

# للإمَامِ أَبِي عَبُدُ اللهِ عِذَبِنُ طَيَفُورُ السَّجَاوِنُدِي

دراسّة ونجنيل الد*كورمي ببالتيد بن محوالعيدي* 

أنجئ الأقل



#### جميع الحقوق محفوظة

#### الطبعة الثانية

#### ٢٢٤١هـ \_ ٢٠٠٦م

مكتبة الرشد ـ ناشرون المملكة العربية السعودية \_ الرياض

شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)

#### ص.ب.: ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ \_ هاتف: ٤٥٩٣٤٥١ \_ فاكس: ١٧٥٢٨

E-mail: alrushd@alrushdryh.com Website: www.rushd.com

#### فروع المكتبة

----اض: فرع طريق الملك فهد ـ غرب وزارة الشئون البلدية والقروية: هاتف: ٢٠٥١٥٠٠

★ فرعٌ مكة المكرمة: شارع الطائف\_مقابل مستشفى علوي التونسي: هاتف: ٥٥٨٥٤٠١ - ٥٥٨٢٥٠٠

ــكفيمــ ـــل: هاتف: ۲۳۱۷۳۰۷ ـــارع المـلـــ

 ★ قسرع البها: قسارع اللهائف: ١٢١٧٠٠٧
 ★ فيضرع الدمام: شسارع السارع اللهائف: ١٢٠٥٠١٨ 🖈 قُرع بيروت ـ لبنان: طريق المطار ـ قبل نقابة اتحاد الناشرين ـ بناية المياسة: تلفاكس: ٢-٥١/٨٥٨٥٠٠

وكلاؤنا في خارج الملكة

★ القاهــــرة: مكتبــــة الــرشــــد مدينـــة نـصــ ـر: هاتف: ۲۷٤٤٦٠٥ ــزم: هاتف: ٧٠١٩٧٤

----رب: الحدار البيض اء / مكتب ـــه: هاتف: ۲۰۲۲۰۹ 

ــة: هاتف: ۸۹۰۸۸۹ ــاء ـ دار الآث ــار: هاتف: ٦٠٣٢٥٦

سن: **مكتب** ـاء: هاتف: ٩٥٧٨٣٣ ــــة: هاتف:٥٦٢٢٥٧٥

★ ســوريــــا: دمشــ ــــق دار الفكـــــــ ــر: هاتف: ۲۲۱۱۱٦ ★ قط ــــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــن القـــــــــــــن ر: مكتب

ــه: هاتف: ٣٢٥٣٢٨٤ \* الأردن حر: هاتف: ٢٦٥٤٧٦١ ان دار الفك

تعذيسر : حقوق الطبع محفوظة، ولا يجوز تصوير أو نشر أو

اقتباس أي جزء من هذا الكتاب، وكل من يُخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية من جانب الناشر.

# بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان .

أما يعد

فإن أشرف العلوم وأفضلها ما يكون فيه خدمة لكتاب الله تعالى بالايضاح والبيان . ومن هذه العلوم : علم الوقف والابتداء ، فهو : علم مهم ، وفن جليل ، وهو : حلية التلاوة ، وزينة القارىء ، وبلاغ التالي ، وفهم للمستمع ، وفخر للعالم ، وبه تعرف كيفية أداء القرآن ، فيتبين به الوقف والابتداء ، وبه يُعرف الفرق بين المعنيين المختلفين ، والنقيضين المتباينين ، والحكمين المتغايرين ، وقد قال أبو حاتم : « من لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن » . فبذلك يتحقق فهم كلام الله تعالى ، حيث إنه لا يدرك معناه الا بذلك . فمن لم يهتم به فقد يقف قبل تمام المعنى ، ولا يصل ما وقف على عليه بما بعده حتى ينتهي إلى ما يصح أن يقف عنده ، فحينئذ لا يفهم هو ما يقرأ ، بل ربما يَفهم خلاف المراد من كلام الله تعالى إذا وقف على غير موطن وقف . وهذا فساد عظيم وخطر جسيم لاتصح به القراءة ، ولا توصف به التلاوة (١) . ولما كان من عوارض الإنسان التنفس ، فان القارىء

<sup>(</sup>۱) انظر البرهان : ۱ /۳٤۲ ، ولطائف الاشارات : ۱ /۲٤۹ ، وتنبيه الغافلين : (۱۲۰) ، وهداية القاري : (۳۲۷) .

يضطر إلى الوقف ، لأنه لايمكنه أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد . وحيث أن الكلام بحسب المعنى له أحوال اتصال يقبح معها الوقف ، وأحوال انفصال يحسن معها القطع ، حتى لا يختل المعنى ، ولا يصعب الفهم ، فاحتيج إلى قانون يعرف به ما ينبغي من فصل ووصل في قراءة القرآن الكريم فكان علم الوقف والابتداء (١) .

فبمعرفة هذا العلم يحصل للمسلم تمام المعرفة بالقرآن ، فيتمكن من إدراك معانيه ، واستنباط أحكامه ، ومعرفة إعرابه ، وفهم غريبه (٢) .

فهو علم يحتاج إليه جميع المسلمين ، لأنهم لابد لهم من قراءة القرآن ، ليقرءوه على اللغة التي أنزله الله تعالى بها ، وقد فضلها ومدحها ، فقال تعالى : ﴿ وَإِنّه لَتَنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين ﴾ (٦) ، وقال تعالى : ﴿ الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان ﴾ (٤) ، فمن البيان تفصيل الحروف ، والوقف على ما قد تم معناه ، والابتداء بما يحسن الابتداء به ، وتبين ما يجب أن يجتنب من ذلك(٥) .

وبهذا يتبين لنا أهمية هذا الفن الجليل ، إنه لا يستغني عنه طالب العلم . لذا أحببت أن أكون من المشتغلين فيه تقربا إلى الله تعالى ، وابتغاء لمرضاته ، وطلبا لثوابه ، وأن أسهم في خدمة كتاب الله تعالى ، وتزويد المكتبة القرآنية

<sup>(</sup>١) انظر النشر: ١ /٣١٦، ولطائف الاشارات: ١ /٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الايضاح: ١ /١٠٨ ، والاتقان: ١ /٨٣

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ، الآيات : (١٩٢ – ١٩٥) .

 <sup>(</sup>٤) سورة الرحمن ، الآيات : (١ - ٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر المقطع: (٧٣ ، ٧٤) .

بعلم ينتفع به . فوقع اختياري على واحد من مصنفات هذا الفن ، وهو كتاب : علل الوقوف ، للإمام : أبي عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي ، وذلك لما أمتاز به هذا الكتاب من : توضيح وقوف القرآن بما يتفق مع وجوه التفسير ، والقراءة ، وصحيح اللغة ، وسلامة المعنى ، ولما امتاز به أيضا من : وضوح شخصية مؤلفه ، حيث أنه لم يكتف بذكر نوع الوقف ، أو علته ، بل يرجح ، ويعلل لهذا الترجيح أحيانا ، مع ذكر أكثر من قول في نوع الوقف ، وتفنيد القول المرجوح أحيانا أخرى . ولما امتاز به أيضا من دقة العبارة ، ووجازتها ، وسهولة الأسلوب ، ووضوح المراد ، والإحالة لما سبق ابتعادا عن التكرار ، أو طلبا لتوضيح العبارة اللاحقة .

ولأهميته: فقد استفاد منه – كثيرا – الأشموني في كتابه: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء. علما أنه أول كتاب يحقق من نوعه.

وكذلك لما تتبعت أقوال العلماء في مؤلف هذا الكتاب ، وجدت أنهم قد أثنوا عليه خيرا ، ووصفوه بأنه إمام كبير ، مقرىء ، مفسر ، نحوي ، من كبار المحققين . فاجتمع لي بذلك أن المؤلف ذا مكانة علمية يجدر بطالب العلم أن يحرص على الاستفادة منه ، وأن الكتاب ذا قيمة علمية لا غنى للمكتبة الإسلامية عنه ، فاجتهدت حينئذ في البحث عن نسخ هذا الكتاب ، فوجدت له نسخا كثيرة ، اخترت منها أربع نسخ ، وهي كفيلة بإخراج النص سليما إن شاء الله تعالى .

كما شجعني على تحقيق هذا المخطوط وجود من له اهتمام في هذا الفن ، في قسم القرآن بهذه الكلية ، كفضيلة الشيخ الدكتور : عبد العزيز أحمد إسماعيل ، حيث استفدت منه في عرض الكتاب عليه ، فجزاه الله خيرا . هذا ما جعلني أختار هذا المخطوط موضوعا لرسالتي التي أعدها لدرجة الدكتوراة من قسم القرآن وعلومه .

وخطة البحث: تتكون من: المقدمة ، وقسمين ، وفهارس:

فالمقدمة: مدخل للبحث ، وقد تحدثت فيها عن: -

١ – قضية النظم القرآني وعلاقته بالوقف والابتداء من فصل ووصل .

٢ – أهمية البحث ، وسبب اختياري له .

أما القسم الأول: ففي الدراسة، وتحته أربعة مباحث:

المحث الأول: التمهيد:

وسأتحدث فيه عن :

١ - تعريف الوقف.

٢ – آراء العلماء في أنواع الوقف في القرآن الكريم .

٣ - أثر علم الوقف والابتداء في فهم معاني القرآن الكريم .

٤ - اهتمام العلماء في هذا الفن ، مع الإشارة إلى مؤلفاتهم .

المبحث الثاني : حول مؤلف الكتاب :

ويشتمل على : -

١ – التعريف به :

اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ولقبه .

٢ – حياته :

مولده ، ونشأته ، ووفاته ، وبيئته ، جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا .

: abe - W

شيوخه ، وتلاميذه ، ورحلاته ، ومؤلفاته ، وعقيدته ومذهبه من خلال آثاره ، وبيان مكانته العلمية .

### المبحث الثالث: حول الكتاب:

ويشتمل على :

١ – تحقيق اسم الكتاب .

٢ - تحقيق نسبته للمؤلف.

٣ - بيان قيمة الكتاب العلمية .

٤ -مصادر الكتاب.

ه – منهج المؤلف في كتابه .

المبحث الرابع: وصف النسخ المخطوطة للكتاب.

والقسم الثاني: التحقيق:

ويشتمل على :

١ - اتباع طريقة النص المختار من بين نسخ الكتاب لاختيار النص الصحيح ،
 حيث لم أجد نسخة تصلح أن تكون أصلا .

٢ – عزو الآيات إلى سورها .

٣ – تخريج الأحاديث والأثار .

٤ – توثيق النصوص توثيقا علميا ، ونسبة الأقوال لأصحابها .

مراجعة مسائل الكتاب العلمية في كتب الوقوف ، والتفسير ، وإعراب القرآن ، واللغة .

٦ - التعريف بالأعلام والطوائف والفرق الا إذا كان من الشهرة بحيث لا يحتاج إلى تعريف .

ثم أختتم البحث بعمل الفهارس اللازمة له .

وختاما أشكر قسم القرآن ؛ حيث أوصى بإسناد الاشراف على هذه الرسالة إلى فضيلة الشيخ الدكتور : عبد العزيز أحمد إسماعيل ، الذي كان له الأثر الكبير في عملي في هذه الرسالة ، لما بذله من توجيهات سديدة ، ومتابعة مستمرة ودقيقة ، وأخلاق عالية ، ورحابة صدر ، فتمكنت بحمد الله تعالى من الاستفادة منه من غير ضجر ولا ملل ، فجزاه الله عنى خير الجزاء .

كما أشكر كل من أعانني على انجاز هذا البحث ، كالشيخ : عبد الحليم محمد نصار السلفي ، والشيخ : محمد بن إبراهيم الشيبان ، والدكتور : على حسين البواب ، والدكتور : عبد الرحمن بن صالح المحمود .

فجزاهم الله كل خير ، وبارك فيهم ، ونفع بهم . آمين . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القسم الأول: الدراسة ، وتحته أربعة مباحث: -

المبحث الأول: التمهيد:

وسأتحدث فيه عن الأمور التالية :

أولا: تعريف الوقف.

ثانيا: آراء العلماء في أنواع الوقف في القرآن الكريم.

ثالثا: أثر علم الوقف والابتداء في فهم معانى القرآن الكريم.

رابعا: اهتمام العلماء في هذا الفن. مع الاشارة إلى مؤلفاتهم.

فأقول وبالله التوفيق : -

## أولا: تعريف الوقف:

الوقف لغة: الكف عن الفعل والقول(١)

واصطلاحا : قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة . بنية استئناف القراءة ، إما بما يلى الحرف الموقوف عليه ، أو بما قبله (٢) .

# ثانيا: آراءالعلماء في أنواع الوقف في القرآن الكريم:

للعلماء آراء كثيرة في أنواع الوقف فهى غير منضبطة ولامنحصرة ؛ لاختلاف القراء والمفسرين والمعربين . حيث ان الوقف يكون تاما على تفسير

<sup>(</sup>۱) انظر منار الهدى : (۸) .

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: ١ /٣٣٤

أو إعراب أو قراءة أو معنى ، وغير تام على وجه آخر . فكل يحدد موطن الوقف ، مع بيان نوع هذا الوقف ، حسب فهمه لمعنى الآية ، فمن هنا نشأ اختلافهم في اصطلاح مراتب الوقف في القرآن الكريم ، وذلك لما اشتهر أنه لامشاحة في الاصطلاح ، بل يسوغ لكل أحد أن يصطلح على ما شاء ، لبيان الحسن ، والأحسن ، والممنوع ، حرصا على تفهيم كلام الله تعالى ، وأداء تلاوته على أتم وجه (١) .

# فمن هؤلاء العلماء:

١ – ابن الأنبارى : فقد ذكر أن الوقف على ثلاثة أوجه : –

وقف تام ، ووقف حسن ، ووقف قبيح<sup>(٢)</sup> .

٢ - والدانى : فقد ذكر أن الوقف على أربعة أقسام :

تام مختار ، وكاف جائز ، وصالح مفهوم(٢) ، وقبيح متروك(٤) .

وقال قريبا من هذا السخاوى في جمال القراء: ١ /٥٦٣ .

٣ - السجاوندى: فقد ذكر أن الوقف على خمس مراتب:

لازم ، ومطلق ، وجائز ، ومجوز لوجه ، ومرخص ضرورة (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر النشر : ۱ /۳۱۷ – ۳۲۱ ، ومنار الهدى : (۸ ، ۹) ، وتنبيه الغافلين : (۱۲۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر الايضاح: ١ /١٤٩.

<sup>(</sup>٣) ويسميه أيضا : حسن مفهوم .

انظر المكتفى: (١٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر المكتفى: (١٣٨، ١٣٩)، والبرهان: ١ /٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر صفحة : ١٠٨

٤ - ابن الجزري: ذكر في كتابه التمهيد أنه اختار تقسيم الدانى (١) ، ولكنه عدل عن هذا الاختيار في كتابه النشر حيث قال: ( وأقرب ماقلته في ضبطه أن الوقف ينقسم الى: اختيارى ، واضطرارى ؛ لأن الكلام اما أن يتم ، أو لا فإن تم كان اختياريا ) (١) .

ثم قال : وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطراريا – وهو المصطلح عليه « بالقبيح » – لا يجوز تعمد الوقف عليه الا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه ، لعدم الفائدة ، أو لفساد المعنى (7).

٥ - الأنصارى قال: ( ثم الوقف على مراتب: أعلاها التام ، ثم الحسن ،
 ثم الكافى ، ثم الصالح ، ثم المفهوم ، ثم الجائز ، ثم البيان ، ثم القبيح ، فأقسامه
 ثمانية (١) ) .

٦ – على بن محمد النورى الصفاقسى: ذكر أنه اختار تقسيم الدانى ، أنها أربعة أقسام: تام ، وكاف ، وحسن ، وقبيح . ثم قال: « لكن التحقيق: أن كل قسم منها ينقسم إلى قسمين فتام وأتم ، وكاف وأكفى ، وحسن وأحسن وقبيح وأقبح . والله أعلم »(٥) .

وقد قال مثل هذا الأشموني ، إلا أنه زاد : صالحا وأصلح(١) .

V - 1 قال بعض العلماء: الوقف على قسمين : تام وقبيح V = 1

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد في علم التجويد: (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (١ /٣١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (١ /٣١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر المقصد: (٥، ٦).

<sup>(</sup>٥) انظر تنبيه الغافلين: (١٢٣).

<sup>(</sup>٦) انظر المنار: (١٠).

<sup>(</sup>٧) انظر المكتفى: (١٣٨).

وقال بعضهم: الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب:

تام ، وشبیه به ، وناقص ، وشبیه به ، وحسن ، وشبیه به ، وقبیح ، وشبیه به <sup>(۱)</sup>.

وأيضا جعلها بعضهم ثمانية أقسام : كاملا ، وتاما ، وكافيا ، وصالحا ، ومفهوما ، وجائزا ، وناقصا ، ومتجاذبا<sup>(٢)</sup> .

٨ - عبد الفتاح السيد المرصفى : ذكر أن أقسام الوقف ثلاثة :

اختباری ، واضطراری ، واختیاری . ثم قسم الاختیاری إلی أربعة أقسام : تام ، وكاف ، وحسن ، وقبیح<sup>(۲)</sup> .

أما أبو يوسف القاضى صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فقد أنكر هذه التقسيمات لوقوف القرآن ، حيث قرر أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام أو الناقص أو الحسن أو القبيح ، وتسميته بذلك بدعة ومسميه ومتعمد الوقف على نحوه مبتدع ؛ لأن القرآن معجز وهو كالقطعة الواحدة ، وكله قرآن ، وبعضه قرآن ، وكله تام حسن ، وبعضه تام حسن .

وقد أجيب على كلامه بأن الامر ليس كما ذكر ، لأن الكلمة الواحدة ليست من الإعجاز في شيء ، وانما المعجز الرصف العجيب ، والنظم الغريب ، وليس ذلك في بعض الكلمات . وأما قوله : « أن بعضه تام

<sup>(</sup>١) انظر جمال القراء: ٢ /٥٥٢ ، والبرهان : ١ /٣٥٤ ، والاتقان : ١ /٨٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر تنبيه الغافلين : (١٢٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر هداية القاري: (٣٧١ ، ٣٧٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر جمال الفراء: ٢ /٥٥٢ ، والتمهيد: (١٦٦) ، ولطائف الاشارات:
 ٢٥٠/١ .

حسن ، كما أن كله تام حسن ، فغير مسلم ، لأنه إذا قال القارى: « إذا جاء »(١) ووقف فليس بوقف تام ، بل يحتمل أن يكون أراد القائل: إذا جاء فلان ، أو نحوه ، وكذلك كل مايفرده من الكلمات القرآن فهو موجود في كلام البشر ، أما إذا اجتمع وانتظم ، انحاز عن غيره ، وامتاز ، وظهر مافيه من الإعجاز(٢).

# ثالثًا : أثر علم الوقف والابتداء في فهم معانى القرآن الكريم :

مر معنا في تقديمنا لهذا البحث أن علم الوقف والابتداء علم مهم ، به تعرف معانى القرآن الكريم من خلال معرفة مواطن الوقف والابتداء بما يتفق مع وجوه التفسير ، والقراءة ، وصحة اللغة ، واستقامة المعنى ، فحينئذ يتحقق لطالب العلم فهم كتاب الله تعالى ، وبذلك تعرف مقاصده ، ويظهر اعجازه ، وتتضح معانيه ، وتستعد القوة المفكرة للغوص في بحر معانيه ، على درر فوائده (۲) .

فمثلا في قوله تعالى : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحْرِمَةً عَلَيْهُم أُرْبِعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ في الأَرْضُ فَلَا تَأْسُ عَلَى القوم الفاسقين ﴾ (أ) ، إذا وقف على : ﴿ فَإِنَّهَا مُحْرِمَةً عَلَيْهُم أُرْبِعِينَ سَنَةً ﴾ كان المعنى : أنها حرمت عليهم هذه المدة ، فيكون ﴿ أُرْبِعِينَ سَنَةً ﴾ ظرفا للتحريم . وإذا وقف على : ﴿ فَإِنَّهَا مُحْرِمَةً

<sup>(</sup>١) سورة النصر ، من الآية : (١) .

<sup>(</sup>٢) انظر جمال القراء: ٢/٥٥٦، والتمهيد: (١٦٦)، ولطائف الأشارات:

<sup>(</sup>٣) انظر جمال القراء: ٢ /٥٥٣، والتمهيد: (١٦٦)، ولطائف الأشارات:

١ /٢٤٩ ، والوقف والابتداء للغزال : ١ /٢٢ ٪

<sup>(</sup>٤) سورة المائلة ، الآية : (٢٦) .

عليهم ﴾ كان المعنى: أنها محرمة عليهم أبدا ، وأنهم يتيهون أربعين سنة ، فيكون ﴿ أربعين سنة ﴾ ظرف زمان للتيه . فيرجع في هذا إلى التفسير ويكون الوقف بحسب ذلك (١) . وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾ (١) ، يكون تمام الوقف على : ﴿ قصاص ﴾ عند من نصب ﴿ والعين ﴾ وما بعدها ، عطفا على : ﴿ النفس ﴾ ، وجعل : ﴿ قصاص ﴾ خبر ﴿ أن ﴾ – وهى قراءة : نافع وعاصم وحمزة والأعمش – . ومن قرأ : ﴿ والعين ﴾ بالرفع ، ورفع مابعدها ، فالوقف على عنده على : ﴿ أن النفس بالنفس ﴾ – وهى قراءة الكسائي – ويكون المعنى عليه هذه القراءة : أن : ﴿ والعين بالعين ... ﴾ بالرفع : ابتداء حكم في المسلمين ، وبجعل ماكتب عليهم في التوراة أن النفس بالنفس ، ويوجب الحكم في القصاص في العيون وما بعدها بين المسلمين بالآية (١) .

وبهذا يتبين أن في معرفة الوقف والابتداء تفريقا بين المعاني ، فينبغى لقارىء القرآن إذا قرأه أن يتفهم مايقرؤه ، ويشغل قلبه به ويتفقد القطع الائتناف ، ويحرص على أن يفهم المستمعين مايقرؤه ، حيث يكون وقفه عند كلام مستغن عما بعده ، أو شبيه به ، وأن يكون ابتداؤه حسنا . فطالب العلم محتاج أن ينظر أين يقطع ، وكيف يأتنف ؛ لأن من الوقف ماهو واضح مفهوم معناه ، ومنه مشكل لا يدرى إلا بسماع ، أو علم بالتأويل ، ومنه مايعلمه أهل العلم بالعربية واللغة ، فبذلك يعرف أين يقطع ، وكيف

<sup>(</sup>١) انظر القطع: (٩٥ ، ٩٦) ، وتفسير القرطبي : ٦ /١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، من الآية : (٤٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر القطع: (٩٦) ، والكشف: ١ /٤٠٩ ، والبرهان: ١ /٣٤٩ .

يأتنف (١) . فكان بهذا معتمدا على ما ارتضاه المتقنون من أهل العربية ، وتأوله المحققون من الأثمة ، فليس كل ما يتعسفه بعض المعربين ، أو يتكلفه من المقرئين ، أو يتأوله محرف من أهل الأهواء المخطئين يعتمد عليه ، كأن يوقف على نحو قوله تعالى: ﴿ فَانتقمنا مِن الذين أجرموا وكان حقا ﴾ (٢) ، ثم يبتدىء: ﴿ علينا نصر المؤمنين ﴾ بمعنى لازم ، أو واجب، وكالوقف على: ﴿ وَإِذْ قَالَ لَقَمَانَ لَابِنَهُ وَهُو يَعْظُهُ يَابِنِي لاتشرك ♦(٦) ، ثم يبتدىء : ﴿ بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ على معنى القسم ، وكالوقف على : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ ﴾ (1) ، ثم يبتدىء : ﴿ الله رب العالمين ﴾ فيصير: ﴿ يشاء ﴾ بغير فاعل ، وكالوقف على: ﴿ وارحمنا أنت ﴾ (°) ،ثم يبتدى: ﴿ مولانا فانصرنا ﴾ على معنى النداء ، فكل هذا وما أشبهه تمحل ، وإخراج للتنزيل عن المعنى المراد به ، فهو تحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة . فعلى طالب العلم أن يحذر من هذا التحريف ، وأن يراعي مانص عليه أثمة هذا الشأن مهمًا بتفهم معانى التنزيل ، فهو خير له من اتباع الأهواء(٦) . أما من لم يهتم بذلك فقد يصل بين المعنيين المختلفين ، وقد يقف قبل تمام المعنى ، وإن اضطر لذلك فقد لا يصل ما وقف عليه بما بعده حتى ينتهي إلى مايصح أن يقف عنده ، وهذا دليل على أنه لا يفهم هو ما يقرأ ، وقد يفهم هو ، أو يفهم غيره خلاف

<sup>(</sup>١) انظر القطع: (٩٧ ، ٩٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ، من الآية : (٤٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان ، من الآية : (١٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير ، من الآية : (٢٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، من الآية : (٢٨٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: ١ /٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ولطائف الاشارات: ١ /٢٦٣ ، ٢٦٤ .

المراد من كلام الله تعالى بسبب ذلك ، وهذا فساد عظيم ، وخطر جسيم لاتصح به القراءة ، ولاتوصف به التلاوة (۱) . فمثلا في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الذَّينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُوتَى يَعْتُهُمُ اللّهُ ثُم إِلَيْهُ يَرْجَعُونَ ﴾ (۱) ، من قرأ : ﴿ انْمَا يَسْتَجِيبُ الذَّينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُوتِى ﴾ ثم وقف ، فقد وصل بين معنيين مختلفين ، حيث أشرك بين المستمعين من المؤمنين ، وبين الموتى ، في الاستجابة ، وليس معنى الآية هكذا ، بل المعنى : أن الموتى لا يستجيبون لدعوة الرسل ، وإنما أخبر الله تعالى عنهم – مستأنفًا – أنهم يعثون للحساب (۱) .

وأقبح من هذا ما يحصل به فساد المعنى من الآية ، وسوء الأدب مع الله تعالى ، مثل الوقف على : ﴿ إِنْ الله لايستحيى ﴾ في قوله تعالى : ﴿ إِنْ الله لايستحيى أَنْ يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ﴾ (٤) .

وكذلك الوقف على : ﴿ إِنَّ الله لا يهدى ﴾ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يهدى من هو كاذب كفار ﴾ (٥) ولا يخفى ما في هذا وما أشبهه من فساد للمعنى المراد من القرآن الكريم ، فلا يجوز تعمد الوقف عليه ، كما لا يصح التفوه به (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر تنبيه الغافلين : (١٢٠) ، وهداية القارىء : (٣٦٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية : (٣٦) .

 <sup>(</sup>٣) انظر القطع: (٩٧) ، وتفسير القرطبي: ٦ /٤١٨ ، والنشر: ١ /٣٢١ ،
 ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : من الآية : (٢٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر : من الآية : (٣) .

 <sup>(</sup>٦) انظر النشر: ١ /٣٢٢، ولطائف الأشارات: ١٥٥٥١، وهداية القارىء:
 (٣٨٨).

إذا تبين هذا بالنسبة للوقف ، فعلى القارىء أن يراعى أيضا حسن الأداء بالابتداء ، لأنه لا يكون إلا اختياريا ، فليس كالوقف تدعو اليه الضرورة ، فعليه أن يجتهد بأن يكون ابتداؤه حسنا ، فلا يبتدىء الا بكلام مستقل بالمعنى ، موف بالمقصود ، يستفاد منه معنى صحيح ، متجنبا ما يقبح الابتداء به ، فلا يبتدىء بالمعمول دون عامله مثل : ﴿ ان الله فقير ﴾ في قوله تعالى : ﴿ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء ﴾ (١) ، ﴿ المسيح ابن الله ﴾ في قوله تعالى : ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النهارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أبن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله أنى يؤفكون ﴾ (١) .

فهذا وما ماثله قبيح في الابتداء لما فيه من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى ، واحالة المعنى إلى معنى آخر لايمكن للمسلم أن يتفوه به مطلقا<sup>(٣)</sup>.

# رابعا: اهتمام العلماء في هذا الفن، مع الاشارة إلى مؤلفاتهم: -

اهتم العلماء بهذا الفن اهتماما كبيرا ، فحضوا على تعلمه ومعرفته معرفة تامة ، معتمدين بذلك على ماورد من سنة النبى – صلى الله عليه وسلم – ، وآثار الصحابة والتابعين ، ثم من بعدهم من الأئمة . فقد وردت السنة بالوقف على رؤوس الآيات ، حيث أخبرت أم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، من الآية : (١٨١) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية : (٣٠) .

 <sup>(</sup>٣) انظر التبيان في آداب حملة القرآن: (٩٢)، والنشر: ١ /٣٢٢، ولطائف الإشارات: ١ /٣٢٢)، وهداية القارىء:
 (٣٩٥ – ٣٩٥).

سلمة - رضى الله عنها - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع قراءته آية آية (١) فهذا دليل على أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقريء أصحابه على مثل هذا ويعلمه لهم(١).

ومما يدل على أن معرفة الوقوف من أهم متطلبات الفصاحة في كلام الفصحاء إنكار النبى – صلى الله عليه وسلم – على الرجل الذى قال عنده: من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما . ثم وقف ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : ( بئس الخطيب أنت ، فقم ، أو : اذهب ، كان ينبغى أن تصل كلامك ، ومن يعصهما فقد غوى ، أو تقف على : رسوله فقد رشد ، ") .

فإذا كان هذا الوقف المستبشع مكروها في الخطب، وفي الكلام الذي يكلم به بعض الناس بعضا، كان في كتاب الله تعالى أشد كراهة، وكان المنع من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الكلام بذلك أوكد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر سنن آبي داود: (٤ /٢٩٤) ، كتاب الحروف والقراءات ، رقم الحديث: (٤٠٠١) ، وسنن الترمذي: ١٨٥ ، ١٨٣ ، ١٨٥ ، كتاب فضائل القرآن ، رقم الحديث: (٢٩٢٧) ، وكتاب القراءات ، رقم الحديث: (٢٩٢٧) ، وانظر –

أيضا – : القطع : (۸۷) . والمكتفى : (١٤٦ – ١٤٧) ، والنشر : ١ /٣١٨ . (٢) انظر غاية المريد : (٢١٢ ، ٢١٣) .

 <sup>(</sup>٣) انظر القطع: (٨٧، ٨٨)، والتمهيد: (١٧٦، ١٧٧) وقواعد التجويد:
 (٨٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر القطع: (٨٨) ، والمكتفى: (١٣٤) ، والتمهيد: (١٧٧) ، ومنار الهدى:
 (٦) .

وقد كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه - رضى الله عنهم - وقف التمام ، بدليل ما أخرجه الطبرى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرأوا ولاحرج ، ولكن لاتختموا ذكر رحمه بعذاب ، ولا ذكر عذاب برحمة »(١).

قال النحاس في تعليقه على هذا الحديث: فهذا تعليم التمام توقيفا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه ينبغى أن يقطع على الآية التى فيها ذكر الجنة والثواب ، ويفصل مما بعدها إن كان بعدها ذكر النار أو العقاب ، نحو: في يدخل من يشاء في رحمته (٢) ، لاينبغى أن يقول: ﴿ والظالمين ﴾ لأنه منقطع مما قبله ، منصوب باضمار فعل ، أى ويعذب الظالمين ، أو: وأوعد الظالمين . اهـ(٢) .

وكذلك ما أخرجه النحاس<sup>(٤)</sup> بسنده عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد - صلى الله عليه وسلم - فنتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغى أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الايمان، فيقرأ مابين فاتحته إلى خاتمته،

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري: ١ /٤٥، ٤٦، والقطع: (٨٨، ٨٩)، والمكتفى:
 (١٣٢ / ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ، من الآية : (٣١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر القطع: (٨٩)، وانظر أيضا: المكتفى: (١٣٢)، وجمال القراء:
 ١ / ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) في القطع: (٨٧).

ما يدري ما آمره ، ولازاجره ، ولا ماينبغى أن يوقف عنده منه ، وينثره نثر الدقل<sup>(۱)</sup> .

ثم قال النحاس في تعليقه على هذا الأثر: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون التمام ، كما يتعلمون القرآن . وقول ابن عمر: لقد عشنا برهة من الدهر ، يدل على أن ذلك اجماع من الصحابة . اهـ(٢) .

ومما يدل على وجوب تعلمه ومعرفته ، وأنه من أهم متطلبات تجويد القراءة ، ماذكره ابن الجزري وغيره عن على بن أبي طالب – رضي الله عنه – أنه سئل عن قوله تعالى : ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ (٢) فقال الترتيل : تجويد الحروف ، ومعرفة الوقوف (٤) . وكذلك ماذكره الصفاقسى عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : الوقف منازل القرآن ، ولا يخفى أن من له نظر سديد لا يعدل عن النزول بموضع مأمون من المخاوف ، خصب ، كثير الماء والكلا ، وما يقيه من الحر أو القر ، إلى ماهو بالعكس ، اللهم الا أن يعلم أنه إذا سار يجد بين يديه ماهو مثله ، أو خير منه (٥) .

<sup>(</sup>١) الدقل : بفتح الدال والقاف : أردأ التمر .

انظر مادة : (دقل) في : الصحاح : ٤ /١٦٩٨ ، والقاموس : ٣٧٦/٣ .

 <sup>(</sup>۲) انظر القطع: (۸۷). وانظر أيضا: المكتفى: (۱۳۵، ۱۳۵)، والنشر:
 ۱ / ۲۱٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل ، من الآية : (٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر : ١ /٢٩٨ ، ٣١٦ ، وهداية القارىء : (٣٦٧) ، وقواعد التجويد :

<sup>(</sup>۸۳) ، وغاية المريد : (۲۱۳) .

<sup>(</sup>٥) انظر تنبيه الغافلين: (١٢١).

وقد بلغ من اهتمام العلماء بهذا الفن أن وضعوا له ضوابط لايتم لطالب العلم القيام بهذا الفن الا بمعرفتها . ومن هذه الضوابط ما ذكره النحاس بقوله :

حكى لى بعض أصحابنا عن أبي بكر بن مجاهد - رضي الله عنه - أنه كان يقول: لايقوم بالتمام إلا نحوي ، عالم بالقراءة ، عالم بالتفسير ، عالم بالقصص ، وتلخيص بعضها من بعض ، عالم باللغة التي نزل بها القرآن . وقال غيره: يحتاج صاحب علم التمام إلى المعرفة بأشياء من اختلاف الفقهاء في أحكام القرآن . اهد(1) .

وممن اعتنى بهذا الفن من السلف: أبو عبد الرحمن السلمى ، حيث كان يستحب أن يقف على : ﴿ قَالُوا يَاوِيلُنَا مِن بعثنا مِن مُرقَدُنا ﴾ (٢) ، ثم يبتدى : ﴿ هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾ ، وذلك للفرق بين كلام الكفار ، وجواب الملائكة (٢) . وكذلك : نافع المدني وعاصم والكسائي : حيث كانوا يراعون محاسن الوقف والابتداء بحسب معنى الآية (٤) .

وكذلك عبد الله بن أبي الهذيل حيث قال : إذا افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها(°).

وكذلك الامام أبو الفضل الرازى (ت :٤٥٤هـ)(١) حيث انه أول من نبه على المراقبة في الوقف . فمثلا في قوله تعالى : ﴿ ذلك الكتاب لا ريب

 <sup>(</sup>١) انظر القطع: (٩٤).
 (٢) سورة يس، من الآية: (٥٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر القطع: (٩١).
 (٤) انظر النشر: ١ /٣٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: ١ /٣٣٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر غاية النهاية : ١ / ٣٦١ - ٣٦٣ .

فيه هدى للمتقين ﴾ (١) ، فإذا وقفت على : ﴿ لاريب ﴾ لاتقف على : ﴿ فيه ﴾ ، واذا أردت الوقه على : ﴿ فيه ﴾ لاتقه في على : ﴿ فيه ﴾ المتقين ﴾ (٢) . وكذلك الامام النكزاوي حيث قال : باب الوقف على عظيم القدر ، حليل الخطر ، لأنه لايتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه الا بمعرفة الفواصل (٣) .

وقد أشاد بهذا الاهتمام الامام ابن الجزري حيث قال: وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح ، كأبي جعفر يزيد بن القعقاع امام أهل المدينة ، الذى هو من أعيان التابعين ، وصاحبه الامام: نافع بن أبي نعيم ، وأبي عمرو بن العلاء ، ويعقوب الحضرمى ، وعاصم بن أبي النجود ، وغيرهم من الأئمة . وكلامهم في ذلك معروف ، ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب . ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على الجيز أن لايجيز أدلا بعد معرفته الوقف والابتداء . وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون الينا فيه بالأصابع ، سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين ويشيرون الينا فيه بالأصابع ، سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين – ، وصح عندنا عن الشعبى – وهو من أئمة التابعين علما وفقها ومقتدى – أنه قال : إذا قرأت : ﴿ كُلُ مَن عليها فَان ﴾ (٤) فلا تسكت حتى تقرأ : ﴿ وييقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : (٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: ١ /٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الاتقان : ١ /٨٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن ، الآية : (٢٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن ، الآية : (٢٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: ١ /٣١٦، ٣١٧.

ومما تقدم يتضح لنا أن هذا الفن كان محل عناية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام - رضي الله عنهم - ، ثم من أتى بعدهم من الاثمة ، وذلك لما يترتب عليه من ايضاح المعانى القرآنية للقارىء أو المستمع ، وهذا لايتأتى الا إذا كان القارىء على دراية واسعة ، ومعرفة تامة بالوقوف ، فلا يكون ابتداؤه الا حسنا ، ولايفصل بالوقف بين العامل والمعمول مثلا . فبذلك تلذ التلاوة ، ويحصل الفهم والدراية ، ويتضح منهاج الهداية . ومن هنا أدرك العلماء ما للوقف والابتداء من أهمية كبرى ، فمنهم من أفرده بالتأليف ، كالامام نافع المدنى ، ويعقوب الحضرمى ، وأبي بكر بن الأنبارى ، وأبي جعفر النحاس ، وأبي عمرو الدانى ، والعمانى ، والسجاوندى ، والجافظ ابن الجزري ، وابنه العلامة الشيخ أحمد ، المعروف : بابن الناظم ، والأشمونى (۱) .

ومن العلماء من أدرجه ضمن مباحث علوم القرآن ، كالامام مكى في التبصرة : ( ٣٣٤ ) ، وأبي عمرو الدانى في التيسير :( ٥٨ ) ، والسخاوى في جمال القراء :( ٢ / ٥٤ ) ، والنووى في التبيان في آداب حملة القرآن : ( ٩٢ ) ، والزركشى في البرهان : ( ٣٤٢ ) ، وابن الجزري في التمهيد : ( ١٦٥ ) ، والنشر : ( ٥٣١ ) ، والسيوطى في الاتقان :( ١ / ٨٧ ) ، وشهاب الدين القسطلانى في لطائف الاشارات : ( ١ / ٢٤٧ ) ، والشيخ أحمد بن عبد الغنى الدمياطى – الشهير : بالبناء – في اتحاف فضلاء البشر : أحمد بن عبد الغنى الدمياطى – الشهير : بالبناء – في اتحاف فضلاء البشر : ( ١٠٠ ) ، وأبي الحسن على بن محمد الصفاقسى في تنبيه الغافلين وارشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين :

<sup>(</sup>۱) انظر الفهرست : (۳۸ ، ۳۹) ، وجمال القراء : ۲ /۵۰۶ ، وتنبیه الغافلین : (۲۱۳) ، وهدایة القاریء : (۳۲۹) ، وغایة المرید : (۲۱۳) .

( ١٢٠) ، والشيخ عبد الفتاح المرصفى في هداية القارى، إلى تجويد كلام البارى: ( ٣٦٥) ، والشيخ أبي عاصم عبد العزيز القارى، في قواعد التجويد: ( ٨١) ، والشيخ عطية قابل نصر في غاية المريد في علم التجويد: ( ٢١٢) .

وسوف أذكر بعض المؤلفات في هذا الفن من بداية التأليف فيه حتى زمننا هذا مرتبا لها حسب تاريخ وفيات أصحابها ، ومشيرا للموجود منها ، ومكان وجوده ، والمطبوع منها ، ومكان طبعه ، وتاريخه - حسب الامكان - ومستفيدا مما ذكره الدكتور : يوسف عبد الرحمن المرعشلى (۱) ، والدكتور عبد الكريم بن محمد العثمان (۲) .

#### فمنها:

۱ – كتاب المقطوع والموصول: لعبد الله بن عامر اليحصبي ، أحد القراء السبعة ، (ت :۱۱۸هـ ) (۲) .

٢ - كتاب الوقف والابتداء: لضرار بن صرد ، (ت: ١٢٩هـ) (ئ) .
 ٣ - كتاب الوقوف: لشيبة بن ناصح التابعي المدنى الكوف : (ت: ١٣٠) (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر المكتفى : (٦٠ - ٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر الوقف والابتداء للغزال : ١ /٧ - ٢١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست : (٣١ ، ٣٢ ، ٣٩) ، وغاية النهاية : ٤٢٣/١ ، وتاريخ التراث العربي : ١ /٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر الفهرست : (٣٨) ، وغاية النهاية : ١ /٣٣٨ .

 <sup>(</sup>٥) انظر غاية النهاية: ١ /٣٢٩، ٣٣٠، ومعجم مصنفات القرآن الكريم:
 ١ /٢٧٩، والمكتفى: (٦٠)، والوقف والابتداء للغزال: ١ /٨.

قال ابن الجزري في غاية النهاية :( ١ /٣٣٠ ) : « وهو أول من ألف في الوقوف ، وكتابه مشهور » .

ولعل في هذا القول دليلا على أن ابن الجزري اطلع على أنه ألفه في بداية تأليفه ، ولم يسبقه أحد لهذا الفن ، فكان بهذا أول من ألف في الوقوف<sup>(۱)</sup>.

3 – الوقف والابتداء: لأبى عمرو بن العلاء المازنى البصرى ، أحد القراء السبعة ، (  $\tau$  : 301هـ ) . وهذا الكتاب ظل متداولا حتى القرن الخامس الهجرى عندما حصل الخطيب البغدادى في دمشق على إجازة بروايته ( $\tau$ ) .  $\tau$  – الوقف والابتداء: لحمزة بن حبيب الزيات الكوفى ، أحد القراء السبعة ، (  $\tau$  : 101هـ ) $\tau$  .

٦ - وقف التمام: لنافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدنى ، أحد القراء السبعة ، (ت: ١٦٩هـ) . وهو من الكتب التي ورد بها الخطيب البغدادى دمشق من روايته (٤) .

٧ - الوقف والابتداء الكبير: لمحمد بن أبي سارة الكوفى الرؤاسى، أبي جعفر النحوى، أستاذ الكسائى والفراء، وهو أول من وضع من

<sup>(</sup>١) وانظر الوقف والابتداء للغزال: ١ /٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر غاية النهاية: ١ /٢٨٨ – ٢٩٢، وتاريخ التراث العربي: ١ /٢٢،
 والمكتفى: (٦٠)، والوقف والابتداء للغزال: ١ /٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر الفهرست: (٣٨)، وغاية النهاية: ١ /٢٦١ - ٢٦٣، والمكتفى:
 (٦٠)، والوقف والابتداء للغزال: ١ /٨.

<sup>(</sup>٤) انظر القطع : (٧٥) ، والفهرست : (٣٩) ، وغاية النهاية : ٢ /٣٣٠ – ٣٣٤ ، والمكتفى : (٦٠) .

الكوفيين كتابا في النحو، ولقب بالرؤاسي لكبر رأسه، (ت:١٧٠هـ)(١).

 $\Lambda - 1$  الوقف والابتداء الصغير : للرؤاسي أيضا $^{(7)}$  .

٩ - مقطوع القرآن وموصوله: لعلى بن حمزة بن عبد الله الكسائى ، امام
 اللغة والنحو ، وأحد القراء السبعة ، (ت ١٨٩٠هـ) (٢).

١٠ الوقف والابتداء: لأبى محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة ، - المعروف: باليزيدى - ، المقرىء النحوى اللغوى البصرى ، وهو ممن أخذ عن أبي عمروبن العلاء ، ( ت : ٢٠٢هـ ) (1) .

-11 - 6 وقف التمام : ليعقوب بن اسحاق الحضرمى ، أحد القراء العشرة (ت-11 .

۱۲ – الوقف والابتداء: ليحيى بن زياد ، أبي زكريا ، المعروف بالفراء ، الأديب النحوى اللغوى ، صاحب الكسائى ،( ت :۲۰۷هـ )(۱) .

۱۳ - الوقف والابتداء: لأبى عبيدة ، معمر بن المثنى البصري ، الأديب اللغوى النحوى ، (ت: ۲۱۰هـ)(۷) .

<sup>(</sup>۱) انظر الفهرست : (۷۱) ، وكشف الظنون : ۲ /۱٤۷۰ ، والمكتفى : (٦١) . (۲) انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست : (٣٩) ، ومنار الهدى : (٦) ، والمكتفى : (٦١) .

 <sup>(</sup>٤) انظر غاية النهاية: ٢ /٣٧٥ – ٣٧٧، ومعجم الآدباء: ٢٠ /٣٠، ٣١،
 ومعجم المؤلفين: ٢٢١ / ٢٢٠ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) انظر القطع: (٧٥) ، والفهرست: (٣٩) ، والمكتفى: (٦١) .

<sup>(</sup>٦) انظر الفهرست: (٣٨) ، وانباه الرواة: ٤ /١٦ ، والمكتفى: (٦١) .

<sup>(</sup>٧) انظر منار الهدى : (٦) ، والمكتفى : (٦١) .

15 - وقف التمام: لأبى الحسن سعيد بن مسعدة البصرى النحوى، الأخفش الأوسط، (ت: ٢١٥هـ)(١).

۱۵ – وقف التمام : لعيسى بن مينا بن وردان ، الملقب بقالون ، أبي موسى المدنى المقرىء ، (ت: ۲۲۰هـ)(۲) .

١٦ - الوقف والابتداء: لخلف بن هشام البزار الأسدى ، أبي محمد ، أحد القراء العشرة ، (ت: ٢٢٩هـ)(٢) .

۱۷ – الوقف والابتداء: لأبى جعفر محمد بن سعدان الضرير ، الكوفى ، المقرىء ، النحوى ، (ت: ۲۳۱هـ) (٤) .

۱۸ – وقف التمام : لروح بن عبد المؤمن الهذلي البصرى ، مقرىء نحوى جليل ثقة ضابط مشهور ، ( $\dot{v}$ : ۲۳۵هـ) $\dot{v}$ .

۱۹ – الوقف والابتداء: لأبى عبد الرحمن عبد الله بن أبي محمد يحيى بن مبارك العدوى ، اليزيدى ، النحوى اللغوى المقرىء ، ( $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر الفهرست: (۳۹)، وبغية الوعاة: ۱/۹۰، وايضاح المكنون: ۲۸۲/۱، ومعجم مصنفات القرآن الكريم: ۲۸۲/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر التيسير : (٤) ، والمكتفى : (٦١) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست: (٣٨) ، والتيسير: (٧) ، والمكتفى: (٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر الفهرست : (٣٨) ، وغاية النهاية : ٢ /١٤٣ ، ومعجم مصنفات القرآن الكريم : ١ /٢٨٣ ، والمكتفى : (٦٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفهرست : (٣٩) ، وغاية النهاية : ١ /٢٨٥ ، والمكتفى : (٦٢) .

 <sup>(</sup>٦) انظر هدایة العارفین : ١ /٤٤٠ ، ومعجم مصنفات القرآن الكریم : ١ /٢٨٣ ،
 والمكتفى : (٦٢) .

۲۰ وقف التمام: لأبى المنذر نصير بن يوسف الرازى ثم البغدادى النحوى ،أستاذ كامل ثقة ، وهو تلميذ الكسائى ، (ت: ۲٤٠ هـ تقريبا)<sup>(۱)</sup>.

71 - 1 الوقف والابتداء: لأبى الوليد هشام بن عمار بن نصير بن أبان بن ميسرة السلمى الدمشقى ، إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم ، (ت: 710 - 100 .

77 – الوقف والابتداء: لحفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدى ، أبي عمر ، الدورى ، النحوى ، امام القراء ، وشيخ الناس في زمانه ، ثقه ، ثبت ، كبير ، ضابط ، وهو أول من جمع القراءات ، (  $^{7}$  . وأما أول امام يعتبر جمع القراءات في كتاب فهو أبو عبيد القاسم بن سلام ، المتوفى : (  $^{7}$  ) ، وجعل القراء فيما يحسب ابن الجزارى خمسة وعشرين قارئا مع هولاء السبعة ( $^{1}$ ) .

۲۳ – المقاطع والمبادىء لأبى حاتم، سهل بن محمد بسن عثمان السجستانى ،البصرى اللغوى ، أستاذ المبرد، قرأ على يعقوب الحضرمى ، وهو من جلة أصحابه (ت: ٢٥٥هـ تقريبا)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الفهرست: (٣٩) ، وغاية النهاية: ٢ /٣٤٠ ، ٣٤١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر التيسير: (٦) ، وغاية النهاية: ٢ /٣٥٤ – ٣٥٦ ، والمكتفى: (٦٢) ،
 والوقف والابتداء للغزال: ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست : (٣٨) ، والتيسير : (٥) ، وغاية النهاية : ١ /٢٥٥ - ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: ١ /٣٤ . نشر دار الباز ، مكة المكرمة .

<sup>(</sup>٥) انظر غاية النهاية : ١ /٣٢٠ ، وانباه الرواة : ٢ /٥٨ ، والمكتفى : (٦٢) .

75 - الوقف: لأبى العباس، الفضل بن محمد الأنصارى، عاش في النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى. وهذا الكتاب رد على كتاب المقاطع والمبادىء لأبى حاتم السجستانى. منه نسخة مخطوطة في المتحف البريطانى، الملحق: ١٥٨٩، مخطوطات شرقية: ٥٤٠١٠.

70 - 1 الوقف والابتداء: لأبى عبد الله ، محمد بن عيسى بن ابراهيم الأصبهانى ، المقرىء اللغوى ، (ت: 70 هـ ) .

٢٦ – الوقف والابتداء: لأبن أبي الدنيا ، عبد الله بن محمد بن عبيد ،
 صاحب التصانيف السائرة ، (ت: ٢٨١هـ)<sup>(٦)</sup> .

۲۷ - الوقف والابتداء: لأبي بكر ، محمد بن عثمان بن مسبح الشيباني ، البغدادي ، الجعدي ، العالم بالعربية والقراءات ، (ت : ۲۸۸هـ) (1) .

٢٨ - الوقف والابتداء: لأحمد بن يحيى بن يزيد الشيبانى ، أبي العباس ، - الملقب بثعلب - ، إمام الكوفيين في النحو واللغة ، (ت: ٢٩١هـ) (°) .

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ التراث العربي : ١ /٤٢ ، ٤٣ ، والمكتفى : (٦٣) ، والوقف والابتداء للغزال : ١ /١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر غاية النهاية : ٢ /٢٢٣ ، ومنار الهدى : (٦) ، والمكتفى : (٦٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر المكتفى: (٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الفهرست : (٣٨) ، والأعلام : ٦ /٢٦٠ ، والمكتفى : (٦٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفهرست : (٨٠، ٨١) ، وغاية النهاية : ١ /١٤٨ ، وكشف الظنون :

<sup>. 1</sup> EV . / Y

٢٩ - الوقف والابتداء: لأبي أيوب سليمان بن يحيى الضبي ، (٢٩١)<sup>(۱)</sup>
 ٣٠ - الوقف والابتداء: لمحمد بن أحمد بن محمد بن كيسان ، أبي الحسن ، النحوي اللغوي ، أخذ عن المبرد وثعلب ، وكان يحفظ المذهبين: البصري والكوفي ، (ت: ٢٩٩هـ)<sup>(۱)</sup> .

٣١ - الوقف والابتداء: لابراهيم بن السري بن سهل، أبي اسحاق الزجاج، المفسر، النحوى، اللغوى، (ت: ٣١١هـ) (٦).

٣٢ - الوقف والابتداء: لأبى بكر بن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس، كبير العلماء في القراءات، وأول من سبعها، (ت:٣٢٤هـ)(3).

77 - إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: لأبى بكر: محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنبارى ، العلامة المقرىء الحافظ النحوى ، صاحب التصانيف ، (ت: 77ه ) (ق) . وهذا الكتاب من أشهر الكتب في هذا الفن ، وقد اعتمد عليه الدانى في كتابه : المكتفى ، واستفاد منه الغزال في كتابه : الوقف والابتداء (1) . وهذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور : محيى الدين عبد الرحمن رمضان ، ضمن منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق ، سنة : 77 هـ .

<sup>(</sup>۱) انظر الفهرست: (۳۸)، ومعجم مصنفات القرآن الكريم: ۱ /۲۸۲، والمكتفى: (٦٣)، والوقف والابتداء للغزال: ۱ /۱۱.

<sup>(</sup>٢) انظر الفهرست: (٣٨، ٨٩)، والمكتفى: (٦٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر انباه الرواة : ١ /١٥٩ ، والمكتفى : (٦٤) ، والوقف والابتداء للغزال :
 ١١/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر الفهرست : (٣٤) ، وغاية النهاية : ١ /١٣٩ ، ومنار الهدى : (٦) ، والمكتفى : (٦٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر معرفة القراء الكيار : ١ /٢٨٠ ، وغاية النهاية : ٢ /٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر المكتفى : (٦٤) . والوقف والابتداء للغزال : ١٢/١.

٣٤ - الوقف والابتداء: لمحمد بن محمد بن عباد المكى ، أبي عبد الله المقرىء النحوى ، (ت:٣٣٤هـ)(١).

٣٥ - القطع و الائتناف : لأبى جعفر ، أحمد بن محمد بن إسماعيل ، المعروف بابن النحاس ، النحوى ، المصرى ، (ت: ٣٣٨هـ) .وهذا الكتاب من أشهر ماكتب في هذا الفن ، وقد ذكر فيه بعض أقوال السابقين – كنافع ، ويعقوب ، وأبي حاتم – ورجح بينها . وهو من المصادر التي اعتمد عليها الداني في كتابه : المكتفى (٢) .وهذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور : أحمد خطاب العمر ، ضمن منشورات وزارة الأوقاف العراقية ، الطبعة الأولى ، سنة : ١٣٩٨هـ ، طبع مطبعة العانى ، بغداد .

٣٦ – الوقف والابتداء: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن أوس ، المقرىء ، قال ابن الجزري: [ وألف كتابا في الوقف والابتداء ، قسم الوقف فيه إلى حسن وكاف وتام ، رأيته وقد أحسن فيه ، أظنه بقى إلى حدود الأربعين وثلاثمائة ] (٢) .

وهذا الكتاب يوجد منه نسخة مخطوطة بتركيا ، مكتبة شهيد على : رقم( ٣١ ) ، ( ٦٢ ) ورقة ، نسخ سنة :٦٠٩هـ <sup>(١)</sup> .

٣٧ – كتاب الوقوف: لأبى بكر، أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة، المعروف بوكيع، (ت: ٣٥٠هـ تقريباً) (٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) انظر كشف الظنون: ٢ /١٤٧١ ، والمكتفى: (٦٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر المكتفى : (٦٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر غاية النهاية: ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ التراث العربي: ٤٥٥١ ، ٤٦ ، ومعجم مصنفات القرآن الكريم : ١ /٢٧٩ ، والمكتفى : (٦٤ ، ٦٥) . والوقف والابتداء للغزال : ١ /١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر الفهرست: (٣٥) ، وغاية النهاية: ١ /٩٨ .

۳۸ – الوقف والابتداء: لمحمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم أبي بكر ، البغدادى ، الإمام المقرىء ، النحوى ، العطار ، (ت: ٣٥٤هـ)(١) .

٣٩ – الوقف والابتداء: للحسن بن عبد الله، أبي سعيد السيراف،
 النحوى، المشهور بالقاضى البغدادى، (ت:٣٦٨هـ)(٢).

٤٠ - الوقف والابتداء: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابورى ، (ت : ٣٨١هـ) (٢) .

٤١ – الوقف والابتداء: لعثمان بن جنى ، أبي الفتح الموصلى النحوى ،
 ( ت :٣٩٢هـ )<sup>(١)</sup> .

٤٢ – وقوف النبي – صلى الله عليه وسلم – في القرآن : لمحمد بن عيسى الأندلسي ، المعروف بالمغربي ، (ت : ٤٠٠٠هـ) (\*) .

27 – الإبانة في الوقف والابتداء: لمحمد بن جعفر بن عبد الكريم، أبي الفضل الخزاعي الجرجاني، (ت: ٤٠٨هـ)(١).

<sup>(</sup>۱) انظر الفهرست: ( ۳۵، ۳۵ )، ومعرفة القراء الكبار: ۱ /۳۰٦، وغاية النهاية: ۲ /۲۰۲ ، وبغية الوعاة: ۱ /۸۹۸ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفهرست : ( ٦٨ ) ، وغاية النهاية : ١ /٢١٨ ، والمكتفى : ( ٦٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر الغاية : (١٨) ، والوقف والابتداء للغزال : ١ /١٣ ، وغاية النهاية :
 ١ /٤٩ ، ومعجم مصنفات القرآن الكريم : ١ /٢٨٤ .

 <sup>(</sup>٤) انظر الفهرست : ( ٩٥ ) ، والمكتفى : ( ٦٥ ) ، والوقف والابتداء للغزال :
 ١٣/١ .

<sup>(</sup>٥) أنظر كشف الظنون : ٢ /٢٠٢٥ ، والمكتفى : ( ٦٥ ) ، ومعجم المؤلفين : . ١١ /١٠٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر المكتفى: ( ٦٥ ) ، وغاية النهاية : ١ /١٠٥ ، ١١٠٠ .

وهذا الكتاب يوجد منه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس ، رقم : (١٠٥٤) بقلم أندلسي جيد ،تاريخ نسخها سنة : (٢٠٥هـ) (١) . ٤٤ – الهداية في الوقف : لمكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي ، إمام الأندلس وعالمها وشيخ القراء فيها ، (ت: ٤٣٧هـ) . وهذا الكتاب : يسميه ابن قاضي شهبة : « الوقف والابتداء » (٢) . ولمكي أيضا :

- \* شرح التمام والوقف: في أربعة أجزاء<sup>(١)</sup>.
  - والوقف التام<sup>(١)</sup>.
- \* والوقف: قصيدة رائية تقع في : ( ١٣١ ) بيتا . ويوجد منها نسخة مخطوطة في الحزانة العامة بالرباط ، رقم: ٦٧٢ ( ١٣٧١ ) ، تقع في أربع ورقات ، ضمن مجموع ، بخط مغربي ردىء ، تاريخ نسخها سنة : ( ١٣١٢هـ ) (٥) .
- " شرح ( كلا ) و( بلى ) و( نعم ) ، والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله عز وجل . وهذا الكتاب حققه الدكتور : أحمد حسن فرحات ، طبعة دار المأمون للتراث ، بدمشق ، الطبعة الأولى سنة : ١٣٩٨هـ .
- \* اختصار القول في الوقف على « كلا » و « بلى » و « نعم » . وهذا الكتاب حققه أيضا الدكتور : أحمد حسن فرحات ، طبع ونشر مؤسسة ومكتبة الخافقين بدمشق ، الطبعة الأولى سنة : ١٤٠٢هـ ، وأيضا : نشر المكتبة الدولية بالرياض .

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ التراث العربي : ١ /٥٠، والمكتفى : ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مفتاح السعادة : ٢ /٨٤، والمكتفى : (٦٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر معجم الأدباء: ١٩ /١٧٠ ، وانباه الزواة: ٣ /٣١٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر كشف الظنون: ٢٠٢٤/٠

<sup>(</sup>٥) انظر المكتفى : ( ٦٦ ) .

- \* شرح اختلاف العلماء في الوقف على قولة تعالى : ﴿ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ﴾(١) .
  - \* شرح معنى الوقف على قوله تعالى : ﴿ وَلا يَحْزِنْكُ قُولُهُم ﴾ (٢) .
    - « منع الوقف على قوله تعالى : ﴿ إِن أَردُنا إِلا الحسنى ﴾ (٣) .
      - \* الهداية في الوقف على ( كلا )(1).
- ٥٤ المكتفى في الوقف والابتداء: لأبى عمرو ، عثمان بن سعيد الدانى الأندلسى ، (ت: ٤٤٤هـ). وهذا الكتاب حققه الدكتور: يوسف عبد الرحمن المرعشلى ، طبع ونشر: مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة: ١٤٠٤هـ.
  - ٤٦ الاهتداء في الوقف والابتداء: لأبي عمرو الداني أيضا .

وهذا الكتاب يوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة ، رقم : [ ۲۷۲ ] ( ۲۲۲۸۳ ) ضمن مجموعة ، بقلم معتاد (°) .

٤٧ - الوقف على ( كلا ) و ( بلي ) : لأبي عمرو الداني - أيضا - (١) .

٤٨ - جامع الوقوف: لعبد الرحمن بن أحمد بن الحسن ، أبي الفضل الرازى العجلى ، الإمام المقرىء ، (ت: ٤٥٤)<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، من الآية : (١٣). وانظر : انباه الرواة : ٣١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، من الآية : ( ٦٥ ) . وانظر المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، من الآية : (١٠٧ ) . وانظر المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء: ١٩ /١٧٠ ، وكشف الظنون: ٢٠٤١/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر المكتفى : ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر المكتفى : ( ٦٦ ،١٧١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر غاية النهاية: ١ /٣٦١ -٣٦٣.

93 - المرشد في معنى الوقف التام والحسن والكافى والصالح والجائز والمفهوم وبيان تهذيب القراءات وتحقيقها وعللها: للحسن بن على بن سعيد، أبي محمد العمانى، توفى بعد الخمسمائة. وهذا الكتاب يوجد منه نسخة مخطوطة في جامعة استانبول، القسم العربى، رقم: ( ٦٨٢٧)، تاريخ نسخها سنة: ( ٦٨٢٠)، يقع في: ( ٢٠٤) ورقات، وهو مقابل على الأصل.

وقد اختصره الشيخ: زكريا الأنصارى، المتوفى سنة: (٩٢٦هـ)، وسماه: « المقصد لتلخيص مافى المرشد »<sup>(١)</sup>. وقد طبع – المقصد – عدة طبعات، منها: طبعة البابي الحلبى بمصر، الطبعة الثانية سنة: ١٣٩٣هـ، بهامش: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، للأشمونى.

٥٠ – المغنى في معرفة وقف القرآن : للعمانى – أيضا –<sup>(١)</sup> .

١٥ – الوقف والابتداء: لعلى بن أحمد بن الحسن الغزال النيسابورى ،
 العلامة المقرىء ، (ت: ١٦٥هـ) .

وهذا الكتاب يوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الأحمدية بحلب، برقم: « ١٥٥ » عام، ورقم: « ١٤٧ » خاص، تقع في: « ١٠٥ » صفحة، نسخها سنة: « ١٥٠ »ه، ونسخة أخرى في الخزانة التيمورية في دار الكتب المصرية بالقاهرة، برقم: « ١٦٢ »، تقع في: « ٣٣١ » صفحة (٣). وقد حقق الدكتور عبد الكريم بن محمد العثمان من أول هذا الكتاب إلى نهاية سورة الكهف.

<sup>(</sup>١) انظر المكتفى : (٦٧ ) ، والمقصد : (١) .

<sup>(</sup>٢) انظر المكتفى: ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الوقف والابتداء للغزال : ١ /٤٧٠ .

٥٢ - الوقف والابتداء: لعمر بن عبد العزيز بن مازة الحنفى ، المعروف بالصدر الشهيد ، (ت: ٥٣٦هـ)(١).

٥٥ - نظام الأداء في الوقف والابتداء: لعبد العزيز بن على بن محمد بن سلمة ، أبي الفتح ، المعروف بابن الطحان البسماتي الأندلسي ، (ت: ٥٦هه) . يوجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ، ضمن مجموع في التفسير ، رقم: ( ٣٩٧ ) ، ويوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة تشستربتي بدبلن ، رقم: ( ٣٩٧ ) (٢) .

وهذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور: على حسين البواب ، نشر مكتبة المعارف بالرياض ، سنة: ١٤٠٦هـ ٢٠٠٠ .

٥٤ – علل الوقوف : لمحمد بن طيفور السجاوندى ، وهو الكتاب الذى
 بين أيدينا .

٥٥ - وقوف القرآن: للسجاوندي - أيضا -

وهذا الكتاب يوجد له نسخ كثيرة منها:

نسخة في مدرسة جامع النبي شيت بالموصل ، رقم: ( ١٥٤ ) باسم: ( رسالة الوقف اللازم في القرآن ) . ونسخة في مكتبة عبد الرحمن الصايغ بالموصل ، رقم ( ١٩١ ) . ونسخة بالجامع الزيواني بالموصل ، رقم: ( ٢١٩ / ٢١٩ ) . ونسخة في توبكابي بتركيا ، رقم: ( ١٦٣٢ ) تقع في ( ١٣٤ ) ورقة ، وأيضا نسخة في توبكابي ، برقم: ( ١٦٤١ ) باسم:

<sup>(</sup>١) انظر كشف الظنون: ٢ /١٤٧١، والأعلام: ٥ /٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر المكتفى : ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الوقف والابتداء للغزال : ١٦/١ .

( وقوف القرآن »(۱) . ونسخة في مكتبة خالص أفندى بتركيا ، رقم : ٣٦٢٤ ) ، وهذه النسخة مصورة في ميكروفلم بجامعة الامام ، برقم ( ٤٧١٨ ) بعنوان : وقوف القرآن لابن طيفور السجاوندى . تقع في : ( ١٦٦ ) ورقة .

وهذا الكتاب طبع في شوال سنة : ( ١٢٩٩ ) طبعة حجر ، ضمن مجموع ، حاشية على كتاب – لم أجد له مؤلفا ولا عنوانا ولا مقدمة ولا خاتمة – ذكر فيه مؤلفه كيفية جمع القراءات السبع ، من أول القرآن إلى آخره . وهذا الكتاب موجود في مكتبة الأخ : ابراهيم الدوسرى ، المعيد في كلية أصول الدين بالرياض .

٥٦ - الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي: للحسن بن أحمد بن الحسن أبي العلاء الهمذاني ، (ت: ٥٦٩هـ)(٢).

وهذا الكتاب قيد التحقيق بجامعة الامام ، رسالة دكتوراة ، للأخ : سليمان الصقرى ، المحاضر بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم ، اشراف الدكتور : عبد العزيز أحمد اسماعيل .

00 – الاهتداء في الوقف والابتداء: لعيسى بن عبد العزيز بن سليمان التميمي الاسكندري المقرىء، (ت:00 – 00 ).

٥٨ - علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء : للامام علم الدين أبي الحسن
 على بن محمد السخاوى ، (ت :٦٤٣هـ) .

<sup>(</sup>١) انظر: المكتفى: (٦٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر المكتفى: ( ۱۸ ) ، وغاية النهاية: ۱ /۲۰۶ ، وكشف الظنون:
 ۲ /۲۰۲۷ .

<sup>(</sup>٣) انظر المكتفى : ( ٦٩ ) ، وهدية العارفين : ١ /٨٠٨ .

والكتاب يوجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ، ضمن مجموع في التفسير ، رقم : ( ٢٢٥ ) ، نسخها سنة : ( ٧٣٧هـ ) (١) .

09 - 271 الوقوف: لأحمد بن يوسف الكواشى، (ت:  $(7)^{(7)}$ .

٦٠ - التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات : لعبد السلام بن على بن
 عمر الزواوى المالكى المقرىء الفقيه ، (ت: ١٨١هـ) (٦) .

٦١ – الاقتضاء – أو الاقتداء – في معرفة الوقف والابتداء: لمعين الدين
 عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي زيد ، أبي محمد النكزاوى ،
 ( ت : ٩٨٣هـ ) .

يوجد له نسخهٔ مخطوطه في المكتبة الظاهرية بدمشق ، رقم : ( ۸۳۹۰ ) علوم قرآن ، بخط معتاد ، نسخها سنة :۱۲٦هـ ، تقع في : ٤٠٧ ورقات ، وهي مصورة في ميكروفلم في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، رقم : ( ١٤١ ) قراءات .

ويوجد له نسخة أخرى مخطوطة في المكتبة الظاهرية ، رقم : ( ٨٣٨٠ ) بخط قديم ومعتاد ، نسخها سنة : ١٠٤٥هـ ، تقع في : ٣٦٦ ورقة ، وهى مصورة في ميكروفلم في مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى ، رقم : ( ٥ ) قراءات . ويوجد له نسخة ثالثة مخطوطة في المكتبة الأزهرية ،

<sup>(</sup>١) انظر المكتفى : ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر هدية العارفين: ١ /٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر المكتفى : ( ٦٩ ) ، وكشف الظنون : ٢ /١٤٧١ .

رقم : (( ۱۰۹۸ / ۱۰۹۸ ) بخط معتاد ، نسخها سنة : ۱۱۲۱هـ ، تقع في : ۳۱۶ ورقة ، وهي مصورة في ميكروفلم في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، رقم : (( ۱۶ ) قراءات (۱) .

77 - وصف الاهتداء في الوقف والابتداء: لإبراهيم بن عمر بن إبراهيم ، الربعى الجعبرى ، المحقق المصنف ، (ت : ٧٣٢هـ) . يوجد له نسخة مخطوطة في مكتبة طرابرون بتركيا ، رقم : ( ١٠٨ ) نسخت في أواخر القرن الثامن نقلا عن نسخة المؤلف تقع في : ( ١٠١ ) ورقة (٢) . ٣٣ - علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء : لأبي عبد الله محمد بن محمد بن على بن همام ، المعروف بابن الإمام ، (ت : ٤٥٥هـ) (٣) . ٢٥ - الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء : لمحمد بن محمد بن

٦٤ - الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء: لمحمد بن محمد بن محمد بن عمد بن على بن يوسف ، الشهير بابن الجزري ، (ت :٨٣٣هـ)<sup>(١)</sup> . ولابن الجزري أيضا :

\* رسالة في الوقف على الهمز لحمزة وهشام . يوجد منها نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق ، رقم ( ٥٤٦٥ ) ضمن مجموع ، بخط معتاد . وهي مصورة في ميكروفلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، رقم ( ٨٦ ) مجاميع ، قراءات ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر غاية النهاية: ۱/۲۰۲، ومعجم مصنفات القرآن الكـريم: ۱/۲۰۷ –۲۰۸، والمكتفى: (۲۹).

<sup>(</sup>٢) انظر نوادر المخطوطات: ١ /٤٠٨ ، والمكتفى: ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون : ٢ /١١٦٠ ، والمكتفى : ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: ١ /٣١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ١ /٢٤١ .

\* وتعليق على : وصف الاهتداء في الوقف والابتداء للجعبرى .وهذا الكتاب يوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية بتونس ، رقم : « ٣٩٨٣م » (١)

٥٦ - لحظة الطرف في معرفة الوقف : لابراهيم بن موسى الكركى المقرىء ،
 ( ت : ٨٥٣هـ )<sup>(٢)</sup>ر\_\_\_\_\_

## وللكركى أيضا :

- الاسعاف في معرفة القطع والاستثناف<sup>(٦)</sup>.
- \* وكتاب الآلة في معرفة الوقف والإمالة (٤) .

٦٦ - تحفة العرفان في بيان أوقاف القرآن : لطاش كبرى زاده ، ( ت : ٩٦٨ هـ ) .

وهذا الكتاب يوجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ، رقم : ( ٥٠٢ ) ، نسخها سنة : ١٢٤٩هـ(٥) .

٦٧ - تحفة من أراد الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء: لحسين الجوهرى.
 يوجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية ، رقم: ( ١٣٤٢) أمبابى:
 ٤٨١٣٢.

<sup>(</sup>١) انظر المكتفى : ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات المفسرين للداودي: ١ /٢٣ - ٢٤، وكشف الظنون: ٢٠/٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر طبقات المفسرين للداودي: ١ /٢٣ –٢٤ ، وكشف الظنون: ١ /٨٥ ،
 وهدية العارفين: ١ /٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات المفسرين للداودي : ١ /٢٣ –٢٤ ، وكشف الظنون : ١ /١٤٨ ، وهدية العارفين : ١ /٢٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر المكتفى : ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر المكتفى : ( ٧١ ) ، والوقف والابتداء للغزال : ١ /٢٠ .

7A - منار الهدى في بيان الوقف والابتداء: لأحمد بن عبد الكريم الأشمونى الشافعي المقرىء الفقيه ، من أعيان القرن الحادى عشر الهجرى<sup>(1)</sup>.

وهذا الكتاب طبع عدة طبعات ، منها : طبعة البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الثانية سنة :١٣٩٣هـ .

٦٩ - أوائل الندى المختصر من منار الهدى في بيان الوقف والابتداء:
 لعبد الله بن مسعود المصرى مولدا ، الفاسى المغربى أصلا ، المالكى مذهبا ،
 من رجال القرن الثانى عشر الهجرى .

وهذا الكتاب يوجد منه نسختان مخطوطتان في المكتبة الأزهرية :

الأولى باسم: ﴿ وابل الندى ﴾ ، رقم: ﴿ ٧٠٤، ٨ ، تقع في : ( ٣٣٧ ) ورقة ، نسخت سنة : ١١٧٤هـ .

والثانية باسم : « أوائل الندى » ، رقم : « ۱۲۸۳ » بخيت ٤٣٦٧١ ، تقع في : ( ٢٤٠ )ورقة ، نسخت سنة : ١٢٧٣هـ (٢) .

٧٠ - كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن : للشيخ محمد صادق الهندى ، كان حيا سنة : ( ٢٩٠ هـ ) .

وهذا الكتاب طبع بمطبعة كاستلى سنة: ١٢٩٠هـ(٢).

ويوجد للكتاب نسخة مخطوطة في جامعة الإمام ، رقم : ( ١١٣٩ ) تقع في : ( ٣١ ) ورقة .

<sup>(</sup>١) انظ المكتفى: (٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر المكتفى : ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر المكتفى : ( ٧١ ) .

٧١ – معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء: للشيخ محمود الحصرى ، نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ( ١٣٨٧هـ ) .
 ٧٢ – الوقف والابتداء عند النحاة والقراء: للدكتورة : خديجة أحمد فقى .
 وهو بحث مقدم لدرجة الدكتوراة في جامعة أم القرى<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر الوقف والابتداء للغزال: ١ /٢١ .

# المبحث الثانى حول مؤلف الكتاب<sup>(١)</sup>

ويشتمل على :

١ – التعريف به :

وهو: محمد بن طيفور، أبو عبد الله، الغزنوى السجاوندى – بكسر السين المهملة، وفتح الواو – إمام كبير محقق، مقرىء، مفسر، نحوى، لغوى (٢).

#### ٢ - حياته :

\* لم تذكر كتب التراجم ولادته ، ولا نشأته ، ولكن الذي يظهر لى من خلال نسبته أنه غزنوي إلى غزنة – بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، ثم

 <sup>(</sup>۱) كتب التراجم ذكرت له ترجمة مختصرة بالرغم من شهرته ، وقيمة كتبه العلمية ،
 ولذا لم أستطع أن أقدم له ترجمة كاملة تتناسب مع ما ترك من آثار علمية .

<sup>(</sup>٢) مصادر ترجمته: انباه الرواة: ٣ /١٥٣ ، وغاية النهاية: ٢ /١٥٧ ، وطبقات المفسرين للسيوطي: ( ١٠١ ) ، وطبقات المفسرين للداودي: ٢ /١٥٥ ، والوافي بالوفيات: ٣ /١٧٨ ، وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة: ١ /١٢٨ ، وكشف الظنون: ٢ /١١٨ ، والأعلام: ٦ /١٧٩ ، ومعجم المؤلفين: ١١٢/ ١ . وقد خلط عمر رضا كحالة بين المؤلف وبين محمد بن محمد بن عمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي ، سراج الدين ، أبو طاهر ، المفسر ، المتوفى في حدود سنة: و ٢٠٠٠هـ ،حيث نسب: و عين المعاني في تفسير السبع المثاني ، وو الوقف والابتداء ، لكل منهما . انظر معجم المؤلفين: ( ١١ /١١٢ ) ، ( ١١ /٢٣٣ ) .

نون – وهى مدينة عظيمة ، وولاية واسعة في طرف خراسان ، وهى الحد بين خراسان والهند ، في طريق فيه خيرات واسعة ، إلا أن البرد فيها شديد جدا<sup>(۱)</sup> . وتقع الآن في شرق أفغانستان ، جنوب العاصمة كابول ، وهى من أهم المدن فيها<sup>(۱)</sup> .

\* والمؤلف عاش في منتصف القرن السادس – وقد يكون عاش في نهاية القرن الخامس (٢) – خلال العصر العباسى . وفى هذه الفترة كانت الخلافة الإسلامية في بغداد ضعيفة الجانب ، والخليفة ليس له من الأمر سوى ذكر اسمه على المنابر ، وكان العالم الإسلامي مقسما إلى ممالك ودويلات ، كالدولة الفاطمية في المغرب ومصر ، والدولة الغزنوية في خراسان ، ودولة السلاجقة في خراسان والعراق ، ودولة الملثمين في الأندلس والمغرب الأقصى ، فكان هذا الانقسام مشجعا على ظهور الفتن الداخلية ، والاضطرابات الطائفية ، هذا الانقسام مشجعا على ضعف هذه الأمة ، وضعف كيانها(٤) .

## ومن ذلك :

ما حصل في سنة ( ٥٢٩هـ) حيث قامت فئة باطنية باغتيال الخليفة العباسي المسترشد بالله (٥٠) . ثم تولى الخلافة بعده ابنه الراشد بالله ، الذي

<sup>(</sup>١) انظر : معجم البلدان : ٤ /٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: أطلس العالم الإسلامي: (٥٣).

<sup>(</sup>٣) لما ذكرته آنفا من أن كتب التراجم لم تذكر سنة ولادته .

 <sup>(</sup>٤) انظر : محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) : ( ٤١٨ ، ٤٣٠ ، ٤٣٠ )
 ٤٣٤ ، ٤٥١ ) ، وتاريخ الإسلام : ٣ /٣٧ –٣٢ ، ٩٦ – ١٠٠ ، ٤ /١ –٥٠ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر شذرات الذهب: ٤ /٨٦، ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية): (٤٤٥).

كانت خلافته أحد عشر شهرا ، وأحد عشر يوما ، حيث خلع بسبب الفتن الداخلية (١) . ثم تولى بعده المقتفى لأمر الله ، وبقى في الخلافة إلى أن توفى سنة : (٥٥٥هـ) (٢) . ثم تولى بعده ابنه أبو المظفر المستنجد بالله ، وبقى في الخلافة إلى أن توفى سنة : (٥٦٦هـ) ، وكان من خيرة الخلفاء العباسيين (٢) .

ولم يغفل أعداء الاسلام عما تتمتع به الخلافة الإسلامية من ضعف ، وما يعانى منه المسلمون من تفرق الكلمة ، فأخذوا يتربصون بالمسلمين ويذيقونهم الويلات . ومن ذلك : ما حصل في سنة ( ٣٦٥هـ ) حيث وقعت ملحمة عظيمة بين السلطان سنجر (3) وبين الترك الكفرة ، بما وراء النهر ، أصيب فيها المسلمون إصابة عظيمة ، حيث أفلت سنجر مع نفر من أصحابه ، وقتل من جيشه ما يقارب مائة ألف (9) .

ومع هذه المصائب لم يترك قادة الإسلام هؤلاء الأعداء يعبثون في بلاد المسلمين ، ففي سنة ( ٤٢هـ ) غزا نور الدين محمود بن زنكي فافتتح ثلاثة حصون للفرنج بأعمال حلب (١) .

<sup>(</sup>١) انظر محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) : ( ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق: ( ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق: ( ٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هو السلطان سنجر بن ملكشاه ، ملك خراسان وما اليها من بلاد ما وراء النهر الى غزنة وخوارزم ، وقد عظمت دولته ، وهو شيخ البيت السلجوقي وعظيمه .

انظر : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) : ( ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: شذرات الذهب: ٤ /١١١ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المرجع السابق : ٤ /١٣٠ .

أما الاضطرابات الطائفية فلم يسلم منها المسلمون بسبب تفرق الكلمة ، وعدم وحدة الصف ، فكانوا شيعًا وأحزابا ، ومن ذلك : ما حصل في سنة ( ٥٦٠هـ ) حيث وقعت فتنة عظيمة بأصبهان بين صدر الدين عبد اللطيف الخجندى وغيره من أصحاب المذاهب ، سببها التعصب للمذهب ، فخرجوا للقتال ، وبقى الشر والقتل ثمانية أيام ، قتل فيها خلق كثير ، وأحرقت أماكن كثيرة (١) .

\* ومع هذه المصائب التي وجدت في المجتمع الإسلامي فقد كانت هناك نهضة علمية جيدة ، وخاصة في خراسان ، حيث وجد من السلاطين والوزراء من شجع العلم والعلماء ، مثل الوزير السلجوق نظام الملك ، (ت : ٤٨٥هـ) حيث كان عاقلا ، سائسا ، خبيرا ، متدينا ، عامرا المجالس بالقراء والفقهاء . وقد أنشأ المدرسة النظامية الكبرى ببغداد ، ثم في كل من : نيسابور ، وأصفهان ، ومرو ، وطوس . وشجع على طلب العلم ، فأدر على الطلبة الصلات ، وهيأ لهم أسباب العيش (٢) .

كم اختار لهذه المدارس أساتذة من خيرة علماء أهل السنة ، وجهابذة الفكر ، وفحول النظر ، كإمام الحرمين أبي المعالى الجوينى النيسابورى الشافعى ، (ت: ٤٧٨هـ )حيث درس بنظامية بغداد (٢).

وقد بلغ عدد المدارس النظامية ببغداد حوالى ثلاثين مدرسة ، لها أوقاف عظيمة ، وعقارات محبسة ، يستفيد منها المدرسون والطلاب<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: شذرات الذهب: ٤ /١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : سير أعلام النبلاء : ١٩ /٩٥ ، وسلاجقة ايران والعراق : ( ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ٥ /١٦٥ ، وشذرات الذهب : ٣ /٣٥٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر : رحلة ابن جبير : ( ٢٠٥ ) .

وإلى جانب هذه المدارس أنشئت مدارس تتخذ من المساجد مقرا لها ، كمدرسة أبي حنيفة في مرو ، أنشأها أبو سعد المستوفى الحنفى ، (ت: ٤٩٤هـ)(١).

وكانت هذه المدارس في حالة إلى استمرار نشاطها ، وتنمية مواهب طلابها ، وقد فطن لهذا الوزير السلجوق نظام الملك حيث تفضل بتزويد مدارسه النظامية بآلاف الكتب ، فكان في المدرسة النظامية ببغداد مكتبة تحتوى على ستة آلاف مجلد تقريبا(١) . كما أن خزائن المساجد كانت غنية بالكتب الدينية التي كان الناس يهبونها لها ، أو يوقفونها عليها ، كما أن الأغنياء والوجهاء فطنوا لقيمة الكتاب، فأنشأوا مكتبات شبه عمومية، وكانت تضم كتبا في علوم متنوعة ، كالدين ، والطب ، والفلسفة ، والفلك (٢) . وقد أشاد ياقوت باهتهام أهل مرو بالكتاب ، حيث قال : ولولا ماعرا من ورود التترالي تلك البلاد وخرابها لما فارقتها إلى الممات ، لما في أهلها من الرفد ، ولين الجانب ، وحسن العشرة ، وكثرة كتب الأصول المتقنة بها ، فاني فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف ، لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة . منها : خزانتان في الجامع ، احداهما يقال لها : العزيزية ، وكان فيها اثنا عشر ألف مجلد ، أو مايقاربها ، والأخرى يقال لها الكمالية ، وبها خزانة شرف الملك المستوفي أبي سعد محمد بن منصور في مدرسته ، وخزانة نظام الملك ، الحسن بن إسحاق في مدرسته ، وخزانتان للسمعانيين ، وخزانة أخرى في المدرسة المعميدية . . . (1) .

<sup>(</sup>١) انظر: معجم البلدان: ٥ /١١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ التربية الإسلامية: (١٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر سلاجقة ايران والعراق : ( ١٨٩ -١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم البلدان: ٥ /١١٤ .

وإلى جانب هذه النهضة العلمية الرائعة فقد كان في عصر المؤلف ما يشجع على مسيرة هذه النهضة ، والاستفادة من كنوز معارفها ، من العلماء الجهابذة ، كامام الحرمين أبي المعالى الجوينى النيسايورى الشافعى ، (ت ٤٧٨٤هـ)(1) . والعلامة على بن عقيل أبو الوفاء البغدادى ، المقرىء ، الأصولى ، شيخ الحنابلة ، (ت ١٦٥هـ) ، صنف كتاب و الفنون ، الذى بلغ أربعمائة وسبعين مجلدا . وكان أماما مبرزا ، متبحرا في العلوم ، يتوقد ذكاء وكان أنظر أهل زمانه ، فما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه ، وبلاغته ، وحسن إيراده ، وقوة حجته(1) .

وكالإمام أبي جعفر الهمدانى محمد بن أبي على الحسن بن محمد ، الحافظ ، الصدوق ، (ت: ٥٣١هـ) ، رحل كثيرا ، وروى عن ابن النقور ، وأبي صالح المؤذن ، والفضل بن المحب ، وطبقتهم في خراسان والعراق والحجاز والنواحى .

قال ابن السمعاني: ما أعرف أن أحدًا في عصره سمع أكثر منه . وقال ابن ناصر الدين: كان حافظا من المكثرين (٢) . والامام أبي نصر الغازى أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني ، الحافظ ، (ت: ٥٣٢هـ) . قال ابن السمعاني: ثقة ، حافظ ، ما رأيت في شيوخي أكثر رحلة منه (١) . والامام عمر بن محمد بن أحمد النسفي السمرقندي الحنفي ، الحافظ ، (ت: ٥٣٧ ) ، صنف كثيرا ، فيقال أن له مائة مصنف ، وكان فاضلا ، مفسرا ،

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى: ٥ /١٦٥ ، وشذرات الذهب: ٣ /٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة القراء الكبار: ١ /٤٦٩، ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شذرات الذهب: ٤ /٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجع السابق : ٤ /٩٨ .

أديبا ، صنف كتبا في التفسير ، والفقه ، ونظم الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ، وقدم بغداد ، وحدث بكتاب تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار ، من جمعه وروى عنه عامة مشايخه (١).

وممن وجد في عصر المؤلف، أو سبقه بقليل، وكان له اهتهام في علم الوقف والابتداء، الإمام مكى بن أبي طالب القيسى الأندلسى، امام الأندلس وعالمها وشيخ القراء فيها، (ت: ٣٧٤هـ) حيث كان من ضمن مصنفاته كتب ورسائل في هذا الفن، كالهداية في الوقف، وشرح التمام والوقف، والوقف التام، وشرح معنى الوقف على قوله تعالى: ﴿ ولايحزنك قولهم ﴾ (٢) ، وغيرها (٢) . وكذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى الأندلسى، (ت: ٤٤٤هـ) حيث صنف المكتفى في الوقف والابتداء، والاهتداء في الوقف والابتداء أبي الفضل الرازى، المقرىء، وت: ٤٥٤هـ) حيث صنف جامع الوقوف (٥) . والإمام الحسن بن على بن سعيد العمانى، (توفى بعسد الوقوف (٥) . والإمام الحسن بن على بن سعيد العمانى، (توفى بعسد الخمسمائة)، حيث صنف المرشد، والمغنى في معرفة وقوف القرآن (١) . الخمسمائة)، حيث صنف المرشد، والمغنى في معرفة وقوف القرآن (١) . والامام على بن أحمد بن الحسن الغزال النيسابورى، العلامة، المقرىء، والامام على بن أحمد بن الحسن الغزال النيسابورى، العلامة، المقرىء، والامام على بن أحمد بن الحسن الغزال النيسابورى، العلامة، المقرىء، والامام على بن أحمد بن الحسن صنف كتاب الوقف والابتداء (٧) . والإمام ابن

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع السابق : ٤ /١١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، من الآية : ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٣٣ ، ٣٤)

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ( ٣٤)

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ( ٣٤)

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ( ٣٥)

<sup>(</sup>٧) انظر: ص ( ٣٥)

الطحان البسماتى الأندلسى ، (ت: ٥٦٠هـ) حيث صنف نظام الأداء في الوقف والابتداء (١) . والإمام الحسن بن أحمد أبي العلاء الهمذانى ، (ت: ٥٦٩هـ) حيث صنف الهادى إلى معرفة المقاطع والمبادى (٢) .

#### : able - T

- \* لم تذكر كتب التراجم رحلاته ، ولا شيوخه ، ولا تلاميذه ، و لم يشر هو إلى شيء من هذا . وقد قال الذهبي : لم أدر على من قرأ ، ولا من أقرأ (٢) .
  - \* وقد ترك آثارا علمية قيمة لا غنى للمكتبة الإسلامية عنها فمنها :
    - . عين المعانى في تفسير الكتاب العزيز والسبع المثاني .

وقد أثنى القفطى عليه بقوله: صنف كتابا في تفسير القرآن العزيز سماه: عين التفسير ، ذكر فيه النحو ، وعلل القراءات ، والأبيات ومعانيها ، واللغة ، إلى غير ذلك من معاني التفسير في مجلدات ، أعدادها قليلة ، وفوائدها كثيرة جليلة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٣٦)

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ( ٣٧)

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة : ١ /١٢٨ ، وغاية النهاية :

<sup>. 104/ 4</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر : انباه الرواة : ٣ /١٥٣ .

و ممن أثنى عليه – أيضا – الصفدى ، وابن الجزري ، وابن قاضى شهبة ، والسيوطى ، والداودى ، حيث قالوا : له تفسير حسن للقرآن (١) .

وقد اختصر ولده هذا التفسير وسماه: « إنسان العين » (۱). وهذا التفسير له نسختان:

الأولى: في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ، رقم : ( ١٥١ ) تفسير ، ولها نسخة ميكروفليم في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، رقم : ( ٢٨٦ ) تفسير وعلوم القرآن .

وهذه النسخة من أول القرآن إلى نهاية سورة مريم ، وتكملتها محفوظة في دار الكتب المصرية ، رقم : ( ٣٧٢ ) تفسير تيمور ، حيث تبدأ من أول سورة ( طه ) ، وتنتهى بآخر القرآن .

والثانية: في الخزانة العامة بالرباط ، رقم: ( ٤٥٠ ) من أول القرآن إلى آخره (٢) .

وقد حقق الأخ: حمد اليحيى جزءا من هذا التفسير – من بدايته إلى نهاية سورة النساء – في رسالته التى تقدم بها لنيل درجة الدكتوراة من جامعة الإمام.

<sup>(</sup>۱) انظر : الوافي بالوفيات : ٣ /١٧٨ ، وغاية النهاية : ٢ /١٥٧ ، وطبقات النحاة واللغويين – لابن قاضي شهبة – : ١ /١٢٨ ، وطبقات المفسرين للسيوطي : ( ١٠١ ) ، وطبقات المفسرين للداودي : ٢ /١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: انباه الرواة: ٣ /١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : عين المعاني : ١ /١٢١، ١٢٠ .

• علل الوقوف . ويسمى : الوقف والابتداء الكبير (١) . وهو الكتاب الذي بين أيدينا .

وقوف القرآن ، ويسمى : الوقف والابتداء الصغير (٢) .

وقد سبق الحديث عنه (٣). وأوله: ( الحمد لله حمدا يكافى عمه ، ويجزى مزيد الصلاة والسلام على رسوله. وبعد: فاعلم أن الأهم لقارى القرآن علم الوقف والوصل )(٤).

- « علل القراءات ، يقع في عدة مجلدات (٥) ، لم أعثر عليه .
- قال القفطي : ولمحمد بن طيفور هذا شعر كشعر النحاة ، منه :

أزال الله عنكم كل آفة وسد عليكم سبل المخافة ولا زالت نوائبكم لديكم كنون الجمع في حال الإضافة (١)

أما عقيدته ومذهبه من خلال آثاره: فلم يتبين لى ما أجزم به من مخالفته
 لنهج السلف الصالح في آيات الصفات.

<sup>(</sup>١) انظر : غاية النهاية : ٢ /١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (٣٥ ، ٣٦ ) قسم الدراسة .

<sup>(</sup>٤) انظر المكتفى : ( ٦٨ ) .

<sup>(°)</sup> انظر : الوافي بالوفيات : ٣ /١٧٨ ، وغاية النهاية : ٢ /١٥٧ ، وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة : ١ /١٠٨ ، وطبقات المفسرين للسيوطي : ( ١٠١ ) . وطبقات المفسرين للداودي : ٢ /١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر : انباه الرواة : ٣ /١٥٣ .

وقد ظهر للأخ: حمد اليحيى أن المؤلف ينهج نهج السلف الصالح في آيات الصفات، الا أنه يؤول في بعضها، وفي الفقه مذهب الإمام أبي حنيفة (١).

\* ومن خلال ماعرفنا من آثاره العلمية ، وأنه قد أجاد في تصنيفها تتضح لنا مكانتة العلمية ، فقد مر معنا ثناء العلماء السابقين – كالقفطى ، والصفدى ، وابن الجزري – على تفسيره ( $^{(7)}$ ). وأثنى عليه – أيضا – الصفدى حينا ذكر أن تصنيفه لكتاب الوقف والابتداء دليل على تبحره  $^{(7)}$ . وكذلك الأشموني حينا ذكر أن السجاوندى ممن اشتهر في الوقف والابتداء عنهم  $^{(4)}$ . كما وصفه ابن الجزري والداودي وابن قاضى شهبة بأنه من كبار المحققين  $^{(6)}$ . ووصفه – أيضا – ابن قاضى شهبة بأنه صاحب التصانيف  $^{(7)}$ . وقال السيوطى والداودي وذكره ياقوت فقال : صاحب التصانيف  $^{(7)}$ . وقال السيوطى والداودي وذكره ياقوت فقال : أبو المحامد الملقب شمس العارفين  $^{(7)}$ . كما مر معنا – في التعريف به – أن العلماء أضفوا عليه ألقابا تدل على مكانته العلمية ، فوصفوه بأنه : إمام كبير معقق ، مقرىء ، مفسر ، نحوى ، لغوى  $^{(8)}$ .

 <sup>(</sup>١) انظر : عين المعاني : ١ / / ١٠٣ - ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ( ٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر : الوافي بالوفيات : ٣ /١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر: منار الهدى: (٦).

<sup>(</sup>٥) انظر : غاية النهاية : ٢ /١٥٧ ، وطبقات المفسرين للداودي : ٢ /١٥٥ ، وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة : ١ /١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر : طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة : ١ /١٢٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر : طبقات المفسرين للسيوطي : ( ١٠١ ) ، وطبقات المفسرين للداودي : ٢ /١٥٦ .

<sup>(</sup>٨) انظر: ص (٤٣).

# ٤ – وفاته :

قال الصفدى: توفي سنة ستين وخمسمائة (١). وقال القفطى: قريب العهد منا، كان في وسط المائة السادسة للهجرة النبوية (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : الوافي بالوفيات : ٣ /١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : انباه الرواة : ٣ /١٥٣ .

# المبحث الثالث حول الكتاب

ويشتمل على :

#### ١ - اسم الكتاب:

ورد للكتاب عدة أسماء في النسخ التي اعتمدتها في التحقيق، وبينها اختلاف، ولا يتبين للقارىء أو الباحث أنها كلها أسماء لمسمى واحد إلا بالاطلاع على الكتاب.

- ففي نسخة : أ : ( علل الوقوف ) .
- وفي نسخة : ب : (كتاب الوقف) .
- وفي نسخة : ج : ( كتاب الوقف والابتداء ) .
  - وفي نسخة : د : ( كتاب الوقوف ) .

وأيضا كتب التراجم والفنون اختلفت في اسم الكتاب ، ففي بعضها : ( كتاب الوقف وكتاب الوقف والابتداء الكبير  $^{(1)}$  ، وفي بعضها : ( كتاب الوقف والابتداء  $^{(1)}$  ، وفي بعضها : ( الإيضاح في الوقف والابتداء  $^{(1)}$  .

 <sup>(</sup>١) انظر : غاية النهاية : ٢ /١٥٧ ، وطبقات النجاة واللغويين لابن قاضي شهبة :
 ١ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الوافي بالوفيات : ٣ /١٧٨ ، وطبقات المفسرين للسيوطي : ( ١٠١ ) ، ومعجم المؤلفين : ١٠١ / ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المكتفى : ( ٦٨ ) ، والأعلام : ٦ /١٧٩ .

والذى يترجح عندى أن اسم الكتاب: (علل الوقوف)، وهذا عنوان نسخة (أ)، وقد رجحته لما ظهر لى من خلال تتبعى لمنهج المؤلف - من أول الكتاب إلى آخره - أنه يهتم اهتماما كبيرا في علة الوقف والوصل، بخلاف منهجه في كتابه الصغير: (وقوف القرآن) الذى غلب فيه ذكره لنوع الوقف فقط، فلا يذكر العلة إلا نادرا. فتسميته بهذا الاسم أنسب من غيره، حتى لا يفهم أنه الكتاب الصغير.

وأيضا: تسميته بهذا الاسم يدخل فيه غيره من الأسماء ، فقد يكون بعض العلماء حينها ذكر غير هذا الاسم إنما ذكره اختصارا ، كما يقال: تفسير الطبري ، وتفسير القرطبي ، وتفسير ابن كثير . والله تعالى أعلم .

## ٢ - تحقيق نسبته للمؤلف:

أكثر مصادر ترجمة المؤلف ذكرت أنه ألف في الوقف والابتداء (١٠) . ، وجميع النسخ التي اعتمدتها منسوبة للمؤلف .

وتتأكد نسبة الكتاب للمؤلف أن بعض العلماء السابقين حينا نقل من هذا الكتاب ، عزا هذا القول للسجاوندى ، ومن ذلك أبو حيان حيث قال : و وصد ، عطف قال : و وصد ، عطف على و كبير ، (٢) . اه. .

وكذلك ابن الجزري في تمثيله للوقف الكافى حيث قال : ونحو : ﴿ وقالوا اتَّخذَ الله ولذا ﴾ والابتداء : ﴿ سبحانه ﴾ لئلا يوهم أنه من قولهم ، وقد منع

<sup>(</sup>١) انظر: ص: (٣٠)

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط: ٢ /١٤٩ . وانظر كلام المؤلف في: ص: (٢٩٦).

السجاوندى الوقف دونه وعلله بتعجيل التنزيه. وألزم بالوقف على : ﴿ ثَالَتْ ثَلَاثُةً ﴾ لإيهام كونه من قولهم ، ولم يوصل لتعجيل التنزيه(١) . اه. .

وكذلك ابن ابن الجزري حيث قال: قوله تعالى: ﴿ ولا يجزنك قولهم ﴾ قال السجاوندى: الوقف عليه واجب، لئلا يتوهم أن مابعده وهو: ﴿ إِن العزة لله جميعا ﴾ من قولهم بل هو ابتداء من قول الله تعالى (٢). اه...

وكذلك السيوطى حيث قال: وقال السجاوندى: الوقف على خمس مراتب: لازم، ومطلق، وجائز، ومجوز بوجه، ومرخص ضرورة (۲) . . . ونقل هذا الكلام – أيضا – طاش كبرى زاده (٤)، والأشموني (٥) .

وأيضا مما يثبت نسبة هذا الكتاب لمؤلفه: النقول الكثيرة التى نقلها الأشموني من هذا الكتاب ثم عزاها للمؤلف. ومن ذلك قوله: ﴿ الله ولى الله يغرجهم ﴾ ، و﴿ يخرجونهم ﴾ حال ، أو تفسير للولاية (٢) ، والعامل معنى الفعل في : ﴿ ولي ﴾ ، أي : الله يليهم

<sup>(</sup>۱) انظر النشر: ۱/۳۲۶،۳۲۵. وانظر كلام المؤلف في: ص:

<sup>(</sup>٢) انظر شرح طيبة النشر: (٤٤). وانظر كلام المؤلف في: ص: (٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الاتقان : ١ /٨٤ . وانظر كلام المؤلف في : ص : (٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر مفتاح السعادة: ١ /٣٧١ .

<sup>(</sup>٥) انظر منار الهدى: (٩).

 <sup>(</sup>٦) مراد الأشموني : ولا وقف - أيضا - على : ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت )
 لتعلق ما بعده بما قبله .

غرجا لهم ، أو غرجين إلى النور . قاله السجاوندي . اهـ(١) .

وقوله: ﴿ إِنْ هِي إِلاَ فَتَنْتَكَ ﴾ جائز ، لأن الجملة لاتوصف بها المعرفة ، ولا عامل يجعلها حالا . قاله السجاوندي . اهـ(٢) .

وقوله: ﴿ لمَا صِبَرُوا ﴾ كاف على القرآءتين ، أعنى قراءة ﴿ لمَا صِبَرُوا ﴾ بكسر اللام وفتحها ، فقرأ العامة : ﴿ لمَا صِبَرُوا ﴾ بفتح اللام وتشديد الميم ، جوابها متقدم عليها ، وهو : ﴿ جعلناه هدى ﴾ .

وقيل: ليس بوقف على قراءة الأخوان: ﴿ لما ﴾ بكسر اللام وتخفيف الميم ، على أنها لام العلة ، و﴿ ما ﴾ مصدرية ، والجار متعلق بالجعل ، أى : جعلناهم كذلك لصبرهم وإيقانهم .

ومن شدد ( لما ) لايمكنه العطف ، لأن يقينهم لايختص بحال دون حال ، والصبر قد يتبدل بالشكر وهو فيهما موقن قاله السجاوندى ، وهو توجيه حسن . اهد<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر منار الهدى: (٦٣). وانظر كلام المؤلف في: ص: (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر منار الحدي: (١٥٢). وانظر كلام المؤلف في: ص: (٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر منار الهدى: (٣٠٥). وانظر كلام المؤلف في: ص: (٣٠٥).

#### ٣ - قيمة الكتاب العلمية:

مما يدل على القيمة العلمية لهذا الكتاب أن المؤلف قد أجاد فيه وأحسن ما ذكره الأشمونى آنفا بأن المؤلف له توجيه حسن في الوصل أو القطع المولال ولذلك وجدت من خلال تتبعى للأشمونى في كتابه: ( منار الهدى ) أنه ينقل كثيرا من هذا الكتاب – علل الوقوف – فيحيل أحيانا ، ويسكت أحيانا أخرى (٢) . ولجودة المادة العلمية التي ضمنها المؤلف هذا الكتاب فقد ذكر الصفدى أن هذا العمل دليل على تبحره (٢) .

وقد مر معنا في التعريف بالمؤلف ، وفى بيان مكانته العلمية أنه : إمام كبير محقق ، مقرىء ، مفسر ، نحوى ، لغوى ، من كبار المحققين ، وصاحب تصانيف ، ومعلوم أن من كانت هذه صفته فالغالب على نتاجه العلمى أن يكون متميزا بدقة العبارة ، وعمق المعرفة ، وجودة الأسلوب ، ومناقشة الأقوال ، وتحليل الألفاظ ، واستنباط الفوائد ، وغير ذلك مما يتمتع به هذا الانتاج من أصالة علمية . والذى ينظر في هذا الكتاب يجد أن المؤلف بذل ما يستطيعه في توضيح الكلام ، وإفهام المراد .

ولقيمة هذا الكتاب فقد استفاد منه العلامة: نظام الدين الحسن ابن محمد بن حسين القمى النيسابورى ، في كتابه: « غرائب القرآن ورغائب

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة السابقة ، السطر الأخير من المتن .

<sup>(</sup>۲) انظر منار الهدى : ( ۳۳٤، ۱۱٥، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۱۵، ۳۳٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر الوافي بالوفيات : ٣ /١٧٨ .

الفرقان » ، حيث مشى على وقوف السجاوندى ، فعمل بتقسيمها ، وتعريفها ، ورموزها(١) .

واستفاد منه أيضا: الإمام شهاب الدين القسطلاني في كتابه لطائف الإشارات لفنون القراءات(٢).

وكذلك ابن الجزري في كتابه : الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء (٦) ، وفي كتابه : النشر (٤) .

وكذلك ابن ابن الجزري في كتابه: شرح طيبة النشر(٥).

ومع ما مر بنا من ثناء على الإمام السجاوندى ، وعلى كتابه هذا ، فلا يعنى أننا بذكر هذه المحامد ننزهه عن الخطأ ، فهو جهد بشرى قابل للخطأ والنقص ، كيف لا ، وقد قال الله تعالى : ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ﴾ . وقد استدرك ابن الجزري على السجاوندى أنه خرج في مواضع عن حد ما اصطلحه واختاره في أسماء أقسام الوقف<sup>(۱)</sup> . واستدرك عليه – أيضا – أنه أكثر وبالغ في كتابه من ذكر علامة الوقف ( لا ) الدالة على عدم جواز الوقف<sup>(۷)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر مثلا: ١ /٣٥ -٣٦ من غرائب القرآن ورغائب الفرقان.

<sup>(</sup>٢) انظر لطائف الاشارات: ١ /٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: ١ /٣١٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: ١ /٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح طيبة النشر: (٤٤).

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: ١ /٣١٧ .

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: ١ /٣٢٦ –٣٢٩.

## ٤ - مصادر المؤلف في كتابه:

٠ ( ٢٠ ) العماني .

لم يذكر المؤلف مصادره التي اعتمد عليها في أملاء هذا الكتاب ، كما أنه ثنايا كتابه لم يذكر اسم كتاب أو مرجع . وبالنسبة للأقوال فالغالب أنه يذكرها دون أن ينسبها إلى أصحابها .

ومن خلال تتبعي للكتاب تبين لى أن المؤلف ذكر – في مواطن قليلة – بعض أسماء من نقل عنهم ، ومنهم : –

| (١) الحسن .                      | (۲) الكلبي .               |
|----------------------------------|----------------------------|
| ( ٣ ) مقاتل .                    | ( ٤ ) أبو عمرو بن العلاء . |
| ( ٥ ) عبد الوارث بن سعيد .       | ( ٦ ) يونس بن حبيب .       |
| ( ٧ ) الأعشى .                   | ( ٨ ) الفراء .             |
| ( ٩ ) أبو عبيدة معمر بن المثنى . | (١٠) الأخفش .              |
| (۱۱ ) البرجمي .                  | (۱۲) نصير.                 |
| ( ١٣ ) أبو حاتم .                | ( ۱٤ ) القتبي .            |
| ( ۱۵ ) ثعلب .                    | (١٦) أبو بكر بن الأنبارى . |
| ( ۱۷ ) أبن مقسم .                | ( ۱۸ ) أبو على الفارسي .   |
| ( ۱۹ ) أبه نصب منصور بن ابداهم   | العراقي .                  |

#### منهج المؤلف في كتابه: -

مشى المؤلف على قواعد عامة في أملائه لهذا الكتاب ، حيث قرر أن الوقف على خمس مراتب : لازم ، ومطلق ، وجائز ومجوز لوجه ، ومرخص ضرورة (١) . ثم حصر كل نوع بتعريف يحصره عن معنى ماسواه ، مع توضيحه له بالأمثلة ، حيث قال :

فاللازم من الوقوف: ما لو وصل طرفاه غير المرام، وشنع معنى الكلام (٢) ثم ذكر من أمثلته الوقف على : ﴿ فتول عنهم ﴾ حيث قال:

وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَا تَعْنَ النَّذُرِ . فَتُولُ عَنَهُم ﴾ فلو وصل ﴿ عَنِهُم ﴾ بد : ﴿ فَتُولُ ﴾ ، ﴿ عَنْهُم ﴾ بد : ﴿ فَتُولُ ﴾ ، وكان المعنى : فتول عنهم عندما ينفخ في الصور ، وهو محال (٢) .

### وقال :

والمطلق: ما يحسن الابتداء بما بعده ، كالاسم المبتدأ به نحو قوله تعالى : 
﴿ الله يجتبي إليه من يشاء ﴾ ، والفعل المستأنف مع السين ، كقوله تعالى : 
﴿ سيقول السفهاء ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۰۸)

<sup>(</sup>١) انظر: الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ، من الآية : (٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١١٣)

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (١١٦)

وقال:

وأما الجائز: فما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين ، كقوله تعالى : ﴿ وما أنزل من قبلك ﴾ لأن واو العطف يقتضي الوصل ، وتقديم المفعول على الفعل(١) يقطع النظم ، فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة . وقوله : ﴿ ويسفك الدماء ﴾ لأن انتهاء الاستفهام على قوله : ﴿ ويسفك الدماء ﴾ يقتضى الفصل ، واحتال الواو معنى الحال في قوله : ﴿ ونحن نسبح بحمدك ﴾ يقتضى الوصل(١) . . .

وقال :

والمجوز لوجه: كقوله تعالى: ﴿ أُولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بِالآخرة ﴾ لأن الفاء في قوله: ﴿ فلا يخفف ﴾ لتعقيب يتضمن معنى الجواب والجزاء، وذلك يوجب الوصل، إلا أن نظم الفعل على الاستئناف يري للفصل وجها. وقوله: ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ لأن فاء الجواب والجزاء آكد في الوصل ونظم الابتداء في قوله: ﴿ فلعنة الله ﴾ في وجه جواز الفصل أضعف (٢).

والمرخص ضرورة: مالا يستغني ما بعده عما قبله ، لكنه يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكلام ، ولا يلزمه الوصل بالعود ، لأن ما بعده جملة مفهومة ، كقوله تعالى : ﴿ والسماء بناء ﴾ (٤) ، لأن قوله :

<sup>(</sup>١) في : ﴿ وَبِالْآخِرَةُ هُمْ يُوْقُنُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (١٢٨)

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٣٠)

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، من الآية : ( ٢٢ ) .

﴿ وأنزل ﴾ لايستغنى عن سياق الكلام ، فإن فاعله ضمير يعود إلى الصريح المذكور قبله ، غير أنها جملة مفهومة لكون الضمير مستكنا ، وأن كان لا يبرز إلى النطق . وقوله تعالى : ﴿ من بعد ميثاقه ﴾ لأن قوله : ﴿ ويقطعون ﴾ غير أن الجملة مفهومة ، ولكن أسند فعلها إلى ضمير الفاعل في : ﴿ ينقضون ﴾ (١) .

وبعد هذا ذكر مبحثا لما لا يجوز الوقف عليه مع التمثيل لكل فقرة . ومن ذلك قوله:

وأما ما لايجوز الوقف عليه ففي مواجبه ونظائره كثرة. وما لابد من ذكره: أن لا يوقف بين الشرط وجزائه ، مقدما كان الجزاء أو مؤخرا ، فالمقدم كقوله: ﴿ قد افترينا على الله كذبا ﴾ لأن قوله: ﴿ إن عدنا ﴾ متعلق بسياق الكلام ، والافتراء مقيد بشرط العود ، والمؤخر كقوله: ﴿ غير متجانف لإثم ﴾ لأن قوله: ﴿ فإن الله . . ﴾ جزاء ﴿ من ﴾ في قوله: ﴿ فمن اضطر في مخمصة ﴾ . ولابين المبدل وبدله ، كقوله تعالى : ﴿ المعدا الصراط المستقيم ﴾ لأن قوله : ﴿ صراط الذين ﴾ بدل قوله : ﴿ والذين آووا المستقيم ﴾ . ولا بين المبتدأ وخبره ، كقوله تعالى : ﴿ والذين آووا ونصروا ﴾ لأن قوله : ﴿ أولئك هم المؤمنون ﴾ خبر : ﴿ والذين آمنوا ﴾ أن قوله : ﴿ أولئك هم المؤمنون ﴾ خبر : ﴿ والذين

<sup>(</sup>١) انظر: ص ( ١٣١ ، ١٣٢ )

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ( ١٣٢ – ١٣٤ )

ففى هذا المبحث أكد المؤلف على أنه لايفصل بين العامل ومعموله ، ولايوقف على رأس الآية إذا لم يتم المعنى (١) – كما مر آنفا ، في ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ – ومن ذلك قوله :

ولا بين المستثنى والمستثنى منه ، كقوله تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ (١) لأن قوله : ﴿ إِلا إِبليس ﴾ مستثنى من الملائكة (١) .

وفى ختام هذا المبحث ذكر بعض من خالفه من أئمة النحو ، حيث وقفوا فيما ظهر له قبل تمام المعنى (١) ، ثم قال :

وإنما ذكر بعض الاختلاف لئلايخلو الكتاب عن أقاويل صنعة النحو<sup>(٥)</sup>.

ثم نبه القارىء أن لايقف قبل الجملة الاعتراضية ، لأن بعدها تمام المعنى ، وذلك بقوله :

ومما يعنى به أن لا يعتد بالمعترض حائلا ، وأن طال ، كقوله تعالى : ﴿ فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون ﴾ لأن قوله : ﴿ فقالت هل أدلكم ﴾ عطف على قوله : ﴿ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ﴾ ، أدلكم ﴾ وقوله : ﴿ وحرمنا ﴾ حال معترض ، أى : وقد حرمنا . وقوله : ﴿ ولقد

<sup>(</sup>۱) ممن تأثر بالسجاوندي الأشموني حيث قال في منارالهدى: (۹): – وليس آخر كل آية وقفا ، بل المعتبر المعاني ، والوقف ، تابع لها ، فكثيرا ما تكون آية تامة ، وهي متعلقة بآية أخرى ، ككونها استثناء ، والأخرى مستثنى منها ، أو حالا مما قبلها ، أو صفة ، أو بدلا .

<sup>(</sup>٢) رأس الآية الثلاثين من سورة : الحجر ، والآية الثالثة والسبعين من سورة : ص .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٣٦)

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (١٣٦ – ١٤٣)

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (١٤٤)

علمت الجنة إنهم لمحضرون ﴾ لأن قوله : ﴿ إلا عباد الله ﴾ مستثنى منهم ، وقوله : ﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ تنزيه معترض<sup>(١)</sup> .

وبعد ذكره لقواعد الوقف ، ذكر قاعدة الابتداء ، فقال :

وأهم هذا الفصل (1) التحرز عن الوقف على ما يقبح الابتداء بما بعده ، أو يؤثم ، كقوله تعالى : ﴿ بعد الذى جاءك من العلم ﴾ لأن قوله : ﴿ مالك ﴾ جواب قوله : ﴿ ولئن اتبعت ﴾ ، فلو فصل عنه صار إخبارا مستأنفا مطلقا ، وخطؤه وخطره ظاهر . وكذلك قوله تعالى : ﴿ من العلم ﴾ لا يفصل بينه وبين قوله : ﴿ إنك إذا لمن الظالمين ﴾ (1) .

وبعد هذا ذكر مبحثا في «كلا» مع توضيح الوقف عليها ان كانت للردع والابتداء بها ان كانت بمعنى: ألا، أو: حقا<sup>(1)</sup>.

ثم ختم مقدمته بتوضيح منهجه في بيان مواطن الوقف على ترتيب السور ، حيث قال :

فنشرع الآن في بيان الوقف على ترتيب سور القرآن ، فنعلم ما لا وقف عليه بعلامة : « لا » ، وكل آيه عليها وقف نتجاوزها ولا نذكرها تخفيفا ، وكل آية قد قيل لا وقف عليها ، والوقف صحيح نعلمها أيضا احتياطا . ونقيد الوقف اللازم بحرف : (م » ، والمطلق بحرف« ط » ، والجائز

<sup>(</sup>١) انظر : ص ( ١٤٦ – ١٤٦ )

<sup>(</sup>٢) أي وأهم قواعد الوقف.

<sup>، (</sup>۲) انظر: ص (۱۱۸ ، ۱۱۹)

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (١٥١ – ١٦٨)

بحرف: «ج»، والمجوز بحرف «ز»، والمرخص لضرورة بحرف  $(0,0)^{(1)}$ .

والمؤلف في تحديده للوقف يعتمد على معنى الآية ، أو إعرابها ، أو القراءة فيها .

# \* فمن اعتاده على معنى الآية في تحديد الوقف:

ما ذكره في قصة إبراهيم – عليه السلام – في قوله تعالى : ﴿ فآمن له لوط وقال إلى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم ﴾ (٢) حيث قال : ﴿ لوط – م ﴾ لأنه لو وصل صار قوله : ﴿ وقال ﴾ معطوفا على ﴿ آمن ﴾ ، وإنما آمن لوط ، وقال إبراهيم (٢) .

\* وقال في قوله تعالى : ﴿ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار . الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به . . . ﴾ (ئ) : ﴿ النار – م ﴾ لأنه لو وصل لصار ﴿ الذين يحملون العرش ﴾ صفة لأصحاب النار ، وخطره ظاهر (٥٠) .

\* وقال في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعُهُ لَقَادُر . يُومُ تَبَلَى السَّرَائُر ﴾ (١) :

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١٦٩) التحقيق.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ، والآية : ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ( ٧٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمن – غافر – ،الآيتان : ( ٧، ٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ( ٨٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الطارق ؛ الآيتان : ٩،٨ ) .

﴿ لقادر - ط ﴾ لمن جعل المعنى : إنه على رجع الماء إلى الإحليل ، أو إلى الصلب لقادر ، و ﴿ يوم ﴾ منصوب بمحذوف ، أي : اذكر . ومن قال : الرجع هو البعث ، لم يقف ، لأن ﴿ يوم ﴾ ظرف الرجع (١) .

« وقال في قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكُ الْيَهُودُ وَلَا النصارى حتى تُبَعِ مَلْتُهُمْ قُلُ إِنْ هَدَى الله هوالهدى وَلَنْ اتبَعْتُ أَهُوائُهُمْ بَعْدُ الذَّى جَاءَكُ مَنْ العلم مَالكُ مِنْ الله مِنْ وَلَى وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٢) :

﴿ من العلم - لا ﴾ لأن نفى الولاية والنصرة متعلق بشرط اتباع أهوائهم ، فكان في الإطلاق خطر (٣).

## ومن جهة الإعراب:

\* قال في قوله تعالى : ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ﴾ (١) :

﴿ صفراء - لا ﴾ إلى آخر الآية ، لأن الجملة صفة بعد صفة (°).

\* وقال في قوله تعالى : ﴿ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ﴾ (١) :

<sup>(</sup>١) انظر: ص ( ١١١٩ ، ١١٢٠ ).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ( ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ( ٢٣٤).

<sup>(°)</sup> سورة البقرة ، والآية : ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: ص (٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، الآية : ( ٧١ ) .

﴿ الحرث - ج ﴾ الأن قوله ﴿ مسلمة ﴾ صفة ﴿ بقوة ﴾ ، أو خبر محذوف ، أي : هي مسلمة (١) .

وقال في قوله تعالى : ﴿ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ﴾ (٢) :

﴿ القصص - لا ﴾ لأن ﴿ قال ﴾ جواب ﴿ فلما ﴾ (٢) .

\* وقال في قوله تعالى :﴿ ويل لكل همزة لمزة . الذى جمع مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلده . كلا لينبذن في الحطمة . وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة .التي تطلع على الأفتدة ﴾ (1) :

﴿ وعدده - لا ﴾ لأن ما بعده حال ، وعامله : ﴿ جمع ﴾ (٥) .

ثم قال :

﴿ فَى الحَطْمَةَ - زَ ﴾ والوصل أجوز لاتصال التعظيم بالمعظم . ﴿ مَا الْحَطْمَةَ - طُ ﴾ و : ﴿ نَارَ الله ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، أي :
هي نار الله (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، من الآية : ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ( ٧٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الهمزة ، الآيات : ( ١ -٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (١١٥٦).

<sup>(</sup>٦) انظر الهامش السابق.

## وبخصوص القراءات:

- \* قال في قوله تعالى : ﴿ إِنَا أُرْسَلْنَاكَ بِالْحِقِّ بَشْيَرًا وِلَا تَسَأَلُ عَنْ أصحاب الجحيم ﴾ (١) :
- ♦ ونذيرا لا ﴾ للعطف ، أي : نذيرا وغير مسئول ، إلا لمن قرأ :
   ♦ ولا تسأل ﴾ على النهى ، لاختلاف الجملتين (٢) .
- « وقال في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البِيتَ مِثَابِةَ لَلْنَاسُ وَأَمْنَا وَاتَخَذُوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبرهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ﴾ (٣) :

﴿ وأمنا - ط ﴾ لمن قرأ ﴿ واتخذوا ﴾ بكسر الحاء لاعتراض الأمر بين الماضيين ، ﴿ مصلى - ط ﴾ كذلك ، ومن فتح الحاء نسق الأفعال الثلاثة بلا وقف(1).

\* وقال في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبُ مِنَ الْبَعْثُ فَإِنَا خَلْقَنَاكُمْ مِن تُرَابُ ثُمْ مِن نَطْفَةً ثُمْ مِن عَلْقَةً ثُمْ مِن مَضْغَةً مُخْلَقَةً لُنْبَيْنَ لَكُمْ وَنَقَرُ فِي الْأُرْحَامُ مَا نَشَاءً إِلَى أَجِلْ مُسْمَى . . . ﴾ (٥) :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ( ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ( ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ( ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ، من الآية : (٥) .

﴿ لنبين لكم - ط ﴾ لأن التقدير: ونحن نقر، إلا لمن قرأ: ﴿ ونقر ﴾ بالنصب(١).

\* وقال في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الْإِنسَانَ مَا غُرَكَ بَرَبُكُ الْكُرِيمِ . الذَّى خَلَقَكُ فَسُواكُ فَعَدَلُكَ . في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ (٢) :

﴿ فعدلك -ط ﴾ لأن التقدير: ركبك في أي صورة شاء ، و﴿ ما ﴾ صلة ، ومن خفف: ﴿ فعدلك ﴾ لم يقف ، عليه ، وجعل ﴿ في ﴾ بمعنى: إلى ، أي : أمالك إلى أي صورة شاء ، وجعل : ﴿ ركبك ﴾ حالا عامله ﴿ عدل ﴾ ، تقديره: عدلك إلى أي صورة مركبا لك " .

وبالنظر في هذا الكتاب نلاحظ أن المؤلف تعدد أسلوبه في التعبير . فمن ذلك :

\* ذكره لعلامة الوقف فقط ، دون تعلى ، أو توجيه ، أو ترجيح - وهذا كثير في الوقف المطلق - حيث قال في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَمَنَمُ فَمَن مُمْ عَلَمُ اللَّهِ الْحَجِ فَمَا استيسر مِن الهَدي فَمِن لَمْ يَجِد فَصِيام ثَلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب . الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ﴾

<sup>(</sup>١) انظر : ص ( ٧٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار ، الآيات : ( ٦ - ٨ ) .

<sup>(</sup>۳) انظر: ص ( ۱۱۰۰ ، ۱۱۰۱ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآيتان : ( ١٩٧، ١٩٦ ) .

﴿ من الهدي - ج ﴾ . ﴿ رجعتم -ط ﴾ . ﴿ كاملة - ط ﴾ . ﴿ الحرام -ط ﴾ . ﴿ يعلمه الحرام -ط ﴾ . ﴿ في الحج - ط ﴾ ويعلمه الله -ط ﴾ . ( الله -ط ﴾ . ( أن الحج - ط ) ﴿ ويعلمه الله -ط ﴾ ( ) .

وقال في قوله تعالى : ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ (٢) :

﴿ أَو لاتستغفر لهم – ط ﴾ . ﴿ فَلَنْ يَغْفَرُ الله لهم – ط ﴾ . ﴿ ورسوله –ط ﴾ أ

وأحيانا يذكر الوقف مع علته فقط ، دون توجيه أو ترجيح :

حيث قال في سورة الفاتحة: ﴿ العالمين - لا ﴾ لاتصال الصفة بالموصوف. ﴿ الرحيم - لا ﴾ كذلك. ﴿ الدين -ط ﴾ للعدول عن المغايبة إلى المخاطبة. ﴿ نستعين - ط ﴾ لابتداء الدعاء. ( المستقيم - لا ) لاتصال البدل بالمبدل. ( أنعمت عليهم -لا ) لاتصال البدل ، أو الصفة (٤).

\* وقال في سورة الفيل:

﴿ الفيل - ط ﴾ فصلا بين الاستفهامين . ﴿ تضليل - لا ﴾ للعطف .

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٢٨٦، ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية : ( ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ( ٥٥٥ ) . وانظر – أيضا – : ص ( ٢٥٢ ، ١٠١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ص ( ۱۷۲ ) .

﴿ أَبَابِيلَ -لا ﴾ لأن الجملة بعدها صفتها . ﴿ سجيل - لا ﴾ للعطف بالفاء ، وجواز الضرورة على : ﴿ سجيل ﴾ (١) .

وأحيانا يذكر الوقف مع توجيه العلة ، دون أن يذكر العلة ،أو
 يرجح :

حيث قال في قوله تعالى : ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ﴾ : (٢) .

﴿ عوان بين ذلك - ط ﴾ على تقدير : قد بين لكم فافعلوا(١)

وقال في قوله تعالى ﴿ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ﴾ (¹):

﴿ جئت بالحق – ط ﴾ لأن التقدير : فطلبوها فوجدوها فذبحوها(٥) .

\* وقال في قوله تعالى : ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته . . . ﴾ (١) :

﴿ وَالْأُولَادِ - طَ ﴾ أي : هي كمثل غيث . . . (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١١٥٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٢٠٨)٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، من الآية : ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ( ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد، من الآية : ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر: ص (٩٩٩)٠

### وأحيانا يذكر العلة مع التوجيه :

حيث قال في قوله تعالى : ﴿ يُخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ﴾ (١) :

﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ - طُ ﴾ للآية ، وانقطاع النظم والمعنى ، فإن تعلق الجار بما بعده (٢٠) .

« وقال في قوله تعالى : ﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾(٢) :

﴿ أُو نسك - ج ﴾ لأن ﴿ إِذَا ﴾ للشرط مع الفاء ، وجوابه محذوف ، أي : فاذا أمنتم من خوف العدو ، وضعف المرض فامضوا<sup>(٤)</sup> .

وقال في قوله تعالى : ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ﴾(○) :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيتان : ( ٩ ، ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، من الآية : ( ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ( ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة ، الآيتان : ( ٣، ٢ ) .

﴿ مِبِينَ - لا ﴾ للعطف ، أي : في الأميين وفي آخرين منهم ، أو : يعلمهم ويعلم آخرين (١) .

\* وأحيانا يذكر العلة مع الترجيح ، دون التوجيه :

حيث قال في قوله تعالى : ﴿ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ﴾(٢) :

﴿ سلام - ج ﴾ لاحتال الجملة حالا واستثنافا، والوصل أجوز (٦) .

• وقال في قوله تعالى : ﴿ أُرأيت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي يدع اليتيم ﴾ (١) :

﴿ بالدين - ط ﴾ لتناهي الاستفهام ، ومن وصل فللفاء ، والوقف أوجه (٠٠) .

• وأحيانا إذا ذكر الوقف لايذكر علته ، وإنما يرجع مع التوجيه :

حيث قال في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذينِ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكَتَابِ
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ﴾(١) :

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١١١٦ ، ١١١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، الآية : ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ( ٨٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الماعون ، الآيتان : ( ٢،١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ( ١١٦٥ ،١١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية : ( ١٧٤ ) .

﴿ ولا يزكيهم - ج ﴾ والوصل أجوز ليتصل بعض جزائهم بالبعض (١) .

\* وقال في قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا . فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ﴾ (٢) :

﴿ وزيراً - ج ﴾ والوصل أجوز ، للفاء<sup>(٦)</sup> .

\* وقال في قوله تعالى : ﴿ إنهم يكيدون كيدا . وأكيد كيدا . فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ﴾(1) :

﴿ وَأَكِيدَ كِيدًا - ج ﴾ والوصل أجوز للفاء ، وتمام المقصود من الكلام (°).

وأحيانا يذكر العلة مع الترجيح والتوجيه :

حبث قال في قوله تعالى :﴿ أَم كُنتُم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ﴾(١):

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٢٦٦، ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ،الآيتان : ( ٣٦، ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ( ٧٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الطارق ، الآيات : (١٥ –١٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (١١٢٠).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية : ( ١٣٣ ) .

﴿ إِلَمَا وَاحِدًا - جَ ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين ، والوصل أجوز ، على جعل الواو حالا(۱) .

وقال في قوله تعالى : ﴿ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ (٢) :

﴿ الدنيا – ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين ، والوصل أولى ، لأن المعنى يتم بالجملة الثانية (٢٠) .

\* وقال في قوله تعالى : ﴿ أَشَحَةَ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْحُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت . . ﴾ (١٠) :

﴿ أَشَحَةَ عَلَيْكُم - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفين ، والوصل أجوز للفاء(°) .

• وقال في قوله تعالى : ﴿ عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ﴾<sup>(١)</sup> :

﴿ وَإِسْتِبْرِقْ - زَ ﴾ لاختلاف الجملتين ، مع أن وجه الحال في الواو أوضح ، أي : وقد حلوا . ﴿ من فضة - ج ﴾ لأن الواو يحتمل الحال والعطف ، إلا أن الاستئناف أولى ، لأفراد هذه النعمة العظيمة عن سائر النعم تعظيما(\*) .

<sup>(</sup>١) انظر: ص ( ٢٤١ ) . (٥) انظر: ص ( ٦١١ ) .

 <sup>(</sup>٢) سورة الروم ، الآية : (٧) .
 (٦) سورة الإنسان ، الآية : (١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ( ۷۹۷ ، ۷۹۷ ) . (٧) انظر : ص ( ۱۰۷۳ ، ۲۰۷۱ ) ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الآحزاب ، من الآية : (١٩) .

وأحيانا لا يلتزم بعلامات الوقف - التي أصطلح عليها في مقدمته للكتاب:

حيث قال في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَمْنَمَ فَمَنَ تَمْتَعَ بِالْعَمْرَةَ إِلَى الْحَجَ فما استيسر من الهدي . . ﴾(١) :

﴿ أَمَنتُم ﴾ وقفة لحق الحذف ، والابتداء الشرط في حكم آخر وهو التمتع .(٢)

وقال في قوله تعالى : ﴿ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ﴾ (٢)

﴿ رَسَلِي ﴾ وقفة لاستثناف التوبيخ .(1)

وقال في قوله تعالى : ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنَ يَعْبَدُ اللَّهُ عَلَى حَرَفَ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجَهُهُ خَسَرُ الدَّنيا وَالْآخِرَةُ . . ﴾ (٥) :

﴿ على وجهه ﴾ وقف ، إلا لمن قرأ : ﴿ خاسر الدنيا ﴾ على الحال ، أي : خاسرا في الدنيا .(١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، من الآية : ( ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ( ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، الآية : ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ( ٨٣٢ ) .

<sup>(°)</sup> سورة الحج، من الآية : (١١) .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ( ٧١٥).

وقال في قوله تعالى : ﴿ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ﴾ (١) :

﴿ الرعاء ﴾ سكتة ، لأن ما بعده منفطع لفظا ومعنى ، كأنه قال : فلم خرجتما فقالتا – تعريضا بالاستعانة – : وأبونا شيخ كبير(٢) .

وقال في قوله تعالى : ﴿ جهنم يصلونها فبئس المهاد . هذا فليذوقوه حميم وغساق ﴾ (٣) :

﴿ هَذَا ﴾ لاوقف – بخلاف الأول – لأن خبره مذكور ، تقديره : هذا حميم وغساق . فليذوقوه (١) .

وقال في قوله تعالى : ﴿ مَالَكُمْ كَيْفُ تَحْكُمُونَ ﴾ (٥) :

﴿ مَالَكُم ﴾ وقفة لطيفة ، لاستفهام آخر(١) .

عدم وقفه على رأس الآية إذا لم يتم المعنى ، كما في سورة الفاتحة (٧).

وقال في قوله تعالى : ﴿ قال أَفْرَأَيْمَ مَا كُنَّمَ تَعْبِدُونَ . أَنْمَ وآباؤكم الأَقْدَمُونَ . فَإِنْهُمَ عَدُو لِي إِلَا رَبِ الْعَالَمِينَ . الذي خلقني فهو يهدين .

<sup>(</sup>١) سورة القصص ، من الآية : ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ص : ( ٧٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ، الآيتان : ( ٥٦ ، ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ص : (۸۷۲) .

<sup>(</sup>٥) سورة القلم ، الآية : ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ص: (١٠٣٥).

<sup>(</sup>٧) انظر ص ( ۱۷۱ ، ۱۷۲ ) .

والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى يميتني ثم يحيين . والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ﴾<sup>(١)</sup> :

﴿ مَاكِنتُم تَعَبِدُونَ – V ﴾ ، V ﴿ أَنتُم ﴾ V تُوكِيدُ وَاوَ الضّمِيرُ . ﴿ الْعَالَمِينَ – V ﴾ V ﴿ الْأَوْرِ الذِي ﴾ صفة الرب تعالى . ثم V لأوقف إلى قوله : ﴿ يَشْفَينَ – V ﴾ ، هناك ضرورة ، والمطلق على : ﴿ يَوْمِ الدِينَ – V ﴾ .

وقال في قوله تعالى : ﴿ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ﴾ (١) :

﴿ يعلمون - لا ﴾ ، لأن : ﴿ بشيرا ﴾ ، صفة : ﴿ قرآنا ﴾ . (1) وقال في المعردتين :

ولا وقف في المعوذتين إلى آخرهما ، لصحة العطف وانتساق الكلمات بعضها على بعض في مقول واحد .(°)

فى الغالب أنه يحيل إلى ما سبق ، اختصارًا للعبارة ، وابتعادا عن التكرار ، حيث قال في قوله تعالى : ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ﴾ (١) :

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ، الآيات : (٧٥ -٨٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر ص: (٢٥٦، ٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ، الآيتان : (٤،٣).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ( ٨٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ص: (١١٨٢).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية : ( ١٢٨ ) .

﴿ عَلَيْنَا – ج ﴾ ، وقد ذكر .(١)

وقال في قوله تعالى : ﴿ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . . ﴾ (٢) :

﴿ صالحا - م ﴾ لما ذكر في الأعراف. (١٠)

وقال في قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُر فِي الْكُتَابِ إِدْرِيسَ إِنْهُ كَانَ صَدِيقًا نبيا ﴾ (1) :

﴿ إدريس - ز ﴾ لما ذكر في قوله ﴿ موسى ﴾ (٥) .

وقال في قوله تعالى : ﴿ ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ﴾ (١) :

﴿ إِلا هُو - ج﴾ للفاء مع الاستفهام كما في قوله : ﴿ إِلا الضلال ﴾ في سورة يونس عليه السلام(٧)

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ( ۲۳۷ ) ، وقد ورد مثله في ص ( ۲٤٨ ) ، و(۲۳۱ ) و(٥٨٩ )

<sup>(</sup>۲) سورة هود، من الآية: ( ٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: (٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم ، الآية : (٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر ص: (٦٨٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر ، من الاية : (٦) .

<sup>(</sup>٧) انظر ص: ( ۸٧٨ ) .

تحديده موطن الوقف إذا خشى اللبس:

حيث قال في قوله تعالى : ﴿ أَهُم أَرجَلَ يُمشُونَ بِهَا أَمْ هُمْ أَيْدَ يُبْطَشُونَ بِهَا أَمْ هُمْ أَيْدَ يُبْطَشُونَ بِهَا أَمْ هُمْ آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون ﴾ (١) :

﴿ يمشون بها – ز ﴾ لأن ﴿ أم ﴾ عاطفة ، إلا أنه قد يحمل على ابتداء استفهام انكار ، إمهالا لفرصة الاعتبار . والثانية والثالثة كذلك (٢) .

وقال في قوله تعالى : ﴿ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين . وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ﴾ (٢) :

﴿ بِينَ قُلُوبِهِم – الأُولِ – طُ ﴾ (\*)

وقال في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَمْنَ الأَرْضَ وَمِنَ فَيَهَا إِنْ كُنَمُ تَعْلَمُونَ . سيقولون لله قُلُ أَفْلا تَذْكُرُونَ . قُلْ مِن رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله قُلُ أَفْلا تَتَقُونَ . قُلْ مِن بيده ملكوت كُلّ شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قُلْ فَأَنَى تسحرون ﴾ (٥٠):

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الاية: (١٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: (۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ، الآيتان : ( ٦٣، ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ص ( ٥٤٣ ) ، وقد ورد مثله في ص : ( ٧٣٦ ) ، و :

<sup>(</sup> PIA ) + e(ATA) .

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون ، الآيات : ( ٨٤ - ٨٩ ) .

﴿ سيقولون لله – ط ﴾ وكذا الثاني ، والثالث(١)

وقال في قوله تعالى : ﴿ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ﴾ (٢) :

﴿ مَا كَسَبُوا ﴾ الأولى: ط، والثانية: لا، لأن الواو للحال<sup>(٣)</sup> وأحيانا يفسر بعض المفردات لتوضيح معنى الآية:

حيث قال في قوله تعالى : ﴿ إِنْ مَا تُوعِدُونَ لَآتَ وَمَا أَنْتُمَ بِمُعَجِزِينَ ﴾ (1) :

﴿ لآت - لا ﴾ ، للاتصال بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنَّمَ بَمُعَجَزِينَ ﴾ أي : فائتين عند إتيان ما توعدون على تقدير الحال ، أي : لآتيكم وأنتم غير فائتين (٥) .

وقال في قوله تعالى: ﴿ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا ﴾ (١) .

﴿ أَيَامِ - لا ﴾ لأن ﴿ حسومًا ﴾ صفته أي : ثمانية أيام متتابعة (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر ص : ( ٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، الآية : ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص: (٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، الآية ( ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر: ص (١٠٣٩).

وقال في قوله تعالى : ﴿ فمال الذين كفروا قبلك مهطعين . عن اليمين وعن الشمال عزين ﴾ (١) :

﴿ مهطعین - لا ﴾ ، لأن قوله : ﴿ عزین ﴾ بدل ﴿ مهطعین ﴾ ، بمعنی : متفرقین (۱) .

<sup>(</sup>١) سورة المعارج، الآيتان : ( ٣٧، ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ص: (١٠٤٩).

# المبحث الرابع وصف النسخ المخطوطة للكتاب

تمكنت بعون الله وتوفيقه من الحصول على أربع نسخ خطية للكتاب ، وقد اعتمدتها في اختيار النص الصحيح ، حيث لم أجد نسخة تصلح أن تكون أصلا .

وهذا النسخ بيانها الآتي :

## النسخة الأولى :

بعنوان: علل الوقوف للامام السجاوندى. وهي محفوظة بمكتبة خالص أفندى بتركيا، رقم ( ٢٠٨٩ ). ولها نسخة ميكروفلم، وأخرى ورقية في جامعة الإمام، رقم: ( ٢٧٢٢ ).

خطها جيد ، غير معروف ناسخها ، ولا سنة النسخ . تقع في : ( ١٨٢ ) ورقة ، و ١ ١٣ ) سطرا . وهي كاملة من أول الكتاب إلى آخره . وقد سقطت – من نسخة جامعة الإمام – لوحة : ( ٧١ب ) ، ومن آخرها لوحة كاملة فيها من آخر سورة الضحى إلى بداية سورة القدر .

وهذه النسخة عليها تصحيح ، كما في لوحة : ( ١٥٠ ) وجه ، وفيها بعض الزيادات والتصحيفات .

وقد رمزت لها بحرف (أ).

#### النسخة الثانية:

بعنوان : كتاب الوقف . وهي محفوظة بمكتبة جامعة الملك سعود ، رقم : ( ١٢٩٠ ) .

خطها واضح جدا ، كتبها : محمد بن سيدي القونوي ، سنة سبع وتسعين وثمانمائة .

تقع في : ( ۱۱۷ ) ورقة ، و ( ۱۷ )سطرا .

وهي كاملة من أول الكتاب إلى آخره ، وقد انفردت بعد آى السور . وهذه النسخة عليها تصحيح ، كما في لوحة : ( ٨١ وجه ) ، ( ٨٩ ظهر ) ، ( ٩٨ ظهر ) ، وفيها بعض الزيادات والتصحيفات . وعلى الورقة الأولى ختم يحمل اسم مالكها وهو الشيخ : سليمان العبد الرحمن الصنيع ، رحمه الله تعالى .

وقد رمزت لها بحرف : ( ب ) .

#### النسخة الثالثة:

بعنوان : كتاب الوقف والابتداء . وهي محفوظة بالمكتبة الأزهرية بمصر ، رقم : ( ١٦٤ ) خاص ، ( ١٦٢٠٢ ) عام ، قراءات .

خطها واضح جدا ، كتبها محمد بن حسن بن إبراهيم الآعزازي الشافعي ، سنة ثمان وخمسين وثمانمائة .

تقع في : ( ۱۳۹ ) ورقة ، و ( ۱۵ ) سطرا .

وهي كاملة من أول الكتاب إلى آخره ، وقد لحق بأولها تلف - من أول الكتاب إلى نهاية لوحة : ( ٢٠ ) وجه - حيث كتبت بخط مغاير ، وفيها تداخل في الصفحات ، كما في لوحة : ( ٢ ) وجه ، و ( ٨ ) وجه ، و ( ٩ ) وجه . - وقد أعدت ترتيب هذه الصفحات ، محافظة على سلامة النص ، ولأن هذا خلل ظاهر ، وكثير ، فليس مقصورا على كلمة أو جملة ، كما أنني واثق تماما أنه غير مقصود ممن قام بترميم هذه النسخة - . وفيها زيادات من الناسخ الأخير ، حيث أدخل بعض الحواشي - من النسخة التي نسخ منها - ضمن نص المؤلف ، كما في لوحة : ( ٢ ) وجه ، السطر الخامس ، ولوحة : ضمن نص المؤلف ، كما في لوحة : ( ٢ ) وجه ، السطر الخامس ، ولوحة .

وهذه النسخة مصححة ، ومقابلة بأصلها الذي نسخت منه ، وقد وضح وهذه الناسخ في آخر صفحة من هذه النسخة .

وقد وقفها صاحبها على الصالحين من طلبة العلم - جعلنا الله منهم - . وقد رمزت لها بحرف : ( ج ) .

#### النسخة الرابعة:

بعنوان: كتاب الوقوف للسجاوندي. وهي محفوظة بالمكتبة الأزهرية بمصر، رقم: ( ٢٥٣ ) خالص، ( ٢٢٢٦٠ ) عام، قراءات. خطها واضح جدا، غير معروف ناسخها، ولاسنة النسخ. تقع في: ( ١٥٧ ) ورقة، و ( ١٣ ) سطرا. وهى كاملة من أول الكتاب إلى أخره . وفيها تآكل يسير بسبب الأرضة . وعليها تصحيح ، كما في لوحة : « ١١٩ » وجه . وفيها بعض الزيادات من الناسخ<sup>(۱)</sup> ، وتكرار لبعض الكلمات ، وسقوط ، أو خطأ أحيانا .

وعلى الورقة الأولى والأخيرة ختم يحمل أسم مالكها ، وهو : حسن جلال ، وقد ذكر في هذا الحتم أنها أهديت للجامع الأزهر تنفيذا لوصيته – رحمه الله تعالى – .

وقد رمزت لها بحرف : ( د ) .

<sup>(</sup>١) انظر : ص ( ١٠٩٦ ) هامش : و ٦ ، .



The last in

# علاالوقوف للإمام السبعان ندى

غالمي النام كنيان جي



صفحة العنوان من نسخة: أ

عنه المستغلق مقاول الترعام وآزاري المنتعملا الفي في لموال تنكره وشريب صلى ترع بينه وعيده الوافي بغهدة عهد الباذل نهاير خندمني بدايز جهد وقط الذ الفافين علصته منعده نقلة الغآن وكالذؤذ ابعالذن وشرابع الامان في مناجج البقين علِمَة كُذِ الإمكان التالجي لمراحك امرخ إى مصاحف التن ل على راتب لأربل عِي النعيف وشواب مُدارج الوُقون وعابط لوف عن الغريف التعلير والتصنيف من التهرمنه مرابراعة في القناعة صاحب المقاطع والمبادى الإمام المنكم كالخاخ السّابئ المنان الغريرُ الغابئ في البيان والعَرِيرُ وَمُسَا للمضالهمام المسرأف ذمازالطابع الطبعترف بالغة

3

الصفحة الأولى من نسخة : أ

مقاللة ينظرة فالخر والناد بعالما فياند لابيان مهج الدوالدمينا واعدجر الالكمروالان الشاحدوقيلحواثارة للماسالطاعنه ففالواضا الهك فاجبوابانقل موانداحدا جالانكمالة الله احدتكان اسراهدميان النفيرلاندمهم واعفيه ووجه الوصلان يجعل جلترة ولدالاه الضد بلاعظاد الاولى في تمنة البيلة ومقسى الجوار واناع فالعند وهوللنرا فارالفيراليد هوالفدلانهمكا نفا بتين السيدوالقنم صداوكل فيصدالباي يقصد فالحابج صدافقطح بالنقريف عزالمناركة ايا الله هوالذي بصداليه فيالحونج الامريزعن تالرتك. علىالتمدجا ولان المد لديم إستنافا وحالااي بتصداليه غيروالدولامولود ولونوادلاو تفالعطف عاماته ويفصوبين الاوات

الصفحة الأخيرة من نسخة: أ

الحمدنس المفتر كلامه عمل المجى للالسنة برلطفات المستنطق بمقاول النكوعل وايل نكك المستغرق حصابل النكسد فى طوابل بنكان وشرايف صلواترع خيرخلف نبيد وعبد الوافى بعب اعتال الباذل نهاية جها بخبراية جهان وعلآله الفايين على حسرة من بعب نقلت القران وحملة ودايع وشرايع الايمان في منامج اليقين على حدكه الاسكان والتابعين لهم المسانات حراس مساحف النزبل على مراتب الترشيل عن النصيف وسواس مدايج الوقوف ويحارج الحروف عن المخريف بالنعلم والنصيف فن استمرمهم بالراعد في الصناعة وهوالشيخ ابونصر منصورب ابراهيم العرافي صأحب الاشافئ لعراه والمفاطع والمبادى فالوق صلعب آلمقا كمغ والخيادي الامأم المقدم على قرائزالسابق لعنان التخريرا لفايق في المينان والتحرير وصلحب المرشد الامام المستلم ف زمان الطايع الطبيعة في الغد النعبيرا لرابع الصنيعة في عاودة النقترير وكلاه مآطيب الله نراهما بالشاعلييه والذعاله جديروقد معيا فالصتابين في فحد مجيد وزعيا مابغيًا دعى مدى ومعيد غران الاولمنهاكان مولعا بالالحناب طلب النصيروالتانكان

الصفحة الأولى من نسخة : ب

جايز لان جملة لم للديصل استينا فا وحاكم إي قصداليمي والدولامولود ولمربو الأوقف للعطف مع قبل فدرنصابيه الابات بالوقف ولكن ذلك لسان علالاي لا يه ثباتً منالوم أبوحاتم وابوبكر والاخفش لإيقفون سلا آخرا لسرة لانزام رسولاً تعدمتلي الله عليه وستلم امران يقول جميع إكاراء فيجواب واحدلسان امر وإحد ولاوقف فبالمعوذ تبراليسهم لصحته العطف وانتساق الحلمات بعضاع إبعض في مفؤل واحد والله المام مرتم كاب الوقوف للامام الاجل كامل الحجف محمد ين طيفور التجاوندي بعون الله الملك الاحدالعمد كنبدا لفقرالضعيف المخاج الشيخ محمد بنسدي حمدالفؤيؤي منهور ا واسطحادى لاولىنەسىع وشعين ونمان مائه و

الصفحة الأخيرة من نسخة : ب

المست المعتنع كالمدمهوة المجرب الالسنة لطفامنه بعبوه مغاول التكرمل حوايل نكده المستغرف خصايل الشكري طوايل شكره وشرايد مبلواته على خبرخلقه نبسه وعبده الواني بعهده عصده الباذل نعاية جعدون بداية جعده وعلى الدالقابيين على جده فيدا نغله المتراك وملت ودايع الدب وشرايع الايدان فرمناهج اليقيث على جُولند الإيكان والتابعين بعم باحسان مذعر استعمام التنزيل فيدودات المنترقل عدالتصييف وسواس مدارع الوتووجني المروف فيذالغ يغالب البعليم والتصنيف فهمت اشتهر منهر بالبراء والم العناعة صاحب المقاطع والمبادي الامام المندم علي افرانه السابذ المبتأذ النع والطايق في البياذ وصاحب المرشد الأمام النسكم وزوان الطايع الطبيعة فيمبالغة التعبير الرايع الصنيعة فيمعاودة التمرير وبالمعاجلي الله تراها بالناءعليه والرعاءله جدير فرسعبا فهالكنابين سَعْيَ بُعِيدٍ معبد ورعياما سعياري مبدي معسبور و غيراً "الاول منعها ما مولمًا بالاطمناب طلب النب صيروالنان

الصفحة الأولى من نسخة : ج



الصفحة الأولى من نسخة : د



الصفحة الأخيرة من نسخة: د

إناً: إلله احدوقيا عراسانة الماساً لواعنه معالوا صف لنا فاعاجيبوا أنزار العامايالذي التم عندالداحد الم المنها من المنهم واحد ضرة ووجد الوسل المنهم واحد ضرة ووجد الوسل المنهم واحد ضرة ووجد الوسل ومقصود البواب واغاء فالعمد وهوالنبر باضار الضيراي م الصدلام كانواسمون الم بينطلصف وكلم بصراليد فالنواع ما التعريف الما التعريف الما الله عوالذي عد الب ، فالمواج لاسن مرفظ وقف على اصرحايز لان ملة لمبلد تصلر أستين فا وحالاً اى قصد اليد غيروالدولاسواد ولم بولكا وفعف العطف م اليل قد يغصل بيزالا بات بالوتف ولكزذ لك البيان فألأيلا لاه نبات سنذالونف ابوحاثم والمركر والاخنش لايقنون الياخرالسورة لاداعليه الله المران تولجيع الكلمات في جواب واحد لبيان الامر واحد الأوقف في المعود تات الله ضروراً العدد الدان وانتاق الكامات بعضها على مض معزل واحدوالب الدهان

الصفحة قبل الأخيرة من نسخة : ج



الصفحة الأخيرة من نسخة: ج

# الهِ شِهِ مُ الثانِينَ التج قيق



# بسم الله الرحمن الرحيم [ وبه نستعين ] (١)

الحمد لله المفتتح<sup>(۲)</sup> كلامه بحمده المجري الألسنة [ به لطفا من عنده ]  $^{(7)}$  ، المستنطق مقاول $^{(1)}$  النكر [ على حوائل ]  $^{(9)}$  نكره $^{(7)}$  ،

- (١) ما بين المعقوفين ، غير مثبت في : أ ، ب .
  - (٢) ب: [ المفتح ] .
  - (٣) ج: [ لطفا منه بعبده ] .
    - (٤) ب: [ بمقاول ] .
  - والمقاول : جمع مقول ، وهو اللسان .
- انظر : تهذیب اللغة ۹ /۳۰۲ ، مادة (قول) ، وانظر : الصحاح ، ومعجم مقاییس اللغة ، مادة (قول) .
  - (٥) د : ما بين المعقوفين غير واضح .
  - (٦) قال ابن منظور في اللسان ١ /٧٦٠ ، مادة : (حول) :

[ وتحول : تنقل من موضع إلى موضع آخر ، والتحول : التنقل من موضع إلى موضع ] . أهـ .

فالذي يظهر لي أن المؤلف يحمد الله المستنطق ألسنة المنكرين بإخلاص الدعاء له ، مع تنقلهم في الإنكار من موضع إلى موضع ، كما أخبرنا سبحانه وتعالى بقوله عنهم : ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفلك دعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ﴾ . العنكبوت ، الآية (٦٥) .

المستغرق حصائل(١) الشكر(٢) في طوائل (٦) شكره.

وشرائف صلواته على [ خير خلقه ]  $^{(1)}$  نبيه وعبده الوافي بعهدة  $^{(0)}$  عهده ، الباذل نهاية جهده في بداية جهده وعلى آله القائمين على حده من بعده ، نقلة القرآن ، وحملة ودائع الدين  $^{(7)}$  ، وشرائع الايمان في مناهج اليقين على حد كنه  $^{(8)}$  الامكان ، والتابعين لهم  $^{(A)}$  بإحسان ، من حراس مصاحف التنزيل على  $^{(1)}$  مراتب الترتيل عن التصحيف  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) الحصائل: البقايا، والواحدة: حصيلة. انظر: الصحاح، مادة (حصل).

<sup>(</sup>٢) ب: [ النكر ] وهو تصحيف ، لأن المقصود من الكلام أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق كل الشكر .

<sup>(</sup>٣) الطاء والواو واللام: أصل صحيح يدل على فضل وامتداد في الشيء.

انظر : معجم مقاييس اللغة ، مادة (طول) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير مثبت في : أ .

<sup>(</sup>٥) ب: [ بعبله ] وهو تصحيف ، لأن المقصود : الثناء على رسول الله عليه .

<sup>(</sup>٦) ب: [ الدين ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٧) ب: [كه] وهو تصحيف.

وكنه الشيء: نهايته ، يقال : أعرفه كنه المعرفة .

انظر: الصحاح، مادة (كنه) ٦ /٢٢٤٧.

<sup>(</sup>٨) ج: [ بيم] .

<sup>(</sup>٩) ج: [عن] .

<sup>(</sup>١٠) التصحيف: الخطأ في الصحيفة.

الصحاح ، مادة : (صحف) ٤ /١٣٨٤ .

وسواس<sup>(۱)</sup> مدارج<sup>(۱)</sup> الوقوف ومخارج الحروف عن التحريف<sup>(۱)</sup> بالتعليم والتصنيف<sup>(۱)</sup> ، فممن<sup>(۱)</sup> اشتهر منهم بالبراعة في الصناعة [ وهو<sup>(۱)</sup> الشيخ أبو نصر منصور بن إبراهيم العراقي<sup>(۱)</sup> صاحب الاشارة<sup>(۱)</sup> في القراءات<sup>(۱)</sup> ،

(١) يقال : ساس الأمر سياسة : قام به ، والمراد : الذين يجيدون معرفة علم الوقوف معرفة دقيقة ، ورجل ساس : من قوم ساسة وسواس .

انظر: لسان العرب، مادة: (سوس) (٢ /٢٣٩).

(٢) ج: [ مدارع ] ، وهو تصحيف .

والمدارج: جمع مدرجة ، وهي المذهب والمسلك .

انظر: الصحاح، مادة (درج) ١ /٣١٤.

(٣) تحريف الكلام عن مواضعه: تغييره.

الصحاح ، مادة : (حرف) ٤ /١٣٤٣ .

(٤) د : [ التنصيف ] وهو تصحيف .

(٥) أ، ب، د: [فمن].

(٦) لعل الصواب حذف الواو .

(٧) وأبو نصر ، هو : منصور بن أحمد بن إبراهيم ، ويقال : ابن محمد ، العراقي ويقال : الغزقي ، نسبة إلى غزق ، من قرى فرغانة ، أستاذ كبير ، محقق مقرىء مؤلف ، شيخ خراسان ، أخذ القراءة عرضا عن جماعة ، منهم : ابو بكر بن مهران ، وابو الفرج الشنبوذي ، وقرأ عليه جماعة منهم : محمد بن أحمد النوجاباذي ، ومحمد بن علي الزنيبيلي ، ألف كتاب : الاشارة في القراءات العشر ، والموجز في القراءات ، وغير ذلك ، توفي رحمه الله تعالى في سنة خمس وستين وأربعمائة في الهجرة .

انظر : معرفة القراء الكبار ١ /٣٨٣ ، وغاية النهاية ٢ /٣١١ ، وكشف الظنون ١ /٩٨ ، وهدية العارفين ٢ /٤٧٣ ، ومعجم المؤلفين ١٠/ ١٠ .

(A) ب : [ الاشا ] بسقوط الراء والهاء من آخره ، وما أثبتناه من المراجع التي ذكرت ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى ، ونسبت هذا الكتاب إليه .

انظر: الهامش السابق.

(٩) ب : [ القراءة ] وما أثبتناه من المراجع التي ذكرت ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى . =

والمقاطع والمبادىء في الوقوف ،  $]^{(1)}$  الأمام المقدم على أقرانه ، السابق العنان النحرير (7) ، الفائق في البيان والتحرير (7) ، وصاحب المرشد (1)

= ونسبت هذا الكتاب اليه .

انظر: الهامش قبل السابق.

(١) ما بين المعقوفين من: ب، وفي أ، ج، د: [صاحب المقاطع والمبادقي ].

وورد هذا اللفظ أيضا في ن ب ، ولم أثبته لأنه تكرار لما قبله .

(٢) في ب: التحرير ، وهو خطأ .

والنحرير: العالم المتقن. انظر: الصحاح، مادة: [ نحر ].

(٣) ج : [ والتحرير ] ساقطة .

وتحرير الكتاب: تقويمه . انظر : الصحاح ، مادة : [حرر ] .

(٤) هو أبو محمد الحسن بن على بن سعيد العماني ، المقريء ، صاحب الوقف والابتداء ، امام فاضل محقق ، له في الوقوف كتابان ، أحدهما : المغني ، والآخر : المرشد ، وهو أتم منه وأبسط ، أحسن فيه وأفاد ، وقد قسم الوقف فيه إلى التام ، ثم الحسن ، ثم الكافي ، ثم الصالح ، ثم المفهوم ، وزعم أنه تبع أبا حاتم السجستاني ، وقد نزل مصر بعد الخمسمائة .

والمرشد مخطوط، ويوجد منه نسخة خطية في جامعة استانبول. القسم العربي، رقم ( ٦٨٢٧)، نسخ سنة ( ٨٦٠)هـ، يقع في ( ٢٠٤) ورقة، وهي مقابلة على نسخة الأصل.

وقد لخص المرشد الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري ، وسماه : المقصد لتلخيص ما في المرشد .

انظر : غاية النهاية ١ /٢٢٣ ، والمقصد لتلخيص ما في المرشد ص (٤) ، والمكتفى في الوقف والابتداء ص ( ٦٧ ) ، ونوادر المخطوطات ، لرمضان ششن ٢ /٢٥١ ، ومعجم المؤلفين ٣ /٢٥٤ .

الامام المسلم له (۱) في زمانه الطائع (۲) الطبيعة (۱) في مباغلة التعبير ، الرائع الصنيعة في معاودة (۱) التقرير (۱) ، وكلاهما طيب الله ثراهما بالثناء عليه والدعاء له جدير ، وقد (۱) سعيا في الكتابين سعى مجد (۲) مجيد (۸) ،

<sup>(</sup>١) [له] من: ج.

<sup>(</sup>٢) طَّاع له يطوع ، وانطاع له : اذا انقاد ، ولسانه لا يطوع بكذا : أي لا يتابعه .

انظر: الصحاح، مادة (طوع) ٣ /١٢٥٥، ١٢٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) الطبيعة : السجية التي جبل عليها الانسان ، والمراد أنه ليس متكلفا في تعبيره .

انظر: الصحاح، مادة: (طبع) ٣ /١٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) المعاودة : الرجوع الى الأمر الأول ، يقال : الشجاع معاود ، لأنه لا يمل المراس .

الصحاح ، مادة : ( عود ) ٢ /١٥ .

<sup>(</sup>٥) ج: [ التحرير ] ، وهو بمعنى ما أثبتناه ، لأن المقصود: جعل الكلام في الموضع المناسب .

انظر : الصحاح ، مادة : [ حرر ] ، ( قرر ) .

<sup>(</sup>٦) ج: [قد] ٠

<sup>(</sup>٧) الجد : الاجتهاد في الأمور ، وهو نقيض الهزل .

انظر: الصحاح، مادة: (جدد) ٢ /٢٥٤.

<sup>(</sup>٨) أ: [ مجد ] .

ورعيا<sup>(1)</sup> ما بغيا<sup>(1)</sup> رعي مبدىء<sup>(1)</sup> ومعيد<sup>(1)</sup> ، غير أن الأول منهما كان<sup>(0)</sup> مولعا<sup>(1)</sup> بالاطناب طلب<sup>(۷)</sup> التبصير<sup>(۸)</sup> ، والثاني كان مبدعا في كل واد بالذهاب حذر التقصير<sup>(۱)</sup> ، فتجاوزا<sup>(۱)</sup> بطول الامكان حد رغبة أهل

والمقصود هنا : الأول ، تقول : رعيت الشيئي : رقبته ، ورعيته : اذا لاحظته . انظر : معجم مقاييس اللغة ، مادة ( رعي ) ٢ /٤٠٨ .

(٢) ج: [ما سعيا].

وما أثبتناه بمعنى ما طلبا ، كما يقال : بغيت الشيئي : طلبته .

انظر: الصحاح، مادة (بغي) ٦ /٢٨٢٢.

(٣) الباء والدال والهمزة ، من افتتاح الشيئ ، يقال : بدأت بالأمر ، وابتدأت ، من الابتداء ، والله تعالى المبدئ والبادئ .

معجم مقاييس اللغة ، مادة : ( بدأ ) ١ /٢١٢ .

(٤) ج : [ معيد ] بسقوط الواو .

والعود : هو تثنية الأمر عودا بعد بدء ، تقول : بدأ ثم عاد ، والله تعالى المبدئى المعيد ، وذلك أنه بدأ الخلق ثم يعيده .

انظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة : ( عود ) ٤ /١٨١ .

(°) د : [ كانك ] وهو خطأ .

(٦) أي : مغرى .

انظر: الصحاح، مادة (ولع) ٣ /١٣٠٤.

(V) د : [ يطلب ] .

(٨) أ : [ التعبير ] .

(٩) ج: [ نصير ] وهو تصحيف.

(١٠) ب: [ فتجاوز ] ، والصواب ما أثبتناه لعود الضمير الى مثنى .

<sup>(</sup>١) الراء والعين والحرف المعتل، أصلان، أحدهما: المراقبة والحفظ، والآخر: الرجوع.

الزمان (۱) ، فدعانى صدق همة من هو واجدي في الثقة بي (۲) ، وصائدي بالمقة (۲) لي ، متعني الله به ، إلى أملاء هذا الكتاب مع (٤) قلة الرغائب (٥) ، وكثرة المصائب من تتابع الحساد ، وعود سوق الفضل إلى الكساد (٦) ، وحكم الجهل على نظم الأمر (٢) بالفساد ، فعملت (١) اذ (١) شرعت فيه عمل من طب (١٠) لمن حب (١١) ، وسعى من رب (١٦) ماعليه

انظر: الصحاح ، مادة : (ومق) ٤ /١٥٦٨ .

(٤) أ، د: [على].

(٥) الرغائب: جمع رغيبة ، وهي العطاء الكثير .

انظر: الصحاح، مادة: (رغب) ١ /١٣٧.

(٦) يقال كسد الشيء: اذا لم يرغب فيه .

انظر : معجم مقاييس اللغة ، مادة (كسد) ٥ /١٨٠٠ .

(٧) أ: [ نظر الأمن ] وهو تصحيف .

(٨) د: [ فعمدت ] ، وفي ب: ما بعد الم غير واضح .

(٩) أ : [ أن ] ، وفي ب : [ ذا ] بعدم وضوح الهمزة قبلها .

(١٠) ج : [ أطب ] ، وماأثبتناه هو الصواب ، لأنه يدل على العلم بهذا الفن ، والمهارة فيه ، لأن الطب هو العلم بالشيئ ، ويقال : رجل طب وطبيب ، أي : عالم حاذق .

انظر : معجم مقاييس اللغة ، مادة (طب) ٣ /٤٠٧ .

(١١) ج: [أحب] .

(۱۲) ج: [ ربه ] ٠

ومعنى رب : جمع وزاد ولزم وأقام ، كأرب ، والأمر : أصلحه ، والدهن : طيبه ، كرببه ، ويقال : رب فلان ضيعته ، إذا قام على إصلاحها .

<sup>(</sup>١) أ: [ الايمان ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أ: [لي].

<sup>(</sup>٣) ب: [ بالغة ] وهو تصحيف ، لأن المقة : المحبة ، ولا معنى لما في نسخة : ب .

أرب (۱) وذب (۲) عن حريم شرطه (۲) ماذب من فضول [ ما أنصب ] (٤) عن ميعة (٥) فأول ذلك قوله تعالى : ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ (١) اذ لو وصل بقوله : ﴿ يخادعون الله (٢) صارت الجملة صفة لقوله : ﴿ بمؤمنين ﴾ فانتفى الخداع عنهم ، وتقرر الايمان خالصا عن (٨) الخداع ، كما تقول : ما هو بمؤمن مخادع ، ومراد الله تعالى (١) نفي الايمان واثبات الخداع (١٠).

= والمراد أنه أقام على إصلاح ما جمعه في هذا الكتاب.

انظر : القاموس ، مادة ( رب ) ١ /٧٠ ، ومعجم مقاييس اللغة ، مادة ( رب ) ٢ / ٣٨١ .

(١) أ: [ أرب ] ساقطة .

(٢) الذب: المنع والدفع.

الصحاح ، مادة ( ذبب ) ١ /١٢٦ .

(٣) أي : عن واجب ما اشترطه في تأليف هذا .

انظر: النوادر في اللغة، ص ( ٤٤١ )، واللسان، مادة: (حرم ) ١ /٦١٨ .

(٤) ج: ما بين المعقوفين غير واضح.

(٥) أ : [ بيعة ] ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه لأنه بمعنى النشاط .

انظر : الصحاح ، واللسان ، مادة ( ميع ) .

(٦) سورة البقرة ، من الآية (٨) .

(٧) سورة البقرة ، من الآية (٩) .

(٨) ج : [ من ] .

(٩) ج : [ جل ذكره ] ، وفي أ ، د : [ جل جلاله ] .

(١٠)مشى السجاوندي – رحمه الله – على أن ﴿ يُخادعونَ الله . . ﴾ عند وصلها بما قبلها صفة لقوله : ﴿ بمؤمنين ﴾ ، وهذا الوجه ممنوع عند العكبري .

قال في إملاء ما من به الرحمن ، ١٦/١ ، ١٧ :

= [ قوله تعالى : ﴿ يخادعون الله ﴾ في الجملة وجهان :

أحدهما: لا موضع لها.

والثاني : موضعها نصب على الحال ، وفي صاحب الحال والعامل فيها وجهان :

أحدهما : هي من الضمير في ﴿ يقول ﴾ ، فيكون العامل فيها : ﴿ يقول ﴾ ، والتقدير : يقول آمنا مخادعين .

والثاني: هي حال من الضمير في قوله: ﴿ بَمُؤْمَنِينَ ﴾ ، والعامل فيها اسم الفاعل ، والتقدير: وما هم بمؤمنين في حال خداعهم ، ولا يجوز أن يكون في موضع جر على الصفة لمؤمنين ، لأن ذلك يوجب نفي خداعهم ، والمعنى على إثبات الخداع ، ولا يجوز أن تكون الجملة حالا من الضمير في ﴿ آمنا ﴾ ، لأن ﴿ آمنا ﴾ محكي عنهم بيقول ، فلو كان ﴿ يخادعون ﴾ حالا من الضمير في ﴿ آمنا ﴾ لكانت محكية أيضا ، وهذا مال ، لوجهين :

أحدهما: أنهم ما قالوا آمنا وخادعنا .

والثاني: أنه أخبر عنهم بقوله: ﴿ يَخادعونَ ﴾ ، ولو كان منهم لكان نخادع بالنون ، وفي الكلام حذف ، تقديره : يخادعون نبي الله ، وقيل : هو على ظاهره من غير حذف ] ا هـ .

(١) سورة البقرة ، من الآية ( ٢٥٣ ) .

وهو تام عند الأنصارى والأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٢ ) ، والمنار ( ٦٢ ) .

وذكر الأشموني وجه تمامة فقال: [ انه لما قال: ﴿ فَصَلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضَ ﴾ أي بالطاعات ، انقطع الكلام ، واستأنف كلاما في صفة منازل الأنبياء ، مفصلا فضيلة كل واحد بخصيصية ليست لغيره ، كتسمية ابراهيم خليلا ، وموسى كليما ، وارسال محمد الى كافة الخلق ، أو المراد فضلهم بأعمالهم ، فالفضيلة في الأول : شيء من الله تعالى لأنبيائه ، والثانية : فضلهم بأعمالهم التي استحقوا بها الفضيلة ، فقال في صفة =

فلو وصل صار الجار<sup>(۱)</sup> وما دخل عليه<sup>(۱)</sup> صفة لبعض<sup>(۱)</sup>فانصرف الضمير في<sup>(۱)</sup> بيان المفضل بالتكليم إلى ﴿ بعض ﴾ لا إلى جميع الرسل، فيكون

<sup>=</sup> منازلهم فى النبوة - غير الذي يستحقونه بالطاعة - ( منهم من كلم الله ) ، يعنى موسى عليه السلام ، ( ورفع بعضهم درجات ) يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم ] . أه. . ثم ذكر بعد هذا وجه الاشكال فى الوصل ، قريبا مما ذكره المؤلف .

منار الهدى ( ٦٢ ،٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) أ : ورد بعد قوله : [ الجار ] زيادة ، وهي : [ والمجرور ] ، و لم نثبتها لقوله بعد : [ وما دخل عليه ] .

 <sup>(</sup>٢) المراد به: ( منهم ) ، في قوله تعالى : ﴿ منهم من كلم الله . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر العكبري هذا الوجه في إملائه ١ /١٠٥ ، حيث قال :

 <sup>[ •</sup> منهم من كلم الله • يجوز أن يكون مستأنفا ، لا موضع له ، ويجوز أن يكون بدلا من موضع • فضلنا • ] .

أما النحاس فلم يذكر شيئا في إعراب و منهم من كلم الله ٤ .

انظر : إعراب القرآن للنحاس ١ /٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) أ : [ في ] مكررة .

(١) يعيب بعض النحويين دخول أل على كل وبعض ، لأن كلا منهما ملازما للاضافة .

يقول ابن هشام في شرحه لقطر الندى وبل الصدى ( ٣٠٩ ) :

[ وانما لم أقل بدل الكل من الكل حذرا من مذهب من لا يجيز ادخال أل على كل ، وقد استعمله الزجاجي في جمله ، واعتذر عنه بانه تسامح فيه موافقة للناس ] .

هذا ، وقد وقع ابن هشام فيما حذر منه ، في شرح لقطر الندى وبل الندى ، ص ( ٢٩٣ ) حيث قال : ( [ . . .وأنك عبرت بالكل عن البعض . . . ] .

وفي القاموس المحيط ، مادة (ككل) ٤ /٤٥ :

[ الكل ، بالضم : اسم لجميع الأجزاء ، للذكر والأنثى ، أو يقال : كل رجل ، وكلة امرأة ، وكلهن منطلق ومنطلقة .

وقد جاء بمعنى بعض ضد ، ويقال : كل وبعض معرفتان ، لم يجيئى عن العرب بالألف واللام ، وهو جائز ، وهو العالم كل العالم ، المراد التناهي ، وأنه بلغ الغاية فيما تصفه به ] .

ونص صاحب القاموس المحيط على أن ( بعض ) لا تدخلها الألف واللام خلافا لابن درستويه ، حيث قال في ٢ /٣٢٤ :

[ بعض كل شيئ : طائفة منه ، جمعه أبعاض ، ولا تدخله الألف واللام خلافا لابن درستویه . أبو حاتم : استعملها سیبویه والأخفش في كتابیهما لقلة علمهما بهذا النحو ] .

قلت : وإذا كان سيبويه والأخفش استعملا ( البعض ) بالألف واللام ، فحسبك بهما .

وقال أبو حيان في ﴿ كُلُّ ﴾ :

[ ولا تعرف بالام عند الأكثرين . وأجاز ذلك الأخفش والفارسي ] أ .هـ .

البحر المحيط ١ /٨٨ .

(٢) ج: [يفضل].

المفضل على غيره(١).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ سبحانه أن يكون له وله ﴾ (٢) ، فلو (١) وصل به: ﴿ له ما في السموات وما في الأرض ﴾ وحرف الجر المتصل بامنكر وصف له (٤) ، فيكون (٥) المنفي ولدا له ما في السموات وما في الأرض ، والمراد نفى الولد مطلقا (١) .

وانظ: المقصد (۱۱۳)، ومنار الهدى (۱۱۳)، فقد ذكرا أن الوقف على : ﴿ وَلَدَ ﴾ تام .

وذكر الأشمونى أنه لا يجوز وصله بما بعده ، لأنه لو وصله لصار صفة له ، ولكن الداني ذكر أن الوقف على ﴿ ولد ﴾ مثل الوقف على : ﴿ انتهوا خيرا لكم ﴾ وأنهما اكفى من الوقف على ﴿ ولا تقولوا ثلاثة ﴾ .

انظر : المكتفى (٢٣٣) .

أما ابن الأنباري ، والنحاس فلم يذكرا وقفا على ﴿ ولد ﴾ .

انظر : ايضاح الوقف والابتداء ٢ /٦١٠ ، والقطع والاتتناف (٢٧٩) .

(٣) د : [ ولو ] .

(٤) الضمير يعود إلى الولد ، أي أن الوصل يجعل المنفي ولدا موصوفا بأنه يملك ما في السموات والأرض .

انظر: منار الهدى (١١٣) .

(٥) ب، ج، د: [ نيصير ] .

(٦) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>١) انظر: منار الهدى (٦٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، من الآية (١٧١) .

ومن ذلك ما يجعل الوصل ما بعده ظرفا لما قبله ، وليس بظرف له ، كقوله تعالى : ﴿ وَاتَّلَ عَلَيْهُمْ نِباً ابني آدم بالحق ﴾ (١) ، فلو وصل [ به : ﴿ وَاتَّلَ ﴾ فيختل المعنى (٢) ، بل عامل ﴿ إِذْ ﴾ محذوف ، أي : اذكر إذ (١) .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَمَا تَغَنَ النَّذُرِ . فَتُولُ عَنهُم ﴾ (\*) فلو وصل [ ﴿ عَنهُم ﴾ ب ﴿ يُوم يَدُع ﴾ ] (١) صار الظرف ظرفا لقوله : ﴿ فَتُولُ ﴾ وكان (٧) المعنى : فتول عنهم عندما ينفخ في الصور ، وهو عال (٨) .

انظر: منار الهدى (١١٨).

وقال العكبري في املاء ما من به الرحمن ١ /٢١٣ :

[ ﴿ اذْ قَرْبًا ﴾ ظرف لنبأ ، أو حالٍ منه ، ولا يكون ظرفا لاتل ] .

وبناء على ذلك فالوصل جائز ، ولا يختل المعنى الا اذا قلنا ( اذ ) ظرفا لاتل ، وهذا في نظري تمحل وتكلف .

ومما يدل على التكلف والتمحل أن المصحف خلا من علامة الوقف الجائز او الواجب .

(٤) انظر: المرجع السابق.

(٥) سورة القمر ، من الآيتين (٦،٥).

(٦) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

(٧) ح: [ فكان ] ، وفي د: [ فصار ] .

(٨) والوقف على ﴿ فتول عنهم ﴾ تام عند الداني ، والأنصاري ، والأشموني ، وأبي حاتم =

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، من الآية ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٣) وذلك لأنه يصير الكلام محالا ، لأن ﴿ إِذَا ﴾ ظرف لما مضى لا يعمل فيه اذكر ، لأنه مستقبل ، بل التقدير : اذكر ما جرى لابني آدم وقت كذا .

وكذلك (۱) قوله تعالى : ﴿ أنكم عائدون ﴾ (۱) فلو وصل بقوله : ﴿ يوم نبطش ﴾ (۱) صار (۱) المعنى : إنكم عائدون إلى الكفر والشرك يوم بطشنا إياكم ، وهو يوم بدر أو يوم القيامة ، وكلا (۱) الوجهين محال (۱) ،

انظر: القطع ( ۱۹۶ )، والمكتفى ( ٥٤٥ )، والمقصد ( ٣٧٦ )، والمنار ( ٣٧٦ ).

وقال الداني في المكتفى ( ٥٤٥ ) :

[ وقال ابن الأنباري غير تام ، وليس كما قال ، لأن جميع أهل التفسير يجعلون العامل في الظرف : ﴿ يخرجون ﴾ ، والمعنى عندهم على التأخير ، والتقدير : يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع . فاذا كان كذلك ، فالتمام ﴿ فتول عنهم ﴾ لأن الظرف لا يتعلق بشيئ مما قبله ] . أه .

- (١) ج: [وكذا].
- (٢) سورة الدخان ، من الآية ( ١٥ ) .
- (٣) سورة الدخان ، من الآية (١٦) .
  - (٤) ج: [لصار].
  - (٥) ب: [وكل].
- (٦) انظر : المقصد ( ٣٥٤ ) فقد ذكر أن الوقف على : ﴿ عائدون ﴾ حسن .

أما الأشموني في المنار ( ٣٤٥ ) فقال :

[ ﴿عائدون ﴾ أحسن ثما قبله() أن نصب ﴿ يوم ﴾ بفعل مقدر ، ولا يجوز أن ينصب بعائدون ، ولا بمنتقمون ، لأن ما بعد ﴿ أَن ﴾ لا يعمل في شيء ثما قبلهاو ولو وصله لصار ﴿ يوم نبطش ﴾ ظرفا لعودهم الى الكفر ، اذ يوم بدر أو يوم القيامة العود الى الكفر فيهما غير ممكن ]() . أ .ه. .

<sup>=</sup> كما ذكره عنه النحاس والأشموني .

وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَا كَاشَفُوا الْعَذَابِ قَلَيْلًا ﴾ ، من الآية (١٥).
 وذلك لأنهم قتلوا في بدر .

فإنهم كانوا يوم بدر يقتلون ، ويلقون في الآبار(١) ، ويوم القيامة يشدون بالسلاسل، ويلقون في النار.

ومن ذلك ما يجعل الوصل [ ما بعده ] (٢) من المقول الأول ، وإنما هو إخبار مستأنف ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ (٣) فلو وصل صار قوله (٤) : ﴿ بِلِ يَدَاهُ مُبْسُوطُتَانَ ﴾ من (٥) مقول اليهود (٦) ، وأنما ذلك أخبار مستأنف<sup>(۲)</sup> يرد<sup>(۸)</sup> قولهم : ﴿ يِدِ اللهِ مغلولة ﴾ <sup>(۹)</sup> .

أو يجعله(١٠) [ خبرا للأول ] (١١) كقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن

وانظر : القطع والاثتناف ( ٢٩١ ) ، والمقصد ( ١٢٢ ) ، فقد عدا الوقف على : ﴿ وَلَعْنُوا بَمَّا قَالُوا ﴾ قطعا صالحاً .

وانظر : منار الهدي ( ١٢٢ ) ، فقد عده حسنا ، ونهي عن وصله بما بعده .

وانظر : تفسير القرطبي ٦ /٢٣٩ ، ٢٤٠٠ ، وتلخيص تبصرة المتذكر وتذكر المتبصر ٢ /٩٤٥ تحقيق ابراهيم الهويمل، وتفسير الخازن ٢ /٧٠، وتفسير أبي السعود . 01/ 4

(١٠) أي : يجعل الوصل ما بعده . وفي ج : [ يجعل ] .

(١١) أ : [ خبر الأول ] .

<sup>(</sup>١) ج: [ الأدبار ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) د: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، من الآية ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ج ،د : [ قوله ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) أ ، ج ، ذ : [ من ] ساقطة

<sup>(</sup>٦) ج: [ القول ] .

<sup>(</sup>٧) أ،ب،ج: [مستأنف] ساقطة.

<sup>(</sup>A) ج : [ برد ] بالباء ، وهو معنى صحيح .

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة ، من الآية ( ٦٤ ) .

دونه أولياء ﴾ (١) ، فلو وصل صار قوله : ﴿ مَا نَعَبَدُهُم ﴾ خبرا لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتْخَذُوا ﴾ ، وإنما(٢) الخبر محذوف ، أي : يقولون : ما نعبدهم(٢) .

وفي نظائره كثرة يوصلك المرور بها إلى العثور عليها .

والمطلق: ما يحسن الابتداء بما بعده (1) ، كالاسم المبتدأ به ، نحو قوله تعالى : [ ﴿ الله يجتبي إليه من يشاء ﴾ (٥) ] (١) ، [ والفعل المستأنف ] (١) مع السين (٨) كقوله تعالى : ﴿ سيقول السفهاء ﴾ (١) ، أو كقوله (١١) تعالى : ﴿ سيجعل الله بعد عسر يسرا ﴾ (١١) ، أو بغير (١١) السين (١١)

 <sup>(</sup>١) سورة الزمر ، من الآية (٣) .
 (٢) أ : [ انما ] .

<sup>(</sup>٣) انظر : منار الهدى ( ٣٣٢ ) ، ومشكل اعراب القرآن ٢ /٢٥٧ ، والكشاف ٣ /٢٨٦ ، واعراب القرآن للعكبري ٢ /٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) أي : بعد الوقف ، وذلك كأن يكون ما بعد الوقف اسما يحسن الابتداء به ، أو فعلا مستأنفا مع السين ، أو بغير السين أو مفعول محذوف ، أو شرطا ، أو استفهاما . . . كما سيوضحه المؤلف بعد .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى ، من الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٦) د : ما بين المعقوفين ورد بلفظ : [ ﴿ الله يستهزىء بهم﴾ ] .

<sup>(</sup>٧) ج : [ فالمستأنف ] ، وفي د : [ والمستأنف ] .

 <sup>(</sup>A) أي: يبتدأ به بعد الوقف على ما قبله ، وهنا يبتدأ به بعد الوقف على قوله تعالى :
 ﴿ ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾ . البقرة ١٤١ .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ، من الآية ( ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) أ : [ أو كقوله ] غير مثبتة ، وفي ب : [ كقوله ] ، وفي د : [ وكقوله ] .

<sup>(</sup>١١) سورة الطلاق ، من الآية (٧) .

<sup>(</sup>١٢) د : [ وبغير ] .

<sup>(</sup>١٣) أي : ويبتدأ بالفعل المستأنف بغير السين .

كقوله تعالى : ﴿ يعبدونني لا يشركون في شيئا ﴾ (۱) ومفعول المحذوف(۱) كقوله تعالى : ﴿ وعد الله ﴾ (۱) أي : وعد الله وعدا(١) ، فلما حذف الفعل أضيف المصدر إلى الفاعل ، وكقوله (۱) تعالى : ﴿ سنة الله ﴾ (۱) أى : سن (۱) الله سنة (۱) ، والشرط (۱) كقوله تعالى : ﴿ من يشأ الله يضلله ﴾ (۱) ، وكقوله تعالى : ﴿ من يشأ الله يضلله ﴾ (۱) ، وكقوله تعالى : ﴿ أَتريدون أَن تهدوا ﴾ (۱) ، وكذلك إن ولاستفهام ، كقوله تعالى : ﴿ أَتريدون أَن تهدوا ﴾ (۱) ، وكذلك إن

وانظر: منار الهدى (١٦١).

(١٣) سورة النساء، من الآية ( ٨٨ ) .

وانظر : القطع والاثتناف ( ٢٦٠ ) ، فقد ذكر أن الوقف على ﴿ بَمَا كَسَبُوا ﴾ قطع حسن .

<sup>(</sup>١) سورة النور ، من الآية (٥٥) وانظر : الكشاف ٣ /٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ب: [ محذوف ] .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم ، من الآية (٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : منار الهدى ( ٢٩٨ ) ، واعراب القرآن للعكبري ٢ /١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) ب: [ كقوله ] ، وفي ج ،د: [ وقوله ] .

 <sup>(</sup>٦) وردت هذه اللفظة في سورة الأحزاب في الآية ( ٦٢، ٣٨ ) ، وفي غافر ، في
 الآية ( ٨٥ ) ، وفي الفتح ، في الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) د : [ سنن ] .

<sup>(</sup>۸) انظر : منار الهدى ، ص ( ٣٦٥ ) ، ومشكل اعراب القرآن ٢ /٢٠ ، واعراب القرآن ٢ /٢٠ ، واعراب القرآن للعكبرى ٢ /٩٥ ، ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٩) أي: ويوقف على ما قبله وقفا مطلقا ، ويحسن الابتداء بالشرط.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنعام ، من الآية ( ٣٩ ) وانظر : منار الهدى ( ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>١١) ب ،ج : [ وقوله ] .

<sup>(</sup>١٢) سورة الأنفال ، من الآية ( ٦٥ ) .

كان ألف الاستفهام مقدار ، كقوله : ﴿ تريدون عرض الدنيا ﴾ (۱) وقوله (۲) : ﴿ تريدون أن تصدونا ﴾ (۲) ، والنفي (۱) كقوله تعالى : ﴿ ما كان هُم الحيرة ﴾ (۱) ، وقوله (۱) : ﴿ إن يريدون الا فرارا ﴾ (۲) – وإن كان دخل في (۱) الشرط والاستفهام فاء (۱) كان الوقف أدون درجة [ من الأول (۱) حسنا فالتحق بالجائز – ] (۱۱) .

وانظر : منار الهدى ( ١٦١ ) .

(٢) د : [ قوله ] غير مثبتة .

(٣) سورة إبراهيم ، من الآية (١٠) .

وانظر: منار الهدى ( ٢٠٥ ) .

(٤) أي : ويوقف على ما قبل النفي وقفا مطلقا ، ويحسن الابتداء بالنفي .

(٥) سورة القصص ، من الآية (٦٨).

وانظر : القطع والاثتناف (٥٤٨)، والمكتفى (٤٣٩)، ومنار الهدى (٢٩٣).

ومشكل إعراب القرآن ٢ /١٦٤، ١٦٣ .

(٦) د : [ قوله ] غير مثبتة .

(٧) سورة الأحزاب ، من الآية (١٣) .

وانظر : المكتفى ( ٤٥٨ ) . ومنار الهدى ( ٣٠٧ ) ، فقد عدا الوقف على قوله تعالى : ﴿ وَمَا هَيْ بَعُورَةً ﴾ كافيا .

(٨) د : [ قوله ] ساقطة .

(٩) ب ، ج : [ فان ] وهو تصحيف .

(١٠) المراد بقوله : [ الأول ] هو أنه اذا أتى الشرط أو الاستفهام مجردين عن الفاء ، فيوقف على ما قبلها وقفا مطلقا ، ويحسن الابتداء بهما .

(۱۱) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، من الآية ( ٦٧ ) .

وحرف<sup>(۱)</sup> إن<sup>(۲)</sup> كقوله تعالى : ﴿ إِنْ الله يحكم بينهم ﴾ <sup>(۳)</sup> بعد قوله : ﴿ زَلْفَى ﴾ <sup>(٤)</sup> ، وكقوله<sup>(٥)</sup> تعالى : ﴿ إِنْ الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ﴾ <sup>(۲)</sup> ، بعد قوله : ﴿ يعدكم ﴾ <sup>(۷)</sup> .

وما يقرب<sup>(۱)</sup> معناه من الأول<sup>(۱)</sup> على وجه التعليل والتسبيب قد<sup>(۱)</sup> يستحسن<sup>(۱۱)</sup> الوصل هناك<sup>(۱۱)</sup> ، كقوله تعالى : ﴿ وهب لنا من لدنك رحمة ﴾ <sup>(۱۲)</sup>

وانظر : المكتفى ( ٤٩٣ ) فقد ذكر أن الوقف على ﴿ يعدكم ﴾ تام .

(٨) د : [ وما بقرب ] بالباء .

(٩) الظاهر أنه حرف ﴿ أَنْ ﴾ كما مر في قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَللَّهُ يَحْكُم بِينِهِم ﴾ .

(١٠) د : [ وقد ] .

(١١) د : [ يحسن ] .

(١٢) أي : اذا كان حرف ان وما بعده علة أو سببا لما قبله .

(١٣) سورة آل عمران ، من الآية (٨) .

وانظر : القطع والاثتناف ( ٢١٥ ) ، والمكتفى ( ١٩٧ ) فلم يذكرا وقفا على قوله تعالى : ﴿ رَحْمَةً ﴾ لأن ما بعده من جملة الكلام المحكي .

<sup>(</sup>١) ج : ورد قبل قوله : [ وحرف ] زيادة من الناسخ ، وهي : [ والنفي ، كقوله : ﴿ مَا كَانَ لَهُمَ الْحَيْرَةُ ﴾ ] ، وهي تكرار لما سبق .

<sup>(</sup>٢) أي : ويوقف على ما قبل حرف ان وقفا مطلقا ، ويحسن الابتداء بحرف ان . (٣) سورة الزمر ، من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: القطع والاثتناف ( ٦١٨ ) ، فقد ذكر أن الوقف على : ﴿ زَلْفَى ﴾ تام عند أحمد بن جعفر ، وانظر أيضا : المكتفى ( ٤٨٧ ) ، فقد ذكر أن الوقف على ﴿ زَلْفَى ﴾ كاف ، وقيل : تام .

<sup>(</sup>٥) د : [ فكقوله ] .

<sup>(</sup>٦) سورة غافر ، من الآية ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : القطع والائتناف ( ٦٢٦ ) فقد ذكر أن الوقف على ﴿ يعدكم ﴾ كاف .

V=1 V=1

﴿ وَمَا كِنَا لَهُ مَقْرَنَينَ ﴾ (١١) لأن قوله : ﴿ وَإِنَا إِلَى رَبِّنَا ﴾ (٢١)

ويظهر أنه الصواب ، لأن حرف ان وما بعده من جملة مقول قول قبله ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَانَا بِهَ كَافُرُونَ ﴾ ، وكما في قوله تعالى : ﴿ وَانَا بِهَ كَافُرُونَ ﴾ ، وكما يأتي بعد في قوله رحمه الله تعالى – باتفاق النسخ – : [ فان المبتدأ والشرط والاستفهام وحرف ان من مقول القول ] .

<sup>(</sup>١) الصواب : بوساطة . انظر : القاموس المحيط مادة ( وسط ) ٢ /٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أ : [ أو ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ب: [ كقوله ] .

<sup>(</sup>٤) الزمر ، من الآية ( ٥٣ ) .

وانظر : القطع والاتتناف ( ٦٢٢ ) ، والمكتفى ( ٤٩٠ ) ، فلم يذكرا وقفا على قوله تعالى : ﴿ لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ ، لأن ما بعده من جملة الكلام المحكى . (٥) المثبت : [أي] من : ج .

<sup>(</sup>٦) ج : [ أو لأنه ] غير مثبتة ، وفي د : [ لأنه أو فانه ] بالتقديم والتأخير .

 <sup>(</sup>٧) أي : الوقف على ما قبل المبتدأ والشرط والاستفهام وحرف ان ، وقف مطلقا ،
 واستحسان الابتداء بها .

<sup>(</sup>٨) أي : من المبتدأ والشرط والاستفهام ، وحرف ان .

<sup>(</sup>٩) المثبت : [ من ] من نسخة : ب .

<sup>(</sup>١٠) ب ،د : [ مفعول ] .

<sup>(</sup>١١) سورة الزخرف، من الآية (١٣) .

<sup>(</sup>١٢) سورة الزخرف، من الآية (١٤).

مقول (۱) قوله (۲) : ﴿ وتقولوا ﴾ (۱) ، وقوله : ﴿ قالوا هذا سحر ﴾ (۱) ، لأن قوله : ﴿ قالوا ﴾ (۱) ، وقوله : ﴿ ويلك آمن ﴾ (۱) لأن قوله : ﴿ إِنْ وعد الله حق ﴾ معمول (۱) معنى القول المضمر (۱) ، تقديره : يستغيثان الله ويقولان : ويلك آمن (۱۰) .

<sup>(</sup>١) ب ، ج ،د : [ مفعول ] .

<sup>(</sup>٢) في أ : زيادة بعد لفظة : [ قوله ] ، وهي : [ قالوا ] .

<sup>(</sup>٣) انظر : القطع والاثتناف ( ٦٤٧، ٦٤٤ ) ، والمكتفى ( ٥٠٦ ) ، فلم يذكرا وقفا على ﴿ لمنقلبون ﴾ تام .

وقد وضح هذا الأشموني في منار الهدى ( ٣٤٩ ) حيث ذكر أن لا وقف على : ﴿ مقرنين ﴾ أن جعل ما بعده داخلا في القول الأول وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ، ثم قال الأشموني : وان جعل مستأنفا كان حسنا ، لأنه ليس من نعت المركوب .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ، من الآية (٣٠) .

<sup>(°)</sup> ب ، ج ، د : [ مفعول ] .

<sup>(</sup>٦) انظر : القطع والاثتناف ( ٦٤٧ ) ، فلم يذكر هنا وقفا على ﴿ قَالُوا هذا سحر ﴾ وانما ذكر أن الوقف على : ﴿ وَإِنَا بِهُ كَافُرُونَ ﴾ تام ، ولكن الأشموني في منار الهدى ( ٣٥٠ ) ذكر أن الوقف على : ﴿ سحر ﴾ جائز ، وعلى ﴿ كَافُرُونَ ﴾ كاف .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف ، من الآية ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٨) ج: [ مفعول ] .

<sup>(</sup>٩) أنظر : القطع والاثتناف ( ٦٦٢ ) ، فقد ذكر عن أحمد بن جعفر أن الكلام متصل ، وأن الوقف على ﴿ حق ﴾ تام .

<sup>(</sup>١٠) الأولى بالمؤلف – رحمه الله تعالى – أن يتم ما قدره ، فيقول : يستغيثان الله ، ويقولان ويلك آمن ان وعد الله حق ؛ لأن الكلام متصل .

ويؤيد ما ذكرناه سياق الكلام ، وما ذكره النحاس عن أحمد بن جعفر .

وقوله (۱): ﴿ قُلُ الله خَالَقَ كُلُ شِيء ﴾ (۱) ، وقوله: ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُم ﴾ (۱) ، وقوله: ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُم ﴾ (۱) ، وقوله: ﴿ قُلُ إِنْمَا كُنتُم ﴾ (۱) ، وقوله: ﴿ قُلُ إِنْمَا كُنتُم ﴾ (۱) فإن المبتدأ والشرط والاستفهام وحرف إن من مقول القول ، فلا يبتدأ (۱) بشيء من ذلك ولا كان (۱) شيء من ذلك (۱) صفة لما قبله أو جوابا كقوله: ﴿ الله مهلكهم ﴾ (۱) فإن المبتدأ مع خبره صفة: ﴿ قوما ﴾ (۱) ، وقوله: ﴿ إِنْ يَرِدُنُ الْرَحْمَنُ بِضِرٍ ﴾ (۱) فإن جملة

<sup>(</sup>١) د : [ قوله ] .

والمؤلف – رحمه الله تعالى – أراد أن يذكر مثالاً للمبتدأ والشرط والاستفهام ، وحرف ان ، وذلك لعدم الوقف على ما قبلها والابتداء بها ، لأنها من مقول القول قبلها .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، من الآية (١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، من الآية ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ، من الآية ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ، من الآية ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ب : [ فلا يبدأ ] ، وما أثبتناه لمناسبة قوله قبل : [ والمطلق : ما يحسن الابتداء بما بعده ] .

 <sup>(</sup>٧) أ : [ وكما كان ] ، وما أثبتناه لمناسبة السياق بعده ، حيث ورد بهذا اللفظ ، والواو
 هنا عاطفة على قوله :

<sup>[</sup> وهذا اذا لم يكن شيء من ذلك من مقول قول قبله ] .

<sup>(</sup>A) أي : المبتدأ ، والشرط والاستفهام ، فلا يوقف على ما قبلها ، ويبتدأ بها ، وذلك لتعلقها بما قبلها .

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف، من الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>۱۰) انظر : منار الهدى (۱۰۳).

<sup>(</sup>١١) سورة يس، من الآية ( ٢٣).

الشرط صفة قوله: ﴿ آلهة ﴾ (١) [أي: آلهة غير معينة ] (١) ، وقوله: ﴿ هل يهلك ﴾ (١) فإن جملة الاستفهام سدت مسد [ جواب الشرط ] (١) في قوله (٥) : ﴿ إِن أَتَاكُم ﴾ (١) ، [ ونظيره قوله : ] (١) ﴿ هل هن محكات رحمته ﴾ (١) فإنها جواب قوله : ﴿ إِن أَرادني الله بضر ﴾ (١) . ولا كان الشرط متعلقا بما قبله (١٠) كقوله تعالى : ﴿ إِن عصيته ﴾ (١١) لتعلق (١١) أن بقوله : ﴿ فمن ينصرني ﴾ (١٦) . ولا كان جوابا لقسم

[ الاستفهام هنا بمعنى التقرير ، فلذلك ناب عن جواب الشرط ، أي : ان أتاكم هلكتم ] .اهـ .

- (٧) أ ،ب ،د : [ وقوله ] .
- (A) سورة الزمر ، من الآية ( ٣٨ ) .
- (٩) انظر : منار الهدى ( ٣٣٤ ) ، وقد وضح هذا بقوله :

[وكذا لا يوقف على ﴿ ضره ﴾ لعطف ما بعده على ما قبله بأو ، لأن العطف بأو يصير الشيئين كالشيء الواحد ] . اهـ .

(١٠) أي: لا يوقف على ما قبل الشرط اذا كان الشرط متعلقا بما قبله .

(١١) سورة هود، من الآية (٦٣).

(١٢) أ : [ اتعلق ] وهو خطأ .

(١٣) انظر: الايضاح لابن الأنباري ٢ /٧١٥ ، فقد ذكر أن الوقف على قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَنْصُرُ فِي مِنْ اللهِ إِنْ عَصِيتَه ﴾ حسن.

<sup>(</sup>۱) انظر: منار الهدى ( ۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: د.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، من الآية ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ج ،د : [ الجواب ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ في قولهم ] .

<sup>(</sup>٦) انظر: اعراب القرآن للعكبري ١ /٢٤٣ ، حيث قال:

كقوله تعالى: ﴿ إِن الإنسان ﴾ (1) لأنها جواب قول : ﴿ وَالْعَادِيَاتَ ﴾ (2) ، ولا كانت (1) أن في تأويل أن (1) المعلقة (1) للفعل (1) كقوله تغالى: ﴿ إِن رَبِهِم بِهِم ﴾ (2) لأن ﴿ إِن ﴾ هذه علقت (٨) قوله: ﴿ أَفَلًا يَعْلَم ﴾ (١) ، وأنما انكسرت (١٠) لدخول اللام في خبرها ،

أما الداني في المكتفى ( ٣١٧ ) ، والأشموني في منار الهدى ( ١٨٧ ) فقد ذكرا أن الوقف على قوله تعالى : ﴿ إِنْ عَصِيتُه ﴾ كاف .

(١) سورة العاديات، من الآية (٦).

(٢) انظر : البحر المحيط (٨) ٤٠٥ ، والمكتفى ( ٦٢٦ ) ، فلم يذكر وقفا قبل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْاِنْسَانَ لُوبِهِ لَكُنُودٍ ﴾ ، وقد عد الوقف على : ﴿ الْكُنُودُ ﴾ تاما .

أما الأشموني في منار الهدى ( ٤٣٢ ) فقد وضح هذا بقوله :

[ ولا وقف من أولها الى : ﴿ الكنود ﴾ لاتصال الجواب بالقسم ] اهد.

ثم ذكر أن الوقف على : ﴿ الكنود ﴾ حسن ، على استثناف ما بعده .

(٣) د: [ ولا كان ] .

والمعنى : أنه لا يوقف على ما قبل أن ، ويبتدأ بها اذا كانت ان في تأويل أن المصدرية المعلقة للفعل عن العمل .

(٤) أ : [ أن ] ساقطة .

(٥) ب ،ج : [ المتلقية ] ، وفي د : [ المتقلية ] وهو تصحيف .

(٦) ب ،ج ،د : [ الفعل ] .

(٧) سورة العاديات ، من الآية (١١) .

(٨) ب ، ج ، د : [ تلقت ] ، وما أثبتناه موافق لعبارة البحر المحيط ٨ /٥٠٥ .

(٩) سورة العاديات ، من الآية (٩) .

(۱۰) د: [ کسرت].

<sup>=</sup> وذكر النحاس في القطع والاستثناف ( ٣٩١ ) أن الوقف عند أبي حاتم على قوله : ﴿ فَمَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصِيتُه ﴾ .

[ ونظيره قوله تعالى: ﴿ إِلاَ امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ﴾ (١) . ] (٢)

ومن المطلق: ما يقتضيه العدول من الاخبار إلى الحكاية ، أو عكسه ، كقوله تعالى : ﴿ ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل ﴾ (أ) لأن قوله : ﴿ وبعثنا ﴾ معدول بالحكاية عن (أ) الإخبار في قوله تعالى : ﴿ ولقد أخذ الله ﴾ ، [ وكذلك(أ) قوله تعالى : ] (أ) ﴿ وقال الله ﴾ (أ) معدول بالإخبار عن الحكاية في قوله : ﴿ وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا ﴾ (أ) ،

و لم يذكر ابن الأنباري والنحاس والداني وقفا على ﴿ بني إسرائيل ﴾ ، أما الأشموني فذكر أنه جائز ، للعدول عن الاخبار الى الحكاية .

انظر : الإيضاح ٢ /٦١٣ ، والقطع ( ٢٨٢ ) ، والمكتفى ( ٣٣٥ ) ، والمنار ( ١١٦ ) .

(٤) المثبت : [ عن ] من : د ، وفي بقية النسخ : [ من ] .

وما أثبتناه لموافقة سياق الكلام لحاقا ، فقد ورد [ عن ] في جميع النسخ .

(٥) أ: [كذلك] ساقطة.
 (٦) د: [وقوله].

(٧) سورة المائدة ، من الآية (١٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ، الاية (٦٠).

وانظر : جمل الزجاجي ( ٥٧ ) ، واعراب القرآن للعكبري ( ٢ /٧٦ ، والبحر المحيط ٨ /٥٠٥ ، وتفسير القرطبي ٢٠ /١٦٣ ، ومنار الهدى ( ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: د .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، من الآية (١٢) .

 <sup>(</sup>٨) الوقف على ﴿ نقيبا ﴾ حسن عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس أنه تام عند نافع ،
 وصالح عند غيره للعطف ، أما الداني فذكر أنه كاف ، وذكر الأشموني أنه جائز للعطف والعدول ، انظر : الايضاح ٢ /٦١٣ ، والقطع ( ٢٨٢ ) ، والمكتفى ( ٢٣٥ ) ،
 والمنار ( ٢١٦ ) .

وكذلك في (١) العدول عن الماضي إلى المستقبل ، وعكسه ، كقوله تعالى :

[ ﴿ فَآمنا به ﴾ (١) لأن قوله : ] (١) ﴿ ولن نشرك بربنا أحدا ﴾ وهو (١)
مستقبل بعد قوله تعالى : ﴿ فآمنا به ﴾ وهو ماض (٥) ، وكذلك العدول
عن الاستخبار إلى الإخبار ، كقوله تعالى : ﴿ مستهم البأساء
والضراء ﴾ (١) على الإخبار بعد تمام الاستفهام على قوله : ﴿ خلوا من
قبلكم ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ الذين ضل سعيهم ﴾ (١) وهو خبر مبتدأ

أما الأنصاري في المقصد ( ٥٨ ) فذكر وقفا على : ﴿ خلوا من قبلكم ﴾ ، وعده صالحا ، وقال : وان قبل انه حسن ، وذكر أن الوقف على : ﴿ متى نصر الله ﴾ حسن .

أما الأشموني في منار الهدى ( ٥٨ ) فقد ذكر – أيضا – وقفا على : ﴿ خلوا من قبلكم ﴾ ، وعده حسنا ، وقال :

[ للفصل بين الاستفهام والإخبار ، لأن ﴿ ولما يأتكم ﴾ عطف على : ﴿ أَم حسبتم ﴾ أي : أحسبتم وألم ياتكم ، قاله السجاندوي ] . اهـ .

أما الوقف على ﴿ متى نصر الله ﴾ فعده حسنا .

(A) سورة الكهف، من الآية (١٠٤).

 <sup>(</sup>۱) د: [في] ساقطة .
 (۲) سورة الجن ، من الآية (۲) .

<sup>(</sup>٣) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت . (٤) ج : [ وهو ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) انظر : المقصد ( ٤٠٦ ) ، ومنار الهدى ( ٤٠٦ ) ، فقد ذكرا أن الوقف على : ﴿ فَآمَنا بِهِ ﴾ وكذا ﴿ أحدا ﴾ كاف ، وذلك لمن قرأ : ﴿ وَإِنْهِ ﴾ بالكسر ، ولا وقف عليهما لمن قرأ : ﴿ وَأَنْهِ ﴾ بالفتح .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، من الآية ( ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر: الإيضاح في الوقف والابتداء ١ /٥٤٩ ، فلم يذكر وقفا الا على قوله تعالى: ﴿ مَتَى نَصِرِ الله ﴾ ، وقد عده حسنا ، ومثله النحاس في القطع والائتناف ( ١٨٤ ) ، فقد ذكر عن أبي حاتم أن الوقف كاف ، ومثلهما الداني في المكتفى ( ١٨٤ ) وقد ذكر أن الوقف كاف .

عذوف ، أي : هم الذين ، على الإخبار بعد تمام الاستفهام على قوله : ﴿ بِالأَخْسِرِينِ أَعْمَالًا ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ لايستوون ﴾ (١) بعد تمام الاستفهام على قوله : ﴿ كَمَنْ كَانْ فَاسْقًا ﴾ (١)

(١) سورة الكهف، من الآية (١٠٣).

وانظر : القطع والاثتناف ( ٤٥٠ ) ، وقد وضح هذا بقوله :

[ ﴿ بِالأَخْسِرِينِ أَعْمَالًا ﴾ ليس بتمام ولا كاف إن جعلت ﴿ الذين ضل سعيهم ﴾ نعتا لـ ﴿ الأُخْسِرِينِ ﴾ أو بدلا ، وان جعلته بمعنى : هم الذين ، أو أعنى الذين ، صلح الوقوف على ﴿ بِالأُخْسِرِينِ أَعْمَالًا ﴾ ] .

وانظر : المقصد ( ٢٣٥ ) فقد ذكر أن الوقف على : ﴿ بِالأَحْسُرِينِ أَعْمَالًا ﴾ تام ، ان جعل ما بعده مبتدأ وخبرا ، وليس بوقف ان جعل نعتا للأخسرين . وانظر : منار الهدى (٢٣٥) فقد ذكر قريبا منهما .

(٢) سورة السجدة ، من الآية ( ١٨ ) .

(٣) انظر: إعراب القرآن للعكبري ٢ /١٩٠٠ ، فقد ذكر أن ﴿ لا يستوون ﴾ مستأنف لا موضع له .

أما ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني ، فلم يذكروا وقفا على قوله تعالى : ﴿ كُمْنَ كَانَ فَاسَقًا ﴾ وذكروا أن الوقف على قوله : ﴿ لا يُسْتُوونَ ﴾ .

انظر: إيضاح الوقف والابتداء ٢ /٨٤٠، والقطع والائتناف ( ٥٧١ )، والمكتفى ( ٤٥٦ ) .

ولكن الأشموني ذكر أن الوقف على قوله تعالى : ﴿ كَمَنَ كَانَ فَاسَقًا ﴾ جائز ، ووضح هذا بقوله :

[ لانتهاء الاستفهام ، روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يتعمد الوقف على ﴿ فَاسَقًا ﴾ ثم يبتدئى : ﴿ لا يستوون ﴾ ، وان كان التمام على ﴿ لا يستوون ﴾ لأنه لما استفهم منكرا بقوله : ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مَؤْمَنَا كَمَنَ كَانَ فَاسَقًا ﴾ نفى التسوية ، ثم اكد النفي بقوله : ﴿ لا يستوون ﴾ ] .اهـ .

منار الهدى (٣٠٥) .

وأما الجائز(1): فما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين(1) من الطرفين(1) كقوله تعالى: ﴿ وما أنزل من قبلك ﴾ (1) لأن واو العطف يقتضي الوصل ، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم ، فإن التقدير: ويوقنون بالآخره(0) ، وقوله(1) : ﴿ ويسفك الدماء ﴾ (٧) لأن(١) انتهاء(١) الاستفهام على(١١) قوله : ﴿ ويسفك الدماء ﴾ يقتضي الفصل(١١) ، واحتمال الواو معنى الحال(١١) في قوله : ﴿ ونحن نسبح بحمدك ﴾ (١٢) يقتضى الوصل(١٤)

وانظر : المكتفى ( ١٥٩ ) فقد عد الوقف هنا كافيا .

<sup>(</sup>١) ب : [ والجائز ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ الموجبتين ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ الظرفين ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، من الأية (٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر: منار الهدى ( ٣١، ٣٠).

<sup>(</sup>٦) ج: [ وبقوله ] .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، من الآية ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٨) أ : [ ولأن ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٩) ج : [ انتهاء ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) أ : [ الى ] .

<sup>(</sup>۱۱) انظر: منار الهدى (۳۸) فقد ذكر أن الوقف هنا حسن، لأنه آخر الاستفهام.

<sup>(</sup>۱۲) أ ،ب : [ ومعنى ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>١٣) انظر: الكشاف ١ /٢٧١، واعراب القرآن للعكبري ١ /٢٨)، وتفسير أبي السعود ١ /٢٨، وحاشية الجمل على الجلالين ١ /٣٩.

<sup>(</sup> ١٤ ) انظر : المكتفى ( ١٦٣ ) ، والمقصد ( ٣٨ ) فلم يذكرا وقفا على قوله تعالى :

<sup>﴿</sup> ويسفك الدماء ﴾ ، وانما ذكرا أن الوقف على قوله تعالى : ﴿ ونقدس لك ﴾ . =

وقوله: ﴿ آبَاؤُكُمُ وَأَبِنَاؤُكُمْ ﴾ (١) لأن قوله: ﴿ آبَاؤُكُمْ ﴾ يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم آباؤكم (١) ، وأن يكون مبتدأ خبره : ﴿ لا تدرون ﴾ (١) . وقوله : ﴿ ولكم ما كسبتم ﴾ (١) لأن واو العطف (١) يقتضي (١) الوصل ، واختلاف جملتي المعطوف والمعطوف عليه (١) يقتضي الفصل (٨) ، فإن قوله : ﴿ ولكم ما كسبتم ﴾ [ جملة من ] (١) مبتدأ وخبر ، أو جار وخبره . وقوله (١٠) : ﴿ ولا تسألون ﴾ جملة من فعل

سورة النساء ، من الآية (١١) .

(٢) د : [ آباؤهم ] .

وهذا يدل على الوقف على قوله تعالى : ﴿ وَأَبِنَاؤُكُمْ ﴾ .

انظر: منار الهدى ( ٩٧ ) .

(٣) هذا يدل على عدم الوقف على قوله تعالى : ﴿ وأبناؤكم ﴾ وانما الوقف على قوله
 تعالى : ﴿ نفعا ﴾ .

انظر: القطع والائتناف (٢٤٦)، ومنار الهدى (٩٧)، واعراب القرآن للعكبري ١/١٦٩، وتفسير أبي السعود ٢/١٥٠، وحاشية الجمل على الجلالين (١/٣٦٢).

(٤) سورة البقرة ، من الآية (١٣٤) .

(٥) أ ، د : [ العطف عليه ] .

(٦) ب: [ تقضى ] .

(٧) د : [ عليه ] .

(A) انظر : اعراب القرآن للعكبري ١ /٦٥ ، فقد ذكر أن الواو للاستئنافلا غير ، وقال : [ وفي الكلام حذف ، تقديره : ولا يسألون عما كنتم تعملون ، دل على المحذوف قوله : ﴿ لَمَا مَا كَسَبُّتُ ، ولكم مَا كَسَبُّم ﴾ ] . اهـ .

(٩) د : [ من جملة ] .
(١٠) أ : [ وقوله ] غير مثبتة .

<sup>=</sup> ولكن الأشموني في منار الهدى ( ٣٨ ) ذكر أن الوقف على قوله تعالى : ﴿ ويسفك الدماء ﴾ حسن ، وأحسن منه الوقف على : ﴿ ونقدس لك ﴾ .

مجهول ومفعوله<sup>(۱)</sup> .

والمجوز لوجه: كقوله تعالى: ﴿ أُولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بِالآخرة ﴾ لتعقيب يتضمن معنى الجواب والجزاء ، لا حقيقة [ الجواب والجزاء ] (٣) ، وذلك يوجب الوصل ، إلا أن نظم الفعل على الاستئناف يري للفصل وجها(٤) .

وقوله: ﴿ فَلَمَا جَاءَهُمُ مَا عُرِفُوا كَفُرُوا بِهُ ﴾ (°) لأن فاء الجواب والجزاء آكد في الوصل، ونظم الابتداء في قوله: ﴿ فَلَعْنَهُ اللهُ ﴾ : [ في وجه (١) جواز الفصل(٢) أضعف ] (^).

<sup>(</sup>۱) انظر : ايضاح الوقف والابتداء ١ /٥٣٤ ، فقد ذكر أن الوقف على : ﴿ كسبتم ﴾ حسن .

وانظر أيضا : القطع والائتناف ( ١٦٥ ) فقد ذكر عن أبي حاتم أن الوقف على ﴿ كَسَبِّم ﴾ وقف مفهوم .

وانظر أيضا: المكتفى ( ١٧٦ ) فقد ذكر أن الوقف على: ﴿ كسبتم ﴾ كاف . وانظر أيضا: منار الهدى ( ٥٠ ) فقد وضح هذا ، حيث ذكر أن الوقف على ﴿ كسبتم ﴾ حسن على استثناف ما بعده .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، من الآية ( ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ج، د: [ الجزاء والجواب ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : منار الهدى (٤٤) حيث وضح هذا بقوله : [ ﴿ بِالآخْرُةُ ﴾ جائز على أن الفعل بعده مستأنف ، وعلى أن الفاء للسبب والجزاء يجب الوصل ] . أهـ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، من الآية ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) ب: [ فصل ]

<sup>(</sup>Y) ب: [ الوصل]

<sup>(</sup>٨) العبارة في ج: [ في وجه جوز الفصل ، وجواز الفصل أضعف ] . =

والمرخص ضرورة: ما لا يستغنى ما بعده عما قبله ، لكنه (١) يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكلام ، ولا يلزمه (١) الوصل بالعود لأن ما بعده جملة مفهومة ، كقوله تعالى : ﴿ والسماء بناء ﴾ (١) ، لأن قوله : ﴿ وأنزل ﴾ لا يستغني عن (١) سياق (٥) الكلام ، فإن (١) فاعله ضمير يعود إلى الصريح المذكور قبله ، غير [ أنها جملة ] (١) مفهومة لكون (١) الضمير مستكنا ، وإن كان لا يبرز إلى النطق (١) .

وانظر : المقصد (٤٤) فقد ذكر أن الوقف على ﴿ كَفُرُوا بِه ﴾ حسن ، والوقف على ﴿ كَفُرُوا بِه ﴾ حسن ، والوقف على ﴿ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ تام .

وانظر : منار الهدى ( ٤٤ ) فقد ذكر أن الوقف على ﴿ كَفُرُوا بِه ﴾ حسن ، وقيل كاف على الكافرين ﴾ تام .

وانظر : تفسير أبي السعود ١ /١٢٩ ، وحاشية الجمل على الجلالين ١ /٧٨ .

- (١) د: [ الا أنه].
- (٢) ب: [ ولا يلزم ] .
- (٣) سورة البقرة ، من الآية ( ٢٢ ) .
  - (٤) د : [ من ] .
  - (٥) ج: [ سباق ] .
    - (٦) ج: [لأن].
  - (٧) د : [ أن الجملة ] .
    - (٨) ج: [ يكون].

<sup>=</sup> وانظر : القطع والائتناف (١٥٤) ، فقد ذكر أن الوقف على آخر الآية .

وانظر : المكتفى ( ١٦٨ ) فقد ذكر أن الوقف على ﴿ كَفُرُوا بِه ﴾ كاف ، الوقف على ﴿ كَفُرُوا بِه ﴾ كاف ، الوقف على ﴿ عَلَى الْكَافُرِينَ ﴾ كاف .

<sup>(</sup>٩) انظر : ايضاح الوقف والابتداء ١ /٥٠٢ و فقد ذكر أن الوقف على : ﴿ بناء ﴾ حسن ، ولكنه ذكر أن الوقف على ﴿ رزقا لكم ﴾ أحسن منه ، لأنه لم يأت بعده ما يتعلق به في اللفظ .

وقوله تعالى : ﴿ من بعد ميثاقه ﴾ (١) لأن (٢) قوله : ﴿ ويقطعون ﴾ معطوف على قوله : ﴿ ويقضون ﴾ غير أن الجملة مفهومة ، ولكن أسند فعلها إلى ضمير (٢) الفاعل في ﴿ ينقضون ﴾ (١)

وأما ما<sup>(٥)</sup> لايجوز الوقف<sup>(١)</sup> ففي مواجبه ونظائره كثرة<sup>(٧)</sup>

وما(^) لابد من ذكره: أن لايوقف بين الشرط وجزائه(٩) ، مقدما كان

= وانظر : القطع و الائتناف ( ١٢٥ ) ، ومنار الهدى ( ٣٥ ) حيث ذكرا جواز الوقف على ﴿ وَأَنْوَلَ ﴾ مستأنفا ، و لم الوقف على ﴿ وَأَنْوَلَ ﴾ مستأنفا ، و لم ترفع ﴿ وَأَنْوَلَ ﴾ على ما قبله ، دخل أن صلة ﴿ وَأَنْوَلَ ﴾ على ما قبله ، دخل في صلة ﴿ الذي جعل لكم ﴾ فلا يفصل بين الصلة والموصول .

وانظر : المكتفى (١٦١) فقد عد الوقف على ﴿ بناء ﴾ كافيا .

وانظر المقصد (٣٥) فقد رجع عدم الوقف على ﴿ بناء ﴾ وقال : [ وهو الأجود ، لأن ما بعده إلى قوله : ﴿ الذي جعل لأن ما بعده إلى قوله : ﴿ الذي جعل لكم ﴾ من تمام صلة الذي من قوله : ﴿ الذي جعل لكم ﴾ ولا يفصل بين الصلة والموصول ] . ا هـ .

- (١) سورة الرعد ، من الآية ( ٢٥ ) .
  - (٢) د: [الي].
  - (٣) ج: [الضمير].
- (٤) انظر: ايضاح الوقف والابتداء ٢ /٧٣٥، والقطع والاثتناف (٤١٠)، والمكتفى (٣٣٦)، والمقصد (٢٠٢)، ومنار الهدى (٢٠٢)، فلم يذكروا وقفا على قوله تعالى: ﴿ مَنْ بَعْدُ مَيْثَاقَهُ ﴾و وائما ذكروا أن الوقف على آخر الآية، الا أن الأنصاري والأشموني ذكرا وقفا جائزا على ﴿ لَهُمَ اللَّعْنَةُ ﴾ .
  - (٥) ج: [ما] ساقطة.
    - (٦) ب: [ الوصل].
  - (٧) ج ،د : [ كثيرة ] .
  - (A) ب: [ ولا بد ] بسقوط: [ ما ] ، وفي نسخة ج: الواو ساقطة .
- (٩) قول الأثمة : لا يجوز الوقف على الشرط دون جزائه ، ولا على المضاف دون =

الجزاء أو مؤخرا ، فالمقدم كقوله : ﴿ قد افترينا على الله كذبا ﴾ (١) لأن قوله : ﴿ إِنْ عَدْنَا ﴾ متعلق بسياق الكلام ، والافتراء مقيد بشرط العود(٢) .

والمؤخر كقوله: ﴿ غير متجانف لإثم ﴾ (") لأن (ن) قوله: ﴿ فَإِنْ الله ﴾جزاء ﴿ من ﴾في قوله: ﴿ فمن اضطر في مخمصة ﴾ (°).

انظر : النشر ١ /٣٢٣ ، وإيضاح الوقف والابتداء ١ /١١٦ .

المبتدأ دون الخبر، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على نحو كان وأخواتها وأن وأخواتها دون أسمائها، ولا على النعت دون المنعوت، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على القسم دون جوابه، الى آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك، انما يريدون بذلك الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة، ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك انه حرام ولا مكروه، ولا ما يؤثم، بل أرادوا بذلك الوقف الاختباري الذي يبتدأ بما بعده، وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه البتة، فإنه حيث اضطر القاريء إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع نفس أو نحوه من تعليم أو اختبار، جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم، ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من العود الى ما قبل فيبتدئ به ، اللهم الا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه، وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى ، فإنه والعياذ بالله يحرم عليه ذلك ، ويجب ردعه بحبسه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، من الآية ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٤) ج ،د : [ فان ] .

<sup>(</sup>٥) انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /٢١٩ ، واعراب القرآن للعكبري ١ /٢٠٧ .

ولا بين المبدل وبدله ، كقوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ (١) لأن قوله : ﴿ الصراط المستقيم ﴾ .

ولا بين المبتدأ وخبره ، كقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آوُوا وَنَصَرُوا ﴾ <sup>(1)</sup> لأن قوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

ولا بين (°) المنعوت ، ونعته ، كقوله (۱) تعالى : ﴿ للمتقين ﴾ (۱) لأن قوله : ﴿ للمتقين ﴾ (۱)

وهذا إذا لم يكن المبدل منه رأس آية ، وإلا فالوقف على رأس الآية سنة .

انظر : البرهان ١ /٨٧ ، والنشر ١ /٣١٨ ٣٣١٠ .

(٩) لا يتعين أن يكون ﴿ الذين ﴾ نعتا ﴿ للمتقين ﴾ بل في إعرابه ثلاثة أوجه:
 الأول: أن يكون في موضع جر ، صفة للمتقين ، أو بدل منهم .

الثالي: أن يكون في موضع نصب ، اما على موضع للمتقين ، أو باضمار أعني . الثالث : أن يكون في موضع رفع ، على إضمار : ﴿ هم ﴾ ، أو مبتدأ وخبره : ﴿ أُولئك على هدى من ربهم ﴾ .

انظر : إعراب القرآن للنحاس ١ /١٣١ ، ومشكل إعراب القرآن ١ /١٧ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ١ /١٠ .

وعلى هذا فعلى الوجهين الأخيرين يجوز الوقف على ﴿ للمتقين ﴾ . =

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة ، الآية (٦) .

<sup>(</sup>۲) سورة الفاتحة ، من الآية (۷) .

<sup>(</sup>٣) المثبت: [ قوله ] من: د .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، من الآية ( ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) د : [ وبين ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ لقوله ] .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ، من الآية (٣) .

ولا بين المنسوق عليه ومنسوقه (۱) كقوله تعالى : ﴿ وَمُمَا رِزَقْنَاهُمُ يَنْفُقُونَ ﴾ (۲) لأن قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ (۲) منسوق على قوله : ﴿ الذِّينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ ﴾ (۱) .

ولا بين عامل<sup>(°)</sup> ومعموله<sup>(۱)</sup> كقوله تعالى : ﴿ إِن فِي خلق السماوات والأرض ﴾ <sup>(۷)</sup> لاوقف فيها إلى آخر الآية ، لأن قوله : ﴿ لآيات ﴾ اسم إن ، والجار والمجرور وما اتصل به واقع موقع الخبر<sup>(۸)</sup> .

ومعلوم أن ﴿ يَنفقُونَ ﴾ رأس آية ، والوقف على رأس الآية سنة .

انظر : البرهان ١ /٨٧ ، والنشر ١ /٣١٨ ،٣٣١ .

 <sup>=</sup> ومما يرجح الوقف أن ﴿ للمتقين ﴾ رأس آية ، والوقف على رؤوس الآي سنة .
 (١) ج : ورد بعد قوله : [ ومنسوقه ] لفظ : [ والنسق : مصدر نسق الدر اذا نظمه : وأما النسق محركا فالاسم للمنظوم معرب ] .

ولم نثبته لأنه – فيما يظهر – من كلام الشارح ، وليس من كلام المؤلف : مع العلم أن بداية هذه النسخة مكتوب بخط مغاير لما لحق بها من تلف ، فلعل الناسخ الأخير وهم في هذا فجعله من المتن .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، من الآية (٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، من الآية ٣ ) .

<sup>(</sup>٥) د : [ العامل] .

<sup>(</sup>٦) ج: [ومفعوله].

<sup>(</sup>٧) سُورة البقرة ، من الآية ( ١٦٤ ) ، وورد اللفظ في سورة آل عمران ، من الآية ( ١٩٠ ) .

 <sup>(</sup>A) انظر : الإيضاح في الوقف والابتداء ٥٣٨/١ ، فقد ذكر ما نصه : والوقف على قوله : ﴿ إِنْ فِي خلق السموات والأرض ﴾ إلى آخر الآية غير تام لأن الكلام بعضه =

ولا بين المستثنى والمستثنى منه ، كقوله تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ (١) [ لأن قوله : ] (٢) ﴿ إلا إبليس ﴾ (٦) مستثنى من الملائكة (١) .

وانظر: القطع والائتناف (١٧١)، والمكتفى (١٧٨)، ومنار الهدى ( ٥٢)، فقد ذكروا أن الوقف على آخر الآية. وانظر: اعراب القرآن للعكبري ١ /٧٢، فقد ذكر ما نصه: [ وليس في هذه الآية وقف تام، لآن اسم ان التي في أولها خاتمتها]. اهـ.

أما اذا كان إلا ستثناء متصلا فلا يجوز الوقف ، إلا إذا كان ما قبل ﴿ إِلَّا ﴾ رأس آية كما هنا .

والمذكور هنا يحتمل أن يكون من الاستثناء المنقطع ، فيكون إبليس ليس من جنس الملائكة ، ويجوز أن يكون متصر فيكون من جنسهم ، وهذا الذي قاله الجمهور ، ورجحه الطبري ، وهو الظاهر كما يرى ابن عطية وأبو حيان .

انظر: تفسير الطبري ١ /٥٠٢ - ٥٠٨ ، والكشاف ١ /٢٧٣ ، وتفسير القرطبي ١ /٢٩٣ ، وتفسير القرطبي ١ /٢٩٣ ، ومجاز ١ /٢٩٣ ، ومجاز القرآن الزجاج ١ /٨٢ ، ومجاز القرآن ١ /٣٠ ، واعراب القرآن العكبري ١ /٣٠ ، وشرح قطر الندى ( ٢٤٥ ، ٢٤٤ ) .

<sup>=</sup> نسق على بعض ، والوقف على : ﴿ بين السماء والأرض ﴾ قبيح لأن قوله : ﴿ لآيات ﴾ اسم ﴿ ان ﴾ وخبرها : ﴿ في السموات والأرض ﴾ ] .اهـ .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ، الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٢) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ، من الآية ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) والذي أراه أنه يجوز الوقف على ما قبل الاستثناء المنقطع .

أبو على فارسي<sup>(۱)</sup> يقف دون المستثنى إذا كان إلا بمعنى لكن<sup>(۱)</sup> ، كقوله تعالى : ﴿ إلا ما اضطررتم إليه ﴾<sup>(۱)</sup> ،و <sup>(1)</sup> : ﴿ إلا اتباع الظن ﴾ <sup>(۱)</sup> ، و : ﴿ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ <sup>(۱)</sup> ، أو : بمعنى ولا <sup>(۱)</sup> كقوله

وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، الفرسي الأصل ، أبو على البصري ، النحوي المشهور ، أحد الأئمة في علم العربية ، أخذ عن الزجاج ، وابن السراج ، وتجول في كثير من البلدان ، من تلاميذه : ابن جني ، ولد كتب كثيرة ، منها : الحجة للقراء السبعة ، والإيضاح العضدي في النحو ، والإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني ، توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة .

انظر: الفهرست ( ٦٩)، ومعجم الأدباء ( ٣/٩)، ووفيات الأعيان ٢ /٨٠، وتاريخ بغداد ٧ /٢٥، وانباه الرواة ١ /٢٧٣، وبغية الوعاة ١ /٤٩٦. (٢) يريد اذا كان الاستثناء منقطعا، وهذا مذهب البصريين، وقول النحاة: انها بمعنى لكن لتبيين المعنى لا الاعراب.

انظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء ( ٤٥١ –٤٥٣ )، والكتاب لسيبويه ( ٣١٩ –٣٢٢ )، ومعاني الحروف ( ١٢٨ ).

- (٣) سورة الأنعام ، من الآية (١١٩ ) .
  - (٤) ج: الواو ساقطة .
  - (٥) سورة النساء من الآية (١٥٧).
  - (٦) سورة الليل ، من الآية ( ٢٠ ) .
    - (٧) د : [ لا ] بسقوط الواو .

ومراد المؤلف أنه قيل بالوقف دون المستثنى اذا كانت الا بمعنى الواو ، وقد ذكر هذا في تفسيره : عين المعاني ١ /١١٩ .

<sup>(</sup>١) الصواب : [ الفارسي ] ، وفي ج ،د : غير مثبتة .

تعالى : ﴿ عليكم حجة إلا الذين ظلموا ﴾ (''، و : ﴿ إلا من ظلم ﴾ ('') ، و ('') ؛ ﴿ إلا من ارتضى ﴾ ('') .

قال المرادي في كتابه الجني الداني ( ٤٧٩ ) في مجيء إلا بمعنى الواو :

[ القسم الثالث: التي بمعنى الواو ، هذا قسم نفاه الجمهور ، وأثبته الفراء والأخفش ، وأبو عبيدة معمر بن المثنى ، وجعلوا من ذلك قوله تعالى : ﴿ لَمُلا يَكُونَ لَلنَاسَ عَلَيْكُم حَجَّةَ إِلَا الذِّينَ ظُلْمُوا مَنْهُم ﴾ أي : ولا الذين ظلموا ] .

وقال الفراء في معانيه ١ /٨٩:

[ فقوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظُلُمُوا ﴾ معناه : إلا الذين ظلموا منهم فلا حجة لهم ، ﴿ فلا تخشوهم ﴾ ] . ثم قال :

[ وقد قال بعض النحويين • : إلا في هذا الموضع بمنزلة الواو ، كأنه قال : « لئلا يكون للناس عليكم حجة ، ولا للذين ظلموا ، فهذا صواب في النفسير ، خطأ في العربية ] .

وقد ذكر ابو البركات ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف المركات ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف المركات ، أن هذا مذهب الكوفيين فيكون معنى ﴿ لا الذين ظلموا ، يعي : والذين ظلموا لا يكون لهم أيضا حجة ، ومعنى : ﴿ إلا من ظلم ﴾ اي : ومن ظلم لا يحب أيضا الجهر بالسوء منه .

ثم ذكر في الإنصاف ١ /٢٦٦ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، أن البصريين نفوا أن تكون بمعنى الواو ، لأن إلا للاستثناء ، والاستثناء يقتضي إخراج الثاني من حكم الأول ، والواو للجمع ، والجمع يقتضي ادخال الثاني في حكم الأول ، وقالوا : إن الاستثناء هنا منقطع ، فيكون المعنى : لكن الذين ظلموا يحتجون عليكم بغير حجة ، ومعنى ﴿ إلا من ظلم ﴾ لكن المظلوم يجهر بالسوء لما يلحقه من الظلم .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، من الآية ( ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية ( ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) د : الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٤) سورة الجن ، من الآية ( ٢٧ ) .

## أبو عبيدة <sup>(۱)</sup> يقف <sup>(۱)</sup> دون : ﴿ إِلَّا خَطَّا ﴾ <sup>(۱)</sup> ، و﴿ إِلَّا اللَّمْم ﴾ <sup>(١)</sup> ،

= وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ /٦٠، ومعاني القرآن للأخفش ١ /١٥٢، وتفسير الطبري ٣ /٢٠٦ - ٢٠٦، ومعاني القرآن للزجاج ١ /٢٠٩، ومعاني الحروف للرماني ( ١٢٨)، واعراب القرآن للعكبري ١ /٦٩، والبحر المحيط ١ /٢٩، ٤٤٢، ١ /٣٠٥.

وانظر : تعليقنا على كلام المؤلف في قوله تعالى ﴿ لَتُلا يَكُونَ لَلنَاسَ عَلَيْكُم حَجَةَ إِلَّا الذِّينَ ظَلْمُوا مِنْهُم ﴾ من الآية ( ١٥٠ ) من سورة البقرة .

• القائل بهذا أبو عبيدة في مجاز القرآن ١ / ٦٠ .

(١) هو معمر بن المثنى التيمى أبو عبيدة البصري ، اللغوي النحوي ، من أثمة العلم بالأدب واللغة .

كان أباضيا ، ومن حفاظ الحديث ، أخذ عن يونس ، وأبي عمرو ، وهو أول من صنف في غريب الحديث ، أخذ عنه ابو عبيد ، وأبو حاتم ، والمازني ، وغيرهم .

له مجاز القرآن ، وغريب القرآن ، وغريب الحديث .

توفي سنة عشر ومائتين .

انظر : تهذیب التهذیب ۱۰ /۲۶۲ ، ومیزان الاعتدال ۳ /۱۸۹ ، وانباه الرواة ۳ ۳ /۲۷۲ ، وبغیة الوعاة ۲ /۹۶ .

(٢) ج: [ يقف ] ساقطة .

(٣) سورة النساء، من الآية (٩٢).

وقد ورد بعدها في : ج ، لفظة : [ أي قبل الا خطأ ، دون الا خطأ ] .

ويظهر أنه من الناسخ الأخير بسبب التلف الذي لحق بأولها .

(٤) سورة النجم ، من الآية ( ٣٢ ) .

و﴿ إِلاَ سَلَامًا ﴾ (¹) ، لأن المعنى : لكن قد(¹) يقع خطأ (¹) ، ولكن قد يلم (٤) ، ولكن المعنى : للم (٤) ، ولكن يسلمون سلاما (٥) .

وانظر: مجاز القرآن ١ /٢٤٧ ، ٢ ٢٤٧ .

(٥) ورد بعدها في ج ، عبارة : [ اسمه معمر بن المثنى ] .

ره) ورد بعدها في ج ، عباره . [ ، منه معمر بن ،سنى ] . وهذا وهم من الناسخ الأخير بسبب التلف الذي لحق بأولها .

وانظر : مجاز القرآن ٢ /٨ ، ومعاني القرآن للأخفش ٢ /٤٠٤ ، ٤٠٤ ، ومنار

الهدى (٢٣٩).

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، من الآية (٦٢) .

<sup>(</sup>٢) الثبت : [ قد ] من : د .

<sup>(</sup>٣) انظر: مجاز القرآن ١ /١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) ج: [ يعلم ] وهو تصحيف ظاهر .

## ابن مقسم (1) يقف على رأس الآية (1).

(١) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم ، أبو بكر البغدادي ، الامام المقرقى النحوي العطار ، كان من أحفظ اهل زمانه لنحو الكوفيين ، وأعرفهم بالقراءات ، مشهورها وغريبها وشاذها ، وكان مشهورا بالضبط والاتقان ، عالما بالعربية ، حافظا للغة ، حسن التصنيف في علوم القرآن .

وكان له اختيار في القراءة خالف فيه إجماع الأثمة ، فكل قراءة توافق خط المصحف ولها وجه في العربية فالقراءة بها جائزة ، وان لم يكن لها سند ، فأنكر عليه واستتيب .

أخذا القراءة عرضا عن أدريس الحداد ، وداود بن سليمان صاحب نصير بن يوسف ، وجماعة ، وسمع أبا مسلم الكجي ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ، وموسى ابن اسحاق ، الأنصاري ، وجماعة ، وأكثر من الآداب عن ثعلب ، روى القراءة عنه عرضا ابنه أحمد وأبو بكر بن مهران ، والحسن بن محمد الفحام ، وجماعة ، من تصانيفه : كتاب جليل في التفسير وعلوم القرآن ، سماه : كتاب الأنوار ، وله كتاب في الوقف والابتداء ، والاحتجاج في القراءات ، والمقصور والممدود ، والمصاحف ، والمذكر والمؤنث ، وكتاب في النحو .

توفي سنة اربع وخمسين وثلاثمائة .

أنظر: معرفة القراء الكبار ١ /٣٠٦، وغاية النهاية ٢ /١٢٣، وبغية الوعاة ١ /٨٩٨.

(٢) مراد المؤلف: أنه يقف على رأس الآية ، وان وقع بعده استثناء ، وقد وضحه بالأمثلة الآتية .

وقد ذكر الإمام ابن الجزري عن بعض أهل الأداء أن الوقف على رأس الآية سنة . وان كان له تعلق بما بعده لفظا فانه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء ، لجيئه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - ضلى الله عليه وسلم - كان اذا قرأ قطع قراءته آية آية ، يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ثم يقف ، ثم يقول : ﴿ الحمد الله رب العالمين ﴾ ثم يقف ، ثم يقول : ﴿ الحمد الله رب العالمين ﴾ ثم يقف ، ثم يقول : ﴿ المحمد الدين ﴾ .

= رواه أبو داود ساكتا عليه ، والترمذي ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وغيرهم ، وهو حديث حسن ، وسنده صحيح .

ووجه دلالة الحديث ان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لما وقف على قوله تعالى : ﴿ العالمين ﴾ وعلى قوله تعالى : ﴿ الرحيم ﴾ قد فصل بين الموصوف وصفاته مع ما بينهما من وثيق الصلة .

وذكر أن أبا عمرو بن العلاء كان يتعمد الوقف على رؤوس الآي ، ويقول : هو أحب الى .

وذكر أيضا أن الإمام البيهقي – في شعب الإيمان – اختاره ، وكذا غيره من العلماء ، وقالوا : الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات ، وان تعلقت بما بعدها ، قالوا : واتباع هدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسننه أولى .

ويظهر أنه – رحمه الله تعالى – يختاره لسنيته .

وذكر أيضا أن الإمام الصالح أبا الفضل الرازي ، روى عن ابن كثير أنه كان يراعي الوقف على رؤوس الآي مطلقا ، ولا يعتمد في أوساط الآي وقف سوى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللهُ ﴾ وعلى : ﴿ إِنَّا يَعْلَمُهُ بَشْرٍ ﴾ .

انظر: سنن أبي داود ٤ /٢٩٤ ، كتاب الحروف والقراءات ، حديث ٢٩٢ ، وقال : وسنن الترمذي ٥ /١٨٥ ، كتاب القراءت ، الباب الأول ، حديث ٢٩٢٧ ، وقال : هذا حديث غريب ، وبه يقول ابو عبيد ويختاره ، وانظر : مسند أحمد ٦ /٣٠٢ ، والمكتفى ( ١٤٥ – ١٤٧ ) فقد ذكر الحديث بسنده عن أم سلمة – رضي الله عنها – ثم قال : ولهذا الحديث طرق كثيرة ، وهو أصل في هذا الباب ، وانظر : منار الهدى ( ٦، ١٢١ ) ، والبرهان ١ /٣٥٠ ، والنشر ١ /٣١٨ ، ٣٢١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٢ ، والإبتقان ١ /٨٥٠ ) ومعالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء ( ٥٠ ، ٥٠ ) .

[ كقول م تعالى ] (') : ﴿ إِلا آل لسوط ﴾ ('') ، و : ﴿ إِلا عجوزًا ﴾ ('') ، و : ﴿ إِلا من خطف ﴾ (°) لأن معناه رجوع من إخبار إلى إخبار (١) .

وقد (۱) وقف بعضهم على ما تم بعده الكلام (۱) ، كقوله تعالى : ﴿ اللاعنون ﴾ (۱) ، وفي المائدة : ﴿ عَذَابٌ عظيم ﴾ (۱)

(٩) البقرة ، من الآية (١٥٩) .

وانظر: القطع والائتناف ( ۱۷۱ )، والمكتفى ( ۱۷۸ )، ومنار الهدى ( ۲۰ ) . فقد ذكروا أن التمام على قوله تعالى : ﴿ وَأَنَا التَّوَابِ الرَّحْيَمِ ﴾ و لم يذكروا هنا وقفا .

(١٠) سورة التين ، من الآية (٥) .

وانظر: القطع والاستثناف ( ٧٨٠ )، ومنار الهدى ( ٤٣٠ )، والمقصد ( ٤٣٠ )، فقد ذكروا أن التمام على قوله تعالى : ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُ عُمْيُونَ ﴾ .

وذكر المكتفى ( ٦٢٣ ) أن الوقف على ﴿ مُمنون ﴾ كاف ، وقيل تام ، و لم يذكروا هنا وقفا .

(١١) سورة المائدة ، من الآية (٣٣).

انظر : القطع والاثتناف ( ۲۸۷ ) ، والمكتفى ( ۲۳۹ ) ، ومنار الهدى والمقصد

<sup>(</sup>١) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ، من الآية ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء من الآية ( ١٧١ ) ، والصافات ، من الآية ( ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ، من الآية( ٤٠ ) ، وص ، من الآية ( ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات ، من الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٦) أ ،ب : [ الاخبار ] .

<sup>(</sup>٧) د : [ فقد ] .

<sup>(</sup>٨) أي : وقف قبل تمام الكلام ، وقد وضحه برؤوس الآيات الآتية .

وفي انشقت: ﴿ بعداب ألم ﴾ (١)

وإنما ذكر (7) بعض الاختلاف لئلا يخلو الكتاب عن أقاويل صنعة النحو ، وبعضهم جوز (7) ذلك (4) عند الاضطرار عند انقطاع النفس وإلا فموجب حسن (9) الترتيل الوصل ، وحفظ النظم إلا(7) ما يستغني ما(7) بعده عما قبله .

( ۱۱۹ ) ، فقد ذكروا أن التمام على رأس الآية ( ٣٤ ) ، وهو قوله تعالى : ﴿ فَاعْلُمُوا اللَّهُ عُفُورِ رَحْيَمُ ﴾ .

وذكر النحاس أن الوقف هنا ليس بتمام ، وذكر الداني والأنصاري ان الوقف هنا كاف ، وقال الأنصاري في المقصد ( ١١٩ ) :

[ وقيل : لا يوقف على : ﴿ عظيم ﴾ لأن الابتداء بحرف الاستثناء لا يحسن الا عند الضرورة ] . اهـ .

(١) سورة الانشقاق ، من الآية ( ٢٤ ) .

وانظر : القطع و الائتناف (۷۷۰) ، فلم يذكر هنا وقفا ، وذكر أن التمام على آخر السورة .

وانظر : المكتفى ( ٦١٥ ) فقد ذكر أن الوقف هنا كاف ، وقيل تام لأن ﴿ إِلاَّ اللَّهِ لِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وانظر : منار الهدى ( ٤٢٣ ) ، فقد رجح أن عدم الوقف هنا أولى ، سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا ، ثم ذكر ان التمام على آخر السورة .

- (٢) لعل الصواب : (أذكر) أو (ذكرت) .
- (٣) المثبت من: د، وفي بقية النسخ: [ جوزوا ] .
- (٤) أي الوقف قبل تمام الكلام ، وان كان رأس آية كالوقف على المستثنى منه دون المستثنى .
  - (٥) في نسخة ﴿ بِ ﴾ ، زيادة بعد قوله : [ حسن ] ، وهي : [ التنزيل ] .
    - (٦) المثبت من: د، وهو الصواب، وفي بقية النسخ: [ الى ] .
      - (٧) د : [ ما ] ساقطة .

ومما يعنى به (1) أن لايعتد بالمعترض حائلا ، وإن طال كقوله تعالى : ﴿ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ﴾ (1) لأن قوله : ﴿ فقالت هل أدلكم ﴾ (1) عطف(1) على قوله : ﴿ فبصرت به عن جنب (1) وهم لا يشعرون ﴾ ، وقوله : ﴿ وحرمنا ﴾ (1) حال معترض أي : وقد حرمنا (1) .

[ قوله تعالى : ﴿ عن جنب ﴾ هو في موضع الحال ، أما من الهاء في ﴿ به ﴾ ، أي : بعيدا ، أو من الفاعل في ﴿ بصرت ﴾ أي : مستخفية ] . اهـ .

(٦)سورة القصص ، من الآية (١٢) .

(٧) قال القرطبي في تفسيره ١٣ /٢٥٧ :

[ قوله تعالى : ﴿ وحرمنا عليه المراضع من قبل ﴾ أي : منعناه من الارتضاع من قبل ، أي : من قبل مجيء أمه وأخته ] .اهـ .

ولم أجد فيما رجعت إليه من ذكر أن ﴿ وحرمنا ﴾ حال كما ذكره المؤلف .

انظر: معاني القرآن للفراء ٢ /٣٠٣، واعراب القرآن للنحاس ٣ /٢٣٠، ومشكل اعراب القرآن للنحاس ٢ /٢٣٠، والكشاف ٣ /١٦٧، والبيان في غريب اعراب القرآن ٢ /٢٣٠، واعراب القرآن للعكبري ٢ /١٧٧، وتفسير القرطبي ٢ /٢٧٧، وتفسير البحر المحيط ٧ /١٠٨، ١٠٨، وتفسير أبي السعود ٧ /٥، وحاشية الجمل على الجلالين ٣ /٣٣٨.

والذي يظهر لي من قول المؤلف: [حال معترض] أن جملة: ﴿ وحرمنا عليه المراضع من قبل ﴾ حال في المعنى لا الاعراب، أي: والحال أو الآمر أو الشأن أننا منعناه من الارتضاع بامرأة غير أمه قبل مجيء أخته وأمه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من : ج .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، من الآية (١١).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، من الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٤) د : [ عكف ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) قال العكبري في الإملاء ٢ /١٧٧:

وقوله: ﴿ وَلَقَدَ عَلَمَتَ الْجَنَةُ إِنَّهُمْ مُخْصَرُونَ ﴾ (') ، لأن قوله: ﴿ إِلاَ عَبَادُ اللهِ ﴾ (٢) عباد الله ﴾ (٢) مستثنى منهم وقوله: ﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ (٢) تنزيه معترض(١) .

وقد اعترض عليه ابن كثير في تفسيره ٤ /٢٣ ، فقرر أن الوقف على ﴿ لمحضرون ﴾ والاستثناء من الضمير في ﴿ يصفون ﴾ .

ويصح تقديره منقطعا على أن الضمير في ﴿ يصفون ﴾ للمشركين ، ومتصلا على ان الضمير للناس عموما .

ومعنى هذه الآيات: ﴿ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين ﴾: أن كفار قريش جعلوا بين الله تعالى وبين الملائكة نسبا، فزعموا أن الملائكة بنات الله تعالى.

والضمير في ﴿ إنهم مخضرون ﴾ للكفرة ، والمعنى : أنهم يقولون ما يقولون في الملائكة ، وقد علم الملائكة أنهم في ذلك كاذبون مفترون ، وأن هؤلاء الكفرة محضرون النار ، معذبون بما يقولون ، والمراد المبالغة في تكذيب هؤلاء الكفرة حيث أضيف الى علم الملائكة الذين ادعى لهم الكفرة تلك النسبة .

وقوله سبحانه: ﴿ إِلا عباد الله المخلصين ﴾ استثناء منقطع من المحضرين ، معناه : ولكن المخلصين ناجون من العذاب ، و﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه .

ويجوز أن يقع الاستثناء المنقطع من الواو في ﴿ يصفون ﴾ أي : تنزه الله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفرة به ، ولكن المخلصين براء من أن يصفوه بهذا الوصف .

انظر : الكشاف ٣ /٣٥٥ ، وتفسير القرطبي ١٥ /١٣٤، ١٣٥، ، والبحر المحيط ٧ /٣٧٨ ، وتفسير أبي السعود ٧ /٢٠٨ ، وفتح القدير ٤ /٤١٤ . =

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ، من الآية (١٥٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ، من الآية ( ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآية (١٥٩).

<sup>(</sup>٤) وهذا قول الطبري في تفسير ٢٣ /١٠٩ .

وقوله: ﴿ وَيَجعلون لله البنات سبحانه ﴾ (۱) لأن قوله: ﴿ وَهُم مَا يَشْتَهُونَ ﴾ ، وقوله: ﴿ سبحانه ﴾ يشتهون ﴾ ، وقوله: ﴿ سبحانه ﴾ تنزيه معترض ، فلو وقف [على ﴿ سبحانه ﴾ ](۱) صار ﴿ وهُم ﴾ استئناف إثبات (۰) ﴿ مايشتهون ﴾ (۱) .

= وانظر : القطع والائتناف ( ٦٠٧ ) فقد ذكر أن الوقف على : ﴿ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ﴾ تام عند نافع ، وعند غيره : التمام على : ﴿ إِلَّا عِبَادُ اللهُ المُخْلَصِينَ ﴾ .

وانظر: منار الهدى ( ٣٢٧ ) فقد رجح أن الاستثناء المنقطع من الواو في ﴿ يصفون ﴾ حيث قال : ﴿ لمحضرون ﴾ كاف ، ﴿ عما يصفون ﴾ ليس بوقف ، للاستثناء بعده ، ﴿ المخلصين ﴾ تام . اهـ .

- سورة النحل، من الآية ( ٥٧ ) .
  - (٢) انظر: الهامش السابق.
  - (٣) المثبت : [ قوله ] من : د .
- (٤) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.
  - (٥) ج : [ واثبات ] .
- (٦) قال أبو البركات ابن الأنباري في كتابه البيان في غريب إعراب القرآن ٢ /٧٩: [ ﴿ مَا ﴾ في موضعها وجهان ، أحدهما : الرفع على أنه مبتدأ ، وخبره : ﴿ لَهُم ﴾ مقدم عليه .

والثاني : أن يكون في موضع نصب ، لأنه معطوف على قوله : ﴿ البنات ﴾ ] . اهـ . وانظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ / ٨٢ .

وقد رجح النحاس والداني الوقف على : ﴿ سبحانه ﴾ وعدوه تاما .

انظر : القطع ( ٤٣٠ )، والمكتفى (٣٥٣ ،٣٥٣ ). أما الأشموني في المنار ( ٢١٦ ) فقال :

[ ﴿ سبحانه ﴾ تام استئناف ما بعده ، وليس بوقف ان عطف ما بعده على ﴿ لله البنات ﴾ أي : ويجعلون لهم ما يشتهون ، ويصير : ﴿ ولهم ما يشتهون ﴾ مفعول ﴿ ويجعلون ﴾ فلا يوقف على ﴿ سبحانه ﴾ ] . اله .

[ وقوله(١) : ﴿ وأموالاً في الحياة الدنيا ﴾ (١) لأن قوله : ﴿ ليضلوا ﴾ متعلق بقوله : ﴿ ربنا ﴾ الثاني(٥) معترض تكرار لقوله الأول : ﴿ ربنا إنك ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ عند بيتك المحرم ﴾ (٧) لأن لام ﴿ ليقيموا ﴾ متعلق بقوله: ﴿ أَسَكُنْتَ ﴾ (١) وقوله: ﴿ ربنا ﴾ الثاني(١) معترض تكرار(١٠) لقوله الأول: ﴿ ربنا ﴾ (١١) .

أهم هذا الفصل التحرز عن الوقف على ما يقبح(١٢) الابتداء بما(١٣)

<sup>(</sup>١) ج: [ قوله ] .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، من الآية( ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير مثبت في : أ .

<sup>(</sup>٤) لأنهم لما جعلوا هذه النعم ذريعة إلى الضلال ، فكأنهم أوتوها ليضلوا .

انظر : الكشاف ٢ / ٢٥٠ ، وتفسير أبي السعود ٤ /١٧٢ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : ج .

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٧) سورة ابراهيم ، من الآية ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : اعراب القرآن للعكبري ٢ /٦٩ .

<sup>(</sup>٩) ج ،د : [ الثاني ] غير مثبت .

<sup>(</sup>١٠) ج : [ تكرارا ] .

<sup>(</sup>١١) غير مثبت في نسخة : أ .

<sup>(</sup>۱۲) ب ،د : [ ما يفتح ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٣) أ ،ب : [ بها ] وهو تصحيف .

بعده (۱) ، أو يؤثم ، كقوله تعالى : ﴿ بعد الذي جاءك من العلم ﴾ (۱) لأن قوله : ﴿ مالك ﴾ : جواب قوله (۱) : ﴿ ولئن اتبعت ﴾ (۱) فلو فصل عنه صار اخبار مستأنفا مطلقا ، وخطؤه وخطره (۱) ظاهر (۱) .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ من العلم ﴾ لا يفصل بينه قوله : ﴿ انك إذا لمن الظالمين ﴾ (^^) .

وكذلك : ﴿ هيهات هيهات لما توعدون ﴾ (١) لأن قوله : ﴿ إِن هي الله عياتنا الدنيا ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ وما نحن له بمؤمنين ﴾ (١) من مقول الكفار لايجوز الابتداء بشيء من ذلك(١٢) .

<sup>(</sup>١) ج: ورد بعدها زيادة لا معنى لها ، وهي: [ ويؤثم هم الابتداء به ] . ويظهر أنها من الناسخ الأخير ، بسبب التلف الذي لحق بأولها .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، من الآية ( ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) د : [ لقوله] .

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط ١ /٣٦٩ ، ومنار الهدى (٤٨).

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ وخطره ] من : ج .

<sup>(</sup>٦) انظر : منار الهدى (٤٨).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، من الآية ( ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر: منار الهدى ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٩) المؤمنون ، من الآية ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) المؤمنون ، من الآية ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>١١) المؤمنون ، من الآية ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>١٢) انظر : القطع و الاثتناف ( ٤٩٩ ) ، ومنار الهدى ( ٢٦٢ ) .

وفي ضرب (۱) هذا القدر من الأمثلة مقنع ، فانا قد استقصينا (۱) شرح (۱) كل نوع في موضعه (۱) استقصاء تاما (۱) ، ليكون (۱) لصدأ (۱) الصدر جلاء (۸) ، ولفهة (۱) الفكر شفاء (۱۰).

```
(١) أ: [ضروب].
```

(٤) أ ، ب : [ مواضعه ] .

(٥) المثبت: [ تاما ] من: د.

(١) ج ،د : [ يكون ] .

(٧) قال ابن منظور في اللسان ٢ /٤١٤ ، ١٥٥ ، مادة : (صدأ) .

[ صدأ الحديد : وسخه ] ، ثم قال :

[ وفي الحديث : « إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد » ، وهو أن يركبها الرين بمباشرة المعاصي والآثام ، فيذهب بجلائها ، كما يعلو الصدأ وجه المرآة والسيف ونحوهما ] .

(٨) يقال : جلوت السيف جلاء ، بالكسر ، أي : صقلته .

انظر: الصحاح، مادة (جلا) ٢ /٢٣٠٤.

ومراد المؤلف – فيما يظهر لي – أن ما بينه في موضعه من أنواع الوقف لا يدع مجالا في النفس للجهل أو التردد والتحير فيه .

(٩) د : [ وبفهة ] .

والفهة والفهاهة : العي .

الصحاح ، مادة ( فهه ) ٦ /٢٢٤٥ .

(١٠) بعدها في ج: [ رجل فه ، أي : عيى ] .

ويظهر أنه من الناسخ الأخير بسبب التلف الذي لحق بأولها .

<sup>(</sup>٢) د: [ استصفينا ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أ،ب، ورد قبل قوله: [ شرح ] قوله: [ في ] .

ومما قدمته أثمة الصنعة ذكر كلمة (كلا) ، ومعناها :  $V^{(1)}$  ، عن ابن مقسم ، وقيل  $V^{(2)}$  . الفراء ( $V^{(3)}$  : معناها سوف ( $V^{(3)}$  ) .

(١) انظر: الإيضاح ١ /٤٢١ حيث قال:

[ وهي حرف رد ، فكأنها : ( نعم ) ، و( لا ) في الاكتفاء ] . اهـ . وانظر أيضاً : الإيضاح ٤٢٦/١ ، والقطع (٤٥٩) ، نسبه إلى الفراء .

وانظر: شرح كلا وبلى ونعم، لمكي ( ٢٣ )، واللسان ٣ /٢٨١، مادة ( كلا )، فقد قال: قال ابن بري: وقد تأتي كلا بمعنى: لا ، كقول الجعدي: فقلنا لهم خلوا النساء لأهلها فقالوا لنا: كلا ! فقلنا لهم: بلى

وانظر : المكتفى ( ٦١٣ ) حيث قال : ويجوز أيضا الوقف عليها بتأويل : لا ، لأنه حرف نفي ورد وردع وزجر .

(٢) أي: لا لا يكون ، وهو رد للأول ، وهذا أحد الوجهين التي جاءت كلا في القرآن بمناهما ، كما ذكره ابن الأنباري عن أبي حاتم السجستاني .

انظر : الإيضاح في الوقف والابتداء ١ /٤٢٣، ٤٢٣ ، ورسالة : كلا ، للطبري ( ١٦٠ ) . والمغنى ١ /١٨٩ ، والجنى الداني ( ٥٢٥ ) .

(٣) هو يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي ، أبو زكريا ، المعروف بالفراء ، أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي ، كان عالما باللغة وفنون الأدب ، وكان حافظا ، عالما بأيام العرب وأخبارها .

روى الحروف عن الكسائي ، وأبي بكر بن عياش ، ومحمد بن حفص الحنفي ، وروى القراءة عنه سلمة بن عاصم ، وغيره .

من مصنفاته : معاني القرآن ، وكتاب الوقف والابتداء ، واللغات ، والمقصور والممدود ، والمذكر والمؤنث ، توفي سنة سبع ومائتين .

انظر: الفهرست (۷۳)، وتاریخ بغداد ۱٤٩/۱۶، وتهذیب التهذیب ۱۲/۲۱، وبغیة الوعاة ۲/۳۳، وغایة النهایة ۲/۲۷٪.

(٤) انظر : الإيضاح ١ /٤٢١ ، والقطع ( ٤٥٩ ) ، فقد نسباه إليه ، وانظر أيضا : الإتقان ١ /١٦٩ . ١٧٠٠ . عمرو(١) بن عبد الله(٢) : أي : كذبت .

وقيل: كذب هذا لأيقل $^{(7)}$ ، فحذف إيجازًا على إرادة كلمة من حرف $^{(1)}$ .

وقيل: لا كذا<sup>(۱)</sup>، فقدمت الكاف، [ وحذف ذا ] <sup>(۱)</sup>، وشدد لا عوضا عن المحذوف<sup>(۱)</sup>. وهي في ثلاثين موضعا، كلها في النصف الأخير<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ب : [ وعمر ] ، وساقطة من : ج .

<sup>(</sup>٢) د : [ عبيد الله ] .

<sup>(</sup>٣) ج : [ لا تقل ] ، وفي د : غير واضحة من أثر الحرم ، ويحتمل أنها بالتاء .

<sup>(</sup>٤) ذكره المؤلف في تفسيره عين المعاني ١ /١٢١ .

<sup>(</sup>٥) د : [ لا الا كذا ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ وحرف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) ذكره المؤلف في تفسيره عين المعاني ١ /١٢٢ .

وانظر: المغني ١ /١٨٨، والجني الداني (٢٢٥)، والاتقان ١ /١٦٩. . (٨) مريم: (٢٩)، (٢٨)، المؤمنون (١٠٠)، الشعراء (١٥)، (٢٢)، سبأ (٢٧)، المعارج (١٥)، (٣٩)، المدثر (١٦)، (٣٢)، (٣٠)، (٣٠)، (٤٥)، القيامة (١١)، (٢٠)، (٢٦)، النبأ (٤)، (٥)، عبس (١١)، (٣٢)، الانفطار (٩)، المطففين (٧)، (١٤)، (١٥)، (١٨)، الفجر (٢٣)، (١١)، العلق (٦)، (١٥)، (١٩)، التكاثر (٣)، (٤)، (٥)، المحزة (٤).

### ثعلب(١): كلها(٢) للردع(١) لا وقف دونها(٤).

(١) أ : [ نقلت ] ، وهو تصحيف .

وهو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني البغدادي ، المعروف بثعلب ، امام الكوفيين في النحو واللغة ، كان ثقة كبيرا حجة صالحا محدثا ، مشهورا بالحفظ ، وصدق اللهجة ، والمعرفة بالغريب ، ورواية الشعر .

وروى القراءة عن سلمة بن عاصم والفراء ، وروى القراءة عنه أحمد بن موسى بن مجاهد ، ومحمد بن القاسم الأنباري ، ومحمد بن فرج الغساني .

وروى عنه النحو واللغة علي بن سليمان الأخفش ، وأبو عمرو الزاهد ، وعبد الرحمن بن محمد الزهري ، وغيرهم .

له تصانيف منها : كتاب في القراءات ، وكتاب الفصيح ، والمصون في النحو ، ومعاني القرآن ، والأمالي ، ومجالس ثعلب .

كانت ولادته سنة مائتين ، ووفاته سنة أحدى وتسعين ومائتين .

انظر: غاية النهاية (١/١٤٨، وتاريخ بغداد ٥/٢٠٤، وتذكرة الحفاظ ٢/٤٤، وانباه الرواة ١/١٣٨، وبغية الوعاة ١/٣٩٦.

(٢) د ؛ [ كلها ] ساقطة .

(٣) د: [ردع].

(٤) انظر : الوقف والابتداء للغزال ١ /١٥٦، ١٥٧، ، فقد نسبه إليه ، وهذا مذهب الخليل ، وسيبوبه ، والأخفش ، وعامة البصريين .

انظر: الكتاب ٤ /٢٣٥، والوقف والابتداء للغزال ١ /١٥٥، والمغنى ١ /١٨٥، والجني الداني ( ٥٢٥)، ومفردات الراغب ( ٤٤١) مادة : كلا، ورصف المباني ( ٢٨٧)، وايضاح الوقف والابتداء ١ /٤٢٢، والاتقان ١ /١٦٩.

وقال الداني : قال أبو عمرو رضي الله عنه : والوقف على ﴿ كلا ﴾ تام في جميع القرآن اذا قدرت ردا أو نفيا ، فان قدرت تنبيها بمعنى : ألا ، أو قدرت بمعنى قولك : حقا ، لم يوقف عليها ، ووقف دونها وابتدئى بها . اهـ .

المكتفى ( ٥٨٦ ) ، وانظر أيضا ص ( ٣٧٦ ، ٣٧٣ ) ، ومنار الهدى ( ٢٤٠ ) .

القتبي(١) : إلَّا قوله(٢) : ﴿ كَلَّا وَالْقَمْرُ ﴾ (١) توكيدًا لليمين(٤) .

من مصنفاته : اعراب القرآن ، معاني القرآن ، وغريب القرآن ، ومشكل القرآن ، وغريب الحديث ، ومشكل الحديث ، ودلائل النبوة .

توفي سنة ست وسبعين ومائتين .

انظر : تاريخ بغداد ١٠ /١٢٠ ، ٥٣٩ ، ووفيات الأعيان ٣ /٢٢ ، ٣٢٨ ، وبغية الوعاة ٢ /٣٣ ، ١٤٣٠ .

- (٢) أ : [ الا قوله ] غير مثبتة .
- (٣) سورة المدثر ، من الآية ( ٣٢ ) .
- (٤) انظر : القطع والاثتناف ( ٧٦٨ ) فقد نسبه اليه ، ووضح هذا بقوله :

والتمام عند أبي حاتم : ﴿ قَالَ أَسَاطِيرِ الأُولِينَ ﴾ وعند القتبي : ﴿ كَلَّا ﴾ وكذا عنده كل ﴿ كَلَّا ﴾ في القرآن الوقف عليها جائز ، إلا أن يكون بعدها قسم ، فتكون صلة له ، مثل : ﴿ كُلَّا والقمر ﴾ . اهـ .

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب النحوي اللغوي العالم ، صاحب التصانيف الكثيرة في فنون العلوم ، كان ثقة ، دينا ، فاضلا ، وكان رأسا في العربية واللغة والأخبار ، وأيام الناس .

### مقاتل (١) : إلا أربعا ، في النبأ (٢) ، والتكاثر (٣) ، وعيد (١) بعد وعيد (٥) .

(١) الذي يظهر لي من إطلاق الاسم أنه: مقاتل بن سليمان ، ولو كان المراد به مقاتل بن حيان لقيد ، كما يطلق لفظ: عبد الله ، ويراد به: ابن مسعود ، وإذا أريد ابن عباس ، فانه يقيد ، والله أعلم .

ومقاتل بن سليمان هو : مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني البلخي المفسر ، روى عن مجاهد ، والضحاك ، وعطاء بن أبي رباح ، وابن سيرين ، وعنه حرمي بن عمارة وعلى بن الجعد وخلق .

قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة ، وعن مقاتل بن حيان – وهو صدوق – : قال : ما وجدت علم مقاتل بن سليمان الا كالبحر .

وقال الشافعي : الناس عيال في التفسير على مقاتل .

وقال عنه الخليلي : محله عند أهل التفسير محل كبير ، وهو واسع .

أصله من بلخ ، وانتقل الى البصرة ، ودخل بغداد وحدث بها ، له التفسير المشهور ، ونوادر التفسير ، والرد على القدرية ، ومتشابه القرآن ، والناسخ والمنسوخ ، توفي بالبصرة ، سنة خمسين ومائة ، وقيل .

انظر : طبقات ابن سعد ۷ /۳۷۳ ، والجرح والتعديل ۸ /۳۰۶ ، وتاريخ بغداد ۱۳ /۲۰۰ ، وتهذيب التهذيب ۱ /۲۷۹ ، ووفيات الأعيان ٥ /۲۰۰ ، وميزان الاعتدال ٤ /۲۷۳ .

- (٢) سورة النبأ ، الآية (٤) ، (٥) .
- (٣) سورة التكاثر ، الآية (٣) ، (٤) .
  - (٤) ج: [وعيدا].
- (٥) لم أجد من نسبه إليه إلا المؤلف في تفسيره : عين المعاني ١ /١٢٢ .

وقد نظرت في تفسير الطبري ٣٠ /٢ ، ٢٨٥٠ ، الدر المنثور ٨ /٣٠ ، والكشاف ٤ /٢٠٠ ، ٢٨١٠ ، والبحر المحيط المحيط ٢٨١٠ ، ٢٠١ ، والبحر المحيط ٨ /٢٠١ ، وفتح القدير ٥ /٤٨٨ .

نصیر (۱): یقف علی کلا وبلی ، علی (۲) رأس الآیة ، و إن کانت ردعا (۱) . (دعا(7)

(۱) هو نصير بن يوسف بن أبي نصير ، أبو المنذر الرازي ، ثم البغداي ، المقرقى النحوي ، أستاذ كامل ثقة ، كان من الأثمة الحذاق ، لا سيما في رسم المصحف ، وله فيه مصنف .

أخذ القراءة عرضا عن الكسائي وغيره ، وقرأ عليه محمد بن عيسى الأصبهاني وغيره ، وروى الحديث عن اسحاق بن سليمان الرزاي وغيره .

توفي في حدود الأربعين ومائتين .

انظر : معرفة القراء الكبار ١ /٢١٣ ، وغاية النهاية ٢ /٣٤٠ .

(٢) ج: [على] ساقطة.

(٣) وضح هذا النحاس بقوله في سورة المطففين : ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ تمام عند أبي حاتم ، وليس ﴿ كلا ﴾ هاهنا عنده بوقف ، وخالفه نصير ، قال : ﴿ لرب العالمين كلا ﴾ هذا الوقف ، قال : كلا لا يسوغ لكم النقص .اهـ .

القطع واللاتتناف ( ٧٦٨ ) ، وانظر أيضا ص ( ٧٦٦ ، ٧٦٦ ) .

وقال النحاس أيضا : قال نصير : اذا كان ما قبل ﴿ كلا وبلى ﴾ رأس الآية فان وقفت عليه لم أكره ذلك . اهـ .

القطع والاثتناف ( ٤٥٧ ) ، وانظر أيضا : ( ٤٥٨ ) .

وقال الغزال في كتابه الوقف والابتداء ١ /١٥٩، ١٥٩٠ :

وعن نصير النحوي قال: اذا وقع كلا أو بلى ، بعد رأس آية فلا بأس أن تقف على رأس الآية للسنة ، ثم تبتدئى بهما ، والأحسن أن تتم المعنى فتلحقهما بالكلام قبلهما ، وإن كانا في وسط الآية فلا تقف إلا عند انقضائها .

والحاصل أن سبعا منه (۱) ردع لما قبلها (۲) بالاتفاق (۲) فيوقف (٤) عليها : قوله تعالى : ﴿ عهدا (٩) . كلا ﴾ (١) ، و : ﴿ عزا . (٧) كلا ﴾ (١) . ﴿ إنا لمدركون ﴾ (١١) . ﴿ قال كلا ﴾ (١١) . ﴿ إنا لمدركون ﴾ (١١) . ﴿ قال كلا ﴾ (١١) ﴿ أن أزيد (١٤) كلا ﴾ (١١) .

(١) لعل الصواب: [ منها ] ، وهو موافق لما ذكره المؤلف في تفسيره عين المعاني ١ /١٢٢ .

(٢) د: [ قبل ] . (٣) د: [ الاتفاق ] .

(٤) د : [ ويوقف ] . (٥) سورة مريم ، من الآية ( ٧٨ ) .

(٦) سورة مريم ، من الآية (٧٩) ، وانظر : الكشاف ٢ /٢٣٥ ، والقطع (٤٦٠) .

(٧) سورة مريم ، من الآية ( ٨١ ) .

(A) سورة مريم ، من الآية (A۲) وانظر : الكشاف ٢ /٥٢٣ ، والقطع (٤٦٠) (٩) سورة الشعراء ، من الآية (١٤) .

(١٠) سورة الشعراء ، من الآية (١٥) وهي هنا : ردع عن الخوف .

انظر: الكشاف ٣ /١٠٧، والإيضاح ١ /٤٢٧، والقطع (٤٦٠).

(١١) سورة الشعراء، من الآية ( ٦١ ) .

(١٢) سورة الشعراء، من الآية (٦٢).

أي : لا يدركونكم ، انظر : الإيضاح ١ /٤٢٧ ، والقطع ( ٣٦٠ ،٥٣٠ ) . (١٣) سورة سبأ ، من الآية ( ٢٧ ) ،

وقال النحاس: تم ، وهو قول أبي حاتم ، والقتيبي والدينوري ، وكذلك هو على مذهب الخليل ، لأن المعنى : كلا لا ترونني ، ولا تقدرون على ذلك ، ولا لي شريك . العطع ( ٥٨٤ ) ، وانظر : الكشاف ٣ /٢٨٩ .

(١٤) سورة المدثر ، من الآية ( ١٥ ) .

(١٥) سورة المدثر، من الآية (١٦)، وانظر: الكشاف ٤ /١٨٢، والقطع (٧٤٩).

﴿ أَيِنَ الْمُفَرِ (¹) . كَلَا ﴾ (¹) ، ونصير يقف (٦) على : ﴿ لَا وَزَرَ ﴾ (¹) . وست (٥) وعشرون يبتدىء بها أبو حاتم (١) للتنبيه ،

الردع هنا عن طلب الفرار .

انظر: الكشاف ٤ /١٩١، ومنار الهدى (٤١١).

(٣) أ، ج: [يقف] ساقطة.

(٤) سورة القيامة ، من الآية (١١)

نسبه إليه الغزال في كتابه : الوقف والابتداء ١ /١٦٦ .

وقال ابن الأنباري : الوقف الجيد على ﴿ لا وزر ﴾ لأن فيه تقع الفائدة ، كأنه قال : لا جبل يلجأون إليه . اهـ .

وقال النحاس : والأحسن أن يقف على ﴿ المفر ﴾ ثم يبتدئ : ﴿ كلا لا وزر ﴾ أي : حقا ، والتمام : ﴿ لا وزر ﴾ . اهـ .

وقال الأشموني : وقال نافع وجماعة : الوقف : ﴿ وَلاَ وَزَرٍ ﴾ و أي : لا ملجأً ولا مهرب ۽ . اهـ .

إيضاح الوقف والابتداء ١ /٤٢٨ ، والقطع ( ٤٦١ ) ، ومنار الهدى ( ٤١١ ) . (°) ج : [ ستة ] .

(٦) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستاني ، امام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض ، أخذ الحديث والعربية عن أبي عبيدة ، وأبي زيد ، والأصمعي ، وغيرهم ، روى عنه أبو داود ، والنسائي ، وابن حزيمة ، وغيرهم ، وقرأ على يعقوب الحضرمي وغيره ، وروى عنه القراءة الزردقي وغيره .

له اختيار في القراءة ، أما في النحو فلم يكن بذلك الباهر ، وله تصانيف كثيرة ، منها : غريب القرآن ، المصاحف ، توفي سنة خمس وخمسين ومائتين ، وقيل : سنة خمسين ومائتين .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ، من الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة ، من الآية (١١) .

ﺑﻤﻌﻨﻰ : ﺃﻟﺎ<sup>(۱)</sup> ، وابن<sup>(۲)</sup> مقسم : للقسم<sup>(۳)</sup> ﺑﻤﻌﻨﻰ حقا<sup>(١)</sup> ، وغيرهما<sup>(٥)</sup> يقف عليها<sup>(٦)</sup> للردع<sup>(٧)</sup> :

= انظر: معرفة القراء الكبار ١ /٢١٩، وغاية النهاية ١ /٣٢٠، وإنباه الرواة ٢ /٥٨، وشذرات الذهب ٢ /١٢١، وبغية الوعاة ١ /٢٦٥.

(۱) انظر : الإيضاح في الوقف والابتداء ١ /٤٢٣ ، ٤٢٣ ، فقد نسبه إليه ، وذكر عنه أنه أحد الوجهين التي جاءت كلا في القرآن بمعناهما ، والوجه الآخر أنها تأتي بمعنى : لا يكون ذلك ، وهو رد للأول .

وانظر: الإتقان ١ /١٦٩، فقد نسبه إليه ، وقال: قال أبو حيان ، ولم يسبقه إلى ذلك أحد ، وتابعه جماعة ، منهم الزجاج . اهـ . وانظر المغني ١ /١٨٩، فقد نسبه إليه ، وذكر أنه أولى من قول الكسائي ومتابعيه أنها بمعنى : حقا ، ومن قول النضير بن شميل والفراء ومن وافقهما أنها تكون حرف جواب بمنزلة : أي ونعم . وانظر : الجني الداني ( ٥٢٥) ، والقطع ( ٤٥٨) ، ومنار الهدى ( ٢٤٠) .

(٣) ب: [ المقسم ] .

(٤) انظر : تفسير السجاوندي ، عين المعاني ١ /١٢١ ، فقد نسبه إليه .

وهذا مذهب الكسائي ومتابعيه كتلميذه نصير بن يوسف ، فقد رأوا أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها ، وهي بهذا المعنى يصح أن يوقف دونها ويبتدأ بها . انظر : المغنى ١ /١٨٩ ، والجنى الداني (٥٢٥ ) ، والإتقان ١ /١٦٩ .

وقد ذكر النحاس في القطع ( ٤٥٨ ) أن هذا قول أكثر أهل التفسير .

(٥) أي: غير أبي حاتم وابن مقسم.

(٦) د : [ عليهما ] وهو خطأ .

(٧) هذا رأي الخليل، وسيبويه، والأخفش، وعامة البصريين.

انظر: الكتاب ٤ /٢٣٥ ، وكتاب الوقف والابتداء للغزال ١ /١٥٥ ، والمغني ١ /١٨٨ ، والجني الداني ( ٥٢٥ ) ، ومفردات الراغب ( ٤٤١ ) مادة ﴿ كلا ﴾ ، ورصف المباني ( ٢٨٧ ) ، والايضاح ١ /٢٢٢ ، والقطع ( ٤٥٨ ) ، والاتقان ١ /١٦٩ .

قوله : ﴿ تركت كلا ﴾ (١) . ﴿ ينجيه (١) . كلا ﴾ (١) ﴿ جنة نعيم (١) . كلا ﴾ (٥) ﴿ أَنْ كَلُّ ﴾ (٥) ﴿ أَنْ كَلُّ ﴾ (٥) ﴿ لَلْبُشُر (١) . كلا ﴾ (٥) – وقيل تكرار لقوله (٨) : ﴿ أَنْ

وتم الكلام لأن المعنى : ليس الأمر كذا .

انظر: القطع ( ٥٠٤، ٤٦٠ ) .

(٢) سورة المعارج، من الآية (١٤).

(٣) سورة المعارج ، من الآية ( ١٥ ) .

وتم الكلام ، لأن المعني لا ينجيه ، فلا يكون له ما يود .

انظر: الايضاح ١ /٤٢٧ ، والقطع ( ٧٤١، ٤٦١ ) ، والمكتفى ( ٥٨٦ ) .

(٤) سورة المعارج ، من الآية ( ٣٨ ) .

(٥) سورة المعارج ، من الآية ( ٣٩ ) .

وتم الكلام لأن المعني : لا لا يدخلها ، أو : لا يكون له ما يرد .

انظر : الايضاح ١ /٢٨٨ ، والقطع ( ٢٦١ ،٧٤٢ ) .

(٦) سورة المدثر، من الآية ( ٣١).

(٧) سورة المدثر ، من الآية ( ٣٢ ) .

وذكر ابن الأنباري والنحاس أن الوقف على ﴿ كُلَّا ﴾ قبيح ، لأنها صلة لليمين .

انظر: الايضاح ١ /٤٢٢ ، والقطع ( ٤٥٩ ) .

وقال الأشموني: « ووقف الخليل وتلميذه سيبويه على ﴿ كلا ﴾ على معنى: ليس الأمركا ظنوا، والأجود الابتداء بها على معنى: ألا، بالتخفيف، حرف تنبيه، فلا يوقف عليها، لأنها ﴿ والقمر ﴾ متعلق بما قبله من التنبيه ». اه.

منار الهدى ( ٤٩٠ ) ، وانظر أيضا : المكتفى ( ٥٩٥ ) فقد عدها حرف تنبيه . (٨) ب : [ كقوله ] ، د : [ قوله ] .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، من الآية ( ١٠٠ ) .

أزيد('). كلا  $\Rightarrow$  (') ، أو ردع عن قوله : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَا قَوْلِ الْبَشْرِ  $\Rightarrow$  (") – . ﴿ منشرة(أ) . كلا بىل لا يخافون الآخرة(٥) . كلا  $\Rightarrow$  (١) ، ونصير : يقف على الثانية(١) للتكرار(٨) .

﴿ بِيانه (١) . كلا ﴾ (١٠) ابن مقسم : ردع تكرار للأول ، أي : انته عن (١١) أن تعجل (١١) .

انظر: الكشاف ٤ /١٨٨، والبحر المحيط ٨ /٣٨١، وتفسير أبي السعود ٩ /٣٨، وحاشية الجمل على الجلالين ٤ /٤٤٠.

أما ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني ، والأشموني ، فلم يذكروا وقفا على الثانية ، لأنها بمعني : ألا ، وقد نص على أنها للاستفتاح : الجلال المحلي ، كما ذكر النحاس أن الوقف على قوله تعالى : ﴿ بل لا يخافون الآخرة ﴾ تام ، أما الداني والأشموني فقد عدا الوقف كافيا .

انظر : الإيضاح ١ /٤٣٨ ، والقطع ( ٧٥٠ ) ، والمكتفي ( ٩٩٦ ) ، ومنار الهدى ( ٤٠٩ ) ، وتفسير الجلالين ٤ /٥٤٥ .

(٩) سورة القيامة ، من الآية (١٩).

(١٠) سورة القيامة ، من الآية (٢٠) .

(١١) ج: [عن] ساقطة.

(١٢) أنظر: الكشاف ٤ /١٩١، ١٩٢، ، فقد ذكر قريبا من هذا ، ولكن ابن الأنباري والنحاس والأشموني أنكروا هذا ، فقالوا ابن الأنباري :

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ، من الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر الآية ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر ، من الآية ( ٥٢ ) .

<sup>(°)</sup> سورة المدثر ، الآية ( °° ) .

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر، من الآية (٥٤).

 <sup>(</sup>٧) أ: [ الثلاثة ] وهو تصحيف .
 (٨) أي : لتكرار الردع .

# ﴿ فاقرة (١٠) . كلا ﴾ (١) ، وقيل (٦) : تكرار أو ردع ، لقوله :

= [ وقوله : ﴿ ثُمْ إِنْ عَلَيْنَا بِيَانَه . كَلَا بِلْ تَحْبُونَ الْعَاجِلَةُ وَتَذْرُونَ الْآخِرَةَ ﴾ الوقف على : ﴿ كُلّا ﴾ قبيح ، لأن الفائدة فيما بعدها ، وهو قوله : ﴿ بِل تَحْبُونَ الْعَاجِلَةَ ، وتَذْرُونَ الْآخِرَةَ ﴾ ويجوز الابتداء بـ ﴿ كُلّا ﴾ على معنى : حقا بل تحبون العاجلة ] . اهـ . الإيضاح ١ /٤٢٨ ، ٢٩ ، وانظر : القطع (٤٢٨ ) .

وقال الأشموني: • بيانه ، تام ، ولا يوقف على ﴿ كَلَا ﴾ هذه ، لأنها ليست بمعنى الردع والزجر ، بل هي بمعنى ألا التي للتنبيه ، فيبتدأ بها .اهـ. منار الهدى (١١) . (١) سورة القيامة ، من الآية (٢٥) .

(٢) سورة القيامة ، من الآية ( ٢٦ ) .

وذكر القرطبي أن ﴿ كلا ﴾ هنا ردع وزجر ، أي : بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة ، ويجوز أن تكون بمعنى حقا ، أي : حقا أن المساق إلى الله تعالى .

ورجح ابن الأنباري ، والنحاس أنها بمعنى حقا .

أما النحاس والداني والأشموني ، فذكروا أن التمام على قوله : ﴿ فاقرة ﴾ .

وقال النحاس: [ وزعم محمد بن جرير ان التمام ( تظن أن يفعل بها فاقرة كلا ) ، والمعنى عنده: تظن أن لن تعاقب ﴿ كلا ﴾ ، وأحسبه غلطا لأنه ليس في القرآن كلا حرف نفي ] . اهـ .

انظر: تفسير القرطبي ١٩ /١١١، والايضاح ١ /٤٢٩، والقطع ( ١٩٠٥)، ومنار الهدى ( ٤١١)، وتفسير الطبري ٢٩ / ٤٩١.

(٣) أ، ب: [قيل] .

﴿ تحبون العاجلة ﴾ (١) . [ وما بعدها(٢) : ﴿ مختلفون ] (٢) . كلا سيعلمون ﴾ (١) ردع عن الاختلاف(٥) [ عن الكلبي(١) وأبي القاسم ] (٧) . ﴿ تلهي (٨) . كلا ﴾ (١) نصير : ردع [ عن

(١) سورة القيامة ، من الآية ( ٢٠ ) .

وانظر : الكشاف ٤ /١٩٢ ، والبحر المحيط ٨ /٣٨٩ ، فقد ذكرا قريبا من هذا .

- (٢) أي : وما بعد سورة القيامة من النبأ إلى الهمزة .
- (٣) سورة النبأ ، من الآية (٣) ، وما بين المعقوفين من : ج .
  - حبيد الأن الأندي

(°) انظر : القطع ( ٧٥٦ ) ، والبحر المحيط ٨ /٤١١ ، وتفسير النسفي ٥ /٣١٣ ، فيكون الوقف على ﴿ كلا ﴾ كما ذكره النحاس عن نصير ، أي : لاختلاف فيه . (٦) نسبه إليه الغزال في كتابه : الوقف والابتداء ١ /١٦٨ .

والكلبي هو : محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي ، أبو النضر الكوفي ، قال ابن عدي : رضوه في التفسير .

وقال أبو حاتم : أجمعوا على ترك حديثه ، وأتهمه جماعة بالوضع ، مات سنة ست وأربعين ومائة . انظر : الخلاصة للخزرجي (٣٣٧) .

(٧) ج: [ وأبي القاسم عن الكلبي وابن مقسم ] .

وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما ذكره المؤلف في تفسيره عين المعاني ١ /١٢٤ .

- (٨) سورة عبس ، من الآية (١٠) .
- (٩) سورة عبس، من الآية (١١).

التلهي (١) ﴿ أَنشره (٢) . كلا ﴾ (٦) أبو عبد الله (١) : تكرار أو ردع ] (٥) لقوله : ﴿ مَا أَكْفُرُهُ ﴾ (١) . ﴿ ركبك (١) . كلا ﴾ (١) ، وقيل : ردع عن الاغترار (١) .

وانظر : المكتفى (٦٠٨) فقد عد الوقف على ﴿ كلا ﴾ تاما ، وقال : أي : لا تعرض عنه ، وانظر : تفسير القرطبي ١٩ /٢١٥ .

(٤) يظهر أنه محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين ، أبو عبد الله الأصبهاني ، إمام في القراءات كبير مشهور ، وكان إماما في النحو ، من تصانيفه : كتاب الجامع في القراءات ، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين ، وقيل سنة اثنتين وأربعين ومائتين .

انظر : معرفة القراء الكبار ١ /٢٢٣ ، وغاية النهاية ٢ /٢٢٣ .

والذي جعلني أرجح هذا: أولا: شهرته بأبي عبد الله ، وثانيا: أنه إمام كبير في القراءات والنحو ، وثالثا: ما ذكره النحاس عنه أن ﴿ كلا ﴾ في قوله تعالى : ﴿ عهدا كلا ﴾ للردع ، لأنه عد التمام الوقف عليها .

انظر : القطع والاثتناف ( ٤٥٧ ،٤٥٨ ) .

- (٥) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.
- (٦) سورة عبس، من الآية (١٧).

وانظر: الكشاف ٤/٩٦، وتفسير القرطبي ١٩/٢١٩، والبحر المحيط . ٤٢٩/٨.

- (٧) سورة الانفطار ، من الآية (٨) .
- (٨) سورة الانفطار ، من الآية (٩) .
- (٩) انظر: القطع (٧٦٦)، فقد نسبه إلى نصير.

<sup>(</sup>١) انظر : القطع والاثتناف (٧٦٣) ، وقد نسبه إليه ، وانظر : ص (٤٦٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة عبس ، من الآية ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة عبس ، من الآية ( ٢٣ ) .

﴿ لرب العالمين (١) . كلا ﴾ (٢) نصير : ردع (٣) عن التطفيف (٤) ، أبو عبد الله : أي : هم لا يظنون (° ) . ﴿ أَسَاطِيرُ الْأُولِين ( ' ) . كلا ﴾ (٧) ﴿ يكسبون (^ ) . كلا ﴾ (¹) وقيل (' ¹) : تكرار (' ١) ﴿ تكذبون (' ١ ) . كلا ﴾(١٠) قيل: ردع عن التكذيب(١١) ﴿ أَهَانَن (١٥) كلا ﴾(١١) ﴿ جمالًا ) . كلا ﴾ (١١) ﴿ مالم

- (١) سورة المطففين ، من الآية (٦) .
- (٢) سورة المطففين ، من الآية (٧) .
- (٣) أ، ب : ورد بعد قوله : [ ردع ] زيادة ، وهي : [ لقوله تعالى ] . (٤) انظر: القطع ( ٧٦٨ ) ، فقد نسبه إليه .
- وانظر : الكشاف ٤ /٢٣١ ، والبحر المحيط ٨ /٤٤٠ .
- (٥) انظر: الكشاف ٤ /٢٣١ ، وتفسير القرطبي ١٩ /٢٥٧ ، وأبي السعود . 177/9 (٦) سورة المطففين ، من الآية (١٣) .
  - (٧) سورة المطففين ، من الآية( ١٤ ) .
    - وذكره النحاس عن القتيبي ، وهو تام أيضا عند الداني .
      - انظر : القطع ( ٧٦٨ ) ، والمكتفى ( ٦١٣ ) .
        - (٨) سورة المطففين ، من الآية (١٤).
        - (٩) سورة المطففين ، من الآية (١٥).
          - (١٠) ب، ج: [قبل].
    - (١١) أنظر: الكشاف ٤ /٢٣٢ ، وتفسير القرطبي ١٩ /٢٦١ .
      - (١٢) سورة المطففين ، من الآية (١٧) .
      - (١٣) سورة المطففين ، من الآية ( ١٨ ) .
        - (١٤) انظر: الكشاف ٤ /٢٣٢ .
        - (١٥) سورة الفجر، من الآية (١٦).

        - (١٦) سورة الفجر ، من الآية ( ١٧ ) .
        - (١٧) سورة الفجر ، من الآية ( ٢٠ ) .
        - (١٨) سورة الفجر ، من الآية (٢١) .

یعلم ﴾ (۱) . ﴿ کلا ﴾ (۲) قیل: ردع لمن یجحد ذلك (۲) أبو بكر (۱) وأبو حاتم یحتجان بهذا علی أنها بمعنی حقا ، وألا ، بقول (۵) ابن عباس رضي الله عنهما (۱) مرفوعا: أول ما نزل خمس آیات في نمط قوله تعالى: ﴿ اقرأ ﴾ إلى قوله: ﴿ مالم یعلم ﴾ (۱) ثم طوي النمط - [ فلو كانت

<sup>(</sup>١) سورة العلق ، من الآية (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق ، من الآية (٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف ٤ /٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٧١ ، وتفسير القرطبي ٢٠ /٥٤ ، ٥٠ ، ٥ القطع والبحر المحيط ٨ /٤٣١ ، والقطع الوقف والابتداء ١ /٤٣١ ، والقطع ( ٧٧٦ ) ، والمكتفى ( ٦١٩ ) ، ومنار الهدى ( ٤٣٠ ، ٤٣٠ ) ، ومعاني القرآن للفراء ٣ /٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) الذي يظهر لي أنه ابن مقسم ، لقوله قبل في ﴿ كلا ﴾ :

<sup>[</sup> وست وعشرون يبتدئ بها أبو حاتم للتنبيه بمعنى إلا ، وابن مقسم : للقسم بمعنى : حقا ، وغيرهما يقف عليها للردع ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ لقول ] .

<sup>(</sup>٦) أ : غير مثبتة ، وفي ب : [ عنه ] .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢ /٥٢٩ في كتاب التفسير ، بنحوه عن جابر رضي
 الله عنه .

وأخرجه الداني بسنده بلفظ قريب منه عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وأخرجه أيضا ابن المنذر ، وابن مردويه عن ابن عباس بلفظ قريب منه .

انظر : المكتفى ( ٦٢٤ ) ، والدر المنثور ( ٨ /٦٢° ) .

وانظر أيضاً : الإيضاح ١ /٤٢٥ ، فقد ذكره ابن الأنباري ، و لم ينسبه .

وانظر رسالة ( كلا ) لابن رستم الطبري ، ( ٣١، ١٨، ١٧ ) حيث ذكره بسنده عن بعض العلماء .

للردع لما طوي النمط<sup>(۱)</sup> ] <sup>(۲)</sup> – [ وابتدأ النمط الثاني ﴿ كَلا ﴾ فيكون بمعنى : حقا<sup>(۱)</sup> ، الى : ] <sup>(۱)</sup> ﴿ بِأَن الله يسرى<sup>(٥)</sup> كسلا ﴾ <sup>(١)</sup> .

(١) ذكر ابن الأنباري أن السجستاني احتج بهذا الأثرعلي أن ( كلا ، بمعنى ( ألا ، .

ثم قال بعد أن ذكر هذا الأثر: قلت: فهذا يصحح مذهبين: مذهب من قال: معنى وكلا على حقا، كأنه قال: حقا إن الإنسان ليطغى، ومذهب من قال: معنى وكلا على كأنه قال: لا ليس الأمر على ما تظنون يا معشر الكفرة، كما قال في سورة القيامة: ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ﴾، فد و لا عرد لكلام، ثم ابتدأ فقال: أقسم بيوم القيامة. اهد.

انظر : الإيضاح ١ /٤٢٥ ، ١٦٤ ، وانظر أيضا : القطع ( ٧٨١ ، ٧٨٦ ) ، والمكتفى ( ٦٢٤ ،٦٢٥ ) ، ومنار الهدى ( ٤٣٠ ،٤٣٧ ) .

(٢) ج ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

(٣) قال مكي : فدل ذلك على أن الابتداء بـ و كلا ، من طريق الوحي . اهـ .

انظر : شرح كلا وبلي ونعم ، لمكي ( ٢٥ ،٢٦ ، ٢٠ ) .

(٤) ما بين المعقوفين من: د.

(٥) سورة العلق، من الآية (١٤).

(٦) سورة العلق، من الآية ( ١٥ ) .

ومراد المؤلف – رحمه الله – أن وكلا ، في الموضعين بمعنى حقا ، وهما : ﴿ كلا إِن الإِنسان ليطغى ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ كلا لئن لم ينته ﴾ .

ويوضح هذا ما ذكره ابن رستم الطبري بقوله: فلما قال: ﴿ مَا لَمُ يَعْلَمُ ﴾ طوي النمط، فهذا وقف بين ، لا يكون أبين منه ، ثم أنزل الله بعد ذلك ؛ ﴿ كلا إن الإنسان ليطغى ﴾ ، وكذلك في هذه السورة: ﴿ أَلَمُ يَعْلَمُ بِأَنْ اللهُ يَرِى ﴾ ثم قال: ﴿ كلا ﴾ مبتدئا ﴿ لئن لَمُ يَنته لنسفعن بالناصية ناصية ﴾ فالعمل في الابتداء بها بمعنى ألا ، على هذا الخبر مع ما ذكرناه من الشعر. اه. .

علما أن الكشاف ذكر أنها ردع في الموضعين للكافر.

انظر : رسالة كلا ، الطبري ( ٣١ ) ، والكشاف ٤ /٢٧١ .

﴿ الزبانية (' ) . كلا ﴾ (" ) . ﴿ زرتم المقابر (" ) . كلا ﴾ (" ) ، وسا بعدها (" ) . ﴿ أَخلده (١ ) . كلا ﴾ (٧)

ذكر ابن الأنباري أن الوقف على ﴿ الزبانية ﴾ ، والابتداء ﴿ كلا لا تطعه ﴾ . انظر : الإيضاح ١ /٤٣٢ ، والكشاف ٤ /٢٧٢ ، فقد ذكر أن كلا ردع لأبي

(٣) سورة التكاثر ، من الآية (٢) .

(٤) سورة التكاثر ، من الآية (٣) .

(٥) أ، ب: [ وما بعده ] .

جهل.

ومراد المؤلف أن « كلا » الأولى وما بعدها من المواضع في سورة التكاثر كلها للردع .

وقد وضح هذا ابن فارس بقوله: وأما ما كان ردعا، فقوله: ﴿ الْهَاكُمُ الْعَامُ اللَّهُ اللَّهُ مَا التَّكَاثُر، ثم أعاد أخرى، فقال: ﴿ كَلا ﴾ ، ثم أعاد ثالثة فقال: ﴿ كَلا ﴾ و تعلمون ﴾ . اهم .

انظر : مقالة كلا ، لابن فارس (٥٠) . وقد ذكر ابن الأنباري أن الوقف في المواضع الثلاثة على ما قبل ( كلا ) لأن معناها :

انظر: الايضاح ١ /٤٣٢ .

(٦) سورة الهمزة ، من الآية (٣) .

(٧) سورة الهمزة ، من الآية (٤) .

قال ابن الأنباري : الوقف الجيد على ( كلا ) أي : لا لم يخلده ، ويجوز الوقف على ﴿ أَحَلَمُهُ ﴾ والابتداء ﴿ كَلَا لَيْنَهْدُنْ ﴾ أي : حقا لينبذن . اهـ .

وقال النحاس: التمام عند الأخفش ﴿ يحسب أن ماله أخلده ﴾ ، والتمام عند نافع وأبي حاتم ونصير: لا يخلده . اهـ . = .

<sup>(</sup>١) سورة العلق ، من الآية ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق ، من الآية ( ١٩ ) .

فنشرع الآن في بيان الوقف على ترتيب سور القرآن ، فنعلم ما لا وقف عليه بعلامة (لا) ، وكل آية عليها وقف نتجاوزها (١) ولا نذكرها تخفيفا (١) ، وكل آية قد قبل لا وقف عليها والوقف صحيح نعلمها أيضا احتياطا .

ونقيد الوقف اللازم بحرف (م)، والمطلق بحرف (ط)، والجائز بحرف (ج) والمجلوز بحرف (خ)، والمجلوز بحرف (ض) والمجوز بحرف (ز)، والمرخص لضرورة (ألله بحرف (ص) (ص) وبالله التوفيق، [وهو المستعان، وعليه وحده (ألله التكلان، وهو حسبنا (الله ع) (الله ع) .

وانظر: الكشاف ٤ /٢٨٤ فقد عدها للردع بقوله: ردع له عن حسبانه.

<sup>=</sup> الإيضاح ١ /٤٣٢ ، والقطع ( ٧٨٤ ) .

<sup>(</sup>١) أ، ب : [ نتجاوز ] .

<sup>(</sup>۲) د : [ تحقیقا ] ، ویظهر أنه تصحیف .

<sup>(</sup>٣) د : [ ضرورة ] .

<sup>(</sup>٤) ج : [ بحص ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) أ، ب: [ وحده ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٧) أ ، ب : [ وهو حسبنا ] غير مثبت .

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين غير مثبت .



# سورة الفاتحة(١)

﴿ بسم الله الرحمن الرحم - 1 ﴾ (٢) . ﴿ العالمين - ٢ - لا ﴾ لاتصال الصفية بالموصوف (٢) ﴿ السرحم - ٣ - لا ﴾ (١) كسلك) (٠) . ﴿ الديمن - ٤ - ط ﴾ للعدول عن المغايسة (١) إلى المخاطبية (٧) .

[ وكل آية عليها وقف نتجاوزها ولا نذكرها تخفيفا ] .

وقد ذكر البسملة في بداية كل سورة .

انظر : القطع ( ۱۰۱ ) ، وجمال القراء ۱ /۱۹۰ ، ومنار الهدى ( ۲۸ ) ، وتفسير القرطبي ۱ /۹۳ –۹۳ ،۱۱۷ .

(٣) ولكن يعترض علينا أن ﴿ العالمين ﴾ رأس آية ، والوقف على رؤوس الآي سنة ،
 وقد حققنا هذا في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى .

(٤) أ ، ج : علامة الوقف ساقطة .

(٥) انظر : الإيضاح ١ /٤٧٥ ، والقطع ( ١٠٨ ) .

(٦) ج: [ الغيبة ] .

(٧) عده ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني ، والأشموني تاما ، وذكر ابن الأنباري ، والداني أن العلة في ذلك لاستغناء ما بعده عنه .

<sup>(</sup>١) د : [ فاتحة الكتاب ] .

<sup>(</sup>٢) مشى المؤلف - رحمه ألله تعالى - على قراءة المدنيين والبصريين و الشاميين ، حيث أنهم لم يعدوا البسملة من الفاتحة ، وهذا قول مالك ، وقد رجحه القرطبي ، وقد قال المؤلف قبل في ذكر منهجه في بيان الوقف :

﴿ نستعين - ٥ - ط ﴾ لابتداء الدعاء (١) . ﴿ المستقيم - ٦ - لا ﴾ لاتصال البدل أو البدل بالمبدل (٢) . ﴿ أنعمت عليهم - ٧ - لا ﴾ لاتصال البدل أو الصفة . (٦)

= انظر : الإيضاح ١ /٤٧٥ ، والقطع ( ١٠٨ ) ، والمكتفى ( ١٥٥ ) ، والمنار ( ٢٨ ) .

(١) عده ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني ، والأشموني تاما ، وعلل ابن الأنباري ذلك بقوله : لأن الكلام الذي بعده مستغن عنه .

أما الداني فقد علل لك بقوله: لأنه انقضاء الثناء على الله عز وجل.

انظر : الإيضاح ١ /٤٧٦ ، والقطع ( ١٠٨ ) ، والمكتفى ( ١٥٥ ) ، والمنار ( ٢٨ ) .

(٢) عده ابن الأنباري حسنا ، وذلك لتعلق ما بعده به .

أما النحاس فنص على عدم الوقف على : ﴿ المستقيم ﴾ لأن ما بعده بدل .

وأما الأشموني فعد الوقف هنا جائزا للآية والبدل .

انظر : الإيضاح ١ /٤٧٦ ، والقطع ( ١٠٨ ) ، والمنار ( ٢٨ ) .

(٣) عده ابن الأنباري والداني حسنا ، وذلك لتعلق ما بعده به .

أما النحاس فنص على عدم الوقف هنا ، وقال : لأن ﴿ غير ﴾ بدل من ﴿ الذين ﴾ أو نعت ، فإن نصبت على الحال أو الاستثناء فكذا أيضًا . اهـ .

وأما الأشموني فعد الوقف هنا جائزا .

وذكر النحاس في إعرابه عن ابن كيسان أن ﴿ غير ﴾ يجوز أن يكون بدلا من الهاء والميم في « عليهم » .

انظـر: الإيضاح ١/٤٧٦ ، ١٧٧٠ ، والقطــع (١٠٨)، والمكتفـــى (١٥٥، ١٥٥ )، والمنار (٢٨ )، وإعراب القرآن للنحاس ١/١٢٥ ، والكشاف ١/٦٩ ، وإعراب القرآن للعكبري ١/٨.

# سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْمِ - ١ - ج ﴾ (١) للاختـ لاف (١) ﴿ لاريب - ٢ - ج ﴾ (١) على حذف خبر لا ، تقديره : لا ريب [ فيه ، كما ذكر ﴿ فيه ﴾ مكررا في قوله :

والمقصود بالاختلاف : الاختلاف في تفسيرها وإعرابها ، وأنها جملة مستقلة وكلام تام ، مستغن عما بعده ، أو الاختلاف في عدها ، حيث عدها أهل الكوفة .

ويحتمل أن يكون المقصود بالاختلاف هو اختلاف نظم القرآن وقد استعمل المؤلف هذا اللفظ عند ذكره الوقف على قوله تعالى : ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ﴾ .

انظر: الإيضاح ١ /٤٨٥، القطع ( ١٠٩ – ١١١)، والمكتفى ( ١٥٨)، ومنار الهدى ( ٢٩، ٢٨)، وإعراب القرآن للنحاس ١ /١٢٧، وجمال القراء ١ / ٢٠٠، وإعراب القرأن للعكبري ١ /١٠، وتفسير القرطبي ١ /١٠٤. (٣) وهو خبر، معناه النهى: أي: لا ترتابوا، وتم الكلام كأنه قال: ذلك الكتاب

حقا ، وهو وقف تام عند نافع ، نص عليه الداني ، وانتصر له ابن الأنباري .

انظر : المكتفى ( ۱۵۸ ،۱۰۹ ) ، والايضاح ۱ /٤٨٩ ،٤٨٩ ، وتفسير القرطبي الرام ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>١) رجح الداني تمام الوقف هنا ، وذلك من حيث أنه جملة مستقلة ، وكلام تام ، لأنه جعل و ألم ، اسما للسورة ، والتقدير : اقرأ الم ، أو على تأويل : أنا الله أعلم .

انظر : المكتفى ( ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ج، د: [ لاختلاف ] .

﴿ أحق أن تقوم فيه فيه رجال ﴾ (١).

ثم يستأنف ] (٢) ﴿ فيه هدى ﴾ ، ومن وصل جعل ﴿ فيه ﴾ خبر لا (٥) ، [ أو صفة (١) ﴿ ربب ﴾ وحذف خبر لا ] (٥) تقديره : لاريب فيه عند المؤمنين ، والوقف فيهما على ﴿ فيه ﴾ ، و ﴿ هدى ﴾ خبر محذوف ، أي : هو هدى (١) .

انظر : إعراب القرآن للعكبري ١١/١ .

انظر : الايضاح ١ /٤٨٧ ، والمكتفى ( ١٥٨ ) .

وقد رجح ابن هشام وابن كثير والسيوطي الوقف على : ﴿ لاريب فيه ﴾ مستدلين بقوله تعالى في سورة السجدة : ﴿ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ﴾ .

وذكر ابن كثير علة أخرى للترجيح وهي قوله :

[ ولأنه يصير قوله تعالى ﴿ هدى ﴾ صفة للقرآن ، وذلك أبلغ من كون فيه هدى ] . اهـ .

انظر : المغنى ٢ /٢٥٧ ، وتفسير ابن كثير ١ /٣٩ ، والاتقان ١ /١٨٢ .

وقد بحثت في بعض كتب الإعراب والتفسير فلم أجد من ذكر أن ﴿ هدى ﴾ صفة للقرآن :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، من الآية ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ج ، وفي أ ، ب : [ فيه ، ثم يستأنف ] .

<sup>(</sup>٣) ويتعلق بمحذوف ، تقديره : لا ريب كائن فيه .

<sup>(</sup>٤) ب، د: [وصف].

<sup>(</sup>٥) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٦) عد ابن الأنباري الوقف على : ﴿ لا ربب فيه ﴾ على هذا التقدير حسنا ، أما الداني فقد عده كافيا .

ومن جعل ﴿ هدى ﴾ حالا<sup>(۱)</sup> للكتاب باعمال معنى الاشارة في ﴿ ذلك ﴾ على تقدير: [ أشير إلى الكتاب ] <sup>(۱)</sup> هاديا ، لم يقف قبل ﴿ هدى ﴾ <sup>(۱)</sup> .

= وقد استبعد أبو على الفارسي جواز الصفة ، ونص على نصبه على الحال – في الوجه الثاني من إعرابه – : الزجاج ، والنحاس ، ومكي ، والزمخشري ، وابن عطية ، وأبو البركات ابن الأنباري ، والعكبري ، وأبو حيان ، وذكر أبو حيان أنها حال لازمة .

انظر: الحجة لأبي على الفارسي ١ /١٩٩، ومعاني القرآن للزجاج ١ /٣١١، وإعراب القرآن للزجاج ١ /٣١١، وإعراب القرآن للنحاس ١ /١٣٠، ومشكل إعراب القرآن ١ /١٧، والكشاف ١ /١٢، وتفسير ابن عطية ١ /٩٩، والبيان في غريب إعراب القرآن للعكبري ١ /١١، والبحر المحيط ١ /٣٧.

وكذلك كتب الوقوف: الإيضاح ١ /٤٨٩، ٩٩٠، ومنار الهدى (٣٠). ولم أجد من ذكر وقفا على قوله تعالى: ﴿ لا ريب فيه ﴾ في سورة السجدة. وقد نص الأشموني على عدم الوقف بقوله: [ ليس بوقف].

انظر : الإيضاح ٢ /٨٤٠، والقطع ( ٥٧٠ )، والمكتفى (٤٥٦)، والمقصد ( ٣٠٤ )، ومنار الهدى ( ٣٠٤ ) وسورة السجدة من كتابنا هذا ، وتفسير ابن كثير ٣ /٤٥٦ .

وأقول: بعد البحث والموازنة نخرج بالنتيجة وملخصها: أنه لا تقاس آية البقرة بآية السجدة ، لاختلاف النظم ، وأن الوقوف لا تطرد فكل مكان بحسبه ، والله أعلم .

(١) ج: [ حالا ] ساقطة .

(٢) ج : [ إلى الكتاب أشير ] .

(٣) انظر: الإيضاح ١/٤٨٧ -٤٩٠، والقطع (١١٣)، والمكتفى = (١١٣)، والمنار (٢٠،١٩٠)، وإعسراب القسرآن للنحساس =

﴿ للمتقين - ٢ - لا ﴾ (١) لأن ﴿ الذين ﴾ صفتهم (١). ﴿ للمتقين - ٢ لا ﴾ [ للعطف (١) ، ليدخل ] (٤) عبد الله بن سلام (٥)

(١) أ : علامة الوقف ساقطة .

(٢) على هذا الوجه عد ابن الأنباري والداني الوقف حسنا .

انظر : الإيضاح ١ /٤٩٠، ٤٩١، والمكتفى (١٥٩) .

وقد فصلنا القول في إعراب ﴿ الذين ﴾ في مقدمة المؤلف حينها ذكر ما لا يجوز الوقف عليه ، عند قوله : ﴿ ولا بين المنعوت ونعته ﴾ ، ومعلوم أن ﴿ للمتقين ﴾ رأس آية ، والوقف على رؤوس الآي سنة .

(٣) أي: لعطف: ﴿ الذين يؤمنون بما أنزل إليك ﴾ على ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ . وقد رجح ابن الأنباري العطف وعد الوقف هنا حسنا ، وهو الذي نراه ، لأن ﴿ ينفقون ﴾ رأس آية ، والوقف على رؤوس الآي سنة .

والعطف هو الظاهر كما يرى النحاس ، وأبو حيان ، والحافظ ابن كثير .

انظر: الإيضاح ١ /٤٩٢ ، وإعراب القرآن للنحاس ١ /١٣٢ ، والبحر المحيط ١ /١٣٢ . وتفسير المرطبي ١ /١٨٠ .

(٤) ج: [ العطف].

(٥) هو عبد الله بن سلام الإسرائيلي ، ثم الأنصاري ، من بني قينقاع ، وهو أحد الأحبار ، أسلم عند قدوم النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة ، وقيل : تأخر إسلامه إلى السنة الثامنة ، والأول أقرب .

قيل: كان اسمه الحصين ، فسماه النبي عبد الله .

وهو أحد المشهود لهم بالجنة ، شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية ، توفي – رضى الله عنه – بالمدينة سنة ثلاثة وأربعين .

انظر : الاستيعاب ٢ /٢٨٣ ، والإصابة ٢ /٣٢٠ .

<sup>=</sup> ١ /١٣٠، ١٣٠، والبيان في غريب إعراب القرآن ١ /٤٦، ٤٦، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١١، ١٠، والبحر المحيط ١ /٣٧ .

وأصحابه في المتقين (١) ، وكون القرآن [ لهم هدى ] (١) ، وليدخل أبو بكر الصديق (٦) وأصحابه المؤمنون بالغيب في ثناء الهدى ووعد الفلاح ، ولو ابتدىء ﴿ والدين ﴾ (١) كان (٥) ﴿ أولئك على هدى من ربهم ﴾ خبرهم مختصا بهم ، واختص هدى القرآن واسم التقوى بالذين يؤمنون بالغيب (١) . ﴿ من قبلك - ٤ - ج ﴾ (٧) لاختلاف النظم بتقديم المفعول (٨) ،

انظر: تفسير الطبري ١ /٢٤٠ ، وتفسير ابن كثير ١ /٤٣ .

<sup>(</sup>١) أ : [ للمتقين ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ هدى لهم ] .

<sup>(</sup>٣) المثبت: [ الصديق ] من: ج.

<sup>(</sup>٤) على أن الواو استثنافية ، وهذا اختيار ابن جرير .

<sup>(</sup>٥) د : [ کانوا ] .

<sup>(</sup>٦) انظر: القطع (١١٥).

<sup>(</sup>٧) وهو كاف عند الداني .

انظر: المكتفى (١٥٩)، والمقصد (٣١).

<sup>(</sup>٨) لعل الصواب: المعمول، ففي الإملاء ١ /١٣:

<sup>[</sup> قوله تعالى : ﴿ وَبِالآخِرَةَ ﴾ الباء متعلقة بيوقنون ، ولا يمتنع أن يعمل الخبر فيما قبل المبتدأ ، وهذا يدل على أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز ، إذ المعمول لا يقع في موضع لا يقع فيه العامل ] . اهـ .

وتقدير النظم: ويوقنون بالآخرة، لعطف المستقبل[على المستقبل] المستقبل (¹)، و﴿ هم ﴾عماد(¹)، فكان(¹) عطف الجمليتسن المستقبلتين(¹).

وقد ذكر هذا النحاس عند إعراب قوله تعالى : ﴿ وَأُولَئُكُ هُمَ الْمُفْلَحُونَ ﴾ حيث قال : ويجوز أن يكون ﴿ هُم ﴾ زيادة ، يسميها البصريون فاصلة ، ويسميها الكوفيون عمادا . اهـ .

ويجوز إعراب ﴿ هم يوقنون ﴾ مبتدأ وخبرا ، فلا يكون الضمير فصلا . وفي ﴿ هم ﴾ في مثل قوله تعالى : ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾ ثلاثة أوجه : أما أن يكون فصلا لا محل له من الإعراب ، أو دبلا ، أو مبتدأ ثانيا .

انظر : إعراب القرآن للنحاس ١ /١٣٣ ، ومعاني القرآن للزجاج ١ /٣٧ ، وإعراب القرآن للوجاج ١ /٣٧ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٤٠ ، والبحر المحيط ١ /٤٢ – ٤٤ ، ٢ /٥٢٠ ، وتفسير القرطبي ١ /٢٠ ، واعراب القرآن وبيانه للدرويش ١ /٢٠ .

(٣) د: [وكان].

(٤) ب: [ المستقبلين ] .

يريد رحمه الله تعالى أنه يجوز الوقف على ﴿ مِن قبلك ﴾ لاختلاف النظم ، ويجوز الوصل لعطف الجملتين المستقبلتين ﴿ يؤمنون ﴾ ﴿ يوقنون ﴾ .

انظر : المنار ( ٣١. ٣٠، ١٢ ) ، إعراب القرآن للعكبري ١ /١٣ .

<sup>(</sup>١) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) قوله: [ ﴿ وهم ﴾ عماد ] أي: زائد للتوكيد ، أو فضلا لا محل له من الإعراب .

﴿ وعلى سمعهم -٧ -ط ﴾ لأن الواو للاستئناف ، و﴿ غشاوة ﴾ خبره(٧) : ﴿ على ﴾ (^) .

أما الداني فعده أكفى من الوقف على ﴿ وما أنزل من قبلك ﴾ .

وقد فصل الأشموني الوقف هنا ، فقال : ﴿ يوقنون ﴾ تام أن جعل ﴿ أولئك ﴾ مبتدأ خبره ﴿ على هدى من ربهم ﴾ وليس بوقف أن جعل ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ مبتدأ خبره ﴿ أولئك على هدى ﴾ لفصله بين المبتدأ والخبر ، ومن حيث كونه رأس آية يجوز . اه. .

انظر: الإيضاح ١ /٤٩٢ ، والمكتفى (١٥٩ ) ، والمنار (٣١ ) . (٢) وخبره: ﴿ على هدى ﴾ وحرف الجر متعلق بمحذوف ، أي : أولئك ثابتون على هدى .

انظر : إعراب القرآن للنحاس ١ /١٣٣ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٣ . (٣) قال العكبري : ويجوز أن يكون ﴿ أُولئك ﴾ خبر ﴿ اللَّذِينَ يَوْمَنُونَ بِالغَيْبِ ﴾ . اهـ .

انظر: إعراب القرآن ١ /١١ ١٣٠ .

- (٤) د : [ على ] ساقطة .
  - (٥) ج: [ كا].
- (٦) حققنا القول في الوقف على رؤوس الآي وأنه سنة .

انظر مقدمة المؤلف.

(٧) المثبت : [ خبره ] من : أ ، وفي بقية النسخ : [ خبر ] .

(A) أي : ﴿ على أبصارهم ﴾ خبر مقدم ، و﴿ غشاوة ﴾ مبتدأ مؤخر .

<sup>(</sup>١) عد ابن الأنباري حسنا ، وقال : وليس بتام لأن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى . اهـ .

وعلى هذا عد ابن الأنباري الوقف حسنا ، ونص على الوقف هنا العكبري . وقال النحاس : قال الأخفش سعيد ويعقوب هذا التمام . اهـ . وعده الداني كافيا ، ونص على تمامه ابن كثير .

انظر: الايضاح ١/٤٩٥، والقطع (١١٦)، والمكتفى (١٥٩)، ومعاني القرآن للأخفش ١/٣٤، وإعراب القرآن للعكبري ١/١٥، وتفسير ابن كثير ١ /١٥، والبحر المحيط ١/٤٩.

(١) عده الداني كافيا ، وعده الأشموني حسنا .

انظر : المكتفى ( ١٦٠ ) ، والمنار ( ٣٣ ) .

- (٢) ب ، ج : [ اتفقا ] .
- (٣) وهي : ﴿ وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ .
  - (٤) وهي : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظْيُمْ ﴾ .
  - (٥) أ : [ موجود ] ، وفي ج : ساقطة .
- (٦) ج: [ الجملة ] . أي : الجملة الثانية ، وهي جملة الوعيد ، ﴿ وَلَهُم عَذَابُ عَظْمٍ ﴾ .
  - (٧) ج: [ أول ] ساقطة .
- (A) في قوله تعالى : ﴿ إِن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ .
  - (٩) المذكورة في قوله تعالى : ﴿ وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ .
    - (١٠) عده ابن الأنباري حسنا ، وقال :

<sup>=</sup> انظر : تفسير الطبري ١ /٢٦٢ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٥٠ .

تتعلق<sup>(۱)</sup> به صفة ، فلو وصل صار التقدير : وما هم بمؤمنين مخادعين ، فينفى<sup>(۱)</sup> الوصف<sup>(۱)</sup> لا مع الموصوف<sup>(۱)</sup> فينتقض المعنى<sup>(۱)</sup> ، فإن المراد نفي الإيمان عنهم ، وإثبات الحداع لهم ، ولأن النفي إذا دخل على الموصوف

= [ وليس بتام ، لأن قوله : ﴿ يُخادعونَ الله ﴾ في موضع نصب على الحال من ﴿ هُم ﴾ كأنه قال : مخادعين الله ] .

وعده الداني كافيا .

وفصل الأشموني فقال: [ ﴿ بمؤمنين ﴾ تام: إن جعل ما بعده استئنافا بيانيا ، كأن قائلا يقول: ما بالهم قالوا آمنا ويظهرون الإيمان وما هم بمؤمنين ، فقيل: ﴿ يخادعون الله ﴾ ، وليس بوقف أن جعلت الجملة بدلا من الجملة الواقعة صلة لـ ﴿ من ﴾ ، وهي : ﴿ يقول ﴾ ، وتكون من بدل الاشتمال ، لأن قولهم مشتمل على الخداع ، أو حال من ضمير ﴿ يقول ﴾ ، ولا يجوز أن يكون ﴿ يخادعون ﴾ في محل جر صفة لـ ﴿ مؤمنين ﴾ لأن ذلك يوجب نفي خداعهم - والمعنى على إثبات الخداع لهم ، ونفي الإيمان عنهم - أي : وما هم بمؤمنين مخادعين ، وكل من الحال والصفة قيد يتسلط النفي عليه وعليهما ، فليس بوقف .

ومن حيث كونه رأس آية يجوز ] . اهـ .

انظر: الإيضاح ١ /٤٩٦، والمكتفى (١٦٠)، والمنار (٣٣)، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٦، ١٧، ومشكل إعراب القرآن ١ /٢٣، والبحر المحيط ١ /٥٥، ٥٦، ٥

- (١) د : [ تعلق ] .
- (٢) د : [ فيبقى ] .
  - (٣) وهو الخداع .
- (٤) وهو : ﴿ بَوْمَنِينَ ﴾ .
- (٥) فيفهم أنهم مؤمنون غير مخادعين ، وهذا غير مراد .

بصفة  $^{(1)}$  ينفي الصفة  $^{(7)}$  ويقرر الموصوف ، كقوله : ما هو برجل  $^{(7)}$  كاذب .

﴿ آمنــوا - ٩ - ج ﴾ (٤) لعطـف الجملــتين المتفقــتين ، مـــع ابتداءالنفي (٥) ﴿ وما يشعرون - ٩ - ط ﴾ (١) للآية ، وانقطاع النظـم والمعنى (٧) ، فإن تعلق الجار (٨) بما بعده (١) .

انظر : الايضاح ١ /٤٩٦ ، والمكتفى (١٦٠ ) ، والمنار (٣٣ ) .

(°) أي : يجوز الوصل لعطف الجملتين المتفقتين : ﴿ يُخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ ، ويجوز القطع لابتداء النفى .

قال القرطبي في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُم ﴾ نفي وإيجاب ، أي : ما تحل عاقبة الخداع إلا بهم .

وقال ابن الأنباري: ﴿ مَا ﴾ جحد ، و﴿ أَلَّا ﴾ محقة .

انظر: تفسير القرطبي ١ /١٩٦، والايضاح ١ /٤٩٦.

(٦) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وتام عند النحاس ، وعند الداني أكفى من الوقف على ﴿ لَا أَنفُسُهُمْ ﴾ ، وكاف عند الأشموني .

انظر: الايضاح ۱ /٤٩٧ ، والقطع ( ۱۱۹ ) ، والمكتفى ( ۱٦٠ ) ، والمنار ( ٣٣ ) .

(٧) د : [ المعنى ] .

(٨) وهو ﴿ فِي ﴾ في قوله تعالى : ﴿ فِي قلوبهم مرض ﴾ .

(٩) وضح ابن الأنباري والقرطبي تعلق الجار بما بعده ، فقال ابن الأنباري : =

<sup>(</sup>١) ج: [نصفه].

<sup>(</sup>٢) ج: [ الصفة ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ب: [ رجل ] بسقوط الباء .

<sup>(</sup>٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، والأشموني ، وكاف عند الداني .

﴿ مُرض - ١٠ - ٧ ﴾ (١) لأن الفاء للجزاء فكان (٢) تأكيدا لما (٣) في قلوبهم (١) . ﴿ مُرضا - ١٠ - ج ﴾ (٥) لعطف الجملتين المختلفتين .

﴿ فِي الأرض - ١١ - لا ﴾ (١) لأن ﴿ قالوا ﴾ جواب﴿ إذا ﴾

= [ والوقف على ﴿ قلوبهم ﴾ قبيح ، لأن المرض مرفوع بـ ﴿ فِي ﴾ ، والمرفوع مضطر إلى الرافع ] . اهـ .

وقال القرطبي : قوله تعالى : ﴿ فِي قلوبهم مرض ﴾ ابتداء وخبر . . . . ثم قال : والمعنى : قلوبهم مرض لخلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد . اهـ .

انظر : الإيضاح ١ /٤٩٧ ، وتفسير القرطبي ١ /١٩٧ ، ومشكل إعراب القرآن ١ /٢٣ .

(۱) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والداني ، وصالح عند الأشموني ، ثم قال : وقول ابن الأنباري : حسن ، ليس بحسن ، لتعلق ما بعده به ، لأن الفاء للجزاء فهو توكيد . اه. .

انظر : الإيضاح ١ /٤٩٧ ، والقطع ( ١١٩ ) ، والمكتفى ( ١٦٠ ) ، والمنار ( ٣٣ ) .

(٢) د : [ وكان ] .

(٣) د: [ با ] .

(٤) انظر : تفسير أبي السعود ١ /٤٢ .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وتام عند النحاس ، وعند الداني أكفى من الوقف
 على ﴿ في قلوبهم مرض ﴾ ، وكاف عند الأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٤٩٧ ، والقطع ( ١٦٩ ) ، والمكتفى ( ١٦٠ ) ، ومالمنار ( ٣٣ ) .

(٦) د : علامة الوقف ساقطة .

و لم يذكر ابن الأنباري والداني هنا وقفا ، ونص الأشموني على عدم الوقف هنا ، لأن ﴿ قالوا ﴾ جواب ﴿ إذا ﴾ . وعامله (۱). ﴿ كَمْ آمَنِ السفهاء -۱۳ - ط ﴾ (۱) للابتداء بكلمة التنبيه والمنابية والمن

انظر : الإيضاح ١ /٤٩٧ ، والقطع (١١٩ )، والمكتفى (١٦٠ )، والمنار (٣٣ ).

(١) أي : أن و قالوا ، عاملة فيه النصب .

وقد وضح هذا العكبري بقوله: قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُم ﴾ إذا في موضع نصب على الظرف ، والعامل فيها جوابها ، وهو قوله: ﴿ قَالُوا ﴾ . اهـ .

انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٨ ، وتفسير القرطبي ١ /٢٠٠ ، وسبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى (١٤).

(٢) وهو كاف عند النحاس والداني والأشموني .

انظر : القطع ( ۱۲۰ ) ، والمكتفى ( ۱٦٠ ) ، والمنار ( ٣٣ ) .

(٣) وهي : و ألا ۽ .

(٤) ما بين المعقوفين من: ب، د.

(٥) وهو صالح عند النحاس ، ورجح الأشموني عدم الوقف عليه بقوله :

[ ﴿ قَالُوا آمنا ﴾ ليس بوقف ، لأن عليه يوهم غير المعنى المراد ، ويثبت لهم الإيمان ، وإنما سموا النطق باللسان إيمانا وقلوبهم معرضة تورية منهم وإيهاما ، والله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على حقيقة ضمائرهم ، وأعلمه أن إظهارهم للإيمان لا حقيقة له ، وأنه كان استهزاء منهم ] . اه .

انظر : القطع ( ۱۲۰ ) ، والمنار ( ۳۶ ) .

(٦) د : [ معنى ] ساقطة .

<sup>=</sup> وقال النحاس : ﴿ لا تفسدوا في الأرض ﴾ ليس بكاف ، لأن بعده جواب إذا . اهـ .

﴿ إِنَا مَعْكُمَ - £ 1 - لا ﴾ (<sup>٣)</sup> تحرزا عن قول ما لايقوله (<sup>٤)</sup> مسلم (<sup>٥)</sup> ، وإن جاز الابتداء (<sup>٢)</sup> بـ ﴿ إِنْمَا ﴾ . ﴿ بِالْهَدَى - ٢٦ ص ﴾ (<sup>٧)</sup> لانقطاع النفس ، ولا يلزم العود ، لأن ما بعده بدون ما قبله مفهوم (<sup>٨)</sup> .

وأجاز الأشموني الوقف على تقدير ، حيث قال : ليس بوقف أن جعل ما بعده من بقية القول ، وجائز أن جعل في جواب سؤال مقدر تقديره : كيف تكونون معنا وأنتم مسالمون أولئك باظهار تصديقكم ، فأجابوا : إنما نحن مستهزؤون . اه. .

انظر: الإيضاح ١ /٤٩٨ ، والقطع (١٢٠ ) ، والمكتفى (١٦٠ ) ، والمنار (٣٤ ) .

<sup>(</sup>١) ج: [حالهم].

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ المتناقضين ] من : ج ، وفي بقية النسخ : [ المتناقضتين ] .

 <sup>(</sup>٣) لم يذكر ابن الأنباري والداني هنا وقفا ، ولكن النحاس رجح عدم الوقف ،
 وقال : ليس بقطع كاف ، لأن الائتناف بما بعده لا يحسن اهـ .

<sup>(</sup>٤) ب: [يقول].

<sup>(</sup>٥) ب ، ج : [ المسلم ] .

<sup>(</sup>٦) أ: [للابتداء].

<sup>(</sup>٧) وهو صالح عند النحاس والأشموني ، أما ابن الأنباري والداني فلم يذكرا هنا وقفا .

انظر : الإيضاح ١ /٤٩٨ ،٩٩٩ ، والقطع ( ١٢٠ ) ، والمكتفى ( ١٦١ ) ، والمنار ( ٣٤ ) .

 <sup>(</sup>A) د: ورد بعد قوله: [ مفهوم ] قوله: [ والوصل أولى ، لأن تمام التمثيل بما
 بعده ] ، وهي عبارة مقدمة عن تأخير .

## ﴿ نارا - ١٧ - ج ﴾ (١) لأن جواب ﴿ لما ﴾ منتظر لما فيها من(٢)

(١) لم يذكر ابن الأنباري والداني هنا وقفا .

انظر : الإيضاح ١ /٤٩٩ ، والمكتفى ( ١٦١ ).

وقال النحاس في القطع ( ١٢١، ١٢٠ ):

قال الأخفش سعيد : وأما قوله جل وعز : ﴿ ﴿ مثلهم كَمثل الذي استوقد نارا ﴾ التمام فيه عند قوله جل وعز : ﴿ حذر الموت ﴾ . اهـ .

ونص الأشموني على عدم الوقف هنا ، فقال في المنار ( ٣٤ ) :

﴿ نَارَا ﴾ وكذا ﴿ مَا حُولُه ﴾ ليسا بوقف ، لأنهما من جملة ما ضربه الله مثلا للمنافقين بالمستوقد نارا ، وبأصحاب الصيب ، والفائدة لا تحصل إلا بجملة المثل .

(٢) د : [ من ] ساقطة .

معنى الشرط مع دخول<sup>(۱)</sup> فاء التعقيب<sup>(۲)</sup> فيها<sup>(۲)</sup> ، [ والوصل أولى ، لأن تمام التمثيل بما بعده ] <sup>(١)</sup> . ﴿ لايرجعون – ١٨ – لا ﴾ <sup>(٥)</sup> للعطف بأو ،

(١) ب: [ دخوله ] .

والثاني : أنه محذوف ، وتقديره : فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام متحيرين متحسرين على فوت الضوء ، خائبين بعد الكدح في أحياء النار .

وجعل الزمخشري ﴿ فهب الله بنورهم ﴾ كلاما مستأنفا ، أو بدلاً من جملة التمثيل على سبيل البيان ، وقد ورد هذا أبو حيان ، وانتصر للأول بقوله :

[ بل الذي يقتضيه ترتيب الكلام وصحته ووضعه مواضعه أن يكون ﴿ فهب الله بنورهم ﴾ هو الجواب ، فإذا جعلت غيره الجواب مع قوة ترتب ذهاب الله بنورهم على الاضاءة كان ذلك من باب اللغز ، إذ تركت شيئا يبادر إلى الفهم ، وأضمرت شيئا يحتاج في تقديره إلى وحي يسفر عنه ، إذ لا يدل على حذفه اللفظ مع وجود تركيب : ﴿ فهب الله بنورهم ﴾ ، ولم يكتف الزمخشري بأن جوز حذف هذا الجواب حتى أدعى أن الحذف أولى ] . اهد .

ثم قال: [ وأما ما في كلامه بعد تقدير: خمدت ، إلى آخره فهو مما يحمل اللفظ ما لا يحتمله ، وذلك عادته في غير ما لا يحتمله ، وذلك عادته في غير ما كلام في معظم تفسيره ، ولا ينبغي أن يفسر كلام الله بغير ما يحتمله ، ولا أن يزاد فيه ، بل يكون الشرح طبق المشروح من غير زيادة عليه ولا نقص ] . اهد .

انظر: الكشاف ١ /١٩٨ -٢٠٠ ، والبحر المجيط ١ /٧٩، ٢٨٠ .

(٣)ب: [ فيما ] وهو تصحيف.

(٤) ما بين المعقوفين من : أ .

(٥) حسنه ابن الأنباري وقال : وليس بتام ، لأن قوله : ﴿ أُو كَصِيبِ مِن السماء ﴾ نسق على قوله : ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ﴾ ، أو كمثل صيب . اهـ . =

<sup>(</sup>٢) ذكر الزمخشري وجهين في جواب ﴿ لما ﴾ ، أحدهما – وهو المرجوح عنده والراجح عند أبي حيان – : ﴿ ذَهِبِ اللهُ بَنُورِهُم ﴾ .

وهو للتخيير (۱) ، ومعنى التخيير لايبقى مع الفصل ، ومن جعل أو بمعنى الواو كقوله تعالى : ﴿ أُو يزيدون ﴾ (۲) جاز وقفه لعطف الجملتين ، مع

وهو صالح عند النحاس والأشموني ، وكاف عند الداني ، ثم ذكر بصيغة التمريض
 أنه تام ، وذكر الأشموني بصيغة التمريض أنه لا يوقف هنا لأنه لا يتم الكلام إلا بما
 بعده ، وذلك للعطف بأو .

انظر : الإيضاح ١ /٥٠١ ، والقطع ( ١٢٢ ) ، والمكتفى ( ١٦١ ) ، والمنار ( ٣٥ ) ، وتفسير الطبري ١ /٣٣٦ –٣٣٨ .

(١) أي : شبهوهم بأي القبيلتين شئتم ، لا على الاقتصار على أحد الأمرين .

والمعنى : أو كأصحاب صيب ، وهذا مذهب سيبويه .

انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢١ ، وتفسير القرطبي ١ /٢١٥ ، ومعاني الحروف ( ٧٨ ) .

(٢) سورة الصافات ، مَن الآية ( ١٤٧ ) .

وإلى هذا ذهب الأخفش ، والجرمي ، وقطرب صاحب سيبويه ، وهو مذهب جماعة من الكوفيين .

وقال آخرون منهم الفراء : أنها بمعنى بل .

واختلف البصريون على ثلاثة أقوال:

فقال سيبويه أنها هاهنا للتخيير ، وقال الصيمري عنهم : أنها هاهنا لأحد الأمرين على الإبهام على السامع ، أي : بعض الناس يشبههم بالمستوقد ، وبعضهم بأصحاب الصيب ، وهو أصل و أو ، وقد رجح المالقي هذا الرأي .

وقال ابن جني : أنها هاهنا للشك – فهي على بابها في كونها شكا ، ورد أن تكون بمعنى بل أو بمعنى الواو – والمعنى عنده : أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكترتهم .

انظر: معاني القرآن للفراء ٢ /٣٩٣، ومعاني الحروف ( ٧٩، ٧٨)، والخصائص ٢ /٤٦١، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢١، ٢٢، ١٩٧، والمغني ١ /٦٥، ٦٤، ورصف المباني ( ٢١١، ٢١٠)، والجني الداني ( ٢٤٥ –٢٤٨ )،

= وتفسير القرطبي ١ /١٥٥ ، ٤٦٤، ٤٦٤، ١٥ /١٣٢، والإنصاف في مسائل الخلاف ٢ /٤٨٤، ٤٧٨ ، والتصاريف (٢٥٨، ٢٥٨) .

وقد رجح أبو حيان أن ﴿ أُو ﴾ في قوله تعالى : ﴿ أُو كَصِيبٍ ﴾ للتفصيل ، ورد جميع الأقوال ، وقال : وإنما المعنى الظاهر فيها كونها للتفصيل ، وهذا التمثيل الثاني أتى كاشفا لحالهم بعد كشف الأول ، وإنما قصد بذلك التفصيل والاسهاب بحال المنافق ، وشبهه في التمثيل الأول بمستوقد النار ، وإظهاره الإيمان بالإضاءة ، وانقطاع جدواه بذهاب النور ، وشبه في الثاني دين الإسلام بالصيب ،

وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق ، وما يصيبهم من الأفزاع والفتن من جهة المسلمين بالصواعق . اهـ . البحر ١ /٨٥، ٨٣ .

قلت : وهذا هو الظاهر من الآية ، والله أعلم .

وفي سورة الصافات عند قوله تعالى : ﴿ أُو يزيدُونَ ﴾ ذكر أبو حيان في البحر ٧ /٣٧٦ ، الأقوال السابقة الذكر عدا قول سيبويه ، دون ترجيح لأحدهما .

والذي يظهر أن قول ابن جني أولى من غيره ، والله أعلم .

- (١) د : [ ومثلهم ] .
- (٢) ب، ج، د: ورد بعدها: [ يحتمل ] .
  - (٣) المثبت : [ مبتدأ ] من : د .
- (٤) وهو حسن عند الأشموني على هذا التقدير .

انظر: منار الهدى ( ٣٥ ) .

- (٥) ج، د: [حالا].
- (٦) فعلى هذا التقدير : لا وقف على : ( وبرق ) لئلا يفصل بين الحال وصاحبها .

19  $-d \Rightarrow (1)$ . ﴿ يخطف أبصارهم  $- \cdot \cdot \cdot - d \Rightarrow (1)$  لأن ﴿ كلما ﴾ اسم جملة ، ضم إلى ما الجزاء وجزاؤه منتظر (1). ﴿ فيه  $- \cdot \cdot \cdot \cdot - \cdot \cdot$  لا ﴾ (1) لأن تمام المقصود بيان الحال المضاد (1) للحال الأول. ﴿ قاموا (1) (1) (1) .

﴿ وأبصارهم - ٢٠ - ط ﴾ (٧) ﴿ تتقون - ٢١ - لا ﴾ لأن الذي

(١) ذكر النحاس عن أبي حاتم أنه وقف صالح ، وذكر عن الأخفش سعيد أنه تام وهو تام عند الداني ، وحسن عند الأشموني ، وذكر بصيغة التمريض أنه كاف .

انظر : القطع ( ۱۲۲ ،۱۲۰ )، والمكتفى ( ۱۲۱ )، والمنار ( ۳۰ ) .

(٢) وهو صالح عند النحاس ، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۱۲۳ ) ، والمنار ( ۳۰ ) .

(٣) انظر: تفسير ابن عطية ١ /١٣٩ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٣ ، وتفسير القرطبي ١ /٢٣ .

(٤) لم يذكر ابن الأنباري والنحاس والداني هنا وقفا ، وقد نص الأشموني على عدم الوقف هنا بقوله : ﴿ مشوا فيه ﴾ ليس بوقف لمقابلة ما بعده له ، فلا يفصل بينهما . المنار (٣٥) .

وانظر : الإيضاح ١ /٥٠١ ، والقطع ( ١٢٣ ) ، والمكتفى ( ١٦١ ) . (٥) د : [ المضد ] .

(٦) وهو حسن عند ابن الأنباري ، والأشموني ، وذكر النحاس عن نافع أنه تام ،
 وذكر عن أبي حاتم أنه صالح ، وهو كاف عند الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام .

انظر: الإيضاح ١ /٥٠١، والقطع (١٢٣)، والمكتفى (١٦١)، والمنار (٣٥).

ر) ذكر النحاس عن أبي حاتم أنه صالح ، وهو كاف عند الأشموني ، وذلك للابتداء بأن .

انظر : القطع ( ۱۲۳ ) ، والمنار ( ۳۰ ) .

صفة (۱) الرب تعالى (۲) ﴿ بناء - ۲۲ - ص ﴾ (۱) لعطف الجملتين المتفقتين (۱) ﴿ لكم - ۲۲ - ج ﴾ لانقطاع النظم، مع فاء التعقيب (۱) ﴿ والحجارة - ۲۲ - ص ﴾ (۱) ﴿ والحجارة - ۲۲ -

انظر : الإيضاح ١ /٥٠٢ ، والمكتفى ( ١٦١، ١٥٩ ) .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٠٢ ، والمكتفى ( ١٦١ ) .

(٤) أ : [ المتفقين ] ، وفي د : [ المقتضتين ] .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وذكر أيضا أنه أحسن من الوقف على ﴿ بناء ﴾ ، ثم علل هذا بقوله : لأنه لم يأت بعده ما يتعلق به في اللفظ . اهـ .

أما الداني فعد الوقف هنا كافيا .

انظر: الإيضاح ١ /٥٠٢ ، والمكتفى ( ١٦١ ) .

(٦) قال ابن الأنباري والقرطبي : والوقف على « مثله ) ليس بتام ، لأن « وادعوا » نسق عليه . اهـ .

أي: نسق على قوله: ﴿ فَأَتُوا ﴾ .

وذكر النحاس أيضا أن الوقف هنا ليس بتام للعطف.

انظر : الإيضاح ١ /٥٠٣ ، والقطع ( ١٢٦ ) ، وتفسير القرطبي ١ /٢٣٢ .

<sup>(</sup>١) ب: [صلة].

<sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري ، والداني على هذا التقدير .

ج ﴾ (۱) على تقدير : هي أعدت (۲) ، والوصل أجوز ، لأن قوله (۲) : ﴿ الْأَنْهَارِ - ﴿ أَعَدَتَ ﴾ بدل الجملة الأولى في كونها صلة ﴿ التي ﴾ (۱) . ﴿ الأَنْهَارِ - ٢٥ - ط ﴾ لأن : ﴿ قالوا ﴾ جواب ﴿ كلما ﴾ (۱) ﴿ متشابها - ٢٥ - ط ﴾ (۲) ﴿ فما فوقها - ٢٦ -

(١) ج: علامة الوقف ساقطة.

(٢) وهو حسن عند النحاس على هذا التقدير ، وقد رجح أبو حيان الاستثناف بقوله : والأولى عندي أن تكون الجملة لا موضع لها من الاعراب ، وكأنها جواب سؤال مقدر ، كأنه لما وصفت بأن وقودها الناس والحجارة قيل : لمن أعدت ؟ فقيل : أعدت للكافرين . اه. .

انظر : القطع ( ۱۲۷ ) ، والبحر المحيط ١ /١٠٩ .

(٣) ج: [ قول ] .

(٤) المثبت : [ التي ] من : ج ، للآية ، وفي بقية النسخ : [ للتي ] .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري ، والقرطبي ، وقالا : وليس بتام ، لأن قوله ﴿ كُلُّمَا رَزُّقُوا مِنْهَا مِن تُمْرَةً ﴾ من وصف الجنات . اهـ .

انظر النحاس فقال : ﴿ الْأَنْهَارِ ﴾ ليس بقطع كاف ، إلا أن تجعل ما بعده مستأنفا . اهـ . وقد جزم الداني أنه كاف .

انظر: الإيضاح ١ /٥٠٦، والقطع (١٢٧)، والمكتفى (١٦٢)، وتفسير القرطبي ١ /٢٤٠ .

(٦) قال النحاس في الوقف هنا: ليس بقطع كاف ، لأنه لم يأت الجواب ، لأن
 ٤ كلما ، يقول النحويون هي بمعني ; ﴿ إذا ﴾ في مثل هذا يحتاج إلى جواب . اهـ .

وقد صرح الأشموني بعدم الوقف هنا لما ذكره المؤلف

انظر: القطع ( ۱۲۷ ) ، ومنار الهدى ( ٣٦ ) .

 (٧) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام .

انظر : الإيضاح ١ /٥٠٦ ، والقطع ( ١٢٧ ) ، والمكتفى ( ١٦٢ ) .

ط ﴾ (') ﴿ من ربهم - ٢٦ - ج ﴾ لأن الجملتين وان اتفقتاً فكلمة (') ﴿ أَمَا ﴾ للتفصيل بين الجمل('') ﴿ مثلا - ٢٦ - م ﴾ (') لأنه

(١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه تام ، ورجحه ، ولكن الداني رجح أنه كاف ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام ، وأخذ الأشموني بقول الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٠٨ ، والقطع ( ١٢٨ ،١٢٩ ) ، والمكتفى ( ١٦٢ ) ، والمنار ( ٣٧ ) .

(٢) ج: [ بكلبة ] .

(٣) أ : [ الجملتين ] .

قال ابن الأنباري : الوقف على ( ربهم » غير تام ، لأن ( أما ) الثانية منسوقة على الأولى . الايضاح ١ /٥٠٩ .

وحسن الوقف هنا النحاس ، وقال : لأن « أما » لا تحتاج إلى تكرير ، وإنما يأتي بعدها ما هو معطوف عليها . القطع ( ١٢٩ ) .

وقد وافق الأشموني المؤلف على جواز الوقف هنا ، بقوله : ﴿ مَن رِبَهُم ﴾ جائز ، لأن ﴿ أَمَا ﴾ الثانية معطوفة على الأولى ، لأن الجملتين وإن اتفقتا فكلمة أما للتفصيل بين الجمل .

المنار ( ۳۷ ) .

(٤) ذكر النحاس عن أبي حاتم أن هذا الوقف ، وذكر عن الفراء أنه خالف أبا حاتم ، وليس هذا عنده تاما ، والتمام عنده : ﴿ ويهدي به كثيرا ﴾ .

وقد رجح النحاس قول أبي حاتم ، فقال :

[ والأولى في هذا ما قاله أبو حاتم ، والدليل على ذلك قوله عز وجل في سورة المدثر : ﴿ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ﴾ ، ثم قال عز وجل : ﴿ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ ، فهذا يبين ذلك ] . اه .

لو وصل صار ما بعده صفة له ، ليس بصفة ، وإنما<sup>(۱)</sup> هو ابتداء إخبار من<sup>(۲)</sup> الله عز وجل جوابا لهم<sup>(۳)</sup> .

﴿ ويهدي به كثيرا - ٢٦ - ط ﴾ ﴿ الفاسقين - ٢٦ - لا ﴾ لأن

= وهذا هو الظاهر لي من الآية .

أما الأشموني فقال: [ ﴿ بهذا مثلا ﴾ كاف على استثناف ما بعده جوابا من الله للكفار ، وإن جعل من تتمة الحكاية عنهم كان جائزا ] . اهـ .

أما ابن الأنباري والداني فلم يذكروا هنا وقفا .

انظر : القطع (۱۲۹)، والمنار (۳۷)، ومعاني القرآن للفراء ١/٢٣، والإيضاح ١/٥٠٩، والمكتفى (١٦٢).

(١) المثبت : [ وإنما ] من : ب ، وفي بقية النسخ : [ إنما ] .

(٢) د: [عن].

(٣) جوز العكبري أن يكون « يضل ، في موضع نصب صفة للمثل ، وأن يكون حالا من اسم الله ، وأن يكون مستأنفا .

وقد رجح أبو حيان أن يكون مستأنفا بقوله : ولكن كونه أخبارا من الله تعالى هو الظاهر .

انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٦ ، والبحر المحيط ١ /١٢٥ .

(٤) ذكر النحاس أنه تام عند الفراء.

وقال الفراء: [ وقوله : ﴿ ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ﴾ كأنه قال – والله أعلم – ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه كل أحد يضل به هذا ، ويهدي به هذا ، قال الله : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ ] . اهـ .

ولكن الداني عده كافيا .

انظر : القطع ( ١٢٩ ) ، ومعاني القرآن للفراء ١ /٢٣ ، والمكتفى ( ١٦٢ ) .

﴿ الذين ﴾ صفتهم (۱) ﴿ ميثاقه – ۲۷ – ص ﴾ لعطف المتفقتين (۲) ﴿ فِي الأرض – ۲۷ – ط ﴾ (أ) ، للعدول ، الأرض – ۲۷ – ج ﴾ (أ) ، للعدول ، أي : ثم هو يميتكم ، مع اتحاد مقصود الكلام . ﴿ سموات – ۲۹ –

وحسن عند الداني على تقدير المؤلف ، فإن نصب على الذم ، بتقدير : أعني ، أو رفع على ذلك بتقدير : هم الذين ، فالوقف هنا كاف عندهما .

انظر : القطع ( ۱۲۹ ،۱۲۹ ) ، والمكتفى ( ۱۹۲ ،۱۹۲ ) .

(٢) وهو عند النحاس غير كاف للعطف ، وعند الأشموني جائز لعطف المتفقتين .

انظر : القطع ( ۱۳۰ ) ، والمنار ( ۳۷ ) .

(٣) وهو حسن عند النحاس ، وذلك أن لم يرتفع : ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ بالابتداء ، حتى لا يفصل بينه وبين الخبر ﴿ أُولئك هم الحاسرون ﴾ .

انظر: القطع ( ۱۲۹ ،۱۲۹ ) .

(٤) ذكر ابن الأنباري عن أبي حاتم أن الوقف هنا تام .

وقد رد ابن الأنباري هذا القول، ورجح عدم التمام بقوله: والوقف على ﴿ فَأُحِياكُمْ ﴾ نسق عليه ومتصل به، وليس هو مستأنفا على ما زعم السجستاني. اه.

ورد قول أبي حاتم أيضا الداني ، وذلك للعطف .

انظر : الإيضاح ١ /٥١٠ ، ١٥ ، والمكتفى ( ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) وهو تام عند النحاس إن قدرت : ﴿ الذين ينقصون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ وجعلت خبره : ﴿ أُولئك هم الحاسرون ﴾ .

ط ﴾ (١) ﴿ خليفة - ٣٠ -ط ﴾ (١) لأن ما بعده ﴿ اذ ﴾ ابتداء إخبار في إظهار أسرار ، فكان عامل إذ محذوفا ، أي : واذكر إذ (٢) .

(١) ذكر النحاس عن أبي حاتم أنه تام ، وعد الداني والأشموني الوقف هنا كافيا ، أما الأنصاري في المقصد فعد الوقف هنا تاما .

انظر: القطع (۱۳۱)، والمكتفى (۱۳۳)، والمنار (۳۷)، والمقصد (۳۷).

(٢) ذكر النحاس أن الوقف هنا تمام عند الأخفش ، وليس بتمام عند غيره ، لأنه متعلق بما بعده .

وعده الأنصاري في المقصد كافيا ، بعد أن ذكر التمام بصيغة التمريض ، حيث قال : قيل : تام ، ورد بأن ما بعده جواب له ، فهو كاف . اهـ .

ووافقه الأشموني حيث قال : « قيل : تام ، ورد بأن ما بعده جواب له ، ووصله أولى . اهـ .

انظر: القطع ( ۱۳۲ ۱۳۳ ).

والمقصد ( ۳۸ ) ، والمنار ( ۳۸ ) .

(٣) وهذا الإعراب هو الغالب على ﴿ إِذَ ﴾ المذكورة في أوائل القصص في القرآن الكريم ، واختاره مكي ، والزمخشري ، وابن عطية ، والعكبري ، وأبو بركات ابن الأنباري ، وابن هشام ، وابن كثير ، وغيرهم من المعربين .

وقد رده أبو حيان ، والكرخي ، فقال أبو حيان : وهذا ليس بشيء ، لأن فيه إخراجها عن بابها ، وهو أنه لا يتصرف فيها بغير الظرفية أو بإضافة ظرف زمان إليها . اه. .

وقال الجمل: وضعف هذا بأنها لا تتصرف إلا بإضافة الزمان إليها ، والأحسن جعله منصوبا بقالوا أتجعل ، أي : قالوا ذلك القول وقت قول الله عز وجل لهم : إن جاعل في الأرض خليفة ، لأنه أسهل الأوجه . اهـ كرخى .

وقال أبو حيان في هذه الآية : والذي تقتضيه العربية نصبه بقوله : ﴿ قَالُوا اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا ع

وقوله<sup>(١)</sup> : ﴿ قَالُوا ﴾ ابتداء استخبار على ما قيل<sup>(٢)</sup> .

و قالوا أتجعل  $\Rightarrow$  عامل و إذ  $\Rightarrow$  و الدماء -  $\circ$   $\circ$  -  $\rightarrow$   $\circ$  الأن انتهاء الاستفهام على قوله  $\circ$   $\circ$  ويسفك الدماء  $\Rightarrow$  يقتضي الفصل  $\circ$  واحتمال الواو معنى  $\circ$  الحال في قوله  $\circ$  وفين نسبح  $\Rightarrow$   $\circ$  يقتضي

في الكلام: إذ جثتني أكرمتك، أي: وقت مجيئك أكرمتك، وإذ قلت لي كذا، قلت لك كذا، فأنظر إلى حسن هذا الوجه السهل الواضح، وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول به، وارتبكوا في دهياء، وخبطوا خبط عشواء. اهـ.

قلت : وما ذكره الكرخي وأبو حيان هو الذي يظهر لي من الآية ، والله أعلم .

انظر: مشكل إعراب القرآن ا /٣٤، والكشاف ا /٢٧١، وتفسير ابن عطية المراب القرآن لابن القرآن لابن القرآن لابن القرآن للعكبري ا /٢٧، والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ١ /٧٠، والمغني ١ /٨٤، والبحر المحيط ١ /١٣٩، وحاشية الجمل على الجلالين ١ /٣٨، وتفسير ابن كثير ١ /٦٩، وإعراب القرآن وبيانه للدرويش ١ /٢٧.

(١) المثبت : [ وقوله ] من : د .

وفي بقية النسخ : [ وقولهم ] .

(٢) د : [ على ما قبل ] .

(٣) وقد حسنه الأشموني ، وقال : لأنه آخر الاستفهام .

انظر: منار الهدى ( ٣٨ ) .

(٤) ج : [ قول ] .

(°) أ : [ بمعنى ] ، وفي ج : [ ومعنى ] .

(٦) وقد صَرَح الزمخشري أنها للحال ، فقال : والواو في : « ونحن » للحال ، كما تقول : أتحسن إلى فلان وأنا أحق منه بالإحسان ؟ . اهـ .

انظر: الكشاف ١ /٢٧١ .

الوصل. ﴿ ونقدس لك - ٣٠ - ط ﴾ (١) ﴿ علمتنا - ٣٧ - ط ﴾ (١) ﴿ علمتنا - ٣٧ - ط ﴾ (٢) ﴿ لما ﴾ ط ﴾ (٢) ﴿ أنبئهم بأسمائهم - ٣٣ - ج ﴾ (١) لأن جواب ﴿ لما ﴾ منتظر ، مع فاء التعقيب فيها .

﴿ بأسمائهم - ٣٣ - لا ﴾ لأن﴿ قال ﴾ جواب ﴿ فلما ﴾ (1) ﴿ إلا

أما الأشموني فذكر أنه أحسن من الوقف على قوله تعالى : ﴿ وَيَسْفُكُ الدَّمَاءَ ﴾ .

انظر : المكتفى ( ١٦٣ ) ، والمنار ( ٣٨ ) .

(٢) وهو حسن عند الأشموني .

أما النحاس فقد صرح بأنه ليس بقطع كاف ، لأنه لم يأت جملة ما قالوا .

انظر : القطع ( ۱۳۵ ،۱۳۵ ) ، ومنار الهدى ( ۳۸ ) .

(٣) د : علامة الوقف : [ط].

وهو حسن عند النحاس والأشموني .

انظر : القطع ( ١٣٥ ) ، والمنار ( ٣٨ ) .

(٤) نص على هذا الأشموني بقوله: [ والثاني ليس بوقف لأن قوله: ﴿ قَالَ أَلُمْ أَقَلَ لَكُمْ ﴾ جواب لما ] . اهم .

منار الهدى ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام .

ابليس – 84 – 4 ﴾ (1) لأنه معرف والجملة بعده (1) لاتكون صفه له إلا بواسطة الذي ، ولا عامل فنجعل الجملة حالا (1) ﴿ شَنْمًا – 80 – 90 ص ﴾ (1) لاتفاق الجملتين ﴿ كَانَا فِيه – 80 – 90 لعطف الجملتين المتفقتين . ﴿ عدو – 80 – 90 لاحتلاف الجملتين .

(١) وهو عند الأشموني

أصلح من الوقف على قوله تعالى : ﴿ اسجدوا لآدم ﴾ ، وقد وضح الأشموني هذا بقوله : [ لأن ﴿ أَبِي وَاسْتَكْبُر ﴾ جملتان مستأنفتان ، جوابا لمن قال : فما فعل ؟ وهذا التقدير يرقيه إلى التام ] . اه .

منار الهدى ( ٣٨ ) ، وانظر : تفسير أبي السعود ١ /٨٩ ، حيث قال :

[ ﴿ أَبِي وَاسْتَكْبَرِ ﴾ استثناف مبين لكيفية عدم السجود المفهوم من الاستثناء ، وأنه لم يكن للتردد أو للتأمل ] . اهـ .

أما العكبري فعد الوقف على ﴿ واستكبر ﴾ لأن الجملتين ﴿ أَبِي واستكبر ﴾ في موضع نصب على الحال من « إبليس » ، تقديره : ترك السجود كارها له ومستكبرا .

انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٣٠ ، ومنار الهدى ( ٣٨ ) فقد نسبه إليه . (٢) ج : [ بعد ] .

(٣) أراد المؤلف أن يوضح بهذا أن الجملتين ﴿ أَبِي وَاسْتَكْبُر ﴾ مستأنفتان ، فيوقف على ما قبلهما وقفا مطلقا . وانظر : الهامش قبل السابق .

(٤) وهو صالح عند النحاس ، وجائز عند الأشموني على استتناف النهي .

انظر: القطع ( ١٣٥ ) ، والمنار ( ٣٨ ) .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند
 الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام .

انظر : الإيضاح ١ /٥١٥ ، والقطع (١٣٥) ، والمكتفى (١٦٣) ، والمنار (٣٨) .

(٦) وهو عند الأشموني أحسن من الوقف على : ﴿ اهبطوا ﴾ ، فمن وقف على
 ﴿ اهبطوا ﴾ رفع ٥ بعضكم ﴾ بالابتداء ، وخبره : ﴿ لبعض عدو ﴾ ، ومن =

﴿ النار - ٣٩ - ج ﴾ (٢) لأن ما بعدها مبتدأ وخبره (١) ﴿ خالدون ﴾ (٥) وقيل: الجملة خبر بعد خبر لأولئك (١) ،

انظر: منار الهدي ( ٣٨ )، والقطع ( ١٣٥ )، وإعراب القرآن للعكبري ( ٣١ )، والبحر المحيط ١٦٤،١٦٣ .

(١) وهو صالح عند النحاس، وكاف عند الداني والأشموني.

انظر : القطع ( ۱۳۲ ) ، والمكتفى ( ۱۹۳ ) ، والمنار ( ۳۸ ) .

(٢) وهو حسنَ عند ابن الأنباري والأشموني ، كاف عند النحاس والداني .

انظر : الايضاح ۱ /۱۱۰، والقطع (۱۳۳)، والمكتفى (۱۳۶)، والمنار (۳۸).

(٣) د : علامة الوقف ساقطة .

(٤) أ، ج، د: [وخبر].

(٥) أ، ج، د: [﴿خالدون﴾] غير مثبتة .

وانظر : إعراب القرآن للنحاس ١ /١٦٦ ، ومشكل إعراب القرآن ١ /٤٠ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٣٣ .

(٦) انظر: البحر المحيط ١ /١٧١ .

 <sup>=</sup> لم يقف على ﴿ اهبطوا ﴾ ووقف على ﴿ عدو ﴾ جعل ما بعد ﴿ اهبطوا ﴾ جملة في موضع الحال من الضمير في ﴿ اهبطوا ﴾ أي : اهبطوا متباغضين بعضكم لبعض عدو ، وهذا قال به العكبري ، ورجحه أبو حيان .

[ لأن تمام ] (۱) المقصود (۲) هو (۱) الخلود على تقدير : رمان حلو حامض (۱) ﴿ كَافُو بِهِ - ٤١ - ص ﴾ (۱) لاتفاق الجملتين ، وعلى ﴿ قَلْيُلِلَّا - ٤١ - ز ﴾ (۱) أجوز لاختلاف النظم بتقديم المفعول (۷) .

(١) ج: [ لاتمام].

(٢) أ ، د : ورد بعد قوله : [ المقصود ] زيادة لفظ : [ بوعد ] .

(٣) د : [ هو ]ساقطة .

(٤) والوقف عند الأشموني على هذا التقدير صالح.

انظر: المنار ( ٣٨ ) .

(٥) وهو صالح غند النحاس، وحسن عند الأشموني.

انظر: القطع ( ۱۳۷ ) ، والمنار ( ۳۹ ) .

(٦) علامة الوقف من: أ.

(٧) وهو [ ( إياي ) ] في قوله تعالى : ﴿ وإياي فاتقون ﴾ .

والوقف هنا صالح عند النحاس، وجائز عند الأشموني.

انظر : القطع ( ۱۳۷ ) ، والمنار ( ۳۹ ) .

وقد رد العكبري ما زعمه السجاوندي بتقديم المفعول فقال : [ • وإياي ، منصوب بفعل محذوف دل عليه • فارهبون ، تقديره : وارهبوا إياي فارهبون ، ولا يجوز أن يكون منصوبا بارهبون ، لأنه قد تعدى إلى مفعوله ] . اهـ .

إعراب القرآن للعكبري ١ /٣٣ .

وقد خطأ أبو حيان زعم السجاوندي ، فقال :

[ ﴿ إِيامِ ﴾ منصوب بفعل محذوف مقدر بعده لانفصال الضمير ، وإياي ارهبوا ، وحذف لدلالة ما بعده عليه ، وتقديره قبله وهم من السجاوندي ، إذ قدره وارهبوا إياي ] . اهـ . البحر المحيط ١ /١٧٥ . =

و تتلون الكتاب - 22 - 4  $\Rightarrow$  (1) و والصلاة - 20 - 4  $\Rightarrow$  (1) و الخاشعين - 20 - 20  $\Rightarrow$  (2) لأن الذين صفتهم .

﴿ نساءكم - ٤٩ - ط ﴾ (١) ﴿ فاقتلوا أنفسكم - ٤٥ -

= وقد اختار مكي أن ﴿ إِيايٍ ﴾ منصوب باضمار فعل ، وذلك لأنه أمر .

انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /٤٢ .

قال أبو حيان في البحر ١ /١٧٩ : [ ﴿ وإياي فاتقون ﴾ الكلام عليه إعرابا كالكلام على قوله : و﴿ إياي فارهبون ﴾ ] . اهـ .

(١) وهو حسن عند الأشموني .

أما ابن الأنباري والنحاس والداني فلم يذكروا وقفا هنا .

انظر : منار الهدى ( ٣٩ ) ، وانظر : الإيضاح ١ /٥١٦ ، والقطع ( ١٣٨ ) ، والمكتفى ( ١٦٤ ) .

(٢) وهو صالح عند النحاس ، وكاف عند الداني ، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۱۳۹ ) ، والمكتفى ( ۱٦٤ ) ، والمنار ( ٣٩ ) .

(٣) ذكر ابن الأنباري أنه حسن ، وذلك للنعت بعده ، وهو أيضا حسن عند النحاس على رفع ﴿ الذين ﴾ نعتا للخاشعين أو بدلا فإن الوقف إذن لا يحسن على الخاشعين .

- Y.Y -

أما الداني فعد الوقف كافيا .

انظر : الإيضاح ١ /٥١٦ ، والقطع ( ١٣٩ ) ، والمكتفى ( ١٦٤ ) . (٤) وهو وقف صالح عند النحاس ، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۱٤٠ ) ، والمنار ( ۳۹ ) .

(١) وهو حسن عند الأشموني إن كانت التوبة في القتل ، فيكون فاقتلوا بدلا من : فتوبوا .

وهذا الوجه هو الظاهر عند أبي حيان .

انظر: المنار ( ۲۰۸، ۲۰۷ ) ، والبحر المحيط ١ /٢٠٨، ٢٠٠٧ .

(٢) وهو كاف عند الداني ، وقال الأشموني :

[ كاف إن كانت الفاء في قوله : ﴿ فَتَابِ ﴾ متعلقة بمحذوف ، أي : فامتثلتم وفعلتم فتاب عليكم ، أو قتلتم فتاب عليكم ] . اهـ .

انظر: المكتفى (١٦٤). والمنار (٤٠).

(٣) ما بين المعقوفين من: د.

(٤) ذكر النحاس عن أبي حاتم أنه قال : وقف حسن ، وهو عند الداني أكفى مما قبله ، وعند الأشموني كاف .

انظر : القطع ( ١٤٣ ) ، والمكتفى ( ١٦٤ ) ، والمنار ( ٤٠ ) .

(٥) وهو حسن عند الأشموني .

انظر: المنار (٤٠).

(٦) وهو حسن عند الأشموني .

انظر: المنار (٤٠).

ط ﴾ (١) ﴿ بعصاك الحجر - ٦٠ - ط ﴾ (١) لحق الحذف ، أي : فضرب (١) فانفجرت ﴿ عينا - ٦٠ - ط ﴾ (١) ﴿ مشربهم - ٦٠ -ط ﴾ (٥) ﴿ وبصلهــــا - ٦١ - ط ﴾ (١) ﴿ هــــو خير - ٦١ -

(١) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥١٨ ، والقطع ( ١٤٣ ) . والمكتفى ( ١٦٤ ) ، والمنار ( ٤٠ ) .

(٢) وهو جائز عند الأشموني ، وقال :

[ وإنما انحطت مرتبته لأن الفاء داخلة على الجزاء المحذوف ، والتقدير : فضرب فانفجرت ] . اهـ . منار الهدى (٤٠) .

وقال أبو حيان في البحر ١ /٢٢٧ : [ ﴿ فَانْفَجُرُتُ ﴾ الفاء للعطف على جملة عذوفة ، التقدير : فضرب فانفجرت ] .

(٣) ج : [ فاضرب ] وهو خطأ .

(٤) وهو حسن عند الأشموني .

انظر : المنار (٤٠).

(٥) وهو أحسن مما قبله عند الأشموني .

انظر: المنار (٤٠).

(٦) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، ونقل النحاس عن الأخفش أنه تمام ، ونقل عن غيره أنه كاف لأنه لم يأت الجواب ﴿ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ﴾ .

وهو كاف عند الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام .

انظر: الإيضاح ١ /٥١٨، والقطع (١٤٣)، والمكتفى (١٦٤)، والمنار (٠٤).

## (١) قال النحاس في القطع (١٤٣):

[ إن قدرت هذا إخبارا عن الله عز وجل لم ينبغ أن تقف عليه لأن ما بعده أخبار عن الله عز وجل أيضا ، وإن قدرت أن يكون من كلام موسى وقفت عليه ، وأهل التفسير على هذا القول ] .

وهو كاف عند الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام .

وذكر الأشموني أن الوقف على ( خير ) تام ، لأنهما كلامان ، ومن جعلهما كلاما واحدا كان الوصل أولى .

انظر: المكتفى (١٦٤)، والمنار (٤٠).

(٢) وهو صالح عند النحاس ، وقال الداني : [ تام بلا خلاف ] ، وقال الأشموني :
 [ حسن ] ويقارب التام ، لأن الواو بعده للأستئناف وليست عاطفة ] .

انظر: القطع (۱۶۶)، والمكتفى (۱۲۶)، والمنار (٤٠).

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وعند النحاس والأشموني أحسن من الوقف على :

و المسكنة ، ، وعند الداني أكفى من الوقف على و المسكنة ، .

انظر: الإيضاح ١ /٥١٩، والقطع (١٤٤)، والمكتفى (١٦٦)، والمنار (٤٠).

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر: الإيضاح ١/٩١٥، والقطع (١٤٤)، والمكتفى (١٦٦)، والمنار(٤٠). ج ﴾ (١) لنوع(٢) عدول عن اثبات إلى نفي مع اتفاق الجملتين .

﴿ فُوقَكُمُ الطُورِ - ٦٣ - طُ ﴾ (٢) لأن التقدير : قلنا لكم ﴿ خَذُوا ﴾ ﴿ مَن بعد ذلك - ٦٤ - ج ﴾ (١) لأن لولا للابتداء

(۱) ب ، ج : علامة الوقف : [ ص ] ويظهر أن الصواب ما أثبته لذكره جواز الوقف للعدول ، وجواز الوصل لاتفاق الجملتين ، ويؤيد ما ذهبت إليه ما ذكره الأنصاري في المقصد (٤٠) حيث ذكر جواز الوقف هنا .

أما الأشموني فذكر أنه كاف على أن الواوين بعده للاستثناف ، وليس بوقف إن جعلتا للعطف .

انظر: المنار (٤٠)

أما ابن الأنباري والنحاس والداني فلم يذكروا هنا وقفا .

انظر : الإيضاح ١ /٥١٩ ، والقطع ( ١٤٤ ) ، والمكتفى ( ١٦٦ ) .

(٢) ج: [لتنوع].

(٣) لَيْس بَتَام عَنَد ابن الأرنباري ، وليس بكاف عند النحاس ، وذلك لأن قوله : ﴿ خَدُوا مَا آتِينَاكُم بِقُوةً ﴾ متعلق بأخذ الميثاق ، ولما ذكر الأخفش أن المعنى : وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة ، فيكون وقلنا معطوف على ﴿ أَحَدْنَا ﴾ .

انظر: الإيضاح ١ /٥١٩ ، والقطع ١٤٤ ،١٤٥ ) .

وقال الأشموني في المنار ( ٤٠، ٤٠ ) :

[ حسن على مذهب البصريين ، لأنهم يضمرون القول : أي قلنا خذوا ما آتيناكم بقوة ، فهو منقطع مما قبله ، والكوفيون يضمرون أن المفتوحة المخففة ، تقديره : أن خذوا ، فعلى قولهم لا يحسن الوقف على ﴿ الطور ﴾ ] . اهـ .

أما الأنصاري في المقصد (٤٠) فذكر أنه صالح.

(٤) وهو صالح عند النحاس، وحسن عند الأنصاري، وجائز عند الأشموني.

انظر: القطع ( ١٤٥ ) ، والمقصد ( ٤١ ) ، والمنار ( ٤١ ) .

وقد دخل<sup>(۱)</sup> [ الفاء فيه ] <sup>(۲)</sup> ﴿ خاسئين -٦٥ - ج ﴾ <sup>(۳)</sup> للآيــة ، والعطف بالفاء .

﴿ بقرة – ٦٧ ط ﴾ <sup>(۱)</sup> [ ﴿ هزوا – ٦٧ – ط ﴾ <sup>(۱)</sup> ﴿ ما هي – ٦٨ – ط ﴾ <sup>(۱)</sup> ﴿ ولا بكر – ٦٨ – ط ﴾ <sup>(۷)</sup>

وقد وضح أبو حيان هذا بقوله في البحر ١ /٢٤٤ : [ و﴿ فَصَلَ الله ﴾ على مذهب البصريين مرفوع على الابتداء ، والخبر محذوف تقديره : موجود ، وما يشبه مما يليق بالموضع ، وعليكم متعلق بفضل أو معمول له ، فلا يكون في موضع الخبر ، والتقدير : فلولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان . ﴿ لَكُنَّم ﴾ جواب لولا ] .

وقال العكبري في إملائه ١ /٤١ : [ وذهب الكوفيون إلى أن الاسم الواقع بعد لولا هذه فاعل لولا ] .

(٣) نقل النحاس عن الأخفش أنه تام .

انظر: القطع (١٤٥).

(٤) وهو صالح عند النحاس، وحسن عند الأشموني.

انظر: القطع ( ١٤٥ ) ، والمنار ( ٤١ ) .

(٥) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت ، وفي د: علامة الوقف ساقطة .

والوقف صالح عند النحاس، وحسن عند الشموني.

انظر : القطع ( ١٤٥ ) ، والمنار ( ٤١ ) .

(٦) وهو كاف عند النحاس، وحسن عند الأشموني.

انظر: القطع ( ١٤٥ ) ، والمنار ( ٤١ ) .

(٧) وهو تام عند نافع .

انظر: القطع ( ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) أ: [نقد].

<sup>(</sup>٢) د : [ الفارقة ] وهو تصحيف .

لأن<sup>(١)</sup> التقدير:

هي<sup>(۲)</sup> ﴿ عوان بين ذلك - 77 - d ﴾ <sup>(۲)</sup> على تقدير: قد بين<sup>(1)</sup> لكم فافعلوا . ﴿ مالونها - 79 - d ﴾ <sup>(۵)</sup> ﴿ صفراء - 79 - d ﴾ <sup>(۱)</sup> لكم فافعلوا . ﴿ مالونها - 79 - d ﴾ <sup>(۱)</sup> أخر الآية لأن الجملة صفة بعد صفة . ﴿ ماهي - 79 - d لا ﴾ (۲) لأن التقدير : فإن البقر<sup>(۱)</sup> ، أو لأن البقر<sup>(۱)</sup> ، إبلاء لعذر تكرار

[ انقطع الكلام عند قوله : ﴿ ولا بكر ﴾ ، ثم استأنف فقال : ( عوان بين ذلك ) ] .

وقد رجح هذا القول ابن الأنباري والنحاس .

انظر: الإيضاح ١ /٥١٩ ، ٥٠٠ ، والقطع ( ١٤٦ ، ١٤٦ ) .

(٣) في ب : [ ( عُوان بين ذلك )ج ] ، وما أُثبَتناه هو الصواب لدلالة ما بعده عليه .

والوقف تمام عند الأخفش ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر : القطع ( ١٤٦ ) ، والمكتفى ( ١٦٦ ) ، والمنار ( ٤١ ) .

(٤) ب، د: [ تين ] .

(٥) وهو صالح عند النحاس ، وكاف عند الأشموني .

انظر : القطع ( ١٤٦ ) ، والمنار ( ٤١ ) .

(٦) ب: [ إلا ] وهو تصحيف.

(٧) وهو جائز عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد (٤١)، المنار (٤١).

(٨) ب: [ البقرة ] وما أثبتناه لموافقة الآية .

(٩) انظر: الهامش السابق.

<sup>(</sup>١) ج: [ لأن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) قال الفراء في معانيه ١ /٤٤:

السؤال(۱) ﴿ علينا - ٧٠ - ط ﴾ (۲) ﴿ الحرث - ٧١ - ج ﴾ لأن قوله ﴿ مسلمة ﴾ صفة بقرة ، أو خبر محذوف ، أي : هي ﴿ مسلمة ﴾ (۲) ﴿ لاشية فيها -٧١ - ط ﴾ (۱) [ ﴿ جئت بالحق - ٧١ - ط ﴾ (۱) فوجدوها فذبحوها (٧) .

(١) أي حتى يكون لهم عذر في تكرار السؤال عن البقرة فلا يلاموا عليه .

وفي القاموس ٤ /٣٠٥ ( بلي ) : [ وأبلاه عذرا ، أداه إليه فقبله ] .

وانظر : معجم مقاييس اللغة ١ /٢٩٤ ( بلوى ) .

وقال ابن عطية في تفسيره ١ /٢٥٧ : د

[ وسألوه بعد هذا كله عما هي سؤال متحيرين قد أحسوا بمقت المعصية ] . اهـ .

(٢) وهو جائز عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد ( ٤١ ) ، والمنار ( ٤١ ) .

(٣) انظر : الإيضاح ١ /٥٢٠ ، فقد ذكر أن الوقف على « الحرث » ، ثم تستأنف على معنى : هي مسلمة .

وقال النحاس في القطع ( ١٤٨ ) :

[ قال نافع : ﴿ وَلا تَسْقَى الْحُرْثُ ﴾ تم ، وقال أبو جعفر الرؤاسي : في القرآن مواضع أحب أن أقف عليها منها : ﴿ وَلا تَسْقَى الْحُرِثُ ﴾ ، وخالفهما الأخفش لأنه جعل ﴿ مِسْلَمَةُ ﴾ نعتا لبقرة ، وقال : التمام ﴿ لاشية فيها ﴾ ] . اهـ .

(٤) وهو حسن عند ابن الانباري ، وتام عند الاخفش ، وكاف عند الداني .

انظر الإيضاح ١١ /٢٢٥ والقطع ( ١٤٨ ) والمكتفي ( ١٦٦ ) .

(٥) وهو تام عند أحمد بن موسى ، وحسن عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني ،
 لأن ﴿ فذبحوها ﴾ عطف على ما قبله .

انظر : القطع ( ۱٤۸ ،۱۶۹ ) ، والمقصد ( ٤٢ ) ، والمنار ( ٤٢ ) . (٦) د : ٦ للحذف أي طلبوها ] .

(۱) د : [ للحدث أي طلبوها ] .

(٧) انظر: البحر المحيط ١ /٢٥٧.

﴿ فادارأتم فيها – ٧٧ – ط ﴾ (١) (1) ﴿ تكتمون – ٧٧ – ج ﴾ (١) للآية والفاء بعدها . ﴿ ببعضها – ٧٣ – ط ﴾ (١) لأن التقديس : فضربوه (٥) فحيي فقيل لهم : ﴿ كذلك يحيي الله الموتى ﴾ (١) ﴿ قسوة –

انظر: الإيضاح ١ /٥٢٢ ، والقطع ( ١٤٩ ) ، والمكتفى ( ١٦٦ ) ، والمنار ( ٤٢ ) .

(٢) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

(٣) وهو أحسن مما قبله عند ابن الأنباري ، وحسن عند النحاس ، وأكفى مما قبله
 عند الداني ، وكاف عند الأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٢٢ ، والقطع ( ١٤٩ ) ، والمكتفى ( ١٦٦ ) ، والمنار ( ٤٢ ) .

(٤) قال النحاس: [ ليس بقطع كاف ، لأن في الكلام حذفا ، أي : اضربوه ببعضها يحيا]. القطع ( ١٤٩ ) .

وهو كاف عند الأنصاري ، وجائز عن الأشموني ، ثم قال :

[ والأولى وصله ، لأن في الكلام حذفا ، أي : اضربوه يحيا ، أو فضرب فحيي ] .

انظر : المقصد ( ٤٢ ) ، والمنار ( ٤٢ ) .

(٥) ج : [ فاضربوه ] وهو خطأ .

(٦) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٤٤ .

<sup>(</sup>۱) وهوحسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني .

 $V^{(1)} \Leftrightarrow V^{(1)} \Leftrightarrow V^{($ 

انظر : الإيضاح ١ /٥٢٢ ، والمكتفى ( ١٦٦ ) ، والمنار ( ٤٢ ) .

(٢) وهو صالح عند النحاس، وحسن عند الأشموني .

انظر: القطع ( ١٤٩ ) ، والمنار ( ٤٢ ) .

(٣) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

والوقف عند الأشموني حسن . انظر : المنار ( ٤٢ ) .

(٤) ج: [ليفصل].

(٥) ب: [ امتثالا ] .

(٦) أ : ورد بعد قوله : ( للتدبر ) لفظ : [ ( الماء ) ط للتحرير ] .

(٧) وهو حسن عند النحاس والأنصاري والأشموني .

انظر: القطع ( ١٤٩ ) ، والمقصد ( ٤٢ ) ، والمنار ( ٤٢ ) .

وقد فصل الداني الوقف هنا فقال: [كاف على قراءة من قرأ: ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ بالتاء ، لأنه متصل بالخطاب المتقدم في قوله: ﴿ ثُم قست قلوبهم ﴾ ، ومن قرأ ذلك بالياء فالوقف على: ﴿ من خشية الله ﴾ تام ، لأن ما بعده استئناف إخبار من الله عز وجل بذلك ، فهو منقطع مما قبله ] . أ هـ .

المكتفي (١٦٦ ، ١٦٧) .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني .

﴿ آمنا - ٧٦ - ج ﴾(١) والوصل أجوز لبيان حاليهم(٢) المتناقضين(٣) وهو المقصود .

والوقف حسن عند الأشموني .

انظر : المنار (٤٢) .

(٢) ج: [ حالتهم ] .

(٣) أ، ب: [ المتناقضتين ] .

(٤) وهو تام عند أحمد بن موسى ، وكاف عند الأشموني .

انظر : القطع (١٥٠) ، والمنار '(٤٢) .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند النحاس والداني . انظر : الإيضاح ١ /٥٢٢ ، والقطع (١٥٠) ، والمكتفى (١٦٧) ، والمنار (٤٢) .

(٦) وهو كاف عند النحاس، وحسن عند الأشموني.

انظر: القطع (١٥٠)، والمنار (٤٢).

(٧) وهو جائز عند الأشموني . انظر : المنار (٤٣) .

(٨) وهي قوله تعالى : ﴿ هم فيها خالدون ﴾ .

(٩) أ، د : [ أو خبر ] وهو خطأ .

(١٠) انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /٥٧ ، ٥٠ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ١ /١٠٠ .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف [ط] ، وورد في نسخة أ بعدها : [ (إلى بعض) لا ] وهو زيادة من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

ج ﴾ كذلك (١) ﴿ الزكاة – ٨٣ – ط ﴾ (١) لأن ثم لترتيب الأخبار ، أي : ومع (٦) ذلك توليتم .

﴿ مَن دَيَارِهُمْ - ٨٥ - زَ ﴾ (<sup>1)</sup> لأن ﴿ تَظَاهُرُونَ ﴾ يشبه (<sup>0)</sup> استئنافًا ، وكونسه حسالا أوجه (۲) ﴿ والعسدوان - ٨٥ - ط ﴾ (<sup>۱)</sup> ﴿ ببعض - ٨٥ - ج ﴾ (۱) ط ﴾ (۲) ﴿ ببعض - ٨٥ - ج ﴾ (۱)

وقد ذكر الأشموني في المنار ( ٤٣ ) أن الوقف هنا جائز .

(٢)) ذكر النحاس بصيغة التمريض أنه تام ، وهو صالح عند الأشموني .

انظر : القطع ( ١٥١ ) ، والمنار ( ٤٣ ) .

(٣) د : [ وقع ] وهو تصحيف .

(٤) أ ، ج : علامة الوقف ساقطة .

(٥) ب: [تشبيه].

(٦) وهو اختيار العكبري .

انظر: إعراب القرآن ١ /٤٨.

(٧) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد (٤٣)، والمنار (٤٣).

 (A) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وكاف عند أبي حاتم والداني .

انظر الإيضاح ١ /٥٢٤، والقطع (١٥٣)، والمكتفى (١٦٨)، والمقصد (٤٣)، والمنار (٤٣).

(٩) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني، وكاف عند أبي حاتم والداني .

<sup>(</sup>١)) أَ : [ ( الجنة ) كذلك ج ] ، وفي ج : [ كذلك ] ساقطة ، وفي د : علامة الوقف ساقطة .

لابتداء الاستفهام ، أو النفي (١) مع فاء التعقيب .

﴿ الدنيا - ٨٥ - ج ﴾ (٢) لعطف الجملتين المختلفتين . ﴿ العذاب - ٨٥ - ط ﴾ (٦) ﴿ بالآخرة - ٨٦ - ز ﴾ لأن الفعل مستأنف وفيه فاء التعقيب للجزاء (٤) ﴿ القدس - ٨٧ - ط ﴾ (٥) ﴿ استكبرتم - ٨٧ -

وقال أبو البركات ابن الأنباري: [ قوله تعالى : ﴿ فَمَا جَزَاءَ مَنْ يَفْعَلَ ذَلْكُ مَنْكُمَ اللَّا خَزِي ﴾ ، ﴿ مَا ﴾ استفهامية ، أي : أي شيء جزاء من يفعل ذلك منكم ، وموضع ﴿ مَا ﴾ رفع بالابتداء ، و﴿ جزاء ﴾ خبره ، و﴿ خزي ﴾ بدل من جزاء ، ويجوز أن تكون ﴿ مَا ﴾ نفيا ، و﴿ جزاء ﴾ مبتدأ ، و﴿ إِلا خزي ﴾ خبره ] . البيان في غريب إعراب القرآن المحكري ١ /٤٩ . في غريب إعراب القرآن المحكري ١ /٤٩ . (٢) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والداني .

انظر : الايضاح ١ /٥٢٤ ، والقطع ( ١٥٣ ) ، والمكتفى ( ١٦٨ ) . (٣) وهو حسن عند ابن الأنباري .

انظر: الايضاح ١ /٥٢٤ .

انظر: المكتفى (١٦٨).

<sup>=</sup> انظر : الإيضاح ١ /٥٢٤ ، والقطع ( ١٥٣ ) ، والمكتفى ( ١٦٨ ) ، والمقصد ( ٤٣ ) ، والمنار (٤٣) .

<sup>(</sup>۱) قال مكي : [ قوله تعالى : ﴿ فَمَا جَزَاءَ ﴾ . ﴿ مَا ﴾ استفهام ، رفع بالابتداء ، و﴿ جَزَاءَ ﴾ خبره ، وإن شئت جعلت ﴿ مَا ﴾ نفيا ] . مشكل إعراب القرآن / ٦١/ .

 <sup>(</sup>٤) وضح هذا الأشموني في المنار ( ٤٤ ) بقوله : [ ﴿ بالآخرة ﴾ جائز على أن الفعل بعده مستأنف ، وعلى أن الفاء للسبب والجزاء يجب الوصل ] . اهـ .

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند الداني .

(١) ذكر النحاس أنه حسن.

انظر القطع (١٥٤).

(٢) ج: [ تعقيب ] .

(٣) د : علامة الوقف : [ ز ] .

والقف هنا صالح عند ألنصاري والأشموني .

انظر: المقصد (٤٤)، والمنار (٤٤).

(٤) ب: [ تقدير ] .

(٥) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

وقد وضع هذا أبو حيان في البحر ٢ /٣٠٠، ٣٠١٠ حيث قال :

[ ﴿ وَفُرِيقًا تَقَتُلُونَ ﴾ وأتي بفعل القتل مضارعا إما لكونه حكيت به الحال الماضية إن كانت أريدت فاستحضرت في النفوس ، وصور حتى كأنه متلبس به مشروع فيه ، ولما فيه من مناسبة رؤوس الآي التي هي فواصل ، وإما لكونه مستقبلا ، لأنهم يرومون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك سحروه وسموه ، وقال صلى الله عليه وسلم عند موته : « ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري \* » ، وكان في ذلك على هذا الوجه تنبيه على أن عادتهم قتل أنبيائهم لأن هذا النبي المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل – وقد أمروا بالإيمان به والنصر له – يرومون قتله ، فكيف من لم يكن فيه تقدم عهد من الله فقتله عندهم أولى ] . اه. .

﴿ غلف - ٨٨ - ط ﴾ (1) لأن بل اعراض عن الأول وتحقيق للثاني (7) . ﴿ لم معهم - ٨٩ -  $\mathbf{K}$  ﴾ (7) لأن الواو للحال . ﴿ كفروا - ٨٩ -  $\mathbf{K}$  ﴾ (7) لأن الواو للحال . ﴿ كفروا - ٨٩ -  $\mathbf{K}$  ﴾ لأن لما متضمنة للشرط ، [ وجوابها ] (4) منتظر ، والوصل أجوز لأن ﴿ لما ﴾ مكرر (٥) وجوابهما (١) متحد (٧) ، وقوله : ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون ﴾ حال معترض .

<sup>(</sup>١) وهو صالح عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد (٤٤)، والمنار (٤٤).

<sup>(</sup>٢) ب: [ الثاني ] .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ط] ، وما أثبتناه موافق لما ذكره الأشموني حيث قال في المنار (٤٤) : [ ﴿ مصدق لما معهم ﴾ ليس بوقف ، لأن الواو بعده للحال ] . اهـ .

<sup>(</sup>٤) ج: ٦ وما جوابها ] بزيادة : ما .

<sup>(</sup>٥) ج : [ مكررا ] ، وفي د : [ مكر ] .

<sup>(</sup>٦) أ ، ب : [ وجوابها ] .

<sup>(</sup>٧) وهو ﴿ كفروا به ﴾ ، وذلك لأن مِقتضاهما واحد .

انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٥٠، ٥٠، ومشكل إعراب القرآن ١ /٦١، ، وتفسير ابن عطية ١ /٢٩٠ .

البهر: بالضم: انقطاع النفس من الأعياء، وقد انبهر وبهر كعني فهو مبهور
 وبهير .

انظر: القاموس المحيط ١ /٣٧٨ مادة: بهر.

و کفروا به - ۱۹ - ز () قد یجوز () ، لأن ما بعده مبتدأ ، الا أن الفاء يقتضي تعجيل ذكر () جزائهم () . ﴿ من عباده - ۹ - 5 - 9 - 9 لطول الكلام [ مع فاء ] () التعقيب . ﴿ علی غضب - ۹ - 9 - ط () ' ﴿ لم معهم - ۱۱ - ط () ' ﴿ الطور - ۹ - 9 - ط () ' () لأن التقدير : قيل لكم خذوا .

وقد نص على الوقف هنا ابن الأنباري في الايضاح ١ /٥٢٤ ، ولكن النحاس في القطع ( ١٥٤ ) لم يذكر هنا وقفا حيث قال :

[ ﴿ وَلَمَا جَاءَهُم كُتَابُ مِن عَنْدُ اللهُ ﴾ الوقف آخر الآية ] .

أما الداني فقال في المكتفى (١٦٨): [ ﴿ كِفروا به ﴾ كاف ] .

وقال الأشموني في منار الهدى ( ٤٤ ) : [ ﴿ كَفُرُوا بِهِ ﴾ حسن ] .

- (٢) د : [ ويجوز ] .
- (٣) د : [ ذلك ] .
- (٤) ب ، ج : [ جوابهم ] وهو خطأ .
- (٥) ذكر النحاس في القطع (١٥٤) أن الوقف على رأس الآية .

أما الأنصاري في المقصد (٤٤) فذكر انه صالح.

وقال الأشموني في منار الهدى ( ٤٤ ) : [ ﴿ من عباده ﴾ حسن ] .

(٦) د : [ وفاء ] .

(٧) وهو كاف عند الداني ، وأحسن مما قبله عند الأشموني .

انظر : المكتفى ( ١٦٨ ) ، والمنار ( ٤٤ ) .

(٨) وهو كاف عند الداني ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المكتفى ( ١٦٨ ) ، والمنار ( ٤٤ ) .

(٩) قال الأشموني في المنار (٤٤) .

[ ﴿ الطور ﴾ جائز ، لأن ما بعده على إضمار القول ، أي : قلنا خذوا ] . =

<sup>(</sup>١) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

﴿ واسمعوا - 97 - d ﴾ (1) . ﴿ بكفرهم <math>- 97 - d ﴾ (7) . ﴿ أيديهم <math>- 97 - d ﴾ (7) . ﴿ على حياة <math>- 97 - d ﴾ (7) . ﴿ على حياة <math>- 97 - d ﴾ (8) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10) . (10)

= أما ابن الأنباري في الإيضاح ١ /٥٢٤ ، والنحاس في القطع ( ١٥٤ ) ، فذكرا أن الوقف على رآس الآية .

(١) وهو كاف عند الداني ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المكتفى ( ١٦٨ ) ، والمنار ( ٤٤ ) .

(٢) وهو كاف عند الداني ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المكتفى ( ١٦٨ ) ، والمنار ( ٤٤ ) .

(٣) وهو كاف عند الداني والأشموني ، وذكر الداني بصيغة التمريض أنه تام .

انظر : المكتفى ( ١٦٨ ) ، والمنار ( ٤٤ ) .

(٤) ذكر النحاس في القطع ( ١٥٤ ،١٥٥ ) أن الوقف على ( أشركوا ) تام عند الأخفش والفراء ، ثم قال :

[ وهذا قول أهل التأويل وأهل اللغة والقراءات الا نافعا فإنه قال : ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) تم ، قال أبو جعفر : ولولا مخالفة الجماعة لكان يقال : وجه هذا في العربية كما قال ( من الرجز ) :

لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم ]اهـــ والوقف على و أشركوا ) اختيار ابن جرير الطبري حيث قال في تفسيره ٢ /٣٧٠ :

[ والقول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الذَّينَ أَشْرَكُوا ﴾ ، قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : ﴿ وَمِنَ الذَّينَ أَشْرَكُوا ﴾ ، وأحرص من الذَّين اشركوا عليالحياة ، كما يقال : هو أشجع الناس ومن عنترة ، بمعنى : هو أشجع من الناس ومن عنترة ، فكذلك قوله : ﴿ وَمِنَ الذِّينَ أَشْرَكُوا ﴾ لأن معنى الكلام : ولتجدن – يا محمد – اليهود من بني اسرائيل أحرص من الناس على حياة ومن الذين أشركوا ] .

و ﴿ يود ﴾ مستأنف (١) ، وإنما لم يدخل ﴿ من ﴾ في ﴿ الناس ﴾ ودخل (١) في ﴿ الناس ﴾ ودخل (١) في ﴿ الذين أشركوا ﴾ لأن اليهود من الناس وليسوا من المشركين (١) ، مثاله : الياقوت أفضل (١) الحجارة وافضل من الديباج ، والأول أوضح (٥) .

﴿ أَلْفَ سَنَةً - ٩٦ - ج ﴾ (١) لأن ما بعده يصلح مستأنفا

ثم ذكر في تفسيره أيضا ٢ /٣٧١ بصيغة التمريض أن الذين أشركوا هم المجوس الذين لا يصدقون بالبعث ، وذكر آثارا بهذا عن أبي العالية والربيع .

(١) قال أبو حيان في البحر ١ /٣١٤ : [ ويجوز أن يكون استئناف اخبار عنهم يبين حال أمرهم في ازدياد حرصهم على الحياة ] .اهـ .

(٢) د : [ ودخلت ] .

(٣) اليهود ليسوا من المشركين في هذه الآية ، وفي آيات أخرى من القرآن بيان أنهم من المشركين ، من ذلك قوله تعالى : ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله ﴾ ، سورة التوبة ، الآية (٣٠).

- (٤) أ ،ب: [ أفضل من ] بزيادة : من .
- (٥) وهو الوقف على و حياة ، ، وهو تام عند نافع .

انظر: القطع (١٥٥).

(٦) وهو كاف عند الداني .

<sup>=</sup> ثم قال: [ وانما وصف الله جل ثناؤه اليهود بأنهم أحرص الناس على الحياة ، لعلمهم بما قد أعد لهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك ، فهو للموت أكره من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث ، لأنهم يؤمنون بالبعث ، ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب ، والمشركون لا يصدقون بالبعث ولا العقاب ، فاليهود أحرص منهم على الحياة ، وأكره للموت ] .

وحالا<sup>(۱)</sup> . ﴿ أَن يعمر - ٩٦ - ط ﴾ <sup>(۲)</sup> .

﴿ بينات - ٩٩ - ج ﴾ (٢) لأن هذا (٤) الواو للابتداء أو الحال ، والحال أوجه (٩) لاتحاد القصة . ﴿ فريق منهم - ١٠٠ - ط ﴾ (١) لأن بل للإعراض (٢) عن الأول . ﴿ أوتوا الكتاب - ١٠١ - ق ﴾ (٨) قد

وقال الأشموني في المنار (٤٤) : [ حسن ، وقيل كاف ، لأن ما بعده يصلح أن يكون مستأنفا وحالا ] .

(١) د: [ أو حالا ] .

(٢) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس عن الأخفش أنه تام ، أما الداني فذكر أنه كاف ، وذكر الأشموني أنه أحسن مما قبله .

انظر: الإيضاح ١ /٥٢٥، والقطع ( ١٥٥)، والمكتفى ( ١٦٩)، والمنار ( ٤٤ ).

(٣) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد ( ٤٥ ) ، والمنار ( ٤٥ ) .

(٤) د : [ هذه ] .

(٥) ج: [وجه].

(٦) وهو جائز عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد ( ٤٥ ) ، والمقصد ( ٤٥ ) .

(٧) ج: [ الاعتراض] .

(A) ج ،د : علامة الوقف ساقطة ، وما أثبتناه لتوضيح ما بعده ، مع أن المؤلف لم يذكر هذه العلامة ضمن علامات الوقف التي اصطلح عليها في مقدمته لهذا الكتاب .

<sup>=</sup> انظر: المكتفى ( ١٦٩ ) .

- قيل (1) وليس بصحيح ، لبيان أن كتاب الله مفعول . ﴿ نبذ ﴾ (٢) لا بدل ما قبله (٢) .
- ﴿ لا يعلمون − 1 1 − ز ﴾ (¹) قد يجوز للآية ، والوصل (°) للعطف على ﴿ نَبِذُ ﴾ (¹) ولاتمام (٧) سوء (^) اختيارهم في النبذ والاتباع .

وقد وضع الوقف هنا الأشموني في المنار ( ٤٥ )، حيث قال: [ ﴿ أُوتُوا الْكَتَابِ ﴾ ، وليس الكتاب ﴾ ، وليس بوقف أن جعل مفعول ﴿ أُوتُوا ﴾ الواو ، والثاني : ﴿ الكتاب ﴾ ، وليس بوقف أن جعل ﴿ الكتاب ﴾ مفعولا أولا ، و﴿ كتاب الله ، مفعول ﴿ نبذ ﴾ كا أعربه السهيلي ، و ( وراء ، منصوب على الظرفية ، كذا في السمين ] . اه. .

وانظر : حاشية الجمل على الجلالين ١ /٨٥.

- (٤) ج ، د : علامة الوقف ساقطة ،
- (٥) ج: [ والوصف ] وهو تصحيف.
- (٦) انظر : القطع ( ١٥٦ ) ، وانظر : البيان في غريب اعراب القرآن ١ /١١٣ .
  - (٧) أ : [ الاتمام ] وهو خطأ .
  - (٨) أ ،ب : [ سواء ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) ب : [قد قيل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) انظر : اعراب القرآن للعكبري ١ /٥٤ ، والبحر المحيط ١ /٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) د : [ ما قبلها ] .

وعلى ملك سليمان  $-1 \cdot 1 - - +$  (1) لأن الواو قد تصلح حالا لبيان نزاهة سليمان ورد(7) ما افتروا عليه(7) ( السحر (7) – (7) قد قيل على جعل (ما ) نافية ، ولا يصح (7) لمناقضته ما في السياق (7) من

والوقف هنا عند الداني في المكتفى ( ١٦٩ ) أحسن من الوقف على : ﴿ وَمَا كَفُرُ صَلَّمَانَ ﴾ .

وذكر الأشموني في المنار ( ٤٥ ) أنه كاف .

(٢) ج : [ ورد ] ساقطة ، وفي د : [ وردوا ] .

(٣) قال ابن عطية في تفسيره ١ /٣٠٦ :

[ وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَفُر سَلِّيمَانَ ﴾ تبرئة من الله تعالى لسليمان ] .

وقال ابو حيان في البحر ١ /٣٢٦ :

[ ﴿ وما كفر سليمان ﴾ تنزيه لسليمان عن الكفر ] . اه. .

(٤) ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

(٥) في أ: [ ولا تتضح ] ، وني ج ، د : [ ولا يتضع ] .

(٦) ج: [ السباب] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف ساقطة .

(١) قال النحاس في القطع (١٥٦):

[ ﴿ يعلمون الناس السحر ﴾ وقف كاف ، ان جعلت ما نافية ، وان جعلتها في موضع نصب لم تقف على ﴿ السحر ﴾ لأنها معطوفة عليه ] اهـ .

وقال الداني في المكتفى ( ١٦٩ ) :

[ ﴿ يعلمون الناس السحر ﴾ كاف اذا جعلت ﴿ ما ﴾ جحدا ، وليس بالوجه الجيد ، والاختيار أن تكون اسما ناقصا بمعنى الذي ، فتكون معطوفة على أحد شيئين ، اما على ﴿ ما ﴾ في قوله : ﴿ واتبعوا ما تتلوا الشياطين ﴾ أو على ﴿ السحر ﴾ في قوله : ﴿ يعلمون الناس السحر ﴾ فلا يقطع من ذلك ] .

وذكر قريبا من هذا ابن الأنباري في الإيضاح ١ /٥٢٦ ، والأشموني في المنار ( ٤٥ ) .

وقال الإمام الطبري في تفسيره ٢ /٤٢٤ :

[ قال أبو جعفر : الصواب من القول في ذلك عندي ، قول من وجه « ما » التي في قوله : ﴿ وَمَا أَنْزِلُ عَلَى المُلْكِينَ ﴾ الى معنى الذي ، دون معنى ما التي هي بمعنى الجحد ] . اهـ .

وقال ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن ١ /١١٤ :

[ ﴿ وَمَا أَنْزُلُ عَلَى الْمُلْكِينَ ﴾ فيه أربعة أوجه :

الأول : أن تكون ﴿ ما ﴾ بمعنى الذي في موضع نصب بالعطف على ﴿ السحر ﴾ .

والثاني : أن يكون في موضع نصب بالعطف على « ما » في قوله تعالى : ﴿ واتبعوا ما تتلوا الشياطين ﴾ .

والثالث: أن يكون في موضع جر بالعطف على ﴿ ملك سليمان ﴾ .

على أنها وأن كانت نافية يحتمل كون الواو حالا على تقدير: ﴿ يعلمون الناس السحر ﴾ غير منزل ، فلا يفصل ، وفي الآية ثماني (١) ما آت (١) أولها خبرية ، ثم نافية ، ثم خبرية على التعاقب إلى الآخر .

﴿ وماروت - ١٠٢ - ط ﴾ (٢) . ﴿ فلا تكفر - ١٠٢ - ط ﴾ (٥) . ﴿ فلا تكفر - ١٠٠ - ط ﴾ (٥) .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٥٥ ، والبحر المحيط ١ /٣٢٩، ٣٢٨ .

(١) ب ،د : [ ثمان ] ،

والصواب أن العدد تسع .

(٢) وهي جمع : [ ما ] .

(٣) وهو كاف عند الداني ، وتام عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المكتفى (١٦٩)، والمقصد (٤٦)، والمنار (٤٥).

(٤) أ : علامة الوقف ساقطة ، وفي ج : علامة الوقف : [ خ ] .

وهو حسن عند ابن الأنباري حيث قال في الايضاح ١ /٢٦، ٥٢٧. :

[ والوقف على قوله : ﴿ فلا تكفر ﴾ حسن غير تام ، لأن قوله : ﴿ فيتعلمون منهما ﴾ نسق على قوله : ﴿ فيعلمون الناس السحر – فيتعلمون ﴾ ، ويجوز أن يكون منسوقا على قوله : ﴿ إنما نحن فتنة ﴾ فيأبون ﴿ فيتعلمون ﴾ ] اهـ .

وانظر : معاني القرآن للفراء ١ /٦٤ .

<sup>=</sup> والرابع: أن تكون ( ما ) حرف نفي ، أى : لم ينزل على الملكين ، وهو عطف على قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُفُر سَلِيمَانَ ﴾ وهذا الوجه ضعيف جدا ، لأنه خلاف الظاهر والمعنى ، فكان غيره أولى ] . اهـ .

﴿ وزوجه - ١٠٢ - ط ﴾ (') . ﴿ باذن الله -١٠٢ - ط ﴾ ('') . ﴿ ولاينفعهم - ١٠٢ - ط ﴾ ('') . ﴿ ولاينفعهم - ١٠٢ - ط ﴾ ('') . ﴿ وَانفسهم - ١٠٢ - ط ﴾ ('') . ﴿ وَانفسهم - ١٠٢ - ط ﴾ ('') .

= أما النحاس فذكر في القطع (١٥٦) عن الأخفش ونافع أنه تام ، ثم قال : [ وخالفهما بعض النحويين ، فقال : ﴿ فيتعلمون ﴾ نسق على ﴿ يعلمون ﴾ والأول أولى ﴾ ] .

أما الداني فذكر في المكتفى (١٧٠) أنه كاف، ثم قال:

[ وقوله : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ ﴾ مستأنف ، والتقدير عند سيبويه : فهم يتعلمون ، وقال : مثله : ﴿ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ ] اهـ .

(١) وهو صالح عند النحاس، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۱۵۷ ) ، والمنار ( ٤٦ ) .

(٢) وهو كاف عند النحاس، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۱۵۷ ) ، والمنار ( ٤٦ ) .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند النحاس والداني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٢٧، والقطع (١٥٧)، والمكتفى(١٧٠)، والمنار (٤٦).

(٤) ما بين المعقوفين من: د.

وهذا خلاف مصطلح المؤلف في بيان الوقف ، لأنه يعتمد الرموز ولا يعتمد الكلمات .

وهو كاف عند النحاس والداني ، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۱۵۷ ) ، والمكتفى ( ۱۷۰ ) ، والمنار ( ٤٦ ) .

(٥) لم يذكر ابن الأنباري والنحاس والداني والأنصاري والأشموني هنا وقفا . =

﴿ خير - ١٠٣ - ط ﴾ ('). ﴿ واسمعوا - ١٠٤ - ط ﴾ (') ﴿ من ربكم - ١٠٥ - ط ﴾ ('). ﴿ من يشاء - ١٠٥ - ط ﴾ (<sup>١)</sup>. ﴿ أو مثلها - ١٠٦ - ط ﴾ (°).

(٢) انظر: الهامش السابق.

(٥) وهو تام عند ابن الأنباري وأبي حاتم والداني ، وكاف عند الأنصاري ، وحسن
 عند الأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٢٧٠ ، والقطع ( ١٥٧ ) ، والمكتفى ( ١٧٠ ) ، والمقصد ( ٤٦ ) ، والمنار ( ٤٦ ) .

(٣) وهو حسن عند الأنباري والأنصاري ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٢٧٠، والمكتفى (١٧٠)، والمقصد (٤٦)، والمنار (٤٦).

(٤) وهو كاف عند الأنصاري ، وأكفى مما قبله عند الأشموني .

انظر: المقصد (٤٦)، والمنار (٤٦).

(٥) قال ابن الأنباري في الإيضاح ١ /٢٧٥:

[ والوقف على قوله: ﴿ نَأْتَ بَخِيرِ مَنْهَا أَوْ مَثْلُهَا ﴾ حسن وليس بتام وقال السجستاني: وهو تام، وهذا غلط، لأن قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنْ الله على كُل شيء قدير ﴾ تسديد وتثبيت لقدرة الله على المجيء بما هو خير من الآية المنسوخة، وبما هو أسهل فرائض منها]. اهر.

وانظر المكتفى (١٧٠) فقد ذكر الداني أنه كاف ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام . وانظر : منار الهدى (٤٦ ) فقد حسنه الأشموني .

<sup>=</sup> انظر : الايضاح ١ /٢٧٠ ، والقطع ( ١٥٧ ) ، والمكتفى ( ١٧٠ ) ، والمقصد ( ٤٦ ) ، والمنار ( ٤٦ ) .

## ﴿ وَالْأَرْضَ - ١٠٧ - ط ﴾ (١) . ﴿ من قبل - ١٠٨ - ط ﴾ (٢) . ﴿ كفارا - ١٠٩ - ج ﴾ (٢)

(١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند أبي حاتم والداني والأشموني . وقال الأشموني : [ للابتداء بعده بالنفي ] اهـ .

انظر : الإيضاح ١ /٥٢٨ ، والقطع ( ١٥٨ ) ، والمكتفى ( ١٧٠ ) ، والمنار ( ٤٦ ) .

(۲) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني .
 انظر : الإيضاح ١ /٥٢٨ ، والقطع ( ١٥٨ ) ، والمكتفى ( ١٧٠ ) .
 وقال الأشموني في المنار ( ٤٦ ) : [ تام للابتداء بالشرط ] . اهـ .

(٣) قال ابن الأنباري في الايضاح ١ /٥٢٨ :

[ حسن غير تام ، لأن قوله : ﴿ حسدا من عند أنفسهم ﴾ منصوب على التفسير عن الأول ] . اهـ .

وذكر النحاس في القطع ( ١٥٨ ) أنه تام ، فقال :

[ ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ﴾ قال الأخفش: هذا التمام، ثم استأنف ﴿ حسدا ﴾ أي : يحسدونكم حسدا .

وقال الفراء: ﴿ لُو يُردُونَكُم مِن بَعِد إِيمَانِكُم كَفَارًا ﴾ انقطع الكلام ، وهو قول أحمد بن موسى ، ومحمد بن عيسى ، وقال نافع : ﴿ كَفَارًا ﴾ تم ] . اهـ .

وقال الأشموني في منار الهدى (٤٦):

[ ﴿ وكفارا ﴾ كاف ان نصب ﴿ حسدا ﴾ بمضمر غير الظاهر ، لأن ﴿ حسدا ﴾ مصدر فعل محذوف ، أي : يحسدونكم حسدا ، وهو مفعول له ، أي : يردونكم من بعد ايمانكم كفارا لأجل الحسد ، وليس بوقف ان نصب ﴿ حسدا ﴾ بالعامل قبله ، سواء نصب حسدا على أنه مصدر أو أنه مفعول له ، اذ لا يفصل بين العامل والمعمول بالوقف ] . اه .

﴿ الزكاة - ١١٠ - ط ﴾ (٥) لأن ﴿ ما ﴾ للشرط، والشرط

[ انتصاب و حسدا ، على أنه مفعول من أجله ، والعامل فيه : ﴿ ود ﴾ أي : الحامل لهم على ودادة ردكم كفارا هو الحسد ، وجوزوا فيه أن يكون مصدرا منصوبا على الحال ، أي : حاسدين : ولم يجمع لأنه مصدر ، وهذا ضعيف ، لأن جعل المصدر حالا لا ينقاس ، وجوزوا أيضا أن يكون نصبه على المصدر ، والعامل فيه فعل محذوف يدل عليه المعنى ، التقدير : حسدوكم حسدا ، والأظهر القول الأول ، لأنه اجتمعت فيه شرائط المفعول من أجله ] . اه .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وصالح عند النحاس وكاف عند
 الداني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٢٨، والقطع (١٥٩)، والمكتفى (١٧١)، والمنار (٤٦).

(٤) د : علامة الوقف ساقطة .

وهو حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني ، وأحسن مما قبله عند الأشموني ،

انظر: المراجع السابقة.

(٥) أ : علامة الوقف : [ ج ] .

وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني .

<sup>(</sup>١) ج: [له] ساقطة.

<sup>(</sup>٢) وهذا الذي ظهر لأبي حيان في البحر ١ /٣٤٨ ، حيث قال :

مصدر. [ ﴿ عند الله - ١١١ - ط ﴾ (١) . ﴿ أونصارى - ١١١ - ط ﴾ (٢) . ﴿ أونصارى - ١١١ - ط ﴾ (٢) . ﴿ عند ربه - ١١٢ - ص ﴾ (٥) لعطف الجملتين المتفقتين (٢) .

(١) وهو صالح عند النحاس ، وكاف عند الداني ، وأحسن مما قبله عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۱۰۹ ) ، والمكتفى ( ۱۷۱ ) ، والمنار ( ٤٧ ) .

(٢) وهو كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ٤٧ ) ، والمنار ( ٤٧ ) .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وذكر النحاس أنه وقف عند أبي حاتم ، وهو كاف عند الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام ، وهو أحسن مما قبله عند الأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٢٩، والقطع ( ١٥٩ )، والمكتفى ( ١٧١ )، والمقصد ( ٤٧ )، والمنار ( ٤٧ ).

(٤) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

(٥) وهو جائز عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد (٤٧)، والمنار (٤٧).

(٦) ب: [ المتفقين ] .

<sup>=</sup> انظر: الإيضاح ١ /٥٢٨، والقطع (١٥٩)، والمكتفى (١٧١)، والمنار (٤٧).

﴿ النصارى على شيء - ١١٣ - ص ﴾ (١) [ لعطف الجملتين المتفقتين (٢) . ﴿ على شيء - ١١٣ - لا ﴾ (٦) ] (١) لأن الواو للحال . ﴿ الْكَتَابِ - ١١٣ - ط ﴾ (٥) . ﴿ مثل قولهم - ١١٣ - ج ﴾ (١) لأن قوله (٢) ﴿ فَالله ﴾ مبتدأ مع فاء التعقيب . ﴿ خرابها - ١١٤ - ط ﴾ ط ﴾ (٨) للفصل بين الاستفهام والإخبار . ﴿ خائفين - ١١٤ -

[ والأول أجود ، لأن الواو في قوله : ﴿ وهم يتلون الكتاب ﴾ للحال ] .

انظر: القطع (١٥٩)، والمنار (٤٧).

(٤) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٢٩٥ ، والقطع ( ١٥٩ ) ، والمكتفى ( ١٧١ ) .

(٦) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد ( ٤٧ ) ، والمنار ( ٤٧ ) .

(٧) أ ،د : [ قوله ] غير مثبتة .

(٨) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني . وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٢٩٥ ، والمكتفى ( ١٧١ ) ، والمنار ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>١) وهو صالح عند النحاس، وجائز عند الأشموني.

انظر: القطع (١٥٩)، والمنار (٤٧).

<sup>(</sup>٢) أ : [ المتفقتين ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) وهو صالح عند النحاس ، وجائز عند الأشموني ، ثم قال :

ط ﴾ (١) لأن ما بعده إخبار وعيد مبتدأ منتظر ، ولو وصل صارت الجملة صفة لهم ، والصفة تكون كائنة متصلة .

﴿ وجه الله – ١١٥ – ط ﴾ (٢) . ﴿ ولدا – ١١٦ – لا ﴾ (٢) وأن

(١) وهو صالح عند النحاس، وكاف عند الأنصاري.

انظر: القطع (١٦٠)، والمقصد (٤٧)،

وقال الأشموني في المنار ( ٤٧ ) :

[كاف، لأن ما بعده مبتدأ وخبر ، ولو وصل لصارت الجملة صلة لهم ] . اهـ .

وقال العكبري في املائه ١ /٥٩ :

[ ﴿ إِلا خَاتَفَينَ ﴾ حال من الضمير في ﴿ يَدَخَلُوهَا ﴾ ﴿ لَمْ فِي الْدَنَيَا خَزِي ﴾ جملة مستأنفة وليست حالا مثل ﴿ خَاتَفَينَ ﴾ ؛ لأن استحقاقهم الخزي ثابت في كل حال ، لا في حال دخولهم المساجد خاصة ] . اهـ .

(٢) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وتام عند أبي حاتم ، وكاف عند الداني
 والأشموني ، وذكر الداني بصيغة التمريض أنه تام .

انظر: الإيضاح ١ /٥٢٩، والقطع (١٦٠)، والمكتفى (١٧٢)، والمنار (٤٧).

(٣) د : علامة الوقف : [ط].

جاز الابتداء بقوله ﴿ سبحانه ﴾ ، ولكن يوصل بقولهم ردا له(١) وتعجيلا(٢) للتنزيه .

﴿ سبحانه - 117 - ط ﴾ (٢) . ﴿ والأرض - 117 - ط ﴾ (١) لأن ﴿ إذا ﴾ لأن ما بعده مبتدأ (٥) . ﴿ والأرض - 11٧ - ط ﴾ (١) لأن ﴿ إذا ﴾

انظر: القطع (١٦٠).

(٤) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني ، وقال الأشموني :

[ لأن ما بعده مبتدأ وخبر ] .

انظر : المقصد ( ٤٧ ) ، والمنار ( ٤٧ ) .

(٥) قال أبو حيان في البحر ١ /٣٦٣:

[ و كل له مرفوع بالابتداء ، والمضاف إليه محذوف ، وهو عبارة عن من في السموات والأرض ، وهو المحكوم عليهم بالملكية ] .

ثم قال : [ و﴿ قَانَتُونَ ﴾ خبر عن ﴿ كُلُّ ﴾ ، وجمع حملا على المعنى ] .اهـ . والمراد معنى ﴿ كُلُّ ﴾ لأن لفظها مفرد ومعناها جمع .

(٦) وهو صالح عند الأنصاري . انظر : المقصد ( ٤٧ ) .

وقال الأشموني في المنار ( ٤٧ ) :

[ جائز ، لأن ﴿ إِذَا ﴾ اذا أجيبت بالفاء كانت شرطية ] .

<sup>(</sup>١) ب ، ج : [ الحم ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ أو تعجيلا ] .

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند نافع .

أجيبت (1) بالفاء فكانت للشرط. ﴿ آية - ١١٨ - ط ﴾ (1). ﴿ قولهم - ١١٨ - ط ﴾ (1) لأن قد ﴿ قولهم - ١١٨ - ط ﴾ (1) لأن قد لتأكيد (٥) الاستئناف. ﴿ ونذيرا - ١١٩ - لا ﴾ للعطف، أي: نذيرا وغير (١) مسئول، الا لمن قرأ (٧): ﴿ ولا تسأل ﴾ على النهي (٨) لاختلاف الجملتين (١).

انظر: القطع ( ١٦١ ) ، والمنار ( ٤٨ ) .

(٥) د : [ التوكيد ] .

(٦) أ، ب: [ أو غير ] ، وفي ج: [ وغيره ] وهو تصحيف .

(٧) ج : [ قرأ ] ساقطة .

(A) بفتح الناء وجزء اللام ، وهي قراءة نافع ، وقرأ الباقون بضم الناء والرفع .
 انظر : التيسير ( ٧٦ ) ، والتبصرة ( ٤٢٩ ) ، والكشف ١ /٢٦٢ .

(٩) قال الداني في المكتفى (١٧٢ –١٧٣):

[ ﴿ بشیرا ونذیرا ﴾ کاف علی قراءة من قرأ : ﴿ ولا تسأل ﴾ بالجزم . . . علی
 النهی ، ومن قرأ : ﴿ ولا تسأل ﴾ بالرفع ففیه وجهان :

أحدهما : أن يرفع على معنى : ولست تسأل : أي : لست تؤاخذ بهم ، فهو على هذا منقطع مما قبله ، فالوقف أيضا على قوله : ﴿ وَنَذَيْرًا ﴾ كاف .

والثانى : أن يرفع على معنى : غير مسئول ، فهو بمنزلة ما عطف عليه من قوله : ﴿ بشيرا ونذيرا ﴾ لأنه حال منه ، فهو على هذا متعلق بما قبله ، فلا يقطع منه ] .اهـ .

<sup>(</sup>١) ب: [ أجيب ] .

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند الأخفش. انظر: القطع ( ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند أحمد بن موسى . انظر : القطع ( ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو صالح عند النحاس ، وكاف عند الأشموني .

﴿ ملتهم - ١٢٠ - ط ﴾ (۱) . ﴿ هو الهدى - ١٢٠ ط ﴾ (۱) . ﴿ هو الهدى - ١٢٠ ط ﴾ (۱) . ﴿ من العلم - ١٢٠ - لا ﴾ لأن نفى الولاية والنصرة متعلق(۱) بشرط (١) اتباع أهوائهم فكان في الإطلاق خطر (٥) . ﴿ تلاوته - ١٢١ - ط ﴾ (١) لأن ما بعدها مبتدأ آخر مع خبره . ﴿ يؤمنون به -

[ والوقف على قوله : ﴿ حق تلاوته ﴾ قبيح ، لأن ﴿ الذين ﴾ مرفوعون بما عاد من قوله : ﴿ أُولئك يؤمنون به ﴾ ، والمرفوع متعلق بالرافع ] .

وقال النحاس في القطع ( ١٦١ ،١٦٢ ) :

[ ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾ ليس بقطع كاف ، ولا يجوز الوقف عليه ، لأنه يصير المعنى : إن الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته ، وهذا انقلاب المعنى ، وإنما المعنى - والله أعلم - الذين آتيناهم الكتاب وهذه حالهم ﴿ أُولُنُكُ يَوْمَنُونَ بِهِ ﴾ فهذا الوقف ، والتمام ﴿ هم الحاسرون ﴾ ] . اه. .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣١ ، والمكتفى ( ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الداني ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المكتفى ( ١٧٤ ) ، والمنار ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أ : [ يتعلق ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [شرط].

<sup>(</sup>٥) انظر : منار الحدى (٤٨) .

(۱۲۱ – ط ﴾ (۱) للابتداء بالشرط. ﴿ فَأَتَمَهِنَ – ۱۲۶ – ط ﴾ (۱). ﴿ أَمَامِياً – ١٢٤ – ط ﴾ (١). ﴿ أَمَامِياً – ١٢٤ – ط ﴾ (١). ﴿ وَأَمَنَا – ١٢٥ – ط ﴾ لمن قرأ: ﴿ وَاتَّخَذُوا ﴾ بكسر الحاء لاعتراض وأمنا – ١٢٥ – ط ﴾ (١) كذلك، والأمر بين ] (١) الماضيين (١). ﴿ مصلى – ١٢٥ – ط ﴾ (١) كذلك، ومن فتح الحاء (١) نسق الأفعال الثلاثة بلا وقف (١). ﴿ واليوم الآخر –

انظر : الإيضاح ١ /٣١١ ، والمكتفى ( ١٧٤ ) ، والمنار ( ٤٨ ) .

(٢) وهو صالح عند النحاس ، وحسن عند الأشموني .

انظر: القطع ( ١٦٢ ) ، والمنار ( ٤٨ ) .

(٣) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد (٤٨) ، والمنار (٤٨).

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وصالح عند النحاس وكاف عند
 الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣١ ، والقطع ( ١٦٢ ) ، والمكتفى ( ١٧٤ ) ، والمنار ( ٤٨ ) .

- (٥) أ : [ بين ] ساقطة ، وفي د : [ الأمرين ] .
  - (١) ج: [ الماضين ] .
- (٧) ب، د: علامة الوقف ساقطة ، وفي ج: غير مثبتة مع علامة الوقف .
  - (٨) في قوله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذُوا ﴾ .
  - (٩) قرأ نافع وابن عامر : ﴿ وَاتَّخَذُوا ﴾ بفتح الخاء ، والباقون بكسرها .
- انظر: التيسير (٧٦)، والتبصرة (٤٣١)، والكشف ١ /٢٦٣.

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني .

· (1) & b - 177

﴿ عذاب النار - ١٢٦ - ط ﴾ (٢) لأن نعم وبئس للمبالغة في المدح (٢) والذم، فيبدأ (١) بهما تنبيها على المدح والذم. ﴿ وإسمعيل -

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبِيتَ مِثَابِةً لَلْنَاسِ وَأَمْنَا ﴾ قال الأخفش : هذا التمام على قراءة من قرأ : ﴿ وَاتَّخَذُوا ﴾ قالتمام ﴿ مصلى ﴾ ان لم يجعل ﴿ وعهدنا ﴾ معطوفا على ما قبله ] . اهـ .

وذكر الداني في المكتفى ( ١٧٥ ) أن الوقف على : ﴿ مصلى ﴾ كاف على القراءتين .

وقال الأشموني في منار الهدي (٤٨): [ ﴿ مصلى ﴾ حسن على القراءتين ] . اهـ .

(١) قال النحاس في القطع (١٦٢):

[ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمِ رَبِ اجْعَلَ هَذَا البَلَدُ آمَنَا ﴾ قال الأخفش: والتمام فيه : ﴿ مَنْ آمَنَ مَنْهُمُ بِاللَّهُ وَالْيُومُ الآخِرِ ﴾ ، قال : ﴿ وَمَنْ كَفَرُ فَأَمْتُعَهُ ﴾ مَنْ قُولُ اللهُ عز وجل ] .

وقال الداني في المكتفى ( ١٧٥ ) :

[ ﴿ واليوم الآخر ﴾ تام ، لأن قوله : ﴿ ومن كفر ﴾ وما بعده من قول الله عز
 وجل ] .

(٢) وهو جائز عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد ( ٤٨ ) ، والمنار ( ٤٨ ) .

(٣) أ : [ في المدح ] ساقطة .

(٤) د : [ فيبتدأ ] .

<sup>=</sup> وقال النحاس في القطع (١٦٢) موضحا هذا:

 $-177 - d \Rightarrow Y$  لإضمار القول ، أى : فقالا ربنا(۱) . ﴿ منا  $-177 - d \Rightarrow Y$  فقالا ربنا(۱) . ﴿ منا  $-177 - d \Rightarrow Y$  فالله (۲) للابتداء (۲) بان ، ولجواز (۱) الوصل وجه لطيف على تقدير : فانك أو لأنك . ﴿ مسلمة لك  $-177 - d \Rightarrow Y$  وقد ذكر(۱) . ﴿ ويزكيهم  $-177 - d \Rightarrow Y$  وقد ذكر(۱) . ﴿ ويزكيهم  $-177 - d \Rightarrow Y$  للفصل بين الاستفهام  $-177 - d \Rightarrow Y$ 

انظر : المكتفى ( ١٧٦ ) ، والمقصد ( ٤٩ ) ، والمنار ( ٤٩ ) .

(A) أي : ذكرت العلة في جواز الوصل والقطع بعد قوله : [ ﴿ مَنَا ﴾ ط ] في الآية التي قبلها ، وهي الآية رقم ( ١٢٧ ) .

(٩) وهو كاف عند الداني ، وحسن عن الأشموني .

انظر : المكتفى ( ١٧٦ ) ، والمنار ( ٤٩ ) .

(١٠) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأشموني ، ثم قال =

<sup>(</sup>١) وهو على هذا التقدير حسن عند ابن الأنباري ، وتام عند نافع وأبي حاتم – كما نص عليه النحاس – وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣٢ ، والقطع ( ١٦٣ ) ، والمكتفى ( ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الداني ، ومفهوم عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المكتفى (١٧٦)، والمقصد (٤٩)، والمنار (٤٩).

<sup>(</sup>٣) أ ، د : [ لابتداء ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ الجواز ] .

<sup>(</sup>٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣٣ ، والمكتفى ( ١٧٦ ) ، والمنار ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ب ، ج ، د : [ الجملتين ] ساقطة .

والإخبار . ﴿ فِي الدنيا - ١٣٠ - ج ﴾ (١) لعطف الجملتين المختلفتين . ﴿ أَسَلَّمَ - 171 - 2 ﴾ (١) لأن قوله : ﴿ قَالَ أَسَلَمَتَ ﴾ عامل (١) ﴿ إِذْ ﴾ (١) ، ولو كان عامل إذ محذوفا (٥) لكان ف ﴿ قَال (١) أسلمت ﴾

= الأشموني : [ لفصله بين الاستفهام والإخبار ] . اهـ .

انظر : الإيضاح ١ /٣٣٥ ، والمكتفى ( ١٧٦ ) ، والمنار ( ٤٩ ) .

(١) د : علامة الوقف : [ط].

وهو كاف عند الأنصاري .

انظر: المقصد (٤٩).

وقال الأشموني في المنار ( ٤٩ ) : [ حسن ، وليس منصوصا عليه ] .

ولم أجده عند ابن الأنباري والنحاس والداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣٣ ، والقطع ( ١٦٣ ) ، والمكتفى ( ١٧٦ ) .

(٢) قال النحاس في القطع (١٦٣):

[ قال نافع : ﴿ إِذْ قال له ربه أسلم ﴾ تم ، وقال غيره : التمام : ﴿ قال أسلمت لرب العالمين ﴾ ] .

وقال الأشموني في المنار ( ٤٩ ) : [ ﴿ أَسَلُّم ﴾ كاف ] .

(٣) أ ،ب : [ جواب ] وما أثبتناه موافق لما في البحر ١ /٣٩٥ .

(٤) ب : ورد بعد [ ﴿ إِذْ ﴾ ] زيادة ، وهي : [ عامل ] .

(٥) أ، ب: [محذوف].

وتقديره: ذكر . انظر: البحر ١ /٣٩٥ .

(٦) أ : [ فـ﴿ قال ﴾ ] غير مثبتة .

عطفا ، ولو لم يجعل ﴿ قَالَ ﴾ عامل﴿ إِذْ ﴾ ، وليس بمعطوف (١) لانقطع (١) عن الجملة فانتقض (١) المعنى .

﴿ وَيَعْقُوبِ - ١٣٢ - طَ ﴾ (١) لأن التقدير : فقال يابني ، ومن

انظر : الايضاح ١ /٥٣٣ ، والمكتفى ( ١٧٦ ) .

وقال النحاس في القطع: (١٦٣):

[ ﴿ ووصى بها إبراهيم بنيه ﴾ قال الأخفش: هذا التمام، ثم قال جل وعز: ﴿ وَيَعْقُوبِ ﴾ أي: قال يعقوب يا بني ، وخالفه في هذا جماعة منهم أبو حاتم. قال: الوقف الكافي الحسن ﴿ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ﴾ ثم قال: ﴿ يا بني ﴾ قال أبو حاتم: أي قال كل واحد منهما: ﴿ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ﴾ ].

وهو عند الأشموني أحسن من الوقف على : ﴿ بنيه ﴾ وذلك للابتداء بعده بياء النداء .

انظر: منار الهدى ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>١) ج: [ معطوف ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ فلا تقطع ] ، وفي ب ، د : [ لانقطاع ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ فانقضى ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني .

وصل جعل الوصية بمعنى القول فكان (۱) ﴿ يا بني ﴾ محكى (۱) القول . ﴿ مسلمون – ۱۳۲ – ط ﴾ (۱) لأن أم بمعنى ألف (۱) استفهام (۱) للإنكار (۱) . ﴿ الموت – ۱۳۳ –  $\mathbf{Y}$  ﴾ لأن ﴿ إذ ﴾ (۱) بدل ﴿ إذ ﴾ الأولى أو من قطعها عن الأولى فوقف على ﴿ الموت ﴾ وجعل ﴿ قالوا ﴾ عاملا ، و لم يقف على ﴿ بعدي ﴾ فله وجه لا يتضح لأن الإنكار

انظر: الإيضاح ١ /٥٣٣ .

وقال الأشموني في المنار ( ٤٩ ) :

[ ﴿ مسلمون ﴾ تام ، لأن ﴿ أم ﴾ بمعنى ألف الاستفهام الإنكاري ، أي : لم تشهدوا وقت حضور أجل يعقوب فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به ] .

- (٤) د : [ ألف ] ساقطة .
  - (٥) د : [ الاستفهام ] .
- (٦) أ : [ الإنكار ] ، وفي ج : [ إنكار ] .
  - (٧) د : [ ﴿ إِذْ ﴾ ] غير مثبتة .
- (٨) ذكره العكبري في إملائه ١ /٦٤ ، وأبو حيان في البحر ١ /٤٠٢ .

<sup>(</sup>١) ب، د: [وكان].

<sup>(</sup>٢) أ : [ ومحكى ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٣) وهو حسن عند ابن الأنباري .

متوجه على قولهم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية لا على أن (۱) يعقوب قد مات. ﴿ من بعدي – ١٣٣ – ط ﴾ (۱) . ﴿ واحدا – ١٣٣ – ج ﴾ (۱) لعطف الجملتين المختلفتين ، والوصل أجوز على جعل الواو حالا . ﴿ قد خلت – ١٣٤ – ج ﴾ (۱) لأن ما بعدها يصلح صفة ل : ﴿ أمة ﴾ (۱) ، ويصلح استثنافا (۱) وهو أوضح (۱) لعطف ﴿ ولكم ما كسبم ﴾ عليها (۱) .

(٢) وهو حسن عند الأشموني . انظر : منار الهدى ( ٤٩ ) .

(٣) قال الأشموني في المنار (٥٠):

[ ﴿ واحدا ﴾ حسن ، وقيل : كاف أن جعلت الجملة بعده مستأنفة ، وليس بوقف إن جعلت حالا ، أي : نعبده في حال الاسلام ] .

(٤) د : علامة الوقف : [ط] .

وهو حسن عند ابن الأنباري ، وتام عند الأخفش ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣٤ ، والقطع ( ١٦٥ ) ، والمكتفى ( ١٧٦ ) .

وقال الأشموني في المنار (٥٠):

[ ﴿ قَدْ خَلْتَ ﴾ حسن هنا ، وفيما يأتي لاستثناف ما بعده ] .

(٥) ب، ج: [الأمة]، وفي د: [للأمة].

(٦) نص عليهما العكبري في املائه ١ /٦٥.

وانظر: مشكل إعراب القرآن ١ /٧٣ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ١ /٢٤ ، ١ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤

(V) أ، ج: [ واضح ] .

(٨) وهذا هو الذي ظهر لأبي حيان في البحر ١ /٤٠٥، ٥٠٥ حيث قال : =

<sup>(</sup>١) ب: [أن] ساقطة .

﴿ ولكم ما كسبتم - ١٣٤ - ج ﴾ (١) لعطف الجملتين المختلفتين . ﴿ تهتدوا - ١٣٥ - ط ﴾ (١) . ﴿ من ربهم - ١٣٦ ج ﴾ (١) لطول الكلام على تأويل جعل ﴿ لانفرق بين أحد منهم ﴾ مستأنفا(٥) ، والأوضح(١) أنه حال ، أى : آمنا غير مفرقين .

(۱) د: علامة الوقف: [ط]. وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني، كاف عند الداني. انظر الإيضاح ۱ /٥٣٤، والمكتفى ( ۱۷٦)، والمنار ( ٥٠) (٢) وهو تام عند ابن الأنباري والداني، وحسن عند الأشموني.

انظر: المراجع السابقة.

(٣) وهو كاف عند النحاس والداني ، وعند الأشموني كاف ان جعل ما بعده
 مستأنفا ، وصالح ان جعل ما بعده من مقول القول .

انظر : القطع (١٦٥ ) ، والمكتفى (١٧٦ ) ، والمنار (٥٠ ) .

- (٤) وهو جائز عند الأشموني . انظر : المنار (٥٠) .
- (٥) وهو الذي ظهر لأبي حيان في البحر ١ /٤٠٩ ، حيث قال :

 [ ﴿ لا نفرق بین أحد منهم ﴾ ظاهره الاستتناف ، والمعنى : أنا نؤمن بالجمیع فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض . . . ] .

(٦) المثبت من: ج، وفي بقية النسخ: [ والأصح].

<sup>= [</sup> ويجوز أن تكون الجملة من قوله : ﴿ لها ما كسبت ﴾ استثنافا ، ويجوز أن تكون جملة حالية من الضمير في ﴿ خلت ﴾ أي : انقضت مستقرا ثابتا لها ما كسبت ، والأظهر الأول ، لعطف قوله : ﴿ ولكم ما كسبتم ﴾ على قوله : ﴿ لها ما كسبت ﴾ ، ولا يصح أن يكون ﴿ ولكم ما كسبتم ﴾ عطفا على جملة الحال قبلها لاختلاف زمان استقرار كسبها لها وزمان استقرار كسب المخاطبين ، وعطف الحال على الحال يوجب اتحاد الزمان ، افتخروا بأسلافهم فأخبروا أن أحدا لا ينفع أحدا متقدما كان أو متأخرا ] .

﴿ منهم - ١٣٦ - ز ﴾ (۱) قد يجوز لاحتال الواو[ الابتداء (۱) والحال] (۱) ، والحال (۱) أوجه . ﴿ اهتدوا - ١٣٧ - ج ﴾ (۵) لابتداء شرط آخر مع العطف . ﴿ في شقاق - ١٣٧ - ج ﴾ (۱) للابتداء (۱) بسين الوعيد مع دخول الفاء فيه . ﴿ فسيكفيكهم الله - ١٣٧ - ط ﴾ (۱) ج ﴾ (۱) لاجتال الواو للابتداء (۱) والحال . ﴿ العليم - ١٣٧ - ط ﴾ (۱)

(١) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

وهو جائز عند الأشموني .

انظر: المنار (٥٠).

(٢) ج : [ والابتداء ] .

(٣) ب ، د : [ الحال والابتداء ] .

(٤) ج : [ والحال ] ساقطة .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني ، وذكر النحاس
 عن الأخفش أنه تام .

انظر: الإيضاح ١ /٣٤، والقطع ( ١٦٥ )، والمكتفى ( ١٧٧ )، والمنار ( ٥٠ ).

(٦) وهو كاف عند النحاس، وصالح عند الأنصاري، وحسن عند الأشموني انظر: القطع (١٦٥)، والمقصد (٥٠)، والمنار (٥٠).

(٧) أ : [ لابتداء ] .

(٨) وهو صالح عند الأنصاري ، والأشموني .

انظر: المقصد (٥٠)، والمنار (٥٠).

(٩) المثبت من : ج ، وفي بقية النسخ : [ الابتداء ] .

(١٠) وهو تام – عند الكسائي وابن الأنباري والداني والأشموني – ان نصبت و صبغة الله كه على الإغراء ، بتقدير : الزموا ، أو اتبعوا صبغة الله ، أى دين الله . = = وليس بوقف ان نصبت ﴿ صبغة الله ﴾ على البدل من قوله تعالى : ﴿ بل ملة إبراهيم ﴾ .

وقد نسب النحاس والداني هذا الوجه الى الأخفش ، ونسب الأول الى الكسائي .

انظر : معاني القرآن للأخفش ١ /١٥٠، واعراب القرآن للنحاس ١ /٢١٨، والايضاح ١ /٣٤، ١٧٧٠)، والمنار (١٠٠). والمنار (٠٠).

وقد استحسن النحاس في اعرابه ١ /٢١٨ قول الأخفش.

وقد ذكر هذين الوجهين مكي في مشكل اعراب القرآن ١ /٧٣ ، وأبو البركات ابن الأنباري في البيان في غريب اعراب القرآن ١ /١٢ ، والعكبري في إملائه ١ /٦٦ .

أما أبو حيان في البحر ١ /٤١١ ، ١٦٠ ، فقد استبعد هذين الوجهين حيث قال : [ فأما النصب • فوجه على أوجه . أظهرها أنه منصوب انتصاب المصدر المؤكد عن قوله : ﴿ قولوا آمنا بالله ﴾ ] . ثم قال :

[ وقيل : هو نصب على الاغراء ، أي : الزموا صبغة الله ، وقيل بدل من قوله : ﴿ مِلْهَ إِبْرَاهِمٍ ﴾ أما الاغراء فتنافره آخر الآية ، وهو قوله : ﴿ وَنحن له عابدون ﴾ ، الا ان قدر هناك قول وهو اضمار لا حاجة تدعوا اليه ، ولا دليل من الكلام عليه . وأما البدل فهو بعيد ، وقد طال بين المبدل منه والبدل بجمل ، ومثل ذلك لا يجوز .

والأحسن أن يكون منتصبا انتصاب المصدر المؤكد عن قوله: ﴿ قُولُوا آمَنا ﴾ ، فان كان الأمر للمؤمنين كان المعنى : صبغنا الله بالايمان صبغة و لم يصبغ صبغتكم ، وان كان الأمر لليهود والنصارى فالمعنى صبغنا الله بالايمان صبغة لا مثل صبغتنا ، وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا ] .

 <sup>«</sup> أي : من قرأ : ﴿ صبغة الله ﴾ بالنصب ، وهي قراءة الجمهور .
 انظر : البحر ١ /١١١ .

لأن الجملة الناصبة [لقوله: ﴿ صبغة الله ﴾ ] (١) محذوفة ، أى : [ نلزم أو نتبع ] (١) محذوفة ، أى : [ نلزم أو نتبع ] (١) راجعا(١) إلى قوله : ﴿ فَإِنْ النَّهِ مِنْ اللهِ مَعْرَض . ﴿ صبغة الله – ١٣٨ – ج ﴾ (١) لابتداء الاستفهام مع أن (١) الواو (١) للحال .

﴿ صِبْغَةَ – ١٣٨ – ج ز ﴾ (٧) قد يجوز على جعل الواو للابتداء ، والحال أوجه وأوضح (^) . ﴿ وربكم – ١٣٩ – ج ﴾ (١) لأن قوله :

<sup>(</sup>١) أ، ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) ج ، د : [ نتبع أو نلزم ] .

<sup>(</sup>٣) ب : ورد قبل قوله : [ راجعا ] لفظ : [ أو نلزم ] وهو تكرار لما قبله .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف : [ط].

وهو كاف عند الداني ، وصالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المكتفى ( ۱۷۷ ) ، والمقصد ( ٥٠ ) ، والمنار ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ب : [ أن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أ : [ الوصل و ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) ب، ج، د: علامة الوقف ساقطة.

وهو كاف عند الداني ، وصالح عند الأنصاري ، وأحسن مما قبله عند الأشموني ، وذلك لاستثناف ما بعده ، وليس بوقف ان جعل ما بعده جملة في موضع الحال .

انظر : المكتفى ( ۱۷۷ ) ، والمقصد ( ٥٠ ) ، والمنار ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٨) أ: [ والأوضح ] .

<sup>(</sup>٩) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد (٥٠)، والمنار (٥٠).

﴿ وَلِنَا أَعَمَالُنَا ﴾ يَصَلَحَ عَطَفًا عَلَى الْحَالُ الْأُولُى ، أَى : لَمْ تَخَاصَمُونَنَا وَالْمَعِبُود وَاحَد ، وَجَزَاء (۱) الأَعْمَالُ غَيْر مَشْتَرَكُ ، وَيَصَلَح اخبارا (۲) مَسْتَأْنَفًا لأَن ذَكَرِ الخَصُومَة مُخْصُوصَ فِي ذَكَر (۱) اسم الله تعالى خاصة . ﴿ أَعْمَالُكُم - ۱۳۹ - ج ﴾ (١) والاستئناف أجوز . ﴿ مُخْلَصُونَ - ١٣٩ - ط ﴾ (٥) لمن قرأ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ بالياء (١)

(٥) د : علامة الوقف ساقطة .

وقد وضح الأنصاري في المقصد (٥٠) الوقف هنا بقوله :

[ كاف على قراءة : ﴿ أَم يقولُونَ ﴾ بالغيبة ، وصالح على قراءته بالخطاب ، لأن المعنى حينئذ : أتحاجوننا في الله ، أم تقولون أن الأنبياء كانوا على دينكم ] .

وقال الأشموني في المنار ( ٥٠ ) :

[ كاف إن قرىء ﴿ أَم يقولُونَ ﴾ بالغيبة ، وجائز على قراءته بالخطاب ] .

(٦) ب: [ بالغيب ] وهو بمعنى ما أثبتناه .

وهي قراءة : ابن كثير ، ونافع ، وعاصم في رواية أبي بكر ، وأبي عمرو .

انظر : السبعة لابن مجاهد ( ۱۷۱ ) ، والتبصرة ( ٤٣٢ ) ، والكشف ١ /٢٦٦ ، والتيسير ( ٧٧ ) ، والبحر المحيط ١ /٤١٤ .

<sup>(</sup>١) ج : [ والآخر ] .

<sup>(</sup>٢) ج: [ اخبار ] .

<sup>(</sup>٣) ج: [ ذكر ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ٥٠ ) ، والمنار ( ٥٠ ) .

فجعل(۱) ﴿ أَمْ ﴾ بمعنى ألف استفهام(۲) توبيخ ، ومن قرأ بالتاء(۳) جعل ﴿ أَمْ ﴾ جواب قوله : ﴿ أَتَحَاجُونَنَا ﴾ فلم يقـف(۱) . ﴿ أَتَحَاجُونَنَا ﴾ فلم يقـف(١) . ﴿ أُو نَصَارَى – ١٤٠ – ط ﴾ (٥) .

= وقال مكى في الكشف ١ /٢٦٦ بعد أن ذكر القراءتين :

[ والاختيار الياء ، وبه قرأ الحسن ، وأبو عبد الرحمن ، وأبو رجاء ، وقتادة ، وأبو جعفر يزيد ، وشيبة ، وهو اختيار أبي حاتم ] .

- (١) ب : [ يجمل ] ، وفي ج : [ بجعل ] .
  - (٢) ب، د: [ الاستفهام ] .
- (٣) ب : [ بالخطاب ] ، وهو بمعنى ما أثبتناه .
- وهي قراءة : ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم .

انظر : السبعة لابن مجاهد ( ۱۷۱ ) ، والتبصرة ( ۲۳۲ ) ، والكشف ١ /٢٦٦ ، والتيسير ( ۷۷ ) ، والبحر المحيط ١ /٤١٤ .

وقد استحسنها النحاس في إعرابه ١ /٢١٩ ، ومكي في الكشف ١ /٢٦٦ ، وذلك لاتساق الكلام ، اي : أتحاجوننا أم تقولون .

(٤) انظر : معاني القرآن للأخفش ١ /١٥١ ، وإعراب القرآن للنحاس ١ /٢١٩ ، واعراب القرآن للعكبري ١ /٦٦ ، والبحر المحيط ١ /٤١٤ .

(٥) وهو تام عند الأخفش.

انظر: القطع (١٦٦).

وقال الأشموني في المنار (٥٠):

[ كاف على القراءتين ، وقال الأخفش تام ، على قراءة من قرأ : ﴿ أَم تَقُولُونَ ﴾ بالخطاب ، لأن من قرأ بالغيبة جعله استفهاما متصلا بما قبله ، ومن قرأ بالغيبة جعله استفهاما منقطعا عن الأول فساغ أن يكون جوابه ما بعده ] .

﴿ أَمُ اللهُ - ١٤٠ - ط ﴾ (١) . ﴿ مِنِ اللهُ - ١٤٠ - ط ﴾ (١) . ﴿ مِنِ اللهُ - ١٤٠ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ قَدْ خَلْتَ - ١٤١ - ج ﴾ (١) وقد ذكر (١٤٠ . ﴿ مَا كَسِبْمَ - ١٤١ - ج ﴾ (١٠ . ﴿ والمغرب - ١٤٢ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ والمغرب - ١٤٢ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ عقييه -١٤٣ - ١٤٣ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ عقييه -١٤٣ - ١٤٣ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ عقييه -١٤٣ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ عقييه -١٤٣ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ عقييه -١٤٣ - ١٤٣ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ عقييه -١٤٣ - ١٤٣ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ عقييه -١٤٣ - ١٤٣ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ عقييه -١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ عقييه -١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٢ - ١٤٣ - ١٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٠ - ١٤٣ - ١٠ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١

(١) وهو تام عند ابن الأنباري والداني والأشموني ، وذكر النحاس أنه كاف عند أبي حاتم .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣٥ ، والقطع (١٦٦ ) ، والمكتفى (١٧٧ ) ، والمنار (٠٠ ) .

(٢) وهو كاف عند الداني ، وحسن عند الأنصاري والأشموني .

أنظر : المكتفى ( ۱۷۷ ) ، والمقصد ( ٥٠ ) ، والمنار ( ٥٠ ) .

(٣) د : علامة الوقف : [ط].

(٤) أي : ذكر العلة في جواز الوصل والقطع ، والقطع أوضع ، وذلك عند الآية ( ١٣٤ ) .

(٥) انظر الآية (١٣٤).

(٦) وهو تام عند أحمد بن موسى .

انظر : القطع ( ١٦٦ ) .

(٧) وهو صالح عند الأنصاري .

انظر: المقصد (٥١).

وقال الأشموني : [ جائز ، وليس منصوصا عليه ] .

المنار (٥١).

(٨) وهو تام عند ابن الأنباري والداني والأنصاري ، وحسن عند الأشموني ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه وقف جيد .

ط ﴾ (''). ﴿ هدى الله - ١٤٣ - ط ﴾ (''). ﴿ ايمانكم - ١٤٣ - ط ﴾ (''). ﴿ ايمانكم - ١٤٣ - ط ﴾ (''). ﴿ فِي السماء - ١٤٤ - ج ﴾ ('') لأن الجملتين وإن اتفقتا

انظر : الإيضاح ١ /٥٣٥ ، والقطع ( ١٦٦ ) ، والمكتفى ( ١٧٧ ) ، والمقصد ( ٥ ) ، والمنار ( ٥١ ) .

(١) وهو تام عند الأخفش، وكاف عند الأنصاري، وحسن عند الأشموني.

انظر: القطع (١٦٦)، والمقصد (٥١)، والمنار (٥١).

(٢) هو تام عند ابن الأنباري والداني ، وحسن عند الأنصاري والأشموني ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه كاف .

انظر: الإيضاح ١ /٥٣٥، والقطع ( ١٦٦ )، والمكتفى ( ١٧٧ )، والمقصد ( ٥١ )، والمنار ( ٥١ ).

(٣) وهو صالح عند النحاس، وكاف عند الأنصاري والأشموني.

انظر : القطع ( ١٦٧ ) ، والمقصد ( ٥١ ) ، والمنار ( ٥١ ) .

(٤) د : علامة الوقف : [ط] .

وهو حسن عند الأنصاري ، وصالح عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ٥١ ) ، والمنار ( ٥١ ) .

فقد دخل(۱) الثانية حرف توكيد (۲) كلاهما(۱) يختصان بالقسم ، والقسم مصدر (ئ). ﴿ ترضاها – ١٤٤ – ص ﴾ (ق) لأن فاء التعقيب لتعجيل الموعود. ﴿ الحرام – ١٤٤ – ط ﴾ (١) ﴿ شطره – ١٤٤ – ط ﴾ (٢) ﴿ قبلتك – ١٤٥ – ط ﴾ (٩) . ﴿ قبلتك – ١٤٥ – ج ﴾ (٩) .

- (٢) في ب: [ توكيدا ] وهو تصحيف.
  - (٣) المثبت: [كلاهما] من: د.
- (٤) في ب ، ورد بعد قوله : [ مصدر ] قوله : [ وكلاهما لتفصيل الأحوال مع الحال المقصود ] .

وسيأتي في موضعه بعد قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قَبْلَتُهُم ﴾ من الآية ( ١٤٥ ) .

- (٥) وهو كاف عند النحاس ، وجائز عند الأشموني .
  - انظر: القطع (١٦٧)، والمنار (٥١).
- (٦) وهو حسن عند الأشموني . انظر : المنار ( ٥١ ) .
- (٧) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والداني ، وأحسن مما قبله عند الأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٣٥، والقطع (١٦٧)، والمكتفى (١٧٧)، والمنار (٥١).

- (٨) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .
- انظر: المقصد (٥١)، والمنار (٥١).
- (٩) أ : علامة الوقف : [ط] وهو جائز عند الأشموني . انظر : المنار ( ٥١ )

<sup>(</sup>١) المثبت : [ دخل ] من : ج ، وهو موافق لعبارة الأشموني في المنار ( ٥١ ) عن السجاوندي ، وفي بقية النسخ : [ دخلت ] .

﴿ قبلتهم - 1 10 - ج ﴾ (١) وكلاهما(١) لتفصيل الأحوال مع اتحاد المقصود . ﴿ قبلة بعض - 1 10 - ط ﴾ (١) . ﴿ من العلم - 1 10 - ١ لا ﴾ لأن ﴿ إنك ﴾ جواب القسم (١) في ﴿ لئن ﴾ فلو فصل (١) كان(١) وصف الظلم مطلقا ، وفي الإطلاق خطر(١) . ﴿ لمن الظالمين - 1 10 - 1 10

وهو حسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد ( ٥١ ) ، والمنار ( ٥١ ) .

(۲) ب، د: [ وكلاهما ] ساقطة .

ومرجع الضمير إلى جواز الوقف على « قبلتك » ، و « قبلتهم » ، أي أنه يجوز الوقف لتفصيل الأحوال – وهو عدم الاتباع – ويجوز الوصل لاتحاد المقصود وهو الاخبار في عدم الاتباع .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس ، وكاف عند الداني ، وأحسن مما قبله
 عند الأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٣٥، والقطع (١٦٧)، والمكتفى (١٧٧)، والمنار (٥١).

(٤) ب ، ج ، د : بزيادة : [ معنى ] قبل قوله : [ القسم ] .

والمثبت من: أ ، موافق لما ذكره أبو حيان في البحر ١ /٤٣٤، ٤٣٤ ، وأبو السعود في تفسيره ١ /١٧٦ .

- (٥) ب : [ وصل ] وهو خطأ ، وفي د : [ فعل ] وهو تصحيف .
  - (٦) أ: [صار].
  - (٧) يقصد قوله تعالى : ﴿ إِنْكَ إِذَا لَمْنِ الظَّالَمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : ورد بعد قوله : [ ( قبلتهم ) ج ] لفظ في غير موضعه ، وهو : [ وقف من قرأ بالتاء ] .

م ﴾ (۱) لأنه لو وصل صار ﴿ الله ين ﴾ صفة ﴿ الظالمين ﴾ ، وهو مبتدأ في مدح عبد الله بن سلام وأصحابه (۱) . ﴿ أبناءهم - 111 - d ﴾ (۱) . ﴿ الحيرات - 110 - d ﴾ (۱) . ﴿ جميعا - 110 - d ﴾ (۱) .

(١) وهو رآس آية ، والوقف على رؤوس الآي سنة ، كما بيناه في مقدمة المؤلف .
 وهو تام عند النحاس والأنصاري والأشموني .

انظر : القطع ( ١٦٧ ) ، والمقصد ( ٥١ ) ، والمنار ( ٥١ ) .

(٢) ب : [ وأصحابه ] غير مثبتة .

وقد قال الإمام الطبري في تفسيره ٣ /١٨٧ ، في معنى هذه الآية :

[ يعني جل ثناؤه بقوله : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ﴾ أحبار اليهود وعلماء النصاري ، يقول : يعرف هؤلاء الأحبار من اليهود ، والعلماء من النصاري أن البيت الحرام قبلتهم ، وقبلة إبراهيم ، وقبلة الأنبياء قبلك ، كما يعرفونه أبناءهم ] .

(٣) وهو كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ٥١ ) ، والمنار ( ٥١ ) .

(٤) وهو كاف عند النحاس والداني ، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ١٦٧ ) ، والمكتفى ( ١٧٧ ) ، والمنار ( ٥١ ) .

(٥) وهو كاف عند النحاس والداني ، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ١٦٧ ) ، والمكتفى ( ١٧٧ ) ، والمنار ( ٥١ ) .

<sup>=</sup> ومجمل القول: أنه لا يجوز أن نبدأ بقوله تعالى: ﴿ إِنْكَ إِذَا لَمَنَ الطَّالَمِينَ ﴾ ، لأن جملة: ﴿ إِنْكَ إِذَا لَمَنَ الطَّلَمِينَ ﴾ جواب القسم ، ولا يجوز الفصل بين القسم وجوابه ، لأن الظلم هنا مقيد باتباع أهواء أهل الكتاب ، ولو بدأنا بقوله تعالى: ﴿ إِنْكَ إِذَا لَمَنَ الطَّلَمِينَ ﴾ لكان الظلم مطلقا ، وفي هذا افساد للمعنى ، وبشاعة في المطلع ، وهو خطر كما قال المؤلف .

﴿ الحرام - ١٤٩ - ط ﴾ (') . ﴿ من ربك - ١٤٩ - ط ﴾ (') . ﴿ المسجد الحرام - ١٥٠ - ط ﴾ (تا لأن ﴿ حيث ما ﴾ متضمن المشرط . ﴿ شطره - ١٥٠ - لا ﴾ لتعلق لام كي(٤) . ﴿ حجة -

(١) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد (٥١)، والمنار (٥١).

(٢) د : علامة الوقف : [ ز ] .

وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد ( ٥١ ) ، والمنار ( ٥١ ) .

(٣) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ٥١ ) ، والمنار ( ٥١ ) .

(٢) انظر : المنار (٥١ ) ، فقد ذكر قريبا منه .

• 1 - رَهُ(١) قد قيل على أن إلابمعنى و لا(٢)، أو لكن(٣)، والوصل في العربية أوضح لأن لاولكن للعطف أيضًا، ومن وقف تحرز(١) عن إثبات الحجة

وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١ /٣٠ ، وقد رده الفراء في معانيه ١ /٨٩ ، وخطأه الطبري في تفسيره ٣ /٢٠٥، ٢٠٤ .

وقال أبو حيان في البحر ١ /٤٤٢ :

[ وقال الزجاج : هذا خطأ عند حذاق النحويين ] .

وقال أبو حيان في البحر ١ /٤٤٢ :

[ واثبات الا بعنى الواو لا يقوم عليه دليل ، والاستثناء سائغ فيما ادعى فيه أن الا بمعنى الواو ، وكان أبو عبيدة يضعف في النحو ] .

(٣) يريد المؤلف أنه إذا كانت و إلا ) بمعنى لكن ، فيجوز الوقف لأنه استثناء منقطع ، فيكون التقدير : لكن الذين ظلموا يحتجون عليكم بغير حجة ، وهذا مذهب البصريين ، ومجيء إلا بمعنى الواو مذهب الكوفيين ، ذكره ابن الأنباري في الانصاف 1 /٢٦٦ ، ٢٦٩٠ .

وقد ذكر الطبري في تفسيره ٣ /٢٠٦ أن ( الا ) هنا بمعنى لكن قول واه . وضعفه ابن عطية في تفسيره ٢ /١٨٨ .

(٤) د : [ تحرزا ] .

<sup>(</sup>١) المثبت من : أ ، وهو مصطلح للمجوز لوجه ، وفي ب علامة الوقف : [ ق ] ، وهي ليست من مصطلحات المؤلف ، وفي ج ، د ، علامة الوقف ساقطة .

 <sup>(</sup>۲) يريد المؤلف أنه إذا كانت ( الا ) بمعنى الواو فلا تقف للعطف ، فيكون التقدير ،
 أفيلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا منهم .

<sup>\*</sup> وقد قال به الأخفش في معانيه ١ /١٥٢ .

بعد النفي<sup>(۱)</sup> ، والمخلص عن ذلك أن المراد من الحجة الخصومة <sup>(۱)</sup>، وبيان الحق لا ينفى الخصومة .

(١) رجح أبو حيان في البحر ١ /٤٤١ ، أن الاستثناء في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا اللَّهُ يَنْ ظَلُّمُوا مِنْهُم ﴾ متصل حيث قال :

[ وأما على قراءة الجمهور فالاستثناء متصل ، قاله ابن عباس وغيره ، واختاره الطبري ، وبدأ به ابن عطية ، ولم يذكر الزمخشري غيره ، وذلك أنه متى أمكن الاستثناء المتصل امكانا حسنا كان أولى من غيره ] .

انظر: تفسير الطبري ٣ /٢٠٤، وتفسير ابن عطية ٢ /١٧، والكشاف ٢ /٣٢.

وقال الزمخشري في الكشاف ١ /٣٢٢ :

[ ﴿ إِلاَ الذين ظلموا ﴾ استثناء من الناس ، ومعناه : لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم ، القائلين : ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه ، وحبا لبلده ، ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء ] .

(٢) ب: [ خصومة ] .

قال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره ٣ /٢٠٠ :

[ فإن قال قائل: فأية حجة كانت لأهل الكتاب بصلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه نحوبيت المقدس ، على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه ؟

قيل: قد ذكرنا فيما مضى ما روي في ذلك ، قيل: أنهم كانوا يقولون: ما دري محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن ، وقولهم يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا ، فهي الحجة التي كانوا يحتجون بها على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه ، على وجه الخصومة منهم لهم ، والتمويه منهم بها على الجهال وأهل الغباء من المشركين .

= وقد بينا فيما مضى أن معنى حجاج القوم إياه ، الذي ذكره الله تعالى ذكره في كتابه ، إنما هي الخصومات والجدال ، فقطع الله جل ثناؤه ذلك من حجتهم وحسمه بتحويل قبلة نبيه – صلى الله عليه وسلم – والمؤمنين به من قبلة اليهود إلى قبلة خليله إبراهيم عليه السلام .

وذلك هو معنى قول الله جل ثناؤه : ﴿ لئلا يكون للناس عليكم حجة ﴾ يعني بـ﴿ الناس ﴾ الذين كانوا يحتجون عليهم بما وصفت ] .

ثم قال أبو جعفر الطبري في تفسيره ٣ /٢٠٢، ٢٠٠ :

[ فإن قال قائل : وأية حجة كانت لمشركي قريش على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه في توجههم في صلاتهم إلى الكعبة ؟ وهل يجوز أن يكون للمشركين على المؤمنين – فيما أمرهم الله به أو نهاهم عنه – حجة ؟

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت وذهبت إليه ، وإنما و الحجة ، في هذا الموضع: الخصومة والجدال ، ومعنى الكلام: لثلا يكون لأحد من الناس عليكم خصومة ودعوى باطل ، غير مشركي قريش ، فإن لهم عليكم دعوى باطلا وخصومة بغير حق بقيلهم لكم: رجع محمد إلى قبلتنا ، وسيرجع إلى ديننا ، فذلك من قولهم وأمانيهم الباطلة ، هي و الحجة ، التي كانت لقريش على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه ، ومن أجل ذلك استثنى الله تعالى ذكره ﴿ الذين ظلموا ﴾ من وسلم – وأصحابه ، ومن أجل ذلك استثنى الله تعالى ذكره ﴿ الذين ظلموا ﴾ من قريش من سائر الناس غيرهم ، إذ نفى أن يكون لأحد منهم في قبلتهم التي وجههم إليها حجة ] . اهد .

﴿ تهتدون - ١٥٠ - لا ﴾ لأن تعلق الكاف في ﴿ كَمَا ﴾ بقوله: ﴿ جعلناكم أمة وسطا ﴾ (١) . يعني عدلا وخيارا(١) ﴿ كَمَا أُرسَلنا فيكم رسولا ﴾ هو خير الناس ، والوقف على ﴿ تعلمون - ١٥١ ﴾ (٣) ، ومن

(١) من سورة البقرة ، من الآية ( ١٤٣ ) .

وقد رده أبو حيان في البحر ١ /٤٤٣ حيث قال :

[ وقيل : متعلق بقوله : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ أي : جعلا مثل ما أرسلنا وهو قول أبي مسلم ، وهذا بعيد جدا لكثرة الفصل المؤذن بالانقطاع ] .

وقال النحاس في القطع ( ١٦٩ ) :

[ وإن جعلت التقدير : ولأتم نعمتي عليكم كما ، أو لعلكم تهتدون كما ، لم يكن تماما ] ، أي : الوقف على ( تهتدون ) .

انظر: الإيضاح ١/٥٣٥،٥٣٦، والمكتفى (١٧٧)، ومنار الهدى (٥٢،٥١)، والبيان في غريب إعراب القرآن ١/٩٢١، والكشاف ١/٣٢٣.

(٢) قال الطبري في تفسيره ٣ /١٤٢ :

[ وأما التأويل ، فإنه جاء بأن ( الوسط ) العدل ، وذلك معنى الحيار ، لأن الحيار من الناس عدولهم ] .

ثم ذكر الآثار الواردة بهذا في تفسيره ٣ /١٤٢ –١٤٥ .

(٣) أ: [ ﴿ تعلمون ﴾ ج] ، والمثبت بدون علامة الوقف من بقية النسخ ، وهو الصواب ، لأن المؤلف هنا لم يرد أن يبين ذكر الجواز إنما أراد أن يبين موطن الوقف من عدمه .

وهو تام عند ابن الأنباري والنحاس والداني ، وهذا على أن ﴿ كَمَا ﴾ متعلقة بما قبلها .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣٦ ، والقطع ( ١٦٩ ) ، والمكتفى ( ١٧٨ ،١٧٧ ) .

على الكاف بقول : ﴿ فَاذَكُ رَوْلِي ﴾ (') وقسف على ﴿ تَعْلَمُ وَنَ وَقَسْفَ عَلَى ﴿ تَعْلَمُ وَنَ الْحَالَ ﴾ . ﴿ الصلاة – ١٥٢ – ط ﴾ . ﴿ الصلاة – ١٥٢ – ط ﴾ . ﴿ أموات – ١٥٥ – ط ﴾ (°)

وقال الأشموني في المنار ( ٥٢ ) : [ جائز عند بعضهم ، وبعضهم لم يقف عليه ، وجعل قوله : ﴿ وَأَحْسَنُوا إِنْ الله يحب وجعل قوله : ﴿ وَأَوْسَنُوا إِنْ الله يحب الحَسْنِينَ ﴾ ، وفي النهي : ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ ] .

(٤) وهو تمام عند الأخفش والداني، وذلك على الابتداء بقوله تعالى : ﴿ بِلُ أَحِياء ﴾ ، بتقدير : بل هم أحياء .

انظر : القطع ( ۱۷۰ ) ، والمكتفى ( ۱۷۸ ) .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس عن الأخفش أنه تام ، أما الداني فعده كافيا .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣٦ ، والقطع ( ١٧٠ ) ، والمكتفى ( ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>١) أي: علقها بما بعدها من الآية (١٥٢).

انظر: الكشاف ١ /٣٢٣ ، والبحر ١ /٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) وهو على هذا التقدير تام عند ابن الأنباري والنحاس والداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣٦ ، والقطع ( ١٦٩ ) ، والمكتفى ( ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الأنصاري في المقصد (٥٢): [كاف].

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان في البحر (١/ ٤٥١):

<sup>[</sup> وهو ظاهر الإعراب ] .

وقد وضح النحاس الوقف هنا في القطع ( ١٧٠ ) بقوله :

<sup>[ ﴿</sup> وَبَشُرِ الصَّابِرِينَ ﴾ ليس بتمام أن جعلت ﴿ الَّذِينَ ﴾ نعتا لـ ﴿ الصَّابِرِينَ ﴾ وإن جعلته مبتدأ كان كافيا ، والتمام ﴿ أُولئكُ هُم المهتدونَ ﴾ ] .

انظر : الإيضاح ١ /٥٣٧ ، والمنار ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ١ /٤٥١، ومنار الهدى (٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال الأشموني في المنار (٥٢):

<sup>[ ﴿</sup> راجعون ﴾ تام ، ما لم يجعل ﴿ أُولئك ﴾ خبرا لقوله : ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة ﴾ فلا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف ] .

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان في البحر ١ /٥١١ :

<sup>[</sup> وهو محتمل ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ الجملة ] .

١٥٨ – ج ﴾ (١) للشرط [ مع فاء التعقيب ] (٢) .

﴿ بهما - ١٥٨ - ط ﴾ (٢) لأن التطوع خارج عن موجب كونهما(٤) من شعائر الله فكان(٥) استثناف حكم . ﴿ خيرا - ١٥٨ - لا ﴾ لأن ﴿ فإن ﴾ جواب الشرط(٢) . ﴿ في الكتاب - ١٥٩ - لا ﴾ لأن ﴿ أولـئك ﴾ خبر إن(٧) . ﴿ اللاعنـون - ١٥٩ - لا ﴾

انظر: المقصد (٥٢) والمنار (٥٢).

وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٣٧ ، والمكتفى ( ١٧٨ ) ، والمنار ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

<sup>(</sup>٢) ج: [ فالتعقيب ] .

<sup>(</sup>٣) ج: علامة الوقف: [ ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ب: [كونها] ، وما أثبتناه لعود الضمير إلى الصفا والمروة ؟

<sup>(</sup>٥) د : [ و کان ] .

<sup>(</sup>٦) انظر : البحر المحيط ١ /٤٥٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر: البحر المحيط ١ /٤٥٩ ، ومنار الهدى ( ٥٢ ) .

للاستثناء <sup>(١)</sup> .

﴿ أَتُوبِ عَلَيْهِم - ١٦٠ - ج ﴾ (٢) لاحتمال الواو الحال والاستئناف [ والحال أوجه ] (٣) . ﴿ أَهْمَعِينَ - ١٦١ - لا ﴾ لأن ﴿ خالدين ﴾ حال(٤) عامله معنى الفعل في اللعنة ، تقديره (٥) : لعنهم الله ، حتى قرأ

وقد ذكر ابن الأنباري في الايضاح ١ /٣٧٥ ، أن الوقف هنا غير تام للاستثناء .

وذكر النحاس في القطع ( ١٧١ ) أن الوقف هنا غير كاف للاستثناء .

ونص الأشموني في المنار ( ٥٢ ) على عدم الوقف هنا للاستثناء بعده .

ومعلوم أن قوله تعالى : ﴿ اللاعنون ﴾ رأس آية ، وقد قدمنا في تحقيق المقدمة أن الوقف على رؤوس الآي سنة .

- (٢) وهو جائز عند الأشموني . انظر : المنار ( ٥٢ ) .
  - (٣) ما بين المعقوفين من: د.
- (٤) المثبت : [ حال ] من : ج ، وفي بقية النسخ : [ حالهم ] .

انظر: إعراب القرآن للنحاس ١ /٢٢٦ ، والقطع ( ١٧١ ) ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٧١ .

(٥) د : [ فتقديره ] .

<sup>(</sup>١) ج: [للاستثناف] وهو تصحيف.

## الحسن(١) [ رضي الله عنه ] (١): ﴿ وَالْمُلاثِكَةُ ﴾ وما بعده بالرفع(١) .

(۱) هو الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد ، تابعي مشهور ، أمام زمانه علما وعملا ، مناقبه جليلة ، وأخباره طويلة ، له كلمات سائرة ، رأى مائة وعشرين صحابيا ، فمن روى عنهم : ابن عباس ، وعمران بن حصين ، وأبي موسى .

وممن روى عنه: ابن عون ، ويونس بن عبيد ، وأبو عمرو ابن العلاء ، وعاصم الجحدري .

له التفسير – الذي رواه عنه جماعة – ، وكتاب في الرد على القدرية ، وكتاب في فضائل مكة ، وقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر – رضي الله عنه – وذلك سنة إحدى وعشرين ، وتوفي – رحمه الله تعالى – سنة عشر ومائة .

انظر : ميزان الاعتدال ١ /٥٢٧ ، ووفيات الأعيان ٢ /٦٩ ، وتهذيب التهذيب ٢ /٢٦٣ ، وغاية النهاية ١ /٢٣٥ ، وطبقات المفسرين للداودي ١ /١٤٧ .

(٢) ما بين المعقوفين من: ب.

(٣) انظر : مختصر في شواذ القرآن - لابن حالوية - (١١) ، والمحتسب ١ /١١٦ ،
 والكشاف ١ /٣٢٥ .

وما قدره المؤلف رده أبو حيان في البحر ١ /٤٦١، ٤٦١، حيث قال :

[ وقرأ الجمهور : ﴿ والملائكة والناس أجمعين ﴾ بالجر عطفا على اسم الله ، وقرأ الحسن : والملائكة والناس أجمعون ، بالرفع ، وخرج هذه القراءة جميع من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين على أنه معطوف على موضع اسم الله ، لأنه عندهم في موضع رفع على المصدر ، وقدروه : أن لعنهم الله ، أو : أن يلعنهم الله ، وهذا الذي جوزوه ليس بجائز على ما تقرر في العطف على الموضع ] .

﴿ فيها - ١٦٢ - ج ﴾ (١) لأن ما بعده يصلح حالا(١) لخالدين وإخبارا مستأنفا(١) ﴿ إِلٰه واحد - ١٦٣ - ج ﴾ (٤) لان ما بعده يصلح صفة واستئناف إخبار . ﴿ من كل دابة - ١٦٤ - ص ﴾ ضرورة طول الآية ، والا فاسم أن ﴿ الآيات ﴾ (٥) والجار وما يتصل به معترض (١) ، والأولى الوصل أو الرجوع (١) [ والعود إلى ما قبله بالتكرار عند انقطاع

انظر: المكتفى ( ۱۷۸ )، والمنار ( ۵۲ ) .

(٢) ج: [صفة] ، وفي ب: ورد قبلها لفظ: [صفة].

(٣) قال العكبري في املائه ١ /٧١ :

[ و لا يخفف إحال من الضمير في ﴿ خالدين ﴾ ] ، ثم قال :

[ ويجوز أن يكون مستأنفا لا موضع له ] .

وانظر: مشكل إعراب القرآن ١ /٧٧، والبيان في غريب اعراب القرآن ١ /١٣١، والبحر المحيط ١ /٤٦٢، وتفسير أبي السعود ١ /١٨٣.

(٤) وهو جائز عند ألأشموني لما ذكره المؤلف. انظر: المنار (٥٢).

(٥) قال أبو حيان في البحر ١ /٤٦٨ :

[ دخلت اللام على اسم ان لحيلولة الخبر بينه وبينها ] .

(٦) وهو خبر ان .

انظر: الإيضاح ١ /٥٣٨، والبحر المحيط ١ /٤٦٨، وحاشية الجمل ١ /٤٦٨ حيث قال:

[ والتقدير : ان آيات كائنة في خلق السموات . . الخ ] .

(٧) أ، ج: [ والرجوع ] ، وفي د: ساقطة .

<sup>(</sup>١) وهو صالح عند الداني ، وحسن عند الأشموني .

النفس ] (') . ﴿ كحب الله - ١٦٥ - ط ﴾ ('') . ﴿ حب الله - ١٦٥ - ط ﴾ ('') . ﴿ حب الله - ١٦٥ - ط ﴾ ('') . ﴿ حب الله - ١٦٥ - لا ﴾ وكذلك ﴿ جميعا - ١٦٥ ﴾ إلا لمن قرأ(ن) : ﴿ إِن القوة ﴾ ، و﴿ إِن الله ﴾ بكسر الألف (\*) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: د.

 <sup>(</sup>۲) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، ومفهوم عند أبي حاتم ،
 وكاف عند الداني .

انظر: الايضاح ١ /٤٢ ، والقطع ( ١٧١ ) ، والمكتفى ( ١٧٨ ) ، والمقصد ( ٥٢ ) ، والمنار ( ٥٢ ) ،

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند ابن الأنباري ، وأبي عمرو ، وحسن عند ألأنصاري والأشموني .

انظر: الایضاح ۱ /۵۶۲، والمکتفی (۱۷۸)، والمقصد (۵۲)، والمنار (۵۲).

<sup>(</sup>٤) أ : ورد بعد قوله : [ قرأ ] زيادة ، وهي : [ الثاني ] .

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأنباري في الايضاح ١ /٥٣٩ :

<sup>[</sup>قرأ نافع وغيره من أهل المدينة ، وعبد الله بن عامر : ﴿ وَلُو تَرَى الذَّينَ ظَلَمُوا ﴾ بالتاء ، ﴿ إِذْ يَرُونَ العَذَابِ أَنَ القَوْةِ للهُ جَمِيعًا وَأَنَ اللهُ شَدَيد العَذَابِ ﴾ بفتح ﴿ أَن ﴾ ، وقرأ ابن كثير ، وحميد ، وعاصم ، والأعمش ، وأبو عمرو ، وحمزة ، الكسائي : ﴿ وَلُو يَرَى الذَّينَ ظَلْمُوا ﴾ بالياء ، ﴿ أَنَ القَوْةِ للهُ جَمِيعًا وَأَنَ اللهُ ﴾ بفتحهما جميعًا ، وكان أبو جعفر يزيد بن القعقاع يقرأ : ﴿ وَلُو يَرَى الذِّينَ ظَلْمُوا ﴾ بالتاء ، ﴿ إِنَ القَوْةِ لللهُ جَمِيعًا وَإِنَ اللهُ ﴾ بكسرهما جميعًا ، وروى الذين ظلمُوا ﴾ بالتاء ، ﴿ إِنَ القَوْةِ لللهُ جَمِيعًا وَإِنَ اللهُ شَدِيد ﴾ بكسرهما جميعًا ] .

مُ ذكر ابن الأنباري في الإيضاح ١ /٥٤٠، ٥٤٠، أن الوقف على ﴿ يرون =

﴿ تبرءوا منا – ١٦٧ – ط ﴾ (١) ﴿ عليهم – ١٦٧ – ط ﴾ (١) ﴿ طيبا – ١٦٨ – ز ﴾ (١٦٠ – ط ﴾ (١٦٨ – لا الجملتين المتفقتين . ﴿ والفحشاء – ١٦٩ – ط ﴾ (٥) . ﴿ والفحشاء – ١٦٩ –

= العذاب ﴾ حسن على قراءة نافع ، وابن عامر ، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع ، والحسن ، وليس بوقف على قراءة الجمهور .

فعلى قراءة نافع وابن عامر تكون ﴿ أَن ﴾ منصوبة على التكرير ، كأنه قال : ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ترى أن القوة الله جميعا .

وعلى قراءة أبي جعفر يزيد ، والحسن للاستثناف بـ﴿ أَنْ ﴾ .

وعلى قراءة الجمهور ليس بوقف ، لأن ﴿ أَن ﴾ منصوبة بـ ﴿ يُرِى ﴾ ، وهي كافية من الاسم والخبر ، فلا يتم الكلام قبلها .

انظر: القطع (١٧٢)، والمكتفى (١٧٨ ١٧٩)، ومنــار الهدى (٢٥، ١٧٨)، ومنــار الهدى (٢٥، ٥٣)، وتفسير ابن عطية ٢ /٣٨ –٤٠٠، والبحر المحيط ١ /٤٧١ –٤٧٣. (١) وهو صالح عند الأنصاري، وحسن عند الأشموني.

انظر: المقصد (٥٣)، والمنار (٥٣).

(٢) وهو كاف عند الأنصاري ، وعند الأشموني كاف على استثناف ما بعده ، وليس
 بوقف ان جعل حالا .

انظر: المرجعين السابقين.

(٣) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد (٥٣)، والمنار (٥٣).

(٤) المثبت : [ الوقف ] من : ج .

(٥) وهو صالح عند الأنصاري، وأحسن مما قبله عند الأشموني.

انظر: المرجعين السابقين.

لا ﴾ (1). ﴿ آباءنا - ١٧٠ - ط ﴾ (1) لابتداء الاستفهام. ﴿ ونداء - ١٧١ - ط ﴾ (1) للشرط مع فاء التعقيب. ﴿ عليه - ١٧٣ - ط ﴾ (6) .

﴿ قَلِيلًا - ١٧٤ - لا ﴾ لأن ما بعده خبر أن (١). ﴿ يَزَكَيْهُمْ - ١٧٤ - ج ﴾ (٧)

(١) الثبت : [ ﴿ والفحشاء ﴾ لا ] من : ب .

وقال الأشموني في المنار ( ٥٣ ) .

[ ﴿ وَالْفَحَشَّاءَ ﴾ ليس بوقف ، لعطف ما بعده على ما قبله ] . اهـ .

(٢) د : علامة الوقف ساقطة .

وهو كاف عند الأنصاري والأشموني . انظر : المقصد ( ٥٣ ) ، والمنار ( ٥٣ ) .

(٣) وهو حسن عند النحاس ، وكاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر : القطع ( ۱۷۳ ) ، والمقصد ( ۵۳ ) ، والمنار ( ۵۳ ) .

(٤) وهو مفهوم عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .

انظر: المقصد (٥٣)، والمنار (٥٣).

(٥) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المرجعين السابقين.

(٦) انظر : منار الهدى (٥٣ ) فقد ذكر الأشموني قريبا منه .

(٧) وهو عند الأشموني كاف على استئناف ما بعده ، وليس بوقف ان جعل في موضع
 الحال .

انظر: المنار ( ٥٣ ) .

والوصل أجوز ليتصل(١) بعض جزائهم(٢) بالبعض.

﴿ بِالْمَغْفِرة - ١٧٥ - ج ﴾ للابتداء (٢) بالتعجب أو الاستفهام (١) مع [ فاء التعقيب ] (٥) ووجه الفصل (١) . أجوز (٧) وأوضح (٨) للمبالغة في الإنكار (١) . ﴿ بِالْحَقّ - ١٧٦ - ط ﴾ (١٠) [ للابتداء بان ] (١١).

(٤) ب: [ والاستفهام ] ، وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما ذكره العكبري في الملائه ١ /٧٧ ٧٦/ .

وقال أبو حيان في البحر ١ /٤٩٤ :

[ اختلف في ﴿ مَا ﴾ فالأظهر أنها تعجبية ، وهو قول الجمهور من المفسرين ] .

(٥) ج: [ التعقيب فاء ] ، وهو تصحيف في د: [ الفاء ] .

(٦) أ، ب: [ الوصل ] .

(٧) أ : [ أوجه ] ، وساقطة من : ب ، د .

(٨) د: [ أوضع ] بسقوط الواو الأولى .

(٩) وقد ذكر الأشموني في المنار (٣٥ ) أن الوقف هنا تام .

(١٠) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٤٢، والمكتفى ( ١٧٩ )، والمقصد ( ٥٣ )، والمنار ( ٥٣ ).

(١١) ب: [ والجيم أظهر لاحتمال الواو الحال ، الابتداء باين ] .

وهذه العبارة الأولى أن تكون : [ للابتداء باين ، والجيم أظهر لاحتمال الواو الحال ] .

<sup>(</sup>١) أ، ب: [ لاتصال ] .

<sup>(</sup>٢) د: [ أجزائهم ] .

<sup>(</sup>٣) أ: [ لابتداء].

﴿ والنبيين - ١٧٧ - ج ﴾ (١) لطول الكلام واختلاف المعنى لأن ما قبله بيان أصل الإيمان وما بعده بيان فرع(٢) الشرع .

﴿ السبيل - ١٧٧ - لا ﴾ لأن ما بعده مفعول ما قبله (١) . ﴿ وفي

(١) وهو ليس بوقف عند النحاس، لأن (آتي ) معطوف على (آمن) داخل في الصلة .

انظر: القطع (١٧٣).

وذكر الأشموني في المنار ( ٥٣ ) أنه ليس بوقف ، لأن ما بعده معطوف على ما قبله ، ثم قال :

[ وأجاز بعضهم الوقف عليه لطول الكلام ] .

قلت: ومن البعض السجاوندي.

(٢) أو ب: [ فروع ] ، وما أثبتناه لمناسبة ما قبله ، حيث قال : [ بيان أصل
 الايمان ] .

(٣) وهو ليس بوقف عند النحاس والأشموني للعطف.

انظر : القطع ( ۱۷٤ ) ، والمنار ( ۵۳ ) .

وقال أبو حيان في البحر ٢ /٥ :

[ و فوي القربي كه وما بعده من المعطوفات هو المفعول الأول ، على مذهب الجمهور ، و المال ، هو المفعول الثاني ، ولما كان المقصود الأعظم هو ايتاء المال على حبه قدم المفعول الثاني اعتناء به لهذا المعنى .

وأما على مذهب السهيلي فإن والمال ، عنده هو المفعول الأول ، و ﴿ دُويِ القربي ﴾ وما بعده هو المفعول الثاني ، فأتى التقديم على أصله عنده ] . اهـ .

<sup>=</sup> فالمؤلف أراد أن يبين ان الوقف يكون مطلقا للابتداء بأن ، والأظهر أنه جائز لاحتمال الواو الحال في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ الذّينِ اخْتَلْفُوا فِي الْكُتَابِ لَفِي شَقَاقَ بِعِيدٍ ﴾ .

الرقاب - ۱۷۷ - ج ﴾ لطول الكلام مع انتهاء شرع<sup>(۱)</sup> المكارم وابتداء اللوازم<sup>(۲)</sup>. ﴿ الزكاة - ۱۷۷ - ج ﴾ . ﴿ عاهدوا - ۱۷۷ - به اللوازم<sup>(۲)</sup> كذلك ، للعدول عن النسق<sup>(۱)</sup> إلى المدح ، والتقدير : هم الموفون<sup>(۵)</sup> وأعنى الصابرين<sup>(۱)</sup> .

- (١) د: [الشرع].
- (٢) د : [ لوازم ] .
- (٣) علامة الوقف من: أ.
- (٤) أ : [ الفسق ] وهو تصحيف .
- (٥) ب: [ الموقوف ] وهو تصحيف.

(٦) والوقف على ﴿ الزكاة ﴾ ، و﴿ عاهدوا ﴾ حسن عند النحاس على هذا التقدير ، حيث قال في القطع ( ١٧٤ ، ١٧٥ ) :

[ وكذا : ﴿ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ﴾ هذا وقف حسن أن رفعت وهم بالابتداء ونصبت ﴿ الصابرين ﴾ بمعنى أعني ، وهو أحسن ما قيل فيهما ، وان رفعت ﴿ والموفون ﴾ على أن تعطفه على « من » لم تقف على ما قبله ] . اهـ .

وذكر الأشموني في المنار (٥٣) أن الوقف على : ﴿ الزكاة ﴾ تام ، على أن : ﴿ الموفون ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، أي : وهم الوفون ، والعامل في و اذا » و الوفون » ، أي : لا يتأخر ايفاؤهم بالعهد عن وقت ايقاعه ، وليس بوقف ان عطف و والموفون » على الضيمير المستتر في ﴿ من آمن ﴾ ، كأنه قال : ولكن ذوي البر من آمن ، ومن أقام ، ومن آتى الزكاة ، ومن أوف .

أما الوقف على ﴿ إذا عاهدوا ﴾ ، فذكر أنه حسن ، لأن ﴿ والصابرين ﴾ منصوب على المدح .

وانظر : مشكل إعراب القرآن ١ /٨٢ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٧٨ ، والبحر المحيط ٢ /٦ . ﴿ وحين البأس – ١٧٧ – ط ﴾ (۱) ﴿ صدقوا – ١٧٧ – ط ﴾ (۱) ﴿ في القتلي –١٧٨ – ط ﴾ (۲) .

﴿ بِالْأَنثَى -١٧٨ - ط ﴾ (1) لأن العفو إعطاء (1) الدية صلحا فكان خارجا عن أصل موجب القتل فكان (1) مستأنفا . ﴿ بِإِحسان - ١٧٨ - ط ﴾ (١) لأن الاعتداء خارج عن أصل الموجب وفرعه فكان مستأنفا .

انظر : الإيضاح ١ /٥٤٢ ، والقطع ( ١٧٥ ) ، والمكتفى ( ١٨٠ ) .

(٢) وهو مفهوم عند الأنصاري

انظر: المقصد (٥٣).

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر : الايضاح ١ /٥٤٣ ، والمكتفى ( ١٨٠ ) ، والمنار ( ٥٤ ) .

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس والأشوني ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٤٣ ، والقطع ( ١٧٥ ) ، والمكتفى ( ١٨٠ ) ، والمنار ( ٤٥ ) .

- (٥) أ: [عطاء].
- (٦) المثبت: [ فكان ] من: ب.
- (٧) وهو كاف عند أبي حاتم ، وصالح عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .
   انظر : القطع ( ١٧٥ ) ، والمقصد ( ٥٤ ) ، والمنار ( ٥٤ ) .
- (٨) وهو حسن عند ابن الأنباري وتام عند أبي حاتم ، وكاف عند الداني والأشموني .
   انظر : الإيضاح ١ /٤٣٠ والقطع ( ١٧٠ ) والمكتفى ( ١٨٠ ) والمنار ( ٥٠ )

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والداني ، لأن ما بعده وهو : ﴿ أُولئك الذين صدقوا ﴾ راجع إلى ما قبله .

﴿ خيرا - ١٨٠ - ج ﴾ لأن قوله (١) : ﴿ الوصية ﴾ مفعول ﴿ كتب ﴾ وإنما لم يؤنث الفعل لتقدمه (٢) ، ولاعتراض (٦) [ ظرف وشرط ] (١) بينهما ، أو الوصية (٥) مبتدأ و ﴿ للوالدين ﴾ خبره ، ومفعول ﴿ كتب ﴾ محذوف ، أى : كتب عليكم أن توصوا ، ثم بين لمن الوصية (١) ، والوصل أولى لئلا يحتاج إلى الحذف (٢) . ﴿ بالمعروف - ١٨٠ - ج ﴾ (٨) لأن التقدير : حق ذلك حقا ، أو كتب الوصية حقا .

وانظر : القطع ( ۱۷٦ ) ، والمكتفى ( ۱۸۰ ) ، ومنار الهدى ( ٥٤ ) ، وتفسير ابن عطية ٢ /٦٦ ، ٢٠ .

(٨) أ : علامة الوقف : [ط].

وما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه ، حيث ذكر المؤلف أن الوقف على ﴿ بالمعروف ﴾ ان نصب ﴿ حقا ﴾ بكتب .

وهو كاف عند الأنصاري على التقدير الأول ، وليس بوقف على التقدير الثاني .

انظر : المقصد ( ٥٤ ) ، ومنار الهدى ( ٥٤ ) ، والبيان في غريب إعراب القرآن ( ٢٢٠ ) ، ٢٢٠ . ٢٢٠ . والبحر المحيط ٢ / ٢١ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١) ج: [ قول ] .

<sup>(</sup>٢) د : ورد بعد قوله : [ لتقدمه ] زيادة ، وهي : [ وهو الدية ] .

<sup>(</sup>٣) ج: [ والاعتراض ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ شرط وظرف ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ والوصية ] .

<sup>(</sup>٦) وعلى هذا التقدير يكون الوقف على ﴿ خيرا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ج: [حذف].

﴿ على المتقين - ١٨٠ - ط ﴾ (١) للآية ، وإن كان بعدها فاء التعقيب (٢) . [ ﴿ عليم - ١٨١ ﴾ كذلك ] (٣) .

﴿ يدلونه - ١٨١ - ط ﴾ (١) . ﴿ عليه - ١٨٢ - ط ﴾ (٥) .

وهو كاف عند النحاس والأشموني ، وحسن عند الأنصاري .

انظر : القطع (١٧٦)، والمقصد (٥٤)، والمنار (٥٤).

(٢) في قوله تعالى : ﴿ فَمِنْ بِدَلُهُ بِعِدْ مَا سَمِعَهُ ﴾ .

(٣) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

ومراد المؤلف بقوله: [كذلك] أنه يوقف على ﴿ عليم ﴾ وقفا مطلقا مثل الوقف على قوله تعالى: ﴿ على المتقين ﴾ وذلك لأنه رأس آية ، وان كان بعده فاء التعقيب في قوله تعالى: ﴿ فمن خاف من موص جنفا أو إثما ﴾ .

وهو كاف عند النحاس والأنصاري ، وأكفى من الوقف على ﴿ يبدلونه ﴾ عند الداني ، وحسن عند الأشموني .

انظر: القطع (۱۷٦)، والمكتفى (۱۸۰)، والمقصد (٥٤)، والمنار (٤٠).

(٤) ب: ورد بعد قوله: [ ﴿ يبدلونه ﴾ ط] قوله: [ ﴿ عليهم ﴾ كذلك ] .
 وقد وضحنا هذا في الهامش الذي قبله .

وهو كاف عند الداني والأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المكتفى (١٨٠ ) ، والمقصد (٥٤ ) ، والمنار (٥٤ ) .

(٥) وهو كاف عند الأنصاري، وحسن عند الأشموني.

انظر : المقصد ( ٤٥ ) ، والمنار ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف ساقطة .

(١) أ : ورد قبله زيادة من الناسخ ، وهي : [ عليم ط ] .

وقال ابن الأنباري في الإيضاح ١ /٥٤٣ :

[ والوقف على قوله : ﴿ لَعَلَكُم تَتَقُونَ ﴾ قبيح ، لأن ﴿ أياما معدودات ﴾ منصوبة بكتب ، وهو الذي يسميه بعض النحويين خبرما لم يسم فاعله ] .

وذكر الأشموني في المنار (٥٤) أن الوقف هنا جائز لأنه رأس آية ، وليس بحسن لأن ما بعده متعلق بـ ﴿ كتب عليكم الصيام ﴾ لأن ﴿ أياما ﴾ منصوب على الظرف ، أي : كتب عليكم الصيام في أيام معدودات ، فلا يفصل بين الظرف وبين ما عمل فيه من الفعل .

وذكر قريبا من هذا الأنصاري في المقصد ( ٥٤ ) .

- (٢) د : [ الا ] وهو خطأ .
- (٣) انظر : مشكل اعراب القرآن ١ /٨٥، و إعراب القرآن للنحاس ١ /٢٣٥،
   واعراب القرآن للعكبري ١ /٨٠، والبحر المحيط ٢ /٣١.
  - (٤) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٤٣ ، والمكتفى ( ١٨٠ ) ، والمقصد ( ٥٤ ) ، والمنار ( ٥٤ ) .

- (٥) أ : [ مرضان ] وهو تصحيف .
  - (٦) ج: [وكانا].

حارجين عن (١) أصل الوضع(٢) . ﴿ أَخُرَ -١٨٤ - ط ﴾ (٣) لأن خبر الجار منتظر ، وهو ﴿ فَدِية ﴾ فلا تعلق له بما قبله(٤) .

﴿ مسكين - ١٨٤ - ط ﴾ (°) لأن التطوع خارج عن موجب الأصل . ﴿ خير له - ١٨٤ - ط ﴾ (١) [ لأن التقدير ] (٧) : والصوم

[ ﴿ فدية ﴾ مبتدأ ، ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ خبره مقدم عليه ، ﴿ طعام مسكين ﴾ بدل من ﴿ فدية ﴾ على قراءة من قرأها بالتنوين ، ومن قرأها بغير تنوين أضافها إلى ﴿ طعام ﴾ ] . اه. .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٥٤٣، والمكتفى (١٨٠)، والمقصد (٥٤)، والمنار (٤٥).

(٦) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري ، وأحسن مما
 قبله عند الأشموني .

انظر: المراجع السابقة.

(٧) ج، د: [أي].

<sup>(</sup>١) أ: [ من ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ الموضع ] .

<sup>(</sup>٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وكاف عند الداني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٤٣، والمكتفى (١٨٠)، والمقصد (٥٤)، والمنار (٤٥).

<sup>(</sup>٤) قال أبو البركات ابن الأنباري في البيان ١ /١٤٣ :

خير لكم (۱). ﴿ والفرقان - ١٨٥ - ج ﴾ (٢) لابتداء الشرط مع فاء التعقيب. ﴿ فليصمه - ١٨٥ - ط ﴾ (٦) للابتداء بشرط آخر (١). ﴿ أَخْر - ١٨٥ - ط ﴾ (٥).

(٢) أ: علامة الوقف: [ج، ط]، وفي د: علامة الوقف: [ط]، والصواب ما أثبتناه لقول المؤلف: [لابتداء الشرط مع فاء التعقيب] وهو قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدُ مَنْكُمُ الشَّهُرُ فَلْيُصِمَهُ ﴾، فابتداء الشرط يكون به القطع، وفاء التعقيب يكون به الوصل، وقد سبق مثل هذا عند قوله تعالى: ﴿ شَعَائُرُ اللهُ ﴾، من الآية ( ١٥٨).

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه تام ، وهو كاف عند الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام .

انظر : الايضاح ١ /٤٤٥ ، والقطع ( ١٧٧ ) ، والمكتفى ( ١٨١ ) .

وقال الأشموني في المنار ( ٥٥ ) :

[ ﴿ وَالْفُرْقَانَ ﴾ كاف ، وقيل : تام للابتداء بالشرط ] .

(٣) وهو كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ٥٥ ) ، والمنار ( ٥٥ ) .

(٤) ج : [ آخر ] ساقطة .

(٥) وهو حسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد (٥٤)، والمنار (٥٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيضاح ١ /٥٤٣.

﴿ العسر – ۱۸۵ – ز ﴾ (۱) قد يجوز على تقدير : لييسر (۲) عليكم ، ولتكملوا العدة (۲) ، أو الواو مقحمة تقديره : يريد (۱) الله بكم اليسر لتكملوا (۵) . ﴿ قريب – ۱۸٦ – ط ﴾ (۲) لأن قوله : ﴿ أجيب ﴾

وذكر النحاس في القطع ( ١٧٧ ) ، والأشموني في المنار ( ٥٥ ) عن أحمد بن موسى أن الوقف هنا كاف ، ثم قال الأشموني :

[ على أن اللام في قوله : ﴿ وَلَتَكُمُلُوا الْعَدَةَ ﴾ متعلقة بمحذوف ، تقديره : وفعل هذا لتكملوا العدة ، وهو مذهب الفراء .

وقال غيره: اللام متعلقة بيريد مضمرة ، والتقدير: ويريد لتكملوا العدة ، قاله النكزواي ] . اهم .

أما الأشموني فنص على أن الوقف هنا حسن.

- (٢) أ: [ليستبشر]، وفي ب: [لتسير]، وفي ج: [لتيسرا]، وفي د: [لتيسرا]، وفي د: [لتسر]، وهذا كله تصحيف، وما أثبتناه لدلالة المعنى عليه، ولموافقة رسم: ج، د، وهو بمعنى ما ذكره ابن الأنباري في البيان ١/١٤٥، والعكبري في املائه ١/٨٢.
  - (٣) المثبت: [ العدة ] من: د .
    - (٤) ج: [يرد].
  - (٥) وقد ضعف أبو حيان في البحر ٢ /٤٣ ، والقول بزيادة الواو .
- (٦) ذكر النحاس في القطع ( ١٧٧ ) أنه وقف عند يعقوب ، وقد قواه بعض القراء عمتجا بقول الحسن : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله جل وعز ؟ فأنزل ألله جل ثناؤه : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنَى فَإِنِي قَرِيبٍ ﴾ .

ثم ذكر أن نصير قال : لا يقف على قوله جل وعز : ﴿ فَإِلَى قَرِيبٍ ﴾ ، ولكن على قوله جل ثناؤه : ﴿ إِذَا دَعَانَ ﴾ ، أو على رأس الآية .

<sup>(</sup>١) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

﴿ إِلَى نَسَائِكُم - ١٨٧ - طَ ﴾ (١) لأن ﴿ هَنَ ﴾ مبتدأ . ﴿ لهن - ١٨٧ - طَ ﴾ (١٨٧ - طُ ﴾

= أما الأنصاري في المقصد (٥٥) فقد ذكر أنه صالح.

وقد حسنه الأشموني في المنار ( ٥٥ ) .

(١) د : [ أولو ] بزيادة الهمز في أوله .

(٢) قال النحاس في اعرابه ١ /٢٤٠:

[ ﴿ فَا لِي قریب ﴾ خبر ﴿ أَن ﴾ ، ﴿ أَجیب ﴾ خبر بعد خبر ، حکی سیبویه : هذا حلو حامض ، ویجوز أن یکون نعتا ومستأنفا ] . اهـ .

(٣) قال بالوقف هنا: نصير .

وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: القطع (١٧٧)، والمقصد (٥٥)، والمنار (٥٥).

(٤) د : [ الضرورة ] .

(٥) ما بين المعقوفين من : د .

(٦) وهو كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد (٥٥)، والمنار (٥٥).

(٧) وهو صالح عند النحاس ، وتام عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۱۷۷ ) ، والمقصد ( ٥٥ ) ، والمنار ( ٥٥ ) .

(A) أ : علامة الوقف : [ط، ج]، وفي ب علامة الوقف : [ط].

المختلفتين . ﴿ مَا كُتُبِ الله لَكُمْ – ١٨٧ – ص ﴾ (١) لعطف الجملتين (٢) المتفقتين مع اتفاق المعنى . ﴿ من الفجر – ١٨٧ – ص ﴾ (٣) كذلك

وهو صالح عند النحاس، وجائز عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۱۷۸ ) ، والمنار ( ٥٥ ) .

(٤) أ: [ كذلك ] ساقطة .

وهو صالح عند النحاس والأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني ، ذكر بصيغة التمريض أنه أحسن من اللذين قبله للعلة التي ذكرها المؤلف .

انظر : المقصد ( ٥٥ ) ، والمنار ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المثبت: [ الجملتين ] من: أ.

<sup>(</sup>٣) ب ، ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

﴿ الى الليل - ١٨٧ - ج ﴾ (١) وان (٢) اتفقت (٢) الجملتان ، ولكن حكم الصوم والاعتكاف مختلفان (٤) ولكل واحد شأن . ﴿ عَاكَفُونَ - ١٨٧ - لا ﴾ (٥) لتعلق الظرف . ﴿ في المساجد - ١٨٧ - ط ﴾ (١) لأن ﴿ تلك ﴾ مبتدأ ﴿ فلا تقربوها - ١٨٧ - ط ﴾ (٧) لأن

والصواب ما أثبتناه لما ذكره المؤلف، فجواز الوصل لاتفاق الجملتين، وجواز الوقف لاختلاف حكم الصوم والاعتكاف.

والوقف هنا صالح عند النحاس، وكاف عند الداني وألنصاري، وحسن عند الأشموني.

انظر: القطع (۱۷۸)، والمكتفى (۱۸۱)، والمقصد (٥٥)، والمنار (٥٥).

(٢) أ : ورد قبل قوله : [ وإن ] زيادة من الناسخ ، وهي : [ كذلك ج ] .

(٣) أ : [ اتفقت ] ساقطة .

(٤) ب : [ مختلفتان ] .

(٥) د : علامة الوقف ساقطة .

(٦) وهو صالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: القطع (۱۷۸)، والمكتفى (۱۸۱)، والمقصد (٥٥)، والمنار (٥٥).

(٧) وهو كاف عند الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام .

وهو حسن عندالأنصاري والأشموني .

انظر : المكتفى ( ١٨١ ) ، والمقصد ( ٥٥ ) ، والمنار ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>١) د: علامة الوقف: [ط].

﴿ عن الأهلة - ١٨٩ - ط ﴾ (1) للفصل بين السؤال والجواب . ﴿ من ﴿ وَالْحِجِ - ١٨٩ - ط ﴾ (٥) لابتداء حكم آخر مع النفي . ﴿ من القي - ١٨٩ - ج ﴾ (١) لعطف الجملتين المختلفتين . ﴿ أبوابها -

[ ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الْأَهَلَةَ ﴾ صالح ، أو مفهوم ، وكذا نظائره ، كـ ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الشَّهِرِ الحَرَامِ قَتَالَ فَيْهِ ﴾ ، و﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الْحَمَرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ ، وأبى الوقف على الحَمَر والميسر ﴾ ، وأبى الوقف عليه جماعة لأن ما بعده جوابه فلا يفصل بينهما ] .

أما الأشموني في المنار ( ٥٥ ) فنص على جوازه .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه تام ، أما الداني والأشموني فنصوا على أنه كاف .

انظر: الإيضاح ١ /٤٤، ، والقطع ( ١٧٨ ) ، والمكتفى ( ١٨١ ) ، والمقصد ( ٥٥ ) ، والمنار ( ٥٥ ) .

(٦) أ : علامة الوقف ساقطة .

وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد (٥٥)، والمنار (٥٥)

<sup>(</sup>١) د : [ وتقديره ] .

<sup>(</sup>٢) ج: [بين].

<sup>(</sup>٣) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٨٤ ، والبحر المحيط ٢ /٥٤ .

<sup>(</sup>٤) قال الأنصاري في المقصد (٥٥):

ص → (1) لعطف المتفقتين . ﴿ ولا تعتدوا - ١٩٠ - ط ﴾ (7) . ﴿ من القتل - ١٩١ - ج ﴾ (7) للعارض (1) بين الجملتين المتفقتين ، ومن قرأ : ﴿ ولا تقاتلوهم ﴾ بالألف (٥) فوقفه أجوز ، لتبدل الحكم ، فإن الأول أمر بالقتل مطلقا حيث كان ، والثاني نهى عن ابتداء القتال عند المسجد الحرام . ﴿ فيه - ١٩١ ج ﴾ (١) للابتداء بالشرط مع الفاء .

انظر: الإيضاح ١ /٥٤٤، والمكتفى (١٨١)، والمقصد (٥٥)، والمنار (٥٥).

(٢) وهو صالح عند الأنصاري.

انظر: المقصد (٥٥).

وقال الأشموني في المنار ( ٥٥ ) :

[ صالح ، لأن قوله : ﴿ إِنْ الله ﴾ جواب للنهي قبله ، فله به بعض تعلق ] . اهـ .

(٣) وهو حسن عند النحاس والأنصاري والأشموني ، وكاف عند الداني .

انظر: القطع (۱۷۸)، والمكتفى (۱۸۱)، والمقصد (٥٥)، والمنار (٥٠).

- (٤) أ : [ العارض ] ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَالْفَتِنَةُ أَشَّدُ مِنَ الْقَتَلَ ﴾ .
  - (٥) قال مكى في التبصرة ( ٤٣٧ ) :

[ قرأ حمزة والكسائي : ﴿ وَلا تَقْتَلُوهُمْ عَنْدُ الْمُسَجِدُ الْحُرَامُ حَتَى يَقْتُلُوكُمْ فَيْهُ فَإِنْ قَتْلُوكُمْ ﴾ بغير ألف في الثلاثة من القتل ، وقرأ الباقون بألف فيهن ، من المقاتلة ] .

وانظر : التيسير ( ٨٠ ) .

(٦) د : علامة الوقف : [ط].

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

﴿ فَاقْتَلُوهُمْ - ١٩١ - طَ ﴾ (1) . ﴿ الدين الله - ١٩٣ - طَ ﴾ (1) لتبدل الحكم والحال . ﴿ قصاص - ١٩٤ - ط ﴾ (1) لأن الاعتداء خارج عن أصل(1) الموجب وفرعه . ﴿ مَا اعتدى عليكم - ١٩٤ - ص ﴾ (٥) لعطف الجملتين المتفقتين(١) .

وهو كاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر : المكتفى ( ۱۸۱ ) ، والمقصد ( ٥٥ ) ، والمنار ( ٥٥ ) .

(١) وهو صالح عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ٥٥ ) ، والمنار ( ٥٥ ) .

(٢) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المرجعين السابقين.

(٣) د : علامة الوقف : [ط].

وهو حسن عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه تام ، وقد نص الداني والأنصاري والأشموني على أنه كاف .

انظر : الإيضاح ١ /٤٤٠ ، والقطع ( ١٧٨ ) ، والمكتفى ( ١٨١ ) ، والمقصد ( ٥٥ ) ، والمنار ( ٥٥ ) .

(٤) ج: [ الأصل].

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٥٤٤، والمكتفى (١٨١)، والمقصد (٥٥)، والمنار (٥٥).

(٦) ج: [ المتفقتين ] ساقطة .

 $\oint | \text{Implies of } | \text{Implies } | \text{Imp$ 

انظر: المنار (٥٥).

(٢) ب: [ أن ] وهو خطأ .

(٣) ج: [ الجواب ] وهو تصحيف.

(٤) أ: علامة الوقف: [ط].

وهو كاف عند النحاس، وصالح عند الأنصاري.

انظر: القطع (١٧٨)، والمقصد (٥٥).

وقال الأشموني في المنار ( ٥٥ ) :

[ ﴿ وأحسنوا ﴾ جائز ، لأن ﴿ أن ﴾ جواب الأمر ، فهو منقطع لفظا متصل معنى ] . اهـ .

(٥) المثبت: [ تقدير ] من: أ.

(٦) أي : فإن الله ، أو : لأن الله ، وعلى هذا يكون الوصل .

أما القطع فللابتداء بـ و ان ، .

(٧) ذكر النحاس أنه عند يعقوب ، وهو كاف عند الداني والأنصاري والأشموني ،
 انظر : القطع ( ۱۷۸ ) ، والمكتفى ( ۱۸۱ ) ، والمقصد ( ٥٥ ) ، والمنار ( ٥٦ ) .

(٨) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وكاف عند النحاس والأشموني .

انظر: الإيضاح ١/٥٤٥، والقطع (١٧٨)، والمقصد (٥٦)، والمنار (٥٦).

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند الأشموني .

لعطف المختلفتين . ﴿ محله - ١٩٦ - ط ﴾ (١) لابتداء حكم كفارة الضرورة . ﴿ أُونسك - ١٩٦ - ج ﴾ (١) لأن ﴿ اذا ﴾ للشرط مع الفاء ، وجوابه عذوف ، أي : فإذا أمنتم من خوف العدو وضعف المرض فامضوا (٢) .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف ساقطة .

وهو كاف عند النحاس والداني والأنصاري والأشموني .

انظر: القطع (۱۷۸)، والمكتفى (۱۸۱)، والمقصد (٥٦)، والمنار (٥٦).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند النحاس والأشموني ، وصالح عند الأنصاري .

انظر : القطع ( ۱۷۸ ) ، والمقصد ( ٥٦ ) ، والمنار ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: منار الهدى (٥٦).

﴿ أَمَنِكُم ﴾ (') وقفة (') لحق الحذف (') ، ولابتداء (') الشرط في حكم آخر وهو التمتع . ﴿ مَن الهَدي – ١٩٦ – ج ﴾ (') . ﴿ كاملة – ١٩٦ – ط ﴾ (') . ﴿ كاملة – ١٩٦ – ط ﴾ (') . ﴿ الحرام – ١٩٦ – ط ﴾ (') .

أما السكتات التوقيفية عند حفص فهي على ألف (عوجا) في الكهف، وألف (مرقدنا) في يس، ونون (من راق) في القيامة، ولام (بل ران) في المطففين. انظر: شرح طيبة النشر (١١٧).

والسكت مقيد بالسماع ، كما قال ابن الجزري في النشر ١ /٣٣٧ :

( الصحيح أن السكت مقيد بالسماع والنقل ، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته ) .

- (٣) وقد قدره قبل بقوله: [ فامضوا ] .
  - (٤) ج: [ والابتداء ] وهو خطأ .
- (٥) ج: علامة الوقف ساقطة. وهو كاف عند الداني والأنصاري والأشموني.
   انظر: المكتفى (١٨١)، والمقصد (٥٦)، والمنار (٥٦).
  - (٦) وهو حسن عند الأشموني ، انظر : المنار (٥٦ ) .
  - (٧) وهو حسن عند الأنصاري ، وأحسن مما قبله عند الأشموني .

انظر: المقصد (٥٦)، والمنار (٥٦).

(٨) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وذكر النحاس أنه وقف =

<sup>(</sup>١) أ : [ ﴿ أَمَنَمُ ﴾ يَقَفَ ] وهذا خلاف اصطلاح المؤلف ، وتكرار لقوله : [ وقفة ] .

 <sup>(</sup>٢) المراد بالوقفة ، مقدار حركتين ، وهذه الوقفة ليست توقيفية ، وإنما هي اختيارية من أجل بيان المعنى .

﴿ معلومـــات - ١٩٧ - ج ﴾ (۱) . ﴿ فِي الحج - ١٩٧ - ط ﴾ (۲) . ﴿ التقوى - ١٩٧ - ط ﴾ (۲) . ﴿ التقوى - ١٩٧ - و ﴾ (١) . ﴿ التقوى - ١٩٧ - و ﴾ (١) للعارض بين الجملتين المتفقتين . ﴿ من ربكم - ١٩٨ -

انظر : القطع ( ۱۷۸ ) ، والمقصد ( ٥٦ ) ،والمنار ( ٥٦ ) .

(٢) وهو حسن عند النحاس ، وكاف عند الداني والأشموني ، وتام عند الأنصاري .

انظر: القطع (۱۷۸)، والمكتفى (۱۸۲)، والمقصد (٥٦)، والمنار (٥٦).

(٣) وهو تام عند ابن الأنباري والداني والأنصاري والأشموني ، وكاف عند النحاس .

انظر : الإيضاح ١ /٥٤٦ ، والقطع ( ١٧٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٣ ) ، والمقصد ( ٥٧ ) ، والمنار ( ٥٧ ) .

(٤) وهو حُسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٤٦، والمكتفى ( ١٨٣ )، والمقصد ( ٥٧ )، والمنار ( ٥٧ ) .

<sup>=</sup> عند أبي حاتم ، وهو كاف عند الداني ، انظر : الايضاح ١ /٥٤٥ ، والقطع ( ١٧٨ ) ، والمكتفى ( ١٨٢ ) ، والمقصد ( ٥٦ ) ، والمنار ( ٥٦ ) ، والمكتفى ( ١٨٢ ) ، وهو صالح عند النحاس ، وكاف عند الأنصاري والأشموني .

ط ﴾ (١) لأن ﴿ اذا ﴾ [ للشرط لأنها ] (٢) أجيبت (٢) بالفاء (١) فكانت (٥) شرطا في ابتداء حكم آخر . ﴿ الحرام - ١٩٨ - ص ﴾ (١) لعطف المتفقتين . ﴿ هداكم - ١٩٨ - ج ﴾ (٧) لأن الواو (٨) تصلح حالا

انظر المقصد ( ٥٧ ) ، والمنار ( ٥٧ ) .

(٧) وهو كاف عند الداني ، وحسن عند الأنصاري .

انظر : المكتفى ( ١٨٣ ) ، والمقصد ( ٥٧ ) .

وذكر الأشموني في المنار ( ٥٧ ) أنه ليس بوقف لأن الواو بعده للحال ، ويكون وقفا إذا كانت استثنافا .

(A) في قوله تعالى : ﴿ وإن كتم من قبله لمن الضالين ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وتام عند النحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري ، انظر : الايضاح ١ /٥٤٧ ، والقطع ( ١٧٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٣ ) ، والمقصد ( ٥٧ ) ، والمنار ( ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٣) ج: [أجيب].

<sup>(</sup>٤) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٨٧ ، والبحر المحيط ٢ /٩٦ .

<sup>(</sup>٥) ب: [وكان]، وفي د: [فكان].

<sup>(</sup>٦) وهو كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

واستئنافا ، وأن بمعنى قد<sup>(۱)</sup> ، فكان الواو<sup>(۲)</sup> للحال ، وقيل : إن<sup>(۲)</sup> ﴿ أَن ﴾ بمعنى ما النفي<sup>(١)</sup> ،واللام بمعنى الا ، تقديره : وما كنتم من قبله الا من الضالين<sup>(٥)</sup> . ﴿ واستغفروا الله –١٩٩ – ط ﴾ <sup>(١)</sup> . ﴿ ذكرا –

أما البصريون فقالوا: إنها هنا للتوكيد المخففة من الثقيلة ، فيكون التقدير : وإنكم كنتم من قبله ضالين ، فحذف الاسم ، وخففت ، ولزمت اللام في الخبر ، وأهملت عن العمل فهي في هذا التركيب مهملة ، وإن كانت قد تعمل في غيره .

وهذه اللام في ﴿ لمن ﴾ لزمت للفرق لثلا تكون ﴿ إِن ﴾ بمعنى ما .

انظر: البحر المحيط ٢ /٩٨ ، وحاشية الجمل على الجلالين ١ /١٦٠ ، وإعراب القرآن للقرطبي ١ /١٦٠ ، وإعراب القرآن للنحاس ١ /٢٤٧ ، وتفسير ابن عطية ٢ /١٢٨ ، والكشاف ١ /٣٤٩ ، ومنار الهدى ( ٥٧ ) ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش ١ /٢٩٧ .

- (٢) ب: [ الجواب ] ، وفي أ: ورد بعد قوله: [ الواو ] زيادة ، وهي :[ والجواب ] .
  - (٣) ج : [ أن ] ساقطة .
    - (٤) ب: [ للنفي ] .
  - (٥) وهذا قول الفراء والزجاج .

انظر : معاني القرآن للزجاج ١ /٢٦٣ ، والبحر المحيط ٢ /٩٨ ، ومنار الهدى ( ٥٧ ) .

> (٦) ج: علامة الوقف: [ ج ] ، وما أثبتناه الصواب للابتداء بإن . وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

> > انظر: المقصد (٥٧)، والمنار (٥٧).

<sup>(</sup>١) ذكر أبو حيان في البحر ٢ /٩٨ ، أن هذا قول الكسائي ، لأنها دخلت على الجملة الفعلية .

٠٠٠ -ط ﴾ ('). ﴿ مما كسبوا - ٢٠٢ - ط ﴾ ('). ﴿ معدودات -٢٠٣ - ط ﴾ ('') لأن الشرط في بيان حكم آخر.

﴿ عليه - ٢٠٣ الأولى - ج ﴾ (1) ، لابتداء شرط آخر مع العطف .[ ﴿ عليه - الثاني - لا ﴾ ] (1) لتعلق اللام ، [ وإلا وجب أن

انظر : المكتفى ( ١٨٣ ) ، والمقصد ( ٥٧ ) ، والمنار ( ٥٧ ) .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني ، وذكر النحاس أنه وقف عند أبي حاتم ،

انظر : الإيضاح ١ /٥٤٧ ، والقطع ( ١٨٠ ) ، والمكتفى ( ١٨٣ ) ، والمقصد ( ٥٧ ) ، والمنار ( ٥٧ ) .

(٤) ج : علامة الوقف : [ لا ] وهو خطأ .

وهو كاف عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني ، ثم قال :

[ وقال يحيى بن نصير النحوي : لا يوقف على ألأول حتى يؤتى بالثاني ، وهذا جار في كل معادل ] .

انظر: المقصد (٥٧)، والمنار (٥٧).

(٥) ب ، ج : [ (عليه ) لا ] ، وما أثبتناه لموافقة ما قبله ، حيث قال : الأولى ، ثم ذكر علامة الوقف الجائز .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري ، وتام عند الأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٤٤٠، والقطع ( ١٨٠ )، والمكتفى ( ١٨٣ )، والمقصد ( ٥٧ )، والمنار ( ٥٧ ).

 <sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الداني والأنصاري والأشموني ، وذكر الداني بصيغة التمريض أنه
 تام .

<sup>=</sup> وقد نص الأشموني في المنار (٥٧) عليه بقوله :

<sup>[</sup> و﴿ عليه ﴾ الثاني ليس بوقف ، لتعلق ما بعده به ، أي : لمن اتقى الله في حجه وغيره ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : د .

<sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وكاف عند الداني ، وذكر النحاس أنه وقف عند أبي حاتم .

انظر: الإيضاح ١ /٧٤٠، والقطع ( ١٨٠ )، والمكتفى ( ١٨٣ )، والمقصد ( ٥٧ )، والمنار ( ٥٧ ).

<sup>(</sup>٣) انظر : المقصد ( ٥٧ ) ، والمنار ( ٥٧ ) ، فقد ذكرا عدم الوقف لهده العلة .

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند ابن الأنباري والداني ، وكاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٤٨، والمكتفى (١٨٣)، والمقصد (٥٧)، والمنار (٥٧).

۲۰۲ - ط ﴾ <sup>(۱)</sup> . ﴿ مرضات الله - ۲۰۷ - ط ﴾ <sup>(۲)</sup> . ﴿ كافة - ۲۰۸ - ص ﴾ <sup>(۳)</sup> لعطف الجملتين المتفقتين .

﴿ الشيطان - ٢٠٨ - ط ﴾ (1) مع احتمال الجواز[ وتعليل ما قبلها ] (0) .

وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني . انظر : المراجع السابقة .

(٢) وهو تام عند ابن الأنباري والداني ، وكاف عند الأنصاري والأشموني .
 انظر : المراجع السابقة .

(٣) وهو كاف عند النحاس ، وصالح عند الأنصاري وجائز عند الأشموني .
 انظر : القطع ( ۱۸۰ ) ، والمقصد ( ۵۷ ) ، والمنار ( ۵۷ ) .

(٤) د : علامة الوقف ساقطة .

وهو صالح عند الأنصارى ، وكاف عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ٥٧ ) ، والمنار ( ٥٧ ) .

(٥) ما بين المعقوفين من: د.

ومراد المؤلف أنه يجوز الوقف للابتداء بإن ، ويجوز الوصل لأن قوله تعالى : ﴿ وَلا تَبَعُوا خَطُواتَ لَكُم عَدُو مَبِينَ ﴾ تعليل للنهي ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَلا تَبَعُوا خَطُواتُ الشّيطانَ ﴾ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف غير واضحة.

 $\oint_{\mathbb{R}} e^{6\pi i x} | k^{2} - k^{2} - k^{2} |$   $\oint_{\mathbb{R}} e^{6\pi i x} | k^{2} - k^{2} - k^{2} |$   $\oint_{\mathbb{R}} e^{6\pi i x} | k^{2} - k^{2} - k^{2} |$   $\oint_{\mathbb{R}} e^{6\pi i x} | k^{2} - k^{2} |$   $\oint_{\mathbb{R}} e^{6\pi i x} | k^{2} - k^{2} |$   $\oint_{\mathbb{R}} e^{6\pi i x} | k^{2} - k^{2} |$   $\oint_{\mathbb{R}} e^{6\pi i x} |$ 

انظر : الإيضاح ١ /٩٤٥ ، والقطع ( ١٨٣ ) ، والمكتفى ( ١٨٣ ) ، والمقصد ( ٨٥ ) ، والمنار ( ٥٨ ) .

(٦) انظر : إعراب القرآن للنحاس ١ /٢٥٣ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ١ /١٤٩ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٩٠ .

(٧) وهو وقف عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه تام ، وهو تام
 عند الداني ، وكاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد (٥٨)، والمنار (٥٨).

<sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وتام عند النحاس ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٤٩ ، والقطع ( ١٨٢ ) ، والمكتفى ( ١٨٣ ) ، والمقصد ( ٥٨ ) ، والمنار ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ب: [ مع ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ، ب: [ الحذف ] .

<sup>(</sup>٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس والأنصاري والأشموني ، وكاف عند الداني .

﴿ وَمَنْذُرِينَ -٣١٣ - ص ﴾ (١) لعطف المتفقتين .

﴿ فِيمَا اختلفوا (٢) فِيه - ٢١٣ - ط ﴾ (١) . ﴿ بينهم - ٢١٣ - ط ﴾ (٥) . ﴿ من ج ﴾ (٤) لعطف المختلفتين . ﴿ بإذنه - ٢١٣ - ط ﴾ (٥) . ﴿ من قبلكم - ٢١٤ - ط ﴾ (١) للفصل بين الاستفهام والإخبار ، لأن قوله :

انظر : المقصد ( ٥٨ ) ، والمنار ( ٥٨ ) .

(٢) أ : ورد على قوله تعالى : ﴿ اختلفوا ﴾ علامة الوقف : [ ص ] ، وهذا خطأ ، لأنه ليس موطن وقف .

(٣) وهو صالح عند النحاس، وكاف عند الداني، وحسن عند الأنصاري،
 والأشموني.

انظر: القطع (١٨٣)، والمكتفى (١٨٣)، والمقصد والمنار (٥٨). (٤) وهو كاف عند النحاس والداني، وذكر الداني بصيغة التمريض أنه تام، وهو مفهوم عند الأنصاري، وحسن عند الأشموني.

انظر : القطع ( ۱۸۳ ) ، والمكتفى ( ۱۸۳ ،۱۸۶ ) ، والمقصد ( ۵۸ ) ، والمنار ( ۵۸ ) .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٤٩، والقطع ( ١٨٣ )، والمكتفى ( ١٨٤ )، والمقصد ( ٥٨ )، والمنار ( ٥٨ ).

(٦) قال الأنصاري في المقصد (٥٨):

[ صالح ، وإن قبل أنه حسن ] .

<sup>=</sup> انظر: الإيضاح ١ /٩٤٥، والقطع ( ١٨٣ )، والمكتفى ( ١٨٣ )، والمقصد ( ٥٨ )، والمقصد ( ٥٨ ).

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .

﴿ وَلِمَا يَأْتُكُم ﴾ عطف على ﴿ أَم حسبتم ﴾ تقديره: أحسبتم ولما يأتكم (١) . ﴿ ينفقون – يأتكم (١) . ﴿ ينفقون – ٢١٥ – ط ﴾ (١) للابتداء بالشرط . ﴿ كَرُهُ لَكُم – ٢١٦ – ج ﴾ (٥) . ﴿ خير لكم – ٢١٦ –

<sup>=</sup> أما الأشموني في المنار ( ٥٨ ) فذكر أنه حسن للعلة التي ذكرها السجاوندي . (١) انظر : منار الهدى ( ٥٨ ) ، فقد نسبه للسجاوندي .

 <sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وذكر النحاس أنه كاف
 عند أبي حاتم ، وهو كاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٩٤٥ ، والقطع ( ١٨٤ ) ، والمكتفى ( ١٨٤ ) ، والمقصد ( ٨٥ ) ، والمنار ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر النحاس أنه تام عند أحمد بن موسى ، وهو مفهوم عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني . انظر : القطع ( ١٨٤ ) ، والمقصد ( ٥٨ ) ، والمنار ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس أنه كاف عند أبي حاتم ، وهو كاف عند الداني والأنصاري ، وأحسن مما قبله عند الأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٤٩٠ ، والقطع ( ١٨٤ ) ، والمكتفى ( ١٨٤ ) ، والمقصد ( ٨٨ ) ، والمنار ( ٨٨ ) .

<sup>(°)</sup> وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس ، والأنصاري ، والأشموني ، وكاف عند الداني . انظر : الإيضاح ١ /٥٥٠ ، والقطع (١٨٤ ) ، والمكتفى (١٨٤ ) ، والمقصد (٥٨ ) ، والمنار (٥٨ ) .

ط ﴾ (') لتفصيل الأحوال . ﴿ شر لكم - ٢١٦ - ط ﴾ (') . ﴿ قتال فيه - ٢١٧ - ط ﴾ (') على أن قوله : فيه - ٢١٧ - ط ﴾ (أ) على أن قوله : ﴿ وصد ﴾ مبتدأ ، وما بعده معطوف عليه ، وقوله : ﴿ أكبر عند الله - ٢١٧ - ط ﴾ (°) . خبره (۱) ، وقد يقال : ﴿ وصد ﴾ عطف على

انظر: المراجع السابقة.

(٢) انظر: الهامش السابق.

(٣) وهو صالح عند النحاس ، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۱۸۰ ) ، والمنار ( ۵۸ ) .

(٤) وهو – على تقدير المؤلف – حسن عند النحاس وكاف عند الداني ، وتام عند الأنصاري والأشموني .

انظر: القطع (۱۸۰)، والمكتفى (۱۸٤)، والمقصد (۸۰) والمنار (۸۰).

(٥) علامة الوقف [ط] من : ج، وهو الصواب ، لأنه موطن وقف ، لكونه خبرا عما قبله على ما ذكره المؤلف ، وما سيذكره من تقدير .

وهو حسن عند ابن الأنباري ، والأنصاري والأشموني ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٠، والقطع ( ١٨٦ )، والمكتفى ( ١٨٤ )، والمقصد ( ٨٨ )، والمقار ( ٨٨ ) ، والمقار ( ٨٨ ) .

(٦) انظر : تفسير الطبري ٤ /٣٠١، ٣٠٠ ، وإعراب القرآن للنحاس ١ /٢٥٩ ، ومشكل إعراب القرآن ١ /١٥٢ ، وتفسير ابن عطية ٢ /١٦١ و وقال : [ هذا هو الصحيح ] .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

﴿ كَبِيرٍ ﴾ (١) أي: لقتال فيه كبير ، وسبب صد عن [ سبيل الله ، وكفر بالله ] (١) ، وبنعمة المسجد الحرام ، أو صد (١) عن سبيل الله ، وعن المسجد الحرام ، فيوقف هاهنا (١) ،

انظر : معاني القرآن للفراء ١ /١٤١ ، وقد نسبه إليه النحاس في القطع ( ١٨٥ ) ، ومكي في مشكل اعراب القرآن ١ /٩٤ ، وابن عطية في تفسيره ٢ /١٦١ ، وقد ردوه لأنه يوجب أن يكون القتال في الشهر الحرام كفرا ، ولأنه يوجب أن يكون اخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله من الكفر .

وانظر : البيان في غريب اعراب القرآن ١ /١٥٢، والبحر المحيط ٢ /١٤٩، ومنار الهدى ( ٥٩ ) .

(٢) أ : [ عن سبيل الله وكفر به ج بالله ] ، وفي ب : [ عن السبيل وكفر بالله ] .

(٣) أ : [ وصد ] ، وما أثبتناه هو الصواب ، لأن المؤلف أراد أن يذكر تقديرا آخرا على القول بأن : « وصد » عطف على « كبير » ، وذلك لقوله بعد : [ فيوقف هاهنا ، ويجعل : « واخراج أهله » مبتدأ ] .

(٤) أي: على كلا التقديرين على: ﴿ والمسجد الحرام ﴾ .

وهو حسن عند ابن الأنباري في الايضاح ١ /٥٥٠.

وقال النحاس في القطع ( ١٨٥ ،١٨٦ ) :

[ ولو صح ما قال . لكان الوقف ﴿ والمسجد الحرام ﴾ ، على أن أبا حاتم قد زعم أن الوقف الكافي : ﴿ والمسجد الحرام ﴾ ، ولعله أخذه من قول الفراء ، وإن كان كثير الطعن عليه والإزراء به ] .

<sup>=</sup> وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٩٢ ، والبحر المحيط ٢ /١٤٦ -١٤٨ . (١) وهذا قول الفراء .

پ يعنى : الفراء .

ويجعل ﴿ وإخراج أهله ﴾ مبتدأ(١) .

وقيل: ﴿ وصد ﴾ (٢) عطف (٢) ، والوقف على (٤) ﴿ سبيل الله – ٢١٧ ﴾ (٥) .

[ وقال ابن الأنباري : ﴿ والمسجد الحرام ﴾ حسن ، يريد كافيا ، وهو قول أبي حاتم ، وليس كذلك ، لأن ﴿ واخراج أهله منه ﴾ نسق على قوله : ﴿ وصد ﴾ ، ولأن خبر المبتدأ • • لم يأت بعد ] .

وانظر : منار الهدى ( ٥٨ ) .

(۱) وقد رد هذا القول النحاس في القطع ( ۱۸۰ )، والأشموني في المنار ( ٥٩ )، ومكي في مشكل إعراب القرآن ١ /٩٤ ، وأبو البركات ابن الأنباري في البيان ١ /١٥٢ ، لما ذكرناه عند ايراده لهذا القول .

(٢) ج: [ وصله ] .

(٣) على : ﴿ كبير ﴾ .

(٤) ب : [ عن ] وهو خطأً .

(٥) ج : [ سبيل الله ] غير مثبتة .

<sup>=</sup> وقد رد ما ذهب إليه أبو حاتم وابن الأنباري ، الداني في المكتفى ( ١٨٤ ) حيث قال :

وهو : ﴿ أكبر عند الله ﴾ .

﴿ وكفر به ﴾ مبتدأ (١) ، والوجه هو (٢) الأول (٣) لانتظام المعنى ، أي (٤) : القتال منا ، وان كان كبيرا ، ولكن [ الصد والكفر ] (٥) والإخراج التي كانت منكم أكبر من القتال (٢) . ﴿ القتل – ٢١٧ – ط ﴾ (٨) . ﴿ إن استطاعوا – ٢١٧ – ط ﴾ (٨) .

[ إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله : ﴿ وصد عن سبيل الله ﴾ ، ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين . أحدهما : أنه كبير ، والثاني : أنه صد عن سبيل الله ، ثم ابتدأ فقال : والكفر بالله وبالمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير ، وهو صد عن سبيل الله ، وهذا معنى سائغ حسن ، ولا شك أن الكفر بالله وما عطف عليه أكبر من القتال المذكور ] .

<sup>(</sup>١) وقد استحسن هذا الوجه أبو حيان في البحر ٢ /١٤٩ حيث قال :

<sup>(</sup>٢) ج : [ هو ] ساقطة .

 <sup>(</sup>٣) وهو الوقف على : ﴿ كبير ﴾ ، والابتداء بـ ﴿ وصد ﴾ ، والوقف على خبره ،
 وهو : ﴿ أكبر عند الله ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ج: [ إلى ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) أ ، ب : [ الكفر والصد ] ، وما أثبتناه لوافقة الآية بتقديم الصد .

<sup>(</sup>٦) ج : غير مثبتة ، وفي ب ، د : [ القتل ] ، وما أثبتناه من : أ ، لموافقة الآية حيث قال تعالى : ﴿ قُلْ قِتَالَ فَيْهُ كَبِيرٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند
 الداني ، وعند الأشموني أحسن من الوقف على ﴿ أكبر عند الله ﴾ .

انظر : الايضاح ١ /٥٥٠ ، والقطع ( ١٨٦ ) ، والمكتفى ( ١٨٤ ) ، والمقصد ( ٩٥ ) ، والمنار ( ٥٩ ) .

 <sup>(</sup>A) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند
 الداني والأشموني ، انظر : المراجع السابقة .

﴿ والآخرة - ٢١٧ - ج ﴾ (١) لأن الجملتين وإن اتفقتا فتكرار ﴿ أُولئك ﴾ بنيت على الابتداء مبالغة(٢) في تعظيم الأمر . ﴿ النار -٢١٧ - ج ﴾ (٣) ﴿ في سبيل الله - ٢١٨ - لا ﴾ لأن ما بعده خبر ﴿ إِن ﴾ (٤) . ﴿ رحمة الله - ٢١٨ - ط ﴾ (٥) . ﴿ والميسر - ٢١٩ -ط ﴾ (١) .

(١) قال الأنصاري في المقصد (٥٩): [ مفهوم ] .

وقال الأشموني في المنار ( ٥٩ ) :

[ صالح ، لأن ما بعده يجوز أن يكون عطفا على الجزاء ، ويجوز أن يكون ابتداء اخبار عطفا على جملة الشرط ، قاله أبو حيان ] .

وانظر : البحر المحيط ٢ /١٥١، وقد رجح العطف على الجزاء .

(٢) أ: [ للمبالغة ] .

(٣) وهو جائز عند الأنصاري والأشموني ، لأن ﴿ هم ﴾ يجوز أن يكون خبرا ثانيا
 لأولئك ، فحينئذ يكون الوصل .

ويجوز أن يكون : ﴿ هُمْ فَيُهَا خَالَدُونَ ﴾ جملة مستقلة من مبتدأ وخبر .

انظر: المقصد ( ٥٩ ) ، والمنار ( ٩٩ ) .

- (٤) انظر: منار الهدى (٥٩).
- (٥) وهو كاف عند ألأنصاري والأشموني .
- انظر: المقصد ( ٥٩ ) ، والمنار ( ٩٩ ) .
- (٦) ذكر الأنصاري في المقصد (٥٥) قوله:

[ وأبي الوقف عليه جماعة لأن ما بعده جوابه فلا يفصل بينهما ] . أما الأشموني في المنار ( ٥٩ ) فذكر أنه جائز . (1) قد يجوز مع اتفاق الجملتين تنبيها على أن بيان الثانية (1) أهم من الأولى .

﴿ من نفعهما - ٢١٩ - ط ﴾ (1) ﴿ ينفقون - ٢١٩ - ط ﴾ (6) .

(١) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

وهو صالح عند النحاس والأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ١٨٦ ) ، والمقصد ( ٥٩ ) ، والمنار ( ٥٩ ) .

(٢) أي: يجوز الوقف لعلة التنبيه إلى عظيم إثمهما ، أما اتفاق الجملتين فيكون به الوصل ، لأن كل منهما إخبار ، والجملتان هما : ﴿ قُلْ فَيهِما إِثْمُ كَبِيرِ وَمَنَافَعَ لَلنَّاسَ ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مَنْ نَفْعُهُما ﴾ .

(٣) ج: [ النافية ] .

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وتام عند الداني ، وكاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٠، والقطع ( ١٨٦ )، والمكتفى ( ١٨٤ )، والمقصد ( ٩٥٠)، والمنار ( ٩٥ ).

(٥) ذكر الأنصاري في المقصد ( ٥٩ ) أنه مفهوم ، وأنه يقال فيه كما قيل في الوقف
 على : ﴿ وألميسر ﴾ .

أما الأشموني في المنار ( ٥٩ ) فقال :

[ حسن لمن قرأ : ﴿ العفو ﴾ بالرفع ] .

وقال العكبري في املائه ١ /٩٣ موضحا كلا القراءتين :

[ ﴿ قُلَ الْعَفُو ﴾ يقرأ بالرفع على أنه خبر ، والمبتدأ محذوف ، تقديره : قل المنفق ، وهذا إذا جعلت ﴿ ماذا ﴾ مبتدأ وخبرا ، ويقرأ بالنصب بفعل محذوف تقديره : =

﴿ قُلِ العَفُو - ٢١٩ - ط ﴾ (١) . ﴿ تَتَفَكَّرُونَ - ٢١٩ - لا ﴾ (١) لتعلق الجار (١) . ﴿ اليتامى - ٢٢٠ - ط ﴾ (٤) . ﴿ اليتامى - ٢٢٠ - ط ﴾ (٤) . ﴿ اليتامى - ٢٢٠ - ط ﴾ (٤) . ﴿ اليتامى - ٢٢٠ - ط ﴾ (٤) .

وهذا خلاف ما ورد في المطبوعة ، وهو موافق لنسخة رص يكما ذكره المحقق .

انظر: الإيضاح ١/٥٥٠، والمكتفى (١٨٤)، والمقصد (٥٩)،والمنار (٩٥).

(٢) انظر : المقصد ( ٥٩ ) ، والمنار ( ٥٩ ) فقد نصا على عدم الوقف هنا لتعلق ما بعده به .

ومعلوم أنه رأس آية كما ذكره السخاوي في جمال القراء ١ /٢٠٠ ، وذلك في عد الكوفي والشامي والمدني الأخير .

وقد وضحنا في تحقيق المقدمة أن الوقف على رأس الآية سنة .

(٣) في قوله تعالى : ﴿ فِي الدنيا والآخرة ﴾ .

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وتام عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٠، والمكتفى (١٨٤)، والمقصد (٥٩)، والمنار (٩٥).

(٥) ذكر الأنصاري في المقصد ( ٥٩ ) أنه مفهوم ، وأنه يقال فيه كما قيل في الوقف على : ﴿ وَالْمُيْسِرِ ﴾ .

أما الأشموني في المنار ( ٥٩ ) فقال : [حسن عند بعضهم ] ا

<sup>=</sup> ينفقون العفو ، وهذا إذا جعلت ماذا وذا اسما واحدا ، لأن العفو جواب ، واعراب الجواب كاعراب السؤال ] .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وتام عند الداني والأنصاري ، وكاف عند الأشموني ، وقال الأنصاري : [ وقال أبو عمرو : كاف ، وقيل : تام ] .

﴿ خير - ٢٢٠ - ط ﴾ (') . ﴿ فَاخُوانَكُم - ٢٢٠ - ط ﴾ ('') . ﴿ فَاخُوانَكُم - ٢٢٠ - ط ﴾ ('') . ﴿ لأَعْنَتُكُم - ٢٢٠ - ط ﴾ ('') . ﴿ لأَعْنَتُكُم - ٢٢٠ - ط ﴾ ('') لأَعْنَتُكُم ط ﴾ ('') ﴿ يؤمن - ٢٢١ - ط ﴾ ('') لأن لام التوكيد مبتدأ (') لأعنتكم

انظر: المراجع السابقة.

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني
 والأنصاري .

انظر : المراجع السابقة .

(٤) وهو صالح عند النحاس والأنصاري ، وكاف عند الداني ، وحسن عند الأشموني .

انظر: القطع (۱۸۷)، والمكتفى (۱۸۶)، والمقصد (۹۹)، والمنار (۹۹).

(٥) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد (٥٩)، والمنار (٥٩).

(٦) قال أبو السعود في تفسيره ١ /٢٢١ :

[ ﴿ وَلاَمَةُ مُؤْمِنَةً ﴾ تعليل للنهي عن مواصلتهن • ، وترغيب في مواصلة المؤمنات صدر بلام الابتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيد مبالغة في الحمل على الانزجار ] ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس والأنصاري ، وكاف عند الداني ، وأحسن مما قبله عند الأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٠ ، والقطع ( ١٨٧ ) ، والمكتفى ( ١٨٤ ) ، والمقصد ( ٥٩ ) ،والمنار ( ٥٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري، وصالح عند النحاس، وكاف عند الداني
 والأنصاري والأشموني.

﴿ أُعجبتكم - ٢٢١ - ج ﴾ (١) لوقوع العارض وإن اتفقت الجملتان . ﴿ يؤمنوا - ٢٢١ - ط ﴾ (١) .

﴿ أُعجبِكُم - ٢٢١ - ط ﴾ (٢) . ﴿ إِلَى النَّارِ - ٢٢١ - ج ﴾ (١)

= [ وقد وقعت مبتدأ لما فيها من لام الابتداء والوصف ، أي : ﴿ ولأمة مؤمنة ﴾ مع ما بها من خساسة الرق ، وقلة الخطر ﴿ خير من مشركة ولو أعجبتكم ﴾ ] . (١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه كاف .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥١، والقطع ( ١٨٧ )، والمكتفى ( ١٨٤ )، والمقصد ( ٥٩ )، والمنار ( ٥٩ ).

(٢) أ: علامة الوقف ساقطة.

وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني لأن بعده لام الابتداء .

انظر : المقصد ( ٥٩ )، والمنار ( ٩٩ ) .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني ، وذكر
 النحاس عن أبي حاتم أنه كاف .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥١ ، والقطع ( ١٨٧ ) ، والمكتفى ( ١٨٤ ) ، والمقصد ( ٥٩ ) ، والمنار ( ٥٩ ) .

(٤) وهو حسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد (٥٩)، والمنار (٥٩).

<sup>•</sup> الضمير يعود إلى المشركات ، حيث قال تعالى : ﴿ وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى الصَّمِيرِ الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى الصَّمِيرِ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى الصَّمِيرِ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى الصَّمِيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّال

والوصل (۱) أجوز لأن مقصود الكلام بيان تفاوت الدعوتين مع اتفاق الجملتين ، ومن وقف أراد الفصل بين ذكر الحق والباطل . ﴿ بِإِذِنْه - ١٣٧ - ج ﴾ (۱) لأن جملة ﴿ والله يدعوا ﴾ تقابل (۱) الجملة الأولى ، فلم يكن قوله : ﴿ ويبين آياته ﴾ من تمامها ، إذ ليس في الجملة الأولى ذكر (١) بيان ، ومن (۱) وصل فلعطف المستقبل على المستقبل . ﴿ عن الحيض - ٢٢٧ - ﴿ كُ لَان لكونه المحيض - ٢٢٧ - ﴿ كُ لَان لكونه المحيض - ٢٢٧ - ﴿ كُ لَان لكونه المحين المحي

<sup>(</sup>١) ب: [ ولو وصل ] .

 <sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني ، وذكر
 النحاس عن أبي حاتم أنه كاف .

انظر : الايضاح ١ /٥٥١ ، والقطع ( ١٨٧ ) ، والمكتفى ( ١٨٤ ) ، والمقصد ( ٩٥ ) ، والمنار ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) د : [ لغايد ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) د : [ ذكر ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) د : [ فمن ] .

 <sup>(</sup>٦) ذكر الأنصاري في المقصد ( ٥٩ ) أنه مفهوم ، وأنه يقال فيه كما قيل في الوقف على : ﴿ والميسر ﴾ .

أما الأشموني في المنار ( ٥٩ ) فذكر أنه جائز .

<sup>(</sup>٧) وهو مفهوم عند الأنصاري . انظر : المقصد ( ٥٩ ) .

أذى تأثيرا بليغا في وجوب<sup>(١)</sup> الاعتزال<sup>(١)</sup> ]<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) د : [ وجوب ] ساقطة .

 <sup>(</sup>٢) ب: ورد بعد قوله: [الاعتزال] لفظة: [جهة]، ويظهر أنها زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٤) ذكر الأشموني في المنار (٥٩ ) أنه جائز .

أما ابنالأنباريوالنحاس والداني والأنصاري فلم يذكروا هنا وقفا .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥١، والقطع ( ١٨٧ )، والمكتفى ( ١٨٥ )، والمقصد ( ٥٩ ).

 $(1)^{(1)}$  لأن ﴿ إذا ﴾  $(1)^{(1)}$  متضمنة للشرط  $(1)^{(1)}$  للفاء في جوابه مع فاء التعقيب فيهما . ﴿ أمركم الله  $(1)^{(1)}$  ﴿ حرث لكم  $(1)^{(1)}$ 

(١) قال النحاس في القطع (١٨٧):

[ قال أبو جعفر : ومن قرأ ﴿ حتى يطهرن \* ﴾ جاز أن يقف هاهنا ، ومن قرا : ﴿ يطهرن \* • ﴾ لم يقف عليه ، لأنه لا يجوز أن يطأ امرأته إذا طهرت حتى تطهر بالماء ٢ .

وذكر الداني في المكتفى ( ١٨٥ ) أنه كاف ، وذلك على قراءة التخفيف . أما الأنصاري في المقصد ( ٥٩ ) فذكر أنه صالح .

أما الأشموني في المنار ( ٥٩ ) فقد وضع الوقف بقوله :

[ ﴿ حتى يطهرن ﴾ بالتخفيف والتشديد ، فمن قرأ بالتخفيف فإن الطهر يكون عنده بانقطاع الدم ، فيجوز له الوقف عليه ، لأنه وما بعده كلامان ، ومن قرأ بالتشديد فإن الطهر يكون عنده بالغسل ، فلا يجوز له الوقف عليه لأنه وما بعده كلام واحد ] . أه. .

(٢) د : [ إذا ] غير مثبتة .

(٣) ج: [الشرط].

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وجائز عند النحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر : الإيضاح ١/١٥٥، والقطع ( ١٨٧ )ووالمكتفى ( ١٨٥ )، والمقصد ( ٥٩ )، والمنار ( ٥٩ ).

<sup>•</sup> قال مكي في التبصرة ( ٤٣٩ ): [ قرأ أبة بكر وحمزة والكسائي ﴿ حتى يطهرن ﴾ بتشديد الطاء والهاء وفتحهما ، وقرأ الباقون باسكان الطاء وضم الهاء والتخفيف ] . وانظر : التيسير ( ٨٠ ) .

م بالتشدید .

۲۲۲ - ص ﴾ (۱) لأن الفاء كالجزاء ، أي : إذا كن حرثا فأتوا(۲) ، وإلا فقد اختلفت الجملتان(۲) . ﴿ أَنَى شَنْتُم - ۲۲۳ - ز ﴾ (٤) قد يجوز لوقوع العارض .

[ ليس بوقف ، لأن قوله : ﴿ نَسَاؤُكُم ﴾ متصل بقوله : ﴿ فَأَتُوا ﴾ لأنه بيان له ، لأن الفاء كالجزاء ، أي : إذا كن حرثا فأتوا ] . اهـ .

(٢) أ ، د : [ فأتوهن ] ، وما أثبتناه لموافقة الآية في ايتانكم الحرث .

(٣) لأن الأولى - وهي قوله تعالى : ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ - اخبار ، والثانية - وهي قوله تعالى : ﴿ فَأَتُوا حَرْثُكُم أَلَى شَنْتُم ﴾ - أمر .

(٤) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥١، والمكتفى ( ١٨٦، ١٨٥ )، والمقصد ( ٦٠ )، والمنار ( ٦٠ ) .

وقال النحاس في القطع ( ١٨٧ ) :

[قال أبو حاتم: ﴿ فأتوا حرثكم أنى شئم ﴾ تام، قال أبو جعفر: ومن قال: ﴿ وقدموا لأنفسكم ﴾ إنه التسمية عند الجماع لم ينبغ أن يقف على ﴿ أَلَى شئم ﴾ ، وهو قول ومن قال: وقدموا لأنفسكم الخير، جاز أن يقف على ﴿ أَلَى شئم ﴾ ، وهو قول حسن ] .

ثم رجع أن الوقف هنا ليس تاما .

<sup>(</sup>١) قال الأشموني في المنار ( ٩٥ ، ٢٠ ) :

﴿ لأنفسكم - ٢٢٣ - ط ﴾ (') ﴿ ملاقوه - ٢٢٣ - ط ﴾ (') ﴿ بين الناس - ٢٢٤ - ط ﴾ (') . ﴿ قلوبكم - ٣٣٥ - ط ﴾ (') . ﴿ أشهر - ٢٢٦ - ج ﴾ (') . ﴿ قسروء - ٢٢٨ - ط ﴾ (') . ﴿ الآخر - ٢٢٨ - ط ﴾ (') .

أنظر : الإيضاح ١ /٥٥١ ، والقطع ( ١٨٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٦ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

(٢) وهو تام عند ابن الأنباري والداني ، وكاف عند النحاس وألنصاري والأشموني .
 انظر : المراجع السابقة .

(٣) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني . انظر : المقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

(٤) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني . انظر : المرجعين السابقين .

(٥) أ ، د : علامة الوقف : [ط] ، وما أثبتناه للابتداء بالشرط مع فاء التعقيب . وهو مفهوم عند الأنصاري وحسن عند ألشموني .

انظر: المرجعين السابقين.

(٦)وهو حسن عن ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه كاف .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥١ ، والقطع ( ١٨٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٦ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

(٧) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وكاف عند الداني ، وذكر
 النحاس عن أبي حاتم أنه كاف ، انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري ، أما النحاس فذكر أنه اكفي مما قبله وأتم .

﴿ إصلاحــا -  $^{77}$  ط ﴾ (۱) . ﴿ بالمعــروف -  $^{77}$  - ط ﴾ (۱) . ﴿ بالمعــروف -  $^{77}$  ص ﴾ (۲) لعطف المتفقتين ولإتمام المقصود في تفضيل الرجال . ﴿ درجة -  $^{77}$  لعطف المتفقتين . ﴿ مرتان -  $^{77}$  . ﴿ مرتان -  $^{77}$  الأولى -  $^{77}$  باحسان -  $^{77}$  - ط ﴾ (۱) . ﴿ حدود الله -  $^{77}$  الأولى -  $^{77}$  . [ ﴿ حدود الله -  $^{77}$  الثاني -  $^{77}$  لأن الفاء

(١) وهو كاف عند الداني ، وحسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المكتفى (١٨٦)، والمقصد (٦٠)، والمنار (٦٠).

(٢) وهو كاف عند الداني والأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المراجع السابقة.

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والداني والأنصاري ، وأحسن مما قبله عند الأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥١ ، والقطع ( ١٨٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٦ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

(٤) قال الأنصاري في المقصد (٦٠): [صالح، وقيل: حسن].

وقال الأشموني في المنار : [ حسن ] .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري ، وأحسن عما قبله عند الأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥١ ، والقطع ( ١٨٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٦ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

(٦) وهو كاف عند النحاس والأنصاري والأشموني .

انظر: القطع ( ۱۸۹ ) ، والمقصد ( ۲۰ ) ، والمنار ( ۲۰ ) .

(٧) ب، ج، د: [ (حدود الله) لا ] .

للجزاء . ﴿ افتدت به – ۲۲۹ – ط ﴾ (١) [ لأن الافتداء خارج عن أصل الموجب لأنه مقرر لما قبله ] (١) . ﴿ تعتدوها – ٢٢٩ – ج ﴾ (١) .

﴿ غيره - ٢٣٠ - ط ﴾ (1) لأن طلاق الزوج الثاني على خطر الوجود لا منتظر (٥) معهود (١) ، فكان خارجا من (٢) مقتضى الجملة

انظر : الإيضاح ١ /٥٥١ ، والقطع ( ١٨٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٦ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

- (٢) ما بين المعقوفين من: د.
- (٣) وهو كاف عند الداني ، وتام عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد (٦٠)، والمنار (٦٠).

(٤) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٠ )، والمنار ( ٦٠ ) .

(٥) أ : ورد بعد قوله : [ لا منتظر ] زيادة ، وهي : [ لأن الابتداء خارج على ألأصل الموجب ، فيكون الفاء الابتداء ] .

(٦) أ : [ معهودا ] .

(٧) د : [ عن ] .

وقد نص الأنصاري والأشموني على عدم الوقف هنا لما ذكره المؤلف.

انظر: المقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني ، والأنصاري ، وعند الأثموني أكفى من الوقف على ( حدود الله ) الأول .

الأولى . ﴿ أَن يقيما حدود الله – ٢٣٠ – ط ﴾ (١) . ﴿ أَو سرحوهن بمعروف – ٢٣١ – ص ﴾ (١) لطول الكلام . ﴿ لتعتدوا – ٢٣١ – ج ﴾ (١) .

﴿ نفسه - ٢٣١ - ط ﴾ (1) . ﴿ هزوا - ٢٣١ - ز ﴾ (٥) قد

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٢ ، واتلقطع ( ١٨٩ ) ، والمُكتفى ( ١٨٦ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: المراجع السابقة.

(٥) د : علامة الوقف غير مثبتة ، وفى ج ، علامة الوقف : [ ] وهو خطأ . وهو صالح عند النحاس ، وكاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: القطع ( ۱۸۹ ) ، والمقصد ( ۲۰ ) ، والمنار ( ۲۰ ) .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٢ ، والقطع ( ١٨٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٧ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وكاف عند الداني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٢، والمكتفى (١٨٦)، والمقصد (٦٠)، والمنار (٦٠).

 <sup>(</sup>٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني ، وتام عند الأنصاري والأشموني .

يجوز لطول ما بعده . ﴿ يعظم به - ٢٣١ - ط ﴾ (1) . ﴿ بالمعروف - ٢٣٢ - ط ﴾ (1) . ﴿ وأظهر - ٢٣٢ - ط ﴾ (1) . ﴿ وأظهر - ٢٣٢ - ط ﴾ (1) . ﴿ بالمعروف - ٢٣٢ - ط ﴾ (1) . ﴿ بالمعروف - ٢٣٣ - ط ﴾ (1) . ﴿ بالمعروف - ٢٣٣ - ط ﴾ (1) .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٢، والمكتفى (١٨٦)، والمقصد (٦٠)، والمنار (٦٠).

(٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني
 والأنصاري .

انظر : الإيضاح ١ /٢٢٥ ، والقطع ( ١٨٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٦ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني ، وصالح عند
 الأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٢، والمكتفى (١٨٦)، والمقصد (٦٠)، والمنار (٦٠).

(٤) وهو حسن عند ابن ألنباري والنحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٢ ، والقطع ( ١٨٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٦ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

(٥) وهو صالح عند النحاس، وحسن عند الأنصاري والأشموني.

انظر : القطع ( ۱۸۹ ) ، والمقصد ( ۲۰ ) ، والمنار ( ۲۰ ) .

(٦) وهو حسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني ، وأولى من الوقف على « نفسه » عند ابن الأنباري والداني .

﴿ الا وسعها - ٢٣٣ - ج ﴾ (') لاستئناف اللفظ مع قرب المعنى . ﴿ مثل ذلك - ٢٣٣ - ج ﴾ (') ﴿ عليهما - ٢٣٣ - ط ﴾ (') لابتداء الحكم في استرضاع الأجنبية . ﴿ بالمعروف - ٢٣٣ - ط ﴾ (') ﴿ وعشرا - ٢٣٤ - ط ﴾ (°) .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٢ ، والقطع ( ١٨٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٦ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

(٢) وهو حسن عند ابن الأنباري، وكاف عند الداني، وعند الأنصاري أصلح من الوقف على : الوقف على : ﴿ وَلا مُولُودُ لَهُ بُولُدُهُ ﴾ ، أما الأشموني فذكر أنه أحسن من الوقف على : ﴿ إلا وسعها ﴾ .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٢ ، والمكتفى (١٨٦ ) ، والمقصد (٦٠ ) ، والمنار (٦٠ ) .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٢، والمكتفى (١٨٧)، والمقصد (٦٠)، والمنار (٦٠).

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند النحاس والداني
 والأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٢ ، والقطع ( ١٩٠ ) ، والمكتفى ( ١٨٧ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

(٥) وهو كاف عند النحاس، وصالح عند الأنصاري، وحسن عند الأشموني.
 انظر: القطع (۱۹۰)، والمقصد (۲۰)، والمنار (۲۰).

 <sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس والأنصاري والأشموني ، وكاف عند
 الداني .

﴿ بالمعروف - ٢٣٤ - ط ﴾ (١)

﴿ فِي أَنفُسكَــم - ٢٣٥ - ط ﴾ (٢) . ﴿ معروفـــا - ٢٣٥ - ط ﴾ (٥) . ﴿ معروفـــا - ٢٣٥ - ط ﴾ (٥) .

﴿ أجله - ٢٣٥ - ط ﴾ (1) [ لابتداء الأمر بالاتقاء(٥) على

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند النحاس والداني والأنصاري .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٢ ، والقطع ( ١٩٠ ) ، والمكتفى ( ١٨٧ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو صالح عند النحاس ، وكاف عند الداني ، وحسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر: القطع (۱۹۰)، والمكتفى (۱۸۷)، والمقصد (۲۰)، والمنار (۲۰).

<sup>(</sup>٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والداني والأشموني ، وتام عند الأنصاري ، وقاتل الداني : [ وقيل : تام ، وهو رأس آية في البصري ] .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٢ ، والقطع ( ١٩٠ ) ، والمكتفى ( ١٨٧ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وكاف عند الداني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٣، والمكتفى (١٨٨)، والمقصد (٦٠)، والمنار (٦٠).

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٣، والمكتفى ( ١٨٨ )، والمقصد ( ٦٠ )، والمنار ( ٦٠ ).

<sup>(</sup>٥) أ، ب: [ بالابقاء ] وهو تصحيف.

الإطلاق<sup>(1)</sup> ] (<sup>۲)</sup> . ﴿ فاحذروه – ۲۳۵ – ج ﴾ (<sup>۳)</sup> للفصل بين موجبي الخوف<sup>(1)</sup> والرجاء ، ولهذا كررت كلمة ﴿ واعلموا ﴾ تقديره<sup>(۱)</sup> : غفور حليم فارجوه<sup>(۱)</sup> ، والوقف<sup>(۲)</sup> أليق<sup>(۸)</sup> .

﴿ فريضة - ٢٣٦ - ج ﴾ (١) لعطف المختلفتين . ﴿ ومتعوهن - ٢٣٦ - ج ﴾ (١٠) لانقطاع النظم مع اتصال المعنى ، لأن الجملة الثانية

وهو حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني . انظر : الإيضاح ١ /٥٥٣ ، والقطع ( ١٩٠ ) ، والمكتفى ( ١٨٨ ) ، والمقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

انظر: الإيضاح ۱ /٥٥٣، والمكتفى ( ۱۸۸ )، والمقصد ( ٦٠ )، والمنار ( ٦٠ ).

(١٠) لم يذكر ابن الأنباري والنحاس والداني والأنصاري والأشموني هنا وقفا . انظر : المراجع السابقة . والقطع (١٩٠) .

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى : ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف [ط]، وما أثبتناه لقوله بعد : [ والوقف أليق].

<sup>(</sup>٤) ب: [ الحذف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) أ: [ بتقديره ] .

<sup>(</sup>٦) ج: [ فاجوزه ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>V) أ: [ الوقف ] بسقوط الواو من أوله .

<sup>(</sup>٨) أ ، ب ، ج : ورد بعد قوله : [ أليق ] زيادة ، وهي : [ لابتداء الأمر بالانقطاع على الاطلاق ] وقد سبق موضعها بعد قوله تعالى : ﴿ أَجِلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

لتقدير المأمور<sup>(١)</sup> في الأولى<sup>(٢)</sup> .

[ ﴿ قدره - ٢٣٦ الثاني - ج ﴾ ] (٢) لأن ﴿ متاعا ﴾ مصدر ﴿ متعوهن ﴾ والوقف لبيان أنه غير متصل بما يليه (٤) من الجملتين العارضتين . ﴿ بالمعروف - ٢٣٦ -ج ﴾ (٥) لأن ﴿ حقا ﴾ يصلح نعتا للمتاع ، أي : متاعا حقا(١) ، ويصلح مصدرا لمحذوف(١) ، أي : حق ذلك

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني .

انظر : الايضاح ١ /٥٥٣ ، والقطع ( ١٩٠ ) ، والمكتفى ( ١٨٨ ) .

وقال الأنصاري في المقصد (٦٠):

[ لا يوقف عليه اختيارا لاتصال ما بعده به ] . اه. .

وقال الأشموني في المنار (٦٠):

[ حسن عند أبي حاتم ، أن نصب : ﴿ متاعا ﴾ على المصدر بفعل مقدر ، وأنه غير متصل بما يليه من الجملتين ، وليس بوقف ان نصب على الحال من الواو في ﴿ ومتعوهن ﴾ ] . اه. .

- (٤) ج : [ ثلثه ] وهو تصحيف .
- (٥) لم تذكر المراجع السابقة هنا وقفًا .
  - (٦) انظر : البحر المحيط /٢ /٢٣٤ .
    - (٧) ب: <sub>[</sub> المحذوف ] ساقطة .

<sup>(</sup>١) ج : [ المأمون ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) د: [الأول].

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د: [ ﴿ قدره ﴾ ج].

حقا(۱). ﴿ النكاح - ٢٣٧ - ط ﴾ (۱) لأن التقدير: والعفو ﴿ أقرب للتقوى - ٢٣٧ - ط ﴾ (١). ﴿ أو للتقوى - ٢٣٧ - ط ﴾ (١). ﴿ أو ركبانا - ٢٣٩ - ج ﴾ (٥) لأن ﴿ إذا ﴾ في معنى الشرط مع فاء التعقيب.

﴿ أَزُواجًا - ٢٤٠ - ج ﴾ لانقطاع النظم ، ومكان(١) الحذف ، لأن

<sup>(</sup>١) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن ١ /١٦٢، وإعراب القرآن للعكبري ١٩٢/، والبحر المحيط ٢ /٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد ( ٦٠ ) ، والمنار ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر : الإيضاح ۱ /۵۵۳ ، والمكتفى ( ۱۸۸ ) ، والمقصد ( ۲۰، ۲۰ ) ، والمنار ( ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٣، والمكتفى (١٨٨)، والمقصد (٦١)، والمنار (٦١).

 <sup>(</sup>٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس والأشموني ، وكاف عند الداني ، وصالح عند الأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٣، والقطع ( ١٩٠ )، والمكتفى ( ١٨٨ )، والمقصد ( ٦١ )، والمنار ( ٦١ ).

<sup>(</sup>٦) د : الواو ساقطة .

## التقدير : [ فعليهم وصية ] (١) ، أو (7) : فليوصوا (7) وصية (7) ، والوصل

(١) ج: [ فعل بهم الوصية ] وهو تصحيف.

وهذا التقدير وضحه أبن الأنباري في البيان ١ /١٦٣ ، حيث قال :

[ ومن قرأ و وصية ، بالرفع ، كان مرفوعا لأنه مبتدأ ، وخبره مقدر ، وتقديره : فعليهم وصية لأزواجهم ، والجملة من المبتدأ والخبر خبر ﴿ الذين ﴾ ] .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٠١ .

والوقف على ﴿ أَزُواجا ﴾ على هذا التقدير حسن عند ألشموني .

انظر: المنار ( ٦١ ) .

 (٢) د : [أي ] خطأ ، لأن المؤلف أراد ذكر تقدير آخر ، فالتقدير الأول على قراءة الرفع ، والثاني على قراءة النصب لوصية ، فكلا التقديرين يحصل بهما جواز الوقف .

(٣) د : [ فليصلوا ] وهو تصحيف .

(٤) وهذا التقدير وضحه ابن الأنباري في البيان ١ /١٦٣ ، حيث قال :

[ ﴿ الذين ﴾ في موضع رفع بالابتداء ، وخبره محذوف ، وتقديره : يوصون وصية ، والوصية هاهنا قائمة مقام المصدر وهو الايصاء ،واللام في ﴿ لأزواجهم ﴾ تتعلق إن شئت بالمصدر ، وإن شئت بالفعل المقدر ] . اهـ .

والوقف على ﴿ أَزُواجِهِم ﴾ على هذا التقدير منعه الأشموني في المنار ( ٦٦ ) بقوله :

[ وليس بوقف لمن نصب « وصية » على المصدر ، أي : يوصون وصية ] . اهـ .

أَجَوزَ لَاتَصَالَ المَعنَى فَإِنَ [ وَصِيةً قَامَ ] (١) مَقَامَ خَبَرَ المُبَسَدَأُ(١) . ﴿ مِن مَعْرُوفَ - ٢٤٠ - ط ﴾ (١) . ﴿ مِن مَعْرُوفَ - ٢٤٠ - ط ﴾ (١) . ﴿ بِالمَعْرُوفَ - ٢٤١ - ط ﴾ (١) لأن التقدير : حق ذلك حقا .

ر حذر الموت − ٢٤٣ − ص ﴾<sup>(۱)</sup>. ﴿ ثُم أحياهم − ٢٤٣ −

(١) ب، ج، د: [ وصية أو وصية قام ] .

(٢) قال الأشموني في المنار ( ٦٦ ) :

[ وقال العماني : ﴿ والذين ﴾ مبتدأ وما بعده صلة إلى قوله : ﴿ أَزُواجا ﴾ ، وما بعد ﴿ أَزُواجا ﴾ نواجا ﴾ بعد ﴿ أَزُواجا ﴾ خبر المبتدأ سواء نصبت أو رفعت ، فلا يوقف على ﴿ أَزُواجا ﴾ لأن هذه الجملة في موضع خبر المبتدأ ، فلا يفصل بين المبتدأ وخبره ] . اهم .

وانظر : البيان ١ /١٦٣ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٠١ .

(٣) د : علامة الوقف : [ط] .

وما أثبتناه هو الصواب للابتداء بالشرط مع فاء التعقيب .

وهو حسن عندابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٤، والمكتفى ( ١٨٩، ١٨٨ )، والمقصد ( ٦٦ )، والمنار ( ٦١ ) .

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، كاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٤، والمكتفى (١٨٩)، والمقصد (٦١)، والمنار (٦١).

(٥) وهو جائز عند الأنصاري والأشموني . على تقدير المؤلف .

انظر: المقصد ( ٦١ ) ، والمنار ( ٦١ ) .

(٦) وهو ليس بوقف عند الأشموني لوجود الفاء في ﴿ فَقَالَ لَهُمَ اللَّهُ مُوتُوا ﴾ .

انظر : المتار ( ٦١ ) .

ط ﴾ '' . ﴿ كثيرة - ٧٤٥ - ط ﴾ '' . ﴿ ويسبسط - ٧٤٥ - ص ﴾ '' . ﴿ ويسبسط - ٧٤٥ - ص ﴾ '' . ﴿ ويسبسط - ٧٤٥ - ص ﴾ '' . ﴿ وسبسط - ٧٤٥ الله على الله على الله على الله - ﴿ فِي سبيل الله - ﴿ الله الله الله - ٧٤٦ - ط ﴾ (') . ﴿ أَلَا تَقَاتَلُوا - ٧٤٦ - ط ﴾ (') .

انظر : الایضاح ۱ /۵۰۶ ، والقطع ( ۱۹۱ ) ، والمکتفی ( ۱۸۹) ، والمقصد ( ۲۲ ) ، والمنار ( ۲۲ ) .

(٣) د : علامة الوقف : [ط].

وهو كاف عند الداني ، وجائز عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المكتفى ( ۱۸۹ ) ، والمقصد ( ۲۲ ) ، والمنار ( ۲۲ ) .

(٤) وهو جائز عند الأشموني لما ذكره المؤلف.

انظر: المنار (٦٢).

(٥) ج : [ اذ ] غير مثبتة .

(٦) د : [ ظرف ] .

(٧) ج : [ كقوله ] وهو تصحيف .

(A) وهو صالح عند النحاس والأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: القطع ( ۱۹۱ ) ، والمقصد ( ۲۲ ) ، والمنار ( ۲۲ ) .

(٩) وهو صالح عند النحاس والأنصاري ، وكاف عند الداني والأشموني .

<sup>(</sup>١) وهو صالح عند النحاس ، وكاف عند الداني ، وحسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر: القطع (۱۹۱)، والمكتفى (۱۸۹)، والمقصد (۲۱)، والمنار (۲۱).

 <sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والنحاس والأنصاري والأشموني ، وكاف عند
 الداني .

## ﴿ وأبنائنا – ٢٤٦ – ط ﴾ 🗥

تعظيما (٢) لابتداء أمر معظم . ﴿ منهم - ٢٤٦ - ط ﴾ (٦) .

﴿ ملكا - ٢٤٧ - ط ﴾ (١) . ﴿ من المال - ٢٤٧ - ط ﴾ (٥) .

﴿ وَالْجُسِمِ - ٢٤٧ - ط ﴾ (١) . ﴿ مسن يشاء - ٢٤٧ -

(١) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند النحاس والداني والأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٤، والقطع ( ١٩١ )، والمكتفى ( ١٨٩ )، والمقصد ( ٦٢ )، والمنار ( ٦٢ ).

(٢) د : [ تعظيم ] .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري . انظر : المراجع السابقة .

(٤) وهو كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٢ ) ، والمنار ( ٦٢ ) .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وتام عند النحاس ، وكاف عند الداني
 والأنصاري ، وذكر النحاس أنه تام عند نافع ، وكاف عند أبي حاتم .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٤ ، والقطع ( ١٨٩ ) ، والمكتفى ( ١٨٩ ) ، والمقصد ( ٦٢ ) ، والمنار ( ٦٢ ) .

(٦) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه كاف . انظر : الإيضاح ١ /٥٥٥ ، والقطع ( ١٩١ ) ، والمكتفى ( ١٨٩ ) ، والمقصد ( ٦٢ ) ، والمنار ( ٦٢ ) .

<sup>=</sup> انظر: القطع (۱۹۱)، والمكتفى (۱۸۹)، والمقصد (۲۲)، والمنار (۲۲).

(٢) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني ، وذكر النحاس أنه كاف عند أبي حاتم .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٥، والقطع ( ١٩١)، والمكتفى ( ١٨٩)، والمقصد ( ٦٢)، والمنار ( ٦٢).

- (٣) انظر : المقصد ( ٦٢ ) ، والمنار ( ٦٢ ) .
- (٤) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني لما ذكره المؤلف .

انظر : المقصد ( ٦٢ ) ، والمنار ( ٦٢ ) .

(٥) وهو مفهوم عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .

انظر : المرجعين السابقين .

- (٦) أ: [ بشرط ] .
- (۲) ج ، د : [ الواو ] غير مثبتة .
  - (٨) أ : ما بين المعقوفين ساقط .
- (٩) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشمونيو وذكر النحاس أنه تام عند أحمد بن موسى ، وكاف عند أبي حاتم .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١/٥٥٥، والمكتفى (١٨٩)، والمقصد (٦٢)، والمنار (٦٢).

و منهم - 229 - 0 و (1) = 0 الله (1) معظم . و معه <math>- 229 - 0 = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1) = 0 (1)

وهو كاف عند الداني والأنصاري والأشموني ، وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه كاف .

انظر: القطع (۱۹۲)، والمكتفى (۱۸۹)، والمقصد (۲۲)، والمنار (۲۲).

(٢) انظر: منار الهدى ( ٦٢ ) .

(٣) ذكر النحاس أنه تام عند نافع ، وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: القطع ( ۱۹۲ ) ، والمقصد ( ۲۲ ) ، والمنار ( ۲۲ ) .

(٤) انظر: منار الهدى ( ٦٢ ) .

(٥) ب : ورد بعدها زيادة من الناسخ ، وهي : [ ﴿ وَجَنُودُه ﴾ ط ] ، وقد وردت في موضعها قبل : ﴿ مَلاقُوا الله ﴾ .

والوقف على ﴿ بَاذِنَ الله ﴾ حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٥، والقطع (١٩٢)، والمكتفى (١٨٩)، والمقصد (٦٢)، والمنار (٦٢).

<sup>=</sup> انظر : الايضاح ١ /٥٥٥، والقطع ( ١٩٢، ١٩١ )، والمكتفى ( ١٨٩ )، والمقصد ( ٦٢ )، والمنار ( ٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) د: علامة الوقف ساقطة.

متصل (۲) بكلام (۱) للآية ، ولأن ما قبله دعاء ، وما بعده خبر ماض متصل (۲) بكلام (۱) طويل بعده . ولا وقف على ﴿ بافن الله – ۱۵۸ ﴾ (۱) لاتصال اللفظ واتساق (۱۰ المعنى ، فان الهزيمة (۱۱ كانت : قتل داود جالوت . ﴿ ثما يشاء – ۲۵۱ – ط ﴾ (۲) .

انظر: القطع (١٩٢) ، والمقصد (٦٢) ، والمنار (٦٢) .

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري . أما النحاس فرجح عدم الوقف هنا ، لعطف : ﴿ وقتل داود جالوت ﴾ على ﴿ فهزموهم ﴾ .

أمًا الأشموني فَذَكر أن العطف إنما هو عطف هو عطف جملة على جملة ، فهو <sup>٧٠</sup> ص عنه .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٥، والقطع ( ١٩٢ )، والمكتفى ( ١٨٩ )، والمقصد ( ٦٢ )، والمنار ( ٦٢ ).

(٥) ج: [ وانشاو ] وهو تصحيف.

(٦) د : [ الهزيمة ] وهو تصحيف .

(٧) وهو تام عند ابن الأنباري والداني والأشموني ، وأبي حاتم كما ذكره عند النحاس .
 انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>١) وهو صالح عند النحاس والأنصاري ، وكاف عند الأشموني .

<sup>(</sup>٢) ب، د: [يتصل].

<sup>(</sup>٣) أ: [كلام].

﴿ بِالْحِق - ٢٥٢ - ط ﴾ (١) للابتداء بإن . ﴿ على بعض - ٢٥٣ - م ﴾ (١) لأنه لو وصل صار الجار (١) صفة لبعض فينصرف بيان تفضيل الرسل إلى ﴿ بعض ﴾ فيكون موسى عليه السلام من هذا البعض المفضل على غيره ] (٥) بالتكليم .

﴿ درجات - ٢٥٣ - ط ﴾ (١) للعدول [ من الاخبار إلى

(١) وهو تام عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٢ ) ، والمنار ( ٦٢ ) .

(٢) وهو تام عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المرجعين السابقين.

وقال ابن الأنباري في البيان ١ /١٦٧ :

[ و منهم من كلم الله ه ] من : اسم موصول ، يفتقر إلى صلة وعائد ، فصلته : كلم الله ه ، والعائد محذوف ، وتقديره : كلمه الله ، وهو وصلته فى موضع رفع لأنه مبتدأ ، وخبره : ﴿ منهم ﴾ ] .

(٣) عبارة السجاوندي في المقدمة عند ذكره للأمثلة على الوقف اللازم هي قوله :

[ صار الجار وما دخل عليه ] ، وهي الصواب .

وقد وافقه الأشموني في المنار ( ٦٣ ) بقوله :

[ ولو وصل الجار وما عطف عليه صفة لبعض . . . ] .

والمراد بالجار وما دخل عليه هو قوله تعالى : ﴿ منهم من كلم الله ﴾ .

(٤) وقد وضحنا هذا في بين تحقيق المقدمة عند ذكره للوقف اللازم .

(٥) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

(٦) وهو حسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد ( ٦٣ ) ، والمنار ( ٦٣ ) .

الحكاية ] (') . ﴿ القدس - ٢٥٣ - ط ﴾ (') . ﴿ من كفر - ٢٥٣ - ط ﴾ (') . ﴿ إلا هو - ٢٥٥ - ط ﴾ (') . ﴿ إلا هو - ٢٥٥ - ح ﴾ (') . ﴿ إلا هو - ٢٥٥ - ح ﴾ (') لأن قوله : ﴿ الحي ﴾ يصلح بدلا عن الضمير ، وخبر ضمير

انظر: الإيضاح ١/٥٥٥، والمكتفى (١٨٩)، والمقصد (٦٣)، والمنار (٦٣).

(٣) وهو كاف عند الأنصاري ، وعند الأشموني أحسن من الوقف على : ﴿ وَلَكُنَّ الْحَلْمُوا ﴾ .

انظر: المقصد (٦٣)، والمنار (٦٣).

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري، وصالح عند النحاس، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني. انظر: الإيضاح ١ /٥٥٥، والقطع ( ١٩٢ )، والمكتفى ( ١٨٩ )، والمقصد ( ٦٣ ) ، والمنار ( ٦٣ ) .

(٥) د : علامة الوقف : [ط].

وما أثبتناه هو الصواب ، لدلالة ما بعده عليه ، حيث ذكر المؤلف وجها لجواز الوصل ، وهو أن ﴿ الحي ﴾ مرفوع على البدل من ﴿ هو ﴾ ، ثم ذكر وجها لجواز الوقف ، وهي أن الحي خبر لمبتدأ محذوف ، أي : هو الحي .

والوقف هنا صالح عند الأنصاري، وكاف عند الأشموني ان رفع ﴿ الحي ﴾ على أنه خبر محذوف، أما ان رفع على أنه بدل من ﴿ هُو ﴾ فليس بوقف.

انظر : المقصد ( ٦٣ ) ، والمنار ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : د .

<sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري .

آخر محذوف<sup>(۱)</sup> . القيوم – ٢٥٥ – ج ﴾ <sup>(۲)</sup> لاختلاف الجملتين . ﴿ وَلاَ نُومٍ – ٢٥٥ – ط ﴾ <sup>(٤)</sup> نوم – ٢٥٥ – ط ﴾ <sup>(٤)</sup> لابتداء الاستفهام . ﴿ بِإِذِنه – ٢٥٥ – ط ﴾ <sup>(٥)</sup> لانتهاء الاستفهام .

(٢) د : علامة الوقف ساقطة .

وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٥، والقطع (١٩٢)، والمقصد (٦٣)، والمنار (٦٣).

(٣) ب: علامة الوقف غير واضحة ، وفي ج ، علامة الوقف : [ط ج] .

وهو حسن عند ابن الأنباري ، والأنصاري ، والأشموني ، وكاف عند النحاس والداني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٥، والقطع ( ١٩٢ )، والمكتفى ( ١٨٩ )، والمقصد ( ٦٣٠ )، والمنار ( ٦٣ ).

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والداني والأشموني ، وتام عند الأنصاري . انظر : المراجع السابقة .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وكاف عند النحاس
 والداني .

انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١) رجع أبو حيان والأشموني أن ﴿ الحي ﴾ مرفوع على أنه صفة للمبتدأ الذي هؤ: ﴿ الله ﴾ ، وبدأ به أبو بركات ابن الأنباري .

انظر : البيان ١ /١٦٨ ، والبحر المحيط ٢ /٢٧٧ ، والمنار (٦٣ )، وانظر : اعراب القرآن للعكبري ١ /١٠٦ .

﴿ وَمَا خَلَفُهُمْ - ٢٥٥ - جَ ﴾ (١) للفرق بين الإخبار عن علمه (٢) الكامل مطلقا واثبات علم الخلق المقدر بمشيئته (٢) مبتدىء بالنفى . ﴿ بما شاء - ٢٥٥ - ج ﴾ (١) لاختلاف الجملتين . ﴿ وَالْأَرْضَ - ٢٥٥ - ج ﴾ (٠)

وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٥ ، والمكتفى (١٩٠ ) ، والمقصد (٦٣ ) ، والمنار (٦٣ ) .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري، وكاف عند النحاس والداني والأنصاري والأشموني.

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٥ ، والقطع ( ١٩٢ ) ، والمكتفى ( ١٨٩ ،١٩٩ ) ، والمقصد ( ٦٣ ) ، والمنار ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ب : [ عمله ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) د : [ بمشيئة الله ] ، وما أثبتناه لمقابلة قوله قبل : [ عن علمه ] .

<sup>(</sup>٤) وهو حسن عند ابن الأنباري، وكاف عند النحاس والداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٥، والقطع ( ١٩٢ )، والمكتفى ( ١٩٠ )، والمقصد ( ٦٣ )، والمنار ( ٦٣ ).

<sup>(</sup>٥) ب : علامة الوقف : [ط].

انظر: الإيضاح ۱ ( ٥٥٦ ، والقطع ( ١٩٢ ) ، والمكتفى ( ١٩٠ ) ، والمقصد ( ٦٣ ) ، والمنار ( ٦٣ ) .

- (٣) ب: [ الشرط].
- (٤) أ: علامة الوقف: [ق ز]، وفي ج، د: علامة الوقف ساقطة.
- (٥) انظر: البحرالمحيط ٢ /٢٨٣ ، وحاشية الجمل ١ /٢٠٩ ، حيث نقل عن الكرخي قوله: [ والجملة أما استثناف مقررة لما قبلها من وثاقة العروة ، وأما حال من العروة ، والعامل استمسك ، أو من الضمير المستتر في الوثقي ] .
  - (٦) ب: [ والأوجد ] .

وما أثبتناه هو الصواب ، لأن الوجهين لم يكن بينهما تساويا حتى يفضل أحدهما ، ولأن المؤلف ذكر الوجه الأول بصيغة التمريض .

- (٧) ب: [ جعل ] ساقطة .
- (٨) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن ١ /١٦٨، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٠٨)، والبحر المحيط ٢ /٢٨٣، وحاشية الجمل ١ /٢٠٩، ومنار الهدى (٦٣).
  - (٩) ب : [ منقصة ] ، وما أثبتناه لدلالة الآية عليه .

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند النحاس والأشموني ، وصالح عند الأنصاري .

انظر : القطع ( ۱۹۲ ) ، والمقصد ( ۲۳ ) ، والمنار ( ۲۳ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري ، وذكر
 النحاس عن أبي حاتم أنه كاف مفهوم .

(1) . ﴿ آمنوا (2) (2) (3) لأن ﴿ يخرجهم ﴾ حال ، والعامل معنى الفعل في ﴿ ولي ﴾ تقديره : الله يليهم مخرجا لهم (2) أو مخرجين (3) . ﴿ إلى النور (2) (2) (3) للفصل بين الفئتين المتضادتين . ﴿ الطاغوت (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8)

ويقال : قصمت الشيء قصما ، إذا كسرته حتى يين .

انظر : الصحاح ٥ /٢٠٠٢ ، ٢٠١٣ ، مادتي (فصم) ، (قصم) .

(١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني . وذكر النحاس عن أبي حاتم أنه كاف مفهوم .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٦، والقطع (١٩٢)، والمكتفى (١٩٠)، والمقصد (٦٣)، والمنار (٦٣).

(٢) د : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه ما بعده عليه .

(٣) أ، د : [ لهم ] ساقطة .

(٤) إلى النور . انظر : منار الهدى (٦٣) .

(٥) ذكر النحاس أنه كاف عند العباس بن الفضل.

وهو أيضا كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: القطع (١٩٢) ، والمقصد (٦٣) ، والمنار (٦٣).

(٦) وهو مفهوم عند الأنصارى ، وذكر الأشموني أنه حسن عند نافع .

انظر: المقصد (٦٣) ، والمنار (٦٣).

انظر: المقصد (٦٣) ، والمنار (٦٣) .

<sup>=</sup> وفي اللغة: فصم الشيء: كسره من غير أن يبين .

حال<sup>(۱)</sup>. ﴿ إِلَى الظّلمات – ۲۵۷ – ط ﴾ <sup>(۱)</sup>. ﴿ النار – ۲۵۷ – ج ﴾ <sup>(۱)</sup> وقد ذكر <sup>(1)</sup>.

﴿ اللك - ٢٥٨ - م ﴾ (٥) لأن ﴿ إِذْ ﴾ ليس بظرف(١) لإيتاء

(٢) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني ، وذكر النحاس أنه كاف عند أبي حاتم .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٦، والقطع (١٩٢)، والمكتفى (١٩٠)، والمقصد (٦٣)، والمنار (٦٣).

(٣) أ : علامة الوقف : [ط] ، وما أثبتناه الصواب لدلالة ما بعده عليه .

وهو جائز عند الأنصارى والأشموني .

انظر: المقصد (٥٩) ، والمنار (٥٩ ، ٦٣) .

(٤) أي: ذكر جواز الوقف على قوله تعالى: ﴿ أُولئكُ أُصحابُ النَّارِ ﴾ في الآيات السابقة ، وهي (٣٩ ، ٨١ ، ٢١٧) مع التعليل للوصل والقطع في الآية (٣٩) ، والتعليل للقطع فقط في الآية (٨١) .

(٥) وهو كاف عند الداني ، وجائز عند الأنصاري .

انظر : المكتفى (١٩٠) ، والمقصد (٦٣) .

وقال الأشموني في المنار (٦٣) :

[ جائز إن علق ﴿ إِذْ ﴾ باذكر مقدار ، وليس بوقف إن علق بقوله : ﴿ أَلَمْ تُو ﴾ كأنه قال : أَلَمْ تَر إِلَى الذي حاج إبراهيم في الوقت الذي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ، فإذا في موضع نصب على الظرف ، والعامل في ﴿ أَلَمْ تُو ﴾ ، وليس ظرفا لايتاء الملك ، إذ المحاجة لم تقع وقت أن آتاه الله الملك بل ايتاء الله الملك إياه سابق على المحاجة ] .

(٦) د: [ بظرف ] ساقطة .

<sup>(</sup>١) انظر: منار الهدى (٦٣).

وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

(٢) وهو كاف عند الأنصاري ، وأحسن مما قبله عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، والأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٦ ، والقطع ( ١٩٣ ) ، والمكتفى ( ١٩٠ ) ، والمقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وقال النحاس :

[ ليس بتمام ولا كاف ، لأن ﴿ أو كالذي مر على قرية ﴾ معطوف على ما قبله ] . وهو عند الداني أكفى مما قبله ، وعند الأنصاري صالح ، وعند الأشموني جائز ، ، ووصله أحسن .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٦ ، والقطع (١٩٣ ) ، والمكتفى (١٩٠ ) ، والمقصد (٦٤ ) ، والمنار (٦٤ ) .

(٥) ج : [أو].

(٦) ج، د: [ للتعجب ] ، وما أثبتناه موافق لما ذكره الكشاف ١ /٣٨٩ .

(٧) انظر: الكشاف ١ /٣٨٩.

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ط].

ج ﴾ (1) لأن ما بعده من تتمة كلام ما قبله ولكن لم ينعطف بعاطف . ﴿ موتها – ٢٥٩ – ج ﴾ (1) لتمام المقول (1) مع العطف بفاء الجواب والجزاء . ﴿ بعثه – ٢٥٩ – ط ﴾ (1) . ﴿ كم لبثت – ٢٥٩ – ط ﴾ (6) .

﴿ يُوم - - ٢٥٩ - ط ﴾ (٢) . ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ - ٢٥٩ - ج ﴾ (٧) و إن اتفقت الجملتان ، ولكن لوقوع الحال المعترض بينهما (٨) ، والنون

انظر: المنار ( ٦٤ ) .

(٢) وهو حسن عند الأشموني لأنه آخر المقول .

انظر : المرجع السابق .

(٣) ج: [ المعقول ] وهو تصحيف .

(٤) ذكر النحاس أنه تام عند نافع ، وهو صالح عند الأنصاري والأشموني .

انظر: القطع (١٩٣)و والمقصد (٦٤)، والمنار (٦٤).

(٥) علامة الوقف غير مثبتة .

وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

(٦) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني . انظر : المقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

(٧) وهو تام عند نافع كما ذكره النحاس ، وهو صالح عند الأنصاري ، وجائز عند
 الأشموني .

انظر: القطع (١٩٣)، والمقصد (٦٤)، والمنار (٦٤).

(٨) وهو قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ . انظر : البحر المحيط ٢ /٢٩٢ .

<sup>(</sup>١) وهو جائز عند الأشموني .

المشددة التي يتحرى لها هاء الاستراحة ، من جعلها من التنسي جاز الوقف (۱) ، ومن (۲) وصل حسن له الوقف (۱) على ﴿ حَارِكُ ﴾ باضمار ما

(١) أ : [ الوقوف ] .

قال النحاس في إعرابه ١ /٢٨٥ ٢٨٤ :

[ ﴿ فَانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ﴾ أصح ما قبل فيه : أن معناه لم تغيره السنون .

من قرأ : ﴿ لَمْ يَتَسَنَهُ وَانْظُر ﴾ بالهاء في الوصل ، قال : أصل سنه : سنهة ، وقال : سنيهة في التصغير ] ثم قال : [ فحذف الضمة للجزم ، ومن قرأ : ﴿ لَمْ يَتَسَنَّ وَانْظُر ﴾ قال في التصغير : سنية ، وحذف الألف للجزم ، ويقف على الهاء ، فيقول : لم يتسنه ، تكون الهاء لبيان الحركة ] . اهم .

وانظر: مشكل إعراب القرآن ١ /١٠٩، الكشاف ١ /٣٩٠، والبيان ١ /٢٩٠ ، والبيان ١ /٢٩٠ ، والبحر ٢ /٢٨٥ ، ٢٩٢٠ .

وقد قرأ بالهاء في الوصل : ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر ، وقرأ بحذفها في الوصل : حمزة والكسائي .

وقد اتفقوا كلهم على اثبات الهاء وقفا .

انظر: السبعة (۱۸۸،۱۸۸)، والتبصرة (٤٤٥،٤٤٤)، والتيسير (۸۲).

(٢) أ : ورد زيادة من الناسخ في غير موضعها بين الواو ، ومن ، في [ ومن ] ، وهي :
 [ لنجعلك ] .

(٣) ب : [ الوقف ] ساقطة .

يعطف عليه قوله : ﴿ ولنجعلك ﴾ على تقدير : لتستيقن (١) ولنجعلك (٢) ، ومن جعل (٢) الواو مقحمة (١) لم يقف (٥) . [ ﴿ لحما - ٢٥٩ - ط ﴾ (١) لتمام البيان ] (١) .

﴿ لَهُ - ٢٥٩ - لا ﴾ لأن قوله (١٠) : ﴿ قَالَ ﴾ جـواب ﴿ فَلَمَا ﴾ (١) . ﴿ المُوقَى - ٢٦٠ - ط ﴾ (١١) . ﴿ تؤمن - ٢٦٠ -

- (١) ج، د: [ ولتستيقت ] بزيادة الواو في أوله .
- (٢) انظر : البيان في غريب اعراب القرآن ١ /١٧٢ .
  - (٣) ج: [ جعل ] ساقطة .
  - (٤) في قوله تعالى : ﴿ وَلَنْجُعَلُّكُ آيَةً ﴾ .
    - انظر: البحر ٢ /٢٩٣ .
    - (٥) على قوله : ﴿ وانظر إلى حمارك ﴾ .
- (٦) وهو حسن عند النحاس والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر: القطع (۱۹۳)، والمكتفى (۱۹۰)، والمقصد (٦٤)، والمنار (٦٤).

- (V) ج: [ لتمتم البيان . ( لحما ) ط] .
- وما أثبتناه موافق لما ذكره الأشموني في المنار ( ٦٤ ) ، حيث قال :

[ ﴿ آية للناس ﴾ حسن ، وكذا : ﴿ نكسوها لحما ﴾ ، لأنه آخر البيان ] .

- (٨) المثبت: [قوله] من: د.
- (٩) انظر : منار الهدى (٦٤).
- (١٠) وهو صالح عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

ط ﴾ (1) . ﴿ قلبي - ٢٦٠ - ط ﴾ (٢) . ﴿ سعيا - ٢٦٠ - ط ﴾ و٢) . ﴿ سعيا - ٢٦٠ - ط ﴾ (٦) . ﴿ مائة ط ﴾ (٦) لاعتراض جواب الأمر (٤) بين الجملتين المتفقتين (٥) . ﴿ مائة حبة - ٢٦١ - ط ﴾ (٧) . ﴿ ولا

انظر: المقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

(٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وصالح عند النحاس ، وعند الداني أكفى من الوقف على : ﴿ قَالَ بِلَى ﴾ ، وكاف عند الأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٧ ، والقطع ( ١٩٣ ) ، والمكتفى ( ١٩٠ ) ، والمقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

(٣) وهو كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

(٤) وهو قوله تعالى : ﴿ يَأْتَيْنُكُ ﴾ .

انظر : اعراب القرآن للعكبري ١ /١١١ .

(٥) د : [ المتفقتين ] ساقطة .

والجملتان المتفقتان هما : ﴿ ثُمَّ ادعهن ﴾ ، و﴿ اعلم ﴾ .

(٦) وهو كاف عند الدانى ، والأنصاري والأشموني .

انظر : المكتفى (١٩٠)، والمقصد (٦٤)، والمنار (٦٤).

(٧) وهو كاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر : المكتفى ( ١٩٠ ) ، والمقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

أذى - ٢٦٢ - لا ﴾ <sup>(۱)</sup> لأن ﴿ لهم ﴾ <sup>(۲)</sup> خبر ﴿ الذين ﴾ <sup>(۳)</sup> .

﴿ عند ربهم - ٢٦٢ - ج ﴾ (1) لعطف المختلفتين . ﴿ أَذَى - ٢٦٢ - ط ﴾ (٥) . ﴿ وَالأَذَى - ٢٦٤ - لا ﴾ (١) لتعلق كاف التشبيه ،

## (١) قال النحاس في القطع (١٩٤):

[ قال نافع : تم ، وظاهر هذا القول غلط لأن ﴿ الذين ﴾ إذا كان في موضع رفع بالابتداء ، فلم يأت خبره ، ومحال أن يتم الكلام وقد بقي خبر الانتداء ، إلا أن فيه حيلة ، يجوز أن يكون ﴿ الذين ﴾ بدلا من ﴿ الذين ﴾ قبله ] . اهـ .

[ حسن ، ثم تبتدئ ﴿ لهم أجرهم ﴾ ، وليس بوقف إن جعل ﴿ لهم ﴾ خبر ﴿ الذين ﴾ ] .

(٢) ج: [ ﴿ لهم ﴾ ] غير مثبتة .

(٣) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١١١ .

(٤) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٤ ) ، والمنار ( ٦٤ ) .

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وتام عند نافع كما ذكره النحاس ، وعند الداني والأنصاري كاف .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٧، والقطع ( ١٩٤ )، والمكتفى ( ١٩٠ )، والمقصد ( ٦٥ )، والمقار ( ٦٥ ) .

(٦) قال الأشموني في المنار (٦٥):

[ ليس بوقف لفصله بين المشبه والمشبه به ، أي : لا تبطلوا بالمن والأذى كإبطال الذي يتفق ماله رئاء الناس ، وإن جعلت الكاف نعتا لمصدر ، أي : إبطال كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس ، كان حسنا ] . اه .

وانظر: القطع ( ١٩٤، ١٩٥ ) .

تقدیرہ: لاتبطلوا إبطالا کإبطال (۱) الذي . ﴿ الآخر - 775 - 4 ﴾ (۲) . ﴿ مما کسبوا - 775 - 4 ﴾ (۱) . ﴿ مما کسبوا - 775 - 4 ﴾ (۱) . ﴿ ضعفین - 775 - 75 ﴾ لابتداء الشرط مع فاء التعقیب واتحاد الکلام . ﴿ فطل - 770 - 750 ﴾ (۱) . ﴿ الأنهار -

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٧، والمكتفى (١٩٠)، والمقصد (٦٥)، والمنار (٦٠).

(٣) وهو تام عند نافع ، وقد منعه النحاس لاتصال الكلام ، أما الأشموني فذكر أنه
 صالح .

انظر: القطع ( ١٩٥ ) ، والمنار ( ٦٥ ) .

(٤) وهو تام عند الداني والأنصاري ، وكاف عند الأشموني .

انظر : المكتفى (١٩٠)، والمقصد (٦٥)، والمنار (٦٥)،

(٥) انظر: منار الهدى (٦٥).

(٦) وهو تام عند ابن الأنباري والداني والأنصاري ، وكاف عند الأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٧، والمكتفى (١٩٠)، والمقصد (٦٥)، والمنار (٦٥).

وقد ذكر النحاس أنه تام عند يعقوب ، وكاف عند أبي حاتم ، ثم رجح رأي ابي حاتم لاتصال الكلام حيث قال :

[ ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ أي : بما تعملون من ابتغاء مرضاته وغير ذلك ] .
 انظر : القطع ( ١٩٦ – ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) ب ، ج : [ مثل ابطال ] .

<sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

٢٦٦ - لا ﴾ لأن ما بعده صفة ﴿ جنة ﴾ أيضا(١) . ﴿ الثمرات –
 ٢٦٦ - لا ﴾ لأن الواو للحال .

﴿ ضعفاء - 777 - () والوصل أولى ، والوقف على : ﴿ فاحترقت - 777 - () لتناهي مقصود الاستفهام ، أي : أيجب أحدكم احترق جنة صفتها كذا في حال كذا . ﴿ من الأرض - 777 - () لعطف المتفقتين . ﴿ إلا أن تغمضوا فيه - 777 - () ط ﴾ (°) .

ولم أجد من ذكر هنا وقفا .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٧، والقطع( ١٩٨ )، والمكتفى ( ١٩١ )، والمقصد ( ٦٠ )، والمنار ( ٦٠ ).

(٣) د : ورد عوضا عن علامة الوقف لفظ : [ مطلق ] ، وهذا خلاف اصطلاح المؤلف .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس أنه عند أبي حاتم ، وبه قال الداني والأنصاري وألشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٧، والقطع ( ١٩٨ )، والمكتفى ( ١٩١ )، والمقصد ( ٦٥ )، والمنار ( ٦٥ ).

(٤) وهو حسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٥ ) ، والمنار ( ٦٥ ) .

(٥) وهو تام عند ابن الأنباري، وكاف عند الداني، وحسن عند الأنصاري =

<sup>(</sup>١) ج: [أيضا] ساقطة.

<sup>(</sup>٢) ج ، د : علامة الوقف : [ ص ]و والصواب ما أثبتناه لقوله بعد : [ الوصل أولى ] .

﴿ بالفحشاء - ٢٦٨ - ج ﴾ (١) وإن اتفقت الجملتان ، ولكن للفصل بين تخويف الشيطان الكاذب ، ووعد (١) الله الحق الصادق . ﴿ وفضلا - ٢٦٨ - ق ﴾ (١) . ﴿ عليم - ٢٦٨ - ق ﴾ (١) قد يجوز الوصل ] (٥) على جعل ما بعده صفة . ﴿ من يشاء - ٢٦٩ - ج ﴾ (١) لابتداء الشرط مع العطف ، ومن قرأ : ﴿ ومن يؤت الحكمة ﴾ ج ﴾ (١)

= انظر : الإيضاح (١ /٥٥٧ ) ، والمكتفى (١٩١ ) ، والمقصد (٦٥ ) ، والمنار (٦٥ ) .

(١) د : علامة الوقف : [ط] .

وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد ( ٦٥ ) ، والمنار ( ٦٥ ) .

(٢) ب: [ وعد ] بسقوط الواو الأولى ، والصواب ما أثبته .

(٣) وهو تام عند نافع كما ذكره النحاس، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني.

انظر: القطع (۱۹۹)، والمكتفى (۱۹۱)، والمقصد (٦٥)، والمنار (٦٥).

(٤) أ ، ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

وَهُو حَسَنَ عَنْدَ النَّحَاسُ ، وكاف عَنْدَ الأَنْصَارِي ، وتام عَنْدَ الأَشْمُونِي .

انظر: القطع ( ١٩٩ ) ، والمقصد ( ٦٥ ) ، والمنار ( ٦٥ ) .

(٥) ما بين المعقوفتين من : د ، وفي بقية النسخ : [ يوصل ] .

وقوله: [قد يجوز الوصل]، لأن ﴿ عليم ﴾ رأس آية .

(٦) وهو تام عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد ( ٦٥ ) ، والمنار ( ٦٥ ) .

بالكسر(۱) فالوصل أجوز لنسق الفعل المعروف على المعروف . ﴿ كثيرا – ٢٦٩ – ط ﴾ (۲) .

وقد قرأ بها من العشرة: يعقوب، وذلك على أن الفعل مبنيا للفاعل، والفاعل ضمير يعزود على الله تعالى، وذلك يقتضي أن تكون ﴿ من ﴾ موصولة، أي: والذيب يؤتيه الله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.

وقرأ الباقون بفتح للتاء ، مبنيا للمفعول ،ونائب الفاعل ضمير يعود على من الشرطية ، وهو المفعول الأول ، والحكمة مفعول ثان .

انظر: النشر ٢ /٤٤٣ ، والمهذب ١ /١٠٥ ، والبحر ٢ /٣٢٠ .

(٢) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٧، والمكتفى ( ١٩١ )، والمقصد ( ٦٥ )، والمنار ( ٦٠ ).

وقال النحاس في القطع ( ١٩٩ ) :

[ هذا قطع كاف عند أبي حاتم ، وزعم العباس بن الفضل أنه تمام ، والصواب ما
 قاله أبو حاتم ، على اختلاف الناس في معنى الحكمة ] .

ثم قال في القطع ( ٢٠٠ ) :

[ ويدلك أن القول كما قال أبو حاتم ، أن بعده : ﴿ وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾
 أي : يفكر في أمر الحكمة ] . اهـ .

<sup>(</sup>١) ج: [ بالسر ] وهو تصحيف.

﴿ يعلمه - ٢٧٠ - ط ﴾ (') . ﴿ فنعما هي - ٢٧١ - ج ﴾ ('') . ﴿ فنعما هي - ٢٧١ - ج ﴾ ('') . ﴿ فهو خير لكم - ٢٧١ - ط ﴾ لمن قرأ : ﴿ ونكفر ﴾ مرفوعا بالنون ، أو الياء ، على الاستثناف ('') ، ومن جزم بالعطف على موضع ﴿ فهو خير لكم ﴾ لم يقف (ن) .

(١) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٧، والمكتفى (١٩١)، والمقصد (٦٥)، والمنار (٦٥).

وقال النحاس في القطع ( ٢٠٠ ) :

[ قال العباس بن الفضل: تم ، وقال أبو حاتم : هو كاف ، وبذلك على ما قال للشيطان ، واتبع هواه فما له من ناصر ينصره من عقاب الله عز وجل ] . اهـ .

(٢) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٥ ) ، والمنار ( ٦٥ ) .

(٣) والوقف هنا عند الداني ، وتام عند الأنصاري .

وعند الأشموني تام على قراءة النون والرفع ، أي : ونحن نكفر ، وكاف على قراءة الياء والرفع ، الم : والله يكفر .

انظر: المكتفى (١٩١)، والمقصد (٦٥)، والمنار (٦٥).

(٤) على : ﴿ فهو خير لكم ﴾ .

انظر: المكتفى (١٩١)، ومنار الهدى (٦٥).

وقراءة : ﴿ وَنَكُفُو ﴾ بالنون ورفع الراء ، قرأ بها أبو عمرو ، وابن كثير ، وعاصم في رواية أبي بكر .

وقراءة : ﴿ وَيَكْفُو ﴾ بالياء ورفع الراء ، قرأ بها ابن عامر وحفص . \_\_\_

﴿ من سيئاتكم - ٢٧١ - ط ﴾ <sup>(١)</sup> .

و من يشاء –  $7٧٧ - \mathbf{d} \Rightarrow (7)$  لابتداء الشرط ، أي : وأي شي ء تنفقوا ، بعد تمام الكلام . و فلأنفسكم –  $7٧٧ - \mathbf{d} \Rightarrow (7)$  للابتداء

= وقراءة : ﴿ وَنَكْفُر ﴾ بالنون وجزم الراء ، قرأ بها نافع وحمزة والكسائي ، وروي مثل ذلك أيضا عن عاصم .

وقراءة : ﴿ وَيَكُفُو ﴾ بالياء وجزم الراء ، قرأ بها الحسن .

انظر: تفسير ابن عطية ٢ /٣٣٤، ٣٣٣، والتبصرة (٤٥٠)، والكشف ١ /٣٢٥ . والتيسير (٨٤)، والبحر ٢ /٣٢٥ .

(١) قال النحاس في القطع (٢٠٠):

[ قال العباس بن الفضل : والتمام ﴿ وَيَكْفُرُ عَنْكُم مَنْ سَيْئَاتُكُم ﴾ في قراءة من جزم ، ومن رفع على ﴿ فَهُو خَيْرُ لَكُم ﴾ ] . اهـ .

أما الأنصاري والأشموني فذكرا أن الوقف هنا كاف .

انظر: المقصد (٦٦)، والمنار (٦٦).

(٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني .

وكاف عند الداني ، وذكر النحاس أنه عند أبي حاتم .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٧، والقطع (٢٠٣)، والمكتفى (١٩١)، والمقصد (٦٦) والمنار (٦٦).

(٣) وهو كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٦ ) ، والمنار ( ٦٦ ) .

بالنفي . ﴿ وجه الله - 7٧٧ - ط ﴾ (1) للشرط بعد التمام . ﴿ في الأرض - <math>7٧٧ - j لأن (1) ﴿ يحسبهم ﴾ و إن صلحت حالا بعد حال نظما (1) ولكن لا يليق بحال (0) من أحصر . ﴿ من التعفف -

[ ليس بقطع كاف لأن بعض الكلام متعلق ببعض ] .

ولكنه كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد (٦٦)، والمنار (٦٦).

(٢) د : علامة الوقف غير واضحة .

وقال النحاس في القطع ( ٢٠٤ ) :

[ قال نافع : تم ، وخالفه أبو حاتم وغيره ، وقالوا : الوقف : ﴿ لا يَسَالُونَ النَّاسُ الْحَافَا ﴾ ] . اهـ .

وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد (٦٦)، والمنار (٦٦).

(٣) ج: [ لا ] بسقوط النون.

(٤) قوله تعالى : ﴿ لا يستطيعون ضربا في الأرض ﴾ ، وقوله : ﴿ يحسبهم ﴾ ، وقوله : ﴿ يحسبهم ﴾ ، وقوله : ﴿ تعرفهم ﴾ ، وقوله : ﴿ لا يسألون ﴾ هذه الجمل يصلح أن تكون حالا ، وأن تكون مستأنفة . انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١١٥ ، والبيان في غريب إعراب القرآن للعكبري ١ /١١٦ ، والبحر ٢ /٣٢٨ -٣٢٠ .

(٥) ب: [ محال ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) قال النحاس في القطع ( ٢٠٣ ) :

" ۲۷۳ - ج ﴾ (۱) لأن (۲) ﴿ تعرفهم ﴾ يصلح [ استئنافا والحال ] (۱) أوجه ، أي : يحسبهم الجاهل أغنياء لزي ظاهرهم ، وأنت تعرفهم بحقيقة (١) ما في بطونهم من الضر ، وهو لا يسألون الناس الحافا على الحال ، وقد يجعل (۵) ﴿ لا يسألون ﴾ استئنافا ، فيجوز الوقف على ﴿ بسيماهم - ٢٧٣ - ج ﴾ (۱) .

﴿ إِلَحَافًا - ٢٧٣ - ط ﴾ (٧) لابتداء الشرط بعد تمام (١) الكلام.

وهو حسن عند الأشموني .

انظر: المنار (٦٦).

(٧) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٧٥٥، والمكتفى (١٩١)، والمقصد (٦٦)، والمنار (٦٦).

وذكر النحاس في القطع ( ٢٠٤ ) أنه الوقف عند أبي حاتم وغيره ، فلا يوقف على ما قبله .

(٨) د : [ تمام ] مكررة .

<sup>(</sup>۱) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني ، وصالح عند الأنصارى .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٧، والمكتفى (١٩١)، والمقصد (٦٦)، والمنار (٦٦).

<sup>(</sup>٢) ج : [ لا ] بسقوط النون .

<sup>(</sup>٣) د : [ حالا والاستثناف ] وهو خطأ بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) ب : [ الحقيقة ] ، وفي ج : [ حقيقة ] .

<sup>(</sup>٥) ج : [ جعل ] وهو خطأ .

﴿ عند ربهم - ٢٧٤ - ج ﴾ (١) لعطف المختلفتين . ﴿ من المس - ٢٧٥ - ط ﴾ (٢) .

﴿ مثل الربا – 7٧٥ – م ﴾ ( $^{(7)}$  لأنه لو وصل صار ما بعده مفعول و قالوا ﴾ وقد تم $^{(2)}$  قولهم $^{(9)}$  على : ﴿ الربا ﴾ وإن أمكن جعل ﴿ وأحل الله ﴾ حالا بإضمار قد ، ولكن الوقف للفصل أبين $^{(7)}$  . ﴿ وحرم الربا – 7٧٥ لابتداء الشرط واستثناف المعنى . ﴿ ما سلف –

انظر: المقصد ( ٦٦ ) ، والمنار ( ٦٦ ) .

(٢) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، والأشموني ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٨ ، والمكتفى ( ١٩١ ) ، والمقصد ( ٦٦ ) ، والمنار ( ٦٦ ) .

وقال النحاس في القطع ( ٢٠٤ ) :

[ قال نافع : تم ، وخالفه أبو حاتم وغيره ، فقال : الوقف ﴿ ذَلَكَ بِأَنْهُم قَالُوا إِنَّا البَّيْعِ مثل الربا ﴾ ] .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني . وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٨، والمكتفى (١٩١)، والمقصد (٦٦)، والمنار (٦٦).

وذكر النحاس في القطع ( ٢٠٤ ) أنه الوقف عند أبي حاتم وغيره ، ثم قال : [ وهذا قطع حسن ، لأنه قد انقطع كلامهم ] .

(٤) ج : [ تقدم ] وهو تصحيف .

(٥) أَ : [ قوله ] وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه لمناسبة الآية .

(٦) ج : [ وأبين ] بزيادة الواو .

(٧) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري .

<sup>(</sup>١) وهو جائز عند الأنصاري والأشموني .

٧٧٥ - ط ﴾ (١) لتناهي الجزاء ، ﴿ وأمره ﴾ مبتدأ .

= انظر: الإيضاح ١ /٥٥٨، والمكتفى (١٩١)، والمقصد (٦٦)، والمنار (٦٦).

وذكر النحاس في القطع ( ٢٠٤ ) أنه وقف عند أبي حاتم .

(١) وهو حسن عند الأشموني .

انظر: المنار ( ٦٦ ) .

(٢) ج: علامة الوقف: [ ج] .

وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٨، والمكتفى (١٩٢)، والمقصد (٦٦)، والمنار (٦٦).

وذكر النحاس في القطع ( ٢٠٤ ) أنه وقف عند أبي حاتم .

(٣) د : علامة الوقف : [ط].

وهو صالح عند الأنصَاري ، وجائز عند الأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٦ ) ، والمنار ( ٦٦ ) .

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف ءند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٨، والمكتفى (١٩٢)، والمقصد (٦٦)، والمنار (٦٦).

وذكر النحاس في القطع ( ٢٠٤ ) أنه وقف عند أبي حاتم .

ج ﴾ (') . ﴿ ورسوله – ۲۷۹ – ج ﴾ (') [ للعطف والشرط ] (') . ﴿ أموالكم – ۲۷۹ – ج ﴾ (ن) لأن ما بعده مستأنف أوحال (°) عامله (۱) معنى الفعل في لام التمليك (۷) . ﴿ ميسرة – ۲۸۰ – ط ﴾ (۱) والتقدير :

انظر: المنار (٦٦).

(٢) وهو صالح عند الأنصاري ، وجائز عند ألأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٦ ) ، والمنار ( ٦٦ ) .

(٣) ما بين المعقوفين من :د .

(٤) وهو تام عند أحمد بن موسى كما ذكره النحاس ، وصالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : القطع ( ٢٠٥ ) ، والمقصد ( ٦٦ ) ، والمنار ( ٦٦ ) .

(٥) المثبت من : ب ، وفي أ : [ وحال ] ، وفي ج ، د : [ أو حالا ] .

انظر : تفسير أبي السعود ٢ /٢٦٧ ، والبحر ٢ /٣٣٩ .

(٦) ج: [ عاملا ] وهو تصحيف.

(٧) ج : [ التمليك ] ساقطة .

ومعنى الفعل في لام التمليك هو : فخذوا .

وقال أبو السعود في تفسيره ٢ /٢٦٧ – بعد أن ذكر جواز الاستثناف – :

[ أو حال من الضمير في ﴿ لَكُم ﴾ ، والعامل ما تضمنه الجار من الاستقرار ] .

(A) وهو حسن عند ابن ألأنباري والأشموني ، وتام عند الأخفش سعيد كما ذكره النحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٨، والقطع ( ٢٠٥ )، والمكتفى ( ١٩٢ )، والمقصد ( ٦٦ )، والمنار ( ٦٦ ).

<sup>(</sup>١) وهو جائز عند الأشموني .

والتصدق (۱) خير لكم . ﴿ فاكتبوه - ٢٨٢ - ط ﴾ (۱) للعدول . ﴿ كاتب بالعدل - ٢٨٢ - ص ﴾ (۱) لعطف المتفقتين . ﴿ فليكتب - ٢٨٢ - ح ﴾ (۱) . ﴿ وليه بالعدل - ٢٨٢ - ط ﴾ (٥) . ﴿ وليه بالعدل -

<sup>(</sup>١) ب: [ والصدق ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند النحاس والداني والأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: القطع ( ۲۰۰ )، والمكتفى ( ۱۹۲ )، والمقصد ( ۲۷ )، والمنار ( ۲۷ ).

<sup>(</sup>٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني . وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٨، والقطع ( ٢٠٥ )، والمكتفى ( ١٩٢ )، والمقصد ( ٦٧ )، والمنار ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والداني وألأنصاري . وذكر الأشموني أنه حسن إذا علقنا الكاف في كما بقوله : ﴿ فَلِيكُتُبِ ﴾ .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٨ ، والقطع ( ٢٠٥ ) ، والمكتفى ( ١٩٢ ) ، والمقصد ( ٦٧ ) ، والمقار ( ٦٧ ) .

<sup>(°)</sup> وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند النحاس والداني والأنصاري .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٨ ، والقطع ( ٢٠٥ ) ، والمكتفى ( ١٩٢ ) ، والمقصد ( ٦٧ ) ، والمقصد ( ٦٧ ) ، والمنار ( ٦٧ ) .

٢٨٧ – ط ﴾ (١) . ﴿ من رجالكم – ٢٨٧ – ج ﴾ (١) للشرط مع فاء التعقيب . ﴿ الأخرى – ٢٨٧ – ط ﴾ (١) .

﴿ دعوا - ٢٨٢ - ط ﴾ (١) للعدول . ﴿ إِلَى أَجِلَه - ٢٨٢ - ط ﴾ (٥) . ﴿ إِلَى أَجِلَه - ٢٨٢ - ط ﴾ (٥) . ﴿ أَلَا تَكْتَبُوهَا - ٢٨٢ - ط ﴾ (١) لابتداء الأمر .

(١) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٨٥٥، والمكتفى (١٩٢)، والمقصد (٦٧)، والمنار (٦٧).

وقال النحاس في القطع ( ٢٠٥ ) :

[ والقول كما قال أبو حاتم: أن الوقف: ﴿ فَلَيْمَلُلُ وَلَيْهُ بِالْعَدَلُ ﴾ ] . (٢) أ: علامة الوقف: [ط]، وفي د، علامة الوقف: [جط]، والصواب ما أثنناه لدلالة ما بعده عليه .

وهو كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني للابتداء بالشرط مع الفاء .

انظر : المقصد ( ٦٧ ) ، والمنار ( ٦٧ ) .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٨، والمكتفى (١٩٢)، والمقصد (٦٧)، والمنار (٦٧).

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري، وكاف عند النحاس والداني والأنصاري والأشموني.

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٩، والقطع ( ٢٠٦ )، والمكتفى ( ١٩٢ )، والمقصد ( ٦٧ )، والمنار ( ٦٧ ) .

(٥) وهو صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المقصد (٦٧)، والمنار (٦٧).

(٦) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني، وكاف عند التحاس والداتي والأشموني، وكاف عند التحاس والداتي والأنصاري.

﴿ تبایعتم - ۲۸۲ - ص ﴾ (۱) لعطف الجملتين (۲) المتفتتين [ واختلاف المأمورين في الآية ] (۱) . ﴿ ولا شهيد - ۲۸۲ - ط ﴾ (۰) . ﴿ فسوق بكم - ۲۸۲ - ط ﴾ (۱)

= انظر : الإيضاح ١ /٥٥٩، والقطع ( ٢٠٧ )، والمكتفى ( ١٩٢ )، والمقصد ( ٦٧ )، والمنار ( ٦٧ ) .

(١) وهو حسن عند ابن الأنباري، وكاف عند النحاس والداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٩، والقطع ( ٢٠٧ )، والمكتفى ( ١٩٢ )، والمقصد ( ٦٧ )، والمنار ( ٦٧ ).

(٢) المثبت : [ الجملتين ] من : ب .

(٢) ج: [ المتفقتين ] ساقطة .

واتفاق الجملتين في أن كلا منهما أمر ، ولكن الأولى فيها أمر بالاشهاد ، أما الثانية ففيها أمر بعدم المضارة .

(٤) ما بين المعقوفين من: د.

(٥) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٩، والمكتفى (١٩٢)، والمقصد (٦٧)، والمنار (٦٧).

(٦) وهو أحسن مما قبله عند ابن الأنباري ، وحسن عند النحاس ، وذكرا هما والداتي أنه شبيه بالتام ، وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٩٩٥، والقطع ( ٢٠٧ )، والمكتفى ( ١٩٢ )، والمقصد ( ٦٧ )، والمنار ( ٦٧ ) . ﴿ واتقـوا الله - ۲۸۲ - ط ﴾ (۱) . ﴿ ويعلمكم الله - ۲۸۲ - ط ﴾ (۲) .

﴿ مقبوضة - ٢٨٣ - ط ﴾ (٢) لابتداء الشرط واستثناف معنى آخر. ﴿ ربه - ٢٨٣ - ط ﴾ (٤) للعدول. ﴿ الشهادة - ٢٨٣ -

انظر : المقصد ( ٦٧ ) ، والمنار ( ٦٧ ) .

(۲) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وشبيه بالتام عند الداني ، وكاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٩، والمكتفى (١٩٢)، والمقصد (٦٧)، والمنار (٦٧).

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري ، وشبيه بالتام عند الداني ، وكاف عند الأنصاري
 والأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٥٩، والمكتفى (١٩٢)، والمقصد (٦٧)، والمنار (٦٧).

وقد ذكر النحاس في القطع (٢٠٧) أنه وقف عند أبي حاتم .

(٤) وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وشبيه بالتام عند الداني ، وكاف عند الأنصاري .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٩، والمكتفى (١٩٢)، والمقصد (٦٨)، والمنار (٦٨).

وقد ذكر النجاس في القطع ( ٢٠٧ ) أنه وقف عند أبي حاتم .

<sup>(</sup>١) وهو جائز عند الأنصاري والأثيموني .

d 
 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

انظر: المقصد ( ٦٨ ) ، والمنار ( ٦٨ ) .

(٢) وهو شبيه بالتام عند الداني ، وكاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: المكتفى (١٩٢)، والمقصد (٦٨)، والمنار (٦٨).

وقد ذكر النحاس في القطع ( ٢٠٧ ) أنه وقف عند أبي حاتم .

(٣) وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٨ ) ، والمنار ( ٦٨ ) .

(٤) قال مكى في التبصرة ( ٤٥٢ ) :

[ قرأ عاصم وابن عامر : ﴿ فَيَغَفُو ﴾ ، ﴿ وَيَعَدُبٍ ﴾ بالرفع ، وقرأ الباقون بالجزم ] . اهـ .

وانظر: الكشف ١ /٣٢٣، والتيسير ( ٨٥ ) .

(٥) والوقف على هذا التقدير : تام عند يعقوب ، كما ذكره النحاس ، وحسن عند الداني ، وصالح عند الأنصاري ، وكاف عند الأشموني .

انظر : القطع ( ۲۰۷ ) ، والمكتفى ( ۱۹۳ ،۱۹۲ ) ، والمقصد ( ٦٨ ) ، والمنار ( ٦٨ ) .

(٦) د : [ وعطف ] .

(٧) بعدها في د : [ للعطف ] .

وانظر: المراجع السابقة.

(٨) وهو كاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر: المكتفى (١٩٣)، والمقصد (٦٨)، والمنار (٦٨).

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

﴿ وَالمُؤْمِنُونَ - ٧٨٥ - طَ ﴾ (١) . [ ﴿ وَرَسُلُهُ - ٧٨٥ - طَ ﴾ لحق (١) . [ ﴿ وَرَسُلُهُ - ٧٨٥ - طَ ﴾ لحق (١) الحذف ، أي : تقولون لا نفرق ] (١) . ﴿ مَنْ رَسُلُهُ - ٧٨٥ - جَ ﴾ (١) . ﴿ مَا كَسَبَتَ -

أما الداني فذكر أنه كاف ، وقال ألأشموني : تام ان رفع : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ بالفاعلية عطفا على الرسول .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥٩ ، والقطع ( ٢٠٨ ) ، والمكتفى ( ١٩٣ ) ، والمقصد ( ٦٨ ) ، والمنار ( ٦٨ ) .

(٢) د : [ ألحق ] بزيادة الهمزة ، وهو تصحيف .

(٣) ما بين المعقوفين من : د .

والوقف على هذا التقدير : حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني .

وكاف عند الداني ، وذكر النحاس أنه وقف عند أبي حاتم على هذا التقدير أيضا .

انظر : الإيضاح ١ /٥٥، ٥٦٠، والقطع ( ٢٠٨ )، والمكتفى ( ١٩٣ )، والمقصد ( ٦٨ )، والمنار ( ٦٨ ).

(٤) المثبت : [ ( من رسله ) ج ] من : ب ، ج .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر: الإيضاح ١ /٥٦٠، والمكتفى (١٩٣)، والمقصد (٦٨).

(٥) وهو صالح عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد ( ٦٨ ) ، والمنار ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وتام عند الأخفش سعيد كما ذكره النحاس ، وقد رجح أنه أولى من الوقف على : ﴿ من ربه ﴾ .

۲۸۷ – ط ﴾ <sup>(۱)</sup> . ﴿ مااكتسبت – ۲۸۹ – ط ﴾ <sup>(۲)</sup> . ﴿ أو أخطأنا – ۲۸۹ – ج ﴾ <sup>(۲)</sup> . ﴿ من قبلنـــا – ۲۸۹ –

(١) المثبت: [ ( ما كسبت ) ط ] من: د .

والذي أرام أنه جائز للعطف.

والنص على أنه مطلق يظهر أنه خطأ من الناسخ ، والله أعلم .

والوقف هنا جائز عند الأنصاري ، وصالح عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ٦٨ ) ، والمنار ( ٦٨ ) .

(٢) د : [ ( ما اكتسبت ) ط ] غير مثبت .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وكاف عند الداني ، وصالح عند الأشموني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٦٠، والمكتفى (١٩٣)، والمقصد (٦٨)، والمنار (٦٨).

وقال النحاس في القطع (٢٠٩):

[ قال الأخفش: وأما قوله جل وعز: ﴿ لا يَكْلُفُ اللهُ نَفْسًا إلا وَسَعَهَا ﴾ فإن التمام فيه: ﴿ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت ﴾ ، وهو مذهب محمد بن جرير ، لأنه قال: التقدير: قولوا: ﴿ رَبّنا لا تَوَاحَذْنَا إِنْ نَسِينًا أَوْ أَحْطَأْنًا ﴾ ] .

وانظر : تفسير الطبري ٦ /١٣٢ .

(٣) وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وكاف عند النحاس
 والداني .

انظر: الإيضاح ١ /٥٦٠، والقطع ( ٢٠٩ )، والمكتفى ( ١٩٣ ، والمقصد ( ٦٨ )، والمنار ( ٦٨ ) . ج ﴾ (1) لأن النداء [ لابتداء الدعاء ] (1) ، ولكن الواو (1) لعطف (1) السؤال على السؤال ، وتؤذن بأن كلمة (0) ﴿ ربنا ﴾ تكرار . ﴿ لنا به – ٢٨٦ – ج ﴾ (1) . ﴿ واعف عنا – ٢٨٦ ﴾ وقف (٧) . ﴿ واغفر

وهو حسن عند ابن الأنباري والأشموني . وكاف عند النحاس والداني والأنصاري . انظر : الإيضاح ١ /٥٦٠ ، والقطع ( ٢٠٩ ) ، والمكتفى ( ١٩٣ ) ، والمقصد ( ٦٨ ) ، والمنار ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) ب ، ج ، د : [ للابتداء ] .

 <sup>(</sup>٣) في : ﴿ وَلا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أ، ج، د: [تعطف].

<sup>(</sup>٥) ج: [كلمة] ساقطة.

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف غير واضحة .

 <sup>(</sup>٧) المثبت: [وقف] من: أ، وفي ب: [وقفة ط]، وفي د: [وقفة].
 والذي يظهر لي أن الوقف هنا جائز للعطف، ولدلالة ما بعده.
 وهو كاف عند النحاس، وصالح عند الأنصاري، وحسن عند الأشموني.
 انظر: القطع (٢٠٩)، والمقصد (٦٨)، والمنار (٦٨).

لنا - ٢٨٦ - ج ﴾ (١) كذلك (٢) . ﴿ وارحمنا - ٢٨٦ ﴾ كذلك (١) للتفصيل (٤) بين أنواع المقاصد والاعتراف بأن أطماعنا (٥) غير واحد .

والوقف هنا كاف عند النحاس ، ومفهوم عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: القطع (۲۰۹)، والمكتفى (۱۹۳)، والمقصد (۲۸)، والمنار (۲۸). (٣) والوقف هنا كاف عند النحاس والداني، وصالح عند الأنصاري، وحسن عند الأشموني.

انظر: القطع (۲۰۹)، والمكتفى (۱۹۳)، والمقصد (۲۸)، والمنار (۲۸). (٤) د: [لتفصيل].

<sup>(</sup>١) أ، ج، د ؛ علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ب: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>٥) ب: [ أطاعنا ] وهو تصحيف ، وفي د: [ أطعمنا ] .



## سورة آل عمران [ مائتا آية ، وهي مدنية ] <sup>(١)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

[ ﴿ الم - ١ - ج ﴾ (٢) كوني ] (٣) مختلف ، فان غير الأعشى(١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من : ب ، وقد صوبت ما أخطأ به الناسخ حيث قال : [ مائتان آية ] .

وهذا العد باتفاق ، انظر : جمال القراء ١ / ٢٠١ ، وبصائر ذوي التمييز ١ /١٥٨ ، وبشير اليسر (٧٢) . •

<sup>(</sup>٢) ج ،د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ب: [ ﴿ أَلَّم ﴾ كوفي ط].

<sup>(</sup>٤) هو: يعقوب بن محمد بن خليفة أبو يوسف الأعشى التميمي الكوفي ، قرأ على أبي بكر شعبة بن عياش ، وكان أجل من قرأ عليه ، تصدر للإقراء بالكوفة ، فقرأ عليه أبو جعفر محمد بن خالب الصيرفي ، وأبو جعفر محمد بن حبيب الشموني ، وجماعة ، وأخذ عنه الحروف جماعة ، منهم أحمد بن حبير ، وخلف بن هشام ، توفي في حدود المائتين .

انظر : معرفة القراء الكبار ١ /١٣١ ، وغاية النهاية ٢ /٣٩٠ .

والبرجمي<sup>(۱)</sup> يصلون<sup>(۲)</sup> .

## ﴿ إِلَّا هُو - ٢ - لا ﴾ (٢) لأن قوله ﴿ الحي القيوم ﴾ (١) بدل(٥)

والبرجمي هو: عبد الحميد بن صالح بن عجلان البرجمي التيمي، أبو صالح الكوفي، مقريء ثقة قرأ على أبي بكر بن عياش، ثم على أبي يوسف الأعشى بحضرة أبي بكر، وقرأ عليه جماعة منهم جعفر بن عنبسة، وإسماعيل بن أبي على الخياط، وقد روى عن جماعة، وحدث عنه آخرون، توفي سنة ثلاثين ومائتين. انظر: معرفة القراء الكبار ١ /١٦٦، ، وغاية النهاية ١ /٣٦٠، ٣٦١،

(٢) قال ابن مهران في الغاية (١٢٣) : [ ﴿ الْمُ . الله ﴾ مقطوع الأعشى والبرجمي ] . اهـ .

وقال مكي في التبصرة (٤٥٥): [ أجمع القراء على وصل الألف من ﴿ الْمُ ﴾ ﴿ الله ﴾ أعني من اسم الله جل ذكره ، إلا ما روي عن أبي بكر عن عاصم أنه قطع ، وهي رواية الأعشى عن أبي بكر . . ] .

وانظر: معاني القرآن للفراء: ١/٩، والسبعة: ٢٠٠، وإعراب القرآن للنحاس ١/٣٠٤، والكشف: ١/٣٧٤، والكشاف ١/٤١، والبحر المحيط ٢/٣٧٤. (٣) د: علامة الوقف: [ط] وهو خطأ لدلالة ما بعده عليه.

(٤) أ : [ ﴿ الحِي القيوم ﴾ ] وهو خطأ ، لأنه أراد هنا ذكر إعرابها ، وسيأتي بعد هذا ذكر نوع الوقف عليها .

(٥) ج: [ بدل ] ساقطة .

<sup>(</sup>١) ج : [ البرجمن ] . وفي د : [ البرجمت ] وهما تصحيف .

الضمير('). ﴿ القيوم - ٢ - ط ﴾ ('). ﴿ الفرقان - ٤ - ط ﴾ . ﴿ الضمير د الفرقان - ٤ - ط ﴾ . ﴿ يشاء - ٦ - ط ﴾ .

﴿ متشابهات - V - d ﴾ V + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d + d

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن ١ /١٦٨ : [ و﴿ الحي القيوم ﴾ مرفوعان ، وذلك من ثلاثة أوجه : الأول : أن يكونا مرفوعين على الوصف لله تعالى ، والثاني : على البدل من ﴿ هو ﴾ . والثالث : على تقدير مبتدأ ] . أه . وانظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١٠٦ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٠٦ . (٢) أ : [ ﴿ القيوم ﴾ ط ] غير مثبتة ، وقد ذكرت قبل في غير موضعها .

<sup>(</sup>٣) ب: [ وتفصيل ] .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٥) ب: [ الراسخون ] وذلك على سبيل الحكاية للآية .

<sup>(</sup>٦) ب: [ التشابه ] .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٨) ب ، ح : [ الشرط ] .

<sup>(</sup>٩) أ، ح: [ بحكمه ] وهو تصحيف، وفي ب: [ لمحكمه ] .

﴿ وَالْرَاسِخُونَ ﴾ مبتدأ ثناء من الله عليهم بالايمان[ على التسليم ] (١) بأن الكل [ من عند الله ] (٢) . ومن جعل المتشابه غير صفات الله تعالى

وقد رجح هذا القول الإمام الطبري في تفسيره ٦ /٢٠٤، ٢٠٠٤ .

أما ابن عطية فقد فصل القول في تفسيره ٣ /٢١ ،٢٢و فقال : [ وهذه المسألة إذا تؤملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق ] . ثم قال :

[ والمتشابه يتنوع ، فمنه ما لا يعلم البتة كأمر الروح ، ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب ، فيتأول تأويله المستقيم ، ويزال ما فيه مما عسى أن يتعلق به تأويل غير مستقيم ، كقوله في عيسى : ﴿ وروح منه ﴾ إلى غير ذلك ، ولا يسمى أحد راسخا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما قدر له ، وإلا فمن لا يعلم سوى المحكم فليس يسمى راسخا .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلُهُ ﴾ الضمير عائد على جميع متشابه القرآن ، وهو نوعان كما ذكرنا ، فقوله : ﴿ إِلَا الله ﴾ مقتض ببديهة العقل أنه يعلمه على الكمال والاستيفاء ، يعلم نوعيه جميعا ، فإن جعلنا قوله : ﴿ والراسخون ﴾ عطفا على اسم الله تعالى ، فالمعنى ادخالهم في علم التأويل ، لا على الكمال ، بل علمهم إنما هو في النوع الثاني من المتشابه ، وبديهة العقل تقضى بهذا . . ] .

ثم قال : [ فالمعنى : وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله والراسخون ، كل بقدره ، وما يصلح له ] .

ثم قال: [ فالمعنى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُه ﴾ على الاستيفاء إلا الله ، والقوم الذين يعلمون منه ما يمكن أن يعلم يقولون في جميعه ﴿ آمنا به كل من عند ربنا ﴾ . وهذا القدر هو الذي تعاطى ابن عباس رضى لله عنه ، وهو ترجمان القرآن ، ولا يتأول عليه أنه علم وقت الساعة ، وأمر الروح ، وما شاكله ] .

<sup>(</sup>١) ح: ما بين المعقوفين بياض.

<sup>(</sup>٢) المثبت من: د، وفي بقية النسخ: [ من عنده ] .

ذاتا وفعلا() من الأحكام التي يدخلها القياس والتأويل بالرأي وجعل المحكمات الأصول المنصوص() المجمع عليها فعطف قوله ﴿ والراسخون ﴾ على اسم الله ، وجعل ﴿ يقولون ﴾ حالا لهم ، ساغ له أن لا يقف [ على ﴿ إلا الله ﴾ ] () لكن [ الأصوب الأحق ] () الوقف ، لأن التوكيد بالنفي في الابتداء ، وتخصيص أسم الله بالاستثناء () يقتضي أنه مما لا يشاركه في علمه سواه ، فلا يجوز العطف على قوله ﴿ إلا الله ﴾ كا على لا اله الا الله () ﴿ آمنا به - ٧ - لا ﴾ لأن قوله ﴿ كل من عند ربنا ﴾ من مقولهم ، فان التسليم من تمام () الإيمان .

وهذا القول هو الذي يظهر لي ، وعليه فلا يلزم الوقف على : ﴿ إِلَّا الله ﴾ . والله أعلم .
 أعلم .

وانظر : تفسير القرطبي ٤ /١٦ –١٦ ، والبحر المحيط ٢ /٣٨٥، ٣٨٥ ، وتفسير ابن كثير ١ /٣٤٧، ٣٤٦ ، ومنار الهدى (٧٠ ) .

<sup>(</sup>١) ج: [ وبعد ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ج : [ النصوص ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ج : [ إلا على الله ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ب، ج: [ الأحق الأصوب].

<sup>(</sup>٥) ج : [ بالاستثناف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ب : ورد بعد لفظ الجلالة زيادة من الناسخ تأتي بعد ، وهي [ تمام الإيمان ] .

<sup>(</sup>٧) ج: [علم].

<sup>(</sup>A) أ، ح، د: [من] ساقطة.

ج ﴾ (١) للابتداء (٢) بان ، ولاحتال لام التعليل ، أو فاء التعقيب للتسبيب .

﴿ لا ريب فيه - ٩ - ط ﴾ . ﴿ شيئا - ١٠ - ط ﴾ . ﴿ النار - ١٠ - لا ﴾ لعطف ١٠ - لا ﴾ لتعلق كاف التشبيه (٢) . ﴿ فرعون - ١١ - لا ﴾ لعطف المفرد (١٠ . ﴿ مِن قبلهم - ١١ - ط ﴾ . ﴿ بآياتنا - ١١ - ج ﴾ للعدول مع فاء التعقيب ، ﴿ بذنوبهم - ١١ - ط ﴾ . ﴿ جهنم - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ التقتا - ١٣ - ط ﴾ لأن التقدير منهما فئة [ أو احداهما فئة ] (١٠ . ﴿ العين - ١٣ - ط ﴾ . ﴿ من يشاء - ١٣ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف غير واضحة .

<sup>(</sup>٢) ب: [ لابتداء].

<sup>(</sup>٣) وضح هذا ابن الأنباري في البيان ١ /١٩٢ ، حيث قال : [ الكاف في : ﴿ كَدَّابٍ ﴾ في موضعها وجهان : الرفع ، والنصب ، فالرفع : على أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره : دأبهم كدأب آل فرعون .

والنصب : على أن يكون متعلقا بفعل دل عليه ما قبله ، وهو قوله : ( وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون .

وقال الفراء: تقديره: كفرت العرب كفرا ككفر آل فرعون ] . أهـ .

ومعلوم أن مراد المؤلف الوجه الثاني ، وهو النصب ، لذكره عدم الوقفِ على : ( النار ) .

وانظر : اعراب القرآن للعكبري ١ /١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) أي أنه عطف مفرد على مفرد ، وليس عطف جملة ، فعطف : ﴿ وَالَّذِينَ مَنَ قَبْلُهُم ﴾ على ﴿ آل فرعون ﴾ . انظر : البيان ١ /١٩٢ ، واعراب القرآن للعكبري ١ /١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) ب : علامة الوقف : [ط، ح]. وفي : ح : علامة الوقف : [ج].

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير مثبت .

﴿ وَالْحُرِثُ - 15 - ط ﴾ ﴿ الدنيا - 15 - ج ﴾ وان اتفقت الجملتان ، ولكن للفصل بين النقيضين (١) ، والتعرض للتفكر (٢) بينهما .

﴿ من ذلكم - 10 - ط ﴾ لتناهي الاستفهام إلى الاخبار . ﴿ من الله - 10 - ط ﴾ . ﴿ بالعباد - 10 - ج ﴾ (1) للآية على جعل ﴿ الله ين ﴾ [ خبر لمبتدأ محذوف ] (1) أي : هم الذين ، أو مدحا ، أي (1) أعني الذين ، ولجواز (1) أنه نعت للعباد (٧) . ﴿ النار - 1٦ - ج ﴾ لأن ﴿ الصابرين ﴾ يصلح بدلا للذين ، والوقف أجوز على جعله نصبا (١٠) على المدح ، وتقديره كا ذكر (١) بدلالة تتابع الأثنية (١٠).

وانظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١٣٠، والبيان في غريب اعراب القرآن العكري ١ /١٣٠، والبحر ٢ /٤٠٠.

<sup>(</sup>١) د : [ النقضين ] .

<sup>(</sup>٢) ح : [ المتفكر ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) المثبت من : ح ، وفي بقية النسخ : [ خبر محذوف ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ على ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) ب : [ ويجوز ] .

<sup>(</sup>٨) أ ، ب : [ العباد ] .

<sup>(</sup>٩) أ : [ نعتا ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) د : [ ذكرنا ] وما أثبتناه لموافقة ما تقدم في جميع النسخ .

وقد ذكر في بيان الوقف على : ﴿ بالعباد ﴾ الآية الحامسة عشر .

<sup>(</sup>١١) ب: [ الآبنية ] وهو تصحيف ، لأن المراد ذكر الثناء اللاحق بعد الثناء السابق

وانظر: مشكل إعراب القرآن ١ /١٣٠، والبيان ١ /١٩٤، وإعراب القرآن للعكيرى ١ /١٩٨.

﴿ إِلا هُو - ١٨ - لا ﴾ لعطف المفرد ،(١) [ ولو وقف احترازا عن وهم دخول الملائكة وأولي العلم في الاستثناء والمشاركة في الألوهية كان بعيداً ] (٢) . ﴿ بِالقَسْطُ - ١٨ - ط ﴾ .

﴿ الحكيم - ١٨ - ط ﴾ إلا لمن قرأ ﴿ أن الدين ﴾ بالفتح على البدل من ﴿ أنه ﴾ (٢) . ﴿ بينهم - ١٩ - ط ﴾ (١٠ . ﴿ بينهم - ١٩ - ط ﴾ لأطلاق حكم غير مخصوص بما قبله . ﴿ ومن اتبعن - ٢٠ - ط ﴾ لابتداء أمر (٥) يشمل (١) أهل الكتاب والعرب (٢) ، والأول مختص بأهل الكتاب ، فلم يكن الثاني من جملة جزاء الشرط . ﴿ أأسلم م - ٢٠ - ح ﴾ لابتداء شرط (٨) آخر مع العطف .

<sup>(</sup>۱) أي أنه عطف مفرد على مفرد ، وليس عطف جملة على جملة ، فعطف : ﴿ وَاللَّهُ كُلَّ مَا اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: د.

<sup>(</sup>٣) قرأ الكسائي بفتح الهمزة ، وكسرها الباقون . انظر : السبعة لابن مجاهد (٢٠٢) ، والتبصرة (٢٠٦) ، والكشف ١ /٣٣٨ ، والتيسير (٨٧) ، والغاية لابن مهران (١٢٤، ١٢٣) ، والمهذب ١ /١١٦ ، والبيان ١ /١٩٥ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) المثبت: [ ﴿ الإسلام ﴾ ط] من: أ.

<sup>(</sup>٥) ح: [ لمن ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ب: [ يشتمل على ] .

<sup>(</sup>٧) ح : [ والمعرب ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) أ : [ بشرط ] ، وفي ب : [ الشرط ] .

﴿ البلاغ - ٠٠ - ط ﴾ . ﴿ بغير حق - ٢١ - ز ﴾ لمن قرأ : ويقاتلون ، لعدول المعنى عن قوله : ﴿ ويقاتلون ﴾ (١) من الناس - ٢١ - لا ﴾ لأن ما بعده خبر ان ، والفاء لابهام المقرب (٢) إلى الشرط (٣) . ﴿ في الدنيا والآخرة - ٢٢ - ز ﴾ للابتداء بالنفي مع اتحاد المقصود . ﴿ معدودات - ٢٤ - ص ﴾ لأن الواو للعطف (٥) أو الحال (٢) ، أي : وقد غرهم ، تقديره (٢) قالوا مغرورين (٨) . ﴿ ممن تشاء - ٢٦ - ز ﴾ لتناهي الجملتين المتضادتين معنى إلى جملتين (١) مثلهما (١٠).

<sup>(</sup>١) قال مكي في التبصرة : ( ٤٥٦ ،٤٥٦ ) : [ قرأ حمزة : ﴿ ويقاتلون الذين ﴾ بألف وضم الياء من القتال ، وقرأ الباقون : ﴿ ويقتلون ﴾ بغير ألف ، من القتل ، وفتح الياء ] . أه . وانظر : الكشف ١ /٣٣٨ ، والتيسير ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) د : [ التقريب ] .

<sup>(</sup>٣) انظر: مشكل إعراب القرآن ١ /١٣١، ١٣٢، ، والبيان ١ /١٩٦، ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٩٦، وانظر أيضا: البحر ٢ /٤١٤، حيث قال: [ وهذه الجملة هي خبر إن ، ودخلت الفاء لما يتضمن الموصول من معنى اسم الشرط] . ثم قال: [ الصحيح جواز دخول الفاء في خبر إن إذا كان اسمها مضمنا معنى الشرط] .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف : [ط] وهو خطأ ، لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٥) ب: [ العطف ] .

<sup>(</sup>٢) ب، د: [ والحال ] .

<sup>(</sup>٧) ب: [ تقديرهم ] .

<sup>(</sup>٨) وهو ضالح عند الأشموني ، لما ذكره المؤلف . انظر : منار الهدى ( ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٩) ب، د: [ الجملتين ] .

<sup>(</sup>١٠) د: [مثلها].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: د.

<sup>(</sup>٢) د : علامة الوقف : [ط] والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٣) ح: [الأجوز].

<sup>(</sup>٤) ج: [يقف].

<sup>(</sup>٥) د : [ وما عمل ] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ من سوء ، ج ] بإثبات علامة الوقف ، والصواب ما أثبتناه بدلالة ما سبق وهو قوله : [ تقديره ] فهو لم يذكرها على أنها آية ، وإنما ذكرها لبيان المقدر . (٧) ح : [ على إلا ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) ب : [ أو وإلى ] بزيادة واو . وفي د : [ وإلى ] بسقوط الهمزة الأولى .

<sup>(</sup>٩) وضح هذا النحاس في القطع ( ٢٢٠ ) ، حيث قال : [ قال الأخفش : ﴿ يُومِ تَجَدَّ كُلُ نَفْسَ مَا عَمَلَتُ مِنْ خَيْرَ مُحْضَرًا ﴾ التمام فيه : ﴿ أَمَدَا بَعَيْدًا ﴾ ، قال نافع : ﴿ مُحْضَرًا ﴾ تم ، ثم قال : ﴿ وما عملت من سوء ﴾ تام . قال ابو جعفر : ﴿ إِن جعلت وما عملت من سوء ﴾ عطفا على : ﴿ ما ﴾ الأولى ، وجعلت : ﴿ تُود ﴾ في موضع نصب =

﴿ ذنوبكم -  $^{71}$  -  $^{4}$  ﴾ . ﴿ والرسول -  $^{77}$  -  $^{7}$  ﴾ لابتداء الشرط مع فاء التعقيب . ﴿ العالمين -  $^{77}$  -  $^{7}$  ﴾ لأن ﴿ ذرية ﴾ نصب على البدل من ﴿ آدم ﴾ ومن بعده (١) . ﴿ من بعض -  $^{77}$  -  $^{4}$  ﴾ . ﴿ عليم -  $^{77}$  -  $^{7}$  . للآية على تقدير : واذكر اذ ، ولاحتمال (١) أن اذ متعلق (١) بالوصفين (١) أي : سمع (١) دعاءها ، وعلم رجاءها ، حين

<sup>=</sup> على الحال ، فالتمام : ( أمدا بعيدا ) كما قال الأخفش . وإن جعلت ( ما ) في موضع رفع بالابتداء ، و( تود ) في موضع رفع على الخبر ، فالوقف ( محضرا ) ، وإن جعلت : ( ما ) الثانية في موضع نصب عطفا على ( ما ) الأولى ، و( تود ) مستأنفا ، فالوقف ( وما عملت من سوء ) ، والقطع البين : ( أمدا بعيدا ) ] .

انظر: منار الهدى ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>۱) وضح هذا العكبري في إملائه ۱ /۱۳۱ حيث قال في اعراب ( ذرية ) : [ فأما نصبها فعلى البدل من نوح ، وما عطف عليه من الاسماء ، ولا يجوز أن يكون بدلا من ( آدم ) لأنه ليس بذرية ، ويجوز أن يكون حالا منهم أيضا ، والعامل فيها ( اصطفى ) ] .

وانظر : منار الهدى ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ب: علامة الوقف [طج] وهو خطأ لدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٣) أ : [ لاحتمال ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٤) ب : [ يتعلق ] .

<sup>(</sup>٥) وِهما : ﴿ سميع عليم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أ : [ يسمع ] .

قالت (') . ﴿ مني – ٣٥ – ج ﴾ للابتداء ('') بإن ، ولجواز تقديره : [ لأنك أو فانك ] ('') ﴿ أنثى – ٣٦ – ط ﴾ ('') . إلا لمن قرأ : ﴿ بما وضعت ﴾ بالرفع (°) لأنه (۱) يجعلها من كلامها .

﴿ بَمَا وَضَعَتَ - ٣٦ - طَ ﴾ بَجْزِمِ النَّاءِ أَو رَفَعَهِ ا عَلَى القَرَاءَتِينَ ] (٢) . ﴿ كَالْأَنْثَى - ٣٦ - ج ﴾ للابتداء (٨) بإن ، ولاجتال أن قوله : ﴿ وَضَعَتَ ﴾ بالرفع من قوله متصل متسق (١) بعض [ الكلام ببعض ] (١٠) . ﴿ حسنا - ٣٧ -

والرفع قراءة أبي بكر ، وابن عامر ، أما الباقون فقرأوا بفتح العين وإسكان التاء . انظر : التبصرة ( ٤٥٨، ٤٥٧ ) والتيسير ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>۱) وضح هذا ابن الأنباري في البيان ۱ /۲۰۰ ، حيث قال : [ قوله تعالى : ﴿ إِذَ قَالَتَ الْمُواْةُ عَمْرَانُ ﴾ إذ ، منصوب ، وبما يتعلق به ؟ وجهان : أحدهما : أن يكون متعلقا مقدر ، وتقديره : اذكر يا محمد إذ قالت . والثاني : أن يكون متعلقا بقوله : ﴿ سميع عليم ﴾ وتقديره : والله سميع عليم حين قالت ] .

وانظر : مشكل اعراب القرآن ١ /١٣٥ ، ومنار الهدى ( ٧٥ -٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أ : [ لابتداء] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ فإنك أو لأنك ] .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ط ج].

<sup>(°)</sup> أ : [ بالرفع ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أ: [لأن].

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : ب .

وانظر المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٨) أ : [ لابتداء ] .

<sup>(</sup>٩) ب: [يتسق].

<sup>(</sup>١٠) ح: ما بين المعقوفين مكرر .

ص ﴾ لمن قرأ ﴿ وكفلها ﴾ مخففا(١) لتبدل فاعله ، فإن(٢) فان فاعل المخفف زكريا ، وفاعل(١) المشدد ضمير أسم(١) الرب(٥) تعالى كا(١) في ﴿ أُنبتها ﴾ . ﴿ زكريا - ٣٧ ﴾ (٧) . ﴿ المحراب - ٣٧ - لا ﴾ لأن ﴿ وجد ﴾ جواب ﴿ كلما ﴾ . ﴿ رزقا - ٣٧ - ج ﴾ (٨) لاتحاد فاعل الفعلين مع عدم العاطف(١) .

وقرأ بتشديد الفاء مفتوحة : عاصم ، وحمزة ، والكسائي .

انظر: السبعة (۲۰۵،۲۰۶)، والتبصرة (۲۰۸)، والتيسير (۸۷)، وتفسير ابن عطية ٣/٣٦، والمهذب ١٢٠/١.

والوقف هنا عند الأشموني حسن على قراءة التخفيف، وليس بوقف على قراءة التشديد، لنسق الفعل. انظر: المنار (٧٦).

- (٢) ب: [بأن].
- (٣) ح: [ فاعل ] بسقوط الواو .
- (٤) د : [ اهم ] وهو تصحيف .
- (٥) ب: [ رب ] ، وفي د : [ لرب العالمين ] .
  - (٦) ح: [كم] ساقطة .
- (٧) المثبت : [ ( زكريا ) ] من : أ ، وعلامة الوقف غير واضحة ، فيحتمل أنها :
   [ ط ] أو [ ج ] .

والوقف هنا صالح عند الأنصاري ، وجائز عند ألأشموني . انظر : المقتصد ( ٧٦ ) والمنار ( ٧٦ ) .

- (٨) وهو صالح عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني ، انظر المرجعين السابقين .
  - (٩) أ : [ العطف ] .

<sup>(</sup>١) قرأ بفتح الفاء خفيفة : ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر .

﴿ هذا - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ من عند الله - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ ربه - ٣٨ - ج ﴾ كا(١) ذكر في قوله : ﴿ رزقا ﴾ . ﴿ طيبة - ٣٨ - ج ﴾ للابتداء بان مع جواز تقدير(١) لأنك أو فانك . ﴿ في المحراب - ٣٩ - ٢٧ ﴾ وأن قرىء [ بالكسر(١) لأن(١) ] من كسر جعل النداء بمعنى القول .

<sup>(</sup>١) أ ، ب : [ لما ] والمثبت من بقية النسخ لموافقة ما ذكره المؤلف عند الوقف على قوله تعالى : ﴿ وَقَنَا عَدَابِ النَّارِ ﴾ من الآية السادسة عشر من هذه السورة . (٢) أ : [ التقدير ] .

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة وابن عامر : ﴿ إِنَّ الله يبشرك بيحيى ﴾ بكسر الهمزة ، وفتحها الباقون . انظر : التبصرة ( ٤٥٨ ) ، والتيسير ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>١) ج: [بإن].

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : أ ، وفي بقية النسخ : [ وتأنيث الكلمة في اسمه ] .

<sup>(</sup>٧) أ : [ والوجه ] .

<sup>(</sup>٨) ب ، ج : [ تقديره ] .

<sup>(</sup>٩) ج : [أو مكلما أو كائنا ] بزيادة الهمزة ، وهو خطأ .

﴿ بشر - ٤٧ - ط ﴾ . ﴿ ما يشاء - ٤٧ - ط ﴾ . ﴿ والإنجيل - ٤٨ - ج ﴾ لأن ﴿ ورسولا ﴾ يجوز أن يكون معطوفا على ﴿ ومن الصالحين ﴾ أو منصوبا بمحذوف ، أي : ويجعله رسولا(١) . والوقف (١) أجوز لتباعد العطف (١) . ﴿ من ربكم - ٤٩ - ج ﴾ لمن قرأ : ﴿ إِنِّي أَخْلُق لَكُم ﴾ بالكسر (١) .

وقد وضح الأشموني الوقف هنا فقال في المنار: ( ٧٨ ): [ ﴿ من ربكم ﴾ كاف ، لمن قرأ: ﴿ إِلَي أَخْلَق ﴾ بكسر الهمزة ، وهو نافع على الاستثناف أو على التفسير ، فسر بهذه الجملة قوله ﴿ بآية ﴾ كأن قائلا قال : وما الآية ؟ فقال : إني أخلق . ونظيرها يأتي في قوله : ﴿ إِنْ مثل عيسى عند الله ﴾ ، فجملة : ﴿ خلقه ﴾ مفسرة للمثل ] .

ثم قال : [ فالاستثناف يؤتى به تفسيرا لما قبله ، وليس بوقف لمن قرأ بفتحها بدلا من : ﴿ أَيْ قَدْ جَتْكُم ﴾ أو جعله في موضع خفض بدلا من ﴿ آية ﴾ بدل كل من كل ، إن أريد بالآية الجنس ، أو جعلت خبر مبتدأ محذوف ، أي : هي أني ، قوله : ﴿ أَنِي ﴾ يجوز أن يكون في موضع رفع أو نصب أو جر على اختلاف المعاني ، وفتحها على إسقاط الخافض فموضعها جر ، أي : بأني ] .

وانظر: القطع ( ۲۲۰ )، والمقصد ( ۷۸ )، ومشكل إعراب القرآن: ( ۱ /۱٤۱ / ۱۶۲ )، والبيان ۱ /۲۰۶ ، واعراب القرآن للعكبري ۱ /۱۳۵ .

<sup>(</sup>۱) انظر: مشكل اعراب القرآن ۱ /۱۶۱، والبيان ۱ /۲۰۶، واعراب القرآن للعكيرى ١ /٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) د : [ والعطف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) د: [ العطف ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) قرا بها نافع ، وفتحها الباقون . انظر : التبصرة ( ٤٦٠ ) ، والتيسير ( ٨٨ ) .

﴿ بِإِذِنَ الله - ٤٩ - ج ﴾ (١) . والثاني كذلك (٢) ، للتفصيل (٣) بين المعجزات .

﴿ تدخرون - 29 - لا ﴾ لتعلق الظرف . ﴿ في بيوتكم - 29 - ط ﴾ . ﴿ مؤمنين - 29 - ج ﴾ للآية مع أن ﴿ مصدقا ﴾ عطف على ما قبله (<sup>1</sup>) . ﴿ فاعبدوه - 01 - ط ﴾ . ﴿ إلى الله - ٥٢ - ط ﴾ . ﴿ أنصار الله - ٥٢ - ج ﴾ (<sup>0</sup>) لأن ﴿ آمنا بالله ﴾ في نظم الاستئناف مع إمكان الحال تقديره : وقد آمنا . ﴿ آمنا بالله - ٥٢ ﴾ (<sup>1</sup>) كذلك لانقطاع النظم مع اتحاد (<sup>٧</sup>) مقصود الكلام . ﴿ ومكر الله - ٥٤ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف [ط] .

<sup>(</sup>٢) مراد المؤلف رحمه الله تعالى : أنه يوقف أيضا وقفا جائزا على قوله تعالى : ﴿ وأحيى الموتى بارذن الله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أ ، د : [ لتفضيل ] ، ولعل الصواب : [ للفصل ] .

<sup>(</sup>٤) وضح هذا العكبري في إملائه: ١ /١٣٦، حيث قال: [ قوله تعالى: ﴿ وَمُصِدَقًا ﴾ حيث مال : ومصدقًا لما بين ﴿ وَمُصِدَقًا ﴾ حال معطوفة على قوله : ﴿ وَآيَةً ﴾ أي : جئتكم بآية ومصدقًا لما بين يدى ] .

<sup>(</sup>٥) د: علامة الوقف [ط]. والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده، وبما ذكره أبو السعود في تفسيره: ٢ /٤٢ ، حيث قال: ﴿ آمن بالله ﴾ استثناف جار مجرى العلة لما قبله ، فإن الإيمان به تعالى موجب لنصرة دينه والذب عن أوليائه والمحاربة مع أعدائه]. أهد.

قلت : لعل صواب الجملة الأخيرة عند أبي السعود : ومحاربة أعدائه .

<sup>(</sup>٦) ب : علامة الوقف غير واضحة ، ويحتمل أنها : [ ج ] ·

<sup>(</sup>٧) ب : [ واتحاد ] .

﴿ القيامة - ٥٥ - ج ﴾ لأن ثم لترتيب الأخبار . ﴿ والآخرة - ٥٥ - ز ﴾ للابتداء بالنفي مع أن النفي (١) تمام المقصود . ﴿ أجورهم - ٧٥ - ط ﴾ لأن الجملة لا يتصف بها المعرف(١) . وقد تكلف من قال بجعل آدم بمعنى رجل فيوصف بالجملة . المعرف(١) . وقد تكلف من قال بجعل آدم بمعنى رجل فيوصف بالجملة . ثم لاوقف سوى رؤوس الآيات إلى قوله ﴿ القصص الحق - ٦٢ - ثم دون ج ﴾ (١) والوقف عليه جائز . ﴿ إلا الله - ٦٢ - ط ﴾ . ﴿ من بعده - ١٥ - ط ﴾ . ﴿ مسلما - ٦٧ - ط ﴾ . ﴿ مسلما - ٦٧ - ط ﴾ . ﴿ مسلما - ٦٧ - ط ﴾ ﴿ والذين آمنوا - ٦٨ - ط ﴾ . ﴿ لو يضلونكم - ٦٩ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : [ المنفي ] ، وفي د : [ المتقين ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) وضح هذا ابن الأنباري في البيان : ١ /٢٠٦ ، حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> خلقه من تراب ﴾ جملة مفسرة للمثل ، وهي في موضع رفع لأنها خبر مبتداً عدوف ، كأنه قبل : ما المثل ؟ فقال : خلقه من تراب ، أي : المثل خلقه من تراب ، ثم قال له كن فيكون ، ولا يجوز أن يكون وصفا لآدم ، لأن آدم معرفة ، والجملة لا تكون إلا نكرة ، والمعرفة لا توصف بالنكرة ، ولا يجوز أيضا أن يكون حالا ، لأن ﴿ خلقه ﴾ فعل ماض ، والفعل الماضي لا يكون حالا ] . أه ..

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٣٧ ، وتفسير ابن عطية ٣ /١٠٩ ، والبحر ٢ /٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٤) ب: [ الجملة ] .

وقد نص على عدم الوقف هنا ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٥٧٨ ، ٥٧٩ ، ووافقه الداني في المكتفى ( ٢٠٤ ) .

وانظر : القطع ( ۲۲۷ ،۲۲۷ ) ، والمقصد ( ۸۱ ) ، والمنار ( ۸۱ ) . (٤) ج : : [ ﴿ أَنْ يَوْقَى ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>١) د : [ أجوز وأوضع ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ بقوله ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) وضع هذا الزمخشري في الكشاف ١ /٤٣٧ حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> ولا تؤمنوا ﴾ متعلق بقوله : ﴿ أَن يؤتى أحد ﴾ وما ينهما اعتراض ، أي : ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم . أرادوا : أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم ، ولا تفشوه إلا إلى أشياءكم وحدهم دون المسلمين ، لئلا يزيدهم ثباتا ، ودون المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام . ﴿ أَو يُحَاجُوكُم عند ربكم ﴾ عطف على ﴿ أَن يؤتى ﴾ والضمير في في الإسلام . ﴿ أُو يُحَاجُوكُم عند ربكم ﴾ عطف على ﴿ أَن يؤتى ﴾ والضمير في المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق ، ويغالبونكم عند الله تعالى بالحجة ] . اهم . وانظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١٤٤ ، والبيان ١ /٢٠٧ ، وإعراب القرآن المحكري ١ /٢٠٧ ، وإعراب القرآن المحكري ١ /٢٠٧ ، والبحر ٢ /٥٩٤ .

## مستفهما<sup>(۱)</sup> وقف عليها<sup>(۱)</sup> . ﴿ عند ربكم - ٧٣ - ط ﴾ . ﴿ بيد الله -

(١) أ: [ مستفهم ] .

قال الداني في التيسير ( ٨٩ ) : [ ابن كثير : ﴿ أَنْ يُؤَلِّى ﴾ بالمد على الاستفهام والباقون بغير مد على الخبر ] . اهـ .

وانظر : السبعة ( ۲۰۷ ) ، والتبصرة ( ٤٦١ ، والكشف ١ /٣٤٧ .

وقد نسبها ابن الأنباري والنحاس إلى مجاهد . انظر : الايضاح ٢ /٥٧٨ ، والقطع ( ٢٢٨ ) .

(٢) أي على قوله تعالى : ﴿ هَدَى الله ﴾ .

وقد نص على هذا ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٥٧٩ حيث قال :

[ ومن قرأ : ﴿ أَن يُؤَتَّى أَحَد ﴾ بالمد ، وقف على : ﴿ هَدَى الله ﴾ وابتدأ ﴿ أَن يُؤَتَّى ﴾ على معنى : ألأن يؤتَّى أحد مثل ما أُوتيتم لا تؤمنون ، كما قال في سورة ﴿ نَ ﴾ : ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالَ وَبِنِينَ ﴾ فمعناه : ألأن كان ذا مال وبنين يطيعه ] . ووافقه النحاس في القطع ( ٢٢٨ ) .

والاستفهام إنكار أو توبيخ من علماء اليهود لعامتهم ليتمسكوا بما هم عليه .

ومحل ﴿ أَنْ ﴾ على الاستفهام رفع بالابتداء ، والخبر محذوف ، والتقدير : أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدقونه ، ويجوز أن تكون في موضع نصب – وهو اختيار مكى – لأن استفهام عن الفعل ، فتضمر فعلا بين الألف وبين ﴿ أَنْ ﴾ ، تقديره : أتذيعون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ، وأتشيعون وأتذكرون ، ونحو هذا مما يدل عليه الإنكار الذي قصدوا إليه بلفظ الاستفهام ، ودل على قصدهم لهذا المعنى قوله تعالى عنهم فيما قالوا لأصحابهم : ﴿ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ﴾

انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١٤٥ ، والكشف ١ /٣٤٧ ، ٣٤٨ ، والمكتفى ( ٢٠٣ ) .

٧٧ - ج ﴾ لأن﴿ يؤتيه ﴾ لا يتعلق بما قبله مع أن ضميري() فاعله ومفعوله عائدان إلى الله والفضل(). ﴿ من يشاء - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ عليم - ٧٣ - ج ﴾ للآية ، [ واحتمال ما بعده ] () الاستئناف() والصفة . ﴿ من يشاء - ٧٤ - ط ﴾ . ﴿ إليك - ٧٥ - ﴾ الأولى ج ، لتضاد الجملتين معنى مع اتفاقهما لفظا . ﴿ قائما - ٧٥ - ط ﴾ .

﴿ سبیل – ۷۵ – ج ﴾ لأن الواو للاستئناف مع اتساق معنی الكلام . ﴿ وَمَا هُو مِنَ الْكِتَابِ – ۷۸ – ج ﴾ ﴿ يَزِيكُهُم – ۷۷ – ص ﴾ . ﴿ وَمَا هُو مِنَ الْكِتَابِ – ۷۸ – ج ﴾ لعطف المتفقتين مع وقوع العارض . ﴿ وَمَا هُو مِنْ عَنْدُ اللهِ – ۷۸ – ج ﴾ ج ﴾ (°) . ﴿ تدرسون – ۷۹ – لا ﴾ (۱) لمن قرأ(۱) ﴿ وَلا يَأْمُو كُم ﴾

<sup>(</sup>١) ج: [ضير].

<sup>(</sup>٢) وضع هذا العكبري في إملائه ١ /١٣٩ –١٤٠ ، حيث قال :

 <sup>[ ﴿</sup> وَيُؤْتِيهُ مِن يَشَاءَ ﴾ يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف ،
 أي : هو يؤتيه ، وأن يكون خبرا ثانيا ] . أهـ .

و لم يذكر ابن الأنباري والنحاس والداني والأنصاري هنا وقفا ، أما الأشموني فذكر أن الوقف هنا كاف لما ذكره السجاوندي .

انظر : الإيضاح ٢ /٧٧٩ ، والقطع ( ٢٢٨ ) ، والمكتفى ( ٢٠٤ ) ، والمقصد ( ٨٢ ) ، والمقصد ( ٨٢ ) ، والمنار ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) د : [ واختلاف ما بعده واحتمال ] فالعبارة فيها زيادة وتقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٤) أ : [ للاستثناف ] .

<sup>(°)</sup> أ : علامة الوقف [ط] . وما أثبتناه هو الصواب لعطف المتفقتين ، مع وقوع العارض .

<sup>(</sup>٦) أ : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ب : [ لمن قرأ ] ساقطة .

بالنصب عطفا على : ﴿ أَن يؤتيه الله ﴾ (١) . ﴿ أربابا  $- \, \wedge \, \wedge \, - \, d$  ﴾ . ﴿ ولتنصرنه  $- \, \wedge \, \wedge \, - \, d$  ﴾ . ﴿ إصري  $- \, \wedge \, \wedge \, - \, d$  ﴾ . ﴿ أقررنا  $- \, \wedge \, \wedge \, - \, d$  ﴾ . ﴿ من ربهم  $- \, \wedge \, \wedge \, - \, d$  ﴾ لأن ما بعده حال ، أي : آمنا غير مفرقين . ﴿ منهم  $- \, \wedge \, \wedge \, - \, d$  لأن ما بعده يصلح مستأنفا أو حالا(٢) بعد حال .

﴿ منه - ٨٥ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين . ﴿ البينات - ٨٦ - ط ﴾ . ﴿ أجمعين - ٨٧ - لا ﴾ لأن ﴿ خالدين ﴾ حال المفعول (1)

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة . وقرأ برفع الراء ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي .

انظر: السبعة (٢١٣)، والتبصرة (٤٦٢)، والتيسير (٨٩).

وقال الأشموني في المنار ( ٨٣ ) :

<sup>[ ﴿</sup> تدرسون ﴾ كاف على قراءة ﴿ ولا يأمركم ﴾ بالرفع ، وليس بوقف لمن قرأه بالنصب عطفا على ﴿ أَن يؤتيه الله ﴾ أي : ولا أن يأمركم ، ففاعل يأمركم في الرفع الله تعالى ، أي : ما كان لبشر أن يأمركم الله ، وفي النصب البشر ، أي : ما كان لبشر أن يأمركم ] . أهد .

وانظر : البيان ١ /٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ب : علامة الوقف : [ ز ، ج ] .

<sup>(</sup>٣) ح، د: [ حالا ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٤) ب : [ المفعول ] وهو تصحيف ، وفي د : [ لمعطوف ] وهو خطأ .

الجزاء (۱) أو اللعنة (۱). ﴿ فيها - ٨٨ - ج ﴾ لأن ما بعده (۱) يصلح مستأنفا أو حالا بعد حال (١).

[غير مخففين] (°). ﴿ ينظرون - ٨٨ - ٧ ﴾ للاستثناء منهم (۱°). ﴿ توبتهم - ٩٠ - ج ﴾ لعطف المختلفتين. ﴿ افتدى به - ٩١ - ط ﴾ . ﴿ توبتهم - ٩٠ - ط ﴾ . ﴿ حنيفا - ٩٠ - ط ﴾ ﴿ للعاملين - ٩٠ - ج ﴾ للآية ، ولأن قوله : ﴿ فيه آيات ﴾ (°) يصلح حالا لمعنى (١) الفعل في (١) ﴿ هدى ﴾ ويصلح استئنافا (۱۰) ﴿ هدى ﴾ ويصلح مقام إبراهيم - ٩٧ - ج ﴾ [ للابتداء بالشرط] (۱۱) مع

<sup>(</sup>١) وهو : ﴿ أَنْ عَلَيْهِم . . . ﴾ ف ﴿ خَالَدِينَ ﴾ حال من المضمر المجرور في : ﴿ عَلَيْهِم ﴾ .

انظر: مشكل إعراب القرآن ١ /١٥٠، والبيان ١ /٢١٢، وإعراب القرآن للعكبرى ١ /٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) أ : [ أو للعنة ] . وفي ب ، ح : [ واللعنة ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ ما بعده ] غيرمثبتة .

<sup>(</sup>٤) انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١٥٠ ، والبيان ١ /٢١٢ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : د .

<sup>(</sup>٦) المثبت [ منهم ] من : ج .

والضمير في قوله : منهم ، يعود إلى المستثنى منه ، وهم الذين كفروا بعد إيمانهم .

 <sup>(</sup>٧) د : [ ﴿ فيه آيات ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٨) ب ، د : [ بمعني ] .

<sup>(</sup>٩) ب : [ في ] ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٤٤ ، والبحر ٣ /٨ .

<sup>(</sup>١١) ج: [ لابتداء الشرط].

الواو ، ولأن<sup>(۱)</sup> الأمن من الآيات . ﴿ آمنا – ٩٧ – ط ﴾ . ﴿ سبيلا – ٩٧ – ط ﴾ . ﴿ سبيلا – ٩٧ – ط ﴾ . ﴿ الوجه الوصل لأن الواو للحال<sup>(۲)</sup> . ﴿ شهداء – ٩٩ – ط ﴾ .

﴿ رَسُولُه - ١٠١ - ط ﴾ . لتناهي الاستفهام إلى الشرط . [ ﴿ تقاته - ١٠٢ ﴾ (١) . ﴿ جميعا - ١٠٣ - ﴾ (٥) ] (١) . ﴿ ولا تفرقوا - ١٠٣ - ص ﴾ لعطف المتفقتين . ﴿ إخوانا - ١٠٣ - ج ﴾

انظر: الإيضاح ٢ /٥٨١ ، والقطع ( ٢٣١ ) ، والمكتفى ( ٢٠٥ ) ، وهو صالح عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني . انظر: المقصد ( ٨٥ ) ، والمنار ( ٨٥ ) . (٥) لم يذكر ابن الأنباري والداني هنا وقفا .

انظر : الإيضاح ٢ /٥٨١ ، والمكتفى ( ٢٠٥ ) .

أما النحاس فذكر في القطع: ( ٢٣١ ) أن الوقف هنا تام عند نافع ، وكاف عند غيره للعطف .

وذكر الأنصاري في المقصد ( ٨٥ ) أنه صالح إن جعل الواو للاستثناف لا للعطف .

أما الأشموني فذكر في المنار ( ٨٥ ) أنه كاف على استثناف ما بعده ، ثم رجح أنه صالح لأن ما بعده معطوف على ما قبله .

(٦) ما بين المعقوفين من: ب، وعلامة الوقف فيها غير واضحة.

<sup>(</sup>١) أ، د: [ لأن ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر ٣ /١٣ .

<sup>(؛)</sup> لم يذكر ابن الأنباري والنحاس والداني هنا وقفا .

لاحتمال الواو الحال والاستئناف . ﴿ منها - ١٠٣ - ط ﴾ ﴿ عن المنكر - ٤٠١ - ط ﴾ المعدول [ من الأمر إلى الاخبار ] (١) . ﴿ البينات - ١٠٥ - ط ﴾ . ﴿ عظيم - ١٠٥ - لا ﴾ لتعلق الظرف . ﴿ وتسود وجوه - ١٠٦ - ح ﴾ (١) ﴿ اسودت وجوههم - ١٠٦ ﴾ (١) وقفة (١) لأن التقدير : فيقال (٥) لهم : أكفرتم (١) .

﴿ فَفِي رَحْمَةُ اللهِ – ١٠٧ – طَ ﴾ . ﴿ بِالحِق – ١٠٨ – ط ﴾ . ﴿ وِمَا فِي الأَرْض – ١٠٩ – ط ﴾. ﴿ وتؤمنون بالله – ١١٠ – ط ﴾ .

وقال الأشموني في المنار ( ٨٥ ) :

[ ﴿ وتسود وجوه ﴾ كاف إن لم يوقف على : ﴿ عظيم ﴾ وجائز إن وقف عليه ] . اهـ .

(٣) أ : علامة الوقف : [ ج ] ، وفي ب : علامة الوقف : [ قف ] وهذا خلاف اصطلاح المؤلف .

والمثبت من: ج، د: بدون علامة الوقف لدلالة ما بعده عليه.

- (٤) أ : [ وقف ] .
- (٥) أ: [ فقال ] .
- (٦) انظر: البيان ١ /٢١٤، واعراب القرآن للمكيري ١ /١٤٥، والبحر ٢ /٢٠ ٢٠ والبحر ٢ /٢٠ ٢٠ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: د.

<sup>(</sup>٢) ب ، ج : علامة الوقف : [ط].

ولم يذكر ابن الأنباري في الايضاح ٢ /٥٨١، ٥٨٢ هنا وقفا .

أما النحاس في القطع ( ٢٣١ ) ، والداني في المكتفى ( ٢٠٥ ) فذكر أنه كاف .

وقد فصل الأنصاري في المقصد ( ٨٥ ) حيث قال : [ ﴿ وَتَسُودُ وَجُوهُ ﴾ كاف إن لم يقف على ﴿ عظيم ﴾ وصالح إن وقف عليه ] . اهـ .

﴿ خيرا لهم - ١١٠ - ط ﴾ . ﴿ الفاسقون - ١١٠ ﴾ (١) قيل : لا وقف . [ وعليه وقف ] (١) لأن المعرف(١) لا يتصف(١) بالجملة(٥) . ﴿ إلا أذى - ١١١ ﴾ وقفة (١) لأن أذى - ١١١ ﴾ وقفة (١) لأن هم (٨) لا ينصرون ، ولو كان عطفا

والمثبت من بقية النسخ بدون علامة وقف لدلالة ما بعده عليه .

ولم يذكر ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٨٢٥ ، والداني في المكتفى ( ٢٠٦ ) هنا وقفا .

أما النحاس في القطع ( ٢٣٢ ) والأنصاري في المقصد ( ٨٥ ) فذكرا أنه حسن ، وذكر الأشموني في المنار ( ٨٥ ) أنه كاف .

(٢) أ: [ عليه ] .

(٣) أ : [ المعروف ] وهو تصحيف .

(٤) ج: [ يتصف ] بسقوط [ لا ] .

(°) قال ابن هشام في المغني '٢ /٤٧٨ : يقول المعربون علي سبيل التقريب : الجمل بعد النكرات صفات ، وبعد المعارف أحوال .

وتجدر الإشارة إلى أن جملة ﴿ لَن يَضُرُوكُمْ إِلَّا أَذَى ﴾ مستأنفة ، وليست حالية ، لأنها مستقبلية .

انظر: البحر المحيط ٣/٣٠.

(٦) أ: [ وقف ] .

(٧) ج: [أي] ساقطة .

(٨) ب: [ هم ] ساقطة .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ ز ] .

لكان ثم لا ينصروا<sup>(۱)</sup> [ مجزوما كما جـزم الجواب الشرط] <sup>(۲)</sup> . ﴿ والمسكنة – ١١٢ – ط ﴾ .

وقال ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٨٣٠ :

[ ﴿ يُولُوكُمُ الأَدْبَارِ ﴾ حسن غير تام ، لأن ﴿ ثُم ﴾ تتعلق بما قبلها ] . أهـ . وقال النحاس في القطع ( ٢٣٢ ) :

[ ﴿ وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الأَدْبَارِ ﴾ قطع حسن ، الدليل على ذلك أن بعده : ﴿ ثُمَّ لا ينصرون ﴾ بالنون ، فهو منقطع مما قبله ، لأن ما قبله مجزوم ] . أهـ .

وذكر الداني في المكتفى ( ٢٠٦ ) أن الوقف هنا كاف ، لأن ما بعده مستأنف . وقال أبو حيان في البحر ٣ /٣٠ :

[ ﴿ ثُم لا ينصرون ﴾ هذا استثناف إحبار أنهم لا ينصرون أبدا ، ولم يشرك في الجزاء فيجزم ، لأنه ليس مرتبا على الشرط ، بل التولية مترتبة على المقاتلة ، والنصر منفي عنهم أبدا ، سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا ، إذ منع النصر سببه الكفر ، فهي جملة معطوفة الشرط والجزاء ، كما أن جملة الشرط والجزاء معطوفة على : ﴿ لَنْ يَضُرُوكُمُ اللهُ أَذَى ﴾ ] .

ثم قال:

[ و﴿ ثُم ﴾ هنا ليست للمهلة في الزمان ، وإنما هي للتراخي في الاخبار ، فالاخبار بتوليهم في القتال وخذلانهم والظفر بهم أبهج وأسر للنفس ، ثم أخبر بعد ذلك بانتفاء النصر عنهم مطلقا ] .

وانظر : اعراب القرآن للعكبري ١ /١٤٦ .

<sup>(</sup>١) ب : [ لاينصرون ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: د.

﴿ يعتدون - ١١٢ ﴾ قيل: لا وقف ، وعليه وقف<sup>(۱)</sup> لأن ضمير ﴿ ليسوا ﴾ عائد<sup>(۲)</sup> إلى قوله<sup>(۲)</sup> : ﴿ منهم المؤمنون ﴾ <sup>(٤)</sup> لبيان الفصل<sup>(٥)</sup> بين الفريقين . ﴿ سواء - بين الفريقين . ﴿ سواء - ١١٣ ـ ﴿ عَلَى جعل ﴿ يؤمنون ﴾ حالا لضمير <sup>(٨)</sup> ﴿ يسجدون - ١١٣ ﴾ قيل : لا وقف ، على جعل ﴿ يؤمنون ﴾ حالا لضمير <sup>(٨)</sup> ﴿ يسجدون ﴾ . ولا يصح ، بل الايمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوصاف لهم مطلقة غير مختصة بحال السجود <sup>(١)</sup> . ﴿ الحيرات - ١١٤ - ط ﴾ . ﴿ يكفروه - ١١٥ - ط ﴾ . ﴿ يكفروه - ١١٥ - ط ﴾ . ﴿ شيئا - ١١٦ - ط ﴾ .

وهو كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر: المقصد ( ٨٦ ) ، والمنار ( ٨٦ ) .

[ والواو في : ﴿ لِيسُوا ﴾ هي لأهل الكتاب السابق ذكرهم في قوله : ﴿ وَلُو آمَنَ أَهُلُ الْكَتَابُ لَكَانَ خَيْرًا لِهُمْ مَنْهُمُ المؤمنونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَاسْقُونَ ﴾ ] .

وانظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١٥٣ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٤٦ .

(٥) ب: [ المفصل ] وهو تصحيف .

(٦) أ : ورد بعد قوله : [ بين الفريقين ] لفظة : [ ( سواء ) ط ] وهي مقدمة عن
 تأخير .

(٧) أ : [ ( سواء ) ط ] غير مثبتة ، وقد تقدمت في غير موضعها .

(٨) ب: [الضمير].

(٩) قال أبو حيان في البحر ٣ /٣٥ :

[ والظاهر في ﴿ يؤمنون ﴾ أن يكون صفة أي : تالية مؤمنة ، وجوزوا أن تكون =

<sup>(</sup>١) أ، ب: [ الوقف].

<sup>(</sup>٢) المثبت من : د ، وفي ب ، ح : [ يعود ] . وفي أ : ورد بعدها : [ يعود ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ قولهم ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان في البحر ٣ /٣٣:

﴿ النار - ١١٦ - ج ﴾ . ﴿ فأهلكته - ١١٧ - ط ﴾ . ﴿ فأهلكته - ١١٧ - ط ﴾ . ﴿ خبالا - ١١٨ - ج ﴾ للابتداء (١) بقد ، وإضمار واو الحال ، أي (٢) : وقد (٣) . [ ﴿ أفواههم - ١١٨ - ج ﴾ والوصل أجوز ، لأن الغرض بيان أن مستور بغضائهم أكبر من مظهرها ] (٤) .

﴿ أَكْبَرَ - ١١٨ - طَ ﴾ . ﴿ كُلُهُ - ١١٩ - جَ ﴾ [ للعطف مع الحذف ، أي : وهم لا يؤمنون بكتابكم ] (°) . ﴿ آمنا - ١١٩ ﴾ (١)

= الجملة مستأنفة ، أو في موضع الحال من الضمير في يسجدون ، وأن تكون بدلا من السجود ، قيل : لأن السجود بمعنى الإيمان ] . اهـ .

وانظر : البيان ١ /٢١٦ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٤٦ .

(١) أ: [ لابتداء].

(٢) أ : [ أي ] ساقطة .

(٣) قال العكبري في إملائه ١ /١٤٧ :

[ ﴿ قد بدت البغضاء ﴾ حال أيضا ، ويجوز أن يكون مستأنفا ] . أهـ .

والوقف هنا كاف عند النحاس والأنصاري .

انظر: القطع ( ۲۳۲ ) والمقصد ( ۸٦ ) .

وقال الأشموني في المنار ( ٨٧ ) :

[ ﴿ ما عنتم ﴾ حسن ، فما مصدرية ، أي : ودوا عنتكم ، أي : هم لا يكتفون بغضكم حتى يصرحوا بذلك بأفواهم ] . اهـ .

(٤) ما بين المعقوفين من: د.

وفي أ : [ ( أفواههم ) ج ، والوصل أجوز ] ، وفي ب : [ ( أفواههم ) ج ] . (٥) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

(٦) المثبت من: ح، د: بدون علامة وقف، لدلالة ما بعده عليه.

قد قيل، والوصل أولى لأن المقصود<sup>(۱)</sup> بيان تناقض حاليهم<sup>(۲)</sup> في النفاق. ﴿ من الغيظ – ١١٩ – ط ﴾ . ﴿ بغيظكم – ١١٩ – ط ﴾ .

﴿ تسؤهم - ١٢٠ ﴾ (1) قد يجوز لابتداء [ شرط آخر ] (1) ، والوصل أجوز ، لأن المقصود بيان تضاد حاليهم . ﴿ يفرحوا بها - ١٢٠ - ط ﴾ لتناهي وصف الذم لهم (٥) ، وابتداء شرط (١٦٠ على المؤمنين . ﴿ شيئا - ١٢٠ - ط ﴾ . ﴿ عليم - ١٢١ - لا ﴾ لأن ﴿ إذ ﴾ يتعلق بالوصفين ، أي : سمع ما أظهروا ، وعلم ما أضمروا (٧) حين هموا (٨) .

و في أ : علامة الوقف : [ ج ] ، وفي ب : علامة الوقف : [ ق ] .

<sup>(</sup>١) ب: ورد بعدها: [ لعطف ] ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) ب: [عاليهم] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) المثبت من ب ، ج ، د : بدون علامة وقف ، لدلالة ما بعده عليه .

وفي أ علامة الوقف غير واضحة .

<sup>(</sup>٤) د : [ الشرط الآخر ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ لهم ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) د: [الشرط].

<sup>(</sup>٧) أ : ورد بعدها : [ أي ] ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>A) انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١٥٦، ١٥٧، والبيان ١ /٢١٩ ، واعراب القرآن للعكبري ١ /٢١٩ .

﴿ أَن تَفَسُلا - ١٢٢ - لا ﴾ [ لأن الواو للحال ] (') . ﴿ وليهما - ١٢٢ - ط ﴾ . ﴿ أَذَلَة - ١٢٣ - ج ﴾ للفاء . ﴿ منزلين - ١٢٤ - ط ﴾ لتمام المقول (') . ﴿ بلل - ١٢٥ - لا ﴾ ('') لاتحاد المقول مع ما بعده . ﴿ قلوبكم به - ١٢٦ - ط ﴾ . ﴿ الحكيم - ١٢٦ - لا ﴾ لتعلق اللام بمعنى الفعل في النصر (١) . ﴿ وما في الأرض - ١٢٩ - ط ﴾ .

وقد ذهب ابو حيان في البحر ٣ /٤٧ ، أن الواو للاستثناف .

أما الأشموني في المنار ( ٨٧ ) فقال :

[ ﴿ تَفْشَلًا ﴾ حسن على استثناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعلت الواو بعده للحال ] . أهـ .

(٢) وهو حسن عند الأنصاري ، وكاف عند الأشموني .

انظر : المقصد ( ۸۷ ) ، والمنار ( ۸۷ ) .

أما النحاس في القطع ( ٢٣٣ ) فذكر عن نافع أن التمام : ﴿ منزلين بل ﴾ . وقال الداني في المكتفى ( ٢٠٧ ) : [ ﴿ منزلين . بلي ﴾ كاف ] .

(٣) c : علامة الوقف : 7 ط ] .

والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه ، ولما ذكره الأشموني في المنار ( ٨٧ ) حيث قال : [ وما بعد ﴿ بل ﴾ في صلته فلا يفصل بينهما ، ولا وقف من قوله : ﴿ بل ﴾ إلى ﴿ مسومين ﴾ فلا يوقف على ﴿ فورهم ﴾ ولا على ﴿ هذا ﴾ ، لأن جواب الشرط لم يأت بعد ، وهو : ﴿ يمدد كم ﴾ فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف ] . (٤) انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١٥٨ ، والبيان ١ /٢٢ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٤٩ .

<sup>(</sup>١) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

﴿ وَيَعَذَبُ مِنْ يَشَاءَ - ١٢٩ - طَ ﴾ . ﴿ مَضَاعَفَةً - ١٣٠ - صَ ﴾ لعطف المتفقتين . ﴿ تَفْلَحُونَ - ١٣٠ - جَ ﴾ (١) للآية مع العطف . ﴿ للكافرين - ١٣١ - ج ﴾ ، ومن قرأ ﴿ للكافرين - ١٣١ - ج ﴾ ، ومن قرأ ﴿ للكافرين - ١٣١ - ج ﴾ ، ومن قرأ ﴿ سارعوا ﴾ بغير واو (٢) فوقفه (٢) [ على : ﴿ ترحمون ﴾ ] (١) مطلق (٥) .

 $\oint e^{-1} e^{-1} e^{-1} e^{-1} e^{-1}$   $\oint e^{-1} e^{-1} e^{-1} e^{-1}$   $\oint e^{-1} e^{-1} e^{-1}$   $\oint e^{-1} e^{-1}$   $\oint e^{-1} e^{-1}$   $\oint e^{-1} e^{-1}$   $\oint e^{-1}$ 

<sup>(</sup>١) د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها نافع وابن عامر ، وقرأ الباقون بالواو .

انظر: السبعة (٢١٦)، والتبصرة (٤٦٤)، والتيسير (٩٠).

<sup>(</sup>٣) د : [ فالوقف ] .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير مثبت في : أ ، ج .

<sup>(</sup>٥) د : [ مطلقون ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) د : [ الجنة ] .

<sup>(</sup>٧) د : [ وسعة ] بسقوط الألف .

<sup>(</sup>A) قال العكبري في إملائه ١ /١٤٩ : [ قوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يَنْفَقُونَ ﴾ يجوز أن يكون صفة للمتقين ، وأن يكون نصبا على اضمار أعني ، وأن يكون رفعا على اضمار : هم ] .

<sup>(</sup>٩) قال العكبري في إملائه ١ /١٤٩ : [ قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا ﴾ يجوز أن يكون مبتدأ ، أن يكون معطوفا على : ﴿ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ ﴾ في أوجهه الثلاثة ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، ويكون : ﴿ وَعَفْرَة ﴾ خبر ويكون : ﴿ وَعَفْرة ﴾ خبر الثالث ، والجميع خبر : ﴿ الذين ﴾ ] .

لأن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له (۱) ، فيوقف على يعلمون  $\mathbb{C}^{(1)}$  ، لينصرف عموم ﴿ أُولَئُكُ ﴾ إلى المتقين السابقين منهم بعصمة الله (۱) ، واللاحقين بهم برحمة الله . والوقف لطول الكلام على : ﴿ لَذُنوبِهِم – واللاحقين بهم برحمة الله . والوقف لطول الكلام على : ﴿ لِذُنوبِهِم – ١٣٥ – ص ﴾ (١) للابتداء بالاستفهام ، وعلى : ﴿ إِلَّا الله –

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ( ١٥٢ ): [حديث: ﴿ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ﴾ . ابن ماجه والطبراني في الكبير ، والبيهقي في الشعب ، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، رفعه بهذا ، ورجاله ثقات ، بل حسنه شيخنا . يعنى لشواهده ، وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه ] .

وانظر : تمييز الطيب من الخبيث ( ٦٤ ) ، والكنز الثمين ( ٢٣٦ ) .

(٢) أ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

(٣) د : لفظ الجلالة غير مثبت .

(٤) علامة الوقف من : أ ، وساقطة في بقية النسخ .

وما أثبتناه لدلالة قوله قبل: [لطول الكلام].

وهو وقف حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني ، وصالح عند الأنصاري .

انظر : الإيضاح ٢ /٥٨٥ ، والمكتفى (٢١٠ ) ، والمقصد ( ٨٨ ) .

وقال الأشموني في المنار ( ٨٨ ) : [ ﴿ لَذَنوبَهُم ﴾ حسن ، وقيل : كاف ، للابتداء بالاستفهام ] .

<sup>(</sup>۱) وهذا حديث أخرجه ابن ماجة في سننه ۲ / ۱۱، كتاب الزهد، الباب (۳۰)، الحديث: (۲۰۰).

<sup>•</sup> هو : الحافظ ابن حجر .

170 ﴾ (١) لاعتراض الاستفهام ، ولزوم الجواب بأن يقول الروح : لا أحد يغفر الذنوب الا أنت . ﴿ خالدين فيها – ١٣٦ – ط ﴾ .

﴿ العاملين - ١٣٦ - ط ﴾ لتمام الكلام . ﴿ سنن - ١٣٧ - لا ﴾ لتعقيب (١) الأمر بالاعتبار بعد الاخبار بالتبار (١) . ﴿ مثله - ١٤٠ - ط ﴾ . ﴿ بين الناس - ١٤٠ - ج ﴾ (١) لأن الواو مقحمة ، أو عاطفة على محذوف ، أي : ليعتبروا وليعلم (٥) . ﴿ شهداء - ١٤٠ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٥٨٥ ، أنه وقف حسن لتعلق ما بعده بقوله : ﴿ ذكروا الله ﴾ .

وقال النحاس في القطع ( ٢٣٥ ) : [ ﴿ وَمَنْ يَغْفُرُ الْذَنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ عن نافع : تم ، وخولف في هذا لأن ما بعده متعلق بما قبله ] .

<sup>(</sup>٢) ج، د: [ لتعقب ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ بالبيان ] وهو معنى صحيح ، وما أثبتناه من بقية النسخ ، يشهد له قوله تعالى في سورة الفرقان : ﴿ وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ﴾ .

قال ابن كثير في تفسيره ٣ /٣١٩ : [ أي أهلكنا أهلاكا ] .

وكذلك قوله تعالى في سورة نوح: ﴿ وَلا تَزْدُ الظَّالَمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾ .

قال ابن كثير في تفسيره ٤ /٤٢٨ : [ قال السدي : إلا هلاكا ، وقال مجاهد : إلا خسارا ، أي في الدنيا والآخرة ] .

وانظر : الدر المنثور ٦ /٢٥٩ ، ٨ /٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف [ط] وما أثبتناه هو الصواب بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٥) ب : [ ويعلم ] ، وفي د : [ أو ليعلم ] بزيادة الهمزة .

وقد وضح هذا ابن الأنباري في البيان ١ /٢٢٢ حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> وَلِيعَلُّمُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ في الواو وجهان :

﴿ الظالمين - ١٤٠ - لا ﴾ للعطف على ﴿ ليعلم ﴾ (١) . ﴿ أَن تلقوه - ١٤٣ - ص ﴾ (١) لطول الكلام (١) . ﴿ إلا رسول - ١٤٤ -

= أحدهما : أن تكون عاطفة على فعل مقدر ، والتقدير : وتلك الأيام نداولها بين الناس لئلا يغتروا ، وليعلم الله الذين آمنوا .

والثاني : أن تكون زائدة ، وتقديره : وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله . والوجه الأول أوجه الوجهين ] . اهـ .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٥٠ .

وقد ذهب الزغشري في الكشاف ١ /٤٦٦ ، وأبو حيان في البحر ٣ /٦٣ ، إلى أنها عاطفة ، ولم يذكرا أنها زائدة ، وهذا هو الظاهر والله أعلم .

(١) نص عليه العكبري في إملائه ١ /١٥٠ حيث قال : [ ﴿ وَلِيُعَجَّصُ ﴾ معطوف على : ﴿ وَلِيعِلْمِ ﴾ ] . اهـ .

و لم يذكر ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٥٨٥ ، والداني في المكتفى ( ٢١٠ ) هنا وقفا .

أما النحاس في القطع ( ٢٣٥ ) ، والأنصاري في المقصد ( ٨٩ ) فذكرا أنه كاف ، أما الأشموني في المنار ( ٨٩ ) فذكر أنه تام .

(٢): علامة الوقف ساقطة.

(٣) ولا أرى في الكلام طولا كما ذهب إليه المؤلف.

وقد نص على عدم الوقف هنا الأشموني في المنار ( ٨٩ ) ، حيث قال :

[ ﴿ أَنْ تَلْقُوهُ ﴾ ليس بوقف لمكان الفاء ] . اه. .

و لم يذكر ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٥٨٥ ، والنحاس في القطع ( ٢٣٦ ) ، والداني في المكتفى ( ٢١٠ ) هنا وقف .

أما الأنصاري في المقصد ( ٨٩ ) فذكر أنه صالح .

ج ﴾ لأن الجملة بعده (١) تصلح صفة لرسول أومستأنفة (٢) . ﴿ الرسل - 1 1 2 - ط ﴾ (١) لتناهـــى الاستفهام . ﴿ شيئا - 1 1 2 - ط ﴾ . ﴿ مؤجلا - 0 1 2 - ط ﴾ (٥) لابتداء الشرط واختلاف المعنى ، لأن في السباق (١) بيان انتهاء الأجل ، وفي السياق (١) بيان جزاء العمل . ﴿ منها - 0 1 2 - ج ﴾ (٨) لعطف جملتى الشرط . ﴿ منها - 0 1 2 - ط ﴾ (١٤٥ - ط ﴾ (١٤٥ - ط )

أما العكبري في إملائه ١ /١٥١ فلم يذكر الوجه الثاني ، حيث قال :

[ قوله تعالى : ﴿ قد خلت من قبله الرسل ﴾ في موضع رفع صفة لرسول ، ويجوز
 أن يكون حالا من الضمير في ﴿ رسول ﴾ ] . اهـ .

<sup>(</sup>١) د : [ بعده ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير أبي السعود ٢ /٩٢ ، ومنار الهدى ( ٨٩ ) فقد ذكرا هذين الوجهين .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(°)</sup> أ: علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ب: [ السياق ] وهو خلاف ما أراده المؤلف.

<sup>(</sup>٧) د : [ السباق ] وهو خلاف ما أراد المؤلف .

<sup>(</sup>A) د : علامة الوقف : [ط] وهو خطأ لدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٩) مبنيا للمفعول ، وهي قراءة : ابن كثير ونافع وأبي عمرو ، وقد رجحها الامام الطبري .

انظر: السبعة (٢١٧) ، والتبصرة (٤٦٥) ، وتفسير الطبري ٧ /٢٦٤ .

قتل (۱) النبي إلزام الحجة على من اعتذر في الانهرام بما (۲) سمع من نداء الليس : ألآ أن محمدا قد قتل . والتقدير : ومعه ربيون كثير (۲) ، ولو وصل كان ربيون مقتولين (۱) . ومن قرأ ﴿ قاتل ﴾ (۵) فله أن لا يقف (۱) .

﴿ كثير - ١٤٦ - ج ﴾ لابتداء النفي مع دخول فاء التعقيب . ﴿ وَمَا اسْتَكَانُوا - ١٤٦ - ط ﴾ . ﴿ مُولاكُم - اسْتَكَانُوا - ١٤٦ - ط ﴾ . ﴿ مُولاكُم - ١٥٠ - ج ﴾ لأن الواو<sup>(٢)</sup> يصلح للاستثناف للحال<sup>(١)</sup> ، أي : يليكم [ وهو خير ] (١) نـاصر<sup>(١)</sup>. ﴿ سلطانـا - ١٥١ - ج ﴾ لعطـف

انظر: تفسير الطبري ٧ /٢٦٤ ، ٢٦٩٠ .

وقال ابن عطية في تفسيره ٣ /٢٥٠ :

[ ضرب تعالى المثل للمؤمنين بمن سلف من صالحي الأمم الذي لم يثنهم عن دينهم قتل الكفار لأنبيائهم ، فقال : ﴿ وكأين من نبي ﴾ الآية ] . أه .

(٤) ب : [ مقبولين ] وهو تصحيف ، وفي د : [ مقولين ] بسقوط التاء .

(٥) مبنيا للفاعل، وهي قراءة : عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي.

انظر: المراجع السابقة.

(٦)) انظر: الإيضاح ٢ /٥٨٥ –٧٨٠، والقطع ( ٢٣٧، ٢٣٦ )، والمكتفى ( ٢١١، ٢١٦ )، منار الهدى ( ٨٩ –٩٠ ).

(۷) د : [ الواو ] غير مثبتة .

(٨) ب، د: [ والحال ] .

(٩) ج: [ وخير ] .

(۱۰) انظر: منار الهدى (۹۰).

<sup>(</sup>١) ج: [ قبل].

<sup>.[</sup>k]:[Y].

<sup>(</sup>٣) وهذا كان يوم أحد .

المختلفتين . ﴿ النَّارِ - 101 - ط ﴾ . ﴿ بَاذَنَهُ - 10٢ - ج ﴾ (') لأن ﴿ حتى ﴾ (') يحتمل انتهاء الحس ('') ، ووجه الابتداء أظهر لاقتران ﴿ إِذَا ﴾ مع حذف (') الجواب (') ، أي : إذا (') فعلتم وفعلتم (') انقلب الأمر (') .

انظر : القطع ( ۲۳۸ ) ، والمقصد ( ۹۰ ) ، والمنار ( ۹۰ ) .

(٢) د : [ ﴿ حتى ﴾ ] غير مثبتة .

(٣) ب : [ الحسن ] وهو تصحيف ، وما أثبتناه هو الصواب ، لأن المراد به : القتل .

انظر : معجم مقاييس اللغة ، مادة (حس) ، ومجاز القرآن ١ /١٠٤ ، وتفسير الطبري ٧ /٢٨٧ ، معاني القرآن للزجاج ١ /٤٩٢ ، وتفسير ابن عطية . ٢٦٢/٣

(٤) د : [ حرف ] وهو تصحيف .

(٥) وضع هذا ابن عطية في تفسيره ٣ /٢٦٣ حيث قال :

[ والأظهر الأقوى أن ﴿ إذا ﴾ على بابها \* تحتاج إلى الجواب ، وتكون ( حتى ) كأنها حرف ابتداء على نحو دخولها على الجمل ] . اهـ .

(١) ج: [ إذ ] ٠

(٧) ج : [ وفعلتم ] ساقطة .

(٨) أما الزمخشري في الكشاف ١ /٤٧١ فقدره بقوله: [ منعكم نصره ] .

وأما ابن عطية في تفسيره ٣ /٢٦٣ فقدره بقوله: [ انهزمتم ] ٠

<sup>(</sup>١) وهو حسن عند النحاس، والأشموني، وصالح عند الأنصاري.

لأنه ذكر قبل قول من قال إنها بمعنى إذ ، لأن الأمر قد كان تقضى ، وإنما
 هى حكاية حال ، فعلى هذا لا تحتاج إلى جواب . انظر : تفسير ابن عطية ٣ /٣٦٣ .

والوقف على ﴿ تحبون - ١٥٧ - ج ﴾ (١) [في الوجهين] (٢) ﴿ الآخرة - ١٥٧ - ج ﴾ (١) لأن ﴿ ثم ﴾ لترتيب الأخبار، [وقيل] (١) لعطف ﴿ صرفكم ﴾ على الجواب المحذوف الذي ذكر، والأول أوجه. ﴿ ليبتليكم - ١٥٧ - ج ﴾.

قلت : وهو قوله تعالى : ﴿ مَنْكُم مِن يُرِيدُ الدُّنَّيا وَمَنْكُم مِن يُرِيدُ الآخرة ﴾ .

وانظر: منار الهدى (٩٠).

(١) ب ، ج : علامة الوقف : [ط]. وفي : د ، ساقطة ، وما أثبتناه من : أ ، هو الظاهر ، لأن ما بعد : ﴿ تحبون ﴾ يدل على ما قبله من الفشل والتنازع والمعصية ، وقد ذكر هذا التعليل أبو حيان في البحر ٣ /٧٩ .

والوقف هنا حسن عند الأنصاري والأشموني . انظر : المقصد ( ٩٠ ) ، والمنار ( ٩٠ ) .

أما ابن الأنباري في الآيضاح ٢ /٥٨٧ ، والنحاس في القطع ( ٢٣٨ ) ، والداني في المكتفى ( ٢١٢ ) فلم يذكروا هنا وقفا .

(٢) ج : [ والوجهين ] .

والمقصود بالوجهين هما : جواز الوقف والوصل في قوله تعالى : ( بإذنه ) .

(٣) ب ، ح : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

(٤) أ، ب: [ وقد قيل ] .

<sup>=</sup> وقال أبو حيان في البحر ٣ /٧٩ : [ ويظهر أن الجواب المحذوف غير ما قدروه . ، وهو : انقسمتم إلى قسمين ، ويدل عليه ما بعده ] . أهـ .

<sup>•</sup> يعنى الزمخشري وابن عطية .

﴿ عفا عنكم - ١٥٢ - ط ﴾ . ﴿ ولا ما أصابكم - ١٥٣ - ط ﴾ . ﴿ عفا عنكم - ١٥٤ - ط ﴾ . ﴿ طائفة منكم - ١٥٤ - لا ﴾ (١) لأن الواو للحال(٢) . ﴿ الجاهلية - ١٥٤ - ط ﴾ . ﴿ مَنْ شَي ء - ١٥٤ - ط ﴾ . ﴿ مَنْ الواء على الله - ١٥٤ - ط ﴾ . ﴿ ههنا - ١٥٤ - ط ﴾ . ﴿ ههنا - ١٥٤ - ط ﴾ . ﴿ مضاجعهم - ١٥٤ - ج ﴾ . لأن الواء مقحمة ، أو عاطفة على عذوف ، أي : لينفذ الحكم فيكم ، وليبتلي (٢) . ﴿ مَا فِي قلوبكم - على عذوف ، أي : لينفذ الحكم فيكم ، وليبتلي (٢) . ﴿ مَا فِي قلوبكم - على الله - ط ﴾ .

﴿ الجمعان – ١٥٥ – لا ﴾ لأن ﴿ إنما ﴾ خبر أن . ﴿ ما كسبوا – ١٥٥ – ج ﴾ (<sup>1)</sup> لاحتال الواو حالا واستثنافا . ﴿ عفا الله عنهم – ١٥٥ – ج ﴾ لأن لام

<sup>(</sup>١) ب : علامة الوقف [ لا ، ط ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ذكره البحر ٣ /٨٨ .

وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ١ /١٦٣، ١٦٤، :

وقوله تعالى : ﴿ وطائفة ﴾ ابتداء ، و﴿ قد أهمتهم ﴾ الخبر ، والجملة في موضع نصب على الحال .

وهذه الحال في قوله تعالى : ﴿ وطائفة ﴾ قيل : هي واو الابتداء ، وقيل : واو الحال ، وقيل : واو الحال ، وقيل : هي بمعني : إذ ] . أهـ .

وانظر : البيان ١ /٢٢٦ ، إعراب القرآن العكبري ١ /١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر ٣ /٩٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ب: علامة الوقف: [ط]، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه.

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف ساقطة .

· (٧) أ : [ لرحمة ] .

والأمر بالرحمة هو قوله تعالى : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفُر لَهُمْ . . ﴾ .

(A) المثبت من: أ. وفي ب، د: [ الغلظة ] . وفي ج: [ الغلظ ] .

و وما أثبتناه لموافقة الآية ، ولأن غلظة القلب من لوازم الفظاظة .

والفظاظة : الجفوة في المعاشرة ، والرجل الفظ : الكريه الحلق ، والغليظ القلب : القاسى القلب ، غير ذي رحمة ولا رأفة .

انظر: تفسير الطبري ٧ /٣٤١، ومعجم مقاييس اللغة ٤ /٤٤١ ( فظ ) ، ومفردات الراغب ( ٣٨٢ ) ، ( فظ ) ، وتفسير أبي السعود ٢ /١٠٥ ) ، ومعاني القرآن للزجاج ١ /٤٩٧ .

<sup>(</sup>۱) وهي لام الصيرورة والعاقبة ، وليست لام كي ، أي صار أمرهم إلى ذلك بسبب مقالتهم ، لا أنهم قالوا هذه المقالة كي يجدوا حسرتها في قلوبهم انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٠٥، والبحر المحيط ٣ /٩٥، ٩٥، وتفسير أبي السعود ٢ /٢٠ ، ١٠٤، ، ومنار الهدى (٩١).

<sup>(</sup>٢) ب : [ لمحذوف ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) د : [ أو ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ح : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) د : الآيات التي بين المعقوفين علامة الوقف فيها غير مثبتة .

<sup>(</sup>٦) المثبت من: أ ، وفي بقية النسخ: [ لتعقب ] .

تعریضا ، [ لأن قوله : ﴿ ولو كنت فظا غلیظ القلب ﴾ تعریض بالنهی عن الغلظة ، فیعطف الأمر بالعفو علیه فلا یوقف كذلك ] (۱) . [ ﴿ فِي الأمر - ١٥٩ - ج ﴾ لأن ﴿ إذا ﴾ أجيبت بالفاء فتضمنت معنى الشرط ، وقد دخلها(۲) فاء التعقيب ] (۱) .

﴿ على الله - ١٥٩ - ط ﴾ . ﴿ لكم - ١٦٠ - ج ﴾ (1) لابتداء شرط آخر مع الواو . ﴿ مَن بعده - ١٦٠ - ط ﴾ . ﴿ أَن يغل - ١٦١ - ط ﴾ لابتداء الشرط . ﴿ يوم القيامة - ١٦١ - ج ﴾ (٥) لانتهاء جزاء الشرط مع اتساق (١) مقصود الكلام . ﴿ جهنم - ١٦٢ - ط ﴾ . ط ﴾ .

﴿ عند الله – ١٦٣ – ط ﴾ . ﴿ وَالْحَكُمَةَ – ١٦٤ – ج ﴾ (^^) لأن المعنى : وَلُو كَانُوا أَوْ قَدْ (^^) كَانُوا . ويحتمل (^) أن (^ () ﴿ أَنْ ﴾ للنفي ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٢) أي : دخل ﴿ إِذَا ﴾ فاء التعقيب .

<sup>(</sup>٣) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) د : [ ( لكم ) ج ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف : [ط].

<sup>(</sup>٦) أ، د : [ انتساق ] .

<sup>(</sup>Y) د : علامة الوقف : [ط].

<sup>(</sup>٨) المثبت : [ وقد ] من : ج ، وفي بقية النسخ : [ قد ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٩) أ، ج: [ أو يحتمل].

<sup>(</sup>١٠) أ: [ أن ] ساقطة .

واللام بمعنى إلا ، فيسوغ الوقف (') . ﴿ مثليها - ١٦٥ - لا ﴾ لأن استفهام الإنكار دخل على ﴿ قلتم ﴾ [أي : أقلتم (') ] (') أنى هذا لما (ئ) أصابتكم مصيبة (') . ﴿ هذا - ١٦٥ - ط ﴾ . ﴿ أنفسكم - ١٦٥ - ط ﴾ . ﴿ أنفسكم - ١٦٥ - ط ﴾ . ﴿ أنفسكم - ١٦٥ - قلل في . [ ﴿ المؤمنين - ١٦٦ - لا ﴾ للعطف على تقدير : تقولون قائلين ] (') . ﴿ نافقوا - ١٦٧ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وقيل لهم ﴾ عطف (') على ﴿ نافقوا ﴾ أو مستأنف (') ، والوصل أولى على تقدير : وقد قيل لهم . ﴿ أو ادفعوا - ١٦٧ - ط ﴾ .

وقد وضع هذا العكبري في املائه ١ /١٥٦ حيث قال :

[ قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابِكُم ﴾ ما بمعنى الذي ، وهو مبتداً ، والخبر : ﴿ فَبَاذِنَ الله ﴾ اللام متعلقة بمحذوف ، أي : وليعلم الله أصابكم هذا . ويجوز أن يكون معطوفا على معنى : ﴿ فَبَاذِنَ الله ﴾ تقديره : فبإذن الله ولأن يعلم الله ] . أه .

وهذا الأخير هو الذي ظهر لأبي حيان في البحر ٣ /١٠٩ ، وانظر : منار الهدى ( ٩٢، ٩١ ) .

(٧) أ : ورد قبلها لفظ : [ هي ] ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

(٨) ب : [ ومستأنف ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>١) انظر : البحر ٣ /١٠٥ ، وتفسير أبي السعود ٢ /١٠٨ .

 <sup>(</sup>۲) ب: [ قلتم ] بسقوط الهمزة ، وما أثبتناه موافق لما ذكره الجمل في حاشيته على
 الجلالين ١ /٣٣٣ ، والأشموني في منار الهدى ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٤) ب : [ أو لما ] وهو غير مراد في هذا التقدير ، وما أثبتناه موافق لما ذكر في المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٥) انظر : البحر ٣ /١٠٦ ، ١٠٧٠ ، وتفسير أبي السعود ٢ /١٠٩٠ ، وحاشية الجمل على الجلالين ١ /٣٣٣ ، ومنار الهدى (٩١) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : أ ، و لم أجد من ذكر هذا التقدير : [ تقولون قائلين ] .

(3) لاتبعناكم – 17٧ – (4) (4) (4) (4) (5) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (1

﴿ أَمُواتًا - ١٦٩ - ط ﴾ . ﴿ يَرْزَقُونَ - ١٦٩ - لا ﴾ لأن ﴿ فَرَحِينَ ﴾ حَالِمُمَ (١) . ﴿ مِن فَضِلُه - ١٧٠ - لا ﴾ للعطف . ﴿ مِن خلفهم - ١٧٠ - لا ﴾ لتعلق أن (٧) . ﴿ ولا هم يجزنون - ١٧٠ -

<sup>=</sup> والاستثناف هو الذي ظهر لأبي حيان في البحر ٣ /١٠٩ ، لأنه طلب منهم أحد أمرين : القتال في سبيل الله ، أو الدفاع عن أنسفهم واهليهم وأموالهم .

أما الزمخشري في الكشاف ١ /٤٧٧ فاختار العطف لأن ﴿ وقيل لهم ﴾ من جمة الصلة .

<sup>(</sup>١) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) د : [ ﴿ الله ين ﴾ ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) ب: [ الضمير ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ غير ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر ٣ /١١١.

<sup>(</sup>٦) انظر : البيان ١ /٢٣١ ، والبحر ٣ /١١٤ .

<sup>(</sup>٧) وضح هذا العكبري في إملائه ١ /١٥٧ حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> أَلَا خُوفَ عَلَيْهِم ﴾ أي بأن لا خوف عليهم ، فأن مصدرية ، وموضع الجملة بدل من الذين ، بدل الاشتال ، أي : ويستبشرون بسلامة الذين لم يلحقوا بهم ، ويجوز أن يكون التقدير : لأنهم لا خوف عليهم ، فيكون مفعولا من أجله ] . أهـ .

وانظر: البحر ٣ /١١٥ ، ومنار الهدى ( ٩٢ ) .

م ﴾ للآية واستئناف الفعل<sup>(۱)</sup> إذ<sup>(۱)</sup> يستحيل أن<sup>(۱)</sup> يكون الاستبشار حالا للذين يحزنون<sup>(۱)</sup> . ﴿ وفضل – ١٧١ – لا ﴾ لأن التقدير : وبأن الله ، ومن<sup>(۱)</sup> كسر ﴿ أن ﴾ وقف<sup>(۱)</sup> . ﴿ المؤمنين – ١٧١ – ج ﴾ لأن

(٣) ج: [إذ].

(٤) وضح هذا أبو حيان في البحر ٣ /١١٦ حيث قال :

[ ومن ذهب إلى أن الجملة حال من الضمير في : ﴿ يُحْزِنُونَ ﴾ و : ﴿ يُحْزِنُونَ ﴾ و : ﴿ يُحْزِنُونَ ﴾ هو العامل فيها فبعيد عن الصواب ، لأن الظاهر اختلاف المنفي عنه الحزن والمستبشر ، ولأن الحال قيد ، والحزن ليس بمقيد ، والظاهر أن قوله : ﴿ يستبشرون ﴾ ليس بتأكيد للأول ، بل هو استثناف متعلق بهم أنفسهم ، لا بالذين لم يلحقوا بهم ] . اهد .

أي : أن الضمير في ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ للذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ، والضمير في ﴿ يستبشرون ﴾ للذين قتلوا في سبيل الله .

والغريب في هذا أن ابن الأنباري في الايضاح ٢ /٥٨٨ ، والداني في المكتفى ( ٢١٣ ) لم يذكرا هنا وقفا ، وأن الوقف هنا صالح عند النحاس ، وحسن عند الأنصاري ، وكاف عند الأشموني .

انظر : القطع ( ٢٤٠ ) ، والمقصد ( ٩٢ ) ، والمنار ( ٩٢ ) .

(٥) د : [وما].

(٦) قرأ الكسائي بكسر الهمزة ، وفتحها الباقون .

انظر: السبعة (٢١٩)، والتبصرة (٤٦٨).

وقد وضح ابن الأنباري في البيان ١ /٢٣١ ، كلام المؤلف فقال :

[ قرئ بفتح ﴿ أَن ﴾ وكسرها ، فمن فتحها جعلها معطوفة على قوله : ﴿ بنعمة من الله ﴾ ، ومن كسرها جعلها مبتدأة مستأنفة ] .

<sup>(</sup>١) ب: [ الفاعل ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ج، د: [أن].

﴿ الذين ﴾ يصلح صفة للمؤمنين ، ومبتدأ خبره ﴿ للذين أحسنوا ﴾ (') وقف والأول أوجه لاتحاد الصفة (') . ﴿ القرح – ١٧٢ – ط ﴾ (') وقف مطلق لمن لم يقف على ﴿ المؤمنين ﴾ (') ، ومن وقف فجعل (') ﴿ الذين ﴾ مبتدأ (') لم يقف على ﴿ القرح ﴾ (') لأن قوله ﴿ للذين أحسنوا ﴾ يكون خبرا لقوله : ﴿ الذين ﴾ (^) . ﴿ عظيم – ١٧٢ – أحسنوا ﴾ يكون خبرا لقوله : ﴿ الذين استجابوا ﴾ فإنهم هم (') .

وقد خالف مكي في مشكل إعراب القرآن ١ /١٦٦ ، فقال في ذكره للخبر:

[ قوله تعالى : ﴿ الله ين استجابوا ﴾ ابتداء ، وخبره : ﴿ من بعد ما أصابهم القرح ﴾ ] ثم قال :

[ ويجوز أن تكون ﴿ الذين ﴾ في موضع خفض بدلا من ﴿ المؤمنين ﴾ ، أو من ﴿ الذين لم يلحقوا بهم ﴾ ] .

(٢) أ: [ الصيغة ] .

وقد ظهر لأبي حيان الثاني . انظر : البحر ٣ /١١٧ .

(٣) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

(٤) بحيث يكون ما بعده صفة ، وهو هو الأوجه عند المؤلف .

(٥) د : [ وجعل ] .

(٦) وهذا الوجه هو الذي ظهر لأبي حيان في البحر ٣ /١١٧ .

(٧) وعند مكي يجوز الوقف هنا ، لأن ﴿ من بعد ما أصابهم القرح ﴾ خبر : ﴿ الذين استجابوا ﴾ . انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١٦٦ .

(٨) انظر : اعراب القرآن للعكبري ١ /١٥٨ .

(٩) انظر : المرجع السابق ، ومشكل إعراب القرآن ١ /١٦٦ .

<sup>=</sup> انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٥٨، والقطع ( ٢٤٠ )، والمكتفى ( ٢١٠ ، والمقصد ( ٢٢ ) ، والمنار ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٥٨ .

ويحتمل أنه خبر محذوف، أي: هم الذين. ﴿ إِيمَانَا - ١٧٣ - ق ﴾ ق ﴾ (١) قد قيل، والوصل أولى للعطف، واتصال توكل (٢) اللسان بيقين القلب. ﴿ سوء - ١٧٤ - لا ﴾ للعطف. ﴿ رضوان الله - ١٧٤ - ط ﴾ .

﴿ أُولِياءَه - ١٧٥ - ص ﴾ لأن الجملتين وأن اختلفتا ففاء التعقيب لوصل (٢) النهى عن الخوف بعد ذكر التخويف. ﴿ فِي الكفر - ١٧٦ - ج ﴾ للابتداء بأن (٤) ، ولاحتمال (٥) إضمار اللام والفاء (١) . ﴿ فِي الآخرة - ١٧٦ - ج ﴾ لعطف الختلفتين (٨) مع اتحاد مقصود (١) الكلام (١٠٠). ﴿ لَنْ يَضُرُوا الله شيئا -

<sup>(</sup>١) ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) د : [ توكل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أ، ج: [ لو وصل ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٤) د : [ بان ] غير مثبتة ، وفي ج : [ با ] بسقوط النون .

<sup>(</sup>٥) د : [ واحتمال ] .

<sup>(</sup>٦) قال أبو السعود في تفسيره ٢ /١١٦ :

<sup>[ ﴿</sup> إنهِم لَن يَضُرُوا الله ﴾ تعليل للنهي ، وتكميل للتسلية بتحقيق نفي ضررهم أبداً ، أي : لن يضروا بذلك أولياء الله البتة ، وتعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم ، والايذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه ، وفيه مزيد مبالغة في التسلية ] . أه . (٧) ب : علامة الوقف : [ ط ، ج ] .

<sup>(</sup>٨) فالأولى : نفي الله تعالى أن يكون لهم حظ في الآخرة ، والثانية : أثبت تعالى العذاب لهم في ألآخر .

<sup>(</sup>٩) ب: [ المقصود ] .

<sup>(</sup>١٠) اتحاد المقصود هو بيان خسارة الكافرين في الآخرة .

فاختلاف الجملتين علة الوقف ، واتحاد المقصود علة للوصل .

1۷۷ - ج ﴾ (1) لما (1) ذكر قبله ﴿ في الآخرة ﴾ (1) . ﴿ لأنفسهم - ١٧٨ - ط ﴾ . ﴿ ليزدادوا إثما - ١٧٨ - ج ﴾ (1) لما (2) ذكر من (1) قبل (1) . ﴿ ورسله - ١٧٩ - قبل (1) . ﴿ ورسله - ١٧٩ - ج ﴾ (1) ﴿ هو خيراً لهم - ١٨٠ - ط ﴾ . ﴿ شر لهم - ١٨٠ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ١٨٠ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ١٨٠ - ط ﴾ .

(٢) المثبت : [ لما ] من : د . وفي بقية النسخ [ كما ] ، والصواب ما أثبتناه ، لأنه ذكر جواز الوقف ثم أحال إلى علة الوقف الذي قبله اختصارا .

(٣) أ : ورد على الآية علامة الوقف [ط] وهو حطاً ، لأن المؤلف إنما ذكر الآية لبيان موطن الوقف السابق مع علته حتى لا يفهم أن الوقف هنا مثل الوقف على : ﴿ إنهم لن يضروا الله شيئا ﴾ في الآية (١٧٦).

(٤) أ : علامة الوقف ساقطة ، وفي د : علامة الوقف : [ ط ] والصواب ما أثبتناه ، وذلك لعطف المختلفتين مع اتحاد المقصود .

وعطف المختلفتين : أن الله تعالى أخبر في ألأولى عن حالهم في الدنيا ثم اخبر في الثانية عن مآلهم في الأخرى .

أما اتحاد المقصود : فهو بيان خسارتهم في الدنيا والآخرة .

(٥) المثبت: [ لما ] من: د، وفي بقية النسخ: [ كما ]. انظر: الهامش قبل السابقين.

(٦) د : [ من ] ساقطة .

(٧) أي: في قوله تعالى : ﴿ في الآخرة ﴾ من الآية ( ١٧٦ ) ، وفي قوله تعالى :
 ﴿ لن يضروا الله شيئا ﴾ من الآية ( ١٧٧ ) .

(٨) أ ، د : علامة الوقف : [ط] . وفي ج : علامة الوقف : [ ج ، ط ] والمثبت من : ب ، هو الصواب ، للعطف ، وابتداء الشرط ، ولما ذكر ابن الأنباري في =

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف: [ط] والصواب ما أثبتناه لقوله: [لما ذكر قبله] أي للعلة التي ذكرت قبل الوقف على ﴿ في الآخرة ﴾ .

﴿ أغنياء – ١٨١ – م ﴾ لأنه لو وصل صار ما بعده من مقولهم ، وهو أخبار من الله مبتداء ، ومن قرأ : ﴿ سيكتب ﴾ بضم الياء (١) فوقفه مطلق . ﴿ بغير حق – ١٨١ – ج ﴾ لمن قرأ : ﴿ ويقول ﴾ بالياء (٢) لأن التقدير : ويقول الله ، أو يقول (٢) الزبانية ، فلا ينعطف (٤) على قوله : ﴿ سيكتب ﴾ (٥) مع اتساق المعنى . ﴿ للعبيد – ١٨٢ – ج ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ يصلح صفة ﴿ للعبيد ﴾ (١) ، وخبر (٢) محذوف ، أي هم

<sup>=</sup> الايضاح ٢ /٥٨٩، أن الوقف هنا حسن، ولما ذكر أيضا الداني في المكتفى ( ٢١٣ )، والأنصاري في المقصد ( ٩٣ )، والأشموني في المنار ( ٩٣ ) أن الوقف هنا كاف، علما أن النحاس في القطع ( ٢٤١ ) لم يذكر هنا وقفا .

<sup>(</sup>١) وهذه قراءة حمزة ، وقرأ الباقون : ( سنكتب ) بالنون وفتحها وضم التاء .

انظر: السبعة ( ۲۲۱ ) ، والتبصرة ( ٤٦٩ ) ، والتيسير ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) وهذه قراءة حمزة ، وقرأ الباقون بالنون .

انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٣) ب، د: [ يقول ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٤) ب : [ يتعطف ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [ سنكتب ] والصواب ما أثبتناه بدلالة ما قبله وما بعده عليه ، وبما ذكره النحاس في القطع ( ٢٤١ ) ، والأشموني في المنار ( ٩٣ ) أن الوقف على : ﴿ بغير حق ﴾ صالح على قراءة حمزة ، وليس بوقف على قراءة الجمهور .

<sup>(</sup>٦) قال به الزجاج في معانيه ١ /١١٥.

وقد رده ابن عطية في تفسيره ٣ /٣٠٩ ، وأبو حيان في البحر ٣ /١٣٢ . (٧) ج : [ وخبره ] وهو خطأ .

الذين (1). والوقف أولى لأن الله تعالى لايظلم العبيد (٢) مطلقا لا عبيدا موصوفين.

﴿ تأكله النار - ١٨٣ - ط ﴾ . ﴿ ذائقة الموت - ١٨٥ - ط ﴾ . ﴿ ذائقة الموت - ١٨٥ - ط ﴾ . ﴿ فقد ﴿ يوم القيامة - ١٨٥ - ط ﴾ لابتداء شرط (٢) في أمر معظم (٤) . ﴿ فقد فاز - ١٨٥ - ط ﴾ . ﴿ ولا تكتمونه - ١٨٧ - ز ﴾ لأن الجملتين وأن اتفقتا لم يكن النبذ متصلا بأخذ الميثاق فلم ينضف إلى ظرف ﴿ إذ ﴾ . ﴿ ثمنا قليلا - ١٨٧ - ج ﴾ (٥) .

﴿ مَنِ الْعَذَابِ - ١٨٨ - جِ ﴾ كَا<sup>(١)</sup> ذكر . ﴿ وَالْأَرْضَ - ١٨٩ -

انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /١٦٩ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٦١ ، والبحر المحيط ٣ /١٣٢ .

والوقف هنا على هذا الوجه – وهو قطع ﴿ الذِّين ﴾ على الرفع أو النصب – حسن عند النحاس ، وتام عند الأشموني .

انظر: القطع ( ٧٤١ ) ، والمنار ( ٩٣ ) .

(٢) ب: [ للعبيد ] .

(٣) أ، ب : ورد بعدها زيادة ، وهي [ معظم ] .

(٤) د: [عظم].

(٥) أ د : علامة الوقف : [ط] . والصواب ما أثبتناه لفاء التعقيب .

ولم يذكر هنا وقفا ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٥٨٩ ، والنحاس في القطع ( ٣٤٢ ) . والداتي في المكتفى ( ٣١٤، ٢١٣ ) .

أما الأنصاري في المقصد ( ٩٤ ) فذكر أن الوقف هنا صالح ، وذكر الأشموني في المنار ( ٩٤ ) أنه حسن .

(٦) د : [ لما ] وما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر في الآية السابقة : ﴿ ثَمْنَا قَلْيلًا ﴾ نوع الوقف ، و لم يذكر علته .

<sup>(</sup>١) ويجوز أيضا أن يكون منصوبا باضمار أعنى .

ط ﴾ . ﴿ الألباب - ١٩٠٠ -ج ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ يصلح نعتا ﴿ لأولى الألباب ﴾ (١) وخبر محذوف ، أي : هم الذين . والوصل أشهر لاتصال ثمرة (١) الألباب بها . ﴿ والأرض - ١٩١ - ج ﴾ لأن التقدير : يقولون ربنا ، مع أن الكلام متسق . ﴿ باطلا - ١٩١ - ج ﴾ (١) للابتداء (١) بسبحانك (٥) تعظيما ، والا فالمقول متحد وفاء التعقيب متعقب (١) . ﴿ أخزيته - ١٩٢ - ط ﴾ .

﴿ فآمنا - ١٩٣ - ق ﴾ (٧) قد قيل . والوصل أولى لأن كلمة ﴿ ربنا ﴾ تكرار ، وقوله : ﴿ فاغفر لنا ﴾ معطوف على﴿ آمنا ﴾ أي إذا آمنا فاغفر لنا ﴾ معطوف على﴿ آمنا ﴾ أي إذا آمنا فاغفر لنا (١٩٣ - ج ﴾ للآية ، ووجه (١) الوصل أن (١٩٠ ﴿ وآتنا ﴾ عطف على ﴿ فقنا ﴾ (١١) . ﴿ يوم القيامة - ١٩٤ - ط ﴾ . ﴿ أو أنثى - ١٩٥ - ج ﴾ لاتحاد الكلام ، وإلا فقوله (٢٠٠) ؛

<sup>(</sup>١) ب: ورد بعد قوله تعالى : ﴿ الألباب ﴾ زيادة ، وهي : [ لها ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ ثمر ] .

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ ط ، ج ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ الابتداء ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) ب: [ سبحانك ] بسقوط الباء .

<sup>(</sup>١) د: [معقب].

<sup>(</sup>٧) ح ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٨) ب ، د : [ لنا ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٩) د : [ ووصل ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) ب: [ لأن ] . وفي ج: ساقطة .

<sup>(</sup>١١) في الآية : ( ١٩١ ) .

<sup>(</sup>١٢) ب : [ قوله ] .

﴿ بعضكم ﴾ مبتدأ (١) ، ﴿ من بعض – ١٩٥ – ج ﴾ .

﴿ الأنهار - ١٩٥ - ج ﴾ لأن ﴿ ثوابا ﴾ يشبه مفعولا له ، أي : لثواب ، ومصدرا أي : أثابهم الله ثوابا<sup>(٢)</sup> . ﴿ من عند الله - ١٩٥ -ط ﴾ . ﴿ البلاد - ١٩٦ - ط ﴾ . والتقدير : لهم <sup>(٣)</sup> متاع <sup>(١)</sup> . ﴿ جهنم - ١٩٧ - ط ﴾ . ﴿ من عند الله - ١٩٨ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) قال به السمين ، وقد نقله عنه الجمل في حاشيته على الجلالين ١ /٣٤٨ . أما العكبري في إملائه ١ /١٦٣ فقال :

<sup>[</sup> و : ﴿ بعضكم من بعض ﴾ مستأنف ، ويجوز أن يكون حالا أو صفة ] . أهـ . (٢) قال أبو حيان في البحر ٣ /١٤٦ :

<sup>[</sup> انتصب ﴿ ثوابا ﴾ على المصدر المؤكد ، وإن كان النواب هو المثاب به كما كان العطاء هو المعطى ، واستعمل في بعض المواضع بمعنى المصدر الذي هو الاعطاء ، فوضع ثوابا موضع اثابة أو موضع تثويا لأن ما قبله في معنى لأثيبنهم ، ونظيره صنع الله ، ووعد الله . وجوز أن يكون حالا من جنات ، أي : مثابا بها ، أو من ضمير المفعول في ﴿ ولأدخلنهم ﴾ أي مثابين ، وأن يكون بدلا من جنات على تضمين : ﴿ ولأدخلنهم ﴾ معنى وأعطينهم ، وأن يكون مفعولا بفعل محذوف يدل عليه المعنى أي : يعطيهم ثوابا ، وقيل : انتصب على التمييز ، وقال الكسائي : هو منصوب على القطع ، ولا يتوجه لي معنى هذين القولين هنا ] . اه .

وانظر : البيان ١ /٢٣٧ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ب: [ تقلبهم في البلاد ] .

<sup>(</sup>٤) والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وقد غلط قول السجستاني أنه تام ، لأن ( متاع ) مرفوع بإضمار : ذلك متاع قليل ، أي : تقلبهم متاع قليل ، فمتاع متعلق بما قبله من جهة المعنى .

﴿ خاشعين لله - ١٩٩ - لا ﴾ لأن ﴿ لا يشترون ﴾ حال بعد حال أي خاشعين غير مشترين . ﴿ قليلا - ١٩٩ - ط ﴾ . ﴿ عند ربهم - ١٩٩ - ط ﴾ . ﴿ عند ربهم - ١٩٩ - ط ﴾ (١) .

انظر: الإيضاح ٢ / ٥٩١، ٥٩١، والقطع ( ٢٤٣ ) ، ومنار الهدى ( ٩٥ ) . (١) أ ، ب ، ج : ورد بعدها زيادة يظهر أنها من الناسخ ، وهي : [ إلى آخر السورة ] .

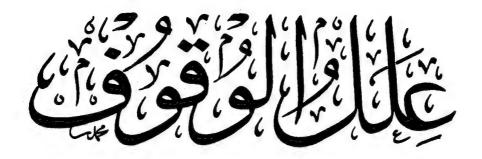

## للإمَامِ أَبِي عَبُدُ اللّهِ عِذَبُنُ طَيفُورُ السَّجَاوِنُدِي

دراسّة وتحِقيلْ الد*كنور محدثرع التعديث محدالعيدي*ّ

المجزوالتياني



## سورة(١) النساء

## [ ست وسبعون ومائة آية ]<sup>(۱)</sup>

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ ونساء - ١ - ج ﴾ لأن الجملتين وإن التفقتا فقد اعترضت المعطوفات<sup>(٢)</sup> .

 $\oint e^{ik} (-1) - 1 - ik$   $\oint e^{ik} (-1) = 1 - ik$   $\oint e^{ik} (-1) = 1 - ik$   $\oint e^{(1)}$   $\oint e^{(2)}$   $\oint$ 

وهذا عد الكوفي ، وفي الشامي : سبع وسبعون ومائة ، وعند الباقين خمس وسبعون ومائة . انظر : جمال القراء ١ /٢٠١ ، وبشير اليسر (٧٩) .

<sup>(</sup>١) أ : [ سورة ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٣) أ : ورد بعدها زيادة ، وهي : [ فيه ] .

<sup>(</sup>٤) ج : الواو ساقطة .

 <sup>(</sup>٥) للمم في قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْحَامَ ﴾ .

وهذه قراءة حمزة ، وقرأ الباقون بفتح الميم .

انظر : السبعة (٢٢٦) ، والتبصرة (٤٧٢) ، والتيسير (٩٣) .

<sup>(</sup>٦) أ، ب: [للوصل].

<sup>(</sup>٧) أ، ب : [ وجه ] . .

<sup>(</sup>٨) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

﴿ ورباع – ٣ – ج ﴾(١) . ﴿ أيمانكم – ٣ – ط ﴾ . ﴿ أن لا تعولوا – ٣ – ط ﴾ . ﴿ أن لا

﴿ نَحْلَةَ - ٤ - طَ ﴾ لأن المشروط خارج عن أصل الموجب . ﴿ بَلَغُوا النَّكَاحِ - ٦ - ج ﴾ .

﴿ أَمُوالْهُمَ - ٦ - ج ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا فالثانية ليست من موجب (٢) الأولى .

﴿ أَن يَكْبُرُوا - ٦ - طَ ﴾ لابتداء جملتين (1) متضادتين (1) . ﴿ فليستعفف - ٦ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط (6) مع صدق اتصال المعني (1) . ﴿ بالمعروف - ٦ - ط ﴾ للعود إلى أصل الموجب (٧) بعد

<sup>(</sup>١) ج: علامة الوقف: [ط]، والصواب ما أثبتناه للفاء وابتداء الشرط، وقد ذكر ابن الأنباري في البيان ٢٤٢/٢، أن: ﴿ فواحدة ﴾ جواب الشرط.

وقد ذكر الأنصاري في المقصد (٩٦) أن الوقف هنا صالح ، أما الأشموني في المنار (٩٦) فقد ذكر أنه حسن .

أما ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني ، فلم يذكروا هنا وقفا .

انظر : الإيضاح ٢ /٥٩٢ ، والقطع (٢٤٥) ، والمكتفى (٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) أ : [ جملة ] ، وموجب الأولى هو : دفع الأموال إليهم إذا رشدوا .

<sup>(</sup>٣) ب : [ الجملتين ] . وفي ج : ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ مضادتين ] ، وهما : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيا فَلَيْسَتَعَفَّفُ وَمَنْ كَانَ فَقَيْرًا فَلَيْأُكُلُّ بالمعروف ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ج: [ الشرط ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أي : مع قوة اتصال المعنى في المحافظة على مال اليتم .

<sup>(</sup>٧) وهو دفع الأموال إليهم إذا رشدوا ، حيث قال تعالى : ﴿ فَإِنْ آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ .

وقوع العارض<sup>(۱)</sup>. ﴿ عليهم - ٦ - ط ﴾ . ﴿ والأقربون - ٧ ﴾ الأول<sup>(۱)</sup> ص .

﴿ أُو كُثر - ٧ - ط ﴾ [ لتقدير (٢) : جعلناه نصيبا ] (١) . ﴿ خافوا عليهم - ٩ - ص ﴾ .

﴿ نارا - ١٠ - ط ﴾ . ﴿ حظ الأنثيين - ١١ - ج ﴾ (\*) . ﴿ ثلثا ما ترك - ١١ - ج ﴾ . ﴿ فلها النصف - ١١ - ط ﴾ لانتهاء حكم الأولاد .

﴿ إِنْ كَانَ لَهُ وَلِدَ - ١١ - ج ﴾ . ﴿ فَلَأُمُهُ النَّلَثُ - ١١ -ج ﴾ . ﴿ فَلَأُمُهُ النَّلَثُ - ١١ -ج ﴾ . ﴿ أَبَاؤُكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمُ - ١١ - ج ﴾ لأنه

<sup>(</sup>١) الواقع بين قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَفْعَمَ إِلِيهِم أَمُوالْهُم فَأَشْهِدُوا عَلِيهِم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ب: [ الأولى ] .

<sup>(</sup>٣) ج : [ لتقدير ] ساقطة ، وفي د : [ بتقدير ] .

قال ابن الأنباري في البيان ١ /٢٤٤ :

<sup>[</sup> قوله تعالى : ﴿ نصيبا مفروضًا ﴾ منصوب بفعل مقدر دل عليه الكلام ، لأن قوله تعالى : ﴿ للرجال نصيب » ، ﴿ وللنساء نصيب ﴾ معناه : جعل الله لهم نصيبا مفروضا ، وهو أقوى ما قيل فيه من الأقاويل ] . اهـ .

وانظر : إعراب القرآن للعكبرى ١ /١٦٨ .

 <sup>(</sup>٤) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت ، وفي ب ، بزيادة : [ ذلك ] بعد قوله :
 [ جعلناه ] .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف ساقطة .

يحتمل<sup>(۱)</sup> خبر<sup>(۲)</sup> محذوف ، أى : هم [ آباؤكم وأبناؤكم ]<sup>(۲)</sup> ويصلح مبتدأ خبره : ﴿ لا تدرون ﴾ (١٠) . ﴿ نفعا – ١١ – ط ﴾ (٥) .

﴿ من الله - ١١ - ط ﴾ . ﴿ إِن لَمْ يَكُن لَمْنَ وَلَدَ - ١٧ - ج ﴾ . ﴿ أُو دِينَ - ١٢ - ج ﴾ . ﴿ أُو دِينَ - ١٢ - ج ﴾ . ﴿ أُو دِينَ - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ أُو دِينَ - ١٢ - ط ﴾ .

و منهما السدس – ۱۲ – ج که . و أو دين – ۱۲ – لا که لأن و غير که حال ، عامله و يوصی که (۱) . و مضار – ۱۲ – ج که لأن

وقد وضُّح هذا الأشموني في المنار (٩٧) حيث قال :

[ ﴿ أُو دين ﴾ تام إن جعل ما بعده مبتدأ ، خبره : ﴿ لا تدرون ﴾ ، وكاف إن رفع خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم آباؤكم ] .

أما ابن عطية فجعل المضمر هو الخبر ، فقال في تفسيره ٤ /٣٩:

[ ﴿ آباؤكم وأبناؤكم ﴾ رفع الابتداء • ، والخبر مضمر ، تقديره : هم المقسوم عليهم ، وهو المعطون ] .

(٤) قال العكبري في إملائه ١ /١٦٩ :

[ ﴿ آباؤكم وأبناؤكم ﴾ مبتدأ ، ﴿ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ الجملة خبر المبتدأ ، و﴿ أيهم ﴾ مبتدأ ، و﴿ أقرب ﴾ خبره ] . وانظر : القطع (٢٤٦) .

(٥) ج : علامة الوقف : [ ج ] .

(٦) وضح هذا الزمخشرى في الكشاف ١٠/١ ، فقال :

<sup>(</sup>١) ج: [ محتمل].

<sup>(</sup>٢) د : [ خبرية ] .

<sup>(</sup>٣) ب : [ آباؤكم ] . وفي ج : [ أبناؤكم ] .

<sup>.</sup> هكذا في تفسير ابن عطية ، ويظهر أن الصواب : بالابتداء .

قوله: ﴿ وصية ﴾ يحتمل نصبها بوقوع معنى الفعل [ في : « مضار » عليه ] (١) أى : من غير أن يضار الموصى وصية هي من الله في قسمة الميراث ، بقوله : ﴿ يوصيكم الله ﴾ (٢) ، ويحتمل نصبها بمحذوف ، أى : أوصى الله وصية (٣) .

﴿ وصية من الله - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ حليم - ١٢ - ط ﴾ لأن ﴿ تلك ﴾ مبتدأ . ﴿ حدود الله - ١٣ - ط ﴾ . ﴿ خالدين فيها -١٣ - ط ﴾ '' .

<sup>= [ ﴿</sup> غير مضار ﴾ حال ، أي : يوصى بها وهوغير مضار لورثته ، وذلك أن يوصى بزيادة على الثلث ، أو يوصى بالثلث فما دونه ونيته مضارة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله تعالى ] .

وانظر: البيان ١/٢٤٦، وإعراب القرآن للعكبري ١/١٧٠، والبحر ٣/١٩٠.

<sup>(</sup>١) أ، د: [عليه في ﴿ مضار ﴾ ] .

<sup>(</sup>٢) وضع هذا الزمخشري في الكشاف ١ /٥١٠، حيث قال في إعراب:

<sup>[</sup> ويجوز أن تكون منصوبة بـ ﴿ غير مضار ﴾ أي : لا يضار وصية من الله ، وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث ، أو وصية من الله بالأولاد ، وأن لا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية ] .

وانظر البحر ٣ /١٩١ ، حيث ذكر أن نصب ﴿ وصية ﴾ بمضار على سبيل التجوز ، لأن المضارة في الحقيقة إنما تقع بالورثة لا بالوصية .

<sup>(</sup>٣) انظر : الكشاف ١ /٥١٠ ، وتفسير ابن عطية ٤ /٤٤ ، والبحر ٣ /١٩١ .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد بعدها : [ وهو بالعلتين أليق ] .

[ ﴿ خالدا فيها – 1.2 − ص(١) ﴾ ](٢) لأن ما بعده من تتمة الجزاء ، وما بعد (٢) ﴿ خالدين فيها ﴾ تقرير (١) الجزاء بعد التمام (٥) .

﴿ أربعة منكم - 10 - ج ﴾ لابتداء الشرط مع فاء التعقيب . ﴿ فَآذُوهُمَا - 17 - ط ﴾ . ﴿ فَآذُوهُمَا - 17 - ط ﴾ . ﴿ فَآذُوهُمَا - 17 - ط ﴾ . ﴿ السيئات - 10 - ج ﴾ ] (٢) [ لأن ﴿ عليهم - 10 - ج ﴾ ] (٢) [ لأن ﴿ حتى إذا ﴾ يصلح للابتداء ، وجوابه : ﴿ قال إلي تبت ﴾ (١٠) ، ويصلح انتهاء لعمل السيئات ] (١) .

﴿ وهم كفار – ١٨ – ط ﴾ . ﴿ كرها – ١٩ – ط ﴾ للعدول عن الإخبار إلى النهي(١٠٠). ﴿ مبينة – ١٩ – ج ﴾ للعارض بين المتفقتين .

انظر : المقصد (٩٧) ، والمنار (٩٧) .

أما ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني ، فلم يذكروا هنا وقفا .

انظر : الإيضاح ٢ /٥٩٤ ، والقطع (٢٤٨) ، والمكتفى (٢١٨) .

- (٢) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .
  - (٣) د : [ وما بعده ] بزيادة الهاء .
    - (٤) ب ، ج : [ تقدير ] .
- (٥) أ : ورد بعدها : [ ( خالدين فيها –ط ) ] وهو تكرار لما سبق .
- (٦) أ : ٦ لذلك ٢ ، والصواب ما أثبتناه لأنه يشمل نوع الوقف مع علته .
  - (٧) د : ما بين المعقوفين علامة الوقف ساقطة .
- (A) انظر: تفسير أبي السعود (٢ /١٥٧)، وحاشية الجمل على الجلالين (١ /٣٦٧).
  - (٩) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .
    - (١٠) ج: [الأمر].

<sup>(</sup>١) ب : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه ، والوقف هنا جائز عند الأنصاري والأشموني .

﴿ بالمعروف - ١٩ - ج ﴾ لابتداء الشرط مع فاء التعقيب . ﴿ مكان زوج - ٢٠ - لا ﴾ لأن الواو للحال ، أى : وقد آتيتم (١) . ﴿ منه شيئا - ٢٠ - ط ﴾ .

﴿ قد سلف – 77 - d ﴾ . ﴿ ومقتا – 77 - d ﴾ . ﴿ دخلتم بهن – 77 ، الأولى – ز ﴾ لابتداء الشرط مع اتحاد المقصود . ﴿ فلا جناح عليكم – 77 - t ﴾ ثن جملة الشرط معترضة (ئ) ، ﴿ وحلائل ﴾ معطوفة على (6) ﴿ وربائبكم ﴾ . ﴿ أصلابكم – 77 - t ﴾ للعطف ، أى : وحرم الجمع بين الأختين . ﴿ إلا ما قد سلف – 77 - t ﴾ لأن قوله ﴿ والمحصنات ﴾ معطوف على ما قبله (1) من المحرمات .

﴿ إِلا ما ملكت أيمانكم - ٢٤ - ج ﴾ لأن قوله: ﴿ كتاب الله ﴾ يحتمل نصبه بمحذوف ، أى: كتب الله كتابا ، فلما حذف الفعل أضيف المصدر إلى الفاعل ، ويحتمل أنه مصدر ما تقدم على المعنى ، لأن التحريم والكتابة من الله بمعنى (٧) ، وإلا حسن أن يجعل مفعولا له أى حرم

<sup>(</sup>١) وهذا هو الذي ظهر لأبي حيان في البحر ٣ /٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٣) أ ، ج : [ كذلك ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ معترض ] .

<sup>(</sup>٥) ج : [ على ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أ، ب، د: [ ما قبلها ] وما أثبتناه لمناسبة السياق .

<sup>(</sup>٧) وضح هذا أبو حيان في البحر ٣ /٢١٤ ، حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> كتاب الله عليكم ﴾ انتصب بإضمار فعل ، وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة =

لكتاب الله (۱) . ﴿ عليكم - ٢٤ - ز ﴾ (۲) فمن قرأ : ﴿ وأحل ﴾ بالفتح (۲) لم يحسن الوقف له على ﴿ عليكم ﴾ لأنه يكون معطوفا على كتب (۱) الله كما قدر (۵) . ﴿ وأحسل ﴾ بالضم (٦) ينعطف على ﴿ حرمت ﴾ (۷) فيجوز (۸) الوقف لطول الكلام . ﴿ مسافحين - ٢٤ - ط ﴾ لابتداء حكم المتعة . ﴿ فريضة - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ الفريضة - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ بايمانكم - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ بايمانكم - ٢٥ - ط ﴾ . ﴿ بايمانكم - ٢٥ - ط ﴾ . ﴿ بايمانكم المؤمنات - ٢٥ - ح ﴾ لعطف الجملتين (۱) المختلفتين (۱) كذلك (۱) .

انظر: السبعة (٢٣١) ، والكشف ١ /٣٨٥ ، والتيسير (٩٥) .

<sup>=</sup> السابقة من قوله : ﴿ حرمت عليكم ﴾ وكأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك كتابا ٢ . اهـ .

<sup>(</sup>١) ب، ج: لفظ الجلالة غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) ج: علامة الوقف ساقطة ، وما أثبتناه لقوله بعد: [فيجوز الوقف لطول الكلام].

<sup>(</sup>٣) قرأ بها ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، والمفضل ، وأبو بكر عن عاصم .

<sup>(</sup>١) ج : [ كتاب ] .

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشف ١ /٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) قرأ بها حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم .

انظر : السبعة (٢٣١) ، والكشف ١ /٣٨٥ ، والتيسير (٩٥) .

<sup>(</sup>٧) انظر: الكشف ١ /٣٨٥.(٨) ج، د: [ يجوز ] .

<sup>(</sup>٩) المثبت: [ الجملتين ] من: ج. (١٠) ج: [ المختلفتين ] ساقطة.

<sup>(</sup>١١) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] ، وفي د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>١٢) ب: [كذلك] ساقطة.

﴿ من العذاب - ٢٥ - ط ﴾ . ﴿ العنت منكم - ٢٥ - ط ﴾ لأن التقدير : والصبر خير لكم '' . ﴿ خير لكم - ٢٥ - ط ﴾ . ﴿ ويتوب عليكم - ٢٦ - ط ﴾ . ﴿ أن يخفف عنكم - ٢٨ - ج ﴾ [ لانقطاع عليكم مع اتحاد المعنى ] ('' أى : يخفف '' عنكم لضعفكم . ﴿ أنفسكم - ٢٩ - ط ﴾ . ﴿ فارا - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ على بعض - ٣٢ - ط ﴾ . ﴿ اكتسبن - ٣٢ - ط ﴾ . ﴿ والأقربون - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ والأقربون - ٣٣ - ط ﴾ لأن ﴿ والذين ﴾ مبتدأ ، والفاء في ('' خبره لاحتال عمومه بتضمن (') معنى الشرط .

<sup>(</sup>١) ب، د: [خير لكم] غير مثبت.

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والأشموني ، وكاف عند النحاس ، والداني ، والأنصاري .

انظر: الإيضاح ٢ /٥٩٦، والقطع (٢٤٩)، والمكتفى (٢١٩)، والمقصد (٩٩)، والمنار (٩٩).

<sup>(</sup>٢) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٣) أ : [ ويخفف ] .

<sup>(</sup>٤) ج : [ في ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ بتضمن ] من : أ ، وهو موافق لما ذكره أبو السعود في تفسيره ٢ /١٧٣ ، حيث قال في إعراب ﴿ والذين ﴾ :

<sup>[</sup> وهو مبتدأ مضمن لمعنى الشرط ، ولذلك صدر الخبر ، أعني قوله تعالى : ﴿ فَآتُوهُم نصيبُهُم ﴾ بالفاء ] .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٧٨ ، والبحر المحيط ٣ /٢٣٨ ، ومنار الهدى (١٠٠) .

﴿ نصيبهم - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ من أموالهم - ٣٤ - ط ﴾ لأن ﴿ فالصالحات ﴾ مبتدأ ، و﴿ قانتات ﴾ خبره . ﴿ بما حفظ الله - ٣٤ - ط ﴾ . ﴿ واضربوهن - ٣٤ - ج ﴾ لابتداء الشرط مع فاء التعقيب . ﴿ سبيلا - ٣٤ - ط ﴾ . ﴿ من أهلها - ٣٥ - ج ﴾ لأن ﴿ أن ﴾ للشرط مع اتحاد الكلام . ﴿ بينهما - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ وابن السبيل - ٣٦ - لا ﴾ للعطف . ﴿ أيمانكم - ٣٦ - ط ﴾ . ﴿ فخورا - ٣٦ - لا ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ بدل ﴿ من ﴾ ، و﴿ من ﴾ يصلح لإبهامه للجمع (١٠) . ﴿ من فضله - ٣٧ - ط ﴾ .

﴿ مهينا -  $^{7}$  ج ﴾  $^{4}$  لاحتمال الواو  $^{(7)}$  الاستئناف  $^{(7)}$  والعطف . ﴿ باليوم الآخر -  $^{7}$  -  $^{4}$  على جعل ﴿ والذين ﴾ مبتدأ ، وحذف الخبر ، أى : فأولئك قرينهم الشيطان  $^{(1)}$  . ﴿ كما رزقهم الله -  $^{7}$  -  $^{4}$  لانقطاع النظم مع اتفاق المعنى ، ط  $^{(2)}$  . ﴿ فرة -  $^{2}$  -  $^{4}$  -  $^{6}$  لانقطاع النظم مع اتفاق المعنى ، أى : لا يظلم بنقص الثواب ، ومع ذلك يضاعفه . ﴿ شهيدا -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -

<sup>(</sup>۱) انظر : البيان ۱ /۲۵۳ ، وإعراب القرآن للعكبري ۱ /۱۷۹ ، والبحر المحيط ٢ /٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ج: [واو].

<sup>(</sup>٣) د : [ للاستثناف ] .

وإذا كانت للاستثناف فخبر ( الذين ) محذوف ، وتقديره : معذبون ، أو . قرينهم الشيطان .

انظر: البحر المحيط ٣ /٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجع السابق

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف : [ ط ] . -

طَ ﴾ . [ ﴿ الأرض – ٤٢ – ط ﴾ ](۱) . ﴿ تغتسلوا – ٤٣ – ط ﴾ . ﴿ وأيديكم – ٤٣ – ط ﴾ .

﴿ السبيل - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ بأعدائكم - ٤٥ - ط ﴾ . ﴿ وليا - ٤٥ - ق ﴾ . ﴿ وليا - ٤٥ - ق ﴾ أنظما و و الله عنى الجملتين المستقلتين (٢) الكافيتين (٤٠ نظما و معنى . ﴿ في الدين - ٤٦ - ط ﴾ . ﴿ وأقوام - ٤٦ - لا ﴾ لاتصال ﴿ لكن ﴾ . ﴿ السبت - ٤٧ - ط ﴾ . ﴿ لمن يشاء - ٤٨ - ج ﴾ .

﴿ يَزْكُونُ أَنْفُسُهُمْ - 29 - d ﴾ . ﴿ الْكَذُبُ  $- \cdot \circ - d$  ﴾ . ﴿ الْكَذُبُ  $- \cdot \circ - d$  ﴾ الله ﴿ أَمْ ﴾ (١) ﴿ الله ﴿ أَمْ ﴾ (١) معنى أَلْفُ استفهام (١) إِنْكَار (٨) . ﴿ نقيرا  $- \circ \circ - d$  ﴾ المطف (١٠) .

<sup>(</sup>١) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف : [ ز ] ، وفي ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أ ، د : [ المستقبلتين ] ، وفي ب : [ المستقبلين ] .

وما أثبتناه موافق لما ذكره الأشموني في المنار (١٠١) .

<sup>(</sup>٤) أ ، د : [ الكافتين ] .

<sup>(°)</sup> ب : علامة الوقف : [ ج ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ ﴿ أُم ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٧) ب ، ج ، د : [ الاستفهام ] ، وورد بعدها في ب : [ بمعنى ] .

<sup>(</sup>٨) انظر: البحر المحيط ٣ /٢٧٢.

<sup>(</sup>٩) أ : علامة الوقف : [ط] وهو خطأ ، لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>١٠) قال أبو حيان في البحر ٣ /٢٧٣ :

<sup>[</sup> أنكر عليهم أولا البخل، ثم ثانيا الحسد]، ثم قال:

<sup>[</sup> نعى الله تعالى عليهم تحليهم بهاتين الخصلتين الذميمتين ] .

﴿ مَ فَصَلَهُ - \$0 - ج ﴾ سَاهي الاستفهاء مع تعقب '' الفاء ﴿ صد عنه - 00 - ط ﴾ . ﴿ نارا - ٥٦ - ط ﴾ . ﴿ العداب -٥٦ - ط ﴾ . ﴿ أبدا - ٥٧ - ط ﴾ . ﴿ مطهرة - ٥٧ - ز ﴾ لاستئناف الفعل على أنه من تمام المقصود .

﴿ إِلَى أَهِلَهَا - ٥٨ - لا ﴾ (١) لأن قوله: ﴿ أَن تَحَكَمُوا ﴾ معطوف على ﴿ أَن تَوْدُوا ﴾ ومأمور به ، والظرف (١) معترض ، تقديره : أن تؤدوا وأن تحكموا بالعدل إذا حكمتم . ﴿ بالعدل - ٥٨ - ط ﴾ . ﴿ يعظكم به - ٥٨ - ط ﴾ . ﴿ منكم - ٥٩ - ج ﴾ (١) لإبتداء الشرط مع فاء التعقيب . ﴿ واليوم الآخر - ٥٩ - ط ﴾ . ﴿ أَن يكفروا به - ٦٠ - ج ﴾ (١) للآية (١) مع وصل المعنى بفاء التعقيب .

﴿ يَحْلُفُونَ - ٦٧ - قَ ﴾ (^) قد قيل على أن يجعل ﴿ بالله ﴾ ابتداء قسم محكي ، أى : ويقولون بالله ، والأولى(¹) تعليق الباء بيحلفون .

<sup>(</sup>١) أ: [ تعقيب ] .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٣) يقصد ﴿ إِذَا ﴾ في قوله تعالى : ﴿ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ج ، د : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه ، لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٥) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] ، وفي د ، علامة الوقف : [ ط ] .

 <sup>(</sup>٦) ب: ورد بعدها: [ جائز ] ، ويظهر أنه وهم من الناسخ ، للاستغناء عنه بعلامة الوقف .

<sup>(</sup>٧) ب : [ اللآية ] بزيادة الهمزة في أوله .

<sup>(</sup>٨) أ : علامة الوقف : [ ج ] ، وفي ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٩) أ : [ الأولى ] بسقوط الواو .

﴿ بإذن الله - ٦٤ - ط ﴾ . [﴿ فيما شجر بينهم - ٦٥ - لا ﴾ . ﴿ تثبيتا - ٦٦ - لا ﴾ . ﴿ تثبيتا - ٦٦ - لا ﴾ . ﴿ عظيما - ٦٧ - لا ﴾ . ﴿ عظيما - ٦٧ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ وإذا لآتيناهم ﴾ ، ﴿ وفلديناهم ﴾ من (٢) جواب ( لبو )(٢) . ﴿ والصالحين - ٦٩ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتفاق المعنى . ﴿ رفيقا - ٦٩ - ط ﴾ . ﴿ من الله - ٧٠ - ط ﴾ . ﴿ ليبطئن - ٧٧ - ج ﴾ لابتداء الشرط مع فاء التعقيب .

﴿ الْآخرة - ٧٤ - ط ﴾ . ﴿ الظالم أهلها - ٧٥ - ج ﴾ . [ ﴿ وَلِياً - ٧٥ - ج ﴾ (٥) كذلك ] (١) للفصل(٧) بين الدعوات تثبيتا وتأدبا(٨) . ﴿ نصيرا - ٧٥ - ط ﴾ . ﴿ في سبيل الله - ٧٦ - ج ﴾ . للفصل بين الفئتين المتضادتين . ﴿ أُولِياء الشيطان - ٧٦ - ج ﴾ للابتداء

<sup>(</sup>١) أ ، ج : ما بين المعقوفين غير مثبت ، وفي د : علامة الوقف : [ ط ] ، والصواب ما أثبتناه للعطف بثم .

<sup>(</sup>٢) ب: [ من ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) انظر: منار الهدى (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ب ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٧) ب، ج: [ للتفصيل ] ، والصواب ما أثبتناه وهو موافق لما ذكره الأشموني في المنار (١٠٣) .

<sup>(</sup>٨) ب ، ج : [ وتأديا ] بالياء .

بأن مع احتمال الفاء (') أو اللام (') ﴿ وآتوا الزكاة - ٧٧ - ج ﴾ (") لأر جواب ﴿ فَلَمَا ﴾ منتظر ، ولكن التعجيب (ا) في قوله : ﴿ أَلَمْ تُو ﴾ واقع على قوله . ﴿ إِذَا فَرِيقَ منهم يخشون الناس ﴾ .

﴿ أُو أَشَدَ خَشَيَةً - ٧٧ - جَ ﴾ (°) لانقطاع النظم مع اتفاق (۱) المعنى . ﴿ القتال - ٧٧ - جَ ﴾ لأن قوله : ﴿ لُولا ﴾ بمعنى هلا استفهام آخر (٧) مع اتحاد المقول . [ ﴿ قریب - ٧٧ - ط ﴾ ] (^) . ﴿ قلیل - ٧٧ - ج ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا فالفصل بين وصفي (١) الدارين لتضادهما (١٠) مستحسن مع أن مقصود الخطاب يتم بقوله : ﴿ والآخرة خير ﴾ . ﴿ مشيدة - ٧٨ - ط ﴾ للعدول لفظا ومعنى .

<sup>(</sup>١) أ : [ الواو ] .

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ أو اللام ] من : ج ، وفي بقية النسخ : [ واللام ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٣) ج: علامة الوقف: [ط].

والوقف هنا جائز عند ألأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد (۱۰۳) ، والمنار (۱۰۳) .

أما ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني فلم يذكروا هنا وقفا .

انظر : الإيضاح ٢ /٦٠٠ ، والقطع (٢٥٨) ، والمكتفى (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٤) ب ، ج : [ التعجب ] .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ط] . والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٦) ب: [ اتحاد ] .

 <sup>(</sup>٧) والاستفهام الأول في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا رَبِّنا لَم كُتبت علينا القتال ﴾

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٩) أ : [ وصف ] .

<sup>(</sup>۱۰) ب: [ لمتضادهما ]

[ ﴿ يقولوا هذه من عند الله - VA - ج ﴾ (1) للفصل بين النقيضين . ﴿ من عند ك - VA -

و طاعة - 11 - 1 و لأن مقصود الكلام في بيان نفاقهم إنما يتم على (1) قوله : [ و غير الذي تقول (2) . و غير الذي تقول (3) قوله : [ و ما ييتون (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (

وقد وضح هذا الأشموني في المنار (١٠٤) حيث قال :

[ ﴿ ويقولون طاعة ﴾ كاف على استثناف ما بعده ، وارتفع (طاعة ) على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : أمرنا طاعة لك ، وقيل : ليس بوقف ، لأن الوقف عليه يوهم أن المنافقين موحدون وليس كذلك سياق الكلام في بيان نفاقهم ، وذلك لا يتم إلا بوصله إلى : ﴿ تقول ﴾ ] . اه. .

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف: [ط، ج].

<sup>(</sup>٢) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) ج: [ ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عَنْدُ اللَّهُ ﴾ ط] غير مثبت.

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف [ط].

<sup>(</sup>٥) أ : [ فالوقف ] وهو خطأ ، وفي ب : [ والوصل ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ عند ] .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : د .

قوله: ﴿ فَأَعْرِضَ ﴾ متصل بما قبله ، معناه: إذا كتب الله(١) ما يبيتون(٢) فأعرض ولا تهتم (٦) . ﴿ القرآن – فأعرض ولا تهتم (١) . ﴿ القرآن – ٨٧ – ط ﴾ لتناهي الاستفهام إلى الشرط . ﴿ أَذَاعُوا بِهِ – ٨٣ – ط ﴾ .

[ ﴿ يستنبطونه منهم - ٨٣ - ط ﴾ ] (°) . ﴿ في سبيل الله - ٨٤ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ لا تكلف ﴾ يصلح مستأنفا أو حالا (۱٬۱) ، أى قاتل غير مكلف إلا نفسك ، ولعطف قوله (۲) : [ ﴿ وحرض المؤمنين ﴾ على قوله : ] (٨) ﴿ فقاتل ﴾ . ﴿ المؤمنين - ٨٤ - ج ﴾ لأن ﴿ عسى ﴾ مستأنف لفظا ومتصل معنى ، لأنه (١) لترجية (۱٬۱ تحريض (۱٬۱ ما أمر به قبل .

﴿ كَفُرُوا - ٨٤ - ط ﴾ . ﴿ نصيب منها - ٨٥ - ج ﴾ لابتداء شرط آخر مع واو العطف . ﴿ أو ردوها -

<sup>(</sup>١) أ، ب: لفظ الجلالة غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) أ : [ ما يبيتونه ] ، وفي ب ، د : [ ما يبيتوا ] وما أثبتناه لموافقة الآية .

<sup>(</sup>٣) ب: [ فلا تهتم ] .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفين من: د، وفي أ: [ (منهم - ط) الثاني]، وفي ب: [ (منهم) الثاني - ط] . وما أثبتناه لأمن اللبس، لأن: ﴿ يستنبطونه ﴾ وردت مرة واحدة في الآية .

<sup>(</sup>٦) د : [ وحالا ] بسقوط الهمزة .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٨٩ ، والبحر المحيط ٣ /٣٠٩ .

<sup>(</sup>٧) ب : [ وقوله ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٨) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٩) أ : [ لأنه ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>١٠) أ، د : [ لتوجيه ]

<sup>(</sup>١١) ب: [نحح]، وفي ج، د: [نجح].

٨٦ - ط ﴾ . ﴿ إلا هو - ٨٧ - ط ﴾ [ لأن لام ﴿ ليجمعنكم ﴾ لام القسم ، والقسم له الصدر ] (') . ﴿ لا ريب فيه - ٨٧ - ط ﴾ .
 [ ﴿ فتين - ٨٨ - ط ﴾ ] ('') .

(١) ما بين المعقوفين من : أ .

والذي يظهر لي أن الوقف هنا جائز ، لما ذكره أبو السعود في تفسيره ٢ /٢١١ حيث قال :

[ والجملة القسمية إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، أو خبر ثان للمبتدأ ، أو هي الخبر ، و : ﴿ لا إِله إِلا هُو ﴾ اعتراض ] .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /١٨٩ ، والبحر المحيط ٣ /٣١٢ .

وانظر : المقصد (١٠٥) ، ومنار الهدى (١٠٥) ، فقد ذكرا أن الوقف هنا جائز . (٢) ما بين المعقوفين من : ب .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وقد وضحه في الإيضاح ٢ / ٦٠٢، ٦٠٢ حيث قال : [ ﴿ فما لَكُم في المنافقين فتتين ﴾ حسن غير تام ، لأن المعنى في قوله : ﴿ والله أركسهم ﴾ وذلك أن هذه الآية نزلت في قوم هاجروا من مكة إلى المدينة سرا فاستثقلوها فرجعوا سرًّا إلى مكة ، فقال بعض المسلمين : ﴿ إِن لقيناهم قتلناهم وسلبناهم لأنهم قد ارتدوا ﴾ وقال قوم : ﴿ أتقتلون قومًا على دينكم من أجل أنهم استثقلوا المدينة فخرجوا عنها ﴾ فبين الله نفاقهم ، فقال : ﴿ فما لكم في المنافقين فتين ﴾ أي مختلفتين ه ، ﴿ والله أركسهم بما كسبوا ﴾ أي : ردهم إلى الكفر ] . اه . وأيضا ذكر النحاس في القطع (٢٦٠) أنه حسن .

أما الأشموني في المنار (١٠٥) فذكر عن أبي حاتم أنه جائز ، وذكر عن النكزاوي أنه ليس بوقف ، لأن قوله : ﴿ والله أركسهم بما كسبوا ﴾ من تمام المعنى ، ثم ذكر قريبا مما ذكره ابن الأنباري .

 <sup>•</sup> أي: فما لكم تفترقون في المنافقين ، وانتصاب ﴿ فئتين ﴾ على الحالية من المخاطبين ، والعامل ما في ﴿ لكم ﴾ من معنى الفعل .

انظر تفسير أبي السعود ٢ /٢١٢ .

﴿ وِياْ مَنُوا قُومِهِم - ٩١ - طَ ﴾ . ﴿ أَرَكُسُوا فَيُهَا - ٩١ - طَ ﴾ . ﴿ أَرَكُسُوا فَيُهَا - ٩١ - ج ﴾ . ﴿ إِلاَ خَطَا - ٩٢ - ج ﴾ . ﴿ إِلاَ أَنْ يَصِدَقُوا - ٩٢ - ط ﴾ لابتداء حكم آخر . ﴿ مؤمنة - ٩٢ - ط ﴾ لابتداء حكم آخر . ﴿ مؤمنة - ٩٢ - ط ﴾ كذلك (١) . ﴿ مؤمنة - ٩٢ - ج ﴾ . ﴿ متتابعين - ٩٢ -

والصواب ما أثبتناه للابتداء بالشرط مع الفاء .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والنحاس ، والأشموني ، وكاف عند الداني ، وجائز عند الأنصاري .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ط] . والصواب ما أثبتناه ، وقد نص الأشموني على علة الجواز ، فقال في المنار (١٠٥) : [ للابتداء بالشرط مع الفاء] .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر : الإيضاح ٢ /٦٠٢، والقطع (٢٦١)، والمكتفى (٢٢٣)، والمنار (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) د : علامة الوقف : [ط].

انظر : الإيضاح ٢ /٦٠٢ ، والقطع (٢٦١) ، والمكتفى (٢٢٣) ، والمقصد (١٠٥) ، والمنار (١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) ب ، ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أي وقف مطلق أيضا ، لابتداء حكم آخر .

ز ﴾ لأن قوله : ﴿ توبة ﴾ يصلح [ مصدر محذوف ] (١) أي : يتوب الله عليه توبة ، والأوجه أن يجعل مفعولا له ، أي لتوبة (٢) . ﴿ من الله – ٢٧ – ط ﴾ .

﴿ لست مؤمنا - ٩٤ - ج ﴾ لأن ﴿ تبتغون ﴾ يصلح حالا أي : لا تقولوا مبتغين (٢) ، ويصلح استفهاما بإضمار الألف (٤) ، أى : أتبتغون (٥) . ﴿ الحياة الدنيا - ٩٤ - ز ﴾ لانقطاع النظم مع اتصال الفاء . ﴿ كثيرة - ٩٤ - ط ﴾ . [ ﴿ وأنفسهم - ٩٥ ﴾ الأولى - ط ] (١) . ﴿ درجة - ٩٥ - ط ﴾ . ﴿ الحسنى - ٩٥ - ط ﴾ . ﴿ الحسنى - ٩٥ - ط ﴾ .

﴿ عظیما - ٩٥ - لا ﴾ لأن ﴿ درجات ﴾ بدل من قوله : ﴿ أَجَرَا عظیما ﴾ (٧) . ﴿ وَرَحَمَةً - ٩٧ - ط ﴾ . ﴿ فَيَمَ كُنتُم - ٩٧ - ط ﴾ . ﴿ فَيَمَ الْحَرُوا فِيها - ٩٧ - ط ﴾ لتناهي الأرض - ٩٧ - ط ﴾ لتناهي الاستفهام بجوابه . ﴿ جهنم - ٩٧ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: [ مصدرًا بمحذوف ] ، والمثبت من بقية النسخ ، وهو مراد المؤلف ، أي أن ( توبة ) مصدر فعل محذوف ، ويدل على هذا قوله بعد : [ أي يتوب الله عليه توبة ] .

<sup>(</sup>٢) انظر : البيان ١ /٢٦٤ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) ج : [ متبعين ] وهو خطأ . وانظر البيان : ١ /٢٦٤ ، والبحر المحيط ٣ /٣٢٩ .

<sup>(</sup>٤) المراد: همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٥) ب، د: [ تبتغون ] بسقوط الهمزة .

وانظر: منار الهدى (١٠٥، ١٠٦٠).

<sup>(</sup>٦) أ : [ ( وأنفسهم - ط ) الأولى ] .

<sup>(</sup>٧) انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /٢٠٣ ، والبيان ١ /٢٦٥ .

﴿ مصيرا - ٩٧ - لا ﴾ للاستناء . [ ﴿ سبيــلا - ٩٨ - لا ﴾ ] (١٠ . ﴿ وسعة - ١٠٠ - ح ﴾ . ﴿ وسعة - ١٠٠ - ح ﴾ . ﴿ وسعة - ١٠٠ - ح ﴾ . ﴿ من الصلاة - ١٠١ - ق ﴾ . ﴿ من الصلاة - ١٠١ - ق ﴾ . ﴿ من الصلاة الخوف ق ﴾ أن قوله : ﴿ إن خفتم ﴾ شرط صلاة الخوف المذكورة فيما بعد (١) ، والأصح أنه شرط تغليب (٩) في حال المسافر (١) .

(١) ما بين المعقوفين من : ب ، ويظهر أنه صواب على ما يراه المؤلف لتعلق ما بعده به .

قلت : وحيث أنه رأس آية يجوز .

والوقف هنا صالح عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .

انظر : المقصد (١٠٦) ، والمنار (١٠٦) .

أما ابن الأنباري والنحاس والداني فلم يذكروا هنا وقفا .

أنظر : الإيضاح ٢ /٢٠٤ ، والقطع (٢٦٥) ، والمكتفى (٢٢٣) .

(٢) أ : علامة الوقف : [ ط ] والصواب ما أثبتناه لابتداء شرط آخر مع العطف .

(٣) ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

(٤) قال القرطبي في تفسيره ٥ /٣٦٢ : [ وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى : ﴿ إِنْ خَفْتُم ﴾ ليس متصلا بما قبل ، وأن الكلام تم عند قوله : ﴿ من الصلاة ﴾ ، ثم افتتح فقال : ﴿ إِنْ خَفْتُم أَنْ يَفْتَنَكُم اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف ، وقوله : ﴿ إِنْ الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ﴾ كلام معترض ، قاله الجرجاني ، وذكره المهدوي وغيرهما ، ورد هذا القول القشيري والقاضي أبو بكر بن العربي ، قال القشيري أبو نصر : وفي الحمل على هذا تكلف شديد ، وإن أطنب الرجل – يريد الجرجاني – في التقدير ، وضرب الأمثلة ، وقال ابن العربي : وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ، ولا يعلى بن أمية معهما ] . اه .

(٥) ب : [ تقلیب ] وهو تصحیف .

(٦) وقال بهذا القرطبي في تفسيره ٥ /٣٦١ حيث قال :

﴿ كَفُرُوا - ١٠١ - ط ﴾ . ﴿ مَن وَرَائُكُمْ - ١٠٢ - ص ﴾ . ﴿ وَأُسْلُحْتُهُمْ - ١٠٢ - ص ﴾ . ﴿ وَأُسْلُحْتُهُمْ - ١٠٢ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتصال المعنى .

﴿ واحدة - ١٠٢ - ط ﴾ . ﴿ أسلحتكم - ١٠٢ - ج ﴾ . ﴿ حذركم - ٢٠١ - ج ﴾ لابتداء ﴿ حذركم - ٢٠١ - ج ﴾ لابتداء ﴿ إذا ﴾ الشرط (١٠٠ مع دخول الفاء فيها . ﴿ فأقيموا الصلاة - ٢٠١ - ح ﴾ . ﴿ إذا ﴾ الشرط (١٠٠ مع دخول الفاء فيها . ﴿ فأقيموا الصلاة - ٢٠١ - ط ﴾ . ﴿ كَا تَأَلُمُونَ - ١٠٤ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وترجون ﴾ مستأنف غير متعلق بقوله : ﴿ وترجون ﴾ مستأنف غير متعلق بقوله : ﴿ أن تكونوا ﴾ ، ويحتمل أن يكون الواو للحال ، أي : وأنتم ترجون . ﴿ مالا يرجون - ١٠٤ - ط ﴾ .

﴿ أَرَاكَ اللهِ - ١٠٥ - ط ﴾ . لأن الـــواو<sup>(٣)</sup> للاستئنــــاف . ﴿ خصيما - ١٠٥ - لا ﴾ للعطف . ﴿ واستغفر الله - ١٠٦ - ط ﴾ .

<sup>= [</sup> قوله تعالى : ﴿ إِنْ خَفْتُم ﴾ خرج الكلام على الغالب ، إذ كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار ، ولهذا قال يعلى بن أمية : قلت لعمر : ما لنا نقصر وقد أمنا ، قال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله - عَلَيْكُ - عن ذلك ، فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » ] . اه. .

<sup>(</sup>١) أ، د: [للشرط].

<sup>(</sup>٢) ب: [أي] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أ : ورد بعدها زيادة ، وهي : [ يصلح ] ، والصواب عدم إثباتها ، لأن ما ذكره علم للوقف المطلق .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والنحاس ، والأنصاري ، والأشموني ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ٢ /٦٠٥ ، والقطع (٢٦٥) ، والمكتفى (٢٢٤) ، والمقصد (١٠٧) ، والمنار (١٠٧) .

﴿ رحيما - ١٠١ - ج ﴾ للآية مع العطف . ﴿ أَنفُسُهُم - ١٠٧ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ يستخفون ﴾ يحتمل أن يكون مبتدأ ، أي : هم يستخفون (١٠٠ ، ويحتمل أن يكون وصفا لمن ، لأنه لإبهامه يصلح للجمع (١٠٠ . ﴿ من القول - ١٠٨ - ط ﴾ . ﴿ من نفسه - ١١١ - ط ﴾ . ﴿ من نفسه - ١١١ - ط ﴾ . ﴿ من الناس - شيء - ١١٣ - ط ﴾ . ﴿ بين الناس - شيء - ١١٣ - ط ﴾ . ﴿ جهنم - ١١٥ - ط ﴾ .

﴿ لَمْنَ يَشَاءَ - ١١٦ - ط ﴾ . ﴿ إِنَاثًا - ١١٧ - ج ﴾ لابتداء النفي مع واو العطف .

﴿ مریدا – ۱۱۷ – لا ﴾ (٢) لأن ما بعده صفة له (١) . ﴿ لعنه الله – ١١٨ – ط ﴾ (٥) [ واللازم أظهر ] (١) لأن قوله : ﴿ وقال ﴾ غير معطوف على : ﴿ لعنه ﴾ (٧) . ﴿ مفروضا – ١١٨ – لا ﴾ للعطف .

وقال العكبري في إملائه ١ /١٩٥ :

<sup>(</sup>١) انظر: إعراب القرآن للعكبري ١ /١٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ٣ /٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) أ: علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : [ له ] ساقطة .

<sup>[</sup> قوله تعالى : ﴿ لَعَنَهُ الله ﴾ يجوز أن يكون صفة أخرى لشيطان ، وأن يكون مستأنفا على الدعاء ] . اهـ .

فعلى هذا يجوز الوقف هنا ، علما أنه رأس آية .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ط، م]، وفي ب : علامة الوقف : [م].

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: أ.

<sup>(</sup>٧) هذه العلة تصلح أيضا للوقف المطلق.

﴿ خلق الله - ١١٩ - ط ﴾ . ﴿ مبينا - ١١٩ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ يعدهم ﴾ غير عائد إلى الخسران ، ولو وصل صار وصفا للخسران . ﴿ ويمينهم - ١٢٠ - ط ﴾ . ﴿ أبدا - ١٢٢ - ط ﴾ .

[ ﴿ حقا - ١٢٢ - ط ﴾ ] (١) . ﴿ أهل الكتــاب - ١٢٥ - ط ﴾ . ﴿ أهل الكتــاب - ١٢٥ - ط ﴾ . ﴿ عيفًا - ١٢٥ - ط ﴾ . ﴿ عيفًا - ١٢٥ - ط ﴾ . ﴿ في النساء - ١٢٧ - ط ﴾ . ﴿ في النساء - ١٢٧ - ط ﴾ . ﴿ فيهن - ١٢٧ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ وما يتلى ﴾ معطوف على السم الله ، [ أى : الله والمتلو] (٢) عليكم في (٣) الكتاب يفتيكم (٤) . ﴿ من

<sup>=</sup> وخولف المؤلف في هذا ، فقال العكبري في إملائه ١ /١٩٥ :

<sup>[</sup> د وقال ، يحتمل ثلاثة أوجه أحدها : أن تكون الواو عاطفة لقال على : ( لعنه الله ) ، وفاعل ( قال ) ضمير الشيطان . والثاني : أن تكون للحال ، أي : وقد قال . والثالث : أن تكون الجملة مستأنفة ] . اهـ .

وقال أبو حيان في البحر ٣ /٣٥٣ : [ والواو : قيل : عاطفة ، وقيل : واو الحال ] . اهـ .

أما أبو السعود في تفسيره ٢ /٢٣٣ فنص على أنها عاطفة حيث قال : [ ﴿ وَقَالَ لَا تَعَذَٰنَ مِن عِبَادُكُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ عطف على الجملة المتقدمة ، أي : شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله وهذا القول الشنيع الصادر عنه عند اللعن ] . اه. .

<sup>(</sup>١) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) د : [ أي : الله وما يتلى ، أي : ُالمتلو ] .

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ في ] من : أ ، وذلك لموافقة الآية ، وفي بقية النسخ : [ من ] .

<sup>(</sup>٤) نص عليه مكي في مشكل إعراب القرآن ١ /٢٠٦ .

وانظر : البيان ١ /٢٦٧ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٩٦ ، والبحر المحيط ٣٦٠/٣ .

الولدان − ١٢٧ − لا ﴾ للعطف، أي: في يتامى النساء، وفي أن تقوموا .

﴿ بِالقَسَطَ - ١٢٧ - ط ﴾ . ﴿ صَلَحًا - ١٢٨ - ط ﴾ . ﴿ كَالْمُعَلَقَةً - ﴿ كَالْمُعَلَقَةً - ﴿ كَالْمُعَلَقَةً - ﴿ كَالْمُعَلَقَةً - ﴿ مَنْ سَعَتُهُ - ١٣٨ - ط ﴾ . ﴿ وَمَا فِي الأَرْضَ - ١٣٩ - ط ﴾ . ﴿ وَمَا فِي الأَرْضَ - ١٣٩ - ط ﴾ . [ ﴿ وَمَا فِي الأَرْضَ - ١٣٩ - ط ﴾ . [ ﴿ وَمَا فِي الأَرْضَ - ١٣٩ - الثَّانِيَةً - ط ] (١) .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ج، وفي بقية النسخ: [ ( وما في الأرض -ط ) ] .
 (٢) ب: ٦ الثالث ] .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير مثبت في: ج، وفي أ: [ ( وما في الأرض -ط ) ].

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف مثبتة من: أ .

<sup>(</sup>٥) ب ، ج : [ مثلهم ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٦) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٧) ج : [ للمنافقين ] . وما أثبتناه لموافقة الآية .

﴿ بكم - ١٤١ - ج ﴾ لابتداء الشرط مع أن جملة (١) الشرط بيان التربص . ﴿ معكم - ١٤١ - ز ﴾ لابتداء شرط آخر ، والوصل أحسن لإتمام بيان النفاق . ﴿ نصيب - ١٤١ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ قالوا ﴾ جواب ﴿ وإن كان ﴾ . ﴿ المؤمنين - ١٤١ - ط ﴾ . ﴿ يوم القيامة - ١٤١ - ط ﴾ . ﴿ يوم القيامة - ١٤١ - ط ﴾ . ﴿ خادعهم - ١٤١ - ج ﴾ (٢) لعطف المختلفتين . ﴿ كسالى - ١٤٢ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ يبراؤون ﴾ صفتهم (٢) . ﴿ قليلا - ١٤٢ - ز ﴾ (٤) على جعل ﴿ مذبذبين ﴾ نصبا على الذم (٥) ، أي : أعني مذبذبين ، والأوجه أنه حال ، أي (١) : يراؤون مذبذبين (١) . ﴿ هؤلاء - لا هم (١٠) إلى هؤلاء ، والوصل أجوز لأنه بيان التذبذب . ﴿ هؤلاء -

<sup>(</sup>١) ب: [ الجملة ] .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أ، ب: [صفاتهم].

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٥) وهو الظاهر من كلام العكبري. انظر: إعراب القرآن للعكبري ١ /١٩٩.

<sup>(</sup>٦) أ : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) وهو الظاهر من كلام الزنخشري ، وأبي حيان .

انظر : الكشاف ١ /٥٧٤ ، والبحر ٣ /٣٧٩ .

<sup>(</sup>A) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٩) أ : [ تقدير ] .

<sup>(</sup>١٠) ج : [ لا ] غير مثبتة .

127 الثانية (١٠ - ط ﴾ . ﴿ من دون المؤمنين - ١٤٤ - ط ﴾ . ﴿ من النار - ١٤٥ - ج ﴾ لابتداء النفي (١٠ مع العطف . ﴿ نصيرا - ١٤٥ - لا ﴾ . ﴿ مع المؤمنين - ١٤٦ - ط ﴾ . ﴿ وآمنتم - ١٤٧ - ط ﴾ . ﴿ وآمنتم - ١٤٧ - ط ﴾ . ﴿ وأمنتم - ١٥٠ - لا ﴾ لأن ﴿ أولئك ﴾ خبر ﴿ إن الذين ﴾ . ﴿ حقا - ١٥١ - ج ﴾ (ن) لأن ﴿ وأعتدنا ﴾ يصلح إن الذين ﴾ . ﴿ حقا - ١٥١ - ج ﴾ (ن) لأن ﴿ وأعتدنا ﴾ يصلح استئنافا وحالا ، أي : وقد أعتدنا . ﴿ أجورهم - ١٥٢ - ط ﴾ .

﴿ بظلمهم - ١٥٣ - ج ﴾ (°) لأن ﴿ ثم ﴾ لترتيب الأخبار مع أن مراد (١) الكلام متحد . ﴿ عن ذلك - ١٥٣ - ج ﴾ (٧) لأن قوله : ﴿ وَآتِينا ﴾ غير موصول (٨) بقوله : ﴿ فعفونا ﴾ معنى ، بل التقدير : وقد آتينا من قبل . ﴿ فلف - ١٥٥ - ط ﴾ . ﴿ قليلا - ١٥٥ - ص ﴾ للآية والوصل للعطف . ﴿ عظيما - ١٥٦ - لا ﴾ لأن الجار العامل في

<sup>(</sup>١) ب: [ الثاني ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ النفي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ج : [ للاستثناف ] بالفاء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف : [ط].

<sup>(</sup>٦) ج: [ مراد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

<sup>(</sup>A) د : [ موصوف ] وهو تصحيف .

﴿ وقوضم ﴾ قد سبق ﴿ رسول الله - ١٥٧ - ج ﴾ (") لأن ما النفي يبتدأ به (") ولكس الواو قد تصلح للحال (أ) لقوله : ﴿ وقوضم ﴾ (") . ﴿ شبه لهم - ١٥٧ - ط ﴾ . ﴿ منه - ١٥٧ - ط ﴾ . ﴿ منه - ١٥٧ - ط ﴾ .

﴿ الطن - ١٥٧ - ج ﴾ لاحتال الاستئناف والحال . ﴿ يقينا - ١٥٧ - لا ﴾ لتقرير (١) نفي القتل بإثبات الرفع . ﴿ إليه - ١٥٨ - ط ﴾ . ﴿ قبل موته - ١٥٩ - ج ﴾ [ لأن قوله : ] (٢) ﴿ ويوم القيامة ﴾ ظرف كونه [ شهيدا (٨) لا ظرف إيمانهم ، فيكون الواو للاستئناف (١) مع اتحاد المقصود ] (١٠٠).

﴿ شهيدا - ١٥٩ - ج ﴾(١١) وإن كان رأس الآية (١٢) لأن قوله:

<sup>(</sup>١) قال العكبري في إملائه ١ /٢٠١ :

<sup>[</sup> قوله تعالى : ﴿ وقولهم إنا قتلنا ﴾ هو معطوف على ﴿ وكفرهم ﴾ ] .

<sup>(</sup>٢) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ب : [ به ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) د : [ للخطاب ] .

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير أبي السعود ٢ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>٦) ب ، د : [ لتقدير ] .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٨) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٠٢ .

<sup>(</sup>٩) أ : [ لاستثناف ] .

<sup>(</sup>۱۰) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>١١) علامة الوقف غير واضحة .

<sup>(</sup>١٢) ج: [آية].

﴿ فَبِظُلُم ﴾ راجع إلى قوله: ﴿ فَبَا نقضهم ﴾ ، ﴿ وقولهم ﴾ وخبر الكل: ﴿ حرمنا ﴾ . ﴿ بالباطل - ١٦١ - ط ﴾ . ﴿ واليوم الآخر - ١٦٢ - ط ﴾ . ﴿ من بعده - ١٦٣ - ج ﴾ لاتحاد الكلام مع تكرار الفعل ، يعني : ﴿ وأوحينا ﴾ والتكرار يشير إلى الاستئناف . ﴿ وسليمان - ١٦٣ - ج ﴾ لأن التقدير : وقد آتينا ، لتخصيص داود [ عليه السلام ] (١) بإيتاء (١) الزبور مع أنه من النبيين . ﴿ زبورا - الميه السلام ] لأن ﴿ ورسلا ﴾ مفعول محذوف دل (١) عليه المذكور ، أي : قصصنا رسلا قد قصصناهم (١) ، والكوفيون يعملون الفعل في الصريح المتقدم والضمير المتأخر معا . ﴿ لم نقصصهم عليك - ١٦٤ - ط ﴾ .

﴿ تكليما - ١٦٤ - ج ﴾ (٥) لأن ﴿ رسلا ﴾ يصلح بدلا من (١) قوله : ﴿ ورسلا قد قصصناهم ﴾ ، ويحتمل النصب على المدح ، أي :

<sup>(</sup>١) ب ، ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ج : [ بآياتنا ] .

<sup>(</sup>٣) د: [ودل].

<sup>(</sup>٤) انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /٢١٣ ، والبحر المحيط ٣ /٣٩٨ .

وهذه علة جواز الوقف ، أما علة جواز الوصل فذكرها مكي في مشكل إعراب القرآن ١ /٢١٣ ، حيث قال : [ وقيل : هو محمول على المعنى ، عطف على ما قبله ، لأن معنى : ﴿ أُوحِينا ﴾ أرسلنا ، فيصير تقديره : إنا أرسلناك وأرسلنا رسلا ] . اهم . (٥) أ : علامة الوقف غير واضحة .

<sup>(</sup>٦) المثبت : [ من ] من : أ ، وفي بقية النسخ : [ عن ] .

أعي (١) رسلا (١) ﴿ بعد الرسل - ١٦٥ - ط ﴾ . ﴿ بعلمه - ١٦٦ - ج ﴾ (٢) لأن قوله : ﴿ والملائكة ﴾ مبتدأ أو حال ، مع اتحاد المقصود (١) ﴿ يشهدون - ١٦٩ - ط ﴾ . ﴿ أبدا - ١٦٩ - ط ﴾ . ﴿ فيرا لكم - ١٧٠ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ١٧٠ - ط ﴾ . ﴿ إلا الحق - ١٧١ - ط ﴾ . ﴿ وكلمته - ١٧١ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ ألقاها ﴾ لا يصلح نعتا للكلمة ، فإنها معرفة ، والجملة في (٥) تأويل النكرة (١) ، ولا وجه (٧) للحال لعدم (٨) العامل (١) ، فكان استئنافا مع أن

وقد وضع العكبري في إملائه ١ /٢٠٣ كونه حالاً ، فقال :

[ ويجوز أن يكون حالا ، أي : أنزله والملائكة شاهدون بصدقه ] . اهـ .

(٥) ج: [و] وهو تصحيف.

(٦) نقل الجواز أبو حيان في البحر ٣ /٤٠٠ فقال :

[ وهذه الجملة قيل حال ، وقيل صفة على تقدير نية الانفصال ، أي : وكلمة منه ] . اهـ .

وانظر: منار الهدى (١١٣).

(٧) ج: [ والأوجه ] وهو تصحيف لدلالة ما بعده عليه ، حيث قال: [ لعدم العامل ] .

(A) ج : [ العدم ] وهو تصحيف .

(٩) هذا الوجه مع علة رده العكبري في إملائه ١ /٢٠٤ حيث قال : =

<sup>(</sup>١) د: [أعين].

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ١/٥٨٢، والبيان ١/٢٧٧، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٠٣، والبحر المحيط ٣٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير أبي السعود ٢ /٢٥٧ .

مراد الكلام متحد . ﴿ وروح منه - ۱۷۱ - ز ﴾ (۱) لعطف المختلفتين ، ولكن فاء التعقيب توجب تعجيل الإيمان مع تمام البيان . [ ﴿ ورسله - ١٧١ - ج ﴾ ] (٢) .

﴿ ثَلَاثَةَ - ١٧١ - طَ ﴾ . ﴿ خيراً لكم - ١٧١ - طَ ﴾ . ﴿ إِلّهُ وَاحَدَ - ١٧١ - طَ ﴾ . ﴿ إِلّٰهُ وَاحَدَ - ١٧١ - مَ ﴾ لأنه لو وصل صار الحار صفة له فكان المنفي ولدا<sup>(١)</sup> [ له ما في السموات وما في الأرض ] (٤)

<sup>= [</sup> و ألقاها ﴾ في موضع الحال ، وقد معه مقدرة ، وفي العامل في الحال ثلاثة أوجه ، أحدها : معنى ﴿ كُلُّمتُه ﴾ لأن معنى وصف عيسى بالكلمة ، المكون بالكلمة من غير أب ، فكأنه قال : ومنشؤه ومبتدعه .

والثاني : أن يكون التقدير : إذ كان ألقاها ، فإذ ظرف للكلمة ، وكان تامة ، وألقاها حال من فاعل كان ، وهو مثل قولهم : ضربي زيدا قائما .

والثالث : أن يكون حالا من الهاء المجرورة ، والعامل فيها معنى الإضافة ، تقديره : وكلمة الله ملقيا إياها ] . اهـ .

وانظر : البحر ٣ /٠٠٠ ، ومنار الهدى (١١٣) .

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب .

وجواز الوقف هنا لعطف المختلفتين ، فالأولى أمر ، والثانية نهي ، أما جواز الوصل فللعطف .

والوقف هنا جائز عند الأنصاري في المقصد (١١٣) ، والأشموني في المنار (١١٣) أما النحاس في القطع (٢٧٨) فذكر أنه وقف عند الأخفش .

<sup>(</sup>٣) ج: [ ولد ] .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: د.

وفي بقية النسخ : [ يملك السموات والأرض ] وما أثبتناه لموافقة الآية .

لا مطلق الولد . ﴿ وَمَا فِي الأَرْضِ - ١٧١ - طُ ﴾ . ﴿ المَقْرَبُونَ - ١٧٢ - طُ ﴾ . ﴿ المَقْرَبُونَ - ١٧٢ - طُ ﴾ . ﴿ أَيِّمَا - ١٧٣ - جُ ﴾ (`` . [ ﴿ أَيِّمَا - ١٧٣ - لا ](``) . ﴿ وَفَصَلَ - ١٧٥ - لا ﴾ للعطف . ﴿ مستقيمًا - ١٧٥ - طُ ﴾ (") لأن الجملة بعده (٤) مستأنفة .

﴿ يستفتونك - ١٧٦ - ط ﴾ . ﴿ في الكلالة - ١٧٦ - ط ﴾ . ﴿ ما ترك - ١٧٦ - ج ﴾ لأن ما بعده مبتدأ ، ولكن الكلام متحد البيان . ﴿ لها ولد - ١٧٦ - ج ﴾ (٥) لأن جملة الشرط تعود إلى قوله : ﴿ فلها نصف ما ترك ﴾ وبينهما(١) عارض . ﴿ مما ترك - ١٧٦ - ط ﴾ لابتداء حكم جامع للصنفين(٧) . ﴿ الأنثيين - ١٧٦ - ط ﴾ . ﴿ أن تضلوا - ١٧٦ - ط ﴾ . ﴿ أن

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف: [ط، ج].

<sup>(</sup>٢) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ ج ] وما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٤) أ : [ بعد ] .

<sup>(</sup>٥) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] وفي ج : علامة الوقف : [ ط ] ، وفي د : علامة الوقف ساقطة .

والوقف هنا صالح عند النحاس، وكاف عند الداني، وحسن عند الأنصاري والأشموني.

انظر : القطع (۲۷۹) ، والمكتفى (۲۳۳) ، والمقصد (۱۱٤) والمنار (۱۱٤) . (٦) ب : [ وبينها ] بسقوط الميم .

<sup>(</sup>٧) أ: [ للنصفين ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) ب : علامة الوقف : [ ج ] .

## سورة المائدة

## [ مائة وعشرون آية ، وهي مدنية ]<sup>(١)</sup>

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ بالعقود - ١ - ط ﴾ لاستثناف الفعل . ﴿ حرم - ١ - ط ﴾ . ﴿ ورضوانا - ٢ - ط ﴾ .

لاستئناف<sup>(۲)</sup> حكم آخر . ﴿ فاصطادوا – ۲ – ط ﴾ لابتداء نهي في أمر آخر [ فلو وصل لتعلق بالظرف  ${}^{(7)}$  . ﴿ أَن تعتدوا – ۲ – م ﴾ لأنه (٤) لو وصل [ لصار ما بعده معطوفا (٥) ، أي (١) :  ${}^{(7)}$  أن تعتدوا (٨)

وهذا عد الكوفي ، وعند البصري : مائة وثلاث وعشرون ، وعند الباقين : مائة واثنتان وعشرون .

انظر: جمال القراء ١ /٢٠٢، وبصائر ذوي التمييز ١ /١٧٨، وبشير اليسر (٨٢).

- (٢) ب: [ للاستثناف ] .
- (٣) ما بين المعقوفين من : د .
  - (٤) ب : [ لأنه ] ساقطة .
- (٥) ب : [ مقطوعا ] وهو تصحيف .
  - (٦ أ : [ إلى ] وهو تصحيف .
- (٧) ج : [ ما بعده معطوفا ، أي : لصار ] بالتقديم والتأخير .
  - (٨) [ اعتدوا ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وتعاونوا بحذف إحدى (۱) التاءين ، وإنما هو أمر مستأنف . ﴿ والتقوى – ٧ – ص ﴾ (۲) كذلك . ﴿ واتقوا الله – ٢ – ص ﴾ (۲) كذلك . ﴿ واتقوا الله – ٢ – ط ﴾ .

﴿ بالأزلام - V - d ﴾ . ﴿ فسق - V - d ﴾ . ﴿ واخشون - V - d ﴾ . ﴿ واخشون - V - d ﴾ . ﴿ دينا - V - d ﴾ لأن المشروط مخصوص من فصل التحريم (V - d) [ V - d يليه ] (V - d) . ﴿ V - d ﴾ (V - d) لاتصال الجزاء بالشرط . ﴿ أحل لهم - V - d ﴾ (V - d) فصلا بين السؤال والجواب . ﴿ الطيبات - V - d ﴾ للعطف ، فإن التقدير : وصيد ما علمتم بحذف المضاف (V - d) . ﴿ علمكم الله - V - d ﴾ . ﴿ واتقوا الله - V - d ﴾ . ﴿ ولكم الله - V - d ﴾ . ﴿ ولكم الله - V - d ﴾ . ﴿ ولكم

<sup>(</sup>١) ج: [ إحدى ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف مثبتة من: ب.

 <sup>(</sup>٣) أي: من بيان التحريم ، وهو من قوله تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير ﴾ إلى قوله : ﴿ وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ﴾ .

قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ٤ /٥٠٥ مادة ( فصل ) :

<sup>[</sup> الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء ، وإبانته عنه ] .

وانظر : مفردات الراغب (٣٨١) ، مادة : ( فصل ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ط] والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٧) انظر : البيان ١ /٢٨٤ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٠٧ ، ومنار الهدى (١) .

**الطيبات - ٥ − ط ﴾**(۱) لأن قوله : ﴿ وطعام ﴾ مبتدأ ، خبره : [ حل لكم ](۲) .

و حل لكم - ٥ - ص المعطف المتفقتين . و حل هم - ٥ - ز المحاف المتفقتين . و حل هم - ٥ - ز المحاف الأن قوله : و والمحصنات الله على : و وطعام الذين اله  $(^{(7)})$  على ما يليه  $(^{(1)})$  . و أحمدان - ٥ - ط الله . و عمله - ٥ - ز اله لعطف المختلفتين مع أن ما  $(^{(9)})$  بعده من تمام جزاء الكفر معنى . و الكعبين - ٦ - ط الله لابتداء شرط في ابتداء حكم . و فاطهروا - ٦ - ط الله  $(^{(1)})$  كذلك . و وأيديكم منه - ٦ - ط الله . و واثقكم به - ٧ - لا الله المنفقتين مع وقوع العارض . و واتقوا الله - ٧ - ط الله . و بالقسط - ٨ - ط الله . و القسط - ٨ -

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) ج: [ لا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) خولف المؤلف في هذا ، فذكر العكبري في إملائه ١ ٢٠٨/ أن : ﴿ والمحصنات ﴾ معطوف على ﴿ الطيبات ﴾ ثم قال : [ ويجوز أن يكون مبتدأ ، والحبر محذوف ، أي : والمحصنات من المؤمنات حل لكم أيضا ] . اهم .

وذكر الأشموني في المنار (١١٥) أن الوقف هنا كاف إن جعل ﴿ والمحصنات ﴾ مستأنفا ، وليس بوقف إن عطف على : ﴿ الطيبات ﴾ .

<sup>(°)</sup> أ : [ ما أن ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٦) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٧) د : [ للموافقة ] .

<sup>(</sup>٨) د : علامة الوقف ساقطة .

ز (<sup>۱)</sup> لعطف المتفقتين مع زيادة نون التأكيد<sup>(۱)</sup> في المعطوف ، وذلك قد يشير إلى الاستئناف.

﴿ أَنْ لَا تَعْدَلُوا - ٨ - طَ ﴾ (٢) لاستئناف (١) أمر . ﴿ اعدَلُوا -♦ (°) وقفة لطيفة ، لأن الضمير مبتدأ مع شدة اتصال المعنى . . ﴿ لَلْتَقُوى - ٨ - زَ ﴾ . ﴿ وَاتَّقُوا الله - ٨ - طَ ﴾ . ﴿ الصَّالَحَاتُ - ٩ - ¥ ﴾ لأن الوعد واقع على المغفرة والأجر (٦) ، وتقديره : أن (٧) لهم . ﴿ أَيدِيهِم عنكم - ١١ - ج ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا فقد اعترض الظرف وما انعطف عليه . ﴿ واتقوا الله - ١١ - ط ﴾ .

﴿ بني إسرائيل - ١٢ - ج ﴾ للعدول عن [الأخبار إلى الحكاية ] (^) مع اتحاد القصة . ﴿ نقيبا - ١٢ - ج ﴾ (١) للعدول عن [ الحكاية إلى الأخبار ] (١٠٠ ﴿ معكم - ١٢ - ط ﴾ لأن ﴿ لئن ﴾ في معنى ابتداء قسم(١١) جوابه: ﴿ لأكفرن ﴾ . ﴿ الأنهار - ١٢ -

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ط] والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) ج : [ التوكيد ] .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : [ استئناف ] .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ط] وهو خطأ ، بدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٦) ب : [ وللأجر ] ، وفي ج : [ والآخرة ] .

<sup>(</sup>٧) أ : ٦ وأن T بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٨) د : [ الحكاية إلى الأخبار ] بالتقديم والتأخير ، وهو خطأ لدلالة الآية عليه .

<sup>(</sup>٩) أ، د: علامة الوقف: ٦ ط وهو خطأ ، لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>١٠) د : [ الأخبار إلى الحكاية ] بالتقديم والتأخير ، وهو خطأ لدلالة الآية عليه

<sup>(</sup>١١) أ : [ أقسم ] .

ج ﴾ (''). ﴿ قاسية - ١٣ - ج ﴾ ('') لاستئناف الفعل واحتمال الحال ، أي : لعناهم محرفين (''). ﴿ مواضعه - ١٣ - لا ﴾ لأن قول ه : ﴿ ونسوا ﴾ حال بعد حال ، أي : وقد نسوا . ﴿ مما ذكروا به - ١٣ - ج ﴾ [ لاستئناف الفعل ] ('') للعدول عن الماضي إلى المستقبل مع الواو . ('') ﴿ واصفح - ١٣ - ط ﴾ .

﴿ ثَمَا ذَكُرُوا بَهِ - 1٤ - صَ ﴾ لعطف المتفقتين . ﴿ يُومِ القيامة - 1٤ - طُ ﴾ . ﴿ مِينَ - 10 - لا ﴾ لأن

<sup>(</sup>١) أ: علامة الوقف: [ط]، والصواب ما أثبتناه للابتداء بالشرط مع فاء التعقيب.

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر : الإيضاح ٢ /٦١٣ ، والقطع (٢٨٢) ، والمكتفى (٢٣٥) ، والمقصد (١١٦) ، والمنار (١١٦) .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف : [ط] والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٣) انظر: إعراب القرآن للعكبري ١ /٢١١ .

<sup>(</sup>٤) أ ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) قال أبو السعود في تفسيره ٣ /١٦ في بيان معنى قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَوَالَ تَطَلَّعُ عَلَى خَالِنَةً مَنْهُم ﴾ :

<sup>[</sup> والمعنى : أن الغدر والخيانة عادة مستمرة لهم ولأسلافهم بحيث لا يكادون يتركونها أو يكتمونها ، فلا تزال ترى ذلك منهم ] .

ثم ذكر أن المراد بقوله تعالى : ﴿ إِلا قليلا منهم ﴾ الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلام .

قوله: ﴿ يَهِدِي ﴾ وصف الكتاب(١) إلى آخر الآية(١). ﴿ المسيح بن مريم – ١٧ الأولى – ط ﴾ . ﴿ جميعا – ١٧ – ط ﴾ . ﴿ وما بينهما – ١٧ – ط ﴾ .

﴿ ما يشاء - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ وأحباؤه - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ بذنوبكم - ١٨ - ط ﴾ التناهي الاستفهام إلى الأخبار . ﴿ ممن خلق - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ وما بينهما - ١٨ - ز ﴾ للفصل بين ذكر الحال والمآل . ﴿ ولا نذير - ١٩ - ز ﴾ للعطف مع وقوع العارض . ﴿ ونذير - ١٩ - ط ﴾ .

﴿ ملوكا - ٢٠ - ق ﴾ (٢٠ العطف . ولا يصح إلا ضرورة للعطف . ﴿ جبارين - ٢٧ ﴾ قد قبل لشبهة (١) الابتداء بأن ، ولكن انكسار ألف ﴿ وإنا ﴾ لجيئه بعد القول معطوفا على الأول . ﴿ حتى يخرجوا منها - ٢٧ - ج ﴾ لابتداء الشرط مع فاء التعقيب . ﴿ الباب - ٢٣ - ج ﴾ لأنها تصلح ظرفا(١) للتيه ج ﴾ (٥) كذلك . ﴿ أربعين سنة - ٢٧ - ج ﴾ لأنها تصلح ظرفا(١) للتيه بعده ، وللتحريم (٧) قبله . ﴿ بالحق - ٢٧ - م ﴾ لأن ﴿ إذ ﴾ ليس

<sup>(</sup>١) انظر : البيان ١ /٢٨٧ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) أي : لا وقف إلى آخر الآية ، لتتابع أوصاف الكتاب .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من : ب .

<sup>(</sup>٤) ب: [ لشبهته ] .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٦) المثبت [ ظرفا ] من: د، وفي بقية النسخ: [ للظرف ] .

<sup>(</sup>٧) ب: [ والتحريم ] .

بظرف لقوله(۱) تعالى : ﴿ واتل ﴾ ، ولو وصل [ إذ به  $]^{(7)}$  لا لتبس به وصار (7) معنى الكلام محالا ، بل عامل إذ محذوف ، أي (1) : اذكر إذ (9) .

﴿ مَنِ الْآخِرِ - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ لأقتلنك - ٢٧ - ط ﴾ . [ ﴿ لأقتلنك - ٢٨ - ج ﴾ ] (١) لاحتمال إضمار اللام أو الفاء (٢٠) ، أي : لأني ، أو فإني ، والوقف أوضح للظاهر . ﴿ أصحاب النار - ٢٩ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ الظالمين - ٢٩ - ج ﴾ للآية (٨) مع الفاء . ﴿ سوءة أخيه - ٣١ - ط ﴾ .

[ ﴿ إِذْ قَرِبًا ﴾ ظرف لنبأ أو حال منه ، ولا يكون ظرفا ل ﴿ اتل ﴾ ،
 و﴿ بالحق ﴾ حال من الضمير في : ﴿ اتل ﴾ أي : محقا أو صادقا ] .

وقال أبو حيان في البحر ٣ /٤٦١ :

[ والعامل في ﴿ إِذْ ﴾ : ﴿ نِباً ﴾ أي : حديثهما وقصتهما في ذلك الوقت ] .

كا ذكر أن ﴿ بالحق ﴾ يجوز أن يكون في موضع الصفة لمصدر محذوف ، أي : تلاوة ملتبسة بالحق .

<sup>(</sup>١) ب: [كقوله] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: أ .

<sup>(</sup>٣) أ : [ فصار ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [أي] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) قال العكبري في إملائه ١ /٢١٣ :

وانظر : منار الهدى (١١٨) .

<sup>(</sup>٦) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٧) ج ، د : [ والفاء ] بسقوط الهمزة من أوله .

<sup>(</sup>٨) أ: [الآية].

﴿ سوءة أخي - ٣١ - ج ﴾ لطول ما اعترض بين (١) المعطوف والمعطوف عليه (١) . ﴿ النادمين - ٣١ - ج ﴾ . ﴿ من أجل ذلك - ٣٢ - ج ﴾ (١) كذلك [ أي : هما جائزان على سبيل البدل لا على سبيل الاجتاع ] (١) ، لأن تعلق ﴿ من أجل ﴾ يصلح بقوله : ﴿ فأصبح ﴾ ، وعلى ﴿ أجل ذلك ﴾ أجور (٥) ، لأن ندمه من أجل أنه لم يوار أظهر (١) .

وقال أبو حيان في البحر ٣ /٤٦٧ في توضيح المعطوف عليه :

[ والظاهر أن ندمه كان على قتل أخيه لما لحقه من عصيان وإسخاط أبويه ، وتبشيره أنه من أصحاب النار ، وهذا يدل على أنه كان عاصيا لا كافرا ] . اهـ .

(٣) ب : علامة الوقف : [ط] ، وفي ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

(٤) ما بين المعقوفين من : ب ، وفي أ : [ لا على سبيل الاجتماع ] ساقطة .

ومعنى هذا : أنك إذا وقفت على أحدهما لا تقف على الآخر .

(٥) أي : والوقف على : ﴿ أَجِلُ ذَلْكُ ﴾ أُجوز .

(٦) وقد منع هذا ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٦١٧ ،٦١٨ حيث قال :

[ ﴿ فَأُصِبِحِ مِنِ النادِمِينِ ﴾ وقف حسن ، وقال قوم لا معرفة لهم بالعربية : الوقف من أجل ذلك ﴾ ، وهذا غلط منهم ، لأن : ( من ) صلة لـ ( كتبنا ) ، كأنه قال : من أجل قتل قابيل هابيل كتبنا على بني إسرائيل ، فلا يتم الوقف على الصلة دون الموصول .

قال أبو بكر: فإن ذهب ذاهب إلى أن ( من ) صلة لـ ﴿ النادمين ﴾ والمعنى : فأصبح من الذين ندموا من أجل قتل قابيل هابيل ، أو إلى أن ( من ) صلة لـ ﴿ أصبح ﴾ ينوي بها : فأصبح من أجله قتله أخاه من النادمين ، كان الوقف على : ﴿ من أجل ذلك ﴾ جائزًا والاختيار الأول .

أعنى الوقف على: ﴿ النادمين ﴾ ] . ا.هـ.

<sup>(</sup>١) ب: [ به].

<sup>(</sup>٢) المعطوف قوله تعالى : ﴿ فَأُصِبِحِ مِنِ النَّادِمِينَ ﴾ .

[ ﴿ جميعا -  $^{8}$  الأولى -  $^{4}$  ﴾ ](1). [ ﴿ جميعا -  $^{8}$  ط ﴾ ](2) . [ ﴿ جميعا -  $^{8}$  ط ﴾ ](3) . ﴿ بالبينات -  $^{8}$  –  $^{8}$  –  $^{9}$  أَذُن ثم لترتيب الأخبار . ﴿ من الأرض -  $^{8}$  –  $^{8}$  –  $^{8}$  –  $^{8}$  –  $^{8}$  –  $^{8}$  –  $^{8}$  للاستثناء . ﴿ تقطعوا عليهم -  $^{8}$  –  $^{8}$  –  $^{8}$  في النسمي الاستثناء (1) مع فاء الجواب ، يعني لا تقطعوا التائب فإن الله غفور رحيم . ﴿ منهم -  $^{8}$  –  $^{8}$  لتناهي الشرط (1) مع

## = وقال الداني في المكتفى (٢٣٨ ٢٣٨) :

[ وقال نافع: ﴿ مَن أَجِلَ ذَلَك ﴾ تمام، فجعل (من) صلة لـ: ( النادمين ) ، أو لقوله: ( فأصبح ) ، وليس بشيء ، لأن الوجه أن تكون ( من ) صلة لـ: ( كتبنا ) بتقدير : من أجل قتل قابيل هابيل : ﴿ كتبنا على بني إسرائيل ﴾ وهو قول الضحاك ] .

وانظر : القطع (۲۸٦) ، والمقصد (۱۱۹) ، ومنار الهدى (۱۱۹) ، ومعاني القرآن للزجاج ۲ /۱٦۸ ، وإعراب القرآن للعكبري ۱ /۲۱۶ ، وتفسير ابن عطية ٥ /٨٣ ، ٨٤ ، والبحر المحيط ٣ /٤٦٨ .

(١) أ، د : [ ( جميعا -ط ) ] ، وفي ب : [ ( جميعا - الأول ط ) ] .

(٢) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

(٣) أ : علامة الوقف : [ ج ] ، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

والوقف هنا جائز عند الأشموني . انظر : المنار (١١٩) .

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٦١٨ ، والنحاس في القطع (٢٨٦) ، والداني في المكتفى (٢٣٩) ، والأنصاري في المقصد (١١٩) فلم يذكروا هنا وقفا .

(٤) ج : [ الاستفهام ] وهو خطأ .

(٥) د : ورد قبلها لفظ : [ معنى ] .

وقال السمين في الدر المصون ٤ /٢٥٣ :

[ وهر ما ﴾ نافية ، وهي جواب ﴿ لُو ﴾ ، وجاء على الأكثر من كون الجواب المنفى بغير لام ، والجملة الامتناعية في محل رفع خبرا لـ (إن ﴾ ] .

اتحاد مقصود الكلام . ﴿ منها - ٣٧ ﴾ (١) قد يجوز لاختلاف الجملتين مع اتحاد مقصود الكلام . ﴿ يتوب عليه - اتحاد مقصود الكلام . ﴿ ويغفر لمن يشاء - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ قلوبهم - ٤١ - ج ﴾ أي : ومن الذين هادوا قوم سماعون ، وإن شئت عطفت ﴿ ومن الذين [ هادوا ] على ﴿ من الذين ] (١) قالوا آمنا ﴾ ، ووقفت على الذين [ هادوا واستأنفت بقوله : ﴿ سماعون ﴾ أي : هم سماعون راجعا إلى الفئتين ، والأول أجود (١) لأن التحريف محكي عنهم ، وهو مختص (١) باليهود . ﴿ آخرين - ٤١ - لا ﴾ لأن الجملة بعده صفة لهم (٥) . ﴿ لم

<sup>(</sup>١) أ ، ب : بإثبات علامة الوقف : [ ج ] ، والصواب حذفها لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٢) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) د : [ أجوز ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ مخصوص ] .

<sup>(</sup>٥) وضح هذا السمين في الدر المصون ٤ /٢٦٨ حيث قال:

<sup>[</sup> و ﴿ لَمْ يَأْتُوكُ ﴾ في محل جر ، لأنه صفة لـ ﴿ قوم ﴾ ] .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢١٥ .

(من بعد مواضعه - 13 - ج) لأن قوله: (يقولون) يصلح حالاً، لقوله ((): (يحرفون)) ويصلح مستأنفاً (()). (فاحدووا - 13 - ط)، (شيئاً - 11 - ط). (قلوبجم - 11 - ط). [(خرائن - 11 - 4)] (() (ولهم))] (() (للسحت - 11 - 4) لأن (() الشروط غير مخصوص بما يليه. (أو أعرض عنهم - 11 - ج). (شيئاً - 11 - 4) لابتداء شرط آخر.

(بالقسط – ۲۲ – ط). (من بعد ذلك – ۲۳ – ط) التناهي الاستفهام. (ونور – ۲۶ – ج) لأنه منكر، فلو وصلت الجملة بسه صارت صفة له، والجملة مستأنفة، ويحتمل أنها (٩) حال بعد حال،

<sup>(</sup>١) ب: [كقوله]، وما أثبتناه هو مراد المؤلف، لأنه رجح أن جملة: (يحرفون) مستأنفة، حيث ذكر أن الوقف على: (لم يأتوك) مطلق.

وقد ذكر العكبري في إملائه ٢١٥/١، ٢١٦ أن جملة: ( يحرفون) يجوز أن تكون حالاً من الضمير في (سماعون)، ومثلها جملة: ( يقولون)، وذكر أيضاً أن جملة: (يقولون) يجوز أن تكون حالاً من الضمير في (يحرفون).

فعلى هذا ما ورد في نسخة «ب» صحيح أيضاً.

<sup>(</sup>٢) د: [استئنافاً]

<sup>(</sup>٣) أ: علامة الوقف ساقطة، وفي د: علامة الوقف: [ج].

<sup>(</sup>٤) أ: [لتكرير].

<sup>(</sup>٥) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٦) ج: [فإن].

<sup>(</sup>٧) د: علامة الوقف: [ج].

<sup>(</sup>٨) د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٩) المثبت: [أنما] من: د، وفي بقية النسخ: [أنه].

والتقدير: إنا (۱) أنزلنا (۱) التوراة كائنا (۱) فيها هدى ونور محكوما بها، ولأن الضمير العائد من الجملة مؤنث، ونور مذكر، فلا تلتبس بالصفة (۱).

﴿ شهداء - ٤٤ - ج ﴾ لاختلاف النظم مع اتصال فاء التعقيب . ﴿ قليلا - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ بالنفس - ٤٥ - ط ﴾ لمن قرأ : ﴿ والعين ﴾ وما بعده بالرفع<sup>(٥)</sup> . ﴿ بالسن - ٤٥ - ط ﴾ لمن قرأ : ﴿ والجروح ﴾ بالرفع<sup>(١)</sup> . ﴿ قصاص - ٤٥ - ط ﴾ لابتداء شرط .

[ قوله تعالى : ﴿ فيها هدى ونور ﴾ في موضع الحال من التوراة ، ﴿ يحكم بها النبيون ﴾ جملة في الحال من الضمير المجرور في ﴿ فيها ﴾ ] . اهـ .

(٥) المثبت : [ بالرفع ] من : ب ، لموافقة السياق بعده ، ولموافقة عبارة مكي في التبصرة (٤٨٥) ، وفي بقية النسخ : [ مرفوعا ] .

وقال مكي في التبصرة (٤٨٥) : [ قرأ الكسائي : والعين والأنف والأذن والسن ، بالرفع في الأربعة ، وقرأ الباقون بالنصب فيهن ، ولا اختلاف في نصب النفس ] . اهـ .

وانظر : السبعة لابن مجاهد (٢٤٤) ، والتيسير (٩٩) .

(٦) قرأ بالرفع: الكسائي، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر.

وقرأ بالنصب: نافع وعاصم وحمزة .

انظر: التبصرة (٤٨٥)، والسبعة (٢٤٤)، والتيسير (٩٩)، والمهذب ١٨٧/ .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ إنا ] من : أ ، وذلك لموافقة الآية .

<sup>(</sup>۲) د : [ وأنزلنا ] .

<sup>(</sup>٣) ج: [ كائنا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) وقد ذهب إلى هذا العكبري في إملائه ١ /٢١٦ حيث قال:

﴿ كَفَارَةَ لِهِ - 20 - ط ﴾ . ﴿ من التوراة - 21 الأولى - ص ﴾ (١) الطول الكلام .

﴿ ونور - 23 - 11 ﴾ لأن قوله : ﴿ ومصدقا ﴾ عطف على موضع ﴿ فيه هدى ونور ﴾ أي (٢) : آتيناه (٢) الإنجيل كائنا فيه هدى ونور ومصدقا (٤) . ﴿ للمتقين <math>- 23 - 11 - 11 لله قرأ : ﴿ وليحكم ﴾ بكسر اللام (١) ونصب الميم (٢) ، أي : آتيناه الإنجيل [ ليحكم أهل الإنجيل ] (٨) ، والواو مقحمة ، ومن قرأ بجزم اللام كانت الواو للابتداء إذ (10) أمر قبله فينعطف (١٠) عليه . ﴿ أنزل الله فيه - 22 - 11 ﴾ .

انظر : السبعة (٢٤٤) ، والتبصرة (٤٨٦) ، والتيسير (٩٩) .

وقال العكبري في إملائه ١ /٢١٧ :

[ قوله تعالى : ﴿ وليحكم ﴾ يقرأ بسكون اللام والميم على الأمر ، ويقرأ بكسر اللام وفتح الميم على أنها لام كي ، أي : وقفينا ليؤمنوا وليحكم ] . اهـ .

وانظر : البيان ١ /٢٩٤ .

<sup>(</sup>١) د: علامة الوقف: [ ج].

<sup>(</sup>٢) د : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أ : [ آتينا ] .

<sup>(</sup>٤) انظر: البيان ١ /٢٩٣ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) أ: علامة الوقف [ط، لا].

<sup>(</sup>٦) د : [ الألف ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) قرأ بها حمزة ، وقرأ الباقون بإسكان اللام وجزم الميم .

<sup>(</sup>٨) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٩) أ: [إذ ليس].

<sup>(</sup>۱۰) د : [ ينعطف ] .

﴿ جاءك من الحق - ٤٨ - ط ﴾ . ﴿ ومنهاجا - ٤٨ - ط ﴾ . ﴿ وان الحيرات - ٤٨ - ط ﴾ . ﴿ تختلفون - ٤٨ - لا ﴾ لعطف ﴿ وأن الحكم ﴾ على قوله : ﴿ ولا تتبع أهواءهم ﴾ ، ومن وقف فلأنه رأس الآية (١) . ﴿ أنزل الله إليك - ٤٩ - ط ﴾ . ﴿ فنوبهم - ٤٩ - ط ﴾ . ﴿ فنوبهم - ٤٩ - ط ﴾ . ﴿ فنوبهم - ٤٩ - ط ﴾ . ﴿ أولياء - ١٥ - م ﴾ لأنه لو وصل ط ﴾ . ﴿ أولياء صفة لأولياء فيكون النهي عن اتخاذ (٢) أولياء صفة م أولياء على بعضهم أولياء بعض ، وهو محال ، وإنما النهي عن اتخاذهم أولياء على الإطلاق . ﴿ أولياء بعض - ٥١ - ط ﴾ .

﴿ فَإِنِهُ مَنْهِم - 01 - ط ﴾ . ﴿ دَائَرَةَ - 07 - ط ﴾ تمام المقول . ﴿ نادمین - 07 - لا ﴾ (<sup>1)</sup> لمن قرأ : ﴿ ویقول ﴾ بالنصب (<sup>0)</sup> عطفا علی قوله : ﴿ أَن یَأْتِی ﴾ . ﴿ جهد أیمانهم - 07 - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ إنهم ﴾ جواب القسم (<sup>1)</sup> . ﴿ لمعكم - 07 - ط ﴾ . ﴿ ويحبونه -

<sup>(</sup>١) ب، ج: [آية].

<sup>(</sup>٢) ب : [ اتخاذهم ] .

<sup>(</sup>٣) ج: [وصفهم].

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ ج ، لا ] .

 <sup>(</sup>٥) قرأ بها أبو عمرو ، وقرأ الباقون بالرفع .

انظر : السبعة (٢٤٥) ، والتبصرة (٤٨٦) ، والتيسير (٩٩) ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢١٩ ، والبحر المحيط ٣ /٥٠٩ .

<sup>(</sup>٦) قال أبو حيان في البحر ٣ /٥١٠ :

 <sup>[</sup> وقوله : ﴿ إنهم لمعكم ﴾ حكاية لمعنى القسم لا للفظهم إذ لو كان لفظهم لكان :
 إن لمعكم ] . اهـ .

وانظر: الدر المصون ٤ /٣٠٥.

٤٥ - لا ﴾ لأن (١) قوله: ﴿ أَذَلَـة ﴾ نـعت للقـوم (١) أيضا.
 ﴿ الكافرين - ٤٥ - ز ﴾ للآية (١) ، وإلا فقوله: يجاهدون ، نعت لقوم أيضا (١) . ﴿ لام - ٤٥ - ط ﴾ .

﴿ من یشاء - ٤٥ - ط ﴾ (٥) . ﴿ والكفار أولیاء - ٧٥ - ج ﴾ لعطف المتفقتین (١) مع وقوع العارض ، والوقف (١) أوجه لطول الكلام ، وابتداء الأمر بالتقوى على التنبیه (٨) . ﴿ ولعبا - ٥٨ - ط ﴾ . ﴿ من قبل - ٥٩ - لا ﴾ لعطف ﴿ وأن أكثر كم ﴾ على ﴿ أن آمنا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) ج : ورد قبل قوله : [ لأن ] زيادة من الناسخ ، وهي : [ لمن قرأ ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ لقوم ] .

<sup>(</sup>٣) لم أجد من ذكر أنه رأس آية إلا الأشموني في المنار (١٢٢).

وقد وضح هذا القاضي في شرحه لناظمة الزهر في علم الفواصل ، فذكر أنه يشبه رأس الآية ، وقد ترك عده إجماعا .

انظر : بشير اليسر ، شرح ناظمة الزهر (٨٤) .

<sup>(</sup>٤) وضح هذا الأشموني في المنار (١٢٢) حيث قال :

<sup>[ (</sup> على الكافرين ) تام ، على استثناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل . في موضع النعت لقوله : ﴿ بِقُومٍ ﴾ ، لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت بالوقف ، ومن حيث كونه رأس آية يجوز ] . اهـ .

<sup>(°)</sup> أ : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أ : [ المتفقتين ] ، وفي د : [ المتقين ] وهذا تصحيف .

<sup>(</sup>٧) ج : [ فالوقف ] .

<sup>(</sup>٨) ج : [ التثنية ] .

<sup>(</sup>٩) انظر: البحر المحيط ٣ /١٥٥.

مراد المؤلف : إن جعل ما بعده ، وهو : ﴿ يَجَاهدُونَ فِي سبيل الله ﴾ .

﴿ عند الله - ٢٠ – ط ﴾ لتناهي الاستفهام ، والتقدير : هو من لعنه الله . ﴿ الطاغوت - ٢٠ – ط ﴾ . ﴿ خرجوا به – ٢١ – ط ﴾ . ﴿ السحت – ٢٢ – ط ﴾ . ﴿ السحت – ٣٣ – ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) وهو مفهوم عند الأنصاري . انظر : المقصد (١٢٢) . أما الأشموني في المنار (١٢٢) فذكر أنه جائز عند بعضهم ، ثم رجح الوصل ليتصل جزاء قولهم بقولهم .

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٦٢٤ ، والنحاس في القطع (٢٩١) ، والداني في المكتفى (٢٤٣) فلم يذكروا هنا وقفا .

<sup>(</sup>٢) وهو صالح عند النحاس والأنصاري ، وحسن عند الأشموني ، ثم ذكر أنه لا يجوز وصله بما بعده لما ذكره المؤلف .

انظر : القطع (٢٩١) ، والمقصد (١٢٢) ، والمنار (١٢٢) .

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٦٢٤ ، والداني في المكتفى (٣٤٣) فلم يذكروا هنا وقفا .

<sup>(</sup>٣) ج ، د : [ مفعول ] .

<sup>(</sup>٤) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت.

وقال أبو حيان في البحر ٣ /٥٢٣ :

 <sup>[</sup> و﴿ بَمَا قَالُوا ﴾ يحتمل أن يكون يراد به مقالتهم هذه ، ويحتمل أن يكون عاما
 فيما نسبوه إلى الله مما لا يجوز نسبته إليه فتندرج هذه المقالة في عموم ما قالوا ] اهـ .

مقصود الكلام ، فلا يستأنف بل هو حال لضمير (') الهاء (') على قول من جوز الحال (') للمضاف (') إليه (') ، وتحقيقه أنه تعالى هو الباسط الرزق ، وذكر اليدين (') زائد (') لبيان عموم الإنعام (^) على المؤمن الذي هو (۱) من أصحاب اليمين ، والكافر الذي هو (۱) من أصحاب الشمال . ﴿ كيف يشاء – ٦٤ – ط ﴾ .

(٤) في جميع النسخ: [للمضاف]، ولعل الصواب: من المضاف.

(٥) وقد منع هذا العكبري في إملائه ١ /٢٢١ حيث قال :

[ قوله تعالى : ﴿ يَنْفَقَ ﴾ مستأنف ، ولا يجوز أن يكون حالا من الهاء لشيئين : أحدهما : أن الهاء مضاف إليها .

والثاني : أن الخبر يفصل بينهما ، ولا يجوز أن يكون حالا من اليدين ، إذ ليس فيها ضمير يعود إليهما ] . اهم .

ومنعه أيضا أبو حيان في البحر ٣ /٥٢٤ حيث قال:

[ ولا موضع لقوله : ﴿ يَنْفَقَ ﴾ من الإعراب ، إذ هي جملة مستأنفة ] . اهـ .

(٦) ج : [ الدين ] وهو تصحيف .

(٧) ب: [ زائدا ] .

(A) الحق في كلام الله تعالى أنه منزه عن الزيادة فلم يعهد في القرآن الكريم زيادة جملة أو كلمة أو حرف ، لأنه إن خفي علمه عنا فقد يظهر لغيرنا ، وقد قال تعالى :

﴿ وَمَا أُوتِيمَ مِن الْعَلَمِ إِلاَ قَلِيلاً ﴾ ، وقد شنع أبو حيان في البحر ١ /١٣٩ على أبي عبيدة وابن قتيبة حين ذكرا أن ﴿ إِذْ ﴾ زائد في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ

للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ . (٩) د : [ هو ] ساقطة .

(١٠) ج ، د : [ هو ] ساقطة .

<sup>(</sup>١) أ: [ الضمير ] . وفي ب: [ ضمير ] ، ولعل الصواب : من الضمير .

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : ﴿ بِلْ يِدَاهُ مُبْسُوطُتَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ج: [ الحال ] ساقطة .

﴿ و كفرا - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ يوم القيامة - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ أطفأها الله - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ أطفأها الله - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ مقتصدة - ﴿ فسادا - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ مقتصدة - ٢٦ - ط ﴾ . ﴿ من ربك - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ رسالته - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ من الناس - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ من ربكم - ٨٨ - ط ﴾ . ﴿ وكفرا - ٨٠ - ط ﴾ . ﴿ وكفرا - ٨٠ - ط ﴾ . ﴿ وكفرا - ٨٠ - ط ﴾ . ﴿ وكفرا - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ كفرا وكفرا - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ كفرا وكفرا الله قوله : ﴿ كفرا الله وكفرا الله وكفرا الله وكفرا اله وكفر

﴿ ابن مريم - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ وربكم - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ النار - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ النار - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ النار - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ وما من إله ﴾ ليس من قولم (١) . ﴿ واحد - ٧٣ - ط ﴾ . ﴿ ويستغفرونه - ٧٤ - ط ﴾

<sup>(</sup>١) د : [ يسمعون ] وهو تصحيف .

وانظر: منار الهدى (١٢٣) ، فقد ذكر أن الواو يصلح أن تكون للحال وللاستثناف .

<sup>(</sup>٢) ج: علامة الوقف: [ط]، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه.

<sup>(</sup>٣) وضع أبو حيان في البحر ٣ /٥٣٣ العامل في ﴿ كَلَّمَا ﴾ حيث قال :

<sup>[</sup> والعامل فيها هو ما يأتي بعد ﴿ ما ﴾ المذكورة ، وصلتها من الفعل ، كقوله : ﴿ كلما نضجت جلودهم بدلناهم ﴾ ] .

وانظر : منار الهدى (١٢٣) .

<sup>(</sup>٤) د : [ مقولهم ] .

ویحسن أن یوصل و کأن (۱) الواو للحال ، أي : هلا یتوبون (۲) ویستغفرون وهو غفور (۳) . ﴿ رسول – ۷۰ – ج ﴾ لأن الجملة بعده (۱) صفة له (۰) أو مستأنفة . ﴿ الرسل – ۷۰ – ط ﴾ لأن الواو للاستئناف ، ولا محل (۱) للعطف (۲) . ﴿ صدیقة – ۷۰ – ط ﴾ لأنه لو وصل اقتضى أن یکون الجملة صفة لها ولا یصح لتثنیة ضمیر ( کانا ) (۸) . ﴿ الطعام – ۷۰ – ط ﴾ وقد یوصل لحسن معنی کون الواو

<sup>(</sup>١) أ : [ لأن ] و لم نثبتها لأنه ذكر أن الوقف مطلق ، ولو جزم أنها حالية لنص على عدم الوقف .

وفي ج : [كأن ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٢) أ : [ يتوبو ] ، وفي ب : [ يتبون ] .

<sup>(</sup>٣) قال أبو السعود في تفسيره ٣ /٦٧ :

<sup>[</sup> وقوله عز وجل : ﴿ والله غفور رحيم ﴾ جملة حالية من فاعل ﴿ يستغفرونه ﴾ مؤكدة للإنكار والتعجيب من إصرارهم على الكفر ، وعدم مسارعتهم إلى الاستغفار ، أي : والحال أنه تعالى مبالغ في المغفرة ، فيغفر لهم عند استغفارهم ويمنحهم من فضله ] . اه .

<sup>(</sup>٤) ج : [ بعد ] .

<sup>(</sup>٥) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٢٣ ، والدر المصون ٤ /٣٧٨ ، وتفسير أبي السعود ٣ /٦٧ .

<sup>(</sup>٦) أ: [ولا يحل].

<sup>(</sup>٧) انظر: الدر المصون ٤ /٣٧٨.

<sup>(</sup>A) انظر : البحر ٣ /٣٧٥ فقد ذكر أن جملة ﴿ كَانَا يَأْكُلَانُ الطَّعَامُ ﴾ استثنافية منبهة على سمات الحدوث ، وأنهما مشاركان للناس في ذلك .

وانظر: منار الهدى (١٢٣).

حالاً ، أي : لم تعبدون [ ما لا ينفع ولا يضر ] (١) ، و الله(٢) يسمع دعاء (١) المضطر ، ويعلم رجاء المعتر (١) .

﴿ وعيسى ابن مريم - ٧٨ - ط ﴾ . ﴿ فعلوه - ٧٩ - ط ﴾ . ﴿ فعلوه - ٧٩ - ط ﴾ . ﴿ الله ين كفروا - ٨٠ - ج ﴾ لطول الكلام والفصل (٥) بين الصفتين (١) المتضادتين . ﴿ إِنَا نصارى - ٨٠ - ط ﴾ . ﴿ من الحق - ٨٣ - ج ﴾ [ لأن ﴿ يقولون ﴾ يصلح حالا لقوله : ﴿ عرفوا ﴾ ، ويصلح مستأنفا (٧) . ﴿ من الحق - ٨٤ -

<sup>(</sup>١) ب : [ ما لا يضر ولا ينفع ] ، وفي ج ، ورد قبلها زيادة من الناسخ ، وهي :

<sup>[</sup> ما لا يضر ولا ينفع ] .

<sup>(</sup>٢) أ ، د : [ وأن الله ] ، وما أثبتناه لموافقة الآية .

<sup>(</sup>٣) د : [ الدعاء ] .

<sup>(</sup>٤) انظر : الدر المصون ٤ /٣٧٩ ، ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٥) ب: [ والوصل ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ج: [ الصنفين ] وهو خطأ ، بدلالة ما بعده ، ولأن مراد المؤلف الفصل بين صفة العداوة وصفة المودة .

<sup>(</sup>٧) قال بالحال العكبري في إملائه ١ /٢٢٤.

أما أبو حيان في البحر ٤ /٦ فمنعها ، ورجع الاستثناف ، حيث قال :

<sup>[</sup> ولا جائز أن يكون حالا من ضمير الفاعل في ﴿ عرفوا ﴾ لأنها تكون قيدا في العرفان ، وهم قد عرفوا الحق في هذه الحال وفي غيرها ، فالأولى أن تكون مستأنفة ، أخبر تعالى عنهم بأنهم التبسوا بهذا القول ، والمعنى أنهم عرفوا الحق بقلوبهم ونطقت به وأقرت ألسنتهم ] .

لأ ﴾ ] (1) لأن الواو للحال تقديره: ونحن (1) نطمع (1). ﴿ خالدين فيها - ٥٥ - ط ﴾. [ المعتدين - ٨٧ - ج ﴾ للآية وقوع (1) العارض، مع واو العطف واتحاد القصة ] (9). ﴿ طيبا - ٨٨ - ص ﴾ لعطف المتفقتين (1). ﴿ عقدتم الأيمان - ٨٩ - ج ﴾ لاختلاف النظم مع اتحاد الكلام وفاء التعقيب. ﴿ رقبة - ٨٩ - ط ﴾.
 ﴿ ثلاثة أيام - ٨٩ - ط ﴾.

﴿ إذا حلقتم - ٨٩ - ط ﴾ [ للإضمار ، أي : حلقتم وحنثتم ] (٧) . ﴿ أَيَانَكُم - ٨٩ - ط ﴾ . ﴿ وعن الصلاة - ٩١ - ج ﴾ لابتداء الاستفهام على التحذير مع دخول الفاء فيه . ﴿ واحذروا - ٩٢ -

<sup>(</sup>١) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) د : [ ونحسن ] وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف ١ /٦٣٩، والبحر المحيط ٤ /٧.

وقد احتار أبو حيان أن تكون الجملة استئنافية .

<sup>(</sup>٤) الصواب : [ ووقوع ] .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: د.

<sup>(</sup>٦) أ : [ المتفتين ] بسقوط القاف .

<sup>(</sup>٧)ج: ما بين المعقوفين غير مثبت ، وفي أ: [ وحنثتم ] وسقوط ما قبله .

ج ﴾(') . ﴿ وأحسنوا - ٩٣ - ط ﴾ . ﴿ بالغيب - ٩٤ - ج ﴾(') . ﴿ وأحسنوا - ٩٣ - ط ﴾ . [ ﴿ وبال أمره - ٩٥ - ط ﴾ ]('') . ﴿ عما سلف - ٩٥ - ط ﴾ . ﴿ منه - ٩٥ - ط ﴾ . ﴿ وللسيارة - ٩٢ - ج ﴾ لطول الكلام وتضاد المعنيين (ئ) وإن اتفقت الجملتان لفظا . ﴿ حرما - ٩٦ - ط ﴾ لإطلاق الأمر بالاتقاء ('') على الابتـداء . ﴿ والقلائد - ٩٧ - ط ﴾ . ﴿ رحيم - ٩٨ - ط ﴾ وقد يوصل لاتفاق المعنى ، وهو اتصال الإنذار ('') بالأخبار ('') عن التبشير والإنذار ('') .

<sup>(</sup>١) د: علامة الوقف: [ط]، والصواب ما أثبتناه للابتداء بالشرط مع فاء التعقيب.

وانظر : منار الهدى (١٢٤) فقد ذكر أن الوقف هنا كاف ، ونقل عن نافع أنه تام للابتداء بالشرط . وانظر : القطع (٢٩٣) .

<sup>(</sup>٢) د: علامة الوقف: [ط]، والصواب ما أثبتناه للابتداء بالشرط مع فاء التعقيب.

<sup>(</sup>٣) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٤) أ : [ المعنين ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ بالإبقاء ] وهو تصحيف ، وفي ج : [ بالاتفاق ] وهو تصحيف أيضا .

<sup>(</sup>٦) ب: [ الأغدار ] وهو تصحيف ، وفي ج: [ الأغرار ] وهو تصحيف أيضا ، وفي د: [ الأعذار ] وهو بمعنى ما أثبتناه حيث ورد في المثل : و أعذر من أنذر ، ، ومعنى أعذر : صار ذا عذر ، وقد قال تعالى : ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ﴾ النساء ، الآية (١٦٥) .

وانظر : الصحاح ٢ /٧٤٠ ، مادة : ( عذر ) .

والإنذار هو ﴿ ما على الرسول إلا البلاغ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ج : [ بالاختيار ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) أ، د: [ بالانذار ] .

﴿ إِلاَ البلاغ - ٩٩ - ط ﴾ (١٠ ﴿ الحبيث - ١٠١ - ج ﴾ لابتداء لاتفاق الجملتين مع وقوع العارض . ﴿ تَسُوكُم - ١٠١ - ج ﴾ لابتداء شرط آخر مع واو العطف . ﴿ تبد لكم - ١٠١ - ط ﴾ (١٠١ - ﴿ عنها - ١٠١ - ط ﴾ . ﴿ ولا حام - ١٠٠ - لا ﴾ لأن ﴿ ولكن ﴾ للاستدراك . ﴿ الكذب - ١٠٣ - ط ﴾ . ﴿ آباءنا - ١٠٤ - ط ﴾ . لاستدراك . ﴿ الكذب - ١٠٣ - ط ﴾ . ﴿ آباءنا - ١٠٤ - ط ﴾ . ﴿ عليكم أنفسكم - ١٠٠ - ج ﴾ لأن (١) ﴿ لا يضركم ﴾ يصلح مستأنفا (١٠١ ) وحالا ، تقديره : احفظوا أنفسكم غير مضرورين . ﴿ إِذَا المتديم - ١٠٥ - ط ﴾ . ﴿ مصيبة الموت - ١٠٠ - ط ﴾ (أ) [ لأن

<sup>=</sup> والأولى أن يقول المؤلف: [ بالأخبار عن الأنذار والتبشير ] ، وذلك لموافقة الآية في تقديم الإنذار على البشارة ، حيث قال تعالى : ﴿ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف: [ ز ] .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف : [ ج ] ، والمثبت من بقية النسخ ، على أن جملة ﴿ عَفَا اللهُ عَهَا اللهُ عَهَا ﴾ مستأنفة ، وهذا هو الذي ظهر لأبي حيان ، ورجحه أبو السعود ، فقد قال أبو حيان في البحر ٤ /٣١ :

<sup>[ ﴿</sup> عَفَا الله عَنها ﴾ ظاهره أنه استئناف أخبار من الله تعالى ، وذهب بعضهم إلى أنها في موضع جر صفة لأشياء ، كأنه قيل : لا تسألوا عن أشياء معفو عنها ] . اهـ .

وانظر : تفسير أبي السعود ٣ /٨٥ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٢٨ ، والدر المصون ٤ /٤٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ج : [ لأن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٢٨ ، والدر المصون ٤ /٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف : [ ص ] ، وما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه ، وعلى أن جملة : هو تحبسونهما ﴾ مستأنفة ، وهذا هو قول الزمخشري في الكشاف ١ /٥١١ ، والذي ظهر لأبي حياز في البحر ٤ /٤٢ ،٤٣ .

قوله: ﴿ تحبسونهما من بعد الصلاة ﴾ بمعنى الأمر ، أي : استوفضوهما ](١) .

﴿ قربی - ١٠٦ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ ولا نكتم شهادة ﴾ من(٢)

= وعلى أن الوقف مرخص ضرورة كما ورد في نسخة (د)، فعلى أن جملة ﴿ تحبسونهما ﴾ صفة لـ ﴿ آخران ﴾ واعترض بين الموصوف والصفة بقوله: ﴿ إِن أنتم ﴾ إلى ﴿ الموت ﴾ ، وأفاد الاعتراض أن العدول إلى ﴿ آخران ﴾ من غير الملة والقرابة حسب اختلاف العلماء في ذلك إنما يكون مع ضرورة السفر ، وحلول الموت فيه ، وهذا قول أبي على ، نص على ابن عطية في تفسيره ٥ / ٢٢١ .

وقال السمين في الدر ٤ /٤٦٣ :

[ وإلى هذا ذهب الفارسي ، ومكي بن أبي طالب ، والحوفي ، وأبو البقاء ، وابن عطية ] . اهـ .

وانظر : مشكل إعراب القرآن ١ /٢٥٠ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٢٩ ، والبحر المحيط ٤ /٤٢ .

(١) ما بين المعقوفين من: د.

ويظهر أن الصواب: [استفيضوهما] أي: أشيعوا أمرهما، ففي الصحاح ٣ /١٠٩٩ ، مادة (فيض):

[ فاض الخبر ، يفيض ، واستفاض ، أي : شاع ، وهو حديث مستفيض ، أي : منتشر في الناس ] .

وانظر : اللسان ٢ /١١٥٤ ،١١٥٥ ، مادة ( فيض ) .

(٢) ج : [ من ] ساقطة .

جواب القسم (۱). ﴿ شهادة - ١٠٦ - ط ﴾ (۱) لمن قرأ : ﴿ شهادة ﴾ منونة ، ومد الهمزة من ﴿ الله ﴾ (۱) لأن المد (١) عوض حرف (٥) القسم ، تقديره : بالله إنا إذا . ﴿ وما اعتدينا - ١٠٧ - ز ﴾ [ الظاهر (٦) أن ، والوصل أجوز ، لأن تعليق ﴿ إذا ﴾ بقوله : ﴿ اعتدينا ﴾ تقديره : بالله (١) إنا إذا اعتدينا ] (٨) لمن الظالمين . ﴿ أيمانهم - ١٠٨ - ط ﴾ (١) لابتداء أمر مهم (١٠٠) . ﴿ واسمعوا - ١٠٨ - ط ﴾ .

﴿ أَجبتم - ١٠٩ - ط ﴾ . ﴿ لنا - ١٠٩ - ط ﴾ . ﴿ وعلى والدتك - ١٠٩ - م ﴾ لأنه لو وصل صار ﴿ إِذْ ﴾ ظرفا لقوله : ﴿ اذكر ﴾ بل عامله (١٠١ عذوف ، والتقدير : واذكر إذ أيدتك .

<sup>(</sup>١) أ : ورد بعدها : [ تقديره بالله ] وهي زيادة من الناسخ ، ستأتي بعد .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف : [ لا ] ، وهو خطأ لدلالة ما بعده عليه .

 <sup>(</sup>٣) قرأ بها على بن أبي طالب و رضى الله ، عنه ، وأبو عبد الرحمن السلمي ،
 وعبد الله بن حبيب ، والحسن البصري ، وهي قراءة شاذة .

انظر : مختصر في شواذ القرآن لابن خالوية (٣٥) ، وتفسير ابن عطية ٥ /٢٢٣ ، والبحر المحيط ٤ /٤٤ .

<sup>(</sup>٤) أ، د: [الله ].

<sup>(</sup>٥) أ : [ جواب ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ج: [ تظاهر ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) ب ، ج : [ بالله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٨) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٩) د : علامة الوقف : [ ج ] ، والمثبت لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>١٠) د : [ مبهم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١١) ج، د : [ عامل إذ ] ، وما أثبتناه للاختصار .

﴿ وكهلا - ١١٠ - ج ﴾ . ﴿ والإنجيل - ١١٠ ﴾ كذلك ج ('') . ﴿ والأبرص بإذبي - ١١٠ كذلك - ج ﴾ ('') . ﴿ الموتى بإذبي - والأبرص بإذبي - ١١٠ ﴾ كذلك ج ('') . ﴿ الموتى بإذبي - ١١٠ ﴾ كذلك ج ('') لأن إذ يجوز تعلقه بما تعلق به ('') إذ الأولى ، ويمكن تعليق ('') للعم (('') بمحذوف آخر لتفصيل ('') النعم ('').

﴿ وبرسولي - ١١١ - ج ﴾ لاحتال أن عامل ﴿ إِذْ ﴾ (1 كلمة ﴿ قَالُوا ﴾ ، وأن عامله محذوف ، أي : اذكر إذ أوحيت ، وكلمة (١٠٠ ﴿ قَالُوا ﴾ مستأنفة (١٠٠ ﴿ هِ مِن النساء - ١١٢ الأولى - ط ﴾ (١٠٠ ﴾ ﴿ وآية منك - ١١٤ - ج ﴾ لاتفاق الجملتين مع وقوع العارض . ﴿ عليكم - ١١٥ - ج ﴾ لابتداء الشرط مع فاء التعقيب . ﴿ من

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٢) ب: [ (والأبرص بإذني ) ج كذلك ] ، وفي ج ، د : علامة الوقف غير مثنة .

<sup>(</sup>٣) ب : [ ( الموتى بإذني - ج ) كذلك ] ، وفي ج ، د : علامة الوقف غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) أ: [ به ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ج: [تعلق].

<sup>(</sup>٦) د : [ واحد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ب : [ ولتفصيل ] بزيادة الواو ، وفي ج : [ وللتفصيل ] بزيادة الواو واللام .

<sup>(</sup>٨) ج: ورد قبلها زيادة: [ بين ] .

<sup>(</sup>٩) ج : [ ﴿ إِذْ ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>١٠) ج : الواو ساقطة ، وفي ب : [ وكلمته ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١١) انظر : منار الهدى (١٢٦) ، فقد ذكر أن الوقف صالح للوجهين ، أما النحاس في القطع (٢٩٩) فذكر أن الوقف هنا تام عند نافع .

<sup>(</sup>١٢) قوله : [ الأولى ] حتى لا يقع لبس في الثانية الواردة في الآية (١١٤) حيث لم يذكر بينهما وقف .

دون الله - ١١٦ - ط ﴾ . ﴿ مَا لَيْسَ لِي - ١١٦ ﴾ قد قبل (') على توهم (') أن الباء في ﴿ بحق ﴾ للقسم ، وهو تعسف (') لأن المنكر لا يقسم به ، والقسم لإيجاب بالشرط بل الوقف (١) على ﴿ بحق - ١١٦ - ط ﴾ (') . ﴿ علمته - ١١٦ - ط ﴾ . ﴿ نفسك - ١١٦ - ط ﴾ (') .

﴿ وربكم – ١١٧ – ج ﴾ (٢) لأن الواو للاستئناف أو الحال ، أي : وقد (^) كنت . ﴿ فيهم – ١١٧ – ج ﴾ لأن عامل لما متأخر وفاء

وانظر : القطع (٢٩٩) ، والمكتفى (٢٤٥) ، ومنار الهدى (١٢٦) ، والبحر المحيط ٤ /٥٩ ، والدر المصون ٤ /٥١٣ .

(٤) د : [ الموقف ] .

(٥) د : علامة الوقف ساقطة ، وورد عنها بعد الآية لفظ : [ مطلق ] ، وهذا خلاف مصطلح المؤلف .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري، والأشموني، وكاف عند الداني، والأنصاري، وذكر النحاس أنه تام عند نافع، وأحمد بن جعفر، لأن الباء جواب الجحد.

انظر: الإيضاح ٢ /٦٢٧، والقطع (٢٩٩)، والمكتفى (٢٤٥)، والمقصد (١٢٦)، والمنار (١٢٦).

(٦) د : علامة الوقف ساقطة .

(٧) د : علامة الوقف : [ط]، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

(٨) أ : [ فقد ] ، وفي ب : [ قد ] .

<sup>(</sup>١) أي : الوقف .

<sup>(</sup>٢) د : [لتوهم] والمثبت : [على توهم] من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) وقد منع الوقف هنا ، وخطأ من قال به : ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٦٢٧ حيث قال : [ وقال قوم : الوقف ( ما يكون لي أن أقول ما ليس لي ) ثم تبتدأ ( بحق إن كنت قلته ) ، وهذا خطأ ، لأن الباء في ( حق ) تبقى متعلقة بغير شيء ، ولا يجوز أن يكون هذا يمينا ، لأن اليمين لا جواب لها ههنا ] . اهم .

التعقيب (1) دخلها . ﴿ عليهم - 11٧ - ط ﴾ لأن (7) الواو لا يحتمل الحال للتعميم (7) في كل شيء . ﴿ عبادك - 11٨ - ج ﴾ (3) لابتداء الشرط مع الواو . ﴿ صدقهم - 11٩ - ط ﴾ لاختلاف الجملتين بلا عطف . ﴿ أبدا - 11٩ - ط ﴾ . ﴿ وما فيهن - 11٩ - ط ﴾ . ﴿ وما فيهن - 11٩ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب : [ التعقب ] .

 <sup>(</sup>٢) ج: ورد قبلها: [ ﴿ عبادك ﴾ ج] وهي مقدمة عن تأخير.

<sup>(</sup>٣) ج : [ للعميم ] بسقوط التاء .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ط، ج]، وفي ج : ذكرت علامة الوقف فقط، دون موطن ذكر الوقف من الآية .

## سورة الأتعام

## [ مائة وخمس وستون آية ، وهي مكية ](١)

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ والنور - ١ - ط ﴾ لأن ثم لترتيب الأحبار ، أي ومع ذلك الذين كفروا بربهم يعدلون (٢ . ﴿ أجلا - ٢ - ط ﴾ . ﴿ وفي الأرض - ٣ - ط ﴾ وقيل : لا وقف ليصير التقدير (٦)

ويظهر لي أن هذا خطأ من الناسخ ، لأن المؤلف ذكرها تتميما للمعنى قبلها ، فلم يذكرها لبيان الوقف عليها ، ولأنها رأس آية ، والوقف عليها تام ، كما ذكره الداني في المكتفى (٢٤٧) ، والأشموني في المنار (١٢٧) ، ولقول المؤلف في المقدمة : [ وكل آية عليها وقف نتجاوزها ولا نذكرها تخفيفا ، وكل آية قد قيل لا وقف عليها والوقف صحيح نعلمها أيضا احتياطا ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا عد الكوفي ، وعند المدنيين والمكي : مائة وسبع وستون ، وعند الباقين : مائة وست وستون .

انظر : جمال القراء ١ /٢٠٢ ، وبصائر ذوي التمييز ١ /١٨٦ ، وبشير اليسر (٨٥) .

<sup>(</sup>٢) د : ورد على قوله : [ يعدلون ] علامة الوقف : [ ط ] .

ولم أجد من ذكر أنه لا وقف هنا حتى تعلم الآية بالوقف المطلق احتياطا ، لأن الوقف عليها صحيح ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) أ : [ بالتقدير ] .

وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض<sup>(۱)</sup>. وفيه [ بعد ، بل ]<sup>(۱)</sup> المعنى : وهو المستحق<sup>(۱)</sup> للعبودية في أهل السموات وأهل الأرض . ﴿ لما جاءهم - ٥ - ط ﴾ لأن ﴿ فسوف ﴾ للتهديد ، فيبتدأ به لتأكيد<sup>(1)</sup> الواقع<sup>(0)</sup> .

﴿ مدرارًا - ٦ - ص ﴾ لعطف المتفقتين . ﴿ عليه ملك - ٨ - ط ﴾ . ﴿ قُلْ للله - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ قُلْ للله - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ قُلْ للله - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ الرحمة - ١٢ - ط ﴾ وقيل لا وقف ، لأن قوله تعالى : ﴿ ليجمعنكم ﴾ جواب معنى القسم في ﴿ كتب ﴾ (١) . والأصح أنه

<sup>(</sup>١) وهذا قول ابن عباس ، واختيار الداني ، حيث قال في المكتفى (٢٤٨، ٢٤٧) :

<sup>[</sup> والتمام عندي آخر الآية ، لأن المعنى على التقديم والتاخير ، وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ] .

<sup>(</sup>٢) ب : [ تعديل ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أ : ورد بعدها زيادة : [ الواحد ] .

<sup>(</sup>٤) ج: [ لتأكد].

<sup>(</sup>٥) ج: [الوقع].

<sup>(</sup>٦) وضع هذا ابن الأنباري في البيان ١ /٣١٥ حيث قال :

<sup>[</sup> اللام في ( ليجمعنكم ) لام جواب القسم ، وهي جواب ( كتب ) لأنه بمعنى : أوجب ، ففيه معنى القسم ] . اهـ .

جواب قسم محذوف (۱) ، لأن قوله : ﴿ كتب ﴾ وعد ناجز . و (۱۲ ﴿ ليجمعنكم ﴾ وعيد منتظر . ﴿ لا ريب فيه - ١٢ - ط ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ مبتدأ خبره : ﴿ فهم لا يؤمنون ﴾ إلا أن الفاء دخل لما في إبهام ﴿ الذين ﴾ من معنى الشرط (۱۳ . ﴿ والنهار - ١٣ - ط ﴾ . ﴿ ولا يطعم - ١٤ - ط ﴾ . ﴿ فقد رحمه - ١٦ - ط ﴾ .

﴿ إِلا هو - ١٧ - طَ ﴾ . ﴿ فوق عباده - ١٨ - طَ ﴾ . ﴿ أكبر شهادة - ١٩ - طَ ﴾ . ﴿ أخرى - شهادة - ١٩ - طَ ﴾ . ﴿ أخرى - ١٩ - طَ ﴾ لانتهاء الاستخبار [ إلى الأخبار ] (١٠) . ﴿ قل لا أشهد - ١٩ - جَ ﴾ لانتساق الكلام بلا عطف . [ تشركون - ١٩ - م ﴾ لأن (٥) ﴿ الذين ﴾ مبتدأ ، فلو (١) وصل لوقع (٧) فعل (٨) الاشتراك (١) عليه

وقال أبو حيان في البحر ٤ /٨٢ :

[ وهذه الجملة مقسم عليها ، ولا تعلق لها بما قبلها من جهة الإعراب ، وإن كانت من حيث المعنى متعلقة بما قبلها ] .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٣٦ .

- (٢) ب: الواو ساقطة.
- (٣) انظر: البيان ١ /٣١٥ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٣٦ .
  - (٤) د : ما بين القوسين غير مثبت .
  - (٥) أ : ورد قبلها زيادة : [ فينقض المعنى ] .
    - (٦) أ : [ ولو ] .
    - (Y) ب : [ وقع ] .
    - (٨) أ : [ فعل ] ساقطة .
    - (٩) ب: [ الإشراك].

<sup>(</sup>١) وهذا هو الذي ظهر لابن عطية في تفسيره ٦ /١٣ ، حيث قال :

<sup>[</sup> وقالت فرقة وهو الأظهر أن اللام لام قسم ، والكلام مستأنف ] .

فينتقض (١) الكلام] (٢). ﴿أبناءهم - ٢٠ - م ﴾ لأنه لو وصل لصار ﴿الذين خسروا ﴾ نعتاً لأبناء عبد الله بن سلام وأصحابه المؤمنين. ﴿بآياته - ٢١ - ط ﴾. [﴿يستمع إليك - ٢٥ - ج ﴾(٣) لأنه يحتمل الحال، أي: وقد جعلنا، ويحتمل الاستئناف] (٤).

﴿ وَقُواً - ٢٥ - طَ ﴾ . ﴿ كُمَا - ٢٥ - طَ ﴾ . ﴿ وَيِنَاوِنَ عَنْهُ - ٢٦ - طَ ﴾ . - ج ﴾ (٥) لابتداء النفي مع واو (١) العطف. ﴿ مَنْ قَبْلُ - ٢٨ - طُ ﴾ . ﴿ على ربمم - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ بالحق - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ وربنا - ٣٠ - ط ﴾ .

(بلقاء الله - ٣١ - ط) لأن (حتى) للابتداء، وعامل (إذا) قوله: (قسالوا يسا حسرتنا). (فيها - ٣١ - لا) لأن السواو للحال(٢٠)، ولا يحتمل الاستئناف. (على ظهورهم - ٣١ - ط). (ولهو - ٣٢ - ط). (يتقون - ٣٢ - ط). لانقطاع السنظم مع اتحاد المقصود. (لكلمات الله - ٣٤ -

<sup>(</sup>١) أ: [فينقض].

<sup>(</sup>٢) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: د، أما أ، فورد: [جائز] وهذا خلاف اصطلاح المؤلف.

<sup>(</sup>٤) ب، ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٥) ب: علامة الوقف: [ط، ج].

<sup>(</sup>٦) ج: [ولو] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) قال به ابن عطية، وأبو حيان.

انظر: تفسير ابن عطية ٣٦/٦، والبحر ١٠٧/٤.

ج () كذلك . ﴿ بآية - 00 - 0 ﴾ . ﴿ يسمعون - 00 ط ﴾ . ﴿ من ربه - 00 - 00 ط ﴾ . ﴿ أمثالكم - 00 - 00 الظلمات - 00 - 00 - 00 في يضلله - 00 - 00 - 00 الظلمات - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 -

﴿ كُلَ شِيءَ - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ ظلموا - ٤٥ - ط ﴾ . ﴿ يأتيكم به - ٤٦ - ط ﴾ . ﴿ ومنذرين - ٤٨ - ج ﴾ . ﴿ إِنّي ملك - ٥٠ -ج ﴾ للابتداء (٤) بالنفي مع اتحاد القائل (٥) والمقول . ﴿ إِلَي - ٥٠ -ط ﴾ . ﴿ والبصير - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ وجهه - ٥٢ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٢) الذي يظهر لي أن الوقف هنا جائز ، للابتداء بالشرط مع العطف ، وقد ورد في هامش نسخة : [ ج ] في إحدى النسخ .

والوقف هنا صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المقصد (١٣٠) ، والمنار (١٣٠) .

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٦٣٢ ، والنحاس في القطع (٣٠٤) ، والداني في المكتفى (٢٥٠) ، فلم يذكروا هنا وقفا .

<sup>(</sup>٣) ج : [ فاجتنبوا ] .

وقد وضح هذا الأشموني في المنار (١٣٠) حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> إِياه تدعون ﴾ جائز ، لأن جواب إن الشرطية منتظر محذوف ، تقديره : إن كنتم صادقين فأجيبوا ] .

وقد ذكر الأنصاري في المقصد (١٣٠) أن الوقف هنا جائز .

وانظر: الدر المصون ٤ /٦٢٨.

﴿ مِن بِيننا - ٥٣ - طَ ﴾ . ﴿ الرحمة - ٤٥ - طَ ﴾ لمن قرأ : ﴿ إِنه ﴾ بكسر الألف(١) . ﴿ من دون الله - ٥٦ - ط ﴾ ﴿ أهواء كم - ٥٥ - لا ﴾ لأن تعلق ﴿ إذا أبع بقوله : ﴿ لا أتبع ﴾ أي(١) : قد ضللت إذا أتبعت(١) . ﴿ وكذبتم به - ٥٧ - ط ﴾ . ﴿ تستعجلون به - ٥٧ - ط ﴾ . ﴿ لله - ٥٧ - ط ﴾ . ﴿ إلا هو - ط ﴾ . ﴿ والبحر - ٥٩ - ط ﴾ . ﴿ والبحر - ٥٩ - ط ﴾ . [ ﴿ مسمى - ٥٠ - ج ﴾ ] (١) لأن ثم لترتيب الأخبار مع اتحاد المقصود .

﴿ حفظة - ٦١ - ط ﴾ . ﴿ الحق - ٦٢ - ط ﴾ . ﴿ وخفية - ٣٣ - ج ﴾ (\*) لاحتال الإضمار ، تقديره (١) : ويقولون (٢) لئن أنجيتنا ، وتعلق ﴿ لئن ﴾ (^) بمعنى القول في ﴿ تدعونه ﴾ أصح (١) . ﴿ بأس بعض - ٦٥ - ط ﴾ . ﴿ وهو الحق - ٦٦ - ط ﴾ . ﴿ لست عليكم بوكيل - ٦٦ - ط ﴾ . ﴿ لست عليكم بوكيل - ٦٦ - ط ﴾ . ﴿

<sup>(</sup>١) قرأ بها ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، وفتحها الباقون .

انظر : السبعة (٢٥٨) ، والتبصرة (٤٩٤) ، والتيسير (١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) ج : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ج : [ اتبعتم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف : [ط]، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٦) أ : [ وتقديره ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٧) أ : [ يقولون ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٨) ج: [ ﴿ لئن ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٩) انظر : الدر المصون ٤ /٧٠٠ .

<sup>(</sup>١٠) قال الداني في المكتفى (٢٥٢):

<sup>[ ﴿</sup> بُوكِيلُ ﴾ ] تام ، ورأس آية في الكوفي ] .

ووضح هذا القاضي في بشير اليسر شرح ناظمة الزهر (٨٥).

(۱) د : [ شدة ] ساقطة .

(٢) علامة الوقف من: ب.

(٣) على أن جملة ﴿ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ﴾ مستأنفة ، إخبار من الله تعالى .

وهذا هو الذي ظهر لأبي حيان في البحر ٤ /١٥٦ .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٤٦ ، والدر المصون ٤ /٦٨١ ، ومنار الهدى (١٣٢) .

(٤) بدأ بهذا القول العكبري في إملائه ١ /٢٤٦ .

وقد ذهب ابن عطية في تفسيره ٦ /٧٦ إلى أنها في موضع الحال .

وانظر : المراجع السابقة .

(°) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

(٦) ذكر النحاس في القطع (٣٠٧) أنه تام عند نصير .

وقد وضح هذا أبو حيان في البحر ٤ /١٥٨ حيث قال :

[ وظاهر قوله : ﴿ فِي الأرض ﴾ أن يكون متعلقا باستهوته ، وقيل : حال من =

<sup>=</sup> وقد نص الشاطبي في ناظمة الزهر (٣٥٠) ، والأركاتي في نثر المرجان في رسم القرآن ٢ /١٨٢ على أنه رأس آية في الكوفي فقط .

فيبتدأ به (۱) ، وتقديره: جعله حيران  $(^{(1)})$  ، ﴿ له أصحاب ﴾ (۱) صفة ﴿ حيران ﴾ (١) لأن تمام التمثيل (۱) لحيران (۱) بأن (۱) يدعى إلى الطريق ، ومن لا يدعوه هاد فقد يعذر (۱) . ﴿ الهدى ائتنا  $(^{(1)})$  لا يدعوه هاد فقد يعذر (۱) . ﴿ الهدى ائتنا  $(^{(1)})$  لا يدعوه هاد فقد  $(^{(1)})$  . ﴿ العالمين  $(^{(1)})$  لا التقدير : وأمرنا بأن نسلم وأن أقيموا . ﴿ واتقوه  $(^{(1)})$   $(^{(1)})$   $(^{(1)})$   $(^{(1)})$   $(^{(1)})$ 

﴿ بَالْحِقَ - ٧٣ - طَ ﴾ . ﴿ فَيكُونَ - ٧٣ - طَ ﴾ . ﴿ الْحَقَ - ٧٣ - طَ ﴾ . ﴿ الْحَقَ - ٧٣ - طَ ﴾ أَنْهُ لُو وصل لتعلق حقيقة القول بـ « يوم ينفخ » وأنها (١٠) مطلقة ] (١١). ﴿ فِي الصور - ٧٣ - ط ﴾ . ﴿ الشهادة -

<sup>=</sup> مفعول ﴿ استهوته ﴾ أي : كائنا في الأرض ، وقيل : من « حيران ، وقيل : من ضمير ( حيران ، ] .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٤٧ ، والدر المصون ٤ /٥٨٥ .

<sup>(</sup>١) ب : بعدها زيادة : [ بينها عليه ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٣) الأولى أن يقول : [ و﴿ له أصحاب ﴾ ] لأنه من تتمة الكلام قبله في بيان العلة في الأرض ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر : البحر المحيط ٤ /١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) ب: [ التفصيل ] .

<sup>(</sup>٦) ب: [ بحيران ] .

<sup>(</sup>٧) أ : [ فإن ] وهو خطأ ، وفي ب : [ في أن ] .

<sup>(</sup>٨) ب : [ تعدو ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) ج : [ ﴿ الحق ﴾ ط ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>١٠) الضمير يعود إلى حقية القول ، أي أن قوله تعالى حق مطلقا ، فلايقيد بوقت دون آخر .

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين من: د.

٧٧ - ط ﴾ . ﴿ آلهة - ٧٤ - ج ﴾ للابتداء بأن مع اتحاد المقول . ﴿ رأى ﴾ (١) ﴿ رأى ﴾ (١) مع اتحاد الكلام بلا عطف (١) .

﴿ ربي - ٧٧ - ج ﴾ لأن جواب ﴿ لما ﴾ منتظر مع فاء التعقيب فيها . ﴿ هذا ربي - ٧٧ - ج ﴾ (٢) كذلك . ﴿ هذا أكبر - ٧٨ - ج ﴾ (١) كذلك . ﴿ هذا أكبر - ٧٨ - ج ﴾ (١) كذلك (٥) . ﴿ المشركين - ٧٩ - ج ﴾ للآية ، واحتمال الواو الحال(١) ، أي وقد(١) حاجه . ﴿ قومه - ٨٠ - ط ﴾ [ لابتداء الاستفهام ] (٨) . ﴿ هدان - ٨٠ - ط ﴾ لانتهاء (١) الاستفهام بعد تمام شيئا - ٨٠ - ط ﴾ لاستفهام بعد تمام استفهام . ﴿ بالأمن - ٨١ - ج ﴾ (١٠) لأن جواب ﴿ إن ﴾ منتظر

<sup>(</sup>١) وهذا هو الذي ظهر لأبي حيان في البحر ٤ /١٦٦.

<sup>(</sup>٢) الذي ظهر لأبي حيان في البحر ٤ /١٦٦ أن جملة: ﴿ قَالَ هَذَا رَبِّي ﴾ مستأنفة ، وكذا السمين الحلبي في الدر ٥ /١١ .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ ط ] وهو خطأ ، بدلالة ما قبله وما بعده ، حيث أن

<sup>(</sup>٥) ١: [كذلك] ساقطة.

جواب ﴿ لَمَا ﴾ منتظر مع فاء التعقيب فيها . وفي ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ب: [ للحال ] .

<sup>(</sup>٧) ج : [ أي وقد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٨) أ، د: ما بين المعقوفين ساقط.

<sup>(</sup>٩) ج : [ لانتهاية ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) ج: علامة الوقف: [ط]، والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده عليه.

﴿ على قوله - ٨٣ - ط ﴾ . ﴿ من يشاء - ٨٣ - ط ﴾ . ﴿ ويعقوب - ٨٤ - ط ﴾ . ﴿ كلا هدينا - ٨٤ - ج ﴾ (١) لأن ﴿ ويعقوب - ٨٤ - ط ﴾ . ﴿ كلا هدينا - ٨٤ - ج ﴾ (١) لأن ﴿ ونوحا ﴾ مفعول ما بعده ، ولو وصل لالتبس بأنه مفعول ما قبله ، مع اتفاق الجملتين . ﴿ وهرون - ٨٤ - ط ﴾ . ﴿ المحسنين - ٨٤ - لا ﴾ للعطف .

﴿ وَإِلِياسَ - ٥٥ - طَ ﴾ . ﴿ مَنَ الصَّالَحِينَ - ٥٥ - لا ﴾ للعطف . ﴿ وَلُوطًا - ٥٦ - لا ﴾ للعطف (٧) أي (^) : وهدينا (١) بعضا من آبائهم وذرياتهم . ﴿ وَإِخُوانِهِمَ -

<sup>(</sup>١) ب : [ تقديره ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ج : [ فاجتنبوا ] .

وانظر : البحر المحيط ٤ /١٧١ ، والدر المصون ٥ /٢٣ ، ومنار الهدى (١٣٣) .

 <sup>(</sup>٣) المثبت: [الأخبار] من: ج، لمناسبة السياق قبله، وفي بقية النسخ:
 [أخبار].

<sup>(</sup>٤) ب : [ فإن ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: د.

<sup>(</sup>٦) أ: علامة الوقف: [ج، ط].

<sup>(</sup>٧) ب : [ للعطف ] ساقطة .

<sup>(</sup>٨) ب : [ و أي ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٩) أ: [ وهديناهم ] بزيادة ضمير الغائب.

۸۷ – ج ﴾ لبيان أن<sup>(۱)</sup> قوله : ﴿ واجتبيناهم ﴾ يعود إلى قوله : ﴿ كلا هدينا ﴾ <sup>(۱)</sup> و كقوله تعالى : ﴿ وممن هدينا ﴾ <sup>(۱)</sup> واجتبينا ﴾ <sup>(۱)</sup> ، ولاحتمال الواو الحال ، أي<sup>(۱)</sup> : وقد اجتبيناهم ، وذكر ﴿ هديناهم ﴾ بعده <sup>(۱)</sup> .

﴿ من عباده – ۸۸ – ط ﴾ (۲) . ﴿ والنبوة – ۸۹ – ج ﴾ (^) . ﴿ اقتده – ۹۰ – ط ﴾ . ﴿ أجرا – ۹۰ – ط ﴾ . ﴿ من شي ء –

<sup>(</sup>١) ج: [أن] ساقطة.

<sup>(</sup>٢) في الآية (٨٤) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) ج: ما بين المعقوفين مكرر.

<sup>(</sup>٤) من سورة مريم ، من الآية (٥٨) ، وهي : ﴿ أُولئكُ الذين أَنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ب ، ج : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أي بعد قوله تعالى : ﴿ واجتبيناهم ﴾ ، فالمؤلف أراد بهذا أن يذكر علة أخرى للوصل ، وقد ورد في نسخة (أ) لوحة (٤٩) وجه ، إحالة بعد قوله : [ بعده ] إلى الهامش ، وهي : [ وهو يصلح حالا لكونه مقيدا بقوله : ﴿ إلى صراط مستقيم ﴾ ] .

ولم نثبتها في المتن لأن الناسخ إذا صحح لفظا أو استدرك نقصا من المتن في الهامش ذكر بعده : [ صح ] ، ولم يذكر هذا الرمز في هذه الإحالة ، فدل على أنه توضيح للمتن ، وليس من كلام المؤلف ، والله أعلم .

<sup>(</sup>V) c : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>A) ب : علامة الوقف : [ط].

٩١ - ط ﴾ . ﴿ كثيرا - ٩١ - ط ﴾ (') [ لمن قرأ : ﴿ يجعلونه ﴾ وما بعده بالياء (') ، ومن قرأ بالتاء (') فوقفه جائز لانتهاء الاستفهام مع اتفاق الخطاب ، على تقدير (ن) : وقد علمتم ] (°) . ﴿ آباؤكم - ٩١ - ط ﴾ . ﴿ قل الله - ٩١ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ ثم ذرهم ﴾ معطوف على ﴿ قل ﴾ . ﴿ ومن حولها - ٩٢ - ط ﴾ .

﴿ أَنْوَلَ الله - ٩٣ - ط ﴾ . ﴿ أَيْدِيهِم - ٩٣ - ج ﴾ لانتساق الكلام معنى ، مع تقدير حذف ، أي : يقولون أخرجوا . ﴿ أَنْفُسكُم - ٩٣ - ط ﴾ لأن المراد من اليوم يوم القيامة . ﴿ ظهور كم - ٩٤ - ج ﴾ لاتحاد المقول (١) ، والوقف أوضح لابتداء النفي وانقطاع (١) النظم . ﴿ من الحي - شركاء - ٩٤ - ط ﴾ . ﴿ من الحي - ٩٥ - ط ﴾ . ﴿ فالق الإصباح - ٩٦ - ج ﴾ لمن قرأ : ﴿ وجعل الليل سكنا ﴾ (٨) لانقطاع النظم واتصال المعنى ، على تقدير : فلق وجعل ،

<sup>(</sup>١) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابن كثير ، وأبو عمرو .

انظر : السبعة (٢٦٢) ، والتبصرة (٤٩٩) ، والتيسير (١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) قرأ بها نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي .

انظر : السبعة (٢٦٣) ، والمرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٤) أ : [ تقديره ] بزيادة الهاء .

<sup>(</sup>٥) ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٦) ب: [ القول ] .

<sup>(</sup>٧) أ: [ أو انقطاع ] بزيادة الهمزة في أوله .

<sup>(</sup>A) قرأ بها عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وقرأ الباقون : ﴿ وجاعل ﴾ بألأف . انظر : السبعة (٢٦٣) ، والتبصرة (٤٩٩ ، ٥٠٠٠) ، والتيسير (١٠٥) .

[ أي : وقد ]<sup>(١)</sup> جعل ، وعامل الحال معنى الفعل في • فالق **،** <sup>(١)</sup> .

﴿ حسبانا - ٩٦ - ط ﴾ . ﴿ والبحر - ٩٧ - ط ﴾ . ﴿ والبحر - ٩٧ - ط ﴾ . ﴿ ومستودع - ٩٨ - ط ﴾ . ﴿ مآء - ٩٩ - ج ﴾ للعدول<sup>(٢)</sup> ، مع اتحاد<sup>(٤)</sup> المقصود . ﴿ متراكبا - ٩٩ - ط ﴾ <sup>(٥)</sup> لمن قرأ : ﴿ وجنات ﴾ بالرفع<sup>(١)</sup> للعطف على ﴿ قنوان ﴾ لفظا<sup>(٢)</sup> ، فيلزمه وقفه على

والثاني أن يكون حالاً على أنه بمعنى الخلق، وتكون الحال مقدرة .

وقال النحاس في إعرابه ١ /٥٦٩ :

[ وهو الصحيح من قراءة عاصم ] ، على أن : ﴿ وجنات ﴾ مبتدأ محذوف الخبر ، تقديره : ولهم جنات ، أو : ولكم جنات ، أو : ومن الكرم جنات .

انظر: تفسير الطبري ۱۱ /۷۷۷ ، والغاية (۱٤۸) ، وتفسير ابن عطية ۲ /۱۱۸ ، والبحر المحيط ٤ /۱۹۰ ، وممشكل والبحر المحيط ٤ /۱۹۰ ، ومختصر في شواذ القرآن لابن خالوية (۳۹) ، ومشكل إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٥٥ ، ومنار الهدى (١٣٦) .

(٧) وهذا توجيه الطبري في تفسيره ١١ /٧٧٥ لقراءة الرفع .

وقد ضعف هذا ابن عطية في تفسيره ٦ /١١٨ ، ١١٩ ، ومنعه العكبري في إملائه ١ /٢٥٥ ، حيث قال : [ ولا يجوز أن يكون معطوفا على ﴿ قنوان ﴾ لأن العنب =

<sup>(</sup>١) ب ، ج : [ أو قد ] بسقوط الياء .

<sup>(</sup>٢) ذكر السمين في الدر ٥ /٦٦ ، في إعراب ﴿ سكنا ﴾ على قراءة ﴿ جعل ﴾ على وزن فعل وجهين ، الأول : أن يكون مفعولا ثانيا – والمفعول الأول : ﴿ اللَّيْلِ ﴾ – على أن الجعل بمعنى التصيير .

<sup>(</sup>٣) من الغيبة إلى التكلم.

<sup>(</sup>٤) ب: [ اتصال ] وهو تصحيف.

<sup>(°)</sup> أ : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

<sup>(</sup>٦) قرأ بها الأعمش ، ومحمد بن أبي ليلي ، والأعشى ، والبرجمي .

﴿ دانية ﴾ ، وإلا فينعطف (١) ، ويفهم أن ﴿ جنات ﴾ من جملة النخل . ومن خفض (١) فوقفه على ﴿ متراكبا ﴾ جائز ، للعطف على قوله : ﴿ خضرا ﴾ مع وقوع العارض . ﴿ وغير متشابه - ٩٩ - ط ﴾ . ﴿ وينعه - ٩٩ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - وينعه - ٩٩ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ١٠٠ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ط ﴾ .

﴿ صاحبة - ١٠١ - ط ﴾ . ﴿ كل شيء - ١٠١ - ج ﴾ لاحتال الواو [ الحال والاستئناف ] (٢) . ﴿ ربكم - ١٠٢ - ج ﴾ لاحتال الجملة [ الاستئناف والحال ] (٥) . والعامل معنى الإشارة في : ذا ،

لا يخرج من النخل ] . اهـ .

وقد منعه مكى في مشكل إعراب القرآن ١ /٢٨١ .

وانظر : البيان ١ /٣٣٣، والبحر المحيط ٤ /١٩٠، ومنار الهدى (١٣٦).

<sup>(</sup>١) ج: [ وإلا فليعطف].

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة العشرة ، وقد رجح الطبري القراءة بها ، ومنع من القراءة بالرفع ،
 حيث قال في تفسيره ١١ /٧٧٠ :

<sup>[</sup> والقراءة التي لا أستجيز أن يقرأ ذلك إلا بها النصب : ﴿ وَجِنَاتُ مِن أَعِنَابِ ﴾ لإجماع الحجة من القرأة على تصويبها والقراءة بها ، ورفضهم ما عداها ، وبعد معنى ذلك من الصواب ، إذا قرىء رفعا ] ا هـ .

وانظر : تفسير ابن عطية ٦ /١١٨ ، والبحر المحيط ٤ /١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) د : [ الاستئناف والحال ] .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٥) د : [ الحال والاستثناف ] .

تقديره(١): أشير(١) إلى الله تعالى غير مشارك.

 $(1 \times 10^{-1})$  الضمير  $(1 \times 10^{-1})$  الضمير  $(1 \times 10^{-1})$  المستثنى أو خبر ضمير محذوف .  $(1 \times 10^{-1})$  الواو الحال  $(1 \times 10^{-1})$  والاستثناف .  $(1 \times 10^{-1})$  الأبصار  $(1 \times 10^{-1})$  والاستثناف .  $(1 \times 10^{-1})$  الأبصار  $(1 \times 10^{-1})$  والاستثناف .  $(1 \times 10^{-1})$  الأبصار الحملتين مع أن الثانية تمام المقصود .  $(1 \times 10^{-1})$  والاستثناف ،  $(1 \times 10^{-1})$  الأبصار لطيفا  $(1 \times 10^{-1})$  الواو الحال  $(1 \times 10^{-1})$  والاستثناف ،  $(1 \times 10^{-1})$  تقديره : يدرك  $(1 \times 10^{-1})$  الأبصار لطيفا  $(1 \times 10^{-1})$  خبيرا  $(1 \times 10^{-1})$  .  $(1 \times 10^{-1})$  والمنفسه  $(1 \times 10^{-1})$  الأبتداء الشرط مع فاء التعقيب .  $(1 \times 10^{-1})$  والمنفسه  $(1 \times 10^{-1})$  كذلك مع الواو  $(1 \times 10^{-1})$  وعليها  $(1 \times 10^{-1})$  المنفسة  $(1 \times 10^{-1})$  وعليها  $(1 \times 10^{-1})$  والمنفسة  $(1 \times 10^{-1})$  وعليها  $(1 \times 10^{-1})$  والمنفسة  $(1 \times 10^{-1})$ 

<sup>(</sup>١) ج: [ تقدير ] بسقوط الهاء .

<sup>(</sup>٢) ب: [ اشترى ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) د: [ضمير].

<sup>(</sup>٤) ج: [ للحال].

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ ج ] ، وفي ب : علامة الوقف : [ ز ، ج ] ، وما أثبتناه هو الصواب لقوله بعد : [ مع أن الثانية تمام المقصود ] .

<sup>(</sup>٦) ج: [ للحال ] .

<sup>(</sup>٧) ب : [ تدركه ] وهو خطأ فاحش .

<sup>(</sup>٨) ب: [ خبيرا ] .

<sup>(</sup>٩) [بصيرا]، وفي أ: [ ( الخبير - ج ) ].

<sup>(</sup>١٠) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>١١) د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>١٢) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>١٣) أي : يجوز الوقف كذلك لابتداء الشرط مع واو العطف .

<sup>(</sup>١٤) د : علامة الوقف ساقطة .

﴿ من ربك - ١٠٦ - ج ﴾ لاحتال الجملة الحال والاستئناف . ﴿ إلا هو - ١٠٦ - ج ﴾ للعطف مع العارض . ﴿ ما أشركوا - ١٠٧ - ط ﴾ . ﴿ حفيظا - ١٠٧ - ج ﴾ [ للابتداء بالنفي ] (۱) مع اتحاد المعنى . ﴿ بغير علم - ١٠٨ - ط ﴾ . ﴿ ليؤمنن بها - ١٠٩ - ط ﴾ . ﴿ وما يشعركم - ١٠٩ - ط ﴾ أن قرأ ﴿ إنها ﴾ (١) بكسر (١) الألف (٩) . ﴿ غرورا - ١١٢ - ط ﴾ . ﴿ مفصلا - ١١٤ - ط ﴾ . ﴿ وعدلا - ١١٥ - ط ﴾ . ﴿ لكلماته - ١١٥ - ج ﴾ لابتداء الضمير المنفصل (١) مع واو (٧) تشبه الحال ، أي (٨) : لا يبدل (١) كلامه وهو يسمع ويعلم . ﴿ عن سبيل الله - ١١٦ - ط ﴾ . ﴿ بغير علم - ١١٩ - ط ﴾ . ﴿ وباطنه - ١١٠ - ط ﴾ . ﴿ وباطنه - ١٢٠ - ط ﴾ . • المنافق - المنافق

وهذه قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، وأبي بكر بخلاف عنه ، وقرأ الباقون بفتحها .

انظر : السبعة (٢٦٥) ، والتبصرة (٥٠١) ، والتيسير (٢٠٦) .

<sup>(</sup>١) ب ، ج : [ لابتداء النفي ] .

<sup>(</sup>٢) ج: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٣) ج : [ ( إنها ) ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) د : [ بالكسر ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ الألف ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٦) ج: [ المفصل].

<sup>(</sup>٧) أ : [ الواو ] .

<sup>(</sup>A) ج: ورد بعد: [أي] زيادة من الناسخ، وهي [ صم].

<sup>(</sup>٩) ب: [ لابتداء ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) د : علامة الوقف : [ط] .

﴿ لِيجادلوكم - ١٢١ - ج ﴾ . ﴿ ليس بخارج منها - ١٢٧ - ط ﴾ . ﴿ ليس بخارج منها - ١٢٧ - ط ﴾ . ﴿ رسالته - ﴿ وسالته - ط ﴾ . ﴿ رسالته - ١٢٤ - ط ﴾ . ﴿ رسالته - ١٢٤ - ط ﴾ . ﴿ للإسلام - ١٢٥ - ج ﴾ لابتداء شرط آخر مع العطف . ﴿ فِي السماء - ١٢٥ - ط ﴾ .

﴿ مستقیما - ١٧٦ - ط ﴾ . ﴿ يحشرهم جميعا - ١٧٨ - ج ﴾ للحذف ، أي (١) : [ يحشرهم ويقول ] (١) لهم ، مع اتحاد المقصود . [ ﴿ من الإنس - ١٧٨ الأول - ج ﴾ ] (١) لتبدل القائل (١ مع اتفاق الجملتين . ﴿ أجلت لنا - ١٧٨ - ط ﴾ . ﴿ قال النار - ١٧٨ ﴾ يغلظ (٥) الصوت (١) على ﴿ النار ﴾ إشارة إلى أن ﴿ النار ﴾ مبتدأ بعد القول ، وليست فاعلة ﴿ قال ﴾ (٧) . ﴿ شاء الله - ١٧٨ - ط ﴾ . ﴿ فو يومكم هذا - ١٣٠ - ط ﴾ . ﴿ فم عملوا - ١٣٧ - ط ﴾ . ﴿ فو الرحة - ١٣٧ - ط ﴾ . ﴿ فرت - الرحة - ١٣٧ - ط ﴾ . ﴿ لآت -

<sup>(</sup>١) ج: [أن] وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) المثبت : [ يحشرهم ويقول ] من : ب ، وذلك لموافقة قراءة حفص عن عاصم .
 وفي بقية النسخ : [ نحشرهم ونقول ] وهو موافق لقراءة الباقين .

انظر : السبعة (٢٦٩) ، والتبصرة (٥٠٣) ، والتيسير (١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) أ : [ ( من الإنس ) ج الأول ] .

<sup>(</sup>٤) ج: [ العامل].

<sup>(</sup>٥) د : [ مغلظ ] .

<sup>(</sup>٦) ب: [ الصوف ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) الصوت لا يغلظ عند أحد من القراء ، إلا أن الراء تفخم وصلا ووقفا .

178 - 1 الاتصال (۱) بقوله : ﴿ وَمَا أَنْتُم بَمُعَجِزِينَ ﴾ أي : فائتين (۱) عند إتيان ما توعدون على تقدير الحال ، أي : 170 - 100 = 100 غير فائتين (۱) .

﴿ عامل - ١٣٥ - ج ﴾ لابتداء التهديد مع فاء التعقيب . ﴿ تعلمون - ١٣٥ - لا ﴾ لأن ﴿ من ﴾ للاستفهام (٥) ، ووقوع (١٥) ﴿ تعلمون ﴾ على الجملة الاستفهامية ، أي : فسوف تعلمون أيكم تكون له . ﴿ عاقبة الدار - ١٣٥ - ط ﴾ .

﴿ وَهَذَا لَشُوكَائِنَا - ١٣٦ - ج ﴾ للشرط مع الفاء . ﴿ إِلَى الله - ١٣٦ - ج ﴾ للفصل بين المتضادتين (٢) معنى (٨) مع الاتفاق نظما . ﴿ هجر - ﴿ شركائهم - ١٣٦ - ط ﴾ . ﴿ حجر - ١٣٨ - ز ﴾ لأنه لو وصل اشتبهت (٩) الجملة صفة لحجر (٢٠) ، والوصل

وما أثبتناه موافق لما ذكره القرطبي في تفسيره ٧ /٨٨ حيث قال :

[ ﴿ وَمَا أَنْهُم بِمُعَجِزِينَ ﴾ أي: فائتين ، يقال : أعجزني فلان ، أي : فاتني وغلبني ] .

- (٣) ب : [ وأنهم ] وهو خطأ ، لأن السياق خطاب ، وليس غيبة .
  - (٤) انظر: الهامش قبل السابق.
    - (٥) ج: [ الاستفهام ] .
      - (٦) ب: [ وقوع ] .
      - (٧) ج: المتضادين].
  - (٨) ب : [ يعني ] وهو تصحيف ، وفي ج ، ساقطة .
    - (٩) ج: [ أشهبت ] وهو تصحيف.
- (١٠) قال السمين في الدر ٥ /١٨٢ موضحا هذا :

<sup>(</sup>١) أ، ب: [ لاتصال ] .

<sup>(</sup>٢) ب ، د : [ قانتين ] وهو تصحيف .

أجوز لأن الضمير في ﴿ يطعمها ﴾ مؤنث ، والحجر مذكر . ﴿ افتراء عليه - ١٣٩ - ج ﴾ للشرط مع العطف(١) . ﴿ شركاء - ١٣٩ - ط ﴾ .

﴿ وصفهم - ١٣٩ - ط ﴾ . ﴿ على الله - ١٤٠ - ط ﴾ . ﴿ وصفهم - ١٤١ - ز ﴾ . ﴿ ولا ﴿ وغير متشابه - ١٤١ - ز ﴾ . ﴿ ولا السرفون - ١٤١ - ز ﴾ . ﴿ ولا تسرفوا - ١٤١ - ط ﴾ . ﴿ المسرفين - ١٤١ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ حمولة ﴾ منصوب بأنشأ(١) . ﴿ وفرشا - ١٤٢ - ط ﴾ . ﴿ الشيطان - ١٤٢ - ط ﴾ . ﴿ مبين - ١٤٢ - لا ﴾ لأن ﴿ ثمانية ﴾ منصوب أنشأ(١) . ﴿ أزواج - ١٤٣ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى . ﴿ المعز اثنين - ١٤٣ - ط ﴾ . ﴿ أرحام الأنشين -

<sup>= [</sup> قوله: ( لا يطعمها إلا من نشاء ﴾ هذه الجملة في محل رفع ، نعتا لأنعام ، وصفوه بوصفين ، أحدهما : أنه حجر ، والثاني : أنه لا يأكله إلا من شاؤوا ، وهم الرجال دون النساء ، أو سدنة الأصنام ] .

<sup>(</sup>١) أ : [ مع فاء التعقيب ] ، وهو خطأ ، لأن الآية : ﴿ وَإِنْ يَكُنَ مَيْتَةَ فَهُمْ فَيْهُ شركاء ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وضح هذا ابن الأنباري في البيان ١ /٣٤٥ ، حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> حمولة ﴾ منصوب بالعطف على : ﴿ جنات ﴾ ، وتقديره : وأنشا من الأنعام حمولة وفرشا ] . اهـ .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٦٣ ، والبحر المحيط ٤ /٢٣٨ .

وقد ذكر الأشموني في المنار (١٣٩) أن الوقف هنا كاف على استثناف ما بعده ، وجائز لما ذكره المؤلف لأنه رأس آية .

<sup>(</sup>٣) ب، د: [نصب].

<sup>(</sup>٤) وهذا مذهب الكسائي كما ذكره عنه أبو حيان في البحر ٤ /٢٣٩ ، والسمين في الدر ٥ /٢٣٩ .

187 - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام . ﴿ صادقین - ١٤٣ - لا ﴾ لأن ﴿ اثنین ﴾ منصوب(۱) بأنشأ أیضا . ﴿ ومن البقر اثنین - ١٤٤ - ط ﴾ . ﴿ أرحام الأنثین - ١٤٤ - ط ﴾ لأن ﴿ أم ﴾ في قوله : ﴿ أم كتتم ﴾ بمعنى ألف استفهام توبیخ . ﴿ بهذا - ١٤٤ - ج ﴾ للاستفهام مع الفاء ولانقطاع النظم مع اتحاد المعنى . ﴿ بغیر علم - ١٤٤ - ط ﴾ . ﴿ لغیر الله به - ١٤٥ - ج ﴾ . ﴿ ظفر - ١٤٦ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى . ﴿ بعظم - ١٤٦ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى . ﴿ بعظم - ١٤٦ - ط ﴾ . ﴿ ببغیهم - ١٤٦ - خ ﴾ لابتداء بأن وإثبات وصف الصدق مطلقا ، [ وللوصل وجه ](۱) لأن المعنى : وإنا لصادقون فيما أخبرنا من التحريم ببغیهم (۱) . ﴿ واسعة - المحنى : وإنا لصادقون فيما أخبرنا من التحريم ببغیهم (۱) . ﴿ واسعة - المحنى : وإنا لصادقون فيما أخبرنا من التحريم ببغیهم (۱) . ﴿ واسعة - المحنى : ﴿ بأسنا - ۱٤٨ - ط ﴾ . ﴿ بأسنا - ١٤٨ - ط بأسنا - ١٤٨ -

<sup>=</sup> وقد ضعفه العكبري في إملائه ١ /٢٦٣ ، والسمين في الدر ٥ /١٩٢ .

وقال أبوحيان في البحر ٤ /٢٣٩ : [ وانتصب ﴿ ثَمَانِيةَ أَزُواجٍ ﴾ على البدل في قول الأكثرين ، من قوله : ٩ حمولة وفرشا ، وهو الظاهر ] . اهـ .

<sup>(</sup>۱) ا، د: [نصب] .

<sup>(</sup>٢) د : [ والوصل أوجه ] ، وما أثبتناه لدلالة ما قبله عليه .

<sup>(</sup>٣) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] وهذا خطأ من الناسخ ، لذكر الآية وعلامة الوقف قبل .

<sup>(</sup>٤) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(°)</sup> أ : [ للفصل ] ، وفي ب : [ والوصل ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ بين ] ساقطة .

<sup>(</sup>V) د : [ المتضادتين ] .

<sup>(</sup>٨) ج : [ ( لنا ) ط ] غير مثبتة .

﴿ البالغة - ١٤٩ - ج ﴾ للشرط مع الفاء . ﴿ حرم هذا - ١٥٠ - ج ﴾ لتناهي جزاء الشرط [ مع واو العطف ] (٢) كذلك (٢) . ﴿ معهم - ١٥٠ - ج ﴾ لتناهي جزاء الشرط [ مع واو العطف ] (٢) . [ ﴿ شيئا - ١٥١ - ط ﴾ للحذف أي : وأحسنوا بالوالدين ] (٤) . [ إحسانا - ١٥١ - ج ﴾ لابتداء النهي (٥) مع احتال العطف (٢) ، أي : وأن لا تقتلوا (٢) . ﴿ من إملاق - ١٥١ - ط ﴾ . ﴿ وإياهم - ١٥١ - ج ﴾ (٨) للعطف ] (٢) مع العارض . ﴿ وما بطن - وإياهم - ١٥١ - ج ﴾ (١٥٠ للفصل (١١) لين الحكمين المعظمين مع اتفاق الجملتين . ﴿ بالحق - ١٥١ - ط ﴾ (٢٠٠ لانتهاء بيان الأحكام إلى توكيد الإيصاء (٢٠٠ للأحكام (١٠٠).

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٢) أي :جواز الوقف والوصل للشرط مع الفاء .

<sup>(</sup>٣) ب: [ والعطف ] .

<sup>(</sup>٤) ب ، ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) أ : [ النفي ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) على : ﴿ أَلَا تَشْرَكُوا بَهُ شَيْئًا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أ : ورد بعدها زيادة : [ عطف ] .

<sup>(</sup>٨) د : علامة الوقف : [ط] وهو خطأ بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٩) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>١٠) د : علامة الوقف : [ط] ، وهو خطأ بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>١١) ب: [للفعل] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٢) ج: علامة الوقف: [ ج] وهو خطأ بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>١٣) ب: [ الإيصال ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٤) ج: [ الأحكام].

و أشده – ۱۰۲ – ج كه للفصل بين الحكمين المعظمين مع اتفاق الجملتين . ﴿ بالقسط – ۱۰۲ – ج كه (۱) لأن قوله : ﴿ لا نكلف كه يصلح حالا ، أي : أوفوا (۱) غير مكلفين ، ويصلح مستأنفا (۱) . ﴿ وسعها – ۱۰۲ – ج كه (ن) . ﴿ ذا قربى – ۱۰۲ – ج كه لتناهي جواب ﴿ إذا كه وتقدم مفعول ﴿ أوفوا كه (۱) . ﴿ أوفوا – ۱۰۲ – ط كه (۱) لمن قرأ : ﴿ وإن كه بالكسر (۱) . ﴿ فاتبعوه – ۱۰۲ – ج كه (۱) [ لمن قرأ (۱) ؛ ﴿ وأن هذا بالكسر (۱) . ﴿ فاتبعوه – ۱۰۲ – ج كه (۱) [ لمن قرأ (۱) ؛ ﴿ وأن هذا بالكسر (۱) . ﴿ فاتبعوه – ۱۰۲ – ج كه (۱) [ لمن قرأ (۱) ؛ ﴿ وأن هذا بالكسر (۱) . ﴿ فاتبعوه – ۱۰۲ – ج كه (۱) [ لمن قرأ (۱) ؛ ﴿ وأن هذا بالكسر (۱) . ﴿ فاتبعوه – ۱۰۲ – ج كه (۱) ]

وقد ورد قبلها: [ للفصل بين الحكمين المعظمين مع اتفاق الجملتين ] .

وهو زيادة من الناسخ ، حيث أنه تكرار لما ورد بعد : [ ( أشده ) ج ] .

وورد بعدها: [يصلح حالا، أي: أوفوا غير مكلفين، ويصلح مستأنفا].

وهو زيادة من الناسخ أيضا ، حيث أنه تكرار لما قبلها .

(٥) ج : [ ( أوفوا ) ] غير مثبتة .

(٦) د : علامة الوقف ساقطة .

(٧) أ : علامة الوقف : [ ط ، لا ] .

(۸) د : [ بکسر ] .

وهذه قراءة حمزة والكسائي ، أما الباقون ففتحوا الهمزة .

انظر: السبعة (۲۷۳) ، والتبصرة (٥٠٦) ، والتيسير (١٠٨) .

(٩) د : علامة الوقف ساقطة .

(١٠) ب : [ لمن قرأ ] ساقطة .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٢) ب: [ زنوا ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) د : [ استئنافا ] .

<sup>(</sup>٤) المثبت : [ ( وسعها ) ج ] من : ب .

صراطي ﴾ بالفتح ] (١) لطول (٢) الكلام والفصل (٢) بين النقيضين (١) معنى ، مع (٥) الاتفاق (١) نظما .

﴿ عن سبيله - ١٥٣ - ط ﴾ . ﴿ ترحمون - ١٥٥ - لا ﴾ لأن التقدير : فاتبعوه لئلا تقولوا . ﴿ من قبلنا - ١٥٦ - ص ﴾ لطول الكلام . ﴿ لغافلين - ١٥٦ - لا ﴾ لعطف ﴿ أو تقولوا ﴾ على قوله : ﴿ أن تقولوا ﴾ . ﴿ أهدى منهم - ١٥٧ - ج ﴾ لأن ﴿ قد ﴾ لتوكيد الابتداء مع دخول الفاء . ﴿ ورحمة - ١٥٧ - ج ﴾ للاستفهام مع الفاء . ﴿ وصدف عنها - ١٥٧ - ط ﴾ . ﴿ أو يأتي بعض آيات ربك - ١٥٨ - ط ﴾ . ﴿ في شيء - ١٥٩ - ط ﴾ . ﴿ أمثالها - ١٦٠ - ج ﴾ لابتداء شرط آخر مع واو (٧) العطف .

﴿ مستقيم - ١٦١ - ج ﴾ (^) لاحتال أن ﴿ دينا ﴾ بدل: ﴿ إلى

<sup>(</sup>١) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ب : [ بطول ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ والفصل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : [ النقضين ] .

<sup>(</sup>٥) ج : [ مع ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ب : [ اتفاق ] .

<sup>(</sup>٧) د : [ الواو ] .

<sup>(</sup>٨) د : علامة الوقف ساقطة .

صراط مستقیم (1) علی الموضع (1) ، و یحتمل أنه نصب علی الإغراء ، أي : الزموا دینا (1) . ﴿ حنیفا (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)

﴿ أُمُرِت - ١٦٣ - ز ﴾ لاختلاف النظم ، واحتمال الحال ] (١) . ﴿ كُلُ شِيء - ١٦٤ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام إلى الأخبار . ﴿ إِلاَ عليها - ١٦٤ - ج ﴾ لتفصيل الأمرين على التهويل ، وإن اتفقت الجملتان . ﴿ أخرى - ١٦٤ - ج ﴾ لأن ﴿ ثُم ﴾ لترتيب الأخبار ، مع اتحاد المقصود ، ﴿ أَتَاكُم - ١٦٥ - ط ﴾ . ﴿ العقاب - ١٦٥ - ز ﴾ للتفصيل (٧) بين تحذير وتبشير ، ووجه الوصل بالعطف أوضح .

<sup>(</sup>١) د : ورد علامة الوقف : [ ج ] على : ( مستقيم ) .

وهي مؤخرة عن تقديم ، وانظر : الهامش السابق .

 <sup>(</sup>٢) أي : هداني صراطا مستقيما دينا ، لأن هداني إلى صراط ، وهداني صراطا ،
 واحد .

انظر: مشكل إعراب القرآن ١ /٣٠١، والبيان ١ /٣٥١، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٦٧، والبحر المحيط ٤ /٢٦٢، ومنار الهدى (١٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر : البحر المحيط ٤ /٢٦٢ ، ومنار الهدى (١٤١) .

<sup>(</sup>٤) ج : [ مني ] ، والمثبت : [ من ذلك ] من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) ب: [ انحاد ] .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: أ.

<sup>(</sup>٧) د : [ للفصل ] .

## سورة الأعراف

## [ مائتان وست آیات ، مکیة ]<sup>(۱)</sup>

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ الْمَصَ - ١ - ط ﴾ (٢) كوفي . ﴿ أُولِياء - ٣ - ط ﴾ . ﴿ فَلْنَقْصَنَ ﴾ على : ﴿ فَلْنَقْصَنَ ﴾ على السرط مع فاء ﴿ فَلْنَسَأَلُنَ ﴾ . ﴿ يومئذ الحق - ١٠ - ج ﴾ لابتداء الشرط مع فاء التعقيب . ﴿ معايش - ١٠ - ط ﴾ .

﴿ لآدم - ١١ ﴾ قد قبل ، ووجه الوصل أوضح لعطف الماضي<sup>(۱)</sup> وعلى الماضي<sup>(۱)</sup> بفاء التعقيب<sup>(۱)</sup> . ﴿ إِلَّا إِبْلِيس - ١١ − ط ﴾ لأنه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب، وقد صوبت الخطأ في العد، حيث قال الناسخ: [ ٢٦٥ آية ]، وما أثبتناه من عد الكوفي والحجازي، وفي الشامي والبصري: مائتان وخمس آيات.

انظر : نثر المرجان ٢ /٢٨٢ ، وبصائر ذوي التمييز ١ /٢٠٣ ، ومنار الهدى (١٤٢) ، وبشير اليسر (٨٧) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٣) وهو : [ فسجدوا ] .

<sup>(</sup>٤) وهو : (ثم قلنا للملائكة ) .

<sup>(</sup>٥) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٦) قال الأشموني في المنار (١٤٣) :

<sup>[</sup> والوصل أوضح لعطف الماضي على فعل الأمر بفاء النعقيب ] .

معرفة فلا تصلح (۱) الجملة صفة له إلا بواسطة (۱) الذي (۱) . ﴿ إِذْ أَمُرِتُكُ - 17 - d ﴾ . ﴿ منه - 17 - + لانقطاع النظم ، مع اتحاد المقول . ﴿ المستقيم - 17 - 4 ﴾ للعطف . [ ﴿ شمائلهم - 17 - 4 ﴾ d ﴾ ] (٥) .

وقد وضح هذا السمين في الدر ٥ /٢٦١ حيث قال:

[ وقوله : ﴿ لَمْ يَكُنْ ﴾ هذه الجملة استثنافية ، لأنها جواب سؤال مقدر ، وهذا كما تقدم في قوله في البقرة : ﴿ أَبِي ﴾ ، وتقدم أن الوقف على : ﴿ إبليس ﴾ ] .

وقد قال في الدر ١ /٢٧٦ في قوله تعالى من سورة البقرة ، الآية (٣٤) : ﴿ وَإِذَ قَلْنَا لَلْمَلَائِكُةُ اسْجَدُوا لآدم فسجدُوا إلاّ إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ﴾ .

[ قوله : ﴿ أَبِي وَاسْتَكْبُر ﴾ الظاهر أن هاتين الجملتين استئنافيتان جوابا لمن قال : فما فعل ؟ والوقف على قوله : ﴿ إِلا إِبليس ﴾ تام ] .

وانظر: تفسير أبي السعود ٣ /٢١٦ فقد ذكر أن جملة: ﴿ لَمْ يَكُن مَنَ السَّاجِدِينَ ﴾ استثنافية .

أما العكبري في إملائه ١ /٢٦٩ فذكر أنها جملة حالية ، أي : إلا إبليس حال كونه ممتنعا من السجود .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٣٠ .

(٤) ب : علامة الوقف : [ط، ج].

(٥) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>١) أ: [ فلا تصح ] .

<sup>(</sup>٢) الصواب : بوساطة . انظر : القاموس المحيط ٢ /٣٩٢ ، مادة ( وسط ) .

<sup>(</sup>٣) مراد المؤلف أن جملة : ﴿ لَم يَكُنَ مِن السَّاجِدِينَ ﴾ أنها استثنافية ، ولذلك قال بالوقف المطلق ، على : ﴿ إِلا إِبليس ﴾ .

و مدحورا - ١٨ - ط الله لأن و لمن الله و معنى ابتداء (۱) قسم ، جوابه: و لأملأن الله و الناصحين - ٢١ - لا الله للعطف . و الناصحين - ٢١ - لا الله للعطف . و بغرور - ٢٢ - ج الأن جواب و لما الله منتظر مع الفاء (۱) . و ورق الجنة - ٢٢ - ط الله و لانتهاء جواب و (۱) لما ، فكان (۱) الواو استثنافا . و أنفسنا - ٣٢ الله (۱) سكتة للأدب ، إعلاما بانقطاع الحجة قبل ابتداء (۱) الحاجة . و عدو - ٢٤ - ج الله لعظف المختلفتين ، ولأن جملة و بعضكم لبعض الله حال الجملة (۱) الأولى ، تقديره : اهبطوا متعادين . و وريشا - ٢٦ الله وقف لمن قرأ : و ولباس الله بالرفع (۱) على اللابتداء ، ومن نصب (۱) عطفه على : و وريشا الله فوقف (۱۱) على : و التقوى - ٢٦ الله و التقوى - ٢٦ الله و الله الله بالرفع (۱) . و التقوى - ٢٦ الله و الله الله بالرفع (۱) . و الله ترونهم - ٢٧ - ط الله . و الله ترونهم - ٢٧ - ط الله .

<sup>(</sup>١) ج: [ابتداء] ساقطة.

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : ﴿ فلما ذاقا الشجرة . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ج : [ لأنها الجواب ] .

<sup>(</sup>٤) ب، د: [وكان].

<sup>(</sup>٥) ج: [ ( أُنفسنا ) ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٦) أ: [ انقطاع].

<sup>(</sup>٧) د: [جملة].

<sup>(</sup>٨) قرأ بها : ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وحمزة .

انظر : السبعة (٢٨٠) ، والتبصرة (٥٠٩) ، والتيسير (١٠٩) .

<sup>(</sup>٩) قرأ بها نافع، وابن عامر، والكسائي.

انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٠) ب : [ فوقفه ] .

<sup>(</sup>١١) أ : علامة الوقف : [ ق ، ط ] .

﴿ أمرنا بها - ٢٨ - ط ﴾ . ﴿ بالفحشاء - ٢٨ - ط ﴾ . ﴿ له الدين - ٢٩ - ط ﴾ . ﴿ له الدين - ٢٩ - ط ﴾ على جواز الوصل لرد النهاية إلى البداية . ﴿ الضلالة - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ ولا تسرفوا - ٣١ - ح ﴾ . ﴿ من الرزق - ٣٢ - ط ﴾ . ﴿ يوم القيامة - ٣٢ - ط ﴾ .

﴿ أَجِلْ - 38 - 7 ﴾ لأن جواب ﴿ إِذَا ﴾ ( ) منتظر مع دخول الفاء فيها ( ) . ﴿ آياتِي <math>- 80 - 4 ﴾ لأن الفاء جواب أن الشرطية ( ) في قوله : ﴿ إِمَا يَأْتِينَكُم ﴾ ( ) . ﴿ النار - 87 - 7 ﴾ ( ) . ﴿ بآياته - 87 - 7 ﴾ و من الكتاب - 87 - 4 ﴾ . ﴿ يتوفونهم - 87 - 4 ﴾ لأن

<sup>(</sup>١) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

وفي ب: [ لاحتمال اللام والفاء ] .

ومراد المؤلف: أنه يجوز الوقف على: ﴿ وَلا تَسَرَفُوا ﴾ للابتداء بعده بإن ، في قوله تعالى: ﴿ إِنه لا يحب المسرفين ﴾ ، ويجوز الوصل لاحتال دخول الفاء أو اللام على ﴿ إِن ﴾ فيكون التقدير: فإنه ، أو: لأنه لا يحب المسرفين ، فالذي ذكره المؤلف علمة جواز الوصل فقط.

<sup>(</sup>٢) د : [ ( إذا ) ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ج : [ فيها ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) المثبت : [ الشرطية ] من : أ ، وفي بقية النسخ : [ الشرط ] .

ومراد المؤلف : لا تقف هنا ، لأن الفاء واقعة في جواب إن الشرطية .

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر المحيط ٤ /٢٩٣ .

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف : [ط] .

والصواب ما أثبتناه لما ذكره المؤلف في الآية (٣٩) من سورة البقرة : ﴿ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ ، حيث ذكر جواز =

قوله: ('): ﴿ قالوا ﴾ جواب: ﴿ حتى إذا ﴾ . ﴿ من دون الله – 77 – 4 ﴾ . ﴿ أختها – 77 – 4 ﴾ . ﴿ أختها – 77 – 4 ﴾ . ﴿ أختها – 77 – 77 ﴾ . ﴿ من النار – 77 – 77 – 77 ﴾ . ﴿ من النار – 77 – 77 ﴾ . ﴿ الحياط – 77 – 77 ﴾ . ﴿ وسعها – 77 – 77 ﴾ . ﴿ والذين آمنوا ﴾ . ﴿ وسعها – 77 – ز ﴾ لأن ﴿ أولئك ﴾ خبر ﴿ والذين آمنوا ﴾ ، وجملة : ﴿ لا نكلف نفسا إلا وسعها ﴾ معترضة (أ) ، ويحتمل أن يكون الخبر الجملة ، تقديره : لا

وفي أ ، ب : { لأن جواب ( حتى إذا ) : ( قالت ) ] .

وفي د : [ لما ذكر ] ، أي : مثل العلة التي ذكرت في ( يتوفونهم ) من الآية (٣٧) .

وانظر : منار الهذى (١٤٥) .

(٣) ج : علامة الوقف : [ ج ] .

والوقف هنا كاف عند أبي حاتم كما ذكر النحاس، وكاف أيضا عند الداني، والأنصاري، وحسن عند الأشموني، وذكر الداني أنه رأس آية في المدني والمكي.

انظر: القطع (٣٣٣) ، والمكتفى (٢٧٠) ، والمقصد (١٤٥) ، والمنار (١٤٥) . (٤) ذكر النحاس في القطع (٣٣٤) أنه قال به الأخفش، وهو الظاهر من كلام النحاس ، وقال به الزمخشري في الكشاف ٢ /٧٩ ، والقرطبي في تفسيره ٧ /٢٠٧ ، ورجحه السمين في الدر ٥ /٣٢٣ ، وبدأ به ابن الأنباري في البيان ١ /٣٦١ . =

<sup>=</sup> الوقف على : ﴿ النارِ ﴾ لأن ما بعدها مبتدأ ، وخبره : ﴿ خالدون ﴾ ، أو على أن جملة : ﴿ هم فيها خالدون ﴾ خبر بعد خبر لأولئك ، لأن تمام المقصود هو الخلود . وانظر : إعراب القرآن للنحاس ١ /١٦٦ ، ومشكل إعراب القرآن ١ /٤٠ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٣٣ ، والبحر المحيط ١ /١٧١ .

<sup>(</sup>١) ُ ب : [ قولهم ] وهو تصحيف ، وفي أ : غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ج .

﴿ الأنهار - ٤٣ - ج ﴾ للعطف مع العارض . [ ﴿ لهذا - ٤٣ - ج ﴾ النظم مع اتفاق ج ﴾ ] . (٩) ﴿ هدانا الله - ٤٣ - ج ﴾ الانقطاع النظم مع اتفاق المعنى . ﴿ بِالْحق - ٤٣ - ط ﴾ الابتداء النداء بأنها جزاء بعد انتهاء الحمد ،

<sup>=</sup> وانظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٧٤ ، والبحر المحيط ٤ /٢٩٨ ، ومنار الهدى (١٤٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر : البيان ١ /٣٦١ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٧٣ ، والبحر المحيط ٤ /٢٩٨ ، والدر المصون ٥ /٣٢٣ ، ومنار الهدى (١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) أ، ب: [ولأن].

<sup>(</sup>٣) ب: [ نكرة ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : [ وهي في النفس ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) ب: [ بما ] .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: د، وفي ب: [ أي نطيقه ] .

ويظهر أن مراد المؤلف أن المسلم لا يؤجر على العمل الذي لا يستطيعه ، ولكن هذا مخالف بحديث : ( من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، والله أعلم . (٧) ج : [ فالوجه ] .

<sup>(</sup>٨) أ : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من: أ.

وقد وضح هذا الأشموني في المنار : (١٤٥) حيث قال :

والثناء على أنها عطاء ربكم (١) . ﴿ حقا - \$\$ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام . ﴿ نعم - \$\$ - ج ﴾ للعطف مع الابتداء بالتأذين على التعظيم . ﴿ عوجا - ﴿ الظالمين - \$\$ - لا ﴾(٢) لأن ﴿ الذين ﴾ صفتهم . ﴿ عوجا - \$\$ - ج ﴾ لأن الواو استئناف أو حال . ﴿ كافرون - \$\$ - ط ﴾(٢)

[ وقرأ الجماعة : ﴿ وِمَا كُنَا ﴾ بواو ، وهو كذا في مصاحف الأمصار ، وفيها وجهان ، أظهرهما : أنها واو الاستثناف ، والجملة بعدها مستأنفة ، والثاني : أنها حالية .

وقرأ ابن عامر – ما كنا لنهتدي – بدون واو ، والجملة محتملة الاستثناف والحال ، وهي في مصحف الشاميين كذا ، فقد قرأ كل بما في مصحف . ا هـ سمين ] . وانظر : السبعة (٢٨٠) ، والتبصرة (٥٠٩) ، والتيسير (١١٠) .

(٢) المثبت : [ ربكم ] من : د .

(٣) د : علامة الوقف ساقطة .

(٤) ب : علامة الوقف : [ م ] .

والوقف هنا صالح عند النحاس، وجائز عند الأشموني.

انظر : القطع (٣٣٤) ، والمنار : (١٤٦) .

أما ابن الأنباري ، والداني ، والأنصاري ، فلم يذكروا هنا وقفا .

انظر : الإيضاح ٢/٥٥٦ ، ٢٥٧ ، والمكتفى (٢٧١) ، والمقصد (١٤٥، ١٤٦) .

<sup>= [ (</sup> لهذا ) كاف على قراءة من قرأ ما بعده بالواو « حسن على قراءة من قرأه بلا واو ] ، ثم قال :

وهو قوله تعالى : ﴿ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ﴾ .

لأن ما بعده لم يدخل في التأذين، [ ولا جائز أن يكون ] (١) حالا، لقوله: ﴿ كافرون ﴾ (١) ، ولو وصل اشتبه بالحال . ﴿ حجاب - ٢٦ - ج ﴾ لتناهي حال الفئتين مع اتفاق الجملتين . ﴿ بسيماهم - ٢٦ - ج ﴾ . ﴿ أصحاب النار - ٢٧ - لا ﴾ لأن ﴿ قالوا ﴾ جواب ﴿ إذا ﴾ . ﴿ برحمة - ٢٩ - ط ﴾ . لتناهي الاستفهام والأقسام .

﴿ رزقكم الله - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ الكافرين - ٥٠ - لا ﴾ لأن ﴿ النَّين ﴾ صفتهم . ﴿ الحياة الدنيا - ٥١ - ج ﴾ للابتداء مع فاء التعقيب . ﴿ هذا - ٥١ - لا ﴾ لأن ما مصدرية ، كا في ﴿ كَانَعُونِ ، والتقدير : ننساهم (١) كنسيانهم وجعودهم . ﴿ إلا تأويله - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ بالحق - ج ﴾ لابتداء (٥) الاستفهام مع فاء التعقيب . ﴿ كنا نعمل - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ حثيثا - ٥٤ - ط ﴾ (١) لمن قرأ : ﴿ والشمس ﴾ وما بعده بالرفع (٧) . ﴿ بأمره - ٥٤ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب، ج: [ ولا جاز ] ، وفي د: [ والأخبار ] ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) أ، ج: ورد عليها علامة الوقف: [ط]، وهي تكرار لما قبلها.

<sup>(</sup>٣) انظر : مشكل إعراب القرآن ١ /٣١٨ ، والبيان ١ /٣٦٤ ، والبحر المحيط ٤ /٣٠٤ ، والدر المصون ٥ /٣٣٦ .

وقال أبو حيان : [ ويظهر أن الكاف في ﴿ كَمَّا ﴾ للتعليل ] .

وقال السمين : [ وقوله : ﴿ وَمَا كَانُوا ﴾ ﴿ مَا ﴾ مصدرية ، نسقا على أختها المجرورة بالكاف ، أي : وكما يجحدون بآياتنا ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ ننساكم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) ج : [ لابتداء ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ب: علامة الوقف: [ لا ، ط] .

<sup>(</sup>٧) قال الداني في التيسير (١١٠):

﴿ وَالْأُمْرِ - ٤٥ - طَ ﴾ . ﴿ وَخَفَيةً - ٥٥ - طَ ﴾ . ﴿ المعتدين - ٥٥ - طَ ﴾ . ﴿ المعتدين - ٥٥ - جَ ﴾ للعطف مع أنه (١) آية . ﴿ وطمعا - ٥٦ - ط ﴾ . ﴿ بإذن ربه - رحمته - ٥٧ - ط ﴾ . ﴿ بإذن ربه - ٥٨ - ج ﴾ للابتداء مع العطف . ﴿ نكدا - ٥٨ - ط ﴾ . ﴿ غيره - ٥٩ - ط ﴾ . ﴿ مودا - ٥٩ - ط ﴾ .

﴿ غيره - 70 - ط ﴾ . ﴿ ليندركم - 71 - ط ﴾ لتناهي الاستفهام . ﴿ بسطة - 71 - ج ﴾ تنبيها على الإنعام العام بعد ذكر إنعام خاص ، مع اتفاق الجملتين . ﴿ آباؤنا - ٧٠ - ج ﴾ للعدول مع فاء التعقيب . ﴿ وغضب - ٧١ - ط ﴾ . ﴿ من سلطان - ٧١ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام إلى أمر التهديد ، تنبيها على تعظيم الوعيد . ﴿ صالحا - ٧٢ - م ﴾ (٢) لأنه لو وصل صارت الجملة صفة ، ففهم أن ﴿ صالحا ﴾ منكر من الصالحين لا اسم (٣) [ علم لنبي ] (١) مرسل ، بخلاف شعيب

<sup>= [</sup> ابن عامر : ﴿ الشمس والقمر والنجوم مسخرات ﴾ برفع الأربعة ، والباقون بنصبها ، غير أن التاء مكسورة من ﴿ مسخرات ﴾ ] .

وانظر : السبعة (٢٨٢ ،٢٨٣) ، والتبصرة (٥١٠) .

<sup>(</sup>١) أ : [ أنه ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) وهو مفهوم عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .

انظر: المقصد (١٤٧) ، والمنار (١٤٧) .

أما ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني ، فلم يذكروا هنا وقفا .

انظر : الإيضاح ٢ /٢٥٩ ، والقطع (٣٣٦) ، والمكتفى (٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) ج: [ لا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ب: [ على النبي ] .

وغيره من العبرية (١) لأنه كما لا يتصف بالجملة لا تصير الجملة صفة (٢) له ، فيصير منكرا . ﴿ مَن رَبِكُم - ٧٣ - ط ﴾ . ﴿ مَن رَبِكُم - ٧٣ - ط ﴾ . ﴿ مَن رَبِكُم - ٧٣ - ط ﴾ . ﴿ مَن رَبِكُم - ٧٣ - ط ﴾ .

[ ﴿ آیة - ٧٧ - ج ﴾ للابتداء بالأمر مع فاء التعقیب ] (\*) . ﴿ بیوتا - ٧٤ - ج ﴾ (\*) لما ذکر في القصة الأولى [ عند قوله : ﴿ بسطة ﴾ (\*) ] (\*) . ﴿ من ربه - ٧٥ - ط ﴾ . ﴿ من دون النساء - ٨١ - ط ﴾ لأن ﴿ بل ﴾ للإضراب (^) ، سيما وقد تم الاستفهام . ﴿ من قريتكم - ٨٢ - ج ﴾ (\*) لأنهم (\*) أرادوا التعليل على الاستهزاء ، أي : أخرجوهم لأنهم يدعون التنزه . ﴿ إلا امرأته - ٨٢ - ز ﴾ [ لأن قوله ] (\*): ﴿ كانت ﴾ يصلح فعلا مستأنفا في النظم ، ولكنه حال المرأة ،

<sup>(</sup>١) أ : [ العربية ] ، وفي ج : [ العرثه ] غير مفهومة .

<sup>(</sup>٢) أ: [ صفة ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٥) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] وفي د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) في الآية (٦٩) من هذه السنورة ، حيث أنه ذكر الإنعام العام بعد الإنعام الخاص ، مع اتفاق الجملتين .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من: د .

 <sup>(</sup>A) أ: ورد بعدها لفظة: [أي: للإعراض] ويظهر أنها من الناسخ.

<sup>(</sup>٩) د : علامة الوقف : [ ز ] ، وما أثبتناه بإن مع تقدير اللام .

<sup>(</sup>١٠) أ : [ لأنهم ] ساقطة .

<sup>(</sup>١١) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

لأن المستثنى مشبه بالمفعول تقديره: استثنى (١) امرأته (٢) كائنة. ﴿ مطرا – ٨٤ ﴾.

﴿ شعيباً - ٨٥ - ط ﴾ . ﴿ غيره - ٨٥ - ط ﴾ . ﴿ إصلاحها - ٨٥ - ط ﴾ . ﴿ إصلاحها - ٨٥ - ط ﴾ . ﴿ مؤمنين - ٨٥ - ج ﴾ لعطف المتفقتين مع وقوع العارض ، ورأس الآية . ﴿ عوجاً - ٨٦ - ج ﴾ لاتفاق الجملتين مع طول الكلام . ﴿ فكثركم - ٨٦ - ص ﴾ (٢) لعطف (١) المتفقتين . ﴿ بيننا - ٨٨ - ج ﴾ لاحتمال الواو الحال والاستئناف . ﴿ في ملتنا - ٨٨ - ط ﴾ . [ ﴿ كارهين - ٨٨ ﴾ قيل لا وقف ] (٥) لأن الابتداء بقوله : ﴿ قد افترينا ﴾ قبيح . قلنا : إذا كان محكيا عن شعيب كان أقبح ، ولكن الكلام معلق بشرط يعقبه ، والتعليق(١) بالشرط إعلام(٧) .

﴿ منها - ٨٩ - ط ﴾ . ﴿ يشاء الله ربنا - ٨٩ - ط ﴾ . [ ﴿ علما - ٨٩ - ط ﴾ ] (^^) . ﴿ توكلنا - ٨٩ - ط ﴾ للعدول . ﴿ جائمين - ٨١ - ج ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ يصلح بدلا من الضمير الذي

<sup>(</sup>١) ب : ورد قبلها : [ استثينا ] وهي زيادة لا معنى لها .

<sup>(</sup>٢) ب : [ امرأة ] ، وفي ج غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ب : علامة الوقف : [ط، ص].

<sup>(</sup>٤) د : [ لطول ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : ج .

وفي أ : [ (كارهين ) وقف قيل لا ] ، وفي ب : [ (كارهين ) ق قيل لا ] ، وفي د : [كارهين ] قيل لا ] .

<sup>(</sup>٦) ب : [ فالتعليق ] .

<sup>(</sup>٧) ب، ج، د: [ إعدام ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

ف ﴿ أصبحوا ﴾ ، وقوله : ﴿ كأن لم يغنوا ﴾ حال لمعنى (١) الفعل في ﴿ جاثمين ﴾ (١) فيوصل ويوقف (١) على : ﴿ كأن لم يغنوا فيها ﴾ . ويصلح (١) أن يكون ﴿ الذين ﴾ مبتدأ ، خبره : ﴿ كأن لم يغنوا ﴾ (٥) فيوقف على : ﴿ جاثمين – ٩٦ ﴾ ، وعلى ﴿ فيها – ٩٢ ﴾ (١) ، ومن لم يقف على ﴿ فيها ﴾ وجعل ﴿ الذين ﴾ (١) بدلا عن ﴿ الذين ﴾ (١) لأول (١) لزمه أن يقف على : ﴿ كذبوا شعيبا ﴾ (١٠) ، ويستأنف بـ

وقد رجح هذا السمين في الدر ٥ /٣٨٦.

أما أبو حيان في البحر ٤ /٣٤٦ فقال:

[ والظاهر أنها . جملة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها من جهة الإعراب ] .

فعلى رأي أبي حيان يكون الوقف على : [ جاثمين ] مطلقاً .

(٣) ب : [ فيوقف ] .

(٤) د : [ فيصلح ] .

(٥) قال بهذا الزمخشري في الكشاف ٢ /٩٧ ، وبدأ به العكبري في إملائه ١ /٢٨٠ .

(٦) أ : علامة الوقف : [ ز ] .

ومراد المؤلف هنا أن الوقف هنا مطلق لأن ما بعده جملة مستقلة بدلالة ما بعده .

(٧) في قوله تعالى : ﴿ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الحاسرين ﴾ .

(A) ب: [ النهى ] وهو تصحيف .

(٩) في قوله تعالى : ﴿ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها ﴾ .

(١٠) ب: علامة الوقف: [ط]، والصواب عدم إثباتها بدلالة ما قبله.

<sup>(</sup>١) ج: [ المعنى ] بزيادة الألف.

<sup>(</sup>٢) انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٨٠ .

الضمير يعود إلى قوله تعالى : ﴿ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها ﴾ .

﴿ كَانُوا ﴾ ولا يخلو<sup>(١)</sup> من تعسف<sup>(٢)</sup> .

﴿ ونصحت لكم - ٩٣ - ج ﴾ لأن ﴿ كيف ﴾ للتعجيب (") فيصلح (ئ) للابتداء مع أن فيه فاء التعقيب . ﴿ نائمون - ٩٧ ﴾ (٥) وقف لمن قرأ : ﴿ أو أمن ﴾ بفتح الواو (١) لأن الألف تكون (٧) للاستفهام (٨) ، ومن سكن الواو (١) فلا وقف له ، لأن ﴿ أو ﴾ للعطف (١٠).

انظر : السبعة (٢٨٧) ، والتبصرة (٥١٢) ، والتيسير (١١١) .

وذكر السمين في الدر ٥ /٣٩٢ ، أن الواو في هذه القراءة هي واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام مقدمة عليها لفظا ، وإن كانت بعدها تقديراً عند الجمهور ، ومعنى الاستفهام هنا التوبيخ والتقريع .

وانظر : البحر المحيط ٤ /٣٤٩ ، ومنار الهدى (١٤٨) .

(٧) د : [ تكون ] ساقطة .

(٨) ب: [ الاستفهام ] .

(٩) قرأ بها ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر .

انظر: السبعة (٢٨٦) ، والتبصرة (٥١١، ٥١٢٥) ، والتيسير (١١١) .

(١٠) والذي ظهر لأبي حيان في البحر ٤ /٣٤٩ ، والسمين في الدر ٥ /٣٩٢، أن معناها حينئذ التنويع والتقسيم ، لا الإباحة والتخيير .

وانظر : منار الهدى (١٤٨) .

<sup>(</sup>١) د : [ فلا يخلو ] .

<sup>(</sup>٢) ج: [تعنيف].

<sup>(</sup>٣) د : [ للتعجب ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ يصلح ] .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ط] ، وفي ب : علامة الوقف : [ج] ، والصواب عدم إثبات علامة الوقف هنا بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٦) قرأ بها عاصم ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي .

﴿ مكر الله - ٩٩ - ج ﴾ للفصل بين الاستخبار والأخبار ، مع أن الفاء للتعقيب . ﴿ بذنوبهم - ١٠١ - ج ﴾ للفصل (١) بين الماضي والمستقبل ، والتقدير (٢) : ونحن نطبع ، مع اتحاد القصة (٢) . ﴿ مِن أَنبائها - ١٠١ - ج ﴾ لأن ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين . ﴿ بالبينات - ١٠١ - ج ﴾ لأن ضمير (١) ﴿ فما كانوا ليؤمنوا ﴾ لأهل مكة ، وضمير ﴿ جاءتهم ﴾ للأمم الماضية (٥) ، مع أن الفاء توجب الاتصال (٢) .

<sup>(</sup>١) أ : [ وللتفصيل ] .

 <sup>(</sup>٢) أ : ورد بعدها : [ الميل عن الصواب : العسوف التعسف ] ، وهي زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) وضع هذا الأشموني في المنار (١٤٨) حيث قال :

<sup>[ (</sup>بذنوبهم ) جائز للفصل بين الماضي والمستقبل ، فإن ( نطبع ) منقطع عما قبله ، لأن ( أصبناهم ) ماض ، و( نطبع ) مستقبل .

وقال الفراء : تام ، لأن ( نطبع على قلوبهم ) ليس داخلا في جواب ( لو ) ، ويدل على ذلك قوله : ( فهم لا يسمعون ) ] . اهـ .

وانظر: معانى القرآن للفراء ١ /٣٨٦ .

<sup>(</sup>٤) د : [ الضمير في ] ، وما أثبتناه لمناسبة السياق بعده .

<sup>(</sup>٥) هذه علة جواز الوقف ، والتي بعدها علة جواز الوصل .

<sup>(</sup>٦) وضع هذا المرادي في الجني الداني (١٢١ ،١٢١) حيث قال :

<sup>[</sup> وأصول أقسام الفاء ثلاثة : عاطفة ، وجوابية ، وزائدة .

أما العاطفة فهي من الحروف التي تشرك في الإعراب والحكم ، ومعناها التعقيب ، فإذا قلت : قام زيد فعمرو ، دلت على أن قيام عمرو بعد زيد بلا مهلة ، فتشارك ، ثم ، في إفادة الترتيب ، وتفارقها في أنها تفيد الاتصال ، و ه ثم ، تفيد الانفصال .

هذا مذهب البصريين ، وما أوهم خلاف ذلك تأولوه ] .

ثم قال : [ وأما الفاء الجوابية فمعناها الربط ، . وتلازمها السببية ، قال بعضهم : =

﴿ مِن قبل - ١٠١ - ط ﴾ . ﴿ مِن عهد - ١٠١ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين . ﴿ فظلموا بها - ١٠٢ - ج ﴾ للفصل بين الماضي والمستقبل مع العطف بالفاء . ﴿ العالمين - ١٠٤ ﴾ (١) وقف لمن قرأ : ﴿ حقيق على ﴾ بالتشديد (٢) ، أي : واجب على (٣) ، ومن قرأ مخففا (٤) جاز له الوصل على جعل (٥) ﴿ حقيق ﴾ [ وصفا لرسول ] (١) ، و﴿ على ﴾ بعنى الباء ، أي : إني رسول حقيق [ بأن لا أقول (٢) ، أو (٨) تعلق ﴿ على ﴾

انظر : السبعة (۲۸۷) ، والتبصرة (٥١٢) ، والتيسير (١١١) .

وقد قرأ بها ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي . انظر : السبعة (۲۸۷) ، والتبصرة (۵۱۲) ، والتيسير (۱۱۱) .

<sup>=</sup> والترتيب أيضا كما ذكر في العاطفة].

ثم مثل للجوابية بقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عَادْ فَيْنَتَّقُمُ اللَّهُ مَنْهُ ﴾ .

وانظر : شرح قطر الندى (٣٠٢) .

<sup>(</sup>١) أ: علامة الوقف: [ط]، والصواب عدم إثباتها بدلالة ما بعده.

<sup>(</sup>٢) ونصب الياء ، وقد قرأ بها نافع .

<sup>(</sup>٣) أ : [ على ] غير مثبتة . وانظر : تفسير القرطبي ٧ /٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) أ: [ مخفف ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [ حبل ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) أ، د: [ وصف الرسول ] .

<sup>(</sup>٧) انظر: معاني القرآن للأخفش ٢ /٣٠٧، ومعاني القرآن للفراء ١ /٣٨٦، وتفسير ابن عطية ٧ /١٢، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٨١، والبحر المحيط ٤ /٣٥٥، والدر المصون ٥ /٤٠٢.

<sup>(</sup>٨) المثبت: [ أو ] من: ج، د.

بمعنى الفعل في الرسول ، أي : إني رسول حقيق<sup>(۱)</sup> ]<sup>(۱)</sup> جدير بالرسالة أرسلت على أن لا أقول ﴿ إلا الحق - ١٠٥ - ط ﴾<sup>(۳)</sup> .

﴿ معي بني إسرائيل - ١٠٥ - ط ﴾ . ﴿ مبين - ١٠٧ - ج ﴾ للفصل بين الجملتين ، والوصل أجوز للجمع بين الحجتين . ﴿ عليم - ١٠٩ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ يريد ﴾ وصف لساحر (أ) . ﴿ من أرضكم - ١١٠ - ج ﴾ لاحتال أن يكون قوله : ﴿ فماذا تأمرون ﴾ من تمام قول الملأ لفرعون (أ) على خطاب الجمع للتعظيم ، وأن يكون ابتداء جواب من (أ) فرعون ، أي : فماذا تشيرون (((()))) ، دليله ((())) قوله تعالى : ﴿ قالوا أرجه ﴾ .

﴿ حاشرين - 111 - لا ﴾ لأن ما بعده جواب لما قبله . ﴿ قَالَ الْقُوا - 117 - ج ﴾ لأن جواب لما منتظر مع العطف بالفاء . ﴿ عصاك - 11٧ - ج ﴾ (١) لأن التقدير : فألقاها فإذا هي تلقف(١٠٠) .

<sup>(</sup>١) المثبت : [حقيق ] من : ج ، د .

<sup>(</sup>٢) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ٤ /٣٥٦، والدر المصون ٥ /٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) وضع هذا الأشموني في المنار (١٤٩) حيث ذكر أن الوقف هنا حسن على استثناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل ( يريد ) في موضع الصفة لما قبله .

<sup>(</sup>٥) ب: [ فرعون ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ من ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ب ، د : [ تشرون ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) ب : [ ذليلة ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) ب : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>١٠) ج، د: [تلقف] غير مثبتة.

﴿ ما یأفکون – ۱۱۷ – ج ﴾ (۱) . و کذلك ﴿ یعملون – ۱۱۸ – ج ﴾ (۲) . و کذلك ﴿ ساجدین – ج ﴾ (۲) . و کذلك ﴿ ساجدین – ۱۲۹ ﴾ و الا أن الوصل أجوز علی جواز کلمة (۱) ﴿ قالوا ﴾ حالا لهم ، أي : ساجدین قائلین (۵) ، و تقریبه بإضمار قد ، أي : ألقوا ساجدین ، و قد قالوا ] (۱) . ﴿ العالمین – ۱۲۱ –  $((1)^{(1)})$  . ﴿ العالمین – ۱۲۱ –  $((1)^{(1)})$  . ﴿ أَنْ آذَنْ لَكُم – ۱۲۳ – ج ﴾ لأن موسى ﴾ بدل : ﴿ برب ﴾ . ﴿ أَنْ آذَنْ لَكُم – ۱۲۳ – ج ﴾ لأن ﴿ أَنْ ﴾ للابتداء مع أن جملة (۱) الكلام مقول واحد (۱) .

﴿ أهلها - ١٢٣ - ج ﴾ لأن (١) ﴿ سوف ﴾ للتهديد مع العطف بالفاء . ﴿ منقلبون - ١٢٥ - ج ﴾ للآية مع أن المقول واحد (١٠٠).

وقد وضع هذا أبو حيان في البحر ٤ /٣٦٤ حيث قال :

[أي: ساجدين قائلين، ف ﴿ قالوا ﴾ في موضع الحال من الضمير في ﴿ ساجدين ﴾ أو من ﴿ السحرة ﴾ ، وعلى التقديرين: فهم ملتبسون بالسجود لله ] .

وجوز السمين في الدر ٥ /٤١٩ أن يكون : ﴿ قَالُوا آمنا برب العالمين ﴾ مستأنفا لا محل له .

- (٦) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.
  - (٧) ج: [ جملة ] ساقطة .
  - (٨) ب : [ واحد ] ساقطة .
  - (٩) ج: [ لا ] بسقوط النون .
    - (۱۰) د : [ متحد ] .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٤) ب: [ الكلمة ] .

<sup>(</sup>٥) ب : [ ما يلين ] وهو تصحيف .

﴿ جاءتنا - ١٢٦ - ط ﴾ للعدول عن محاباة فرعون إلى مناجات الرب . ﴿ وَآلَهَتُكَ - ١٢٧ - ط ﴾ . ﴿ نساءهم - ١٢٧ - ج ﴾ لأن ﴿ إِنَا ﴾ للابتداء ، والقائــل(١) واحـــد(١) . [ ﴿ واصبروا - ١٢٨ - ج ﴾ كذلك ] (١) . ﴿ من عباده - ١٢٨ - ط ﴾ . ﴿ ما جئتنا - ١٢٩ - ط ﴾ . ﴿ ما جئتنا - ١٢٩ - ط ﴾ . ﴿ لما هذه - ١٣١ - ج ﴾ لبيان تباين الإضافتين على(١) التناقض(٥) . ﴿ ومن معه - ١٣١ - ط ﴾ . ﴿ بها - ١٣٢ - لا ﴾ لأن الفاء في ﴿ فما ﴾ جواب الشرط في ﴿ مهما ﴾ .

﴿ عندك - ١٣٤ - ج ﴾ لأن جواب ﴿ لئن ﴾ منتظر ، مع أن القائل واحد . ﴿ بني إسرائيل - ١٣٤ - ج ﴾ لأن جواب ﴿ لما ﴾ منتظر ، مع دخول الفاء فيه (١) . ﴿ باركنا فيها - ١٣٧ - ط ﴾ للعدول من الحكاية إلى الأخبار ، وكذلك ﴿ بما صبروا - ١٣٧ ﴾ لعكسه (٧) .

﴿ أصنام لهم - ١٣٨ - ج ﴾ لاتحاد القائل بلا عطف . ﴿ آلهة - ١٣٨ - ط ﴾ . ﴿ العذاب - ١٤١ - ج ﴾ لاحتال أن يكون ﴿ يقتلون ﴾ مستأنفا ، أي : هم يقتلون ، وأن يكون تفسيرا لقوله : ﴿ يسومونكم ﴾ [ كالبدل عنه ، أو حالا ، أي : يسومونكم ] (^)

<sup>(</sup>١) ب: [ القائل ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٢) د : [ واحد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أ : [ ( واصبروا ) كذلك ج ] ، وفي ج : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : [ مع ] ٠

<sup>(</sup>٥) ب : [ تناقض ] .

<sup>(</sup>٦) أي : في ﴿ لما ﴾ في قوله تعالى : ﴿ فلما كَشَفْنا عنهم الرجز ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أي : من الأخبار إلى الحكاية .

<sup>(</sup>A) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

﴿ بغير الحق - ١٤٦ - ط ﴾ فصلا بين الأخبار والشرط. ﴿ لا يؤمنوا بها - ١٤٦ - ج ﴾ لابتداء شرط آخر، ولبيان [تعارض الأحوال] (^^) مع العطف. [﴿ سبيلا - ١٤٦ - ج ﴾ (١٤٦ - خ كذلك) ('`). ﴿ أعمالهم - ١٤٧ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) د : [ متصلين ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ب: ورد بعدا: [ والوصل أصح لاتصال المعنى واللفظ ] .

وهي زيادة من الناسخ تأتي بعد قوله تعالى : [ وبكلامي ] من الآية (١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ط] ، وهو خطأ بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف : [ ساقطة ] .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ ق ] .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: أ.

<sup>(</sup>Y) أ، ج: [أصح].

<sup>(</sup>A) ب: [ التعارض للأحوال ] .

<sup>(</sup>٩) ج: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>١٠) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>١١) ب : علامة الوقف : [ ج ] .

﴿ خوار - ١٤٨ - ط ﴾ . ﴿ سبيلا - ١٤٨ - م ﴾ لئلا تصير الجملة صفة السبيل<sup>(۱)</sup> ، فإن الهاء ضمير العجل<sup>(۲)</sup> . ﴿ قد ضلوا - ١٤٩ - لا ﴾ لأ ﴾ لأن ﴿ قالوا ﴾ جواب ﴿ لما ﴾ (<sup>۳)</sup> . ﴿ أسفا - ١٥٠ - لا ﴾ لما ذكر<sup>(۱)</sup> .

﴿ من بعدي - • ١٥ - ج ﴾ للابتداء بالاستفهام مع ان القائل واحد . ﴿ أَمَر رَبِكُم - • ١٥ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وألقى ﴾ معطوف على قوله : ﴿ قال بئسما ﴾ وقد اعترض بينهما استفهام . ﴿ إليه - • ١٥ - ط ﴾ . ﴿ يقتلونني - • ١٥ - ز ﴾ والوصل أولى ، لأن الفاء للجواب ، أي (٥) : إذا هم هموا بقتلي فلا تشمتهم (١) بضربي . ﴿ فِي رحمتك - ١٥١ -

<sup>(</sup>١) أ: [ لسبيل].

<sup>(</sup>٢) والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والأنصاري ، والأشموني ، وتام عند النحاس ، أما الداني فلم يذكر هنا وقفا .

انظر: الإيضاح ٢/٦٦٦، والقطع (٣٤٢،٣٤١)، والمكتفى (٢٧٦)، والمقصد (١٥١)، والمنار (١٥١).

<sup>(</sup>٣) ج: [ لما ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) أي : للعلة السابقة ، وهي : لأن ﴿ قَالَ ﴾ جواب : ﴿ لما ﴾ .

<sup>(</sup>٥) د : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) وضع معنى هذا القرطبي في تفسيره ٧ /٢٩١٠ حيث قال :

<sup>[ (</sup> قال تشمت بي الأعداء ) أي : لا تسرهم ، والشماتة : السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا ، وهي محرمة منهي عنها ، وفي الحديث عن النبي عليه : . ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك ، .

وكان رسول الله - عَلَيْتُهُ - يتعوذ منها ويقول : ﴿ اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ، ودرك الشقاء ، وشماتة الأعداء ﴾ أخرجه البخاري وغيره ] .

وانظر : صحيح البخاري ٧ /٢١٥ ، كتاب القدر ، الباب (١٣) .

ز ﴾ (1) كذلك والوصل أجوز ، لأن الواو للحال لتحسين الدعاء بالثناء ﴿ الدنيا - ١٥٢ - ط ﴾ . ﴿ وآمنوا - ١٥٣ - ز ﴾ لظاهر ﴿ أن ﴾ ، والوجه الوصل ] (٢) لأن الجملة خبر ﴿ والذين ﴾ ، والضمير العائد إلى المبتدأ محذوف ، دل عليه الضمير (١) العائد إلى صلته ، وهو ﴿ ها ﴾ في : ﴿ من بعدها ﴾ فإنها من ضمير التوبة التي هي (١) من ضرورة : ﴿ تابوا ﴾ ، تقديره : إن ربك من بعد توبتهم (٥) . ﴿ الألواح - ٢٥١ - ج ﴾ والوصل أولى لأن الواو للحال(١) . ﴿ لميقاتنا - ١٥٥ - ج ﴾ لأن جواب ﴿ لما ﴾ منتظر ، مع (٧) العطف بالفاء . ﴿ وإياي - ١٥٥ - ط ﴾ .

﴿ منا - 100 - ج ﴾ لأن ﴿ أَن ﴾ (^) النافية مصدرة (^) ، والمقول واحد . ﴿ فَتَنْتُكُ - 100 - ط ﴾ لأن الجملة لا توصف بها المعرفة ، ولا

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٢) ب: [ والوصل أجوز ] .

<sup>(</sup>٣) ج: [ والضمير ] بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: [ هي ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) انظر : البيان ١ /٣٧٥ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٨٥ ، والبحر المحيط ٤ /٣٩٨ ، ٣٩٨٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر: البيان ١ /٣٧٥ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٨٦ .

<sup>(</sup>V) أ : [ على ] ، وفي ج : [ على مع ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ ( إن ) ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٩) ب ، ج : [ مصدر ] .

عامل يجعلها حالا<sup>(۱)</sup>. ﴿ وتهدي من تشاء – ١٥٥ – ط ﴾ . ﴿ إليك – ١٥٦ – ط ﴾ .

﴿ مَن أَشَاء - ١٥٦ - ج ﴾ (٢) للفصل بين الجملتين تعظيما لشأنهما (٢) وقد اتفقتا لفظا . ﴿ كُلُّ شِيء - ١٥٦ - ط ﴾ للسين (٤) ، واختلاف الجملتين ، والفاء لاستثناف وعد على الخصوص بعد الإطلاق على العموم . ﴿ يؤمنون - ١٥٦ - ج ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ يصلح خبر مبتدأ (٥) محذوف ، أي : هم الذين ، أو نصبا على المدح ، أي : أعني الذين ، أو بدلا عما قبله (١) . ﴿ والإنجيل - ١٥٧ - ز ﴾ لأن قوله :

<sup>(</sup>١) مراد المؤلف أن جملة ﴿ تضل بها من تشاء ﴾ مستأنفة .

وقد وضع هذا السمين في الدر ٥ /٤٧٦ حيث قال:

<sup>[</sup> قوله : ﴿ تَصْلُ بَهَا ﴾ يجوز فيها وجهان : أحدهما : أن تكون مستأنفة فلا محل لها .

والثاني: أن تكون حالا من ﴿ فتنتك ﴾ أي: حال كونها مضلا بها . ويجوز أن تكون حالا من الكاف ، لأنها مرفوعة تقديرا بالفاعلية ، ومنعه أبو البقاء ، والعدم العامل فيها ] .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٢) ج: علامة الوقف: [ط] وهو خطأ ، بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٣) ب: [ لشأنيهما ] .

<sup>(</sup>٤) ج : [ لنستبين ] هو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ مبتدأ ] من : د .

<sup>(</sup>٦) وهو قوله تعالى : ﴿ للَّذِينَ يَتَّقُونَ ... ﴾ .

انظر : إعراب القرآن للعكبري ١ /٢٨٦ ، والدر المصون ٥ /٤٧٨ ، ومنار الهدى (١٥٢) ، فقد ذكروا الأوجه الثلاثة .

﴿ يأمرهم ﴾ يحتمل أن يكون خبر محذوف ، أي : هو يأمرهم (١) ، وأن يكون نعتا لقوله : ﴿ مُكتوباً ﴾ ، [ أي : مكتوبا آمرا (٢) ] (٢) ، أو بدلا ، أي : يجدونه آمرا ، أو صلة للذي (١) قائما مقام ﴿ يجدونه ﴾ كالبدل عن تلك الجملة ، أي : الأمي الذي يأمرهم (٥) . ﴿ كانت عليهم - ١٥٧ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر : معاني القرآن للزجاج ٢ /٣٨١ ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /٢٨٦ ، والدر المصون ٥ /٤٧٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ٤ /٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٤) في : ﴿ الَّذِي يَجِدُونُهُ مَكْتُوبًا عَنْدُهُمْ فِي الْتُورَاةُ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ .

وفي ج: [للذين من الذي].

<sup>(</sup>٥) انظر : منار الهدى (١٥٢) .

<sup>(</sup>١) أ: [لأنه].

<sup>(</sup>٧) د : علامة الوقف : ٦ ط ] ، والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٨) أي: مستأنفة.

وفي ب ، د : [ مبتدأ ] .

وهذا الوجه استحسنه أبو حيان في البحر ٤ /٥٠٥.

<sup>(</sup>٩) أ : [ غير ] مكرر .

<sup>(</sup>١٠) وهذا الوجه ذكر أبو حيان في البحر ٤ /٤٠٥ ، والسمين في الدر ٥ /٤٨٣ أنه إعراب متكلف .

فالفاء ] (۱) للجواب ، أي : إذا كنت رسولا فآمنوا إجابة . ﴿ أَمَّا - اللَّهِ وَإِن اتفقت الجملتان ، ولكن ﴿ أُوحينا ﴾ عامل ﴿ إِذَ استسقاه ﴾ فلم يكن معطوفا على ﴿ وقطعنا ﴾ فإن تفريق (۱) الأسباط لم يكن في زمان الاستسقاء .

﴿ الحجر - ١٦٠ - ج ﴾ لأن (٢) الفاء جزاء محذوف ، أي : فضرب ، فانبجست ، مع اتحاد الكلام . ﴿ عينا - ١٦٠ - ط ﴾ . ﴿ مشربهم - ١٦٠ - ط ﴾ . ﴿ مشربهم - ١٦٠ - ط ﴾ . ﴿ مشربهم - ١٦٠ - ط ﴾ . ﴿ مأ رزقناكم - ١٦٠ - ط ﴾ . ﴿ مأ رزقناكم - ١٦٠ - ط ﴾ لخذف جمل ، أي : قلنا لهم كلوا ولا تدخروا (٥) ، فادخروا فانقطع عنهم ، وما ظلمونا ، أي : ما نقصونا شيئًا بالادخار (٢) . ﴿ خطيئاتكم - ١٦١ - ط ﴾ . ﴿ حاضرة البحر - بالادخار (٢) . ﴿ خطيئاتكم - ١٦١ - ط ﴾ . ﴿ حاضرة البحر - ١٦٣ - م ﴾ (٨) لأنه لو وصل صار ﴿ إِذْ ﴾ (١) ظرفا لقوله . ﴿ واسألهم ﴾ ، وهذا محال (١٠) . ﴿ لا يسبتون - ١٦٣ - لا ﴾ لأن العامل في الظرف ﴿ لا تأتيهم الحيتان يوم لا العامل في الظرف ﴿ لا تأتيهم الحيتان يوم لا

<sup>(</sup>١) أ : [ والفاء ] ، والصواب ما أثبتناه بدلالة ما قبله ، وهو أن الوقف هنا مرخص ضرورة لطول الكلام .

<sup>(</sup>٢) ج: [ تعریف ] ویظهر أنه تصحیف ، بدلیل قوله تعالى : ﴿ وقطعناهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ب: [ فإن ] .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف غير واضحة .

<sup>(°)</sup> ب : [ أو لا تدخروا ] بزيادة الهمزة .

<sup>(</sup>٦) المثبت : [ شيئا ] من : ب .

 <sup>(</sup>۲) انظر : تفسير البغوي ١ /٦٣ ، وتفسير الخازن ١ /٦٣ .

<sup>(^)</sup> أ : علامة الوقف : [ ج ] ، والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٩) المثبت: [ ( إذا ) ] من: ج.

<sup>(</sup>١٠) انظر : البحر المحيط ٤ /٤١٠ . (١١) انظر : البحر المحيط ٤ /٤١١ .

یسبتون . ﴿ لا تأتیهم - 177 - + و لاحتال تعلق ﴿ کذلك ﴾ به ، أي : یوم لا یسبتون لا تأتیهم (۱) إتیانا کاتیانه (۱) یوم السبت (۱) ، والأصح أن ﴿ کذلك ﴾ صفة مصدر بعده محذوف ، أي : نبلوهم بلاء کذلك (۱) ، فالوقف علی ﴿ کذلك ﴾ جائز أیضا (۱) . ﴿ قوما - کذلك (۱) و شدیدا - ۱۶۴ - لا و شوء العذاب - ۱۶۷ - ط و سوء العذاب - به المنافق و سوء العذاب - ۱۶۷ - ط و سوء العذاب - المنافق و سوء العذاب و سوء العذاب - المنافق و سوء المنا

وانظر: البحر المحيط ٤ /٤١١ .

[ وقوله : ﴿ كذلك نبلوهم ﴾ أي : مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم ، وموضع الكاف نصب بقوله : ﴿ نبلوهم بما كانوا يفسقون ﴾ أي : شددت عليهم المحنة بفسقهم ] .

وقال السمين في الدر ٥ /٤٩٣ بعد أن ذكر قول الزجاج هذا :

[ قال ابن الأنباري : ﴿ ذلك ﴾ إشارة إلى ما جاء ما بعده ، يريد : نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك البلاء الذي وقع بهم في أمر الحيتان ، وينقطع الكلام عند قوله : ﴿ لَا تَأْتِيهِم ﴾ ] .

(٥) وضع هذا ابن عطية في تفسيره ٧ /١٨٧ حيث قال :

[ ومعنى قوله: (كذلك) الإشارة إلى أمر الحوت ، وفتنتهم به ، هذا على من وقف على ( تأتيهم ) ، ومن وقف على ( كذلك ) فالإشارة إلى كثرة الحيتان شرعا ، أي : فما أتى منها فهو قليل ] . اهـ .

 <sup>(</sup>١) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ ج ] وهو خطأ من الناسخ ، لذكرها آنفا .
 (٢) د : [ كاتيا ] .

<sup>(</sup>٣) ضعف هذا الزجاج في معاني القرآن ٢ /٣٨٥ .

<sup>(</sup>٤) وضع هذا الزجاج في معاني القرآن ٢ /٣٨٥ حيث قال :

<sup>(</sup>٦) ج: [صفته].

<sup>(</sup>V) المثبت : [ لهم ] من : ب .

﴿ لسريع العقاب - ١٦٧ - ج ﴾ والوصل أولى للجمع (١٠ بين الصفتين ترهيبا وترغيبا . ﴿ أَمَّا - ١٦٨ - ج ﴾ لأن الجار يصلح الابتداء به ، وأن يجعل صفة الأم (١٠ أولى (١٠ ﴿ دون ذلك - ١٦٨ - ز ﴾ لأن قوله : ﴿ وبلوناهم ﴾ عطف على ﴿ قطعنا ﴾ ، فإن لم يجعل الجار صفة الأم (١٠ كان عطفا مع عارض . ﴿ سيغفر لنا - ١٦٩ - ج ﴾ . ﴿ يأخذوه - ١٦٩ - ط ﴾ .

﴿ مَا فَيه - ١٦٩ - ط ﴾ . ﴿ يتقون - ١٦٩ - ط ﴾ . ﴿ الصلاة - ١٦٩ - ط ﴾ . ﴿ الصلاة - ١٧٠ - ط ﴾ الصلحين (٢) لا نضيع أجر المصلحين (٢) .

انظر: الإيضاح ٢ /٦٦٨

والذي يظهر لي أن الوقف هنا جائز بدليل ما ذكره النحاس في القطع (٣٤٣) حيث قال :

[ وإن جعلت ﴿ والذين ﴾ معطوفا على : ﴿ للذين يتقون ﴾ كان القطع : ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ ، وإن جعلت : ﴿ والذين ﴾ مرفوعا بالابتداء لم تقف على : ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ لأنه لم يأت خبر المبتدأ ، وكان القطع على : ﴿ إنا لا نضيع أجر المصلحين ﴾ أي : منهم ] . اه .

- 071 -

وقال الأشموني في المنار (١٥٣) :

<sup>(</sup>١) ب: [ للجمع ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ب: [ للأمم].

<sup>(</sup>٣) وهذا قول العكبري في إملائه ١ /٢٨٨ ، والسمين في الدر ٥٠١/٥.

<sup>(</sup>٤) ب ، ج : [ للأمم ] .

<sup>(</sup>٥) ج : [ أي ] وهو خطأ ، لأن أو لبيان التنويع في الحذف .

<sup>(</sup>٢) أ: [ فلا ] .

<sup>(</sup>٧) والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري .

﴿ واقع بهم – ۱۷۱ – ج ﴾ (۱) لأن التقدير: قلنا (۲) لهم خذوا. ﴿ على أنفسهم – ۱۷۲ – ج ﴾ (۲) لابتداء الاستفهام والحذف، والتقدير: وقال (۱): ألست بربكم (۱۷۰ مع اتحاد الكلام. [ ﴿ بربكم – ۱۷۲ – ط ﴾ فصلا (1): بين السؤال والجواب.

و بلی - 1۷۷ - + لأن قوله(۲) : ﴿ شهدنا ﴾ یصلح أن یکون من قولم ، فیوقف علی : ﴿ شهدنا ﴾ (۸) و تعلق ﴿ أن ﴾ بمحذوف ،

<sup>= [</sup> وإن جعل ﴿ والذين ﴾ مبتدأ وخبره : ﴿ إِنَا لَا نَضِيع ﴾ لم يوقف على قوله : ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاة ﴾ لأنه لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف ، لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب ] . اهم .

<sup>(</sup>١) أ، ب: علامة الوقف: [ط، ج].

<sup>(</sup>٢) د: [قيل لهم].

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ط] .

<sup>(</sup>٤) د : [ قال ] بسقوط الواو .

<sup>(°)</sup> أ ، ب : ورد عليها علامة الوقف : [ط] ، وهو خطأ من الناسخ ، وستأتي في موضعها بعد الجملة اللاحقة .

<sup>(</sup>٦) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت ، وفي ب : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٧) المثبت : [ قوله ] من : ب .

 <sup>(</sup>٨) وهذا الذي رجحه الطبري في تفسيره ١٣ /٢٢٢ ، ٢٥٠، وذكر أن هذا خبر
 من الله عن قبل بعض بني آدم لبعض ، حين أشهد الله بعضهم على بعض .

وهو التمام عند الأخفش ، وأبي حاتم ، وأحمد بن موسى ، كما ذكره النحاس في القطع (٣٤٣) ثم ، قال : [ وفي هذا إشكال ] .

ثم وضحه بقوله – في القطع (٣٤٤) – :

أي: فعلنا ذلك لئلا تقولوا ، ويصلح أن يكون ﴿ شهدنا ﴾ من قول الملائكة ، أي : قيل للملائكة (١) اشهدوا ، فقالوا : شهدنا ، فيكون منفصلا من كلمة ﴿ بلى ﴾ ومتصلا (٢) به ﴿ أَنْ تَقُولُوا ﴾ ، وفيه بعد . ﴿ غافلين - ١٧٢ - لا ﴾ للعطف .

﴿ من بعدهم - ١٧٣ - ج ﴾ لابتداء الاستفهام ، واتحاد القائل . ﴿ هواه - ١٧٦ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ فمثله ﴾ مبتدأ ، ولدخول الفاء

= [ فعلى هذه القراءة ، يجب أن يكون الوقف : ﴿ قَالُوا بِلَى ﴾ على ما بينه أهل التأويل ، لأن مجاهدا والضحاك والسدي يذهبون إلى أن المعنى : قالوا بلى ، فقال الله جل وعز للملائكة : اشهدوا ، فقالوا : شهدنا ، وقال أبو مالك : ﴿ قَالُوا بِلَى ﴾ فقال الله جل وعز : ( شهدنا ) .

قال أبو جعفر : فعلى قول أهل التأويل : ﴿ شهدنا ﴾ ليس من كلام الذين قالوا بلى ] .

وانظر : تفسير إبن عطية ٧ /٢٠٢ ، فقد جوز الوجهين .

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٦٦٩ ، فمنع الوقف على : ( بلى ) ، وعلى : ( شهدنا ) ، لتعلق ( أن ) بقوله : ( وأشهدهم ) فالكلام متصل بعضه ببعض ، كأنه قال : وأشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين ، فحذفت لا ، واكتفى منها به ﴿ أَن ﴾ كما قال تعالى : ﴿ يبين الله لكم أن تضلوا ﴾ ( النساء - ١٧٦) معناه : لئلا تضلوا .

وانظر : منار الهدى (١٥٣) .

(١) ج: ورد بعدها في السياق: [صح] وهي زيادة من الناسخ، ويظهر أنه كتب هذا من نسخة مصححة، فظنها من كلام المؤلف.

(٢) ب: [ أو متصلا ] ، بزيادة الهمزة .

القراءة بالتاء في ﴿ أَن تقولوا ﴾ .

فيه (۱). ﴿ كَمثُلُ الْكُلُبِ - ١٧٦ - ج ﴾ لابتداء الشرط ، وإن وصلت جعلت الجملة (۲) تفسيرا للمثل (۲) . ﴿ أُو تَتركه يلهث - ١٧٦ - ط ﴾ .

﴿ بآیاتیا - ۱۷۲ - ج ﴾ [ لابتداء الأمر مع الفاء] (۱۰) . ﴿ المهتدي - ۱۷۸ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط ، ولأن (۱۷۹ - خ ﴾ المخملتين أبلغ في التنبيه (۱) على الاعتبار . ﴿ والإنس - ۱۷۹ - ز ﴾ (۱۷۹ والوصل أولى لأن الجار وصف لـ ﴿ كثيرا ﴾ . ﴿ لا يفقهون بها - ۱۷۹ - ز ﴾ لأن العطف صحيح ولكن الوقفة (۱) لإمهال (۱) فرصة الاعتبار (۱۰) ، والثانية (۱۱) كذلك ، [ كيف وقد كرر لفظة ﴿ لهم ﴾ في أول

[ قوله تعالى : ﴿ إِنْ تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ﴾ الكلام كله حال من الكلب ، تقديره : يشبه الكلب لاهثا في كل حال ] . اهـ .

وانظر: الكشاف ٢ /١٣١ ، والبحر المحيط ٤ /٤٢٤ .

<sup>(</sup>١) ب : [ منه ] ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) أي : الجملة الشرطية .

<sup>(</sup>٣) قال المكبري في إملائه ١ /٢٨٩ :

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: أ.

<sup>(</sup>٥) ج : [ لأن ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٦) ب ، ج : [ التثنية ] .

<sup>(</sup>٧) ب : علامة الوقف : [ ز ، ق ] وقد ورد بعدهما : [ قد قيل ] .

وفي إثبات علامة الوقف كفاية عنده .

<sup>(</sup>٨) ب : [ الوقف ] .

<sup>(</sup>٩) ج: [ لإمكان].

<sup>(</sup>١٠) ج: [ للاعتبار ] .

<sup>(</sup>١١) الضمير يعود إلى : (بها ) في قوله تعالى : ﴿ وَلَهُمْ أُعِينَ لَا يَبْصُرُونَ بَهَا ﴾

كل جملة ، و﴿ هم ﴾ (١) يشعر بالاستئناف ] (١) . ﴿ لا يسمعون بها – ١٧٩ – ط ﴾ .

﴿ أَصْلَ - ١٧٩ - طَ ﴾ . ﴿ فَادَعُوهُ بِهَا - ١٨٠ - صُ ﴾ لعطف المتفقتين . ﴿ فِي أَسِمَائِهُ - ١٨٠ - طُ ﴾ . ﴿ لا يعلمون - ١٨٦ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وأملي ﴾ يصلح مستأنفا ، والعطف على ﴿ سنستدرجهم ﴾ أحسن ، فيوقف على : ﴿ وأملي هم ﴾ (٢) . ﴿ أو لم يتفكروا ﴾ سكتة على تقدير : فيعلموا ﴿ ما بصاحبهم من جنة - ١٨٤ - ط ﴾ .

﴿ مَن شِيء - ١٨٥ - لا ﴾ لأن ﴿ وأن ﴾ متعلق [ بينظروا<sup>(1)</sup> ، تقديره : ]<sup>(٥)</sup> وينظروا في أن عسى . ﴿ أجلهم - ١٨٥ - ج ﴾ لابتداء الاستفهام مع دخول الفاء . ﴿ هادي له - ١٨٦ - ط ﴾ لمن قرأ :

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : ﴿ لهم ﴾ في بداية كل جملة من الجمل الثلاث .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٣) جوز الوجهين العكبري في إملائه ١ /٢٨٩ .

وقال بالعطف أبو حيان في البحر ٤ /٣١٪ ، ووضحه بقوله :

<sup>[ (</sup>وأملي لهم إن كيدي متين ) معطوف على : (سنستدرجهم ) فهو داخل في الاستقبال ، وهو خروج من ضمير التكلم بنون العظمة إلى ضمير تكلم المفرد ] . اهـ .

وانظر : الدر المصون ٥ /٢٤ ، ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ب: الباء ساقطة .

<sup>(</sup>٥) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

[ ﴿ ويذرهم ﴾ أو ﴿ نذرهم ﴾ ](') بالرفع('') ، ومن جزم('') ، فلا وقف له ، لأنه معطوف على موضع ﴿ فلا هادي له ﴾ . ﴿ مرساها - ١٨٧ - ط ﴾ . ﴿ عند ربي - ١٨٧ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين('') .

﴿ إِلا هو - ١٨٧ - ط ﴾ . ﴿ وَالْأَرْضَ - ١٨٧ - ط ﴾ . ﴿ إِلاَ مِنْ اللهِ - اللهِ اللهِ - اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ب : [ ونذرهم ونذر ] ، وفي ج : المثبت : [ ويذرهم ] .

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر : ( ونذرهم ) بالنون والرفع .

وقرأ أبو عمرو : ( ويذرهم ) بالياء والرفع ، وكذلك قرأ عاصم في رواية أبي بكر ، وحفص : [ ويذرهم ] بالياء مع الرفع .

انظر: السبعة (۲۹۸) ، والتبصرة (٥١٩ ،٢٠٠) ، والتيسير (١١٥) .

 <sup>(</sup>٣) فقرأ: (ويذرهم) بالياء مع الجزم، وهذه قراءة حمزة والكسائي ورويت عن
 حفص عن عاصم.

انظر: السبعة (٢٩٩) ، والتبصرة (٢٠٥) ، والتيسير (١١٥) .

<sup>(</sup>٤) فالأولى إثبات ، والثانية نفي .

<sup>(</sup>٥) د : [ الغيث ] .

<sup>(</sup>٦) ذكر الطبري في تفسيره ١٣ /٣٠٣، ٣٠٣ قريبا من هذا المعنى ، حيث قال :

<sup>[</sup> وقال آخرون : معنى ذلك ﴿ لُو كُنت أَعلم الغيب ﴾ لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة ، ولعرفت الغلاء من الرخص ، واستعددت له في الرخص .

وقوله : ﴿ وَمَا مُسْنِي السَّوَّءَ ﴾ يقول : وما مسنى الضر ] .

وقال البغوي في تفسيره ٢ /٣٢٣ :

<sup>[ ﴿</sup> ولوكنت أعلم الغيب الستكثرت من الحير وما مسني السوء ﴾ أي : لو =

فعلى هذا لا وقف<sup>(۱)</sup> ، إلا أن الأولى أن يحمل<sup>(۲)</sup> ﴿ السوء ﴾ على الجنون<sup>(۱)</sup> الذي نسبوه إليه ، فكان<sup>(۱)</sup> ابتداء نفي بعد وقف ، أي : وما بي<sup>(۱)</sup> جنون<sup>(۱)</sup> إن أنا إلا نذير<sup>(۲)</sup> . ﴿ إليها – ١٨٩ – ج ﴾ لأن جواب لما منتظر ، مع العطف بالفاء . ﴿ فمرت به – ١٨٩ – ج ﴾ كذلك .

﴿ فيما آتاهما - ١٩٠ - ج ﴾ لابتداء التنزيه[ على التعظيم ] (١) ، ومن وصل عجل التنزيه إلى (١٠) شبهة التشبيه . ﴿ وهم يخلقون - ١٩١ - ز ﴾

وذكر قريبا من هذا الخازن في تفسيره ٢ /٣٢٣ ، وابن كثير في تفسيره ٢ /٢٧٣ .

[ ﴿ وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ﴾ هذا استئناف كلام ، أي : ليس بي جنون ، لأنهم نسبوه إلى الجنون ، وقيل : هو متصل ، والمعنى : لو علمت الغيب لما مسني سوء ، ولحذرت ، ودل على هذا قوله تعالى : ﴿ إِن أَنَا إِلاَ نَذَيْرِ وَبَشْيْرٍ ﴾ ] .

وانظر : تفسير البغوي ٢ /٣٢٣ ، وتفسير الخازن ٢ /٣٢٣ .

<sup>=</sup> كنت أعلم الخصب والجدب لاستكثرت من المال ، أي : لسنة القحط ، ﴿ وَمَا مُسْنِي السُّوءَ ﴾ أي : الضر والفقر والجوع ] .

<sup>(</sup>١) د : [ الوقف ] وهو خطأ بدلالة ما قبله ، والمثبت : [ لا وقف ] من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) ب: [ أن يحتمل].

<sup>(</sup>٣) أ : [ جنون ] .

<sup>(</sup>٤) د : [وكان].

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ وما بي ] من : د ، لموافقة الآية ، وفي بقية النسخ بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٦) أ : ورد قبلها زيادة : [ من ] .

<sup>(</sup>٧) وإلى هذا ذهب القرطبي في تفسيره ٧ /٣٣٧ ، حيث قال :

<sup>(</sup>A) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٩) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>١٠) د : [ إلى ] ساقطة .

[ والأولى أن يوصل ] (') بالعطف . ﴿ لا يتبعوكم - ١٩٣ - ط ﴾ . ﴿ يَبَعُوكُم - ١٩٣ - ط ﴾ . ﴿ يَبَعُونُ بِهَا - ١٩٥ - ﴿ يُكُونُ ﴿ أُم ﴾ عاطفة ، إلا أنه قد يحمل ('') على ابتداء [ استفهام إنكار ] (') إمهالا لفرصة الاعتبار .

والثانية (1) والثالثة (°) كذلك (۱) . ﴿ يسمعون بها - 190 - ط ﴾ . ﴿ الكتاب - 197 - و ﴾ والوصل أولى ، وإن (۱) اختلفت (^) الجملتان لأن الثانية بدل عن الأولى (۱) في كونها صلة (۱۱۰ للذي ، ومعظم المقصود فيها ، أي : وليي الله (۱۱) الذي يتولى الصالحين .

﴿ لا يسمعوا - ١٩٨ - ط ﴾ . ﴿ بِالله - ٢٠٠ ك ﴾ . ﴿ مبصرون - ٢٠١ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وَإِخْوَانِهُم ﴾ مبتدأ ، إلا أن

<sup>(</sup>١) د : [ والوصل أولى ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ يحتمل ] .

<sup>(</sup>٣) أ، د: [ الاستفهام للإنكار ] .

وانظر: البحر المحيط ٤ /٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدُ يُبْطُشُونَ بِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ أَعَيْنَ يَبْصُرُونَ بَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أي أن الوقف على : ﴿ بِهَا ﴾ في الثانية والثالثة مجوز لوجه للعلة المذكورة في الأولى في قوله تعالى : ﴿ يُمشُونُ بِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ج : [ إن ] بسقوط النون .

<sup>(</sup>٨) أ : [ اختلف ] ، وفي ب : [ اتفقت ] .

<sup>(</sup>٩) د : [ للأولى ] . والمثبت : [ عن الأولى ] من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) ب: [صفة].

<sup>(</sup>١١) ج: لفظ الجلالة غير مثبت.

المعنى يقتضي الوصل لبيان اختلاف حالتي (١) الفريقين (٢) . ﴿ لُولا الْجَبِيتِهَا - ٢٠٣ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين بلا عطف مع اتحاد المقول .

<sup>(</sup>١) د : [ حالي ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ الفرقين ] .

## سورة الأتفال

## [ خمس وسبعون آية ، وهي مدنية ]<sup>(۱)</sup>

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ عن الأنفال – ١ – ط ﴾ . ﴿ والرسول – ١ – ج ﴾ لعطف المختلفتين مع الفاء .

﴿ ذَاتَ بِينَكُم - ١ - ص ﴾ . ﴿ يَتُوكُلُونَ - ٢ - ج ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ يصلح (٢) مبتدأ ، إلا أن الوصل أولى على جعل ﴿ الذين ﴾ من تتمة صفات الإيمان (٢) لينصرف الثناء بحقيقة (٤) الإيمان إلى قوله : ﴿ إنما

وهذا عد الكوفي ، وعند الشامي : سبع وسبعون ، وعند الباقين : ست وسبعون . انظر : جمال القراء ١ /٢٠٣ ، وبصائر ذوي التمييز ١ /٢٢٢ ، وبشير اليسر (٨٩) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٢) ب: [ يصلح ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) وهذا الوجه رجحه أبو حيان في البحر ٤ /٥٥٨ ، وبدأ به السمين في الدر ٥ /٥٥٨ .

ووضح هذا الأشموني في المنار (١٥٦) حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> وعلى ربهم يتوكلون ﴾ تام إن رفع ( الذين ﴾ على الابتداء ، والخبر : ﴿ وَعَلَى رَبُّهُمُ عَلَى اللَّهِ الذين ، وكاف ﴿ أُولئكُ هُمُ المؤمنون حقا ﴾ ، أو رفع خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين ، وكاف إن نصب بتقدير : أعني ، وليس بوقف إن جعل بدلا مما قبله ، أو نعتا ، أو عطف بيان ] . اهم .

<sup>(</sup>٤) د : [ لحقيقة ] .

ه وهو قوله تعالى : ﴿ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ .

المؤمنون ﴾ والوقف على ﴿ ينفقون – ٣ – ط ﴾(١) .

﴿ حقا - ٤ - ط ﴾ . ﴿ كريم - ٤ - ج ﴾ لأن تعلق الكاف يصلح بقوله : ﴿ الأنفال الله ﴾ ينفلها من يشاء بالحق وإن كرهوا(٢) كما أخرجك ربك من بيتك بالحق(٢) وهم كارهون(١) . فعلى هذا لا يحسن الوقف إلا

(٤) ب : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] وهو خطأ ، انظر الهامش السابق .

وهذا قول الزجاج في معاني القرآن ٢ /٣٩٩، ٤٠٠ وانظر الكشاف ٢ /١٤٣ . وتفسير ابن عطية ٨ /١٦، ١٥ .

وقد استبعد هذا أبو حيان في البحر ٤ /٢٦٢ حيث قال :

[ وهذا فيه بعد ، لكثرة الفصل بين المشبه والمشبه به ، ولا يظهر كبير معنى لتشبيه هذا بهذا ، بل لو كانا متقاربين لم يظهر للتشبيه كبير فائدة ] .

وقد قال أبو حيان في البحر ٤ /٥٩ :

[ اضطرب المفسرون في قوله : ﴿ كَمْ أَخْرِجَكَ رَبُّكَ مَنْ بَيْتُكَ بِالْحَقِّ ﴾ ، واختلفوا على خمسة عشر قولا ] ، ثم ذكرها ولم يستحسن منها شيئا .

ثم قال في البحر ٤ /٤٣٣ : [ ولعل ثم محذوفا يصح به المعنى ] .

ثم قال : [ وأن ذلك المحذوف هو : نصرك ] .

ثم قال : [ والتقدير فكأنه قيل : كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، أي بسبب إظهار دين الله وإعزاز شريعته ، وقد كرهوا خروجك تهيبا للقتال وخوفا من الموت ، إذ كان أمر النبي – عَلِيْنَا – لخروجهم بغتة و لم يكونوا مستعدين للخروج ، وجادلوك =

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف ساقطة ، وورد عنها بعد الآية لفظة : [ مطلق ] و لم نثبتها اكتفاء بالرمز الذي اصطلح عليه المؤلف .

<sup>(</sup>٢) ب : [ أكرهوا ] .

<sup>(</sup>٣) ب : ورد عليها علامة الوقف : [ ص ] وهو خطأ ، لأن المؤلف ذكر هذا المعنى لبيان متعلق الكاف ، و لم يذكرها لبيان نوع الوقف عليها ، لقوله بعد : [ فعلى هذا . لا يحسن . . . ] .

على ﴿ ينظرون ﴾ (١) لأن قوله: ﴿ يجادلونك ﴾ صفة لقوله: ﴿ كارهون ﴾ (١) ولكن قد يوقف (١) على قوله تعالى: ﴿ بالحق ﴾ ضرورة ، لطول (١) الكلام على تأويل جواز (٥) الابتداء بأن ، وإن كان المعنى متصلا ، فإن التقدير: كما أخرجك ربك (١) وبعضهم كارهون ، ويحتمل تعلق الكاف بقوله: ﴿ يجادلونك ﴾ لأن الجدال عن كراهة تكون ، والتقدير: يكرهون الحق بعدما تبين كما أخرجك وبعضهم كارهون (١) ،

= في الحق بعد وضوحه نصرك الله وأمدك بملائكته ، ودل على هذا المحذوف الكلام الذي بعده ، وهو قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابُ لَكُمْ ﴾ الآيات ] .

والذي ظهر لأبي حيان في البحر ٤ /٤٦٣ ، أن الكاف هنا ليست لمحض التشبيه ، بل فيها معنى التعليل ، حيث قال :

[ وقد نص النحويون على أنها قد تحدث فيها معنى التعليل ، وخرجوا عليه قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَّا هَدَاكُم ﴾ ] .

- (١) ب : علامة الوقف : [ط] ، والصواب عدم إثباتها لدلالة ما قبله عليه ، لأنه أراد ذكر موطن الوقف على هذا التعليل السابق واللاحق .
  - (٢) قال السمين في الدر ٥ /٥٦٣ ،٥٦٤ :

[ قوله تعالى : ﴿ يَجَادُلُونَكَ ﴾ يحتمل أن يكون مستأنفا إخبارًا عن حالهم بالمجادلة ، ويحتمل أن يكون حالا ويحتمل أن يكون حالا من الضمير في ﴿ لَكَارِهُونَ ﴾ أي : لكارهون في حال جدال ] .

- (٣) أ: [يقف].
- (٤) المثبت : [ لطول ] من : ب ، وفي بقية النسخ : [ طول ] .
  - (٥) د : [ جزاء ] وهو تصحيف .
    - (٦) المثبت : [ ربك ] من : أ .
    - (٧) قال بهذا مجاهد ، والكسائي .

انظر : تفسير ابن عطية ٨ /١٥ ، ،إعراب القرآن للعكبري ٢ /٣ ، والبحر المحيط ٤٦٠ / ٤٦١ ، ٤٦١ .

وعلى (۱) هذا جاز الوقف على قوله : ﴿ كريم - ٤ ﴾ ثم يوقف على : ﴿ كريم - ٢ ﴾ وجواز الوقف على قوله : ﴿ كريم - ٤ ﴾ ظاهر في القولين ، لأن الآيات فصلت بين الكاف وما تعلق به قبله (۲) ، وإنما بيان الخلاف [ لتحقيق تعلق الكاف (۱) ] (١) .

<sup>(</sup>١) ب: [على] بسقوط الواو.

<sup>(</sup>٢) هذا التعليل للقول الأول ، وهو قول الزجاج .

<sup>(</sup>٣) ج: ورد بعد قوله: [الكاف] لفظ: [ ﴿ لَكَارَهُونَ ﴾ لا ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ ].
وهو زيادة من الناسخ ، لأن المؤلف لما ذكر الوجه الأول لمتعلق الكاف قال: [فعلى
هذا لا يحسن الوقف إلا على ﴿ ينظرون ﴾ ، لأن قوله: ﴿ يَجَادُلُونَكَ ﴾ صفة لقوله:
﴿ كَارَهُونَ ﴾ ] فذكر الوقف على ( ينظرون ) ، وعدم الوقف على ( كارهُون ) ،
ولا داعى لتكراره هنا .

<sup>(</sup>٤) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ ج ، لا ] والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

 <sup>(</sup>٦) قال بهذا الطبري في تفسيره ١٣ /٤٠٨ ، ونسبه إليه ابن عطية في تفسيره
 ٨ /١٩ ، وابو حيان في البحر ٤ /٤٦٥ .

وانظر : الكشاف ٢ /١٤٥ .

بمحذوف ، أي : اذكروا<sup>(۱)</sup> إذ<sup>(۱)</sup> . ﴿ به قلوبكم - ١٠ - ج ﴾ لابتداء النفي مع احتمال الحال . ﴿ من عند الله - ١٠ - ط ﴾ .

﴿ الأقدام - 11 - ط ﴾ لتعلق ﴿ إِذْ ﴾ بمحذوف ، أي : اذكروا (٢) إذ . ﴿ الذين آمنوا - 17 - ط ﴾ . ﴿ كل بنان - 17 - ط ﴾ . ﴿ ورسوله - 17 - ط ﴾ . ﴿ الأدبار - 10 - ج ﴾ (٥) ورسوله - 17 - الأول - ج ﴾ (١٠) . ﴿ الأدبار - 10 - ج ﴾ (٥) [ للشرط واتصال المعنى ] (١٠) . ﴿ جهنم - 17 - ط ﴾ . ﴿ قتلهم - 1٧ - ص ﴾ لعطف المتفقتين . ﴿ رمى - ١٧ - ج ﴾ لأن الواو قد تجعل مقحمة ، وتعلق اللام بما قبلها ، وقد تجعل عاطفة على محذوف ، أي : لتستبشروا وليبلي المؤمنين (١٠) .

<sup>(</sup>١) د : ٦ اذكر ] .

<sup>(</sup>٢) قال بهذا الزمخشري في الكشاف ٢ /١٤٥ حيث ذكر أنها بدل من: ﴿ إِذَ يَعِدُكُم ﴾ • ، وقال به أيضاً ابن عطية في تفسيره ٨ /١٩ ، وقد نسبه إليهما أبو حيان في البحر ٤ /٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) د : [ اذكر ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ الأولى ج] .

<sup>(</sup>٥) أ: علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: أ.

<sup>(</sup>٧) انظر : الدر ٥ /٥٨٧ ، ومنار الهدى (١٥٧) .

<sup>•</sup> وقد ذكر الزمخشري في الكشاف ٢ /١٤٤ أن ( إذ ) في ( إذ يعدكم ) متصوب بإضمار اذكروا .

 $\begin{pmatrix}
 - \text{wil} - \text{VI} - \text{d}
 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix}
 - \text{wil} - \text{VI} - \text{d}
 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix}
 + \text{wil} - \text{wil}
 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix}
 + \text{wil}
 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix}$ 

﴿ لأسمعهم - ٢٣ - ط ﴾ . ﴿ لما يحييكم - ٢٤ - ج ﴾ لعطف المتفقتين مع اعتراض الظرف . ﴿ خاصة - ٢٥ - ج ﴾ أ<sup>(1)</sup> كذلك . ﴿ فتة - ٢٨ - لا ﴾ لعطف ﴿ أن ﴾ على ﴿ أنما ﴾ . ﴿ ويغفر لكم - ٢٩ - ط ﴾ . ﴿ ويمكر الله - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ ويمكر الله - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ وشل هذا - ٣١ - لا ﴾ لأن الابتداء بـ ﴿ إن هذا إلا أساطير

<sup>(</sup>١) أ : [ (خير لكم ) كذلك ج ] ، وفي ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) د : علامة الوقف ساقطة ، وورد عنها في السياق : [ جائز ] .

<sup>(</sup>٣) أ، ب: علامة الوقف: [ لا، ط].

<sup>(</sup>٤) قرأ بها ابن كثير ، وابو عمرو ، والكسائي ، وعاصم في رواية أبي بكر .

وقرأ نافع ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم بفتح الهمزة .

انظر : السبعة (٣٠٥) ، والتبصرة (٢٢٥) ، والتيسير (١١٦) .

<sup>(</sup>٥) أي رأس الآية .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: أ.

الأولين ﴾ يقبح (') . ﴿ وأنت فيهم - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ وما كانوا أولياءه - ٣٤ - ط ﴾ . ﴿ وما كانوا

﴿ سبيل الله - ٣٦ - ط﴾ . ﴿ يغلبون - ٣٦ - ط﴾ آ' لأن قوله : ﴿ والذين ﴾ مبتدأ آ'' . ﴿ يحشرون - ٣٦ - لا ﴾ لتعلق اللام ('') . ﴿ في جهنم - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ سلف - ٣٨ - ج ﴾ لابتداء الشرط مع العطف . ﴿ كله لله - ٣٩ - ج ﴾ (°) . ﴿ مولاكم - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ وابن السبيل - ٤١ - لا ﴾ لتعلق حرف الشرط بما قبلها آ')

<sup>(</sup>١) ب، د : [ بفتح ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند النحاس في القطع (٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: منار الهدى (١٥٩).

<sup>(</sup>٤) بقوله تعالى : ﴿ يحشرون ﴾ لقوله قبل : [ لأن قوله : ﴿ والذين ﴾ مبتدأ ] .

انظر: تفسير ابن عطية ٨/٦٦، والدر المصون ٥/٦٠٣، ومنار الهدى (١٠٩).

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ط] ، وفي ب : علامة الوقف : [ط، ج] .

والصواب ما أثبتناه للابتداء بالشرط مع الفاء .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والنحاس ، وكاف عند الداني والأشموني ، وصالح عند الأنصاري .

انظر: الإيضاح ٢ /٦٨٦، والقطع (٣٥٢)، والمكتفى (٢٨٦)، والمقصد (١٥٩)، والمنار (١٥٩).

<sup>(</sup>٦) أي قبل قوله تعالى : ﴿ وابن السبيل ﴾ ، وقد وضح المؤلف المتعلق في تقديره بعد .

معنى ، تقديره (۱) : واعلموا واعتقدوا هذه الأقسام (۲) إن كنتم مؤمنين (۱) . ﴿ الجمعان – ۲۲ – ط ﴾ .

- (١) د : [ التقدير ] .
- (٢) ب : [ الأصنام ] وهو تصحيف .
  - (٣) ج: [ مؤمنين ] غير مثبت .

وقال السمين في الدر ٥ /٦٠٨ :

[ قوله : ﴿ إِنْ كُنتُم ﴾ شرط جوابه مقدر عند الجمهور لا متقدم ، أي : إن كنتم آمنتم فاعلموا أن حكم الخمس ما تقدم ، أو فاقبلوا ما أمرتم به ] .

(٤) وضح هذا النحاس في القطع (٣٥٢) حيث قال :

[ ﴿ لِيقضي الله أمرا كان مفعولا ﴾ ، وليس هذا قطعا كافيا ، لأن ﴿ لِيهلك ﴾ مردود على ﴿ لِيقضي ﴾ ] .

وقال أبو حيان في البحر ٤ /٥٠١ : [ ﴿ ليهلك ﴾ بدل من ﴿ ليقضي ﴾ فيتعلق عِمثل ما تعلق به ﴿ ليقضي ﴾ ] .

وقد قال في البحر ٤ /٥٠١ : [ ﴿ وَلَكُنْ لِيقَضِي الله ﴾ ، أي : ولكن تلاقيتم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا من نصر دينه ، وإعزاز كلمته ، وكسر الكفار وإذلالهم كان مفعولا أي : موجودا متحققا واقعا ] .

فقدر المحذوف ، وهو متعلق ﴿ ليقضي ﴾ .

وقيل إن ﴿ ليهلك ﴾ متعلق بقوله : ﴿ مفعولا ﴾ أي : فعل هذا الأمر لكيت وكيت ، ذكره السمين في الدر ٥ /٦١٣ .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٧ ، والبحر المحيط ٤ /٥٠١ ، والدر المصون ٥ / ٢٠١ ، ١٦٣ ، ٦١٣ ، ومنار الهدى (١٥٩) .

[ ﴿ من حي عن بينة – ٤٢ – ط ﴾ <sub>]</sub>(١٠) .

﴿ عليم - ٢٢ - لا ﴾ لتعلق ( إذ ١<sup>(١)</sup> . ﴿ قليلا - ٣٣ - ط ﴾ (١) . ﴿ سلم - ٣٣ - ط ﴾ .

﴿ مفعولا - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ تفلحون - ٤٥ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وأطيعوا الله ﴾ عطف على قوله : ﴿ واذكروا ﴾ مع أنها رأس آية . [ ﴿ ريحكم - ٤٦ - ط ﴾ . ﴿ مع الصابرين - ٤٦ - ط ﴾ . ﴿ عن سيل الله - ٤٧ - ط ﴾ . ﴿ عن سيل الله - ٤٧ - ط ﴾ . ﴿ خار لكم - ٤٨ - ج ﴾ . ﴿ أخاف الله - ٤٨ -

وقد وضح هذا السمين في الدر ٥ /٦١٥ حيث قال : [قوله تعالى : ﴿ إِذَ لَمُ يَكُونَ مُضَمَّرا ، أَي : اذكر ، ويجوز أن يكون مضمرا ، أي : اذكر ، ويجوز أن يكون ﴿ عليم ﴾ وفيه بعد من حيث تقييد هذه الصفة بهذا الوقت ، ويجوز أن تكون ﴿ إِذْ ﴾ هذه بدلا من ﴿ إِذْ ﴾ قبلها ] .

وقد ذهب ابن الأنباري في البيان ١ /٣٨٨ ، والعكبري في إملائه ٢ /٨ إلى أنها مستأنفة ، وأنها منصوبة باذكر مقدرة .

وانظر : منار الهدى (١٥٩) فقد ذكر أن الوقف هنا كاف على استثناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل ما بعده متعلقا بما قبله .

(٣) أ : علامة الوقف ساقطة .

(٤) ما بين المعقوفين من : د .

(٥) أي لما ذكر في قوله تعالى : (تفلحون) من الآية : (٤٥ ، فالعلة في جواز الوصل والوقف هنا مشابهة للعلة في : (تفلحون).

(٦) أ : علامة الوقف : [ ط ، ج ] .

<sup>(</sup>١) ب: [ ( بينة ) الثاني ط ] .

<sup>(</sup>٢) انظر: القطع (٣٥٢).

ط ﴾ . ﴿ دينهم - ٤٩ - ط ﴾ . ﴿ كفروا - ٥٠ - لا ﴾ `` لأن فاعل ﴿ يتوفى ﴾ : ﴿ الملائكة ﴾ `` .

[ والظاهر أن ( الملائكة ) فاعل ( يتوفى ) ويدل عليه قراءة ابن عامر ، والأعرج ( تتوفى ) بالتاء ، وذكر في قراءة غيرهما لأن تأنيث الملائكة مجاز ، وحسنه الفصل ] .

ورجحه السمين في الدر ٥ /٦١٨ ، ٦١٩ .

وذكر النحاس في القطع (٣٥٣) عن نصير النحوي أن هذا كقوله تعالى : ﴿ توفته رسلنا ﴾ ، – الأنعام ٦٦ – ، وكقوله تعالى : ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ﴾ – السجدة ١١ – .

وذكر الداني في المكتفى (٢٨٧) أن هذا تفسير السلف.

وخالف في هذا نافع ، حيث ذكر أن الوقف على ﴿ كَفُرُوا ﴾ تام ، ثم تستأنف ﴿ المَلائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ﴾ ، ويكون التقدير : ولو ترى إذ يتوفى الله الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ – الزمر ٤٢ – .

انظر: القطع (٣٥٢، ٣٥٢).

ولكن ابن كثير في تفسيره ٤ /٥٥ ذكر أن هذه الآية : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ لا تدل على ما ذهب إليه نافع حيث قال :

[ إنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان . . ] .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ ج ، لا ] ، وفي د : علامة الوقف : [ ط ] وهو خطأ ، بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) قال به ابن عطية في تفسيره ٨ /٩٠، ٨٩ ، وبدأ به العكبري في إملائه ٢ /٨ ، وهو الظاهر لأبي حيان في البحر ٤ /٥٠٦ ، حيث قال :

وما قيل أن المتوفي هاهنا<sup>(۱)</sup> الله لايصح<sup>(۲)</sup> ، إذ لا اتصال للملائكة بالجملة إلا بإسناد الفعل إليهم ، على أن الكفار لا يستحقون أن يكون الله تعالى متوفيهم<sup>(۲)</sup> بلا واسطة<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) أ: [ منا ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ لا يصلح].

<sup>(</sup>٣) د : [ متوفيكم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) الصواب: بلا وساطة.

انظر : القاموس المحيط ٢ /٣٩٢ ، مادة : وسط .

<sup>(</sup>٥) أ: علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أ : ورد بعدها إحالة في الهامش ، ولكن ليس عليها علامة تصحيح ، وهي توضيح متعلق الكاف ، حيث قال :

<sup>[</sup> يعني ضربتهم الملائكة كما ضربوا آل فرعون ، أو كفروا ككفرهم ] . (٧) أ : [ لعطف ] .

 <sup>(</sup>٨) ب ، ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من: أ.

<sup>- 02. -</sup>

فرعون – 30 – ج ﴾ لأن الواو يصلح (۱) [ للاستئناف (۱) والحال ] (۱) . 

﴿ لا يؤمنون – 00 – ج ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ يصلح بدلا عن ضمير ﴿ يؤمنون ﴾ ، ويصلح خبر محذوف ، أي : هم الذين (۱) ، والوصل أجوز لا تصال المعنى . ﴿ على سواء – ٥٨ – ط ﴾ . ﴿ سبقوا – ٥٩ – ط ﴾ [لا (٥) لمن قرأ : ﴿ أنهم ﴾ بالفتح (١) . ﴿ من دونهم – ٦٠ – ج ﴾ (١) لأن قوله : ﴿ لا تعلمونهم ﴾ يصلح وصفا لآخرين (١) ، ويصلح استئنافا . ﴿ لا تعلمونهم – ٦٠ – ج ﴾ (١) كذلك (١) إلا أن الوقف

انظر : السبعة (٣٠٨) ، والتبصرة (٢٤٥) ، والتيسير (١١٧) .

وقال الأشموني في المنار (١٦٠):

[ وليس بوقف لمن قرأه بفتحها بتقدير : لأنهم لا يعجزون ، فهي متعلقة بالجملة التي قبلها ] .

وقد قال بهذا الداني في المكتفى (٢٨٨، ٢٨٧) .

وانظر: الدر المصون ٥ /٦٢٥.

(٧) د : علامة الوقف ساقطة .

(٨) المثبت من : د ، وفي بقية النسخ : [ للآخرين ] .

(٩) علامة الوقف من: أ.

(١٠) انظر : القطع (٣٥٥) ، والمكتفى (٢٨٨) ، حيث ذكر أن الوقف هنا تام عند أبي عبد الله محمد بن عيسى الأصبهائي المقرىء .

<sup>(</sup>١) أ: [ ويصلح ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٢) د : [ الاستثناف ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ للحال والاستثناف ] .

<sup>(</sup>٤) انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٨ ، ٩ ، والبحر المحيط ٤ /٥٠٨ .

<sup>(</sup>٥) د : [ لا ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٦) قرأ بها ابن عامر ، وقرأ الباقون بالكسر .

هاهنا(۱) أجوز لتعظيم اسم(۱) الله تعالى . ﴿ الله يعلمهم - ٦٠ - ط ﴾ . ﴿ على الله - ٦٠ - ط ﴾ . ﴿ على الله - ٦٢ - ط ﴾ .

[ ﴿ وَبَالْمُوْمَنِينَ – ٦٢ – لا ﴾ ] <sup>(۲)</sup> . ﴿ بَيْنَ قَلُوبِهِم – ٦٣ الأول – ط ﴾ <sup>(۱)</sup> . ﴿ بِينِهِم – ٦٣ – ط ﴾ .

﴿ على القتال - 70 - ط ﴾ . ﴿ مائتين - 70 - ج ﴾ لابتداء الشرط مع العطف . ﴿ ضعفا - 77 - ط ﴾ . ﴿ مائتين - 77 - ج ﴾ لابتداء الشرط مع العطف . ﴿ بإذن الله - 77 - ط ﴾ . ﴿ في الأرض - 7٧ - ط ﴾ لتقدير الاستفهام ، أي : أتريدون (٥) . ﴿ عرض الدنيا - ٧٧ - ق ﴾ (١) قد قيل ، لأن قوله (٧) : ﴿ و الله ﴾ (٨) مبتدأ (٩) ، والوصل أولى لأن الواو بمنزلة الحال . ﴿ الآخرة - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ واتقوا الله - ٢٩ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: [ هنا ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ اسم ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٤) ب: [ الأولى ط].

<sup>(</sup>٥) د : [ تريدون ] بسقوط الهمزة .

وانظر : منار الهدى (١٦١) .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٧) ب : [ قوله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٨) د : [ والله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٩) انظر: منار الهدى (١٦١).

﴿ من الأسرى - ٧٠ - لا ﴾ لأن ما بعدها (١) مفعول ﴿ قَلَ ﴾ (١) . ﴿ فأمكن منهم - ٧٠ - ط ﴾ . ﴿ فأمكن منهم - ٧١ - ط ﴾ . ﴿ فأمكن منهم - ٧١ - ط ﴾ . ﴿ حتى يهاجروا - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ أولياء بعض - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ أولياء بعض - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ أولياء بعض - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ فأولياء بعض - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ فأوليك منكم - ٧٥ - ط ﴾ . ﴿ فأوليك منكم - ٧٥ - ط ﴾ . ﴿ في كتاب الله - ٧٥ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ، د: [ ما بعده ] .

<sup>(</sup>۲) انظر : منار الهدى (۱۶۱) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: أ، ب.

## سورة التوبة

## 

﴿ من المشركين - ١ - ط ﴾ [ لابتداء الأمر] (٢) . ﴿ غير معجزى الله - ٢ - لا ﴾ لعطف ﴿ أن ﴾ .

﴿ مِن المُشرِكِينِ - ٣ - لا ﴾ للعطف . ﴿ ورسوله - ٣ - ط ﴾ . ﴿ خير لكم - ٣ - ج ﴾ لابتداء الشرط مع واو العطف . ﴿ غير معجزي الله - ٣ - لا ﴾ للاستثناء (٢٠) . ﴿ أَلِم - ٣ - لا ﴾ للاستثناء (٢٠) . ﴿ مدتهم - ٤ - ط ﴾ . ﴿ مرصد - ٥ - ج ﴾ .

﴿ سبيلهم - ٥ - ط ﴾ . ﴿ مأمنه - ٦ - ط ﴾ . ﴿ المسجد الحرام - ٧ - ح ﴾ لأن ﴿ ما ﴾ للجزاء مع اتصالها بالفاء(١٠) .

وهذا عد الكوفي ، وعند الباقين : مائة وثلاثون .

انظر : جمال القراء ١ /٢٠٣ ، وبصائر ذوي التمييز ١ /٢٢٧ ، وبشير اليسر (٩١) .

- (٢) ما بين المعقوفين من: أ.
- (٣) ج : [ للاستثناف ] وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .
  - (٤) وضع هذا العكبري في إملائه ٢ /١٢ حيث قال :

[ ﴿ فما استقاموا ﴾ في ﴿ ما ﴾ وجهان ، أحدهما : هي زمانية ، وهي المصدرية
 على التحقيق ، والتقدير : فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

﴿ فاستقيموا لهم – ۷ – ط ﴾ ﴿ ولا ذمة – ۸ – ط ﴾ . ﴿ قلوبهم – ۸ – ج ﴾ . ﴿ فاسقون – ۸ – ج ﴾ لأن ﴿ اشتروا ﴾ يصلح وصفا وإخبارا مستأنفا(۱) . ﴿ عن سبيله – ۹ – ط ﴾ . ﴿ ولا ذمة – ۱۰ – ط ﴾ . ﴿ فِي الدين – ۱۱ – ط ﴾ . ﴿ أَثَمَةُ الْكُفُر – ۱۲ – لا ﴾ لتعلق ولعلهم ﴾ بقوله : ﴿ فقاتلوا ﴾ وجملة(٢) أن معترضة .

= والثاني : هي شرطية ، كقوله : ﴿ مَا يَفْتَحَ الله ﴾ ، والمعنى : إن استقاموا لكم فاستقيموا . ولا تكون نافية ، لأن المعنى يفسد ، إذ يصير المعنى : استقيموا لهم لأنهم لم يستقيموا لكم ] . اهـ .

وقال أبو حيان في البحر ٥ /١٢ :

[ والظاهر أن ﴿ ما ﴾ مصدرية ظرفية ، أي : استقيموا لهم مدة استقامتهم ، وليست شرطية ] .

ثم ذكر عن الحوفي أنها شرطية في موضع رفع بالابتداء ، والحبر : ﴿ استقاموا ﴾ ، ﴿ وَلَكُم ﴾ متعلق باستقاموا ، وجواب الشرط : ﴿ فَاستقيمُوا لَهُم ﴾ لاقترانه بالفاء ، فكان التقدير : فأي وقت استقاموا فيه لكم فاستقيموا لهم .

وانظر: الدر المصون ٦ /١٦، ١٦٠ .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني ، وصالح عند الأنصاري ، أما النحاس فلم يذكر هنا وقفا .

انظر: الإيضاح ٢ /٦٩١، والقطع (٣٥٩)، والمكتفى (٢٩١)، والمقصد (١٦٢)، والمنار (١٦٢).

(١) والوقف هنا كاف عند النحاس ، والداني ، والأشموني ، وحسن عند الأنصاري . وقد ذكر محقق القطع أنه قطع تام في نسخة : د ، ط .

انظر : القطع (۳۰۹) ، والمكتفى (۲۹۱) ، والمقصد (۱۹۲) ، والمنار (۱۹۲) . (۲) د : [ جملة ] بسقوط الواو . ﴿ أُولَ مَرَةً - ١٣ - طَ ﴾ . ﴿ أَتَخْشُونَهُمَ - ١٣ - جَ ﴾ . لأن اسم الله مبتدأ مع دخول الفاء فيه (١٠) . ﴿ قوم مؤمنين - ١٤ -  $\mathbf{K}$  ﴾ (١٥) لعطف ﴿ ويذهب ﴾ على ﴿ ويشف ﴾ . ﴿ قلوبهم - ١٥ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ ويتوب الله ﴾ مستأنف (١٠) . ﴿ من يشاء - ١٥ - ط ﴾ . ﴿ وليجة - ١٦ - ط ﴾ .

﴿ بِالْكَفُرِ - ١٧ - طَ ﴾ . ﴿ أَعِمَالُهُمْ - ١٧ - جَ ﴾ لَعَطَفُ المُخْتَلَفَتِينَ ، وَالْوَصِلُ أَجُوزُ لِتَتَمِيمُ ۖ الْجِزَاءُ ( ٥ . ﴿ فِي سَبِيلُ اللهِ - ١٩ - اللهِ عَلَمُ اللهِ - ١٩ - م ﴾ ] ( ﴿ الظَّالِمِينَ - ١٩ - م ﴾ ] ( أَنْ الظَّالِمِينَ - ١٩ - م ﴾ ] ( أَنْ الظَّالِمِينَ - ١٩ - م ﴾ ] ( أَنْ الطَّالِمِينَ - ١٩ - م ﴾ ] ( أَنْ الطَّالِمِينَ - ١٩ - م ﴾ ] ( أَنْ الطَّالِمِينَ - ١٩ - م ﴾ ] ( أَنْ الطَّالِمِينَ - ١٩ - م أَنْ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والأشموني ، وكاف عند الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام ، وقال بالتمام الأنصاري ، وذكر النحاس أنه وقف عند يعقوب .

انظر : الإيضاح ٢ /٦٩١ ، والقطع (٣٦٠) ، والمكتفى (٢٩٢) ، والمقصد (١٦٣) ، والمنار (١٦٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : مشكل إعراب القرآن ۱ /۳۵۸ ، وتفسير ابن عطية ۸ /۱۶۳ ، والبيان المرآن للعكبري ۲ /۱۲ ، والبحر المحيط ٥ /١٦ .

والوقف هنا كاف عند الداني في المكتفى (٢٩١) . وذكر ابن الأنباري في الإيضاح ٢٩١/ ، وذكر ابن الأنباري في الإيضاح ٢ / ٦٩١ ، والنحاس في القطع (٣٥٠، ٣٥٩) أنه الوقف عند أبي حاتم ، ثم اعترضا عليه ، لأن و فالله أحق أن تخشوه ﴾ .

ثم ذكر النحاس أن التمام : ﴿ إِنْ كُنتُم مؤمنين ﴾ .

<sup>(</sup>٢)ب: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٣) انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /١٣ ، والبحر المحيط ٥ /١٧ .

<sup>(</sup>٤) ج: [ لتم ] .

<sup>(</sup>٥) ج : [ الجواز ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : أ ، ب .

[ لأنه لا يوصف المؤمنون بالظلم ، لأنه لو وصل صار « الذين آمنوا » صفة « الظالمين » (۱) ، بل هو مبتدأ من الله تعالى في مدح المؤمنين وصفتهم ] (۲) . ﴿ وَأَنفُسهُ مَ ﴿ وَأَنفُسهُ مَ ﴿ وَأَنفُسهُ مَ ﴿ وَأَنفُسهُ مَ ﴿ وَأَنفُسُهُ مَ ﴿ وَأَنفُسُهُ مَ ﴿ وَأَنفُسُمُ ﴾ خبر ﴿ الذين ﴾ .

﴿ عند الله - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ مقيم - ٢١ - لا ﴾ لأن ﴿ خالدين ﴾ حال لهم . ﴿ أبدا - ٢٢ - ط ﴾ . ﴿ على الإيمان -٢٣ - ج ﴾ (٤) . ﴿ بأمره - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ كثيرة - ٢٥ - لا ﴾

والوقف هنا تام عند النحاس، والأنصاري، والأشموني.

انظر : القطع (٣٦٠) ، والمقصد (١٦٣) ، والمنار (١٦٣) .

ثم ذكر الأشموني العلة فقال : [ لانقطاع ما بعده عما قبله لفظا ومعنى ] .

<sup>(</sup>١) ب : ورد بعدها عبارة : [ وفتحه ظاهر ] .

ويظهر أنها من الناسخ ، لأن الكلام يستقيم بدونها .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٣) ب: [ لأن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ ج ، ط ] ، وفي ب ، د : علامة الوقف : [ ط ] .

وما أثبتناه من : ج ، ويظهر أنه الصواب للابتداء بالشرط ، مع العطف .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والأنصاري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر: الإيضاح ٢ /٦٩٢، والقطع (٣٦٠)، والمكتفى (٢٩٢)، والمقصد (١٦٣)، والمنار (١٦٣).

لأن ﴿ ويوم ﴾ عطف على موضع ﴿ في مواطن ﴾ (١) . [ والأحسن الوقف على ﴿ كثيرة ﴾ لئلا ينصرف الإعجاب إلى المواطن كلها ، لأنها مخصوص بيوم حنين ] (١) . ﴿ حنين – ٢٥ – ٧ ﴾ لأن ( إذ ﴾ ظرف ﴿ نصركم الله ﴾ (١) .

﴿ مدبرین - ٢٥ - ج ﴾ لأن ﴿ ثم ﴾ عاطفة ، والآیة فاصلة . ﴿ كفروا - ٢٦ - ط ﴾ . ﴿ على من یشاء - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ هذا - ٢٨ - ج ﴾ . ﴿ وقالت النصاری المسیح ابن الله - ٣٠ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وقالت النصاری المسیح ﴿ يضاهئون ﴾ یصلح مستأنفا أو حالا للضمیر في قوله : ﴿ قولهم ﴾ لأنهم في الحقیقة قائلون ، تقدیره : یقولون مضاهین (۱) . ﴿ من قبل - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ والمسیح ابن مریم - ٣١ - ح ﴾ لأن ﴿ وما أمروا ﴾ یصلح ابتداء ، ویصلح (۳) حالا ، أي : اتخذوا غیر مأمورین (۱) .

وقال الزمخشري في الكشاف ٢ /١٨١ :

<sup>(</sup>۱) انظر: البيان ۱/٣٩٦، وإعراب القرآن للعكبري ٢/١٣، والدر المصون ٦ /٣٠، ومنار الهدى (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>[</sup> لأن كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن ، و لم يكونوا كثيرا في جميعها ] . (٣) انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /١٣ ، والدر المصون ٦ /٣٥ ، فقد ذكرا أن ﴿ إذ ﴾ بدل من ﴿ يوم ﴾ في ﴿ ويوم حنين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الدر المصون ٦ /٤٠ ، ومنار الهدى (١٦٤) .

<sup>(</sup>٥) ب : [ أو يصلح ] ، وفي د : [ وصلح ] .

<sup>(</sup>٦) انظر : القطع (٣٦١) ، فقد ذكر النحاس عن أبي عبيد الله أن الوقف هنا تام . =

 $\phi$  واحد – u – u واحد – u – u واحد u (u) . u واخد u (u) . u (

﴿ إِلَى الأَرض – ٣٨ – ط ﴾ . ﴿ من الآخرة – ٣٨ – ج ﴾ . [ ﴿ إِلا قليل – ٣٨ – ج ﴾ ](°) .

[ قوله تعالى : ( يوم يحمى ) : ﴿ يَوْمٍ ﴾ ظرف على المعنى ، أي : يعذبهم في ذلك اليوم ] .

وقال النحاس في القطع (٣٦١) : [ ﴿ فَبَشُرِهُمْ بَعَدَابُ أَلِيمٌ ﴾ ليس بتمام ، لأن المعنى : بعذاب أليم في ذلك اليوم ] .

<sup>=</sup> وانظر : المنار (١٦٤) فقد ذكر الأشموني أن الوقف هنا حسن ، ثم قال :

<sup>[</sup> وقيل تام إن جعل ما بعده مبتدأ ، وليس بوقف إن جعل حالا ، أي : اتخذوه غير مأمورين باتخاذه ] .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ لـ( واحدا ) ] من : د ، وفي بقية النسخ : [ للواحد ] .

<sup>(</sup>٢) د : علامة الوقف : [ط] وهو خطأ بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٣) د : [ لأن ] .

<sup>(</sup>٤) وضع هذا العكبري في إملائه ٢ /١٤ حيث قال :

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : أ .

وهو وقف تام عند ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني ، وكاف عند الأنصاري =

﴿ شيئا - ٣٩ - ط ﴾<sup>(١)</sup> .

﴿ معنا - ٠٠ - ج ﴾ لعطف ﴿ أَنزل ﴾ على ﴿ نصر ﴾ مع عوارض الظروف . ﴿ السفلي - ٠٠ - ط ﴾ إلا لمن قرأ : ﴿ وكلمة الله ﴾ بالنصب(٢) لأنه يجعلها(٢) مفعول ﴿ جعل ﴾ .

وقد وضح هذا الأشموني في المنار (١٦٥) ، حيث قال :

[ ( إلا قليل ) كاف ، للابتداء بعده بالشرط ، وليست ﴿ إلا ﴾ حرف استثناء في الموضعين ، ، وإنما هي إن الشرطية أدغمت النون في اللام ، وسقطت النون في ﴿ تنفروا ﴾ وسقوطها علامة الجزم ، وجواب الشرط ﴿ يعذبكم ﴾ ، وتقديرهما : إن لم تنفروا ، إن لم تنصره ] .

(١) الوقف هنا أحسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والداني والأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر: الإيضاح ٢ /٦٩٣، والقطع (٣٦٢)، والمكتفى (٢٩٣)، والمقصد (١٦٥)، والمنار (١٦٥).

(۲) قرأ بها يعقوب ، وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف . انظر : الغاية (١٦٥) ،
 والنشر ٣ /٩٦ ، وتفسير القرطبي ٨ /١٤٩ ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /١٥ ،
 والمهذب ١ /٢٧٧ .

(٣) د : [ يجعله ] .

<sup>=</sup> انظر : الإيضاح ٢ /٦٩٣ ، والقطع (٣٦٢) ، والمكتفى (٢٩٣ ،٢٩٢) ، والمقصد (١٦٥) ، والمنار (١٦٥) .

ه وهما: ﴿ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ﴾ ، و: ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله ﴾ .

﴿ العليا - • ٤ - ط ﴾ . ﴿ في سبيل الله - ١١ - ط ﴾ . ﴿ الشقة - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ الشقة - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ معكم - ٢١ - ج ﴾ لأن ﴿ يهلكون ﴾ يصلح مستأنفا(١) أو حالا لقوله : ﴿ وسيحلفون ﴾ (١) . ﴿ أنفسهم - ٢١ - ج ﴾ (١) لواو الابتداء أو الحال . ﴿ عفا الله عنك - ٣٤ - ج ﴾ لأن الاستفهام مصدر على (١) أن الكلام متصل معنى . ﴿ وأنفسهم - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ الفتة - ٤٧ - ج ﴾ لأن الواو للاستئناف أو الحال(١٠) .

﴿ سماعون لهم - ٤٧ - ط ﴾ .

﴿ وَلَا تَفْتَنِي - ٤٩ - طَ ﴾ . ﴿ سَقَطُوا - ٤٩ - طَ ﴾ . ﴿ سَقَطُوا - ٤٩ - طَ ﴾ . ﴿ لَمَا - فَيُعَمِّمُ - ٥٠ - جَ ﴾ لابتداء شرط آخر مع واو العطف . ﴿ لَمَا -

(١) وهو الظاهر لأبي حيان .

انظر: البحر المحيط ٥ /٤٦ .

(٢) انظر : الكشاف ٢ /١٩١ ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /١٦ .

(٣) د : علامة الوقف : [ط] وهو خطأ ، بدلالة ما بعده .

(٤) ب: [ مع ] .

(٥) وضع هذا السمين في الدر ٦ /٦٦ حيث قال :

[ قوله : ﴿ وَفِيكُم مُعَاعُونَ لَهُم ﴾ هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من مفعول ﴿ يَبْغُونَكُم ﴾ أو من فاعله ، وجاز ذلك لأن في الجملة ضميريهما ، ويجوز أن تكون مستأنفة ، والمعنى : أن فيكم من يسمع لهم ويصغي لقولهم .

ويجوزأن يكون المراد : وفيكم جواسيس منهم يسمعون لهم الأخبار منكم ، فاللام ، على الأول للتقوية لكون العامل فرعا ، وفي الثاني للتعليل ، أي : لأجلهم ] .

ه في قوله تعالى : ﴿ وَفِيكُم سَمَاعُونَ لَهُم ﴾ .

10 - ج ﴾ للابتداء لفظا مع [ اتحاد المعنى ] (1) . ﴿ هو مولانا - 10 - ح ﴾ لابتداء أخبار من الله أو الحكاية عنهم . ﴿ الحسنيين - ٢٥ - ط ﴾ [ لاستثناف الأخبار ] (٢) بعد (٣) تمام الاستفهام . ﴿ أو بأيدينا - ٢٥ - ز ﴾ (١) والوصل أصح (٥) لأن الفاء جواب ﴿ نتربص بكم ﴾ .

ه منكم - ٥٣ - ط ك . ﴿ وَلا أولادهم - ٥٥ - ط ك . ﴿ إنهم للنكم - ٥٦ - ط ك . ﴿ إنهم للنكم - ٥٦ - ط ك . ﴿ فِي الصدقات - ٥٨ - ج ﴾ لأن الشرط مصدر مع دخول الفاء فيه . [ ﴿ ورسوله - ٩٥ الأول - لا ﴾ ] (٢) إلى قوله ﴿ راغبون - ٩٥ ﴾ لأن الكل(٢) متعلق بلو ، وجواب لو بعد التمام عذوف ، أي : لكان خيرا لهم . [ ثم بدأ بذكر الأصناف الثانية المستحقين لها ] (٨) . ﴿ وابن السبيل - ٢٠ - ط ك أي فرض الله فريضة . ﴿ من الله - ٢٠ - ط ك . ﴿ هو أذن - ٢١ - ط ك . ﴿ آمنوا منكم - ٢١ - ط ك . ﴿ إلى قلوبهم - الحال والاستئناف . ﴿ خالدا فيها - ٣٢ - ط ك . ﴿ بما في قلوبهم - الحال والاستئناف . ﴿ قل استهزءوا - ٢٢ - ج ك لاحتمال الفاء في ﴿ أن ﴾ . ﴿ قل استهزءوا - ٢٤ - ج ك لاحتمال الفاء في ﴿ أن ﴾ . ﴿ قل استهزءوا - ٢٢ - ج ك لاحتمال الفاء في ﴿ أن ﴾ . ﴿ قل استهزءوا - ٢٤ - ج ك لاحتمال الفاء في ﴿ أن ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب ، ج : [ الاتحاد معنى ] .

<sup>(</sup>٢) ج : [ للأخبار ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [مع].

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٥) د : [ أجوز ] .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: ب، وفي بقية النسخ: [ ( ورسوله - لا ) ] .

<sup>(</sup>٧) ج : [ افكل ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٩) أ : علامة الوقف : [ ط ] وهو خطأ بدلالة ما بعده .

﴿ ونلعب - ٦٥ - ط ﴾ . ﴿ بعد إيمانكم - ٦٦ - ط ﴾ . ﴿ من بعض - ٦٧ - م ﴾ . ﴿ من بعض - ٦٧ - م ﴾ لأنه لو وصل صارت الجملة صفة لبعض ، وهي صفة لكل المنافقين .

﴿ أيديهم - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ فسيهم - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ فيها - ٧٨ - ط ﴾ . ﴿ فيها - ٧٨ - ط ﴾ . ﴿ فيها مع اتحاد المقصود (١) في إتمام (١) الجزاء . ﴿ ولعنهم الله - ٦٨ - ج ﴾ (١) كذلك (١) . ﴿ وأولادا - ٦٨ - ﴿ وأولادا - ٦٩ - ﴿

[ الكاف في ﴿ كَالَدْينِ ﴾ في موضع نصب لأنها صفة مصدر محذوف ، وتقديره : وعدا كما وعد الذين من قبلكم .

ودل على تقدير هذا المصدر قوله تعالى قبل هذه الآية : ﴿ وَعَدَ اللهُ المُنافَقِينَ ﴾ ] . اهـ .

وقال الأشموني في المنار (١٦٧) :.

[ ﴿ مَقِيمٍ ﴾ ليس بوقف لتعلق ما بعده بما قبله ، وقيل حسن لكونه رأس آية ، وذلك على قطع الكاف في قوله : ﴿ كَالَذِينَ ﴾ عما قبلها ، أي : أنتم كالذين ، فالكاف في محل رفع خبر مبتدأ مجذوف ] . اهـ .

وانظر : القطع (٣٦٥) ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /١٨ .

<sup>(</sup>١) أ : ورد قبلها زيادة ، وهي [ الكلام ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ تمام ] .

<sup>(</sup>٣) ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ب: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>٥) أ: علامة الوقف مكررة.

<sup>(</sup>٦) وضع هذا ابن الأنباري في البيان ١ /٤٠٣ حيث قال :

طَ ﴾ . ﴿ خاضوا – ٦٩ – ط ﴾ . ﴿ والآخرة – ٦٩ – ج ﴾ (١) لعطف الجملتين (٢) المختلفتين . ﴿ والمؤتفكات – ٧٠ – ط ﴾ .

﴿ بالبينات - ٧٠ - ج ﴾ لابتداء النفي (٢) مع فاء التعقيب . ﴿ أولياء بعض - ٧١ - م ﴾ لما ذكرنا(٤) في المنافقين (٥) . ﴿ ورسوله - ٧١ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ الجملتين ] من : أ .

<sup>(</sup>٣) د : [ النفي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) المثبت : [ ذكرنا ] من : أ ، وفي بقية النسخ : [ ذكر ] .

 <sup>(</sup>٥) في الوقف على قوله تعالى : ﴿ من بعض ﴾ من الآية (٦٧) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٦) أ: علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>۷) انظر: الكشاف ۲ /۲۰٤ ، والدر المصون ٦ /۹۰، ۸۸ ، ومنار الهدى (۲) .

وقال أبو حيان في البحر ٥ /٧٦ :

<sup>[</sup> والأحسن في الإعراب أن يكون ﴿ الذين يلمزون ﴾ مبتدأ ، و﴿ فِي الصدقات ﴾ متعلق بيلمزون ، و﴿ الذين لا يجدون ﴾ معطوف على ﴿ المطوعين ﴾ =

﴿ فيسخرون منهم - ٧٩ - ط ﴾ (١) . ﴿ سخر الله منهم - ٧٩ - ز ﴾ لإتمام الجزاء مع اختلاف الجملتين . ﴿ أو لا تستغفر لهم - ٨٠ - ط ﴾ . ﴿ فلن يغفر الله لهم - ٨٠ - ط ﴾ . ﴿ ورسوله - ٨٠ - ط ﴾ . ﴿ فلن يغفر الله لهم - ٨٠ - ط ﴾ . ﴿ أشد حرا - ٨١ - ط ﴾ (٢) لأن ط ﴾ . ﴿ في الحر - ٨١ - ط ﴾ (٢) لأن أشد حرا أنار لما قالوا لا تنفروا في الحر ، ولو وصل لفهم أن نار جهنم لا تكون (٢) أشد حرا (١) إذا (٥) لم يفقهوا ذلك (١) . ﴿ كثيرا - ٨٢ - ج ﴾ لأن ﴿ جزاء ﴾ يصلح مفعولا

<sup>=</sup> كأنه قيل: يلمزون الأغنياء وغيرهم، و﴿ فيسخرون ﴾ معطوف على ﴿ يلمزون ﴾ ، و﴿ سخر الله منهم ﴾ وما بعده خبر عن: ﴿ الذين يلمزون ﴾ ] . (١) وليس بوقف عند أبي حيان والأشموني ، لأن خبر ﴿ الذين يلمزون ﴾ لم يأت بعد ؛ وهو ﴿ سخر الله منهم ﴾ .

انظر: البحر ٥ /٧٦ ، والمنار (١٦٨) .

<sup>(</sup>٢) ب : علامة الوقف : [م] .

والوقف هنا كاف عند الأشموني .

انظر: المنار (١٦٨).

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٦٩٦ ، والنحاس في القطع (٣٦٥) ، والداني في المكتفى (٢٩٦) ، والأنصاري في المقصد (١٦٨) فلم يذكروا هنا وقفا .

<sup>(</sup>٣) ب: [ لا تكون ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : ورد عليها علامة الوقف : [ط] وهو خطأ من الناسخ لذكرها قبل ، و لم تذكر هنا على أنها من الآية بل ذكرت لتوضيح المعنى .

<sup>(</sup>٥) ب، د: [إذ].

<sup>(</sup>٦) انظر : منار الهدى (١٦٨) .

﴿ خالدين فيها - ٨٩ - ط ﴾ . ﴿ كذبوا الله ورسوله - ٩٠ - ط ﴾ . ﴿ كذبوا الله ورسوله - ٩٠ - ط ﴾ . ﴿ من سييل - ٩١ - ط ﴾ . ﴿ من سييل - ٩١ - ط ﴾ . ﴿ ما ﴿ رحيم - ٩١ - لا ﴾ للعطف على (٧) : ﴿ ما على المحسنين ﴾ (٨) . ﴿ ما

وهو حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وكاف عند النحاس ، والداني ، والأشموني .

انظر : الإيضاح ٢ /٦٩٦ ، والقطع (٣٦٥) ، والمكتفى (٢٩٦) ، والمقصد (١٦٨) ، والمنار (١٦٨) .

<sup>(</sup>١) قال به الزجاج في معاني القرآن ٢ /٤٦٣ ، وأبو حيان في البحر ٥ /٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ج ، د : [ ومصدر ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٣) انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /١٩) ، والدر المصون ٦ /٩٢ ، ومنار الهدى (٦٨) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : د ، ويظهر أنه الصواب لعطف الأخبار ، حيث عطف ( وطبع ) على : ( رضوا ) .

<sup>(</sup>٥) ب: [الله].

<sup>(</sup>٦) د : [ دليه ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) د : [ على ] ساقطة .

 <sup>(</sup>A) أي : لعطف : ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ﴾ على ﴿ ما على
 المحسنين ﴾ .

أحملكم عليه - ٩٢ - ص ﴾ لطول الكلام ، وإلا (١) فقوله (٢) : ﴿ مَا يَنْفَقُونَ - ٩٢ - ط ﴾ . ﴿ تُولُوا ﴾ صلة (٢) ﴿ الذينَ ﴾ (١) . ﴿ مَا يَنْفَقُونَ - ٩٢ - ط ﴾ . ﴿ أغنياء - ٩٣ - ج ﴾ لأن (٥) ﴿ رضوا ﴾ يصلح مستأنفا (٦) ووصفا للأغنياء (٧) . ﴿ مع الخوالف - ٩٣ - لا ﴾ لأن الواو حال أو عطف (٨) .

وقد وضح هذا العكبري في إملائه ٢٠/٢ حيث قال :

[ ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفا ، أي : ﴿ وَلَا عَلَى الذِّينَ ﴾ إلى تمام الصلة ، حرج أو سبيل ، وجواب ﴿ إذا ﴾ : ﴿ تُولُوا ﴾ ] .

وانظر : الدر المصون ٦ /٩٨ -١٠٠ .

(٥) ج: [بأن].

(٦) قال به الزمخشري في الكشاف ٢ /٢٠٨ ، وأبو حيان في البحر ٥ /٨٨ .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٢٠ ، والدر المصون ٦ /١٠٢ ، ومنار الهدى (١٦٨) .

(۷) انظر منار الهدى (١٦٨).

أما العكبري في إملائه ٢٠/٢، والسمين في الدر ٦/١٠٢، فقد ذكرا أن ﴿ رضوا ﴾ حال، وقد معه مقدرة، ولم يذكرا أنه صفة.

(A) قال بالعطف الزمخشري في الكشاف ٢ /٢٠٨ ، وأبو حيان في البحر ٥ /٨٨ ، والسمين في الدر ٦ /١٠٢ .

<sup>=</sup> انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٢٠ ، والدر المصون ٦ /٩٩ .

<sup>(</sup>١) أ : [ في إلا ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) د : [ قوله ] بسقوط ألفاء .

<sup>(</sup>٣) د : [صفة].

<sup>(</sup>٤) يظهر أن مراد المؤلف أن ﴿ تُولُوا ﴾ جواب ﴿ إِذْ ﴾ .

وهو : ﴿ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ﴾ .

﴿ إليهم - ١٤ - ط ﴾ .

﴿ من أخباركم - 98 - ط ﴾ (1) . ﴿ لتعرضوا عنهم - 90 - ط ﴾ . ﴿ رجس - 90 - ز ﴾ ط ﴾ . ﴿ ورجس - 90 - ز ﴾ لاختلاف الجملتين مع شدة اتصال المعنى في إتمام الوعيد . ﴿ جهنم - 90 - ج ﴾ لأن ﴿ جزاء ﴾ يصلح مفعولا له (1) ، ومفعولا مطلقا لحذوف : أي يجزون جزاء (1) . ﴿ لترضوا عنهم - 97 - ج ﴾ لابتداء الشرط مع فاء التعقيب . ﴿ على رسوله - 9٧ - ط ﴾ . ﴿ الدوائر - 9٨ - ط ﴾ . ﴿ دائرة السوء - ٩٨ - ط ﴾ .

﴿ الرسول - ٩٩ - ط ﴾ . ﴿ قربة لهم - ٩٩ - ط ﴾ . ﴿ فِي رحمته - ٩٩ - ط ﴾ . ﴿ فِي رحمته - ٩٩ - ط ﴾ . ﴿ فِي رحمته - ٩٩ - ط ﴾ . ﴿ بإحسان - ١٠٠ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ رضي الله عنهم ﴾ خبر ﴿ والسابقون ﴾ (١) . ﴿ أبدا - ١٠٠ - ط ﴾ لمن قدر : ومن أهل المدينة قوم مردوا و على النفاق ] (٥) .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ ج ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ معطوفا له ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٢٠ ، والدر المصون ٦ /١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) وهو الظاهر لأبي حيان في البحر ٥ /٩٢ .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : أ .

والوقف على هذا التقدير كاف عند النحاس في القطع (٣٦٦) .

وقد وضح هذا مكي في مشكل إعراب القرآن ١ /٣٦٩ حيث قال :

<sup>[</sup> قوله تعالى : ﴿ مردوا ﴾ نعت لمبتدأ محذوف ، تقديره : ومن أهل المدينة قوم مردوا ، والمجرور خبر الابتداء ] . وانظر : البحر المحيط ٥ /٩٣ .

ومن وصل ﴿ أهل ﴾ (۱) وقف على ﴿ المدينة ﴾ (۲) تقديره: هم مردوا. ﴿ على النفاق  $- 1 \cdot 1$  ﴾ وقف لمن وقف على ﴿ المدينة ﴾ ، ومن قدير: ومن اهل المدينة قوم ، جعل: ﴿ لا تعلمهم ﴾ صفة للقوم (۲) ، فلم يقف ، أي (٤): [ ﴿ على النفاق ﴾ ] (٥). ﴿ لا تعلمهم  $- 1 \cdot 1 - 1$  ط ﴾ . ﴿ نحن نعلمهم  $- 1 \cdot 1 - 1$  ﴾ .

﴿ عظیم - ١٠١ - ج ﴾ [ لأن قوله ] (١) : ﴿ وَآخَرُونَ ﴾ يصلح [ أن يكون ] (١) معطوفا على قوله : ﴿ منافقون ﴾ إن وقف على ﴿ المدينة ﴾ (١) ، ومن لم يقف كان معطوفا على قوم المقدر (١) ، ويصلح أن يكون خبر محذوف ، أي : ومنهم آخرون ، وللآية (١٠٠ . ﴿ وَآخَرُ سَيًّا - يُكُونُ خَبَرُ عَذُوفُ ، أي . ﴿ عليهم - ١٠٢ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) المثبت: [ ( أهل ) ] من: أ.

<sup>(</sup>٢) أي على استثناف ما بعده .

انظر: البحر المحيط ٥ /٩٣ ، والدر المصون ٦ /١١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: مشكل إعراب القرآن ١ /٣٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المثبت: [أي ] من: د .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: أ، د.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين مكرر في: د.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٨) انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٢١ ، والدر المصون ٦ /١١٤ ، ومنار الهدى (٨) انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٢١ ،

<sup>(</sup>٩) انظر: منار الهدى (١٦٩).

<sup>(</sup>١٠) انظر : المرجع السابق .

﴿ وصل عليهم - ١٠٣ - ط ﴾ . ﴿ سكن لهم - ١٠٣ - ط ﴾ . ﴿ والمؤمنون - ١٠٥ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ والمؤمنون - ١٠٥ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وآخرون ﴾ الأول ، والتقدير : ومنهم آخرون . ﴿ يتوب عليهم - ١٠٦ - ط ﴾ . ﴿ ورسوله من قبل - ١٠٧ - ط ﴾ . ﴿ أبدا - ١٠٨ - ط ﴾ . ﴿ أبدا - ١٠٨ - ط ﴾ . ﴿ ان تقوم فيه - ١٠٨ - ط ﴾ .

﴿ أَن يَتَطَهِرُوا - ١٠٨ - ط ﴾ . ﴿ فِي نَارِ جَهَنَمَ - ١٠٩ - ط ﴾ . ﴿ قَنْ نَارَ جَهَنَمَ - ١٠٩ - ط ﴾ . ﴿ تَقْطَعَ قَلُوبِهِمَ - ١١١ - ج ﴾ (\*) . ﴿ قَمْمُ الْجِنَةُ - ١١١ - ج ﴾ (\*) . ﴿ وَالقَرآنَ - ١١١ - ط ﴾ . ﴿ بايعتم به - ١١١ - ط ﴾ . ﴿ خدود الله - ١١٢ - ط ﴾ . ﴿ إياه - ١١٤ - ج ﴾ (\*) . ﴿ منه - ١١٤ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ١١٦ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ١١٦ - ط ﴾ . ﴿ وييت - ١١٦ - ط ﴾ . ﴿ تاب عليهم - ١١٧ - ط ﴾ . ﴿

<sup>(</sup>١) ج : [ على ] ساقطة .

 <sup>(</sup>٢) علامة الوقف الجائز من: د، وفي بقية النسخ علامة الوقف: [ط].
 ويظهر أن الصواب ما أثبتناه لأن ما بعده يصلح حالا ومستأنفا.

انظر: تفسير ابن عطية ٨ /٢٨٣ ، والبحر المحيط ٥ /١٠٢ ، والدر المصون ٦ /١٠٢ .

وقد نص العكبري في إملائه ٢ /٢٣ ، وأبو السعود في تفسيره ٤ /١٠٥ ، على أن ما بعده مستأنف .

والوقف هنا جائز عند الأشموني في المنار (١٧٠) .

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٦٩٨ ، والنحاس في القطع (٣٦٩) ، والداني في المكتفى (٢٩٩) والأنصاري في المقصد (١٧٠) فلم يذكروا هنا وقفا .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ ط ] . أ

﴿ رحيم - ١١٧ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ وعلى الثلاثة ﴾ معطوف على قوله : ﴿ وعلى الثلاثة ﴾ معطوف على قوله : ﴿ تاب الله على النبي ﴾ . ﴿ خلفوا - ١١٨ - ط ﴾ . ﴿ إلا الله - ١١٨ - ط ﴾ لأن ﴿ ثُم ﴾ لترتيب الأخبار . ﴿ ليتوبوا - ١١٨ - ط ﴾ .

﴿ عَن نفسه - ١٢٠ - ط ﴾ . ﴿ عمل صالح - ١٢٠ - ط ﴾ . ﴿ ولا المحسنين - ١٢٠ - لا ﴾ لعطف ﴿ لا ينفقون ﴾ على ﴿ ولا ينالون ﴾ . ﴿ كافة - ١٢٣ - ط ﴾ . ﴿ غلظة - ١٢٣ - ط ﴾ . ﴿ هذه إيمانا - ١٢٤ - ح ﴾ (١) . ﴿ إلى بعض - ١٢٧ - ط ﴾ . أي يقولون : هل يراكم . (٢) ﴿ ثم انصرفوا - ١٢٧ - ط ﴾ .

<sup>=</sup> والوقف هنا صالح عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المقصد (۱۷۰) ، والمنار (۱۷۰) .

وذكر النحاس في القطع (٣٦٩) أن الوقف هنا تام عند نافع وأحمد بن جعفر . أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٦٩٩ ، والداني في المكتفى (٢٩٩) فلم يذكرا هنا وقفا .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ط].

والوقف هنا كاف عند النحاس والأشموني ، وصالح عند الأنصاري .

انظر : ابنِ الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٠١ ، والداني في المكتفى (٣٠٠) فلم يذكرا هنا وقفا .

<sup>(</sup>٢) وضع هذا السمين في الدر ٦ /١٤١ حيث قال :

<sup>[</sup> قوله تعالى : ﴿ هل يُواكم ﴾ في محل نصب بقول مضمر ، أي : يقولون : هل يراكم ، وجملة القول في محل نصب على الحال ] .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٢٣ ، والبحر المحيط ٥ /١١٧ و لم أجد من ذكر هنا وقفا .

﴿ عزيز - 174 - () وقد قبل  $]^{(1)}$  على تأويل ﴿ عليه ﴾  $()^{(1)}$  ﴿ ما عنتم ﴾ أي : شفاعة  $()^{(1)}$  ما أثمتم ، ولا يصح  $()^{(0)}$  بل المعنى : شديد عليه ما أثمتم  $()^{(1)}$  ، ولا وقف في الآية .

- (١) ب: علامة الوقف: [ ق ،ز ] .
  - (٢) ما بين المعقوفين من: ب.
  - (٣) د : [ ( عليه ) ] غيرمثبتة .
    - (٤) د : [ شناعة ] .

ويظهر أنه تصحيف ، فالذي يظهر أن المراد على هذا التقدير : [ ( عليه ما عنتم ) ] أنه عَلِيْكُ سيشفع لكم في ما أثمتم فيه ، والله أعلم .

ولم أجد من قال بهذا ، وما ذكرته بناء على ما ورد في النسخ الثلاث ، وهو : [ أي شفاعة ما أثمتم ] .

وقد وضح هذا أبو حيان في البحر ٥ /١١٨ حيث قال في الوقف على ﴿ عزيز ﴾ :

[ وقال ابن القشيري : ﴿ عزيز ﴾ صفة للنبي عَلَيْكُ ، وإنما وصف بالعزة لتوسطه في قومه وعراقة نسبه وطيب جرثومته ، ثم استأنف فقال : ﴿ عليه ما عنتم ﴾ أي : يهمه أمركم ] . اه. .

(٥) ب: [ ولا يصلح ] .

ومراد المؤلف أنه لا وقف على ﴿ عزيز ﴾ .

(٦) انظر : تفسير البغوي ٣ /١٧١ .

وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (١٩٣) :

[ ﴿ عزيز عليه ما عنتم ﴾ أي : شديد عليه ما أعنتكم وضركم ] . اهـ .

وقال الطبري في تفسيره ١٤ /٥٨٤ : [ ﴿ عزيز عليه ما عنتم ﴾ أي : عزيز عليه عنتكم ، وهو دخول المشقة عليهم والمكروه والأذى ] . اهـ . ثم قال أيضا في تفسيره = ٥٨٦/١٤

﴿ حسبي الله - ١٢٩ - ز ﴾ (١) [ قد قيل ] (٢) . والأصح الوصل على جعل الجملة حالا (٢) ، أي : يكفيني الله غير مشارك في الألوهية (٤) ﴿ إِلا هُو - ١٢٩ - ط ﴾ .

<sup>= [</sup> وإنما وصفه الله جل ثناؤه بأنه عزيز عليه عنتهم ، لأنه كان عزيزا عليه أن يأتوا ما يعنتهم ، وذلك أن يضلوا فيستوجبوا العنت من الله بالقتل والسبى ] اهـ .

<sup>(</sup>١) ب : علامة الوقف : [ق، ز].

والوقف هنا جائز عند الأشموني . انظر : المنار (١٧٢) .

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٠١ ، والنحاس في القطع (٣٧١) ، والداني في المكتفى (٣٠١) ، والأنصاري في المقصد (١٧٢) فلم يذكروا هنا وقفا .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>T) وهي ﴿ لا إله إلا هو ﴾ 1.

أما أبو السعود في تفسيره ٤ /١١٤ فنص على أنها استئنافية .

<sup>(</sup>٤) أ ، ب : [ ألوهيته ] .

## سورة يونس

## [ مائة وتسع آيات ، وهي مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الَّو – ١ – ط ﴾ <sup>(۲)</sup> كوني . ﴿ عند ربهم – ٢ – ط ﴾ . ﴿ يدبر الأمر – ٣ – ط ﴾ .

﴿ إِذَنه - ٣ - ط ﴾ . ﴿ فاعبدوه - ٣ - ط ﴾ . ﴿ جميعا - ٤ - ط ﴾ . ﴿ جميعا - ٤ - ط ﴾ . ﴿ حقا - ٤ - ط ﴾ . ﴿ أنه ﴾ بالفتح (٣) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا في جميع العد إلا الشامي ، فإنها فيه مائة وعشر .

انظر : جمال القراء ١ /٢٠٣ ، وبصائر ذوي التمييز ١ /٢٣٨ ، وبشير اليسر (٩٣) .

<sup>.(</sup>٢) ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

فالوقف المطلق هنا على أن ( الر ) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، أي : هذه ، أو هذا ، أو في محل نصب لفعل محذوف ، أي : اقرأ ، أو : اتل .

ومن وصل فعلى أنها مبتدأ ، وما بعدها الخبر ، أو أنها قسم ، وما بعدها جوابه . انظر : القطع (١١٠) ، وإعراب القرآن للعكبري ١ /١٠ ، ٢٦٧، ، والمقصد (٢٩) ، ومنار الهدى (٢٩ ،٢٩) .

 <sup>(</sup>٣) قرأ بها أبو جعفر ، على أن ﴿ أَن ﴾ وما دخلت عليه معمول لقوله تعالى : =

﴿ بِالقَسَطُ - ٤ - طَ ﴾ . ﴿ وَالْحَسَابِ - ٥ - طَ ﴾ . ﴿ إِلَا بِالْحَقَ - ٥ - طَ ﴾ . ﴿ إِلَّا بِالْحَقَ - ٥ - طَ ﴾ لمن (١) قرأ ﴿ نفصل ﴾ بالنون ، ومن قرأ بالياء أمكنه أن يجعل ﴿ يفصل ﴾ حالا(١) .

﴿ غافلون - ٧ - لا ﴾ (٢) لأن ﴿ أُولئك ﴾ خبر ( إن ) . ﴿ بايمانهم - ٩ - ج ﴾ (١) للحذف ، تقديره : يهديهم ربهم بايمانهم (٥) إلى دار البقاء ، مع اتحاد المقصود وتمام الموعود . ﴿ سلام - ١٠ - ج ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا فقد اعترضت جملة معطوفة أخرى ، لأن قوله : ﴿ وآخر ﴾ معطوف على ﴿ دعواهم ﴾ الأول(١) . ﴿ أجلهم - ١١ - ط ﴾ لأن المستقبل ) على ﴿ دعواهم ﴾ الأول(١) . ﴿ أجلهم - ١١ - ط ﴾ لأن المستقبل )

<sup>= ﴿</sup> وَعَدَّ اللهُ ﴾ ، أي : وعد إعادة الخلق بعد بدئه ، أو على حذف حرف الجر ، أي : لأنه ، أو بأنه ، وقرأ الباقون بكسر الهمزة على الاستثناف .

انظر : النشر ۳ /۱۰۲ ، والمهذب ۱ /۲۹۰ ، والقطع (۳۷۲) ، ومنار الهدى (۱۷۳) ، وإعراب القرآن للعكبري ۲ /۲۶ ، والبحر المحيط ٥ /۱۲٤ .

<sup>(</sup>١) أ : [ إلا لمن ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالياء ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحفص ، وقرأ الباقون بالنون .

انظر: السبعة (۳۲۳) ، والتبصرة (۵۳۲ ،۵۳۳) ، والتيسير (۱۲۱) ، والإيضاح ۲ /۷۰۶ ، والقطع (۳۷۳) ، والمكتفى (۳۰۳ ، ۳۰۶) ، ومنار الهدى (۱۷۳) .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف ساقطة ، وقد ذكرت بعد في غير موضعها .

<sup>(°)</sup> أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] ، وهو خطأ من الناسخ ، لأن موضعها مر آنفا ، والمؤلف لم يذكر هذه اللفظة على أنها آية .

<sup>(</sup>٦) انظر: منار الهدى (١٧٣).

<sup>(</sup>٧) وهو : ﴿ نَذُر ﴾ .

<sup>(</sup>١) وهو : ﴿ قضي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وضح هذا أبو حيان في البحر ٥ /١٢٩ حيث قال :

<sup>[</sup> والفاء في ﴿ فندر ﴾ جواب ما أخبر به عنهم على طريق الاستثناف ، تقديره : فنحن نذر ، قاله الحوفي ] . اهـ .

وقال العكبري في إملائه ٢ /٢٥ :

<sup>[ ﴿</sup> فَنَدُر ﴾ هو معطوف على فعل محذوف ، تقديره : ولكن نمهلهم فنذر ] . (٣) ب : الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٤) قال بهذا الزمخشري في الكشاف ٢ /٢٢٨ .

والذي ظهر لأبي حيان في البحر ٥ /١٣٠ أن ﴿ جاءتهم ﴾ معطوف على ﴿ ظَلْمُوا ﴾ أي: لما حصل هذان الأمران: مجيء الرسل بالبينات، وظلمهم، أهلكوا. وقد ذكر جواز الوجهين العكبري في إملائه ٢ /٢٦ .

وانظر: منار الهدى (١٧٤) .

<sup>(</sup>٥) ب : علامة الوقف : [ ق ، ز ] .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : ب .

﴿ عند الله - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ ولا في الأرض - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ فاختلفوا - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ فاختلفوا - ١٩ - ج ﴾ لأن الأمر يبتدأ به مع دخول الفاء فيه (١٠ . ﴿ فانتظروا - ٢٠ - ج ﴾ لأن ﴿ أن ﴾ للابتداء ، ولكن الجملتين اتحدتا معنى ، فكان (١٠ التقدير : فأني معكم (١٠ . ﴿ في آياتنا - ٢١ - ط ﴾ .

﴿ مكرا - ٢١ - ط ﴾ وإن قرأ ﴿ يمكرون ﴾ بالياء (١) فالوقف (٥) أوجه لأن الجملة لا تكون من المقول . ﴿ والبحر - ٢٢ - ط ﴾ لأن ﴿ حتى ﴾ للابتداء إذا كان بعدها إذا ، إلا قوله : ﴿ حتى إذا بلغوا النكاح ﴾ (١) فإنها لانتهاء الابتداء . ﴿ في الفلك - ٢٢ - ج ﴾ للعدول مع ان جواب ﴿ إذا ﴾ منتظر ، وهو « جاءتها »(٢) . ﴿ أحيط بهم - ٢٢ - لا ﴾ (١) لأن قوله : ﴿ دعوا الله ﴾ من بيان حالهم ووجه اتصاله (١)

<sup>(</sup>١) انظر: منار الهدى (١٧٤).

<sup>(</sup>٢) ب، د: [وكان].

 <sup>(</sup>٣) وضع هذا الأشموني في المنار (١٧٤) حيث قال في علة الوقف على:
 ﴿ فانتظروا ﴾ [ لأن جواب الأمر منقطع لفظا متصل معنى ] . اهـ .

رع) قرأ بها روح ، وقرأ الباقون بتاء الخطاب . (٤) قرأ بها روح ،

انظر: النشر ٣ /١٠٤ ، والمهذب ١ /٢٩٤ .

<sup>(</sup>٥) أ : [ والوقف ] .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء من الآية السادسة .

<sup>(</sup>٧) انظر : البحر المحيط ٥ /١٣٩ ، والدر المصون ٦ /١٧٢ .

<sup>(</sup>٨) د: علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٩) ب: [ اتصال ] .

[ - إن شاء الله - ]<sup>(۱)</sup> أن ( إذا ) كأنها<sup>(۲)</sup> كررت<sup>(۳)</sup> على تقدير : وإذا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج [ من كل مكان . . . ] (<sup>1)</sup> فكان (<sup>0)</sup> ( دعوا الله ) جوابا لهما ، أو ( دعوا ) كالبدل لجاءتها ، فكان ( إذا ) لها جوابان ، والأول (<sup>1)</sup> أوجه .

﴿ لَهُ الدين - ٢٢ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ لئن ﴾ يصلح مقول قول (٧) عذوف ، ومفعول ﴿ دعوا ﴾ لأن الدعاء قول (١) . ﴿ بغير الحق - ٢٣ - ط ﴾ .

﴿ عَلَى أَنْفُسَكُم - ٢٣ - طَ ﴾ لأن قوله : ﴿ مَتَاعَ ﴾ خبر محذوف (١) ، أي : هو متاع ، [ ومن نصب متاع ] (١١) لم يقف لأنه (١١) جعله [ ظرف

<sup>(</sup>١) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ب: [كأنها ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ج: [ تكررت].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: د.

<sup>(</sup>٥) د : [وكان].

<sup>(</sup>٦) ب: [ والأولى ] .

<sup>(</sup>Y) أ: [ قول ] ساقطة .

٠ (٨) انظر : البحر المحيط ٥ /١٣٩ ، والدر المصون ٦ /١٧٣ .

<sup>(</sup>٩) أي : حبر مبتدأ محذوف .

<sup>(</sup>١٠) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>۱۱) أ: [لأن].

البغي ] (۱) لأن ﴿ متاع ﴾ (۱) مضاف إلى (۱) ﴿ الحياة ﴾ ، والحياة زمان [ محدود معدود ] (۱) . ﴿ والأنعام - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ عليها - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ بالأمس - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ السلام - ٢٥ - ط ﴾ . ﴿ وزيادة - ٢٦ - ط ﴾ . ﴿ ذلة - ٢٦ - ط ﴾ .

والنصب قراءة حفص ، وقرأ الباقون بالرفع .

انظر : السبعة (٣٢٥) ، والتبصرة (٥٣٤) ، والتيسير (١٢١) .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٢٦ ، والبحر المحيط ٥ /١٤٠ .

(٢) أ ، ج : [ المتاع ] .

(٣) أ : [ إلى ] ساقطة .

(٤) ما بين المعقوفين من : أ ، وفي ب ، ج : [ معدود ] ، وفي د : [ محدود ] .

وفي أ: ورد بعد قوله: [ معدود ] زيادة يظهر أنها من الناسخ ، وهي : [ كل مضاف إلى ظرف فهو \* ، وكل مضاف إلى وقت فهو وقت ، وكل مضاف إلى زمان فهو زمان ] .

فالذي يظهر لي أن النسخة التي نسخت منها نسخة « أ » عليها تعليقات لتوضيح النص ، وقد ظنها ناسخ « أ » من النص ، فأدخلها فيه .

وأقوى دليل على هذا ما ورد في نسخة وأن لوحة (٥٥) وجه ، عند ذكر الوقف على قوله تعالى : ﴿ بِذُنُوبِهِم ﴾ من الآية المائة من سورة الأعراف ، حيث كانت العبارة : [ والتقدير : الميل عن الصواب ، العسوف : التعسف ، ونحن نطبع ] .

ومعلوم أن صواب العبارة : والتقدير : ونحن نطبع .

(٥) ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>١) ج: [ ظرفا للنفي ] ، وصوابه : ظرفا للبغي .

تمام العبارة : كل مضاف إلى ظرف فهو ظرف .

وقد ذكر العكبري في إملائه ٢ /٢٧ علتين لعدم الوقف هنا ، حيث قال :

[ ﴿ وترهقهم ذلة ﴾ قيل: هو معطوف على ﴿ كسبوا ﴾ وهو ضعيف ، لأن المستقبل لا يعطف على الماضي ، وإن قيل: هو بمعنى الماضي فضعيف أيضا ، وقيل: الجملة حال]. ا هـ .

فالعلة الأولى ضعفها العكبري : والعلة الثانية وهي الحال ضعفها السمين في الدر ١٨٦/٦ ، حيث قال .

[ وفيه ضعف لمباشرته الواو ، إلا أن يجعل خبر مبتدأ محذوف ] .

(٥) د : علامة الوقف : [ط] ، ويظهر أن الصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده ، حيث أن العلة الأولى لجواز الوقف ، والعلة الثانية لجواز الوصل .

وقد ذكر الأنصاري في المقصد (١٧٥) أن الوقف هنا مفهوم عند بعض العلماء ، ونص الأشموني في المنار (١٧٥) على أنه حسن للعلة التي ذكرها المؤلف . (٦) ب : [ مع ] ساقطة .

<sup>(</sup>١) د : [ لأن ﴿ أُولئك ﴾ ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۲) انظر: منار الهدى (۱۷۵).

<sup>(</sup>٣) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من قال بهذا .

المعبر ('') بقوله: ﴿ كَأَنَّهَا أَعْشَيْتَ ﴾ ] (''). ﴿ مظلما - VV - d ﴾ . ﴿ أصحاب النار - VV - Y ﴾ لما ذكر في : ﴿ أصحاب الجنة ﴾ ('') . ﴿ وشركاؤكم - VV - YV ﴾ لمعدول مع فاء التعقیب . ﴿ يدبر الأمر - VV - VV ﴾ . ﴿ فسيقولون الله - VV - VV ﴾ . ﴿ ربكم ('') الحق - VV - VV ﴾ لأن الاستفهام مصدر ، والفاء يوجب الوصل . [ ﴿ إِلاّ الضلال - VV - VV - VV > كذلك VV والوصل هاهنا ('') أجوز ، لأن

<sup>(</sup>١) المثبت : [ المعبر ] من : د ، وفي بقية النسخ : [ المغير ] ، ويظهر أنه تصحيف ، وأن الصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يظهر أن صوابه: لأن سواد الوجه المعبر عنه بقوله تعالى: 
﴿ كَأَنَّمَا أَعْشِيتَ وَجُوهِهُمْ قَطْعًا مِنَ اللَّيْلُ مَظَّلُما ﴾ من لازم رهتي الذلة.

ولم أجد من قال بما ذكره المؤلف إلا الأشموني في المنار (١٧٥، ١٧٦) .

ولكن الذي في كتب التفسير واللغة أن معنى ﴿ وترهقهم ذلة ﴾ أي : يغشاهم ويعتريهم ويلحقهم ويعلوهم هوان وخزي وصغار وكآبة .

انظر: تفسير الطبري ۱۳ /۱۳۳ ، ۱۰ /۷۶ ، وتفسير البغوي النظر: تفسير الطبري ۱۳ /۱۳۳ ، ۱۸۷ ، والبحر المحيط ٥ /١٤٧ ، وتفسير ابن کثير ۲ /٤١٤ ، والقرطبي ٨ /٣٣١ ،  $(3.5 \times 1.0)$  ، ومعجم مقايس اللغة ۲ /۳٤٥ ، والقاموس المحيط ۳ /۳۷۹ ، ومفردات الراغب (١٨٠) ، مادة (ذل) .

<sup>(</sup>٣) انظر الآية السابقة ، السادسة والعشرين .

<sup>(</sup>٤) ج : ورد على قوله تعالى : ﴿ رَبُّكُم ﴾ علامة الوقف : [ ج ] ، ويظهر أنه خطأً من الناسخ ، و لم أجد من ذكر هنا وقفا .

<sup>(</sup>٥) ب: [ ( إلا الضلال ) كذلك ج ] ، وفي د: علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ب ، ج : [ هنا ] .

قوله: ﴿ فَأَنَى تَصَرَفُونَ ﴾ تقدير ما في قوله: ﴿ فَمَاذَا بَعْدُ الْحُقِّ إِلَّا السَّالِ ﴾ من المعنى . ﴿ ثم يعيده – ٣٤ الأول – ط ﴾ .

[﴿ إِلَى الْحِقَ - ٣٥ الأُولَ - ط ﴾] (١) . ﴿ للحق - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ أَن يهدى - ٣٥ - ج ﴾ للاستفهام مع الفاء . ﴿ فَمَا لَكُم - ٣٥ - وَفَهَ إِظْهَارًا لِحَقَ (٢) الاستفهام (١) الثاني . ﴿ إِلا ظنا - ٣٦ - ط ﴾ . ﴿ العالمين - ٣٧ ﴾ وقف لأن (٥) ﴿ أُم ﴾ بمعنى ألف استفهام (٢) توبيخ (٢) للتقريع (٨) لا عاطفة (١) . ﴿ افتراه - ٣٨ - ط ﴾ . ﴿ لا يؤمن به - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ لا يؤمن به - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ يستمعون إليك - ٢١ - ج ﴾ لأن ﴿ أنتم ﴾ مبتدأ ، والقائل متحد . ﴿ يستمعون إليك - ٢١ - ط ﴾ .

﴿ ينظر إليك - ٤٣ - ط ﴾ . ﴿ بينهم - ٤٥ - ط ﴾ ﴿ رسول - ٤٧ - ج ﴾ لأن جواب إذا منتظر ، مع دخول الفاء . ﴿ ما شاء الله -

<sup>(</sup>١) ج: [ إلى الحق ط].

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٣) د : [ الحق ] بزيادة الهمزة في أوله ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) ب: [ للاستفهام ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) أ : [ لا أن ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ب، د: [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>Y) المثبت: [ توبيخ ] من: أ.

<sup>(</sup>٨) المثت : [ للتقريع ] من : د ، وفي ب ، ج : [ تقريع ] .

<sup>(</sup>٩) انظر : معاني القرآن للزجاج ٣ /٢١ ، والبحر المحيط ٥ /١٥٨ ، والدر المصون ٣ /٢٠٤ .

وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١ /٢٧٨ أنها بمعنى الواو ، والتقدير : ويقولون افتراه .

93 - ط ﴾ . ﴿ أجل - 93 - ط ﴾ . ﴿ آمنتم به - 10 - ط ﴾ . ﴿ آمنتم به - 10 - ط ﴾ . ﴿ الحلد - 20 - ج ﴾ [ لأن ( هل » استفهام مع أن القائل متحد . ﴿ أحق هو - 20 - ط ﴾ . ﴿ لافتدت به - 20 - ط ﴾ ] (١) . ﴿ العذاب - 20 - ج ﴾ (١) لأن قوله (١) : ﴿ وقضي بينهم ﴾ لا ينعطف على ﴿ رأوا العذاب ﴾ في إضافة ( لما » إليها ، بل التقدير : وقد قضي . ﴿ والأرض - 00 - ط ﴾ . ﴿ فليفرحوا - ٥٨ - ط ﴾ . ﴿ وحلالا - ٥٩ - ط ﴾ . ﴿ يوم القيامة - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ تفيضون فيه - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ فيضون فيه - ٢١ - ط ﴾ .

﴿ يَحْزَنُونَ - ٦٢ - ج ﴾ لأن ﴿ الذينَ ﴾ يصلح صفة للأولياء (1) ، ويصلح مبتدأ (0) ، والأول أصح لتعود البشرى إلى ﴿ أُولِياء ﴾ (١) فيوقف على ﴿ يتقون ﴾ (٧) . ﴿ وفي الآخرة - ٦٤ - ط ﴾ . ﴿ لكلمات الله - ٦٤ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

<sup>(</sup>٣) أ ، د : [ قوله ] غير مثبت

<sup>(</sup>٤) ج ، د : [ لأولياء ] .

<sup>(</sup>٥) والحبر جملة ﴿ لهم البشرى ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) المثبت: [ ﴿ أُولِياء ﴾ ] من: ج، وفي بقية النسخ: [ الأُولياء ] .
 وما أثبتناه لموافقة الآية .

<sup>(</sup>٧) قال بالصفة ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٠٧ .

وعلى الوقف على ﴿ يَتَّقُونَ ﴾ تكون جملة ﴿ لهُمُ البشرى ﴾ مستأنفة .

انظر : القطع (۳۷۷) ، ومنار الهدى (۱۷۸) ، ومشكل إعراب القرآن ١ /٣٨٦ ، والكشاف ٢ /٣٤٠ ، والبيان ١ /٤١٦ ، والبحر الكشاف ٢ /٣٠٠ ، والبيان ١ /٣٠٠ ، والبحر المحيط ٥ /١٧٥ ، والدر المصون ٦ /٢٣٢ .

﴿ العظيم - ٦٤ - ط ﴾ (١) لأنه لو وصل لعاد الضمير إلى ﴿ أُولِياء ﴾ (٢) . وقول الأولياء لا يجزن الرسول (٢) ، بل هو ابتداء تسلية عن قول المشركين . ﴿ قولهم - ٦٥ - م ﴾ لئلا يصير ﴿ إِن العزة ﴾ مقول الكفار . ﴿ جميعا - ٦٥ - ط ﴾ . ﴿ ومن في الأرض - ٦٦ - ط ﴾ . ﴿ مبصرا - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ مبحانه - ٦٨ - ط ﴾ . ﴿ وما في الأرض - ٦٨ - ط ﴾ . ﴿ وما في الأرض - ٦٨ - ط ﴾ . ﴿ وما في الأرض - ٦٨ - ط ﴾ . ﴿ وما في الأرض - ٦٨ - ط ﴾ . ﴿ وما في الأرض - ٦٨ - ط ﴾ . ﴿ وما في الأرض - ٦٨ - ط ﴾ .

﴿ لا يفلحون – 79 – d ﴾ . ﴿ نبأ نوح – 10 – a ﴾ لأنه لو وصل صار • إذ ﴾ ظرفا لقوله : ﴿ واتل ﴾ [ وهو محال ] (3) بل التقدير : واذكر إذ قال . ﴿ من أجر – 10 – 10 ﴾ . ﴿ على الله – 10 – 10 لأن أمر النظر للعبرة يقتضي التقدير : وقد أمرت . ﴿ بآياتنا – 10 – 10 ﴾ لأن أمر النظر للعبرة يقتضي التثبت للتدبر .

﴿ مَن قبل - ٧٤ - ط ﴾ . ﴿ لما جاءكم - ٧٧ - ط ﴾ لأن التقدير : أتقولون للحق لما جاءكم هو سحر (٥) ، والاستفهام في قوله : ﴿ أُسحر ﴾

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [م، ط] .

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش رقم (١).

<sup>(</sup>٣) ب: [ الرسل].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٥) وضح هذا العكبري في إملائه ٢ /٣١ حيث قال :

<sup>[</sup> قوله تعالى : ﴿ أَتَقُولُونَ لَلْحَقَ لِمَا جَاءَكُم ﴾ المحكي بيقول محذوف ، أي : أَتَقُولُونَ له هو سحر ، ثم استأنف فقال : ﴿ أَسَحَرَ هَذَا ﴾ ، وسحر خبر مقدم ، وهذا مبتدأ ] . اهم .

وقال أبو حيان في البحر ٥ /١٨١ : [ والظاهر أن معمول ﴿ أَتَقُولُونَ ﴾ عذوف ، تقديره ما تقدم ذكره ، وهو : ﴿ إِنْ هذا لسحر ﴾ . اهـ .

بعده يستحق الابتداء<sup>(۱)</sup> . ﴿ هذا - ۷۷ - d ﴾ للفصل بين [ الاستخبار والأخبار  $7^{(1)}$  .

﴿ في الأرض - ٧٨ - ط ﴾ (٢) كذلك . ﴿ ما جئتم به - ٨١ - ط ﴾ لمن قرأ : ﴿ السحر ﴾ مستفهما(٤) ، ويكون ( ما » استفهاما أيضا ، ومن لم يستفهم (٥) بالسحر (١) لم يقف على ﴿ به ﴾ (٧) لأن ﴿ ما ﴾ خبرية ،

والذي قرأ بالمد على الاستفهام هو أبو عمرو ، وقرأ الباقون بغير مد على الخبر . انظر : السبعة (٣٢٨) ، والتبصرة (٣٦٠) ، والتيسير (١٢٢) .

<sup>=</sup> ثم ذكر أبو حيان في البحر ٥ /١٨١ وجها آخر بصيغة التمريض ، وبدأ به السمين في الدر ٦ /٢٤٦ ، وهو : أن معمول ﴿ أتقولون ﴾ غير محذوف ، وهو الجملة من قوله : ﴿ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ﴾ وعلى هذا الوجه فلا وقف على ﴿ لما جاءكم ﴾ .

وانظر: منار الهدى (١٧٩).

<sup>(</sup>١) أ: [ للابتداء].

<sup>(</sup>٢) ب : [ الأخبار والاستخبار ] .

<sup>(</sup>٣) ج: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٤) د : [ مستقيما ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) أ: [ يستفتهم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) فقرأ من غير مد على الحبر ، وهي قراءة السبعة إلا أبا عمرو .

انظر: الهامش رقم (٤).

<sup>(</sup>٧) في قوله تعالى : ﴿ قَالَ مُوسَى مَا جَئْتُم بِهُ السَّحْرِ ﴾ .

و﴿ السحر ﴾ خبرها ، وعليه (١) وقف في الوجهين (٢) . ﴿ سيبطله – ٨١ – ط ﴾ .

﴿ فِي الْأُرض -  $^{\circ}$   $^$ 

وقد نص البغوي في تفسيره ٣ /٢٠٤ على أن الخطاب لمحمد عَلِيْكُ .

أما القرطبي في تفسيره ٨ /٣٧٣ فالذي ظهر له أنه خطاب لموسى ليبشر بني إسرائيل بأن الله سيظهرهم على عدوهم .

أما الزمخشري في الكشاف ٢ /٢٤٩ ، والعكبري في إملائه ٢ /٣٣ ، وأبو حيان في البحر ٥ /١٨٦ ، فنصوا على أن الخطاب لموسى عَلَيْكُ .

(٧) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

(A) وذلك لاختلاف الأمرين ، لأن الأمر إنما جمع في قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ لأنه تعالى أراد موسى وهارون - صلى الله عليهما وسلم - وقومهما ، =

<sup>(</sup>۱) الضمير يرجع إلى ﴿ السحر ﴾ في قوله تعالى : ﴿ قال موسى ما جثم به السحر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) د : [ الرحمن ] وهو تصحيف .

والمقصود بالوجهين : قراءة أبي عمرو : ﴿ آلسحر ﴾ بالمد على الاستفهام ، وقراءة باقي السبعة بغير مد على الخبر .

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ط، ج].

<sup>(</sup>٤) ج: [ معنى ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ب: [ للنبي ] .

<sup>(</sup>٦) ج، د: [عليه السلام].

﴿ آتیت ﴾ ، و ﴿ ربنا ﴾ تكرار الأول للإلحاح في التضرع . ﴿ عن سبیلك - ٨٨ - ج ﴾ لابتداء النداء مع اتحاد القائل . ﴿ وعدوا - ٩٠ - ط ﴾ .

﴿ الغرق - ٩٠ - ٧ ﴾ لأن ﴿ قال ﴾ جواب ﴿ إذا ﴾ ﴿ آية - ٩٢ - ط ﴾ . ﴿ الطيبات - ٩٣ - ج ﴾ [ للابتداء بالنفي ] (١) مع الفاء . ﴿ العلم - ٩٣ - ط ﴾ . ﴿ من قبلك - ٩٤ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتفاق (٢) المعنى .

﴿ الممترين - ٩٤ - لا ﴾ للعطف (٣) . ﴿ لا يؤمنون - ٩٦ - لا ﴾ لأن ﴿ لو ﴾ تعلقها بما قبلها أي : لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون (١٠) . ﴿ قوم يسونس - ٩٨ - ط ﴾ . ﴿ قوم يسونس - ٩٨ - ط ﴾ أي : وهو يجعل الرجس . ﴿ والأرض - إذن الله - ١٠٠ - ط ﴾ للفصل بين الاستخبار والأخبار . ﴿ من قبلهم - ١٠٢ - ط ﴾ . ﴿ كذلك - ١٠٢ - ج ﴾ أي : ننجيهم كإنجاء الرسل (١) ،

= وأفرد في قوله تعالى : ﴿ وَبَشُرِ الْمُؤْمَنِينَ ﴾ لأنه تعالى أراد موسى – عليه السلام – هو وحده ، إذ كان هو الرسول ، وهارون وزيرا له ، فموسى – عليه السلام – هو الأصل .

انظر: إعراب القرآن للعكبري ٢ /٣٣ .

وانظر : الكشاف ٢ /٢٤٩ ، والبحر المحيط ٥ /١٨٦ ، ومنار الهدى (١٨٠) .

- (١) د : [ لابتداء النفي ] .
- (٢) ب، د: [ اتساق ] ، وفي ج: [ التفاق ] .
  - (٣) ج: [لعطف] . ؟
  - (٤) انظر: منار الهدى (١٨٠).
- (٥) والوقف هنا صالح عند النحاس في القطع (٣٨٢) .
- (٦) ب : [ الرسول ] .

وقيل: الوقف على ﴿ آمنوا ﴾ (١) ، والتقدير: ننجي المؤمنين إنجاء كذلك ، إلا أنه على اعتراض جملة (٢) ، أي : حق (٣) ذلك (١) حقا (٥) ، و﴿ ننج المؤمنين ﴾ مستأنف ، أي : نحن ننجي . ﴿ يتوفاكم - ١٠٤ - ج ﴾ والوصل أجوز على تقدير : وقد أمرت .

﴿ المؤمنين - ١٠٤ - ٧ ﴾ للعطف . ﴿ حنيفًا - ١٠٥ - ج ﴾ للعطف أن المعطوف يؤذن بالاستثناف . ﴿ وَلاَ يَضُوكُ - ١٠٦ - ج ﴾ يضوك - ١٠٦ - ج ﴾ لأن الشرط مصدر ، وقد دخله الفاء . ﴿ إِلاَ هُو - ١٠٧ - ج ﴾ لابتداء شرط [ آخر مع ] (^) واو العطف ، ووجه

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والأنصاري ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ٢ /٧٠٩ ، والمكتفى (٣١٢) ، والمقصد (١٨١) .

(٢) وهي قوله تعالى : ﴿ حَقًّا عَلَيْنًا ﴾ .

انظر: الكشاف ٢ /٢٥٥ .

- (٣) أ : [أحق] .
- (٤) ب: [ كذلك ] .
- (٥) انظر : الكشاف ٢ /٢٥٥ .
  - (٦) أ: [ للعطف ] ساقطة .
    - (٧) د : [ تأكيد ] .
- (٨) أ : [ مع آخر ] وهو تصحيف .

<sup>=</sup> والوقف هنا تام عند عبد الله بن مسلم بن قتيبة .

انظر : القطع (٣٨٣) ، والمكتفى (٣١٢) .

<sup>(</sup>١) قال النحاس في القطع (٣٨٣):

<sup>[ ﴿</sup> وَالذَّيْنِ آمَنُوا ﴾ قطع كاف عند أبي حاتم ، وتمام عند محمد بن عيسى وأحمد بن جعفر ] .

الوقف أوضح للفصل بين الحالتين المتضادتين . ﴿ لَفَضَلُه – ١٠٧ – ط ﴾ . ﴿ من عباده – ١٠٧ – ط ﴾ .

[﴿ من ربكم - ١٠٨ - ج ﴾](١) . ﴿ لنفسه - ١٠٨ - ج ﴾ لابتداء النفي مع لابتداء الشرط مع العطف . ﴿ عليها - ١٠٨ - ج ﴾ لابتداء النفي مع أن فيه تقدير ما قبله ، أي : [ أنا مبين للسبيلين لا مسلط ](١) عليكم . ﴿ يحكم الله - ١٠٩ - ج ﴾ لاحتمال واو (١) العطف ، والاستئناف (١) لابتداء التقريع ، والوصل أجوز ، لشدة اتصال المعنى .

<sup>(</sup>١) ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ب: [أنا نبين السبيلين لا يسلط].

<sup>(</sup>٣) ج: [ الواو ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ أو الاستئناف ] .

## سورة هود [ عليه السلام ]<sup>(۱)</sup>

# [ مائة وثلاث وعشرون آية ، وهي مكية ]<sup>(۲)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الَّهِ - ١ - ط ﴾ (٢) كوني . ﴿ خبير - ١ - لا ﴾ أي : فصلت بأن لا تعبدوا إلا الله . ﴿ إلا الله - ٢ - ط ﴾ . ﴿ وبشير - ٢ - لا ﴾ للعطف . ﴿ فضله - ٣ - ج ﴾ (٤) . ﴿ مرجعكم - ٤ - ج ﴾ لاحتال

وهذا عد الكوفي ، وفي المدني الأول ، والشامي : مائة واثنتان وعشرون آية ، وفي المدني الأحير والمكي والبصري : مائة وإحدى وعشرون آية .

انظر : جمال القراء ١ /٢٠٤ ، ومنار الهدى (١٨٢) ، وبشير اليسر (٩٥) . (٣) ب ، د : علامة الوقف ساقطة .

وقد وضح هذا ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧١٠ حيث قال :

[ ﴿ الر ﴾ وقف حسن إذا رفعت الكتاب بإضمار : هذا كتاب . فإن رفعت الكتاب بـ ﴿ الر ﴾ لم يحسن الوقف عليها ] . اهـ .

وانظر : معاني القرآن للفراء ٢ /٣ ، والقطع (٣٨٤) ، والمكتفى (٣١٣) ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٣٤ ، والبحر ٥ /٢٠٠ .

(٤) المثبت : [ ج ] من : ب ، وفي بقية النسخ علامة الوقف : [ ط ] .

ويظهر أن الصواب ما أثبتناه للعطف والابتداء بالشرط .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

الواو الحال والاستئناف(۱). ﴿ منه - ٥ - طَ ﴾ . ﴿ ما ﴿ يعلم ﴾ . ﴿ ما ﴿ ثيابهم - ٥ - ج ﴾ . ﴿ ما يعلم ﴾ . ﴿ ما يعلنون - ٥ - ج ﴾ . ﴿ ومستودعها - ٦ - ط ﴾ . ﴿ عملا - ٧ - ط ﴾ . ﴿ ما يحبسه - ٨ - ط ﴾ .

﴿ منه - ٩ - ج ﴾ لحذف جواب ﴿ لَيْنَ ﴾ أي: ليبأسن، وقيل: جوابها: ﴿ إِنه ليؤوس كفور ﴾ (٢) والأول أوجه. ﴿ عني - ١٠ - ط ﴾ ﴿ فخور - ١٠ - لا ﴾ للاستثناء. ﴿ الصالحات - ١١ - ط ﴾ . ﴿ ملك - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ ملك - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ نذير - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ وكيل - ١٢ - ط ﴾ لأن ﴿ أم ﴾ إستفهام تقريع لاجواب . ﴿ افتراه - ١٣ - ط ﴾ ﴿ إلا هو - ١٤ - ج ﴾ (٢) لأن ﴿ هل ﴾ للاستفهام (٢) وقد دخلها الفاء.

﴿ إِلَّا النَّارِ - ١٦ - زَ ﴾ (°) لظاهر أن ﴿ لِيسٍ ﴾ حرف عامل (١).

<sup>=</sup> والذي ظهر لأبي حيان أن الفعل ( تولوا ) مضارع حذف منه التاء ، أي : وإن تتولوا . انظر : البحر المحيط ٥ /٢٠١ ، ومنار الهدى (١٨٢) .

والوقف هنا حسن عند أبي حاتم ، وابن الأنباري ، وتمام عند الأخفش ، وكاف عند النحاس ، والداني ، والأشموني .

انظر : الإيضاح ٢ /٧١٠ ، والقطع (٣٨٤) ، والمكتفى (٣١٣) ، والمنار (١٨٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: منار الهدي (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) قال بهذا الوجه ابن الأنباري في البيان ٢ /٨ ، والعكبري في إملائه ٢ /٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ب : علامة الوقف : [ط، ج].

<sup>(</sup>٤) ج : [ استفهام ] .

<sup>(</sup>٥) ب: علامة الوقف: [ز، ق].

<sup>(</sup>٦) فهي بمنزلة ما النافية .

و﴿ حبط ﴾ فعل ماض (۱) ، والوجه الوصل لأن ﴿ ليس ﴾ فعل (۱) ماض مع اتساق المعنى لتتميم الجزاء . ﴿ ورحمة - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ يؤمنون به - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ موعده - ١٧ - ج ﴾ لاختلاف (١٠) الجملتين مع فاء التعقيب . [ ﴿ كذبا - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ على ربهم - ١٨ الأول - لا ﴾ ] (٥) . [ ﴿ على ربهم - ١٨ الثاني - ج ﴾ ] (١) لأن قوله : ﴿ ألا لعنة الله ﴾ يحتمل أن يكون من قول (١٧) الأشهاد ، أو ابتداء أخبار . ﴿ الظالمين - ١٨ - لا ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ صفتهم . ﴿ عوجا - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ من أولياء - ١٠ - م ﴾ لئلا تصير الجملة صفة لأولياء ، فينتفى (١٠) خم أولياء ، ويثبت أن (١) لهم أولياء غير

<sup>=</sup> انظر : الجني الداني (٤٥٩ ، ٤٦٠) ، وشرح قطر الندى (٢٨) .

<sup>(</sup>١) فعلى هذا لا يعطف الفعل ﴿ حبط ﴾ على الحرف ﴿ ليس ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أ : [ فعلا ] وهو خطأ ، لأنه خبر أن .

<sup>(</sup>٣) أ : [ لتميم ] وقد ورد قبلها زيادة : [ في ] .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد قبلها زيادة [ لئلا ] .

<sup>(</sup>٥) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت ، والمثبت في ج ، د : [ (كذبا ) ط ] .

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: ج، وفي أ: [الثاني ج]، وفي ب: [(على ربهم)
 ج الثاني ] وفي د: [(على ربهم) ط الباقي ج].

والذي يظهر أن علامة الوقف: [ط] زيادة من الناسخ، بدلالة ذكر علامة الوقف: [ج] بعدها، أما قوله: [الباقي] فهو تصحبف ظاهر.

<sup>(</sup>٧) ب : [ قولة ] .

<sup>(</sup>A) ب: [فيتقى] وفي د: [فينغي] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) د : [ أن ] مكررة .

مضعف عذابهم ، بل التضعيف لمتخذي (۱) الأولياء بإخبار مستأنف . 

﴿ العذاب - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ إلى ربهم - ٢٧ - لا ﴾ لأن ﴿ أُولئك ﴾ (۲) وخبره خبر ﴿ إِن ﴾ ﴿ الجنة - ٢٣ - ج ﴾ وقد ذكر (٦) . ﴿ والسميع - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ مثلا - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ إلى قومه - ٢٥ - ز ﴾ (١) قد يجوز أن يقف من (٥) يقرأ : ﴿ إِني ﴾ بالكسر (١) . ﴿ مبين - ٢٥ - لا ﴾ لتعلق ﴿ أَن ﴾ (١) . ﴿ لا تعبدوا إلا الله - ٢٦ - ط ﴾ . ﴿ الرأي - ٢٧ - ج ﴾ لابتداء النفي مع واو العطف . ﴿ فعميت عليكم - ٢٨ - ط ﴾ . ﴿ مالا - ٢٩ - ط ﴾ .

وقرأ الباقون بفتح الهمزة .

انظر : السبعة (٣٣٢) ، والتبصرة (٥٣٨ ،٥٣٥) ، والتيسير (١٢٤) .

فقراءة الفتح على تقدير حذف الجر، أي: بأني، وقراءة الكسر على إضمار القول.

انظر: الكشف ١ /٥٢٥، والبحر المحيط ٥ /٢١٤.

(٧) وضح هذا أبو حيان في البحر ٥ /٢١٤ حيث قال :

<sup>(</sup>١) أ : [ بمتخذي ] .

<sup>(</sup>٢) أ ، ب : ورد بعدها : [ مبتدأ ] وهي زيادة لعلها من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) أي : ذكر في الآية التاسعة والثلاثين من سورة البقرة ، فقد وضح جواز الوقف على أن ما بعدها مبتدأ ، وخبره ﴿ خالدون ﴾ ، وجواز الوصل على أن الجملة ﴿ هم فيها خالدون ﴾ خبر بعد خبر لأولئك .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ط] ، وهو خطأ ، بدلالة ما بعده ، وفي ب ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ب: [لن].

<sup>(</sup>٦) قرأ بها نافع ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة .

<sup>= [</sup> و ( أن ) بدل من ( أني لكم ) في قراءة من فتح ، ويحتمل أن تكون أن المفسرة ، وأما في قراءة من كسر فيحتمل أن تكون المفسرة ، والمراعى قبلها أما ( أرسلنا ) ، ويحتمل أن تكون معمولة لأرسلنا ، أي بأن لا تعبدوا إلا الله ] .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) د : [ الاستفهام ] .

 <sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ط] وهو خطأ بدلالة ما بعده ، فجواز الوقف للابتداء
 بإن : وجواز الوصل على أنها كالتعليل لما قبلها .

<sup>(</sup>٤) ب: [ لابتداء ] .

<sup>(</sup>٥) ج: [كالتعليق]، ويظهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٦) هذه علة جواز الوصل ، أما علة جواز الوقف فللابتداء بأن .

وقد ذكر المؤلف هاتين العلتين آنفا في الآية السابعة والثلاثين من هذه السورة .

﴿ صالح - ٢٦ - ز ﴾ ( ) [ والوصل أحسن ، لأن الفاء للتعقيب ] ( ) . ﴿ به علم - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ به علم - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ به علم - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ معك - ٤٨ - ط ﴾ . ﴿ إليك - ٤٩ - ج ﴾ لأن جملة النفي تصلح حالا ، أي : غير ( ) معلومة لك ( ) وتصلح استئنافا . ﴿ هذا - ٤٩ - ط ﴾ . ﴿ هذا - ٤٩ - ط ﴾ أحسن للابتداء بأن . ﴿ هودا - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ فطرني - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ بسوء - ٤٥ - ط ﴾ . ﴿ بناصيتها - ٥١ - ط ﴾ . ﴿ وربكم - ٥١ - ط ﴾ . ﴿ بناصيتها - ٥١ - ط ﴾ . ﴿ به إليكم - ٥٧ - ط ﴾ . للاستئناف بقول ه : ﴿ ويستخلف ﴾ ( ) . ﴿ قوما غير كم - ٥٧ - ط ﴾ . للاستئناف بقول ه : ﴿ ويستخلف ﴾ ( ) . ﴿ قوما غير كم - ٥٧ - ج ﴾ . بقول ه : ﴿ ويستخلف ﴾ ( ) . ﴿ قوما غير كم - ٥٧ - ج ﴾ . بقول ه : ﴿ ويستخلف ﴾ ( ) . ﴿ قوما غير كم - ٥٧ - ج ﴾ . بقول ه : ﴿ ويستخلف ﴾ ( ) . ﴿ قوما غير كم - ٥٧ - ج ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف: [ق].

<sup>(</sup>٢) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٣) ب ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) أ : [ غيره ] بزيادة الهاء في آخره .

<sup>(</sup>٥) ذكر العكبري في إملائه ٢ / ٠٤ ، وأبو حيان في البحر ٥ /٢٣٢ أن جملة النفي يجوز أن تكون حالا من الكاف يجوز أن تكون حالا من الكاف في ﴿ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٦) أ : علامة الوقف : [ ط ، ج ] .

 <sup>(</sup>٧) ب: ورد قبل: [ وعلى ] لفظ: [ والوصل أحسن ، لأن الفاء للتعقيب. ( به علم ) ط ] وهذا زيادة من الناسخ ، وقد ذكر بعد قوله تعالى : ﴿ صالح ﴾ من الآية السادسة والأربعين .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٩) انظر: البحر المحيط ٥ /٢٣٤ .

للاستئناف (۱) بقوله: ﴿ وَلا تَضَرُونَه ﴾ ولاحتمال أنه حال . ﴿ شَيئًا - ٥٧ - ط ﴾ . ﴿ منا - ٥٨ - ج ﴾ (۲) لأن التقدير: وقد نجيناهم . ﴿ ويوم القيامة - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ ويام القيامة - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ صالحا - ٢١ - م ﴾ لما ذكر في الأعراف (۲) . ﴿ غيره - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ إليه - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ جاتمين - ٢٧ - لا ﴾ لكاف التشبيه بعدها . ﴿ فيها - ٢٨ - ط ﴾ . ﴿ وقال سلام - ﴿ وبهم - ٢٨ - ط ﴾ . ﴿ وسلاما - ٢٩ - ط ﴾ . ﴿ قوم لوط - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ وابسحاق ﴾ الرفع على موضع ﴿ بإسحاق ﴾ (١٠ خبر الجار ، ومن نصبه (٢٠ جعله عطفا على موضع ﴿ بإسحاق ﴾ (١٠)

انظر : القطع (٣٩٢) ، والمكتفى (٣١٧) ، والمنار (١٨٧) .

<sup>(</sup>١) أ : [ للاستثناء ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف : [ ج ، ط ] . والوقف هنا جائز عند الأشموني لما ذكره المؤلف . انظر : المنار (١٨٦) .

<sup>(</sup>٣) في الآية الثالثة والسبعين .

وقد ورد في أبعد قوله : [ الأعراف ] لفظ : [ لكان ] ، وهو زيادة من الناسخ . (٤) ما بين المعقوفين من : ب .

والوقف هنا صالح عند النحاس، وكاف عند الداني، وجائز عند الأشموني .

<sup>(°)</sup> أ: علامة الوقف: [ لا ] وهو حطأ ، بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٦) المثبت : [ أنه ] من : ج .

<sup>(</sup>٧) ج : [ ومن نصب ] .

ونصبه لأنه لا ينصرف للعجمة والتعريف .

 <sup>(</sup>٨) النصب قراءة ابن عامر ، وحمزة ، وحفص ، والرفع قراءة الباقين .

لم يقف . ﴿ شيخا - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ أهل البيت - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ قوم لوط - ٧٤ - ج ﴾ لأن أن تصلح للتعليل . ﴿ أمر ربك - ٧٦ - ج ﴾ للابتداء بأن مع [ اتصال المعنى ] (۱) و واو (۱) العطف . ﴿ السيئات - ٧٨ - ط ﴾ . ﴿ ضيفي - ٧٨ - ط ﴾ . ﴿ من حق - ٧٩ - ج ﴾ (۱) للابتداء (۱) بأن مع واو العطف . ﴿ العراتك - ٨١ - ط ﴾ . ﴿ أصابهم - ٨١ - ط ﴾ . ﴿ موعدهم الصبح - ٨١ - ط ﴾ . ﴿ مسجيل - ٨١ - لا ﴾ (۱) لأن ﴿ مسومة ﴾ صفة ﴿ حجارة ﴾ . [ ﴿ منضود - ٨١ - لا ﴾ ] (۱) . ﴿ عند ربك - ٨٢ - ط ﴾ . ﴿ شعيبا - ٨٤ - ط ﴾ . ﴿ غيره - ٨٤ - ط ﴾ .

وقد وضع هذا النحاس في القطع (٣٩٤) حيث قال :

[ ﴿ حجارة من سجيل منضود ﴾ تمام عند الأخفش ، وأبي عبد الله ، ونافع ، =

<sup>=</sup> انظر: السبعة (٣٣٨)، والتبصرة (٥٤١)، والكشف ١ /٥٣٥، ٥٣٥، والتيسير (١٢٥).

<sup>(</sup>١) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) ب ، ج : [ واو ] .

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ط]، وهو خطأ بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) أ : [ لابتداء] .

 <sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: ب.

هو: محمد بن عيسى الأصبهاني المقرى، كما نص عليه الداني في المكتفى (٣١٩) ،
 وتوفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين ، وقيل سنة اثنتين وأربعين ومائتين . انظر : غاية النهاية ١ /٢٢٤ ،

وانظر : الإيضاح ٢ /٧١٧ ، والمكتفى (٣١٩) .

وقال الأشموني في المنار (١٨٩): [ ﴿ منضود ﴾ حسن أن نصب ﴿ مسومة ﴾ بفعل مقدر ، وليس بوقف أن نصب ه • نعتا للحجارة ، كأنه قال : وأمطرنا عليهم حجارة مسومة ] .

<sup>=</sup> وغلطوا في هذا ، لأن ﴿ مسومة ﴾ نعت لـ ﴿ حجارة ﴾ فلا يتم الكلام من قبل أن يأتونا به ٠ ]

<sup>(</sup>١) د : [ للابتداء بالنفي ] .

<sup>(</sup>٢) أي: يبتدأ بها الكلام . انظر : الجني الداني (٤٢) .

<sup>(</sup>٣) أ : [ دخلوا ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) أ : [ النفي ] .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف : [ ج] .

<sup>(</sup>٦) أَ : [ وللوصل ] بزيادة الواو في أوله .

أي : فلا يتم الكلام من قبل أن يأتي القائلون بالنعت ، وهو : ﴿ مسومة ﴾ .

<sup>. . ﴿</sup> مسومة ﴾ .

ط ﴾ . ﴿ تعلمون - ٩٣ - ٧ ﴾ لما ذكر (١) . ﴿ كاذب - ٩٣ - ٧ ﴾ كا فصلا بين الاستخبار والأخبار ] (٢) . ﴿ جاڠين - ٩٤ - ٧ ﴾ كا ذكر (٦) . ﴿ فيها - ٩٥ - ط ﴾ . ﴿ مبين - ٩٦ - ٧ ﴾ لتعلق الجار . ﴿ فاتبعوا أمر فرعون - ٩٧ - ج ﴾ لاحتمال السوار الحال (١) والاستئناف (٥) . ﴿ النار - ٩٨ - ط ﴾ . ﴿ ويوم القيامة - ٩٩ - ط ﴾ . ﴿ فالمة - ١٠١ - ط ﴾ . ﴿ فالمة - ١٠١ - ط ﴾ . ﴿ الآخرة - ١٠٠ - ط ﴾ . ﴿ الناس ﴾ مفعول ﴿ مجموع - ١٠٠ - ٧ ﴾ لأجل ﴿ الناس ﴾ مفعول ﴿ مجموع ﴾ أي : سيجمع له الناس (١) . ﴿ لأجل معدود - ١٠٤ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: [ كا ذكر].

وقد ذكر المؤلف العلة في الآية التاسعة والثلاثين من هذه السورة ، حيث قال : [ ﴿ تعلمون – لا ﴾ لأن مفعولها جملة الاستفهام ] . اهـ .

<sup>(</sup>٢) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ج: [ كا ذكرنا].

وقد ذكر المؤلف العلة في الآية السابعة والستين من هذه السورة ، حيث قال : ﴿ جاثمين – لا ﴾ لكاف التشبيه بعدها ] . اهـ .

<sup>(</sup>٤) أ : [ بحال الاحتمال ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والأنصاري ، والأشموني ، وكاف عند النحاس والداني ، وذكر الداني بصيغة التمريض أنه تام .

انظر: الإيضاح ٢ /٩١٨، والقطع (٣٩٥)، والمكتفى (٣٢٠)، والمقصد (١٨٩)، والمنار (١٨٩).

 <sup>(</sup>٦) وضحه العكبري في إملائه ٢ /٤٥ حيث قال في قوله تعالى : ﴿ ذلك يوم مجموع له الناس ﴾ .

﴿ بِإِذْنَهُ - 0 . 1 - ج ﴾ لاختلاف الجملتين مع فاء التعقيب . ﴿ شَاء ربك - ١٠٧ الثاني - ط ﴾ ] (١) لأن قوله ﴿ عطاء ﴾ مصدر محذوف(١) ، أي : يعطون عطاء . ﴿ هؤلاء - ١٠٩ - ط ﴾ .

﴿ مِن قبل - ١٠٩ - ط ﴾ . ﴿ فاختلف فيه - ١١٠ - ط ﴾ . ﴿ ولا ﴿ بينهم - ١١٠ - ط ﴾ . ﴿ ولا ﴿ بينهم - ١١٠ - ط ﴾ . ﴿ ولا تطغوا - ١١٢ - ط ﴾ . ﴿ النار - ١١٣ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ وما لكم ﴾ من جزاء ﴿ ولا تركنوا ﴾ على تقدير الحال (٢) . ﴿ من الليل - لاكم ﴾ من جزاء ﴿ ولا تركنوا ﴾ على المال (٢) . ﴿ من الليل - لاكم ) . ﴿ السيئات - ١١٤ - ط ﴾ .

وقد وضحه العكبري في إملائه ٢ /٤٦ ، حيث قال :

[ و( عطاء ) اسم مصدر ، أي : إعطاء ذلك ، ويجوز أن يكون مفعولا ، لأن العطاء بمعنى المعطى ] .

وقال أبو حيان : وانتصب عطاء على المصدر ، أي : أعطوا عطاء بمعنى إعطاء ، كقوله : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبِتَكُم مِن الأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ أي : إنباتًا .

انظر: البحر ٥ /٢٦٤ .

(٣) وإلى هذا ذهب أبو حيان في البحر ٥ /٢٦٩ ، حيث نص على أن جملة ﴿ وَمَا لَكُم مِن دُونَ اللهُ مِن أُولِياء ﴾ حالية .

<sup>= [</sup> قوله تعالى : ﴿ ذَلَكَ ﴾ مبتدأ ، و﴿ يَوْمٍ ﴾ خبره ، و﴿ مجموع ﴾ صفة يوم ، و﴿ الناس ﴾ مرفوع بمجموع ] . اهـ .

<sup>(</sup>١) ج: [(شاء ربك - ط)].

<sup>(</sup>٢) أي : لفعل محذوف ، كما قدره المؤلف بعد .

﴿ للذاكرين - ١١٤ - ج ﴾ للآية مع واو العطف . ﴿ أَنجينا منهم - ١١٨ - ج ﴾ (١١٠ - ج ﴾ أنجينا منهم - ١١٨ - ج ﴾ أنه التقدير : وقد اتبع الذين . [ ﴿ مختلفين - ١١٨ -

(١) د : علامة الوقف : [ط].

ويظهر أن الصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

وقد وضح هذا الزمخشري في الكشاف ٢ /٢٩٨ ، حيث قال :

[ فإن قلت : علام عطف قوله : ﴿ واتبع الذين ظلموا ﴾ ؟ قلت : إن كان معناه : واتبعوا الشهوات ، كان معطوفا على مضمر ، لأن المعنى إلا قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد ، واتبع الذين ظلموا شهواتهم ، فهو عطف على نهوا ، وإن كان معناه : وأتبعوا جزاء الإتراف ، فالواو للحال ، كأنه قيل : أنجينا القليل : وقد أتبع الذين ظلموا جزءاهم ] .

أما أبو حيان في البحر ٥ /٢٧٢ ، فنص على أن الواو للاستثناف ، حيث قال :

[ ﴿ وَأَتَبِع ﴾ استئناف أخبار عن حال هؤلاء الذين ظلموا ، وإخبار عنهم أنهم مع كونهم تاركي النهي عن الفساد كانوا مجرمين ، أي ذوي جرائم غير ذلك ◘ ] . اهـ .

فالوقف على هذا مطلق لاستئناف ما بعده .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والأنصاري ، والأشموني ، وكاف عند الداني ، وذكر بصيغة التمريض أنه تام .

أما النحاس فنص على أنه وقف .

انظر: الإيضاح ٢ /٧١٩، والقطع (٣٩٧)، والمكتفى (٣٢١)، والمقصد (١٩١)، والمقصد (١٩١)، والمنار (١٩١).

أي أصحاب جرائم غير ترك النهي عن الفساد .

لا ﴾ ]<sup>(۱)</sup>. ﴿ رحم ربك - ١١٩ - ط ﴾ . ﴿ خلقهم - ١١٩ - ط ﴾ . ﴿ خلقهم - ١١٩ - ط ﴾ . ﴿ فؤادك - ١٢٠ - ج ﴾ لأن التقدير : وقد جاءك الحق<sup>(۲)</sup> . ﴿ مكانتكم - ١٢١ - ط ﴾ . ﴿ عاملون - ١٢١ - لا ﴾ للعطف . ﴿ وانتظروا - ١٢١ - ج ﴾ <sup>(۲)</sup> أي : فإنا منتظرون . ﴿ وتوكل عليه - ١٢٣ - ط ﴾ <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب ، ج .

<sup>(</sup>٢) ج : [ الحق ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف غير واضحة .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف غير واضحة .

#### سورة يوسف [ عليه السلام ]<sup>(١)</sup>

# [ مائة وإحدى عشرة آية ، مكية ](١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الَّرِ - ١ - ط ﴾<sup>(١)</sup> كوني .

﴿ المبين - ١ - ط ﴾ (١) كذلك ، وغيرهم (٥) يجعل ﴿ أَنَا ﴾ جواب معنى (١) القسم في ﴿ الر ﴾ . ﴿ القرآن - ٣ - ق ﴾ (٧) قد قيل لشبهة

وهذا العد باتفاق.

انظر : جمال القراء ١ /٢٠٤ ، وبشير اليسر (٩٨) ، ومنار الهدى (١٩١) . (٣) علامة الوقف من: أ.

(٤) علامة الوقف من : أ . .

والوقف هنا تام عند النحاس ، والداني ، والأشموني ، وحسن عند الأنصاري .

انظر : القطع (٣٩٩) ، والمكتفى (٣٢٤) ، والمقصد (١٩١) ، والمنار (١٩١) .

(٥) ج: [ وغير ] بسقوط الضمير.

(٦) ج: [ معنى ] ساقطة .

(٧) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>١) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب، وقد صوبت ما أخطأ به الناسخ في ذكر العدد، حيث قال: [ مائة وإحدى عشر آيات ] .

الابتداء بالنفي (۱) ، والوصل أوضح (۲) لأن الواو للحال . ﴿ كيدا - ٥ - ط ﴾ . ﴿ وإسحق - ٦ - ط ﴾ . ﴿ عصبة - ٨ - ط ﴾ . ﴿ مبين - ٨ - ج ﴾ والعربية توجب (۱) الوقف (۱) - وإن قيل إن (۱) الابتداء به لا يحسن - [ لأنا نقرأ حكايتهم بأن قال بعضهم لبعض : ﴿ اقتلوا يوسف ﴾

انظر: القطع (٣٩٩) ، والمنار (١٩١) .

(۱) مراد المؤلف أن من ذهب إلى أن ﴿ إِنْ ﴾ في قوله تعالى : ﴿ وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ بمعنى ما النافية ، فإنه يقف على ﴿ بما أوحينا إليك هذا القرآن ﴾ للابتداء بالنفى .

وقد وضح هذا ابن عطية في تفسيره ٩ /٢٤٧ حيث قال :

[ و﴿ إِن ﴾ هي المخففة من الثقيلة ، واللام في خبرها لام التأكيد ، هذا مذهب البصريين ، ومذهب أهل الكوفة أن ﴿ إِن ﴾ بمعنى ما ، واللام بمعنى إلا ] .

أما الزمخشري في الكشاف ٢ /٣٠١ فمنع أن تكون نافية ، حيث قال :

[ ﴿ وَإِنْ كُنتَ ﴾ إن : مخففة من الثقيلة ، واللام هي التي تفرق بينها وبين النافية ] ، اهـ .

- (٢) ج : [ أصح ] .
- (٣) د : [ توهب ] وهو تصحيف .
- (٤) للابتداء بالأمر في قوله تعالى : ﴿ اقتلوا يوسف ﴾ .

وقد وضح المؤلف هذا المفهوم بما ذكره بعد قوله : [ والعربية توجب الوقف ] إلى أن قال : [ وليس أمرا منا ] .

(٥) أ : [ إن ] غير مثبتة .

<sup>=</sup> والوقف هنا صالح عند النحاس ، وحسن عند الأشموني .

﴿ يَكُونَ - ١٦ - طَ ﴾ . ﴿ فَأَكُلُهُ الذَّئِبِ - ١٧ - جَ ﴾ لابتداء النفي مع واو العطف . ﴿ كَذَبِ - ١٨ - طُ ﴾ . ﴿ أمرا - ١٨ - طُ ﴾ . ﴿ غلام - طُ ﴾ . ﴿ خلام - ط ﴾ . ﴿ خلام - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ غلام - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ معدودة - ٢٠ - ج ﴾ ١٩ - ط ﴾ . ﴿ معدودة - ٢٠ - ج ﴾

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٢) ب : [ ( أَن يجعلوه في غيابت الجب ) الثاني ج ) ] بزيادة : [ الثاني ] .

ويظهر أن الناسخ قيده بالثاني حتى لا يقع لبس بما ورد في الآية العاشرة من هذه السورة ، حيث قال تعالى : ﴿ وَالقوه في غيابت الجب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ٢٨٧/٥.

<sup>(</sup>٤) ج: [على] بسقوط الهاء، ومرجع الضمير إلى جواب لما المحذوف.

<sup>(</sup>٥) قدر الزمخشري في الكشاف ٢ /٣٠٦ جواب لما المحذوف بقوله :

<sup>[</sup> فعلوا به ما فعلوا من الأذى ] .

وقال أبو حيان في البحر ٥ /٢٨٧ في بيان جواب لما المحذوف:

<sup>[</sup> قدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم . وقدره بعضهم: جعلوه فيها ، وهذا أولى ، إذ يدل عليه قوله: ﴿ وأجمعوا أن يجعلوه ﴾ ] .

لأن الواو تصلح [ عاطفة وحالا ]<sup>(١)</sup> ، أي : وقد كانوا<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) ب : [ حالا وعاطفة ] .

<sup>(</sup>٢) ذكر النحاس في القطع (٤٠٠) أن الوقف هنا تام عند نافع ، والتمام عند غيره على رأس الآية : ﴿ من الزاهدين ﴾ .

أما الأنصاري في المقصد (١٩٢) فذكر أنه مفهوم ، وذكر الأشموني في المنار (١٩٢) أنه حسن .

 <sup>(</sup>٣) أ : [ ﴿ مكنا ﴾ ] بسقوط الباء .

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط ٥ /٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من : ب .

<sup>(</sup>٦) د : [ قد قيل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ب : [ يتعلق ] بسقوط : [ لا ] .

<sup>(</sup>٨) د : [ بل جوابها ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٩) أ : [ منتظرا ] ، وما أثبتناه لمقابلة ما بعده ، وفي د : [ معطوفا ] وهمي تصحيف .

 <sup>(</sup>١٠) اختار أبو حيان الوقف على ﴿ ولقد همت به ﴾ .

وقد وضح هذا بقوله في البحر ٥ /٢٩٤ : ٠

بها – ۲۶ – ج ﴾<sup>(۱)</sup> . ﴿ برهان ربه – ۲۶ – ط ﴾ ]<sup>(۲)</sup> . ﴿ والفحشاء – ۲۶ – ط ﴾ . ﴿ لدا الباب – ۲۵ – ط ﴾ . ﴿ من

= [ ﴿ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ﴾ طول المفسرون في تفسير هذين الهمين ، ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق .

والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة ، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان ، كما تقول : لقد قارفت لولا أن عصمك الله ، ولا تقول : إن جواب لولا متقدم عليها ، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك ، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها ، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ، ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري ، وأبو العباس المبرد ، بل نقول : إن جواب لولا مخلوف ، لدلالة ما قبله عليه ، كما تقول جمهور البصريين في قول العرب : أنت ظالم ابن فعلت ، فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم ، ولا يدل قوله : أنت ظالم ، على ثبوت الظلم ، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل ، وكذلك هنا التقدير : لولا أن رأي برهان ربه لهم بها ، فكان موجد الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان ، لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم ] .

وأيضا رجح الوقف على : ﴿ وَلَقَدْ هُمَتَ بِهِ ﴾ الأشموني في المنار (١٩٢) ، حيث ذكر أن الوقف على : ﴿ وَلَقَدْ هُمَتَ بِهِ ﴾ كاف ، ثم قال :

[ وبهذا الوقف يتخلص القارى من شيء لا يليق بنبي معصوم أن يهم بامرأة ، وينفصل من حكم القسم قبله في قوله : ﴿ وَلَقَدْ هُمْتَ ﴾ ويصير : ﴿ وَهُم بَهَا ﴾ مستأنفا ، إذ الهم من السيد يوسف منفى لوجود البرهان ، والوقف على ﴿ برهان وبه ﴾ ويبتدى ﴿ كذلك ﴾ ، أي : عصمته كذلك ، فالهم الثاني غير الأول ] .

وانظر : الإيضاح ٢ /٧٢٠ ، ٧٢١ ، والقطع (٤٠١، ٤٠٠) .

(١) ج، د: علامة الوقف غير مثبتة، وورد بدلا عنها: [ جائز ] .

(٢) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

﴿ عليهن - ٣١ - ج ﴾ . ﴿ بشرا - ٣١ - ط ﴾ . ﴿ فيه - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ فيه - ٣٧ - ط ﴾ لإضمار قسم ، أي : و الله لئن . ﴿ إليه - ٣٣ - ج ﴾ للشرط مع الواو . ﴿ كيدهن - ٣٤ - ط ﴾ . ﴿ فيان - ٣٦ - ط ﴾ . ﴿ خمرا - ٣٦ - ج ﴾ فصلا بين ط ﴾ (°) . ﴿ فيان - ٣٦ - ط ﴾ . ﴿ خمرا - ٣٦ - ط ﴾ للعدول عن قول القصتين مع اتفاق الجملتين . ﴿ الطير منه - ٣٦ - ط ﴾ للعدول عن قول الآخر منهما إلى قولهما المضمر ، أي : فقالا (۱) : نبئنا . ﴿ بتأويله - ٣١ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : [ وإن ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٢) ب: [من].

<sup>(</sup>٣) ج: [ مخاطب ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ لحسن ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) د : [ ﴿ كَيدهن ﴾ الثاني ط ] ، وما أثبتناه من بقية النسخ لعدم اللبس لأن اللفظ في هذه الآية لم يتكرر ، والوقف المطلق هنا للابتداء باإن .

والذي يظهر أن ناسخ نسخة ( د ) قيد اللفظ بالثاني خوفا من اللبس بما ورد في الآية السابقة – الثالثة والثلاثين – ومعلوم أن هذا اللفظ فيها ليس موطن وقف لأن قوله : ﴿ أَصِبِ إِلَيْهِنَ ﴾ جواب الشرط ، قلا يقصل بين الشرط وجوابه . (٦) أ : 1 فقالا له ٢ .

وما أثبتناه لموافقة الآية ، حيث قال تعالى : ﴿ قَالَ أَحَدَهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصَر خَمْرًا =

﴿ ربي - ٣٧ - ط ﴾ . [ ﴿ كافرون - ٣٧ - لا ﴾ لعطف ﴿ اتبعت ﴾ على ﴿ تركت ﴾ ] (١) . ﴿ ويعقوب - ٣٨ - ط ﴾ . ﴿ من شيء - ٣٨ - ط ﴾ . ﴿ القهار - ٣٩ - ط ﴾ . ﴿ من سلطان - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ إلا الله - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ إلا أياه - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ خرا - ٤١ - ج ﴾ (٢) فصلا بين الجوابين مع اتفاق الجملتين .

﴿ من رأسه - 11 - ط ﴾ لأن قوله: ﴿ قضي ﴾ جواب قولهما كذبنا (٢) وما رأينا رؤيا (٤) . ﴿ تستفتيان - 11 - ط ﴾ لتخصيص أحدهما بالخطاب بعد الفراغ منهما في الجواب . ﴿ عند ربك - ٢٢ - ز ﴾ (٥)

<sup>=</sup> وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه ﴾ ، و لم يقل : قال أحدهما له . . . . . .

<sup>(</sup>١) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

وفي ب المثبت : [ ( كافرون - لا ) ] .

<sup>(</sup>٢) ج: علامة الوقف: [ط]، والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده.

<sup>(</sup>٣) ج : [ كذبنا ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) وضع هذا النحاس في القطع (٤٠٢) حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> من رأسه ﴾ فإنه تمام عند الأخفش ، واحتج بالحديث : فلما عبر لهما الرؤيا ، قال قالا : كذبنا ما رأينا شيئا ، فقال لهما : ﴿ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ﴾ . قال أبو جعفر : وهذا المعنى يروى عن عبد الله بن مسعود ] .

وانظر : معاني القرآن للفراء ٢ /٤٦ ، وتفسير الطبري ١٦ /٣٢٧ –١٠٩ ، وتفسير القرطبي ٩ /٣٢٣ ، والإيضاح ٢ /٧٢٢ ، والمكتفى (٣٢٦ ،٣٢٦) ، ومنار الهدى (١٩٣) .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف ساقطة .

 $V=10^{(1)}$  أن الإنساء (۱) كان للناجي (۲) على تقدير : فأنساه الشيطان ذكره لربه (۲) ، فاختلفت (٤) الجملتان  $V=10^{(8)}$  معنى مع اتفاقهما نظما ، وعطف (۱) و فلبث  $V=10^{(8)}$  على ﴿ فأنساه الشيطان  $V=10^{(8)}$  الوصل . ﴿ سنين  $V=10^{(8)}$  و أضغاث  $V=10^{(8)}$  و أضغاث  $V=10^{(8)}$  و للنفي مع العطف . ﴿ يابسات  $V=10^{(8)}$  و للنفي مع العطف . ﴿ يابسات  $V=10^{(8)}$  و لعلى  $V=10^{(8)}$ 

وقد رجح أبو حيان في البحر ٥ /٣١١ ، والسمين في الدر ٦ /٥٠٠ عود الضمير في ﴿ فأنساه ﴾ إلى الناجي ، وضعفا عوده إلى يوسف عليه الصلاة والسلام .

أما الزجاج في معاني القرآن ٣ /١١٢ فنص على أن الضمير يعود إلى يوسف حيث قال : [ أنسى يوسف الشيطان أن يذكر الله ] .

- (٣) أ : [ ذكر ربه لربه ] وهو تصحيف ، والمثبت : [ ذكره لربه ] من بقية النسخ .
  - (٤) أ ، ب : [ فاختلف ] .
  - (٥) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .
  - (٦) أ : ورد بعد قوله : [ وعطف ] زيادة من الناسخ ، وهي : [ على ] .
    - (٧) د : [ تريد ] وهو تصحيف .
    - (٨) ج: [( يابسات ط)].

وقد ورد اللفظ الثاني لـ ﴿ يابسات ﴾ في الآية السادسة والأربعين من هذه السورة .

- (٩) أ : ورد بعد قوله : [ لتعلق ] زيادة من الناسخ ، وهي : [ على ] .
  - (١٠) وضع هذا الأشموني في المنار (١٩٤) حيث قال :

[ ﴿ وأخر يابسات ﴾ الثاني ليس بوقف لحرف الترجي ، وهو في التعلق كلام
 كى ] . اهـ .

<sup>(</sup>١) ب، د: [ الإنسان ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) د : [ الناجي ] .

﴿ دأبا - ٤٧ - ج ﴾ للشرط مع الفاء(١).

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : ﴿ فَمَا حَصَدَتُمْ . . . ﴾ .

وقد ذكر أبو حيان في البحر ٥ /٣١٥ ، والسمين في الدر ٦ /٥١٠ ، أن ( ما ) يجوز أن تكون شرطية أو موصولة .

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ للفاء ] من : د .

<sup>(</sup>٣) ب : [ سوء ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ استئنافا ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ لانتهام ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) في قوله : ( ما نبغي ] .

ذهب إلى هذا جلال الدين السيوطي في تفسير الجلالين ٢ /٤٦٦ ، حيث قال : =

## ﴿ إِلَيْنَا - ٦٥ - ج ﴾ لأن الواو للاستئناف(١) ، أي : ونحن نمير ، مع

= [ ﴿ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ﴾ ما : استفهامية ، أي : أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا ] .

وقد وضع هذا ابن الأنباري في البيان ٢ /٤٣ ، حيث قال :

[ ﴿ مَا ﴾ استفهامية في موضع نصب ، لأنها مفعول ﴿ نبغي ﴾ وتقديره : أي شيء نبغي ] .

وانظر : حاشية الجمل على الجلالين ٢ /٤٦٦ .

أما الزجاج في معاني القرآن ٣ /١١٨، والزمخشري في الكشاف ٢ /٣٣١، والعكبري في إملائه ٢ /٥٥، وأبو حيان في البحر ٥ /٣٢٤، ٣٢٤، فجوزوا أيضا أن تكون ﴿ ما ﴾ نافية على تقدير : ما نريد الظلم، والمؤلف عد ﴿ ما ﴾ هنا استفهامية، وعد الوقف مطلقا بناء على هذا، ولكن خولف في هذا، فرجح ابن الأنباري والنحاس والأشموني الوقف إذا كانت نافية، والوصل إذا كانت استفهامية.

انظر : الإيضاح ٢ /٧٢٥ / ٢٦٠ ، والقطع (٤٠٣) ، والمنار (١٩٥، ١٩٥) .

وقد وضح هذا ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٢٦، ٧٢٦ ، حيث قال :

[ ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ﴾ في ﴿ مَا ﴾ وجهان : يجوز أن تكون جحدا على معنى : أي شيء نبغى .

والوقف على ﴿ نبغي ﴾ إذا كانت ﴿ ما ﴾ جحدا أحسن منه إذا كانت منصوبة ، لأنها إذا كانت منصوبة كان المعنى : أي شيء نبغي ، وهذه بضاعتنا ردت إلينا ] . اهـ .

وانظر : تفسير الغوي ٣ /٢٩٧ ، والخازن ٣ /٢٩٧ ، والبيضاوي ٣ /١٣٨ . (١) د : [ للاستئناف ] ساقطة . اتحاد الكلام . ﴿ كيل بعير – ٦٥ – ط ﴾ (۱) . ﴿ يحاط بكم – ٦٦ – ج ﴾ (۲) . ﴿ قال الله – ٦٦ ﴾ بعضهم (۲) يسكت بين (قال ) واسم الله ، لأن المعنى : قال يعقوب : الله على ما نقول وكيل ، غير أن السكتة (١) تفصل (٥) بين القول والمقول ، وذلك لا يجوز ، فالأحسن أن يفرق بينهما بالصوت (١) فيقصد بقوة النغمة (٧) اسم الله . ﴿ متفرقة – ٢٧ – ط ﴾ . ﴿ من شيء – ٢٧ – ط ﴾ . ﴿ من حيث أمرهم أبوهم – [ ﴿ عليه توكلت – ٢٧ – ط ﴾ . ﴿ من حيث أمرهم أبوهم –

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف ساقطة من : ﴿ كيل بعير ﴾ من الآية الخامسة والستين ، إلى نهاية قوله : ﴿ وهذا أخى ﴾ من الآية التسعين .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف : [ط] ، وفي د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٣) د : [ بعضكم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) المراد بالسكتة : الوقف ، وليس المراد منه : السكت في اصطلاح القراء ، وهو أن تسكت على الساكن بدون تنفس بمقدار حركتين ، لأن السكت توقيفي ، بخلاف الوقف .

<sup>(</sup>٥) ج: [ تفصل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) التفريق بالصوت من الصعوبة بمكان ، والأولى أن تنطق الكلمة كما هي ، وليس من الضروري أن يحرص القارىء على إفهام المستمع كل شيء في القرآن ، ويكفي أن يقف حيث يتم المعنى .

 <sup>(</sup>٧) قال في القاموس ٤ /١٨٣ : النغم : محركة ، وتسكن : الكلام الخفي ، الواحدة .
 بهاء .

وقال في الصحاح ٥ /٢٠٤٥ : وفلان حسن النغمة ، إذا كان حسن الصوت في القراءة .

<sup>(</sup>٨) ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

٦٨ - ط ﴾ لأن جواب لما محدرف ، أي : سلموا بإذن الله(١) .
 ﴿ قضاها - ٦٨ - ط ﴾ (١) .

[ ﴿ أَخَاهُ - 79 - لا ﴾ لأن ﴿ قال ﴾ جواب ﴿ لما ﴾ ] (٢) . ﴿ فهو جزاؤه - ٧٥ - ط ﴾ . ﴿ ثم استخرجها من وعاء أخيه - ٧٦ - ط ﴾ . ﴿ إلا أن يشاء الله - ٧٦ - ط ﴾ . ﴿ إلا أن يشاء الله - ٧٦ - ط ﴾ لأن ﴿ نرفع ﴾ مستأنف ، وإن قرىء بالياء (٤) . ﴿ من نشاء - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ مكانا - ٧٧ - ح ﴾ (٥) . ﴿ مكانا - ٧٧ -

<sup>(</sup>١) ذهب أبو حيان في البحر ٥ /٣٢٥ ، والسمين في الدر ٦ /٥٢٣ ، إلى أن جواب ( لما ) قوله : ﴿ مَا كَانَ يَغْنَي عَنْهُمْ مَنَ اللهُ مَنْ شِيءٌ ﴾ ، وعلى هذا لا وقف على : ﴿ مَنْ حَيْثُ أَمْرِهُمُ أَبُوهُمْ ﴾ كما ذكره المؤلف .

وهذا هو الذي يظهر لي ، وقد قال السمين في الدر ٦ /٢٣٥ مبينا علة الترجيح : [ لأن في الكلام ما هو جواب صريح ] .

وانظر : تفسير ابن عطية ٩ /٣٣٧ ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٥٥ .

أما الأشموني في المنار (١٩٥) فقد تابع المؤلف في ما ذهب إليه .

<sup>(</sup>٢) أ، د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ب.

 <sup>(</sup>٤) قرأ بالياء يعقوب في الموضعين: ﴿ يَرْفَع ﴾ ، ﴿ يَشَاء ﴾ ، وقرأ الباقون بنون العظمة فيهما . انظر : النشر ٣ /١٢٨ ، والمهذب ١ /٣٤٢ .

<sup>(</sup>٥) ج: علامة الوقف: [ط]، وفي د: علامة الوقف ساقطة .

والوقف هنا صالح عند الأنصاري ، وكاف عند الأشموني .

انظر: المقصد (١٩٥) ، والمنار (١٩٥).

﴿ في يوسف - ١٠٠ - ج ﴾ للابتداء بالنفي مع فاء التعقيب . ﴿ أُو يَكُمُ اللهُ لِي - ١٠٠ - ج ﴾ لأن الواو للابتداء أو الحال . ﴿ سرق - ١٠٠ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتحاد القائل . ﴿ أقبلنا فيها - ١٠٠ - ط ﴾ لاختلاف الجملتين ، والابتداء (١) بأن . ﴿ أمرا - ١٠٠ - ط ﴾ . ﴿ جيعا - ١٠٠ - ط ﴾ . ﴿ ولا تيأسوا من روح الله - ١٠٠ - ط ﴾ . ﴿ وتصدق علينا - ١٠٠ - ط ﴾ . ﴿ لأنت يوسف - ١٠٠ - ط ﴾ . ﴿ وهذا أخي - ١٠٠ - ز ﴾ لتعجيل الشكر مع اختلاف الجملتين . ﴿ علينا - ١٠٠ - ط ﴾ لاحتمال أنه ابتداء أخبار من الله

وقد وضح الأشموني في المنار (١٩٦، ١٩٦٠) الوقف هنا ، حيث قال :

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: ب.

والوقف هنا كاف عند الداني والأشموني ، وكاف عند الأنصاري .

انظر : المكتفى (٣٢٨) ، والمقصد (١٩٥) ، والمنار (١٩٥) .

<sup>(</sup>٢) المثبت: [كذلك] من: ج، د.

<sup>(</sup>٣) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>[ ﴿</sup> فَخَذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴾ حسن على استثناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل ما بعده داخلا في القول ] . أهـ .

<sup>(</sup>٤) ب: [ أيضا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ط، ج]، وفي د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أ : [ وللابتداء ] .

تعالى ، وإن كان من قول يوسف جاز الوقف لاتحاد القائل مع<sup>(١)</sup> الابتداء بأن .

﴿ عليكم اليوم - ٩٢ - ط ﴾ لاحتمال (٢) أنه دعاء (٦) ، وإن جعل ١٤

وقال النحاس في القطع (٤٠٤) :

[ وفيما روينا عن نافع قال : ﴿ لا تثريب عليكم اليوم ﴾ تم ، وتابعه على هذا محمد بن عيسى ، وأحمد بن جعفر : ﴿ قال لا تثريب عليكم اليوم ﴾ تم ، ثم دعا لهم ، فقال : ﴿ يغفر الله لكم ﴾ ، والتفسير يدل على هذا .

قال محمد بن إسحاق : أي لا تأنيب عليكم اليوم فيما صنعتم ] . اهـ .

ورجح الوقف هنا ابن عطية في تفسيره ٩ /٣٧٠ ٣٧١ حيث قال :

[ ووقف بعض القرأة ﴿ عليكم ﴾ وابتداء : ﴿ اليوم يغفر الله لكم ﴾ ، ووقف أكثرهم : ﴿ اليوم ﴾ وابتداء ﴿ يغفر الله لكم ﴾ ، على جهة الدعاء ، وهو تأويل ابن إسحاق ، والطبري ، وهو الصحيح ، و﴿ اليوم ﴾ ظرف ، فعلى هذا فالعامل فيه ما يتعلق به ﴿ عليكم ﴾ ، تقديره : لا تثريب ثابت أو مستقر عليكم اليوم ، وهذا الوقف أرجح في المعنى ، لأن الآخر فيه حكم على مغفرة الله ، اللهم إلا أن يكون ذلك بوحى ] . اه .

وانظر : المكتفى (٣٢٩) ، والبحر المحيط ٥ /٣٤٣ ، والمقصد (١٩٦) ، ومنار الهدى (١٩٧، ١٩٦) .

(٤) أ : [ جمل ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١) ب: ورد بعد: [ مع ] زيادة ، وهي: [ إن ] .

<sup>(</sup>٢) أ : ورد بعد : [ لاحتمال ] زيادة ، وهي [ الواو ] .

 <sup>(</sup>٣) قال بهذا الأخفش في معاني القرآن ٢ /٣٦٨، والطبري في تفسيره
 ٢٤٧، ٢٤٦/ ١٦.

جوابا لهم جاز الوقف لاختلاف الجملتين . ﴿ لَكُمْ - ٩٢ - ز ﴾ لاحتمال - 90 [ الواو الاستئناف - 90 ووجه - 90 الحال أوضح . ﴿ يأت بصيرا - 90 - - 90 طول الكلام واعتراض الجواب - 90 مع اتفاق الجملتين . [ ﴿ قارتلا بصيرا - 91 - - 90 لتعلق : ﴿ قال أَلمُ أَقَل ﴾ بلما - 90 . [ ﴿ ربي - 90 - - 90 ) . [ ﴿ من قبل - 90 - - 90 كابتداء بيان أمر معظم مع اتفاق اللفظ . ﴿ من قبل - 90 - - 90 كابتداء بيان أمر معظم مع اتفاق اللفظ . ﴿ من قبل - 90 - - 10 كَامُ بيان الجملة لفظا دون تمام المعنى . ﴿ حقا - 90 - - 10 كَامُ بيان الجملة الأولى ، وابتداء جملة عظمى .

<sup>(</sup>١) د : [ الواو الحال والاستثناف ] .

وما أثبتناه من بقية النسخ ، يظهر أنه مراد المؤلف لذكره علامة الوقف المجوز لوجه ، ولو أراد كما في نسخة ( د ) لذكر علامة الوقف الجائز ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٢) أ : ورد قبل قوله : [ ووجه ] زيادة من الناسخ – موضعها بعد الآية اللاحقة –
 وهي : [ لطول الكلام واعتراض الحال مع اتفاق الجملتين ] .

<sup>(</sup>٣) ب : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه .

<sup>(</sup>٤) أي : جواب الأمر ، وهو : ﴿ يَأْتُ بَصِيرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : أ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير مثبت في : أ .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من: أ، وقد ورد بعدها: [ لفا قيل الشرط].

ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) د : علامة الوقف ساقطة .

﴿ إِخُوتِ - ١٠١ - ط ﴾ . ﴿ لما يشاء - ١٠٠ - ط ﴾ . ﴿ لما يشاء - ١٠٠ - ط ﴾ . ﴿ الأحاديث - ١٠١ - ج ﴾ لحذف حرف النداء مع اتصال تقرير (١) الوفاء (٢) بذكر المنة (٢) والثناء (١) تشبيبا (١) لما (١) في السياق من الدعاء ، وهو قوله : ﴿ توفني ﴾ بعد (٢) [ وقف لتوقف ] (٨) خجل الحياء ، حتى لم يقل فتوفني بحرف الفاء . ﴿ والآخرة - ١٠١ - ج ﴾ (١) كذلك (١٠٠).

﴿ إليك - ١٠٢ - ج ﴾ لابتداء النفي مع واو العطف . ﴿ من أجر - الله - ١٠٨ - ج ﴾ لاختصاص الدعوة له ، وانتفائه عن غيره ، وإثبات الشركة بينه وبين من أتبعه في

ومعنى تشبيبا ، أي : تنشيطا في الدعاء .

انظر: الصحاح ١ /١٥١، مادة: شبب.

وإذا كان كما في : ب ، فمعنى التشبث بالشيء : التعلق به .

انظر: الصحاح ١ /٢٨٤ ، مادة: شبث .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ تقرير ] من : ج ، وفي بقية النسخ : [ تقدير ] ويظهر أنه تصحيف .

<sup>(</sup>٢) أ: [ الفاء ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) د : [ الجنة ] وهو تصحيف ، لأنه لم يكن للجنة ذكر في الآية .

<sup>(</sup>٤) د : [ وللثناء ] .

<sup>(</sup>٥) ب : [ تشبثا ، وفي د : [ تسبيبا ] .

<sup>(</sup>٦) أ: [ لما ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) أ : ورد قبلها زيادة وهي : [ بحرف ] .

<sup>(</sup>٨) ج: [ الوقف التوقف ] .

<sup>(</sup>٩) علامة الوقف ساقطة من: ج، د.

<sup>(</sup>١٠) ب: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>١١) أ : علامة الوقف : [ ج ] .

البصيرة ] (۱) . ﴿ وَمِنَ اتبَعِنِي - ١٠٨ - ط ﴾ . ﴿ مِنَ أَهِلَ القَرَى - ١٠٩ - ط ﴾ . ﴿ اتقوا - ١٠٩ - ط ﴾ . ﴿ اتقوا - ١٠٩ - ط ﴾ . ﴿ اتقوا - ١٠٩ - ط ﴾ . ﴿ نصرنا - ١١٠ - ط ﴾ لمن قرأ : ﴿ فننجي ﴾ مخففا (٢) ولا وقف على ﴿ مِن نشاء ﴾ . ومن قرأ ﴿ فنجي ﴾ مشددا وصله (٢) بما (٤) قبله (٥) ، ووقف على : ١ من نشاء ، (١) . ﴿ الألباب - ١١١ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب ، وقد صوبت لفظة : [ وانتقائه ] حيث وردت بالباء بدل النون .

<sup>(</sup>٢) قال مكى في الكشف ٢ /١٧ :

<sup>[</sup> قوله ؛ ﴿ فتجي من نشاء ﴾ قرأ عاصم وابن عامر بنون واحدة ، وتشديد الجيم ، وفتح الياء ، وقرأ الباقون بنونين ، وتخفيف الجيم ، وإسكان الياء ] .

انظر: السبعة (٣٥٢) ، والتبصرة (٥٥٠) .

 <sup>(</sup>٣) ب: ورد قبلها زيادة من الناسخ ، وهي : [ لطول الكلام واعتراض الجواب ،
 مع اتفاق الجملتين ] .

وقد سبق موضعها بعد قوله تعالى : ﴿ يَأْتُ بَصِيرًا ﴾ من الآية الثالثة والتسعين . (٤) أ : [ مما ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) أي : وصل ﴿ فنجي ﴾ بقوله تعالى : ﴿ نصرنا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشف ٢ /١٧.

#### سورة الرعد

### [ ثلاث وأربعون آية ، وهي مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

(١) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا عد الكوفي ، أما عدد آياتها في الشامي فهو سبع وأربعون ، وفي المدني والمكي أربع وأربعون ، وفي البصري خمس وأربعون .

انظر: بشير اليسر (٩٩) ، ومنار الهدى (١٩٨) .

وذهب أبو حيان في البحر ٥ /٣٥٦ إلى أنها مكية ومدنية .

ثم قال في البحر ٥ /٣٥٨ : ٣٥٩٠

[ هذه السورة مكية في قول الحسن ، وعكرمة ، وعطاء ، وابن جبير ، وعن عطاء الا قوله : ﴿ هُو اللّٰهُ قُولُه : ﴿ هُو اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ كَا اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

وعن ابن عباس : إلا قوله : ﴿ وَلا يَوْالُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ إلى آخر الآية .

وعن قتادة مكية إلا قوله : ﴿ وَلا يَوْالُ الذِّينَ كَفُرُوا ﴾ الآية ، حكاه المهدوي ، وقيل : السورة مدنية ، حكاه القاضي منذر بن سعد البلوطي ، ومكي بن أبي طالب ] . وانظر : زاد المسير ٤ /٢٩٩ .

[﴿ الْمَرَ - ١ - ط ﴾ كوفي ]<sup>(۱)</sup> وغيرهم<sup>(۱)</sup> ، [ ومن لم يقف على ﴿ الْمَرَ ﴾ وقف على ﴿ الْمَرَ ﴾ وقف على ﴿ الْمَرَ ﴾ وقف على إ<sup>(۱)</sup> ﴿ آيات الكتاب - ١ - ط ﴾ (١) .

[ ﴿ بغیر عمد  $- \ Y - a \$  لکون العمد نکرة ، فیتوهم أن الجملة التي بعده صفتها ، تقدیره : بغیر عمد مرئیة ، والمراد بغیر عمد مرئیة ، وغیر مرئیة ، فیوقف علی ﴿ عمد ﴾ لنفي ذلك التوهم . ﴿ ترونها  $- \ Y - d \$  أي كذلك  $]^{(\circ)}$  . ﴿ والقمر  $- \ Y - d \$  . ﴿ مسمى  $- \ Y - d \$  .

[ ﴿ المر ﴾ قطع كاف إذا لم ترفع به ما بعده ، ﴿ تلك آيات الكتاب ﴾ ، وتمام عند الأخفش وأبي حاتم ، قال أبو جعفر : وكذا يجب على قراءة ، مجاهد ، لأنه قال : ﴿ وَلَلْتُ آيَاتُ الْكَتَابِ ﴾ : التوراة والإنجيل ، ، ﴿ وَالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكُ مَنْ رَبِّكَ الْحَقِ ﴾ : القرآن ، قال أبو جعفر : فالتمام على هذا : ﴿ تلك آيات الكتاب ﴾ ، ﴿ والذي أنزل إليك من ربك ﴾ مبتدأ ، و﴿ الحق ﴾ خبره ] .

وانظر : الإيضاح ٢ /٧٣٠ ، والمكتفى (٣٣٣) ، ومنار الهدى (١٩٩) ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٦٠ ، والبحر المحيط ٥ /٣٥٩ .

(٥) ما بين المعقوفين من : ب .

ومعنى قوله : [ أي كذلك ] إشارة إلى قوله آنفا : [ والمراد : بغير عمد مرئية ، وغير مرئية ] .

<sup>(</sup>١) أ : [ ﴿ المر ﴾ كوفي ط ] . وفي ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ج : [ وغيرهم ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٤) وضح النحاس في القطع (٤٠٦) الوقف هنا ، حيث قال :

<sup>•</sup> الصواب : [ قول ] كما ورد في نسخة : ( د ، ط ) من نسخ القطع ، ولما ذكره الطبري في تفسيره ١٦ /٣٢٠، أن مجاهدا قال : ﴿ الْكَتَابِ ﴾ التوراة والإنجيل ، و﴿ الْحَقّ ﴾ القرآن .

﴿ أَنهَارًا - ٣ - طَ ﴾ . [ ﴿ زُوجِينَ اثْنَيْنَ - ٣ ﴾ لمن قرأ : ﴿ يَغْشَي ﴾ بالتَّقيل ](١) .

= فعلى هذا هاء الكناية ترجع إلى السموات.

وقد وضح هذا الأشموني في المنار (١٩٩) حيث قال :

[ ﴿ ترونها ﴾ حسن ، على أن ﴿ بغير عمد ﴾ متعلق بـ ﴿ رفع ﴾ أي : رفع السموات بغير عمد ترونها ، فالضمير من ﴿ ترونها ﴾ يعود على ﴿ عمد ﴾ كأنه قال : للسموات عمد ولكن لا ترى ] .

ثم قال: [ فيكون ﴿ ترونها ﴾ في موضع الصفة لعمد ، والتقدير : بغير عمد مرثية ، وحينئذ فالوقف على ﴿ السموات ﴾ كاف ، ثم يبتدئ ﴿ بغير عمد ترونها ﴾ أي : ترونها بلا عمد ، وقال الكواشي : الضمير في ﴿ ترونها ﴾ يعود إلى السموات ، أي : ترون السموات قائمة بغير عمد ، وهذا أبلغ في الدلالة على القدرة الباهرة ، وإذا الوقف على ﴿ عمد ﴾ ليبين أحد التأويلين من الآخر ، ثم يبتدئ :

﴿ تَرُونُها ﴾ أي : ترونها كذلك ، فترونها مستأنف ، فيتعين أن لا عمد لها ألبتة ]

وانظر : الإيضاح ٢ /٧٣٠ ، ٧٣١ ، والقطع (٤٠٦) ، وزاد المسير ٤ /٣٠١ ، والبحر المحيط ٥ /٣٦٠ ، ٣٦٠٠ .

(١) ما بين المعقوفين من: ب، ويلاحظ أن علامة الوقف ساقطة.

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري، وكاف عند النحاس، والداني، والأنصاري، والأشموني.

انظر : الإيضاح ٢ /٧٣١ ، والقطع (٤٠٧) ، والمكتفى (٣٣٣) ، والمقصد (٢٠٠) ، والمنار (٢٠٠) .

وقرأ بتخفيف الشين : ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم في رواية حفص ، وقرأ بتشديد الشين : عاصم في رواية أبي بكر ، وحمزة ، والكسائي .

انظر: السبعة (٣٥٦) ، والتبصرة (٥١٠) ، والتيسير (١١٠) .

﴿ النهار - ٣ - ط ﴾ . ﴿ بِمَا واحد - ٤ ﴾ (أ) وقف لمن قرأ : ﴿ ونفصل ﴾ بالنون (أ) . ﴿ فِي الأكل - ٤ - ط ﴾ (أ) . [ ﴿ جدید - ٥ - ط ﴾ ] (أ) . ﴿ بربهم - ٥ - ج ﴾ . ﴿ فِي أعناقهم - ٥ - ج ﴾ . ﴿ فِي أعناقهم - ٥ - ج ﴾ . ﴿ فِي أعناقهم - ٥ - ج ﴾ (أ) كذلك (أ) . ﴿ أصحاب النار - ٥ - ج ﴾ (أ) أيضا (أ) لعطف الجمل مع تكرار ﴿ أولئك ﴾ للتفصيل دلالة على تعظيم الأمر . ﴿ المثلاث - ٣ - ط ﴾ . ﴿ على ظلمهم - ٣ - ج ﴾ (أ) لاختلاف الجملتين . [ ﴿ من ربه - ٧ - ط ﴾ . ﴿ منذر - ٧ - ط ﴾ (أ). ﴿ وما تزداد -

انظر : السبعة (٣٥٦، ٣٥٦) ، والتبصرة (٥٥٢) ، والتيسير (١٣١) .

- (٣) د : علامة الوقف : [ ج ] .
  - (٤) ما بين المعقوفين من : ب .
- (٥) ج، د: علامة الوقف ساقطة.
  - (٦) ب: [كذلك] ساقطة.
- (٧) أ : علامة الوقف : [ ج ، ط ] ، وفي ج ، د : علامة الوقف ساقطة .
  - (٨) ب: [ أيضا ] ساقطة .
  - (٩) ج: علامة الوقف: [ط].
  - (١٠) المثبت: [ ( منذر -ط ) ] من: ب.

والوقف هنا تام عند أبي حاتم ، كما ذكره النحاس في القطع (٤٠٨) .

أما الداني في المكتفى (٣٣٤) فذكر أنه كاف ، ووافقه الأنصاري في المقصد (٢٠٠) .

وأما الأشموني في المنار (٢٠٠) فذكر أنه كاف على استثناف ما بعده ، وجعل الهادي =

<sup>(</sup>١) أ، ب: علامة الوقف: [ط]، والصواب عدم إثباتها كما ورد في نسخة، ج، د، بدلالة ما بعده، حيث أنه ذكر الوقف ولم يذكر نوعه.

<sup>(</sup>٢) قرأ حمزة والكسائي بالياء ، وقرأ الباقون بالنون .

٨ - ط ﴾ . ﴿ من أمر الله - ١١ - ط ﴾ . ﴿ ما بأنفسهم - ١١ - ط ﴾ . ﴿ ما بأنفسهم - ١١ - ط ﴾ .

﴿ فلا مرد له - 11 - ج ﴾ لاختلاف الجملتين ] (') ﴿ الثقال - 17 - ج ﴾ لاختلاف الفاعل مع اتفاق اللفظ . ﴿ من خيفته - 1٣ - ج ﴾ لاحتال الواو الحال ج ﴾ ('') كذلك ('') . ﴿ في الله - ١٣ - ج ﴾ لاحتال الواو الحال والاستئناف ('') . ﴿ المحال - ١٣ - ط ﴾ للآية ، وانقطاع النظم ، ﴿ دعوة الحق - ١٤ - ط ﴾ .

﴿ بِبَالَغَهُ - 12 - طَ ﴾ . ﴿ مَنْ رَبِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ - ١٦ - طَ ﴾ . ﴿ وَلَا ضَرَا - ١٦ - طَ ﴾ . ﴿ وَلَا ضَرَا - ١٦ - طَ ﴾ . ﴿ وَالْبُورِ - ١٦ - جَ ﴾ لأن

غير محمد صلى الله عليه وسلم ، وليس بوقف إن جعل الهادي محمدًا صلى الله عليه وسلم ، والمعنى : إنما أنت منذر وهاد .

(١) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

(٢) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

(٣) ب: [كذلك ] ساقطة .

(٤) انظر: منار الهدى (٢٠١).

(٥) ب: [ ( والأرض ) الثاني ط ] ، وما أثبتناه من بقية النسخ لعدم اللبس.

(٦) أي: لعطف ﴿ أم ﴾ جملة على جملة.

وقد وضح المرادي معنى العطف فيها ، حيث قال في الجني الداني (٢٢٥) : [ وأم هذه عاطفة ، وذهب ابن كيسان إلى أن أصلها ﴿ أُو ﴾ والميم بدل من الواو ] .

والوقف هنا تام عند الأخفش كما ذكر النحاس في القطع (٤٠٩) .

أما الأشموني في المنار (٢٠١) ، فنص على عدم الوقف للعلة التي ذكرها المؤلف ، حيث قال : [ ﴿ والبصير ﴾ ليس بوقف لعطف أم على ما قبلها ] . أم(١) بمعنى ألف الاستفهام(١) ، وقد يجعل بدلا(١) عن الأولى ، والوقف أجوز ، لأن وجه الاستفهام أوضح توبيخا على الشرك . ﴿ عليهم - ١٦ - ط ﴾ . ﴿ والباطل - ط ﴾ . ﴿ والباطل - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ جفاء - ١٧ - ج ﴾ لاتفاق الجملتين مع أن ﴿ أما ﴾ للتفصيل . ﴿ في الأرض - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ الأمثال - ١٧ - ط ﴾ .

﴿ الحسنى - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ لافتدوا به - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ الحسنى - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ الحسنى - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ الألباب - ﴿ جهنم - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ الألباب - ١٩ - لا ﴾ . ﴿ الميثاق - ٢٠ - لا ﴾ للعطف . ﴿ سوء الحساب - ٢١ - ط ﴾ ثم لا وقف إلى قوله (٥) : ﴿ من كل باب - ٢٣ - ط ﴾ . ﴿

<sup>=</sup> وأما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٣٣ ، والداني في المكتفي (٣٣٤) ، والأنصاري في المقصد (٢٠١) فلم يذكروا هنا وقفا .

<sup>(</sup>١) د : [ ﴿ أُمْ ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) أ : [ استفهام ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ بدلا ] مكرر .

<sup>(</sup>٤) أ: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٥) أ : [ قوله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٦) ج: علامة الوقف: [ ج]، وفي د: علامة الوقف ساقطة.

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والأنصاري ، وكاف عند الداني ، وذكر النحاس أنه تام عند الأخفش وأحمد بن موسى .

انظر: الإيضاح ٢ /٧٣٤، والقطع (٤١٠)، والمكتفى (٣٣٦)، والمقصد (٢٠٢).

والأولى ﴿ عقبي الدار - ٢٢ - ط ﴾(١) .

﴿ فِي الأَرْضِ - ٢٥ - لا ﴾ لأن قوله ﴿ أُولئك ﴾ خبر المبتدأً (٢٠ . ﴿ ويقدر - ٢٦ - ط ﴾ (٤) .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري والأنصاري ، وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح ٢ /٧٣٤ ، والمكتفى (٣٣٦) ، والمقصد (٢٠٢) .

ونص النحاس في القطع (٤١٠) على أن الوقف هنا ليس بتهم لأن ﴿ جنات عدن ﴾ بدل من ﴿ عقبي ﴾ .

ووضح هذا الأشموني في المنار (٢٠٢) حيث قال :

[ ﴿ عقبی الدار ﴾ كاف ، وقیل : تام إن جعل ﴿ جنات ﴾ مبتدأ ، وما بعده الخبر ، أو خبر مبتدأ محذوف ، وليس بوقف إن جعل ﴿ جنات ﴾ بدلا من ﴿ عقبی ﴾ ، ومن حيث كونه رأس آية يجوز ] .

وقال العكبري في إملائه ٢ /٦٣ :

[ قوله تعالى : ﴿ جنات عدن ﴾ هو بدل من ﴿ عقبى ﴾ ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، و﴿ يدخلونها ﴾ الخبر ] .

(٢) وضع هذا الأشموني في المنار (٢٠٢) حيث قال :

[ ﴿ ويفسدون في الأرض ﴾ ليس بوقف ، لأن قوله : ﴿ أولئك ﴾ خبر ،
 ﴿ والذين ينقضون ﴾ فلا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف ] .

(٣) ما بين المعقوفين من: ب.

(٤) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>١) قول المؤلف: [ والأولى ﴿ عقبى الدار ﴾ ط ] استدراك على قوله آنفا: [ ثم لا وقف إلى قوله: ﴿ مِن كُلُ بِالْ ﴾ ] .

﴿ بِالحِياةِ الدنيا - ٢٦ - ط ﴾ (١) . ﴿ من ربه - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ من أناب - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ من وخبر أناب - ٢٧ - ج ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ يصلح بدلا لـ ( من ) وخبر مخذوف ، أي : هم الذين ، والوصل أجوز ، للاستغناء عن الحذف . ﴿ القلوب - ٢٨ - ط ﴾ . ﴿ القلوب - ٢٨ - ط ﴾ .

﴿ بِالرحمن - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ إِلا هو - ٣٠ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتحاد القائل . ﴿ بِهِ المُوتَى - ١ - ط ﴾ لأن (٢) جواب ( لو ) عذوف ، أي : لكان هذا القرآن (٢) . ﴿ جَمِعا - ٣١ - ط ﴾ (١) . [ ﴿ جَمِعا - ٣١ - ط ﴾ (١) . [ ﴿ جَمِعا - ٣١ - ط ﴾ (١) . [ ﴿ جَمِعا - ٣١ - ط ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) د : ورد علامة الوقف : [ط] على قوله تعالى : (بالحياة) وهو زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) د : قبل هذه العلة ورد : [ (جميعا ) ط ] ، وهذا موافق لما ذكره الداني في المكتفى (٣٣٧) حيث ذكر جواب لو بعد قوله تعالى : ﴿ بِل لللهِ الأَمْرِ جَمِيعًا ﴾ .

وماً أثبتناه موافق لما ذكره النحاس في القطع /٤١١) حيث قال :

<sup>[ (</sup>أو كلم به الموتى ) تمام عند الأخفش مع المضمر الذين فيه ، وهو قول أبي حاتم ، أي : لكان هذا القرآن ] .

ويظهر أن ما أثبتناه هو الصواب للإضراب في قوله تعالى : ﴿ بِل لللهِ الأَمْرِ جَمِعًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أ : ورد علامة الوقف : [ط] على قوله : [ القرآن ] وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) د : [ ( جميعا ) ط ] سبق موضعها قبل العلة السابقة .

وانظر الهامش قبل السابق .

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفين من : ب ، وفي ج : [ ( جميعا ) ط ] .

<sup>(</sup>٦) أ : علامة الوقف : [ ج ] .

﴿ بِمَا كَسِبَ - ٣٣ - ج ﴾ لأن الجواب محذوف تقديره: كمن لا ينفع ولا يضر، وقوله: ﴿ وجعلوا ﴾ يصلح مستأنفا(١)، ويصلح حالا بإضمار قد(٢).

(mathered mathered mathered

<sup>(</sup>١) وهو الظاهر لأبي حيان . انظر : البحر المحيط ٥ /٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) وضع هذا أبو حيان في البحر ٥ /٣٩٤ حيث قال:

<sup>[</sup> وفي تفسير أبي عبد الله الرازي ، قال الشديد أبو العقد : الواو في قوله تعالى : ( وجعلوا ) واو الحال ، والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت موجود ، والحال أنهم جعلوا له شركاء ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ لام ] بسقوط النون والهمزة ، وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) ب : [ عليكم ] .

<sup>(</sup>٥) وضع هذا العكبري في إملائه ٢ /٦٥ ، حيث قال :

 <sup>[</sup> قوله تعالى : ﴿ مثل الجنة ﴾ مبتدأ ، والخبر محذوف ، أي : وفيما يتلى عليكم
 مثل الجنة ] .

وانظر : البيان ٢ /٥٢ ، والبحر المحيط ٥ /٣٩٥ .

<sup>(</sup>٦) المثبت : [ وقيل ] من : ب، د، وفي أ، ج : [ وقد قيل ] .

<sup>(</sup>٧) أ : [ وخبر ] بسقوط الهاء .

<sup>(</sup>٨) وضح هذا أبو حيان في البحر ٥ /٣٩٥ حيث قال :

﴿ بِإِذِنَ اللهِ - ٣٨ - ط ﴾ . [ ﴿ أَجِلَ كَتَابِ - ٣٨ - ط ﴾ . [ ﴿ أَجِلَ كَتَابِ - ٣٨ - ط ﴾ ] (أ) . ﴿ ويثبت - ٣٩ - ج ﴾ والوصل أجوز لتمام مقصود الكلام . ﴿ مَن أَطرافها - ٤١ - ط ﴾ . ﴿ لحكمه - ٤١ - ط ﴾ . ﴿ مُرسلا - ٤١ - ط ﴾ . ﴿ مُرسلا - ٤١ - ط ﴾ . ﴿ مُرسلا -

<sup>= [</sup> وقال الفراء : أي صفتها أنها تجري من تحتها الأنهار ] .

وانظر : معاني القرآن للفراء ٢ /٦٥ .

فعلى هذا لا وقف على : ﴿ وعد المتقون ﴾ حتى لا يفصل بين المبتدأ وخبره .

انظر : الإيضاح ٢ /٧٣٧ ، والقطع (٤١٢) ، ومنار الهدى (٢٠٣) .

<sup>(</sup>١) ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ب: ورد بعدها: [ ( إليه أدعوا ) ط ] ، ويظهر أنها من الناسخ ، لأن الواو فيما يظهر عاطفة ، علما أن ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني ، والأنصاري ، والأشموني لم يذكروا هنا وقفا .

انظر: الإيضاح ٢ /٧٣٧، والقطع (٤١٢)، والمكتفى (٣٣٨)، والمقصد (٢٠٣)، والمنار (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) د : [ ( ما لك ) غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : ب .

→ ٢٤ – ط ﴾ . ﴿ وبينكم – ٢٤ – لا ﴾ لأنه تعالى عطف اسم عبد الله بن سلام (١) في الشهادة على اسمه تعالى (٢) .

وقد وضح هذا أبو حيان في البحر ٥ /٤٠١ ، حيث قال :

[ والذي عنده ( علم الكتاب ) من أسلم من علمائهم ، لأنهم يشهدون نعته عليه الصلاة والسلام في كتبهم ، قال قتادة : كعبد الله بن سلام ، وتميم الداري ، وسلمان الفارسي ، وقال مجاهد : يريد عبد الله بن سلام خاصة .

وهذان القولان لا يستقيمان إلا على أن تكون الآية مدنية ، والجمهور على أنها مكية ] . اه. .

<sup>(</sup>١) ج: [ السلام].

<sup>(</sup>٢) حيث قال تعالى : ﴿ قُلْ كَفَى بَاللَّهُ شَهِيدًا بِينِي وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ .

## سورة إبراهيم [ عليه السلام $]^{(1)}$

### [ اثنتان<sup>(۱)</sup> وخمسون آیة ، مکیة ]<sup>(۱)</sup>

وهذا عد الكوفي ، وفي البصري إحدى وخمسون ، وفي الشامي خمس وخمسون ، وفي المدني والمكي أربع وخمسون .

<sup>(</sup>١) أ، د: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ اثنتان ] تصويب للخطأ في ب ، حيث ورد بلفظ : [ اثنان ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ب ، وفي ج ، المثبت : [ مكية ] .

انظر: بشير اليسر (١٠١)، ومنار ألهدى (٢٠٤).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: ب، وفي ج: علامة الوقف ساقطة ، وفي أ: المثبت:
 [ ﴿ الَّر ﴾ ] .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ط، لا].

<sup>(</sup>٦) قرأ بالرفع نافع ، وابن عامر ، وقرأ الباقون بالخفض .

انظر: السبعة (٣٦٢)، والتبصرة (٥٥٨)، والكشف ٢ /٢٥، والتيسير (١٣٤).

خارج عن تعليل الإرسال . ﴿ ويهدي من يشاء - ٤ - ط ﴾ . ﴿ بأيام - ٥ - ط ﴾ . ﴿ بأيام - ٥ - ط ﴾ .

﴿ مثلنا - ١٠ - ط ﴾ لأن قوله: ﴿ تريدون ﴾ لا يصلح وصفا لقوله: ﴿ بشر ﴾ فألف(١) الاستفهام فيه مقدر، أي: أتريدون(٢).

ونقل الجمل في حاشيته على الجلالين ٢ /١٧٥ عن السمين قوله :

<sup>(</sup>١) ب: [ في ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ط ] وهذا خطأ من الناسخ ، لأن المؤلف ذكر بعض الآية لبيان مرجع الضمير ، و لم يذكرها لبيان الوقف .

<sup>(</sup>٣) الضمير يعود إلى ﴿ هم ﴾ في قوله تعالى : ﴿ لا يعلمهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المقصود بالكل ما ورد في الآية: ﴿ قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ﴾ .

<sup>(°)</sup> علامة الوقف ساقطة من : أ .

<sup>(</sup>٦) د : [ فإن ألف ] ، والمثبت : [ فألف ] من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٧) ذكر العكبري في إملائه ٢ /٦٧ أن ﴿ تريدون ﴾ صفة لبشر .

<sup>[ ﴿</sup> تريدون ﴾ يجوز أن يكون صفة ثانية لبشر ، وحمل على معناه لأنه بمنزلة القوم والرهط ، كقوله : ﴿ أَبِشُر عِدُوننا ﴾ وأن يكون مستأنفا ] . وانظر : تفسير أبي السعود ٥ /٣٧ .

[ ﴿ من عباده – ١١ – ط ﴾ ]<sup>(۱)</sup>. ﴿ باإذن الله – ١١ – ط ﴾ . ﴿ سبلنا – ١٢ – ط ﴾ . ﴿ آذيتمونا – ١٢ – ط ﴾ . ﴿ في ملتنا – ١٣ – ط ﴾ .

[ ﴿ الظالمين - ١٣ - لا ﴾ ] (٢) . ﴿ من بعدهم - ١٤ - ط ﴾ . ﴿ عنيد - ١٥ - لا ﴾ لأن حرف الجر صفته (٢) . [ ﴿ صديد - ١٦ - لا ﴾ ] (٤) . ﴿ بميت - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ عاصف - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ على شيء - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ بالحق - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ جديد - ﴿ على شيء - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ جديد - ٢١ - لا ﴾ لأن ما بعده (٥) يتم معنى (١) الكلام . ﴿ من شيء - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ فديناكم - ٢١ - ط ﴾ .

﴿ فَأَخَلَفْتُكُمْ - ٢٧ - طَ ﴾ . ﴿ فَاسْتَجِبْتُمْ لِي - ٢٧ - جِ ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ وَلُومُوا أَنْفُسُكُمْ - ٢٧ - طَ ﴾ لابتداء النفي . ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بَمُصْرِحُي - ٢٧ - طَ ﴾ لحق ﴿ أَنْ ﴾ ، ومن قال : الابتداء (٧)

<sup>(</sup>١) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) أ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) ب، د: [صفة].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ ما بعده ] من : أ ، وفي بقية النسخ : [ بما بعده ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ معنى ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) أ: [ للابتداء].

بقوله: ﴿ إِنِي كَفُرْتَ ﴾ قبيح (١) ، نقول: إن الكفر بالإشراك واجب كالإيمان بالله (١) . ﴿ بَارِذَنْ رَبُّهُم - ٢٣ - ط ﴾ . ﴿ بَارِذَنْ رَبُّهُم - ٢٣ - ط ﴾ . ﴿ بَارِذَنْ رَبُّهُم - ٢٣ - ط ﴾ .

[ ﴿ فِي السماء - ٢٤ - لا ﴾ ] (٢) . ﴿ بَإِذِن رَبِهَا - ٢٥ - ط ﴾ لأن إلى (١) ها هنا (٥) من وصف الشجرة (٢) . ﴿ وَفِي الآخرة - ٢٧ - ٢ ﴿ وَفِي الآخرة - ٢٧ - ٢ ﴾ لتكرار (٧) اسم الله تعالى في الفعلين (٨) مع أن كليهما مستقبل (١) بخلاف قوله : ﴿ ويضل الله ﴾ لأنه في المعنى بيان قوله : ﴿ ويضل الله الظالمين ﴾ (١٠) . ﴿ جهنم - ٢٩ - لا ﴾ ] (١١) . ﴿ جهنم - ٢٩ -

<sup>(</sup>١) د : [ نبح ] .

<sup>(</sup>٢) المثبت: [ بالله ] من: ج.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٤) د : [ إلى ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ب: [ هنا ] .

<sup>(</sup>٦) مراد المؤلف : أنك تقف وقفا مطلقا على قوله تعالى : ( باإذن ربها ) لانتهاء وصف الشجرة .

<sup>(</sup>٧) ب : ورد قبلها : [ ( ما يشاء ) ط ] .

وهذا زيادة من الناسخ ، لأن هذا رأس الآية ، وبدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٨) الفعلين هما : ﴿ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ .

<sup>(</sup>٩) ج : [ مشتق ] .

<sup>(</sup>١٠) ورد قبل هذه الآية قوله تعالى : ( وأحلوا قومهم ) وهذا خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين من : ج ، د .

وعدم الوقف هنا على أن : ﴿ جهنم ﴾ عطف بيان على ﴿ دار البوار ﴾ أو بدل من ﴿ دار البوار ﴾ .

ج ﴾ لأن قوله: ﴿ يصلونها ﴾ (١) يصلح مستأنفا ، ويصلح حالا لقوله: ﴿ وَأَحَلُوا قَوْمُهُم ﴾ [أي أحلوا قومهم صالين] (١) . [﴿ يصلونها –

= انظر : الكشاف ٢ /٣٧٧ ، واعراب القرآن للعكبري ٢ /٦٨ .

ويجوز الوقف هنا على أن ﴿ جهنم ﴾ منصوب بفعل محذوف ، أي : يصلون جهنم ، أو يدخلون جهنم ، ومن حيث كونه رأس آية يجوز .

انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٦٨ .

وقد وضح هذا أبو حيان في البحر ٥ /٤٢٤ حيث قال :

[ وأعرب الحوفي وأبو البقاء: ﴿ جهنم ﴾ بدلا من ﴿ دار البوار ﴾ والزمخشري عطف بيان ، فعلى هذا يكون الإحلال في الآخرة ، ودار البوار جهنم ، وقاله ابن زيد ، وقيل عن على : يوم بدر ، وعن عطاء بن يسار : نزلت في قتلى بدر ، فيكون دار البوار ، أي : الهلاك في الدنيا ، كقليب بدر وغيره من المواضع التي قتلوا فيها ، وعلى هذا أعرب ابن عطية وأبو البقاء : ﴿ جهنم ﴾ منصوبا على الاشتغال ، أي : يصلون جهنم يصلون جهنم الوائع ، ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن أبي عبلة : ﴿ جهنم ﴾ بالرفع ، على أنه يحتمل أن يكون ﴿ جهنم ﴾ مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وهذا التأويل أولى ، لأن النصب على الاشتغال مرجوح من حيث أنه لم يتقدم ما يرجحه ، ولا ما يكون مساويا ، وجمهور القراء على النصب ، و لم يكونوا ليقرؤوا بغير الراجح أو المساوي ، إذ زيد ضربته أفصح من زيدا ضربته ، فلذلك كان ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف في قراءة ابن أبي عبلة راجحا ] .

وانظر: الإيضاح ٢ /٧٤١، والقطع (٤١٦، ٤١٥)، ومنار الهدى (٢٠٧). (١) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ط]، وهو خطأ من الناسخ. (٢) ما بين المعقوفين من: أ.

وقد ورد بعد هذه العبارة لفظة : [ خف ] ، ويظهر أنها تحريف من الناسخ للفظة ﴿ جَهْنُم ﴾ ، فقد قال الأشموني في المنار (٢٠٧) : أي أحلوا قومهم صالين جهنم . =

٢٩ - ط ﴾ لانقطاع النظم مع الواو للعطف ، وعلى تقدير الابتداء ] (١) .
 ﴿ عن سبيله - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ رزقا لكم - ٣٢ - ج ﴾ . ﴿ بأمره - ٣٢ - ج ﴾ . ﴿ الأنهار - ٣٢ - ج ﴾ .

﴿ دائبين - ٣٣ - ج ﴾ . ﴿ والنهار - ٣٣ - ج ﴾ تحسن (١) هذه الوقوف (٥) مع العطف لتفصيل النعم تنبيها على الشكر . ﴿ سأتموه - ٣٤ - ط ﴾ لابتداء الشرط بعد تمام الكلام . ﴿ لا تحصوها - ٣٤ -

= وقد وضع أبو حيان في البحر ٥ /٤٢٤ وجه الاستئناف والحال في ﴿ يصلونها ﴾ فذكر أنه إن نصبت ﴿ جهنم ﴾ على الاشتغال فجملة يصلونها مستأنفة ، لا موضع لها من الإعراب ، وإن نصبت ﴿ جهنم ﴾ على البدل أو عطف البيان من ﴿ دار البوار ﴾ فجوزوا أن يكون ﴿ يصلونها ﴾ حالا من ﴿ جهنم ﴾ أو حالا من ﴿ دار البوار ﴾ ، أو حالا من ﴿ قومهم ﴾ .

وانظر : تفسير أبي السعود ٥ /٥٥ .

(١) ما بين المعقوفين من: ج.

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس ، والداني .

انظر : الإيضاح ٢ /٧٤١ ، والقطع (٤١٦) ، والمكتفى (٣٤٠) .

ووضح الوقف هنا الأشموني في المنار (٢٠٧) حيث قال :

[ ﴿ يَصَلُونَهَا ﴾ كاف عند أبي حاتم ، لأنه جعل ﴿ جَهَنَّم ﴾ بدلا من : ﴿ دارِ البوار ﴾ كافيا ] .

وانظر: المقصد (٢٠٧).

(٢) أ : علامة الوقف : [ط، ج].

(٣) أ : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

(٤) ب: [ لحسن ] وهو تصحيف.

(٥) من الوقف على قوله تعالى : ﴿ رَزْقًا لَكُم ﴾ .

 $d \Rightarrow^{(1)}$   $d \Rightarrow^{$ 

﴿ ومن ذريتي - • ٤ ﴾ (٥) قد قيل (١) ، والوصل أجوز ، لأن قوله : ﴿ وَتَقْبَلُ دُعَاءً ﴾ عطف [ على قوله : ] (٧) ﴿ اجعلني ، و﴿ ربنا ﴾ تكرار . ﴿ الظالمون - ٢٢ - ط ﴾ . ﴿ الأبصار - ٢٢ - لا ﴾ لأن قوله (٨) : ﴿ مهطعين ﴾ حال ، والتقدير : تشخص فيه أبصارهم

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) أ، د : [ النقضين ] بسقوط الياء الأولى .

<sup>(</sup>٣) المثبت: [ لام ] من: د.

<sup>(</sup>٤) انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٦٩ .

<sup>(°)</sup> ب: علامة الوقف: [ ز ، ق ] ، و لم نثبتهما لأنهما متضادتان ، ومراد المؤلف الوقف بدلالة السياق بعده .

وفي بقية النسخ علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أي : قد قيل الوقف هنا ، بدلالة ما بعده .

وقد وضح النحاس في القطع (٤١٧) الوقف هنا حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> رَبِ اجْعَلْنِي مَقْمِ الصّلاة وَمَن ذُرِيتِي ﴾ قال أحمد بن جعفر : تم ، والمعنى : واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة ، قال العباس بن الفضل : التمام : ربنا وتقبل دعاء ] . اهـ .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : د ، وفي أ : غير مثبت ، وفي ب ، ج ، المثبت : [ على ] .

<sup>(</sup>٨) ب : [ قوله ] غير مثبتة .

مهطعین (۱) . ﴿ طرفهم – 27 – 3 ﴾ لأن قوله : ﴿ وأفئدتهم ﴾ يصلح أن يكون من صفات أهل المحشر ، أي : قلوبهم خالية من (۱) الفكر (۱) دهشا ، ويحتمل أن يكون صفة الكفار في الدنيا ، أي : قلوبهم خالية من الخير (۵) . ﴿ هواء – 27 – 4 ﴾ . ﴿ قريب – 27 – 4 ﴾ لأن قوله : ﴿ نجب ﴾ جواب ﴿ أخرنا ﴾ . ﴿ الرسل – 27 – 4 ﴾ . ﴿ من زوال – 27 – 4 ﴾ لعطف ﴿ وسكنتم ﴾ على ﴿ أقسمتم ﴾ . ﴿ وعند الله مكرهم – 27 – 4 ﴾ . ﴿ رسله – 27 – 4 ﴾ .

وقد ذهب إلى هذا ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (٢٣٣) حيث قال :

﴿ وَأَفْتُدْتُهُمْ هُواءً ﴾ يقال : لا تعي شيئا من الخير .

وقال الألوسي في تفسيره ١٣ /٢٤٧ :

﴿ وَأَفْتُدْتُهُم هُواءً ﴾ أي : خالية من العقل والفهم لفرط الحيرة والدهشة ، ومنه قيل للجبان والأحمق : قلبه هواء ، أي : لا قوة ولا رأي فيه .

ثم قال : وقال ابن جريج : صفر من الخير خالية منه .

وتعقب بأنه لا يناسب المقام.

<sup>(</sup>١) الثبت: [ مهطعين ] من: د .

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ من ] من : ب ، وفي بقية النسخ : [ عن ] ·

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ الفكر ] من : أ ، د ، وفي ب : [ التفكر ] ، وفي ج : [ الذكر ] .

والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) أ، ج: [عن] .

<sup>(</sup>٥) رجح الطبري في تفسيره ١٣ /٢٤١ أن معنى ﴿ وأفتدتهم هواء ﴾ خالية ليس فيها شيء من الخير ، ولا تعقل شيئا ، ثم قال : وذلك أن العرب تسمي كل أجوف خاو : هواء .

﴿ فو انتقام -  $22 - 4 \rightarrow (1)$  وقد (1) قبل: لا وقف ، لتعلق النظرف ، أي : ينتقم في يوم ، والوقف (1) جيد ، لان انتقامه لا يختص (1) بيوم ، بل عامل الظرف محذوف ، أي : واذكر يوم (6) . ﴿ في الأصفاد - 22 - 2 لأن قوله : ﴿ سرابيلهم ﴾ مبتدأ ، ولكن الجملة من صفات المجرمين معنى . ﴿ في النار - 20 - 2 لا ﴾ لتعلق لام كي (1) . ﴿ ما كسبت - 20 - 2 .

انظر : القطع (٤١٨) ، والكشاف ٢ /٣٨٥ ، والبيان ٢ /٦٢ ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٧١ ، والبحر المحيط ٥ /٤٤١ ، ومنار الهدى (٢٠٨) .

وذكر الأشموني في المنار (٢٠٨) عن أبي حاتم أن اللام لام قسم ، وليست لام كي . وقال ابن الأنباري في البيان ٢ /٦٢ :

وقيل: اللام لام القسم، وكسرت على مذهب بعض النحويين.

<sup>=</sup> وانظر : تفسير البغوي ٤ /٥١ ، وتفسير ابن كثير ٢ /٥٤١ ، ٥٤٢ ، والبحر المحيط ٥ /٤٣٥ ، وتفسير الحازن ٤ /٥١ .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ط] من : ج ، وفي أ : علامة الوقف : [ ق ] ، وفي ب : [ط ، ق ] ، وفي د : ساقطة .

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ وقد ] من : ج ، وفي بقية النسخ : [ قد ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٣) أ : [ الوقف ] بسقوط الواو من أوله .

<sup>(</sup>٤) أ : [ لا يختصه ] .

<sup>(</sup>٥) أ: [في يوم].

<sup>(</sup>٦) اللام في ﴿ لَيَجْزِي ﴾ متعلقة بقوله: ﴿ برزوا ﴾ ، أي: الخلق كلهم ، والجملة من قوله: ﴿ وَتَرَى ﴾ معترضة ، ذكر هذا العكبري ، وهو الظاهر لأبي حيان ، وقيل: إنها متعلقة بمحذوف ، تقديره: يفعل ما يفعل ليجزي كل نفس بما كسبت ، وقيل: إنها متعلقة بالفعل قبلها في قوله: ( وتغشى وجوههم النار ) ، أو في قوله: ( وترى المجرمين ) والله أعلم .

### سورة الحجر

# [ تسع وتسعون آية ، وهي مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحم

﴿ الَّهِ - ١ ﴾ كوفي ط<sup>(۱)</sup> . ﴿ لمجنون - ٦ - ط ﴾ لأن ﴿ لوما ﴾ بمعنى لولا<sup>(۱)</sup> ، والاستفهام مصدر<sup>(۱)</sup> . ﴿ يعرجون - ١٤ - لا ﴾ لأن ﴿ لقالوا ﴾ جواب ﴿ لو ﴾ . ﴿ للناظرين - ١٦ - لا ﴾ للعطف .

وهذا العد باتفاق .

انظر : جمال القراء ١ /٢٠٥ ، وبشير اليسر (١٠٤) ، ومنار الهدى (٢٠٨) . (٢) ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

(٣) نص عليه ابن هشام في المغني ١ /٢٧٦ .

وانظر : معاني الحروف (١٢٤) ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٧٢ ، والجنى الداني (٥٤٩) ، ومنار الهدى (٢٠٨) .

(٤) مراد المؤلف بقوله: [ والاستفهام مصدر ] أن ﴿ لُولا ﴾ تكون للاستفهام .

وقد ذكر الهروي في الأزهية (١٦٦) أن من مواضع ( لولا ) الاستفهام ، كقولك : لولا سألتنا ، لولا أتيتنا .

وانظر : المغنى لابن هشام ١ /٢٧٥ ، وحروف المعاني (٢١٣) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب، وقد صوبت ما أخطأ به الناسخ في ذكر العدد، حيث قال : [تسع وسبعون].

﴿ شيطان رجيم - ١٧ - لا ﴾ للاستثناء . [ ﴿ موزون - ١٩ - ١٧ ﴾ لاستثناء . [ ﴿ موزون - ١٩ - ١٧ ﴾ لا ﴾ ] (١) . ﴿ خزائنه - ٢١ - ز ﴾ لاتفاق الجملتين مع الفصل بين المعنيين (١) في التقدير والتفريق في التنزيل (١) . ﴿ فأسقيناكموه - ٢٧ - ٢٠ - ج ﴾ لأن الواو تصلح للابتداء والحال (١٠) . ﴿ يحشرهم - ٢٥ - ط ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) أ، د: ما بين المعقوفين غير مثبت.

 <sup>(</sup>٢) المثبت : [ المعنيين ] من : ب ، وفي أ : [ معنين الجمع ] ، وفي ج ، د : [ المعنيين الجمع ] .

ويظهر أن الصواب ما أثبتناه لأن المعنى الأول في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْ شِيءَ اللَّهِ عَنْدَنَا خُزَائِنَهُ ﴾ في بيان تقدير الله للأشياء ، والمعنى الثاني في قوله تعالى : ﴿ وَمَا نَنْزُلُهُ إِلَّا بَقْدَرُ مَعْلُومٌ ﴾ في بيان التفريق في التنزيل .

<sup>(</sup>٣) د : [ والتنزيل ] ، والمثبت : [ في التنزيل ] من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) أ، ج: [ وللحال ] .

 <sup>(</sup>٥) د: [تخشونهم]، وهو خطأ من الناسخ، وعلامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٦) أ : علامة الوقف : [ط] ، وفي ب : علامة الوقف : [ط، ج] .

والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٧) وضعه الأشموني في المنار (٢٠٩) بقوله : ليس بوقف لتعلق إلى بما قبلها .

<sup>(</sup>١) وضعه أنه تموي في شدر (١٠) . ويظهر أنه زيادة من الناسخ ، ولو (٨) ب : ورد بعدها لفظ [ ( المعلوم ) ط ] ، ويظهر أنه زيادة من الناسخ ، ولو كان من المؤلف لذكره قبل : ( أجمعين ) .

2 - ط € لأن التقدير: يقال لهم ادخلوها(۱). ﴿ الغفور الرحيم - 2 - 4 ﴾ لعطف ﴿ أن ﴾ على ﴿ أني ﴾ . ﴿ ضيف إبراهيم - 10 - م ﴾ لأنه لو وصل لصار إذ ظرفا لقوله: ﴿ ونبئهم ﴾ [ وهو غير مكن ] (۱) . ﴿ ملاما - ٥٢ - ط ﴾ . ﴿ مجرمين - ٥٨ - لا ﴾ للاستثناء . ﴿ آل لوط - ٥٩ - ط ﴾ .

﴿ أَجْعِينَ - 90 - لا ﴾ للاستثناء . ﴿ قدرنا - 70 - لا ﴾ لأن ﴿ أَنَهَا ﴾ وخبرها مفعول ﴿ قدرنا ﴾ ، وإنما كسرت ألف ﴿ أَنها ﴾ للدخول اللام في خبرها (٣) . ﴿ المرسلون - 71 - لا ﴾ لأن قوله تعالى : ﴿ قال ﴾ جواب ﴿ قلما ﴾ . ﴿ تفضحون - 7٨ - لا ﴾ للعطف .

<sup>(</sup>١) ب : [ ادخلو ] ، وفي ج : [ ادخوها ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب، وفي بقية النسخ: [ وغير ممكن ذلك ] .

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان ٢ /٧١ ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٧٦ ، ومنار الهدى (٣) .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : ب ، وفي ج : غير مثبت ، وفي أ ، د ، المثبت : [ ( من سجيل ) ط ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ للانتقام ] .

<sup>(</sup>٦) وضح القرطبي في تفسيره ١٠ /٥٥ ، عود الضمير (أنهما) في قوله تعالى : =

لا ﴾<sup>(۱)</sup> لأن الواو للحال ، أي : وقد آتيناهم . ﴿ معرضين − ٨١ − لا ﴾ للعطف . ﴿ مصبحين − ٨٣ − لا ﴾ لاتصال المعنى . ﴿ يكسبون − ٨٤ − ط ﴾ لتمام القصة .

﴿ إِلا بِالحِق - ٨٥ - ط ﴾ . ﴿ أَنَا النَّذِيرِ الْمِينِ - ٨٩ - ج ﴾ لجواز تعلق الكاف بقوله : ﴿ فَأَخَذَتُهُم ﴾ (١) أُو ﴿ فَانْتَقَمَنَا ﴾ (١) ، ولجواز (١) تعلقها بمحذوف ، أي : أَنزلنا عليهم العذاب (٥) كَا أَنزلنا . [ ﴿ المقتسمين - ٩٠ - لا ﴾ الأن وأجعين - ٩٢ - لا ﴾ الأن ﴿ عما كانوا ﴾ مفعول ثان ، لقوله : ﴿ لنسألنهم ﴾ .

﴿ المستهزئين - 90 - لا ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ صفتهم . ﴿ إِلَهَا آخر - 97 - ج ﴾ لابتداء التهديد مع دخول الفاء . ﴿ بِمَا يقولون - 9٧ - لا ﴾ لاتصال الأمر بالتسبيح تسلية . ﴿ من الساجدين - ٩٨ - لا ﴾ لاتصال الأمر بالأمر .

<sup>= (</sup> فانتقمنا منهم وإنهما لبامام مبين ) حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> وَإِنهِمَا لِبَامِامَ مِبِينَ ﴾ أي : بطريق واضح في نفسه ، يعني :مدينة قوم لوط ، وبقعة أصحاب الأيكة ، يعتبر بهما من يمر عليهما ] .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) في الآية الثالثة والثانين .

<sup>(</sup>٣) في الآية التاسعة والسبعين .

<sup>(</sup>٤) ب : [ أو لجواز ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ القرآن ] ، وما أثبتناه موافق لعبارة الأشموني في المنار (٢١١) .

<sup>(</sup>٦) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

#### سورة النحل

# [ مائة وثمان وعشرون آية ]<sup>(۱)</sup> ، مكية<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فَلَا تَسْتَعْجُلُوهُ - ١ - طَ ﴾ . ﴿ بَالْحَقَّ - ٣ - طَ ﴾ .

(١) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا العد باتفاق .

انظر: جمال القراء ١ /٢٠٥، وبشير اليسر(١٠٥)، ومنار الهدى (٢١١).

(٢) المثبت : [ مكية ] من : ب ، وفي ج : [ مدنية ] .

وقد وضح هذا القرطبي في تفسيره ١٠ /٦٥ حيث قال :

[ وهي مكية كلها في قول الحسن ، وعكرمة ، وعطاء ، وجابر ، وتسمى سورة النعم ، بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده ، وقيل : هي مكية غير قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقبِمَ فَعَاقبُوا بَمثُلُ مَا عُوقبُمَ بِهِ ﴾ الآية ، نزلت في المدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد ، وغير قوله تعالى : ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ ، وغير قوله : ﴿ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ﴾ فمكي في شأن هجرة الحبشة .

وقال ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة ، بعد قتل حمزة ، وهي قوله : ﴿ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَهِدَ اللهُ ثَمْنَا قَلِيلًا – إِلَى قُولُه – بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ ] .

وقال الألوسي في تفسيره ١٤ /٨٩ :

[ ﴿ مبين – ٤ – لا ﴾ للعطف ] (') . ﴿ والأنعام خلقها – ٥ – ج ﴾ (') . [ لتمام الكلام مع احتمال الاختصاص ] ('') .

﴿ تَأْكِلُونَ - ٥ - ص ﴾ [ للآية مع العطف ] ( ' ) . ﴿ تسرِحُونَ - ٧ - ص ﴾ ( الأنفس - ٧ - ط ﴾ ( ' ) . ﴿ رحيم - ٧ - ٧ ﴾ لأن ﴿ الحيل ﴾ مفعول ﴿ خلق ﴾ . ﴿ وزينة - ٨ - ط ﴾ .

﴿ جَائِرِ - ٩ - ط ﴾ . ﴿ الثمرات - ١١ - ط ﴾ . ﴿ والنهار - ١١ - ط ﴾ . ﴿ والنهار - ١٢ - ط ﴾ لمن قرأ : ﴿ والشمس [ والقمر ﴾ وما بعده ] (٢) بالرفع (٨) ،

وانظر: تفسير البغوي ٤ /٧٨ ، وتفسير البيضاوي ٣ /١٧٥ ، والبحر المحيط ٥ /٤٧٢ .

- (١) ما بين المعقوفين من : ب .
- (٢) أ ، ج : علامة الوقف ساقطة .
- (٣) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.
- (٤) ما بين المعقوفين من: ب، وفي بقية النسخ: [للعطف].
  - (٥) علامة الوقف من: أ.
  - (٦) د: علامة الوقف ساقطة.
- (٧) ما بين المعقوفين من : ج ، وفي بقية النسخ : [ وما بعدها ] .
  - (٨) وضح القراءة هنا مكي في التبصرة (٥٦٣) ، حيث قال :

[ قرأ ابن عامر ﴿ والشمس والقمر والنجوم مسخرات ﴾ بالرفع في الأربعة ، ووافقه حفص على رفع ﴿ والنجوم مسخرات ﴾ ، وقرأ الباقون بالنصب في الأربعة ] .

وانظر : السبعة (٣٧٠) ، والتيسير (١٣٧) .

<sup>= [</sup> وأطلق جمع القول بأنهما مكية ، وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس ، وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم ] .

ومن نصب ﴿ الشمس والقمر ﴾ ، ورفع ﴿ النجوم ﴾ وقف على ﴿ القمر ﴾ ، ووقف الباقون (١) على : ﴿ بأمره – ١٢ – ط ﴾ (٢) .

﴿ يَعْقَلُونَ - ١٢ - لا ﴾ لأن قوله ﴿ وَمَا ذَرَا ﴾ مفعول ﴿ سَخَر ﴾ ، و﴿ مُعْتَلَفًا ﴾ حاله . ﴿ أَلُوانُهُ - ١٣ - ط ﴾ . ﴿ تَلْبَسُونُهَا - ١٤ - حَلَ ﴾ . ﴿ تَلْبَسُونُهَا - ١٤ - حَلَ ﴾ . ﴿ تَلْبُسُونُهَا - ١٤ - حَلَ ﴾ . ﴿ تَلْبُسُونُهَا اللَّهُ . حَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

<sup>=</sup> وتجدر الإشارة إلى أن من قرأ بالنصب في الأربعة لم يقف على ﴿ والنهار ﴾ للعطف.

<sup>(</sup>١) وهم الذين قرأوا بالنصب في الأربعة .

انظر: الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) د : علامة الوقف ساقطة ، وانظر : الكشف ٢ /٣٥ .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] ، وهو خطأ من الناسخ ، لأن المؤلف ذكر قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ ولم يذكرها على أنها موضع وقف .

 <sup>(°)</sup> أ : [ مفول ] بسقوط العين .

<sup>(</sup>٦) انظر: منار الهدى (٢١٣).

﴿ أَنْزِلَ رَبِكُم - ٢٤ - لا ﴾ لأن ﴿ قَالُوا ﴾ جواب ﴿ إِذَا ﴾ . ﴿ الأُولِين - ٢٤ - لا ﴾ لتعلق لام ﴿ ليحملُوا ﴾ . ﴿ يوم القيامة - ٢٥ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ ومن أوزار الذين ﴾ مفعول ﴿ ليحملُوا ﴾ . أيضا(١) . ﴿ بغير علم - ٢٥ - ط ﴾ . ﴿ فيهم - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ الكافرين - ٢٧ - لا ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ صفتهم . ﴿ أنفسهم - ٢٨ - ص ﴾ لطول الكلام . ﴿ من سوء - ٢٨ - ط ﴾ . ﴿ خالدين فيها - ٢٩ - ط ﴾ . لأن ﴿ قالُوا ﴾ مستأنف(١) .

<sup>(</sup>١) ب : [ أيضا ] ساقطة .

<sup>(</sup>۲) انظر: منار الهدى (۲۱٤).

<sup>(</sup>٣) ب : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ب: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) د : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) د : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>۸) انظر: منار الهدى (۲۱٤).

٣٥ الثاني - ط ﴾ . ﴿ من قبلهم - ٣٥ - ج ﴾ لأن ﴿ هل ﴾ للاستفهام ، مع دخول الفاء فيه .

﴿ الطاغوت - ٣٦ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتصال المعنى . ﴿ الصلالة - ٣٦ - ط ﴾ . ﴿ أيمانهم - ٣٨ - لا ﴾ لأن جواب القسم ﴿ لا يبعث الله ﴾ . ﴿ من يموت - ٣٨ - ط ﴾ . ﴿ لا يعلمون - ٣٨ - لا ﴾ لتعلق لام كي [ بوعد الله ] (١٠) . ﴿ حسنة - ٤١ - ط ﴾ . ﴿ أكبر - ٤١ - م ﴾ لأن جواب ﴿ لو ﴾ محذوف ، أي (١٠) : لو كانوا يعلمون لما اختاروا الدنيا على الآخرة ، ولو وصل لصار قوله : ﴿ لأجر الآخرة ﴾ معلقا(١٠) بشرط أن (١٠) لو كانوا يعلمون ، وهو محال (١٠) . ﴿ والذين صبروا ﴾ بدل من (١٠) ﴿ الذين صبروا ﴾ بدل من (١٠) ﴿ والزبر - هاجروا ﴾ . ﴿ لا تعلمون - ٤١ - لا ﴾ لأن ﴿ الذين صبروا ﴾ بدل من (١٠) ﴿ والزبر -

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: أ.

والمراد بوعد الله : البعث ، كما نص عليه الزجاج في معاني القرآن ٣ /١٩٨ . وقد ذهب إلى الزمخشري في الكشاف ٢ /٤١٠ ، حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> لِيبِن هُم ﴾ متعلق بما دل عليه بلى ، أي : يبعثهم ليبين لهم ] .

<sup>(</sup>٢) ج: [أي] ساقطة.

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ معلقا ] من : ب ، ج ، وفي أ : [ متعلقا ] ، وفي د : ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : [ أن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) انظر: منار الهدى (٢١٥) .

<sup>(</sup>٦) [ من ] مثبتة من : ج .

<sup>(</sup>٧) ب : [ الدنيا ] وهو تصحيف .

٤٤ - ط ﴾ . ﴿ لا يشعرون - ٥٥ - لا ﴾ للعطف بأو .
 ﴿ بمعجزين - ٤٦ - لا ﴾ (١) كذلك .

﴿ على تخوف - 47 - 4 ﴾ للسفصل (٢) بين [ الإخبسار و الاستخبار ] (٦) من قوله (٤) : ﴿ أَفَا مَن ﴾ (٥) . ﴿ إِلَمِين اثنين - 10 - 4 ﴾ للعدول 4 4 5 6 6 للابتداء بإنما ، مع اتحاد القائل . ﴿ واحد - 10 - 4 ﴾ للعدول مع الفاء . ﴿ واصبا - 10 - 4 ﴾ لابتداء الاستفهام . ﴿ تَجَأُرُون - 10 - 10 ﴾ لترتيب الأخبار ، مع شدة اتصال المعنى . ﴿ آتيناهم - 10 ﴾ للعدول ، والفاء للاستئناف . [ ﴿ فتمتعوا - 10 - 10 ﴾ للابتداء (٢) بسوف (٨) مع دخول الفاء 1 ).

<sup>(</sup>١) ب، د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٢) أ: [ للتفصيل].

<sup>(</sup>٣) ج: [ الاستخبار والأخبار ] ، وما أثبتناه لمناسبة السياق بعده .

<sup>(</sup>٤) ج : [ قوله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>ه)مرآد المؤلف بقوله: [ من قوله: ﴿ أَفَأَمَن ﴾ ] أن الاستخبار يبدأ من قوله تعالى: ﴿ أَفَأَمَنِ اللَّذِينِ مَكُرُوا السِيئات ﴾ من الآية الخامسة والأربعين ، وينتهي بقوله تعالى: ﴿ أُو يَأْخُذُهُمُ عَلَى تَخُوفُ ﴾ من الآية السابعة والأربعين .

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٧) أ : [ لابتداء ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ فسوف ] .

<sup>(</sup>٩) ج ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

وقد ورد في أ ، بعد قوله : [ الفاء ] زيادة من الناسخ ، وهي : [ للعدول والفاء للاستثناف ] ، وقد مرت آنفا ، بعد قوله تعالى : ﴿ آتيناهم ﴾ .

﴿ رزقناهم - ٥٦ - ط ﴾ . ﴿ سبحانه - ٧٥ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ ولهم ما يشتهون ﴾ (۱) مفعول ﴿ ويجعلون ﴾ (۱) ، و﴿ سبحانه ﴾ تنزيه معترض . ﴿ كظيم - ٥٨ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ يتوارى ﴾ يصلح مستانفا ، وصفة لكظيم . ﴿ ما بشر به - ٥٩ - ط ﴾ لأن التقدير : في نفسه أيمسكه أم يدسه . ﴿ في التراب - ٥٩ - ط ﴾ . ﴿ السوء - ٥٠ - ج ﴾ لتضاد الجملتين معنى مع (١) العطف لفظا .

﴿ الأعلى - ٦٠ - ط ﴾ لواو الاستئناف . ﴿ مسمى - ٦١ - ج ﴾ للظرف مع فاء التعقيب . ﴿ الحسنى - ٦٢ - ط ﴾ . وقد قيل على (٥) ﴿ لا ﴾ وقفة ، ثم يبتدأ ﴿ جرم ﴾ وهو تكلف(١) . ﴿ اختلفوا فيه -

<sup>(</sup>١) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] وهو خطأ من الناسخ ، لأن المؤلف ذكر ولهم ما يشتهون كه لبيان علة عدم الوقف على ﴿ سبحانه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ج : [ ( ويجعلون ) ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) أ : [ فيتفكروا ] بزيادة الواو والألف .

<sup>(</sup>٤) ج: [ مع ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ب : [ على ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) وضح هذا الداني في المكتفى (٣٥٤، ٣٥٤) حيث قال :

<sup>[</sup> وقال قائل: الوقف على [ لا ] ، وقدرها ردا لما ظنوا أنه ينفعهم ، ثم يبتدئ : ( جرم ) بمعنى : وجب وحق ، وهذا مذهب البصريين ، ومذهب الكوفيين وأبي حاتم أن لا يوقف على ( لا ) ، ولا تفصل من ( جرم ) ، وقال الكسائي : المعنى : لا صد عن أن لهم النار ، لا منع عن ذلك ، وقال الفراء : ( لا جرم ) بمعنى : لابد ، ولا محالة ، وقال المفسرون : ( لا جرم ) كلمة وعيد ، وقال أبو حاتم : ( لا جرم ) حرف واحد ، لا يوقف على ( لا ) دون ( جرم ) ] . اهم .

وانظر : معاني القرآن للزجاج ٣ /٢٠٧ ، ومعاني القرآن للفراء ٢ /٨ ، وتفسير القرطبي ٩ /٢٠ ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٣٦ .

75 - لا ﴾<sup>(۱)</sup> لأن قوله: ﴿ وهدى ﴾ عطف على موضع ﴿ لتبين ﴾ تقديره: إلا تبيانا وهدى . ﴿ لعبرة - ٦٦ - ط ﴾ . ﴿ لعبرة - ٦٦ - ط ﴾ لأنه لو وصل اشتبهت الجملة صفة (۱) لعبرة (۱) .

﴿ حسنا - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ يعرشون - ٢٨ - لا ﴾ للعطف . ﴿ فللا - ٦٩ - ط ﴾ . ﴿ شيئا - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ في الرزق - ٧١ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين مع الفاء . ﴿ فيه سواء - ٧١ - ط ﴾ . ﴿ من الطيبات - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ فيه سواء - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ ويعبدون ﴾ . ﴿ ولا يكفرون - ٧٧ - لا ﴾ لعطف (ئ) : ﴿ ويعبدون ﴾ . ﴿ ولا يستطيعون - ٧٧ - ج ﴾ لابتداء النهي (٥) مع فاء التعقيب . ﴿ الأمثال - ٧١ - ط ﴾ . ﴿ وجهرا - ٥٥ - ط ﴾ . ﴿ هل يستوون - ٥٥ - ط ﴾ . ﴿ الموراب (١) عن ط ﴾ . ﴿ مولاه - ٧٦ - لا ﴾ لأن الجملة بعده صفة ﴿ أحدهما ﴾ أيضا . ﴿ بخير - ٧٦ - لا ﴾ لأن الجملة بعده صفة ﴿ أحدهما ﴾ أيضا . ﴿ بخير - ٧٦ - لا ﴾ . ﴿ هل يستوي هو - ٧٦ - لا ﴾ لأن

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ ج ] ، وهو خطأ ، بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) ب : [ منه ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) مراد المؤلف أن جملة ( نسقيكم ) استثناف لبيان ما أبهم من العبرة ، كأنه قيل : كيف العبرة ؟ فقيل : نسقيكم .

وقد قال بالاستئناف الزمخشري في الكشاف ٢ /٤١٦ ، وتبعه أبو السعود في تفسيره ٥ /٢١ .

<sup>(</sup>٤) أ: [ للعطف].

<sup>(</sup>٥) أ : [ النفي ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) ب: [ للاضطراب ] وهو تصحيف.

﴿ وَمَنَ ﴾ مُعطوف (١) على الضمير المستكن في ﴿ يَسْتُوي ﴾ ، وقوله : ﴿ هُو ﴾ تأكيد(٢) له .

﴿ بالعدل - ٧٦ - لا ﴾ لأن ما بعده من صلة ﴿ من ﴾ (٢) على تقدير (١) الحال . ﴿ والأرض - ٧٧ - ط ﴾ لابتداء النفي . ﴿ هو أقرب - ٧٧ - ط ﴾ لابتداء النفي . ﴿ هو أقرب - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ شيئا - ٧٨ - لا ﴾ لعطف ﴿ جعل ﴾ على ﴿ أخرج ﴾ . ﴿ والأفتدة - ٧٨ - لا ﴾ لتعلق ﴿ لعل ﴾ . ﴿ في جو السماء - ٧٩ - ط ﴾ للفصل (٥) بين الاستخبار والأخبار . ﴿ إلا الله - ٧٩ - ط ﴾ . ﴿ إقامتكم - ٨٠ - لا ﴾ لوقوع ﴿ جعل ﴾ على ﴿ أثاثا ومتاعا ﴾ . ﴿ بأسكم - ٨١ - ط ﴾ .

(4 at 6 at 6

<sup>(</sup>١) ب : [ معطوف ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ب ، ج : [ توكيد ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ ( من ) ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) ج : [ تقديره ] بزيادة الهاء في آخره .

<sup>(</sup>٥) ج: [ للتفصل].

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ب: علامة الوقف ساقطة.

﴿ عن سبیل الله - 98 - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتصال المعنی . ﴿ قلیلا - 90 - ط ﴾ . ﴿ طبیة - 97 - ط ﴾ . ﴿ مکان آیة - 101 - لا ﴾ لأن جواب ﴿ إذا ﴾ منتظر ، وهو ﴿ قالوا ﴾ ، وقوله : ﴿ و الله أعلم ﴾ حال معترض (٣) . ﴿ مفتر - 101 - ط ﴾ .

﴿ بشر – ١٠٣ – ط ﴾ . ﴿ بآیات الله – ١٠٤ – لا ﴾ لأن ما بعده خبر (١) ﴿ أَن ﴾ . ﴿ بآیات الله – ١٠٥ – ج ﴾ لاختلاف الجملتين مع العطف . ﴿ غضب من الله – ١٠٦ – ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتصال المعنى . ﴿ على الآخرة – ١٠٧ – لا ﴾ لعطف ﴿ وأن ﴾ على ﴿ وأن ﴾ .

﴿ وأبصارهم - ١٠٨ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ وصبروا - ١٠٠ ﴾ لأن ﴿ أن ﴾ الثانية تكرار الأولى ، وخبرهما متحد . ﴿ طيبا - ١١٤ - ص ﴾ لعطف المتفقتين . ﴿ لغير الله به - ١١٥ - ج ﴾ . ﴿ لا يفلحون - ١١٦ - ط ﴾ . ﴿ لا يفلحون - ١١٦ - ط ﴾ . ﴿ قليل - ١١٧ - ص ﴾ لعطف الجملتين المتفقتين ، أي : لهم

<sup>(</sup>١) الهاء في ﴿ فلنحيينه ﴾ ، و﴿ هم ﴾ في : ﴿ وَلَنجزينهم أَجرهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقُّوفين من : أ ، وفي ب : [ أنها ضمير من ] ، وفي ج ، د : [ أنهما ضميرا من ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ المعترض ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ خبر ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ج: علامة الوقف: [ط]، وهو خطأ بدلالة ما بعده.

متاع قليل (١) ، ولهم عذاب أليم (٢) . ﴿ مَن قبل - ١١٨ - ج ﴾ لابتداء النفي مع العطف .

﴿ وأصلحوا - ١١٩ - لا ﴾ لتكرار ﴿ أَن ﴾ مع اتحاد الخبر. ﴿ حنيفا - ١٢٠ - لا ﴾ لأن وحنيفا - ١٢٠ - لا ﴾ لأن قوله (٣): ﴿ شاكرا ﴾ بدل قوله: ﴿ حنيفا ﴾ . ﴿ لأنعمه - ١٢١ - ط ﴾ لأن ط ﴾ . ﴿ حسنة - ١٢١ - ط ﴾ . ﴿ الصالحين - ١٢٢ - ط ﴾ لأن ﴿ ثُم ﴾ لترتيب الأخبار (١٠) . ﴿ حنيفا - ١٢٣ - ط ﴾ . ﴿ اختلفوا فيه - ١٢٤ - ط ﴾ . ﴿ عوقبتم به - فيه - ١٢٤ - ط ﴾ . ﴿ عوقبتم به - ١٢٢ - ط ﴾ . ﴿ عوقبتم به - ١٢٢ - ط ﴾ . ﴿ عوقبتم به - ١٢٢ - ط ﴾ . ﴿ أَلَا بِالله - ١٢٧ - لا ﴾ ، ج ] (٥) .

والذي يظهر لي أن الوقف هنا جائز ، لابتداء النهي مع العطف .

والوقف هنا جائز عند الأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر : المقصد (۲۲۱) ، والمنار (۲۲۱) .

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٥١ ، والنحاس في القطع (٤٣٤) ، والداني في المكتفى (٣٥٧) فلم يذكروا هنا وقفا .

وفي أ : ختمت السورة بلفظ : [ والله الهادي ] ، ويظهر أنه تصرف من الناسخ .

<sup>(</sup>١) د : ورد على لفظ : [ قليل ] علامة الوقف : [ ج ] ، وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أ ، د : [ أليم ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ قوله ] من : ب .

<sup>(</sup>٤) أ : [ الأخبان ] وهو تصحيف .

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفين من: ب.

## سورة الإسراء(١)

## [ مائة وإحدى عشرة آية ، وهي مكية ](١)

بسم الله الرحمن الرحم . ﴿ من آیاتنا – ۱ – ط ﴾ . ﴿ وکیلا – ۲ – ط ﴾ . ﴿ وکیلا – ۲ – ط ﴾ لمن قرأ : ﴿ أَلا تتخذوا ﴾ بالتاء(٢) ، لإمكان(٤) أن يجعل ﴿ ذرية ﴾

 <sup>(</sup>١) المثبت: [الإسراء] من: ج، وفي أ، ب: [بني إسرائيل]، وفي د:
 [ سبحان].

وقد ذكر السخاوي أن هذه الثلاثة ألقاب لهذه السورة .

انظر : جمال القراء ١ /٣٦ ، ٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب ، وقد وردت لفظة : [ عشر ] بدون التاء ، وصوبتها
 إلى [ عشرة ] لأن المعدود مؤنث .

وهذا عد الكوفي ، وفي عد الباقين : ماثة وعشر آيات .

انظر : جمال القراء ١ /٢٠٦ ، وبشير اليسر (١٠٦) ، ومنار الهدى (٢٢١) . (٣) قرأ بها السبعة إلا أبا عمرو ، فإنه قرأ بالياء ، على لفظ الغيبة .

انظر : السبعة (٣٧٨) ، والتبصرة (٥٦٧) ، والتيسير (١٣٩) .

<sup>(</sup>٤) ب: [ ولإمكان ] بزيادة الواو بأوله .

منادى ، أي : يا ذرية (١) ، ومن قرأ بالياء (٢) لا يمكنه النداء (٦) ، فتعين كون ﴿ ذَرِيةً ﴾ [ بدلا (١) من قوله : ﴿ وكيلا ﴾ ] (٥) أو (١) مفعولا أولا لقوله : ﴿ أَلَا يَتَخَذُوا ﴾ (٧) .

﴿ مع نوح - ٣ - ط ﴾ . ﴿ الديار - ٥ - ط ﴾ لواو الاستئناف . ﴿ فلها - ٧ - ط ﴾ لأن ما بعده عائد إلى قوله : ﴿ فَإِذَا جَاء وعد أُولِاهما ﴾ مع اعتراض العوارض . ﴿ أَنْ يَرْحَكُم - ٨ - ج ﴾ لابتداء

<sup>(</sup>١) وضع هذا الزمخشري في الكشاف ٢ /٣٤٨ ، حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> ذرية من حملنا ﴾ نصب على الاختصاص ، وقيل على النداء ، فيمن قرأ ﴿ لا تتخذوا ﴾ بالناء على النهي ، يعني : قلنا لهم : لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح ] .

أما ابن الأنباري في البيان ٢ /٨٦ ، فنص على أن ﴿ **ذَرِيةً ﴾** نصب على النداء في قراءة من قرأ بالتاء ، واستحسنه ابن هشام في المسائل السفرية (٧٠) .

<sup>(</sup>٢) وهو أبو عمرو . انظر : السبعة (٣٧٨) ، والتبصرة (٥٦٧) ، والتيسير (١٣٩) .

<sup>(</sup>٣) وضع هذا الجمل في حاشيته على الجلالين ٢ /٦١٤ ، حيث نقل عن السمين ما نصه :

<sup>[</sup> وخصوا هذا الوجه بقراءة الخطاب في ﴿ تَتَخَذُوا ﴾ وهو واضح عليها ، إلا أنه لا يلزم ، لجواز أن ينادي الإنسان شخصا ، ويخبر عن آخر ] .

<sup>(</sup>٤) ج : [ بدل ] وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، لأنه خبر كان .

<sup>(°)</sup> أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٦) [ أو ] ساقطة من جميع النسخ ، وأثبتها لينتظم السياق .

<sup>(</sup>۷) انظر : البيان ۲ /۸٦ ، والمسائل السفرية (۷۰) ، وحاشية الجمل على الجلالين ۲ /٦١٤ .

الشرط مع العطف. ﴿ عدنا - ٨ - م ﴾ لأنه لو وصل صار قوله: ﴿ وجعلنا ﴾ معطوفا على ﴿ عدنا ﴾ داخلا تحت شرط ﴿ إِنْ عدتم ﴾ . ﴿ كبيرا - ٩ - لا ﴾ لعطف ﴿ وأن ﴾ . ﴿ بالخير - ١١ - ط ﴾ .

﴿ والحساب - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ في عنقه - ١٣ - ط ﴾ للعدول . ﴿ وَالْحَسَابُ للهِ مِن ﴾ ﴿ كَتَابِكُ - ١٤ - ط ﴾ لأن ﴿ من ﴾ للشرط ، وهو مصدر . ﴿ لنفسه - ١٥ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط ، والشرط مصدر .

و عليها - 10 - ط . و أخرى - 10 - ط ك . و من بعد نوح - 17 - ط ك . و يصلاها ك نوح - 17 - ط ك . و يصلاها ك نوح - 17 - ط ك . و يصلاها ك يصلح مستأنفا ، [ أي : هو يصلاها ] (۱۱ ويصلح (۱۱ حالا للضمير في الله ك ، [ أي : جعلنا جهنم له حال كونه صاليا ] (۱۱ . و من عطاء ربك - ۲۰ - ط ك . و على بعض - ۲۱ - ط ك . و إحسانا - ۲۲ - ط ك . و ي نفوسكم - ۲۵ - ط ك . و ي نفوسكم - ۲۵ - ط ك . و يقدر - ۲۰ - ط ك . و يقع المرق - ۲۰ - ط ك . و يقع المرق - ۲۰ - ط ك . و يقع المرق الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك الأن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك الن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك الن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك الن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك الن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط في أمر (۱۱ قد يقع على - ۲۰ - ط ك المن الشرط

<sup>(</sup>١) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) أ : [ ويصلح ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت ، وفي د: [أي: جعلنا له جهنم مصلية].

وانظر : منار الهدى (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٤) ب : [ أمر ] ساقطة .

نادرا خارجا عن النهي . ﴿ فِي القتل - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ أشده - ٣٤ - ص ﴾ . ﴿ أشده - ٣٤ - ص ﴾ . ﴿ المستقيم - ص ﴾ . ﴿ المستقيم - ٣٤ - ط ﴾ . ﴿ مرحا - ٣٧ - ج ﴾ (٢) لاحتال إضمار الفاء أو اللام (٢) .

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف: [ط، ج].

<sup>(</sup>٢) ب: علامة الوقف: [ط، ج].

<sup>(</sup>٣) ج ، د : [ واللام ] بسقوط الهمزة من أوله .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ ط ، م ] ويظهر أنه خطأ من الناسخ .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والأشموني ، وكاف عند النحاس ، والداني ، والأنصاري .

انظر: الإيضاح ٢ /٧٥٣، والقطع (٤٣٩)، والمكتفى (٣٦١)، والمقصد (٢٢٤)، والمنار (٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف : [ط]، وهو خطأ ، بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٧) في قوله تعالى : ﴿ فسيقولون من يعيدنا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

[ لاختلاف الجملتين ] (١) لأن السين (٢) للاستئناف ، وقد دخله الفاء .

و متى هو - 10 - ط ﴾ . ﴿ أحسن - 20 - ط ﴾ . ﴿ يينهم - 20 - ط ﴾ . ﴿ يعذبكم - 20 - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ يعذبكم - 20 - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ ويخافون عذابه - ٥٧ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ٥٥ - ط ﴾ . ﴿ ويخافون عذابه - ٧٥ - ط ﴾ . ﴿ الأولون - ٥٩ - ط ﴾ لأن الواو لا يحتمل الحال والعطف ، فكان (٢) استئنافا . ﴿ فظلموا بها - ٥٩ - ط ﴾ (١) كذلك (٢) . ﴿ في ط ﴾ أن كذلك (٢) . ﴿ ونخوفهم - ٦٠ - لا ﴾ لصحة عطف المستقبل على المستقبل . ﴿ إلا إبليس - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ طينا - ٢١ - ح ﴾ (١٠) لاتحاد فاعل فعل قبله وفعل بعده بلا حرف عطف . ﴿ على - ٢٠ - ز ﴾ لتمام (١١) الاستفهام إلى معنى الأقسام . أي : و الله وغن ، مع أن مقصود سياق الكلام في السياق . ﴿ وعدهم - ٢٠ - ط ﴾

<sup>(</sup>١) ج، د: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : ﴿ فَسَيْنَغُضُونَ إِلَيْكُ رُوُّوسُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ب: [ و كان ] .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ب ، ج : [ كذلك ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ب: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>۸) ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٩) ب: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>١٠) ب: علامة الوقف: [ط، ج].

<sup>(</sup>۱۱) د : [ لتناهي ] وهو بمعنى ما أَثبتناه ، لأن معناه : لانتهاء .

للعدول . ﴿ سلطان – ٦٥ – ط ﴾ . ﴿ من فضله – ٦٦ – ط ﴾ . ﴿ إلا إياه – ٦٧ – ج ﴾ (١) .

﴿ أُعرضم - ٦٧ - ط ﴾ . ﴿ وكيلا - ٦٨ - لا ﴾ للعطف . ﴿ كَفَرَمَ - ٦٩ - لا ﴾ للعطف . ﴿ كَفَرَمَ - ٦٩ - ٢٧ - ج ﴾ . ﴿ غيره - ٧٧ - ق ﴾ (<sup>7)</sup> قد قبل ، ولا يصلح (<sup>1)</sup> لأن ﴿ إذا ﴾ تتعلق عبره - ٧٧ - ق ﴾ (<sup>7)</sup> قد قبل ، ولا يصلح (<sup>1)</sup> لأن ﴿ وقرآن الفجر - بما قبلها . ﴿ قليلا - ٧٤ - لا ﴾ (<sup>0)</sup> كذلك أيضا . ﴿ وقرآن الفجر - ٧٨ - ط ﴾ . ﴿ نافلة لك - ٧٩ - ق ﴾ (<sup>(1)</sup> قد قبل ، والأولى أن يوصل [ لأن قوله ] (<sup>(۷)</sup> : ﴿ عسى ﴾ هو (<sup>(۸)</sup> وعد واجب على قوله : ﴿ فتهجد ﴾ .

﴿ وَزِهِقَ البَاطُلِ - ٨١ - ط ﴾ . ﴿ للمؤمنين - ٨٧ - لا ﴾ لأن ما بعده من صلة ﴿ ما ﴾ أيضا . ﴿ بجانبه - ٨٣ - ج ﴾ لعطف جملتي الظرف . ﴿ شاكلته - ٨٤ - ط ﴾ . ﴿ عن الروح - ٨٥ - ط ﴾ . ﴿ وكيلا -٨٦ - لا ﴾ للاستثناء(١) . ﴿ من ربك - ٨٧ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ط].

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف : [ق] من ب، وفي أ : علامة الوقف : [ز] .

<sup>(</sup>٤) المثبت : [ ولا يصلح ] من : ب ، وفي بقية النسخ : [ ولا يصح ] .

<sup>(</sup>٥) ب: علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ج ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٨) المثبت : [ هو ] من : د ، وفي بقية النسخ : [ وهو ] .

<sup>(</sup>٩) ب : [ للاستثناف ] وهو خطأ .

﴿ مثل - ٨٩ - ز ﴾ لعطف المتفقتين (١) لفظا والمختلفتين معنى (١) . ﴿ مثل - ٨٩ - لا ﴾ لعطف ﴿ أو ﴾ . ﴿ تفجيرا - ٩١ - لا ﴾ (٢) كذلك . ﴿ في السماء - لا ﴾ (١) كذلك . ﴿ في السماء - ٩٣ - ط ﴾ لابتداء النفي بعد (١) طول القصة . ﴿ نقرؤه - ٩٣ - ط ﴾ لابتداء النفي بعد (١) طول القصة . ﴿ نقرؤه - ٩٣ - ط ﴾ لعطف ط ﴾ . ﴿ وبينكم - ٩٦ - ط ﴾ لعطف جملتي الشرط مع تضاد (٨) المعنيين (١) . ﴿ من دونه - ٩٧ - ط ﴾ لأن المواو لا يحتمل الحال والعطف ، فكان استئنافا .

﴿ وصما – ٩٧ – ط ﴾ . ﴿ جهنم – ٩٧ – ط ﴾ . [ ﴿ لا ريب فيه – ٩٩ – ط ﴾ لتنامي الاستفهام إلى الأخبار ](١٠٠). ﴿ الإنفاق –

<sup>(</sup>١) أ : [ المتفقين ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ معنى ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ج، د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٤) ب: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>١) ج: [مع].

<sup>(</sup>٧) أ: علامة الوقف: [ط، ج].

 <sup>(</sup>A) أ : [ إيضاد ] ، وهو تصحيف ، وفي ب : [ اتصال ] وهو خطأ ، لأن تضاد
 المعنيين علة الوقف ، والعطف علة الوصل .

<sup>(</sup>٩) أ : [ المعنين ] .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من: ب، ج، د، وهو موافق لعبارة الأشموني في المنار (٢٢٧)، حيث قال: [﴿ لا ريب فيه ﴾ حسن لانتهاء الاستفهام].

وفي أ : [﴿ مثلهم ﴾ ط ، لتناهي الاستفهام إلى الأخبار . ﴿ لا ريب فيه ﴾ ط لاختلاف الفاعل ] .

﴿ نزل - ١٠٥ - ط ﴾ لابتداء النفي . ﴿ ونذيرا - ١٠٥ - م ﴾ لأنه لو وصل لصار قوله : ﴿ وقرآنا ﴾ معطوفا ، فاقتضى أن يكون الرسول قرآنا ، بل التقدير : وفرقنا(٤) قرآنا فرقناه(٥) ، أي : أحكمناه(١) . ﴿ أو لا

ومراد المؤلف بهذا التقدير : أن ﴿ قَرآنا ﴾ نصب بفعل مقدر ، يفسره المذكور بعده ، فهو من باب الإشتغال .

انظر : الكشاف ٢ /٤٦٩ ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٩٧ ، والبحر المحيط ٦ /٩٧ ، ومنار الهدى (٢٢٨) .

(٦) وهذا المعنى على قراءة تخفيف الراء.

انظر : معاني القرآن للفراء ٢ /١٣٣ ، وتفسير القرطبي ١٠ /٣٣٩ .

أما على قراءة تشديد الراء ، فيكون المعنى : أنزلناه شيئا بعد شيء ، لا جملة واحدة . انظر : تفسير القرطبي ١٠ /٣٣٩ ، والبحر المحيط ٦ /٨٧ .

<sup>(</sup>١) د : [ مع المعنى ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ ما بعده ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) انظر: منار الهدى (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٤) أ ، د : [ وفرقناه ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ فرقناه ] غير مثبتة .

تؤمنوا - ١٠٧ - ط ﴾ . [ ﴿ سجدا - ١٠٧ - لا ﴾ ] (١) . ﴿ أو ادعوا الرحمن - ١١٠ - ط ﴾ لأن ﴿ أيا ما ﴾ شرط مصدر (١) . ﴿ أو الحسنى - ١١٠ - ج ﴾ لانقطاع نظم الشرط إلى النهي (١) مع اتحاد المراد .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٢) وضع العكبري في إملائه ٢ /٩٨ ، شرطيتها حيث قال :

<sup>[</sup> قوله تعالى : ﴿ أَيَا مَا ﴾ : ﴿ أَيَا ﴾ منصوب ، بتدعوا ، و﴿ تدعوا ﴾ مجزوم بأيا ، وهي شرط ، فأما ﴿ مَا ﴾ فزائدة للتوكيد ، وقيل : هي شرطية كررت لما اختلف اللفظان ] .

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ النهي ] من : ب ، د . وفي أ : [ النهي الأمر ] ، وفي ج : [ الأمر ] .

#### سورة الكهف

## [ مائة وعشر آيات ، وهي مكية ]<sup>(١)</sup>

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ عوجا - ١ - ط ﴾ لأنه لو وصل التبس بأن ﴿ قيما ﴾ صفة وعوجا  $(^{(1)})$  ، بل انتصب ﴿ قيما  $(^{(1)})$  بمحذوف دل عليه المتلو $(^{(1)})$  ، وهو : أنزل ﴾ أي : أنزله قيما $(^{(0)})$  ، ومن لم يقف على ﴿ عوجا ﴾ جعل ﴿ قيما ﴾

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب ، وقد وردت لفظة : [ آية ] ، وصوبتها إلى [ آيات ] لأنها تمييز لعشر .

وهذا عد الكوفي ، وفي المدني والمكي مائة وخمس آيات ، وفي الشامي مائة وست آيات وفي البصري مائة وإحدى عشرة آية .

انظر : جمال القراء ١ /٢٠٦ ، وبشير اليسر (١٠٧) ، ومنار الهدى (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٢) أ : [ ﴿ عُوجًا ﴾ ] غير مثبتة .

 <sup>(</sup>٣) أ: [ ﴿ قيما ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) أي : المتلو في الآية الأولى ، وهو قوله تعالى : ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٩٨ ، والبحر المحيط ٦ /٩٦، ٩٦، والقطع (٥٠) . والمقطع (٢٢٨) ، والمكتفى (٣٦٦) ، والمقصد (٢٢٨) ، ومنار الهدى (٢٢٨) .

حالاً للكتاب ، أو العبد ، والعامل ، أنزل ، ، وجعل قوله : ﴿ وَلَمْ يَجِعَلَ لَهُ عَلِجَالُ الْحَيَابُ ، وَجَعَل له عوجاً ﴾ معترضا(۱) . [ ﴿ حسنا - ۲ - لا ﴾ ](۲) .

﴿ أبدا - % - % للعطف . ﴿ ولدا - % - % قد قيل (١) ، لأن الجملة بعده تصلح صفة له ، وابتداء أخبار ، والوقف أوضح ، لأن مقولهم ولد مطلق غير موصوف (٥) . ﴿ % الآبائهم - % - % . ﴿ من

ذكر هذا العكبري في إملائه ٢ /٩٨ .

أما أبو حيان في البحر ٦ /٩٦ فلم يذكر إلا الوجه الأول.

وذكر النحاس أنه تمام عند أبي حاتم ، وعند غيره من أهل العلم .

انظر: الإيضاح ٢ /٧٥٦، والقطع (٤٤٤)، والمكتفى (٣٦٧)، والمقصد (٢٢٩)، ومنار الهدى (٢٢٩).

<sup>(</sup>۱) انظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٩٨ ، والبحر المحيط ٦ /٩٥، ٩٦، ٩٥ ، والإيضاح ٢ /٧٥٦ ، والقطع (٢٢٨) ، والمكتفى (٣٦٧، ٣٦٦) ، والمقصد (٢٢٨) ، ومنار الهدى (٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ج .

والعلة في عدم الوقف هنا ، لأن ﴿ مَاكَثَيْنَ ﴾ حال من الضمير في ﴿ لَهُم ﴾ ، والعامل فيها الاستقرار ، وقيل : إن ﴿ مَاكَثَيْنَ ﴾ صفة لأجر ، والعائد الهاء في ﴿ فيه ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) علامة الوقف : [ ز ] من : أ ، وفي ب : علامة الوقف : [ ق ] ، وفي بقية
 النسخ ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : ورد على [قيل] علامة الوقف : [ لا ] ، وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) والوقف هنا تام عند ابن الأنباري ، والداني ، والأنصاري ، والأشموني .

أفواههم – • − ط ﴾ . ﴿ جرزا – ۸ – ط ﴾ لتمام القصة ، و﴿ أَم ﴾ بمعنى ألف استفهام (١) تقرير وتعجيب (٢) .

﴿ هدى - ١٣ - ق ﴾ (١) قد قيل ، والوصل أولى للعطف ، واتحاد

وقد وضع أبو حيان في البحر ٦ /١٠١، ما ذهب إليه المؤلف ، حيث قال :

[ وقال الزهراوي : يحتمل معنى آخر ، وهو أن يكون استفهاما له هل علم أن أصحاب الكهف كانوا عجبا ، بمعنى إثبات أنهم عجبا ، ويكون فائدة تقريره جمع نفسه للأمر ، لأن جوابه أن يقول : لم أحسب ، ولا علمته ، فيقال له وصفهم عند ذلك ، والتجوز في هذا التأويل هو في لفظة ﴿ حسبت ﴾ انتهى .

وقال غيره: معناه: أعلمت ؟ أي لم تعلمه حتى أعلمتك ] . اهـ .

وقد ذكر الطبري في تفسيره ١٥ /١٩٧ عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن إسحاق ، أن الاستفهام هنا إنكار على النبي – عليه – أن يكون أمر أصحاب الكهف أعجب من خلق السموات والأرض وما فيهن من المخلوقات .

وقد خالف أبو حيان المؤلف فيما ذهب إليه أن أم بمعنى ألف استفهام ، حيث قال في البحر ٦ /١٠٠٠ :

[ ﴿ أُم ﴾ هنا هي المنقطعة ، فتقدر ببل والهمزة ، قيل: للإضراب عن الكلام الأول ، بمعنى الانتقال من كلام إلى آخر ، لا بمعنى الابطال ، والهمزة للاستفهام ، وزعم بعض النحويين أن ﴿ أُم ﴾ هنا بمعنى الهمزة فقط ] .

وانظر : تفسير القرطبي ١٠ /٣٥٦ ، ومنار الهدى (٢٢٩) .

(٣) ما بين المعقوفين من: ج.

(٤) علامة الوقف من : ب .

<sup>(</sup>١) أ، د: [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ أو تعجب ] .

نسق الكلام . ﴿ آلهة - 10 - ط ﴾ لابتداء الاستفهام بلولا('' . ﴿ بِينَ - 10 - ط ﴾ . ﴿ فِي فجوة منه - ﴿ بِينَ - 10 - ط ﴾ . ﴿ فهو المهتد - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ فهو المهتد - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ فهو المهتد - ١٧ - ح ﴾ لعطف الجملتين مع دخول الواو ('') .

 $(10^{(1)})$  والوصل أولى  $(10^{(1)})$  [ قد قیل  $(10^{(1)})$  والوصل أولى  $(10^{(1)})$  و خن قوله : ( ونقلبهم ) يصلح  $(10^{(1)})$  حالا  $(10^{(1)})$  لهم ، أي : رقود  $(10^{(1)})$  و خن نقلبهم  $(10^{(1)})$  .

وانظر : المغني لابن هشام ١ /٢٧٥ .

ومراد المؤلف أن الابتداء بالشرط : ﴿ وَمَنْ يَضَلُّلُ ﴾ علَّة الوقف ، والعطف بالواو علم الوصل ، والله أعلم .

أما الأشموني في المنار (٢٣٠) فذكر أن الوقف هنا حسن ، لأن ما بعده يصلح مستأنفا وحالاً .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني ، والأنصاري ، وقد ذكر النحاس أنه كاف عند أبي حاتم .

<sup>(</sup>١) انظر : الأزهية للهروي (١٦٦) ، فقد ذكر أن من مواضع ﴿ لُولًا ﴾ الاستفهام .

<sup>(</sup>٢) أ : ورد بعدها لفظة : [ والفاء ] ، ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: ب، وفي أ: علامة الوقف: [ ز ] .

<sup>(</sup>٤) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) ج، د: [ والأولى الوصل ] .

<sup>(</sup>٦) ب، د: [ يحسن ] .

<sup>(</sup>٧) أ : [ حال ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) المثبت : [ رقود ] من : ب ، لموافقة الآية ، وفي بقية النسخ : [ رقدوا ] .

<sup>(</sup>٩) الذي ظهر لأبي حيان في البحر ٦ /١٠٨ ، أن قوله : ﴿ وَنَقَلَبُهُم ﴾ خبر مستأنف .

﴿ ذات الشمال - ١٨ - ق ﴾ (١) قد (٢) قيل ، والوصل أحسن لاتحاد بيان الحال ، على أن الواو تصلح للحال أيضا ، أي : نقلبهم باسطا كلبهم (٣) . ﴿ ينهم - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ ينهم - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ لبثم - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ لبثم - ١٩ - ط ﴾ .

﴿ بعض يوم - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ لا ريب فيها - ٢١ - لا ﴾ (أ) قد قيل (٥) ، لأن ﴿ إِذْ ﴾ [ يصلح ظرفا ] (١) للإعثار (٧) عليهم (٨) ، والأولى أن = انظر : الإيضاح ٢ /٢٥٦ ، والقطع (٤٤٥) ، والمكتفى (٣٦٧) ، والمقصد

- (١) علامة الوقف من: ب.
  - (٢) ج: [ وقد ] .

. (٢٢٩)

(٣) ج: [كلبهم] غير مثبتة.

وذكر الأشموني في المنار (٢٣٠) أن الوقف هنا حسن ، لأن الجملة بعده تصلح مستأنفة وحالاً .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري ، وقد ذكر النحاس أنه كاف عند أبي حاتم .

انظر: الإيضاح ٢ /٧٥٦، والقطع (٤٤٥)، والمكتفى (٣٦٧)، والمقصد (٢٢٩).

(٤) علامة الوقف من : أ ، وفي ب : علامة الوقف : [ ق ] .

والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده ، وبما ذكره العكبري في إملائه ٢ /١٠٠ والأشموني في المنار (٢٣٠) .

- (٥) ج: ورد عليها علامة الوقف: [ ج]، وفي د: علامة الوقف: [ لا ] .
  - (٦) أ: [ ظرفا يصلح ] . (٧) أ: [ للاعتبار ] وهو تصحيف .
- (٨) قال العكبري في إملائه ٢ /١٠٠ :

يجعل مفغول محذوف ، أي : اذكر إذ يتنازعون بينهم ('') . ﴿ بنيانا - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ رابعهم كلبهم - ٢٢ - ج ﴾ فصلا بين المقالتين ('') مع اتفاق الجملتين . ﴿ بالغيب - ٢٢ ﴾ (") أجوز لوقوع العارض (١٠) .

﴿ وَثَامَنِهِمَ كَلِيهِمَ - ٢٧ - طَ ﴾ (°) . ﴿ ظَاهِرًا - ٢٧ - ص ﴾ . [ ﴿ بعدتهم - ٢٧ - ق ﴾ (۲) قد و بعدتهم - ٢٧ - ق ﴾ (۲) قد قيل يوصل للعطف ، والوقف أحسن ، لأن (^) الفعل بعده مؤكد (١) بالنون ، وما قبله (١٠) مطلق . [ ﴿ غـدًا - ٢٣ - لا ﴾ ](١١) .

وقد تابع العكبري أبو حيان في البحر ٦ /١١٣، ١١٣٠ .

والوقف هنا جائز عند الأشموني ، للابتداء بالنفي .

انظر: منار الهدى (٢٣٠).

<sup>= [ ﴿</sup> إِذْ ﴾ ظرف ليعلموا ، أو لأعثرنا ] .

<sup>(</sup>١) ج، د: [بينهم] غير مثبتة.

<sup>(</sup>٢) أ: [ المقالين ] .

<sup>(</sup>٣) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] ، والصواب عدم إثباتها ، بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) العارض هو : ﴿ رجما بالغيب ﴾ .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف : [ ج ] .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : أ .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٨) ج: ورد قبلها عبارة: [ لأن الفعل بعد ] ، وهي تكرار لما بعدها .

<sup>(</sup>٩) ب : [ مؤكدا ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) أ : الواو ساقطة .

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين من: ج.

﴿ يشاء الله - ٢٤ - ز ﴾ لاتفاق الجملتين مع عارض الظرف والاستثناء . ﴿ بِمَا لَبِثُوا - ٢٦ - ج ﴾ لاحتال أن ما بعده مفعول(١) ﴿ قَلَ ﴾ أو إخبار مستأنف . ﴿ والأرض - ٢٦ - ط ﴾ لابتداء التعجب(٢) .

﴿ وأسمع - ٢٦ - ط ﴾ . ﴿ من ولي - ٢٦ - ط ﴾ لمن قرأ : ﴿ ولا تشرك ﴾ بالتاء ، على النهي (٢) ، ومن قرأ بالياء (٤) يجوز (٥) وقفه (٦) لاختلاف الجملتين . ﴿ من كتاب ربك - ٢٧ - ج ﴾ (٧) لاختلاف الجملتين . ﴿ عيناك عنهم - ٢٨ - ج ﴾ لأن قوله : ( تريد ) يصلح حالا (٨) ، لأن الخطاب له علي (١) في الحقيقة ، تقديره : ولا تعد عيناك عنهم مريدا (١٠)

انظر: السبعة (٣٩٠) ، والتبصرة (٧٤٥) ، والتيسير (١٤٣) .

(٤) ورفع الكاف ، وهي قراءة باقي السبعة .

انظر: المراجع السابقة.

وهذا اختيار مكي في الكشف ٢ /٥٩ .

- (٥) المثبت : [ يجوز ] من : ب ، وفي بقية النسخ : [ جوز ] .
  - (٦) د : [ الوقف ] .
- (٧) ب : علامة الوقف ساقطة ، وفي ج : علامة الوقف : [ط] .
  - (٨) قاله الزمخشري في الكشاف ٢ /٤٨٢ .
    - (٩) ب: [ عليه السلام ] .
  - (١٠) أ : [ تريدا] ، وفي ب : [ تريد] .

<sup>(</sup>١) د : [ مقول ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ التعجيب ] .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /١٠١ ، وتفسير القرطبي ١٠ /٣٨٨ ، والبحر المحيط ٦ /١١٧ .

<sup>(</sup>٣) بجزم الكاف ، وهي قراءة ابن عامر .

﴿ نارا - ٢٩ - لا ﴾ لأن الجملة بعدها صفتها . ﴿ سرادقها - ٢٩ - ط ﴾ . ﴿ الشراب - ٢٩ - ط ﴾ . ﴿ الشراب - ٢٩ - ط ﴾ . ﴿ أحسن عملا - ٣٠ - ج ﴾ لجواز (١٦) أن يكون ﴿ إنا لا نضيع ﴾

<sup>(</sup>١) ب: [ زينة ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ حال ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) الأنفال ، من الآية (٦٧) .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم ، من الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر: منار الهدى (٢٣١).

<sup>(</sup>٦) مرجع الضمير إلى قوله تعالى : ﴿ وَمِن شَاءَ فَلَيْكُفُو ﴾ .

<sup>(</sup>٧) د: [لدلالة].

<sup>(</sup>٨) أ: [ من ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) د : [ الدال ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>١٠) أ : [ ولا يحمل ] .

<sup>(</sup>١١) ب: [ قوله تعالى ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>١٢) فصلت ، من الآية (٤٠) ، وتمامها : ﴿ إِنَّهُ بَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِّيرٍ ﴾ .

وانظر : منار الهدى (٢٣١) .

<sup>(</sup>۱۳) أ : [ يجوز ] .

خبر ﴿ أَن ﴾ ، على معنى : إنا لا نضيع أجرهم ، لأن المحسن (١) وعامل الصالحات واحد ، ولجواز أن يكون الخبر ﴿ أُولئك ﴾ مع خبره ، و﴿ إنا لا نضيع ﴾ معترض بينهما ، أي : فإنا لا نضيع (١) . ﴿ على الأرائك - ٣١ - ط ﴾ . ﴿ زرعا - ٣٢ - ط ﴾ . ﴿ شيئا - ٣٣ - لا ﴾ ] (١) .

﴿ لَهُ ثَمْرِ - 28 - 7 ﴾ للعدول . ﴿ لنفسه <math>- 00 - 7 ﴾ لاتحاد القائل والداخل (1) بلا عطف . ﴿ أبدا <math>- 00 - 1 ﴾ فطف المتفقتين ، ولأن الابتداء (1) بما يقوله (٧) منكر القيامة قبيح . ﴿ قائمة - 00 - 1 ﴾ لأن ما بعدها (٨) شك من قول الكافر (١) في البعث (١٠) . ﴿ وجلا - 00 - 1 ﴾ لتمام الاستفهام .

<sup>(</sup>١) ب: [ المحسنين ] .

 <sup>(</sup>۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ۲ /٤١، والبيان ۲ /١٠٧، وإعراب القرآن
 للعكبري ۲ /١٠٢، والبحر المحيط ٦ /١٢١، ١٢٢، ومنار الهدى (٢٣١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٤) ج : [ والداخل ] ساقطة ، وفي د : [ وللداخل ] .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أ : [ للابتداء ] .

<sup>(</sup>Y) ب: [ قوله ] .

<sup>(</sup>٨) ب: [ لأن ما بعده].

<sup>(</sup>٩) د : [ الكاف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) ج : [ بالبعث ] .

﴿ ما شاء الله – 49 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4 ﴾ 47 - 4

<sup>(</sup>١) د : [ لتمام ] وهو خطأ ، فالمقول لم يتم ، ولكن ما بعده إتمام له .

<sup>(</sup>٢) ج : [ القول ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ فيما بعده ] .

<sup>(</sup>٤) ب : [ أتحقرني ] ، وفي د : [ أي : أتحتقرني ] .

<sup>(</sup>٥) ب : [ به ] وهو خطأ .

وانظر: منار الهدى (٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) أ : [ وجواب ] بزيادة الواو .

 <sup>(</sup>٧) نص على هذا ابن الأنباري في البيان ٢ /١٠٩ ، حيث قال: [ ﴿ إِن ﴾ شرطية ، وجوابها في قوله: ﴿ فعسى ربي أن يؤتين ﴾ في الآية بعدها ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ لإتمام ] بسقوط الواو .

 <sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من : د ، وفي أ : [ إن ] غير مثبتة ، وفي ب : [ أتحقرني ] ،
 وفي ج : [ تحقرني ] .

<sup>(</sup>١٠) د : [ لعطف أو ] .

<sup>(</sup>١١) أ: [واحد].

<sup>(</sup>۱۲) د : [ ولا تنصر ] ، وهو تصحيف .

الوقت (۱) ، ثم يبتدأ (۲) : ﴿ الولاية الله ﴾ ، [ وله وجه ] (۲) ، والأوجه أن يبتدأ به ﴿ هنالك ﴾ (١) ، أي : عند ذلك يظهر لكل شاك سلطان الله ونفاذ (٥) أمره (١) . ﴿ الله الحق – 33 – ط ﴾ بالرفع (٧) قرىء (٨) أو بالحفض (١) . ﴿ الرياح – 33 – ط ﴾ . ﴿ زينة الحياة الدنيا – 33 – ط ﴾ فصلا بين المعجل الفاني ، والمؤجل الباقي ، مع اتفاق الجملتين لفظا .

وهذه قراءة أبي عمرو ، والكسائي .

انظر: السبعة (٣٩٢)، والتبصرة (٥٧٥)، والكشف ٢ /٦٣، والتيسير (١٤٣).

(٨) د : [ قرئ ] ساقطة .

(٩) [ الخفض ] .

والخفض للقاف على أن ﴿ الحق ﴾ صفة لله تعالى .

وهذه قراءة باقي السبعة ، وهي اختيار مكي في الكشف .

انظر: الهامش قبل السابق.

<sup>(</sup>١) ب: [ الوقف ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) د : ورد بعدها لفظة : [ به ] ، ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : أ ، وفي ج : [ ولو وجه ] ، وفي د : [ ولزوجة ] ، وهماتصحيف .

<sup>(</sup>٤) ب: [ هنالك ] بسقوط الباء .

<sup>(°)</sup> د : [ ونفاذه ] بزيادة الهاء ، وفي بقية النسخ : [ ونفاد ] بالدال المهملة ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) أ : [ أمن الله ] ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٧) للقاف على أن ﴿ الحق ﴾ صفة لـ ﴿ الولاية ﴾ .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ فقال ] من : ب ، وفي بقية النسخ : [ يقال ] .

<sup>(</sup>٢) وضح هذا أبو حيان في البحر ٦ /١٣٤ ، حيث قال :

<sup>[ ﴿</sup> لَقَدَ جَنْتُمُونَا ﴾ معمول لقول محذوف ، أي : وقلنا ] .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) د : [ المتحد ] بزيادة : أل .

<sup>(</sup>٤) ب: [ مع ] .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٧) أ: علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٨) أ : علامة الوقف : [ص، ط] .

<sup>(</sup>٩) ج: [ تقريب ] ساقطة .

أي: مبشرين (١) المؤمنين ، ومنذرين الكافرين ، والذين كفروا (٢) يجادلون [ حال الإنذار ] (١) . ﴿ وقرا - ٧٥ - ط ﴾ لاختلاف الجملتين مع ابتداء الشرط .

﴿ ذَوِ الرحمة - ٥٨ - ط ﴾ . ﴿ العذاب - ٥٨ - ط ﴾ . ﴿ غداءنا - ٦٢ - ز ﴾ لانقطاع النظم مع صدق اتصال المعنى . ﴿ الحوت - ٦٣ - ز ﴾ لتمام استفهام (١) التعجب (٥) مع اتحاد الكلام ، وكون الواو حالا . ﴿ أَنْ أَذْكُره - ٦٣ - ج ﴾ لجواز أن يكون ﴿ واتخذ ﴾ مستأنفا ، أو حالا للضمير في ﴿ أَنْ أَذْكُره ﴾ ، أي : وقد اتخذ (١) .

﴿ فِي البحر - ٦٣ – ق ﴾ (٢) قد قيل تم عليه كلام يوشع ، ثم ابتدأ موسى [ عليه السلام ] (٨) : ﴿ عجبا ﴾ أي : أعـجب [ لـذلك (١)

<sup>(</sup>١) أ: [ مبشر ] .

<sup>(</sup>٢) د : [كفروا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ج: [ حالا ندار ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ب ، ج : [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ التعجيب ] .

وانظر: تفسير أبي السعود ٥ /٢٣٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر : البحر المحيط ٦ /١٤٧ ، ١٤٧ ، وتفسير أبي السعود ٥ /٢٣٣ .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من : د .

<sup>(</sup>٩) المثبت : [ لذلك ] من : ج ، وفي ب : [ كذلك ] ، وفي د : [ ذلك ] .

وما أثبتناه موافق لما ذكره ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٥٩ ، والداني في المكتفى (٣٧٠) ، وأبو حيان في البحر ٦ /١٤٦ ، والأشموني في المنار (٢٣٣) .

عجبا ](١) ، والوصل أجوز ، أي : اتخاذا عجبا (١) .

(4) قد قبل ، لتمام قول (4) أحدهما ، وابتداء فعلهما (4) ، والوجه الوصل ، لعطف (4) اللفظ ، وسرعة (4) الرجوع على الفور . (4) قصصا (4) (4) لا تصال النظم ، واتحاد (4) الحال . (4) فانطلقا (4) وقفة ، لأن (4) حتى إذا (4) للابتداء (4) .

﴿ خَرَقُهَا - ٧١ - طَ ﴾ . ﴿ أَهِلُهَا - ٧١ - جَ ﴾ لانقطاع النظم ، واتحاد القائل . ﴿ فَانطَلْقًا - ٧٤ ﴾ وقفة . ﴿ فَقَتْلُهُ - ٧٤ - لا ﴾ لأن ﴿ قَالَ ﴾ جواب : ﴿ إِذَا ﴾ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أ: [ عجبا كذلك ] .

<sup>(</sup>٢) اختيار المؤلف الوصل على أن ﴿ عجبا ﴾ من تتمة كلام يوشع ، والله أعلم .

وانظر في هذين القولين – القطع على ﴿ في البحر ﴾ والوصل –: الإيضاح ٢ /٧٥٩ ، والقطع (٤٤٨ ،٤٤٨) ، والمكتفى (٣٧٠) ، وتفسير القرطبي ١٤ /١١ ، والبحر المحيط ٦ /١٤ او والمقصد (٢٣٣) ، ومنار الهدى (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٤) ب: [ القول ] بزيادة : أل .

<sup>(</sup>٥) د : [ فعلها ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) د : [ للعطف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) ب: [ وبسرعة ] .

<sup>(</sup>٨) د : [ مع اتحاد ] .

<sup>(</sup>٩) ب: [ لابتداء].

وانظر : الأزهية (٢١٥) ، والجني الداني (٥٠٤) ، فقد ذكروا أن من مواضع حتى : أنها تكون حرفا من حروف الابتداء .

<sup>(</sup>١٠) ب: ورد بعدها لفظة : [ وعامله ] ، ويظهر أنها زيادة من الناسخ . =

﴿ بغير نفس - ٧٤ - ط ﴾ للفصل بين الاستخبار والأخبار . ﴿ فلا تصاحبني - ٧٦ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ فانطلقا - ٧٧ ﴾ وقفة . ﴿ فأقامه - ٧٧ - ط ﴾ .

﴿ وَبِينِكَ - ٧٨ - ج ﴾ . ﴿ كَفُرا - ٨٠ - ج ﴾ لعطف : ﴿ فَأُرِدُنَا ﴾ على : ﴿ فَحُشْيِنَا ﴾ ، مع أنها رأس آية .

 $(1)^{(1)}$  کذلك  $(1)^{(1)}$  کذلك  $(1)^{(1)}$  و کنوهما  $(1)^{(1)}$  و کنوهما  $(1)^{(1)}$  و کنوه گذره الله علی معنی  $(1)^{(1)}$  و الوصل أجوز لأن

وقد وضح الداني في المكتفى (٣٧١) كلام ابن الأنباري ، فقال : يعني أنه مفعول من أجله .

وانظر : معاني القرآن للفراء ٢ /١٥٧ ، والبحر المحيط ٦ /١٥٦ ، حيث ذهب الفراء وأبو حيان إلى أن ﴿ رحمة ﴾ مفعول له .

وقد بدأ بهذا الوجه الزمخشري في الكشاف ٢ /٤٩٦ ، والعكبري في إملائه ٢ /١٠٧ .

<sup>=</sup> وانظر: منار الهدى (٢٣٤).

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٢) قوله : [كذلك ] أي : مثل ما قبلها في جواز الوقف ، لا المشابهة في العلة ، فلم أجد من قال بأن (صالحا) رأس آية .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من : ب .

<sup>(</sup>٤) ب: [ ورحمها ] وهو تصحيف .

<sup>(°)</sup> قال بالوقف هنا ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٦٠، وقد وضحه بقوله : ﴿ وَيَسْتَخْرُجًا كُنْوَهُمُا ﴾ ، فنصبه على معنى : فعلته رحمة من ربك ﴾ ، فنصبه على معنى : فعلته رحمة من ربك . اه. .

## معنى ]<sup>(۱)</sup> ﴿ أَراد ربك ﴾ : رحم<sup>(۲)</sup> ،

وقد وضح هذا الزمخشري في الكشاف ٢ /٤٩٦ ، حيث قال : ﴿ رحمة ﴾ مفعول له ، أو مصدر منصوب بأراد ربك ، لأنه في معنى : رحمهما .

وجوز العكبري في إملائه ٢ /١٠٧ ، نصب ﴿ رحمة ﴾ على الحال .

وقال أبو السعود في تفسيره ٥ /٢٣٩ :

﴿ رحمة من ربك ﴾ مصدر في موقع الحال ، أي : مرحومين منه عز وجل ، أو مفعول له ، أو مصدر مؤكد لأراد ، فإن إرادة الخير رحمة ، وقيل : متعلق بمضمر ، أي : فعلت ما فعلت من الأمور التي شاهدتها رحمة من ربك ، ويعضده إضافة الرب إلى ضمير المخاطب ، دون ضمير ﴿ هما ﴾ • ، فيكون قوله عز وعلا : ﴿ وما فعلته عن أمري ﴾ ، أي : عن رأبي واجتهادي ، تأكيد لذلك . اه. .

فالذي يظهر من آخر كلام أبي السعود ترجيحه الوقف على ﴿ كَنْزَهُمَا ﴾ .

وقد عد أبو حيان في البحر ٦ /١٥٦ القول بانتصاب ﴿ رحمة ﴾ على المصدر أو الحال تكلفا .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكرر في : ج .

<sup>(</sup>٢) ج: [رحمهم] ، والمثبت: [رحم] من بقية النسخ لموافقة ﴿ أَرَادُ ﴾ ، فإن المؤلف فسر ﴿ أَرَادُ ﴾ برحم ، وهذا على أن ﴿ رحمة ﴾ منصوب على المصدر ، لأنه ضمن ﴿ أَرَادُ ﴾ معنى : رحم ، وقد وضح هذا التفسير بما بعده .

كا في قوله تعالى : ﴿ أَن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ﴾ .

فإن (۱) رحمته: إرادة (۱) الخير (۱) بالمرحوم (۱) . ﴿ من ربك - ۸۲ - ج ﴾ فإن (۱) و من ربك - ۸۲ - ج ﴾ فإن (۱) و من ربك - ۸۲ - ط ﴾ لانقطاع في القصة .

﴿ عن ذي القرنين - ٨٣ - ط ﴾ . ﴿ ذكرا - ٨٣ - ط ﴾ . [ ﴿ سببا - ٨٤ - لا ﴾ ] (١) . ﴿ عندها قوما - ٨٦ - ط ﴾ . ﴿ جزاء الحسنى - ٨٨ - ج ﴾ (٧) لاختلاف الجملتين . ﴿ يسرا - ٨٨ - ط ﴾ لأن (ثم) لترتيب الأخبار .

انظر : المقصد الأسني في شرح معاني أسماء الله الحسني ، لأبي حامد الغزالي (٦٢) ، وشرح أسماء الله الحسني للرازي (١٥٥ –١٥٧) .

وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة القائم على إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته ، فيصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله علي بحلاله وعظمته ، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . انظر : الرسالة التدمرية (۲۱، ۲۱۸ -۳۰) ، ومجموع الفتول 7 /۱۱۸ ،۱۱۸ ، ۱۱۸ ،۲۹۲ ،

<sup>(</sup>١) أ: [لأن].

<sup>(</sup>٢) أ : [ إرادته ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ الميز ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) وهذا مذهب الأشاعرة .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف : [ ج ] ، وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير المسمى : وقوف القرآن ، لوحة (٧٤) ظهر .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : ج ، وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير ، المسمى : وقوف القرآن ، لوحة (٧٤) ، ظهر .

<sup>(</sup>٧) ب : علامة الوقف : [ط]، ويظهر أن الصواب ما أثبتناه لاختلاف الجملتين =

# ﴿ سترا - ٩٠ - لا ﴾ (١) . ﴿ كذلك - ٩١ - ط ﴾ أي : كذلك

= مع العطف ، وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير المسمى : وقوف القرآن ، لوحة (٧٤) ظهر .

والوقف هنا كاف عند النحاس، وصالح عند الأنصاري، وجائز عند الأشموني. انظر: القطع (٤٤٩)، والمقصد (٢٣٤)، والمنار (٢٣٤).

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٦٠ ، والداني في المكتفى (٣٧١) فلم يذكرا هنا وقفا .

(١) قال ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٦٠:

﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَهُمْ مَنْ دُونِهَا سَتُوا . كَذَلْكُ ﴾ وقف التمام . اهـ .

وتابعه الداني في المكتفى (٣٧١، ٣٧١) حيث قال :

﴿ مترا . كذلك ﴾ تام ، أي : كذلك كان خبرهم . اهـ .

وقال الأشموني في المنار (٢٣٤): ﴿ مترا ﴾ جائز ، وقد اختلف في الكاف من ﴿ كذلك ﴾ فقيل : في محل نصب ، وقيل : في محل رفع ، فإن كانت في محل رفع ، أي : الأمر كذلك ، أي : بلغ مطلع الشمس كا بلغ مغربها ، أو كا وجد عند مغربها قوما وحكم فيهم ، أو كا أتبع سببا إلى مغرب الشمس ، كذلك أتبع سببا إلى مطلعها ، وكذلك إن كانت الكاف في محل نصب ، أي : فعلنا مثل ذلك ، فعلى هذه التقديرات التشبيه من تمام الكلام ، وصار ما بعد الكاف وما قبلها كالكلام الواحد ، فيبتدئ : ﴿ وقد أحطنا ﴾ .

وإن لم تكن الكاف لا في محل رفع ، ولا في محل نصب ، كان التشبيه مستأنفا ، منقطع لفظا منصل معنى ، فيبتدى ﴿ كذلك ﴾ أى : علمناهم ليس لهم ما يستترون به . اه .

وانظر: القطع (٤٥٩، ٤٤٩)، والبحر المحيط ٦ /١٦١، وحاشية الجمل ٣ /٢٥.

القبيل(۱) الذين(۲) كانوا عند مغرب الشمس، وقيل(۱): يبتدأ بـ وكذلك ، أي: ذلك(١) كذلك ، أو: الأمر(٥) كذلك . وقيل(١): (1) وقيل(١): علمنا بما لديه(١) من العدد والعدد كذلك(١) ، أي: كعلمنا بقوم سبق ذكرهم . ( قوما – ٩٣ – (1) لأن(١) الجملة بعدها صفتهم . [ ( ردما – ٩٥ – (1) ) ( ( الحديد – ٩٦ – (1) ) وقال انفخوا – ٩٦ – (1) ) ( فارا – ٩٦ – (1) ) لأن ( قال )

وهذا التقدير على أن الكاف خبر لمبتدأ محذوف. انظر: منار الهدى (٢٣٤).

وهذا على أن الكاف في ﴿ كَذَلَكَ ﴾ في محل نصب بعلمنا ، أي : علمنا كذلك . بما لديه من العدد والعدد ، كعلمنا بقوم سبق ذكرهم .

وقد ذكر الأشموني في المنار (٢٣٤) أنه على هذا التقدير : يكون التشبيه من تمام الكلام ، ويكون ما بعد الكاف وما قبلها كالكلام الواحد ، فلا يوقف على :

<sup>(</sup>١) أ: [قيل] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ج ، د : [ الذي ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ وقد قيل ] .

<sup>(</sup>٤) أ، ج: [ ذلك ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) أ، ج: [ والأمر ] بسقوط الهمزة من أوله .

<sup>(</sup>٦) ب، ج، د: ورد بعدها لفظة: [أي]، ويظهر أنها زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) ب: [ يعني ] .

<sup>(</sup>٨) د : [ بالدية ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) أ : [كذلك ] غير مثبتة ، وفي ب : [ وكذلك ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>١٠) ج: [أن] بسقوط اللام.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين من : ج .

جواب ﴿ إِذَا ﴾ . ﴿ قطرا − ٩٦ − ط ﴾ لأن(١) ﴿ فما اسطاعوا ﴾ ابتداء أخبار .

﴿ نزلا - ١٠٧ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ خالدين ﴾ حال المذكورين (٩) قبله . ﴿ إِلَّهُ وَاحِد - ١١٠ - ج ﴾ لابتداء الشرط ، مع فاء التعقيب .

<sup>(</sup>١) د : [ أي ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٤) المائدة ، من الآية (٦٠) .

<sup>(</sup>٥) ج : ورد بعد : [ من ] زيادة ، وهي لفظة : [ هو ] .

<sup>(</sup>٦) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

 <sup>(</sup>٧) المثبت : [ وكذلك قوله ] من : د ، وفي ب : غير مثبتة ، وفي أ ، ج ، المثبت :
 [ وقوله ] .

<sup>(</sup>٨) الحج ، من الآية (٧٢) .

<sup>(</sup>٩) ب: [ المذكور من ] .

## سورة مريم [ عليها السلام ](١)

# [ ثمان وتسعون آية ، وهي مكية ]<sup>(۲)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ كَهِيعَص - ١ - ط ﴾ (٢) كوني . ﴿ عبده زكريا - ٢ - ج ﴾ لجواز تعلق ﴿ إِذْ ﴾ ب ﴿ ذكر رحمة ربك ﴾ (١) ، وجواز تعلق عبد عبد وفي ، أي : اذكر إذ نادى (٥) ، والوصل أجوز .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب، وقد صوبت ما أخطأ به الناسخ في ذكر العدد، حيث قال: [ ثمان وسبعون ] .

وقد ذكر القاضي في بشير اليسر (١١٠) ، والأشموني في منار الهدى (٢٣٥) أن عدد هذه السورة تسع وتسعون آية ، في المدني الأخير ، والمكي ، وثمان وتسعون آية في عدد الباقين .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٤) قال العكبري في إملائه (٢ /١١٠):

<sup>[</sup> و﴿ إِذْ ﴾ ظرف لرحمة أو لذكر ] .

وانظر: القطع (٤٥٢)، والبحر المحيط ٦ /١٧٢، ومنار الهدى (٢٣٦). (٥) انظر: منار الهدى (٢٣٦).

[ ﴿ وَلِياً - ٥ - لا ﴾ ]<sup>(۱)</sup> . ﴿ مَنَ آلَ يَعْقُوبَ - ٦ - قَ ﴾<sup>(۲)</sup> قد قيل ، والوجه الوصل لعطف الجملتين المتفقتين<sup>(۱)</sup> . ﴿ اسمه يحيى - ٧ -لا ﴾ لأن الجملة بعده صفة ﴿ غلام ﴾ ، وقد يوقف [ على استئناف ]<sup>(1)</sup> ﴿ لم نجعل ﴾ ، ولا يحسن . ﴿ كذلك - ٩ - ج ﴾ لجواز أنها خبر

وقد أشار المؤلف في كتابه الصغير المسمى وقوف القرآن – لوحة (٧٥) وجه – إلى عدم الوقف هنا .

(٢) علامة الوقف من : ب .

(٣) أي : لعطف ﴿ واجعله ﴾ على ﴿ فهب ﴾ .

وقد ورد فی ب ، بعد هذه العبارة لفظ : [ ﴿ وَلِياً - لا ﴾ قری مجزوم جواب ﴿ هب ﴾ ، قری مرفوع صفة ﴿ وَلِيا ﴾ ] .

ويظهر أن هذا سهو من الناسخ ، حيث ظن أن ما في الحاشية من كلام المؤلف . وقد وضح هذا الأشموني في المنار (٢٣٦) حيث قال :

[ ﴿ شقیا ﴾ كاف ، ومثله : ﴿ ولیا ﴾ على قراءة من قرأ : ﴿ يرثني ويرث ﴾ بالرفع على الاستثناف ، والأولى الوصل سواء رفعت ما بعده ، أو جزمت ، فالجزم جواب الأمر قبله ، ولا يفصل بين الأمر وجوابه ، والرفع صفة لقوله : ﴿ ولیا ﴾ ، أي : ولیا وارثا العلم والنبوة ، فلا يفصل بين الصفة وموصوفها ] . اه. .

وانظر: البحر المحيط ٦ /١٧٤.

(٤) ما بين المعقوفين من : ج ، د ، وفي أ : [ على الاستثناف ] ، وفي ب : [ على ﴿ يَحِيِّي ﴾ استثنافا ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ج .

عذوف<sup>(۱)</sup> ، تقدیره : الأمر كذلك<sup>(۱)</sup> ، علی استثناف<sup>(۱)</sup> . ﴿ قَالَ رَبِكُ ﴾ ، [ ولجواز<sup>(۱)</sup> أنها<sup>(۱)</sup> صفة مصدر محذوف ، تقدیره : قال ربك  $\mathbf{j}^{(1)}$  قولا كذلك ، [ والأول أوجه  $\mathbf{j}^{(1)}$  لیكون : ﴿ هو علی هین ﴾ وما بعدها<sup>(۱)</sup> مفعول القول . ﴿ آیة  $\mathbf{j}^{(1)}$  ط ﴾ . ﴿ بقوة  $\mathbf{j}^{(1)}$  ط ﴾ .

﴿ صبيا - ١٧ - ٧ ﴾ لعطف ﴿ وحنانا ﴾ على : ﴿ وآتيناه الحكم ﴾ . ﴿ وزكاة - ١٣ - ٧ ﴾ . ﴿ تقيا - ١٣ - ٧ ﴾ للعطف . ﴿ فِي الكتاب مريم - ١٦ - م ﴾ لأنه لو وصل صار [ ﴿ إِذَ التبذَّت ﴾ ] (١) ظرفا لقوله : ﴿ واذكر ﴾ ، وليس بظرف لذلك (١٠). ﴿ شَرَقِيا - ١٦ - ٧ ﴾ للعطف بالفاء .

<sup>(</sup>١) أي : خبر مبتدأ محذوف .

<sup>(</sup>٢) انظر : البيان ٢ / ١٢٠ ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /١١ ، ١١٢ ، والبحر المحيط ٦ /١١ ، وحاشية الجمل على الجلالين ٣ /٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ب: [ الاستئناف ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ ويجوز ] .

<sup>(</sup>٥) أي: ﴿ كذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٧) د : [ والأوجه ] .

<sup>(</sup>٨) ب : [ وما بعده ] .

<sup>(</sup>٩) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>١٠) أ، ب: [كذلك].

 $(10^{(1)} \text{ gr})^{(1)}$  قد قبل على تعليق  $(10^{(1)} \text{ lth})^{(1)}$  اللام  $(10^{(1)} \text{ rest})^{(1)}$  اللام  $(10^{(1)} \text{ rest})^{(1)}$  اللام  $(10^{(1)} \text{ rest})^{(1)}$  بعنى الفعل في الرسول لأنه بعنى المرسل .

﴿ كَذَلَكَ - ٢١ - ج ﴾ (١٦) لما ذكر (١٦) . ﴿ هين - ٢١ - ج ﴾ لجواز كون (١٢) الواو مقحمة (١١) ، أو متعلقة (١٥) بمحذوف ، أي : وقد قدرناه (١٦) لنجعله (١٢) . ﴿ منا - ٢١ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٢) أ : [ تعلق ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ السلام ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ج : [ لك ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) أ : [ وأرسلني ] بسقوط الهمزة من أوله .

<sup>(</sup>١) أ: [ لأمب].

<sup>(</sup>٧) المثبت: [ لك ] من: د .

<sup>(</sup>٨) د : [ إمكان ] بسقوط اللام .

<sup>(</sup>٩) د : [ تعلق ] .

<sup>(</sup>١٠) أ : ورد بعدها لفظ : [ بمعنى اللام ] ، ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>١١) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>١٢) أي : في الآية التاسعة من هذه السورة .

<sup>(</sup>١٣) أ : [ أن يكون ] .

<sup>(</sup>١٤) انظر: البيان ٢ /١٢٢ .

<sup>(</sup>١٦) أ : [ وقدرناه ] ، وفي ج : [ قد وقدرناه ] .

<sup>(</sup>١٧) انظر: البحر المحيط ٦ /١٨١ .

﴿ النخلة - ٢٣ - ج ﴾ لترتيب الماضي على الماضي (') ، ولعدم ('') حرف العطف ('') . ﴿ جنيا - ٢٥ - ز ﴾ لعطف ('') . ﴿ جنيا - ٢٥ - ز ﴾ لحسن العطف ، مع أنه رأس آية .

و عينا – ٢٦ – ج ﴾ للابتداء بالشرط (°) مع الفاء . ﴿ أحدا – ٢٦ – لا ﴾ لأن الفاء في (٢) قوله (٧) : ﴿ فقولي ﴾ جواب الشرط . ﴿ إنسيا – ٢٦ – ج ﴾ لأنه رأس آية ، وللعطف (٨) بالفاء . ﴿ تحمله – ٢٧ – ط ﴾ . ﴿ بغيا – ٢٨ – ج ﴾ والوصل أحسن (١) ، والوقف على : ﴿ إليه – ٢٩ – ج ﴾ (١٠٠) .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، والأنصاري .

أما النحاس فذكر أنه كاف ، ثم ذكر أن التمام على ﴿ فِي المهد صبيا ﴾ ، ووافقه الداني .

أما الأشموني فذكر أن الوقف هنا ، وعلى : ﴿ فِي المهد صبيا ﴾ كاف . =

<sup>(</sup>١) أي : لترتيب ﴿ قالت ﴾ على ﴿ فأجاءها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ج: [ وبعدم ] .

<sup>(</sup>٣) فالترتيب علة الوصل ، وعدم حرف العطف علة الوقف .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٥) ج، د: [ لابتداء الشرط].

<sup>(</sup>٦) أ : [ في ] ساقطة .

<sup>(</sup>V) المثبت : [ قوله ] من : د .

<sup>(</sup>٨) ب : [ والعطف ] .

<sup>(</sup>٩) د : [ أجوز ] .

<sup>(</sup>١٠) علامة الوقف الجائز من: أ، ج، وفي ب: علامة الوقف: [ط]، وفي د: علامة الوقف غير مثبتة.

﴿ إِنَّي عبد الله - ٣٠ - ج ﴾ (١) قد يحسن لأن الجملة لا تكون صفة للمعرفة ، ولا عامل فتكون حالا ، مع أن القائل متحد ، وقد يمكن أن يجعل معنى التحقيق في و إني ، عاملا ، والجملة حالا .

[ ﴿ نبيا - ٣٠ - لا ﴾ ]<sup>(۱)</sup>. ﴿ أينها كنت - ٣١ - ص ﴾ لطول الكلام.

﴿ حَيَا - ٣١ - ص ﴾ (٢) كذلك ، والوصل أولى (١) لأن (٥) قوله : ﴿ وَبِرَا ﴾ عطف على قوله : ﴿ مِبَارِكَا ﴾ . ﴿ بُوالدِّي - ٣٢ - ز ﴾ لتبدل الكلام من الإثبات إلى النفي . ﴿ عيسى بن مريم - ٣٤ - ج ﴾

<sup>=</sup> انظر : الإيضاح ٢ /٧٦٣ ، والقطع (٤٥٣) ، والمكتفى (٣٧٤) ، والمقصد (٢٣٧) ، والمنار (٢٣٧) .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من : أ ، ب .

وقد نص المؤلف على الوقف هنا في كتابه الصغير ، المسمى : وقوف القرآن – لوحة (٧٥) ظهر – حيث قال : ﴿ عبد الله ﴾ قف . اهـ .

والوقف هنا جائز عند الأشموني .

انظر: المنار (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٤) د : [ أجوز ] .

<sup>(</sup>٥) أ، ب: [ لأنه].

لمن نصب و قول الحق  $(1)^{(1)}$  على تقدير  $(1)^{(1)}$  قول الحق  $(1)^{(1)}$  ، أو جعله حالا على نية التنوين ، أي : قولا حقا ، والعامل معنى الإشارة في و ذلك  $(1)^{(1)}$  ومن  $(1)^{(1)}$  جاز له  $(1)^{(1)}$  الوقف  $(1)^{(1)}$  على تقدير : هو  $(1)^{(1)}$  قول الحق  $(1)^{(1)}$  والوصل أيضا على أن يكون و قول  $(1)^{(1)}$  بدلا لعيسى  $(1)^{(1)}$  وصلوات الله

وقرأ باقي السبعة بالرفع .

انظر: السبعة (٤٠٩)، والتبصرة (٥٨٦)، والكشف ٢ /٨٩، ٨٨، والتيسير (١٤٩).

(٢) ج: [ تقدير ] ساقطة .

(٣) ب: [ قولا ] .

(٤) انظر: مشكل إعراب القرآن ٢ /٥٧، والبيان ٢ /١٢٦، والبحر المحيط ٢ /١٨٩.

(٥) أ : [ من ] بسقوط الواو .

(٦) وهي قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي .

انظر: السبعة (٤٠٩) ، والتبصرة (٥٨٦) ، والتيسير (١٤٩) .

(Y) ب: [ له ] ساقطة .

(٨) على ﴿ ابن مريم ﴾ على أن ﴿ قول الحق ﴾ خبر مبتدأ محذوف .

(٩) أ : [ وهو ] بزيادة الواو .

(١٠) انظر: مشكل إعراب القرآن ٢ /٥٧، والبيان ٢ /١٢٥، والبحر المحيط ١٨٩/ ٦

(١١) انظر: الكشاف ٢ /٥٠٩، والبحر المحيط ٦ /١٨٩.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عاصم ، وابن عامر .

عليه عا<sup>(۱)</sup>. ﴿ من ولد - ٣٥ - لا ﴾ <sup>(۲)</sup> وإن جاز الابتداء <sup>(۳)</sup> بد « سبحانه » ، ولكن قد يوصل استعجالا <sup>(۱)</sup> إلى <sup>(۱)</sup> التنزيه عن <sup>(۱)</sup> الافتراء <sup>(۷)</sup> بالتشبيه .

﴿ سبحانه - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ كن فيكون - ٣٥ - ط ﴾ لمن قرأ : وإن الله ، بكسر الألف (١٠) ، ومن فتح لم (١٠) يقف للعطف (١٠٠).

ويظهر أن مراد المؤلف ما أثبتناه ، لأن الافتراء : الاختلاق ، والامتراء في الشيء : الشك فيه ، ولمناسبة السياق قبله ، حيث أن التنزيه في مقابلة الافتراء ، أما الشك فيقابله اليقين .

انظر: الصحاح ٦ /٢٤٥٤ ، ١٤٤٦ ، مادتي : (فرا) ، و(مرا) .

(٨) وهي قراءة ابن عامر ، وعاصم ، حمزة ، والكسائي ، وقرأ باقي السبعة بالفتح .

انظر: السبعة (٤١٠) ، والتبصرة (٥٨٦ ،٥٨٧) ، والتيسير (١٤٩) .

(٩) أ : [ لمن ] وهو تصحيف .

(١٠) ذكر مكي في الكشف ٢ /٨٩، أن من كسر الألف جعل الكلام مستأنفا مبتدأ فكسر لذلك ، ومن فتح فلعطف ﴿ وأن ﴾ على ﴿ سبحانه ﴾ ، أو على ﴿ الصلاة ﴾ في ﴿ وأوصائي بالصلاة والزكاة ، وبأن الله ربي وربكم .

وانظر : القطع (٤٥٤ ،٤٥٤) ، والمكتفى (٣٧٥) ، ومنار الهدى (٢٣٨) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب ، وفي ج : [ عليه السلام ] .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٣) ب: [ اللابتداء ] بزيادة اللام في أوله ، وفي د : [ الأمر ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ استعجالة ] ، وفي ب : [ استعجلا ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ إلى ] مكررة .

<sup>(</sup>٦) د : [ على ] .

﴿ فاعبدوه – ٣٦ – ط ﴾ . ﴿ من بينهم – ٣٧ – ج ﴾ (١) لأن (١) قوله : ( فويل ) مبتدأ ، ولكن دخله (١) فاء التعقيب (١) . ﴿ وأبصر – ٣٨ –  $\mathbf{K}$  ﴾ لأن ( يوم ) ظرف التعجيب (١) ، أي : ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم (١) .

[ ﴿ يُومُ يَأْتُونَنَا - ٣٨ - طَ ﴾ (٧) لاختلاف الجملتين ] (٨). [ ﴿ إِذْ قَضِي الْأَمْرِ - ٣٩ - م ﴾ لأنه لو وصل لاستحال(١) المعنى ، لأنهم

وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير المسمى وقوف القرآن ، لوحة (٧٥) ظهر . ويظهر أنه الصواب بدلالة ما بعده .

وقد حسن الوقف هنا ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٧٦٥ ، ونص النحاس في القطع (٤٥٥) على أنه جيد ، أما الأشموني في المنار (٢٣٨) ، فقال : تجاوزه أجود للاستدراك بعده .

وهو كاف عند الداني في المكتفى (٣٧٦) ، والأنصاري في المقصد (٢٣٨) . (٨) ما بين المعقوفين غير مثبت في : ج .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ط] ، وهو خطأ بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) أ : [ لأنه ] بزيادة الهاء .

<sup>(</sup>٣) أ ، ج : [ دخل ] .

<sup>(</sup>٤) ب : ورد بعدها لفظة : [ فيه ] .

<sup>(</sup>٥) ب، د: [ التعجب ] .

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير القرطبي ١١ /١٠٨.

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف المطلق من: د، وفي أ: [ ز ]، وفي ب: [ لا ].

<sup>(</sup>٩) أ : [ لاستحلال ] ، وهو تصحيف ، وقد ورد بعدها لفظة : [ الأمر ] ، ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

وصفوا بالغفلة في الدنيا ، فلو<sup>(۱)</sup> وصل صار متعلقا بالظرف  $]^{(7)}$  . ﴿ في الكتاب إبراهيم - 13 - ط ﴾ . ﴿ لا تعبد الشيطان - 23 - ط ﴾ . ﴿ لا تعبد الشيطان - 23 - ط ﴾ . ﴿ لا تعبد الشيطان - 24 - على : ط  $(7)^{(7)}$  . ﴿ يا إبراهيم - 27 - + ﴾ وقد يوصل ويوقف  $(8)^{(7)}$  على : و الأول  $(9)^{(7)}$  أجود  $(1)^{(7)}$  ، لأن لام ( لئن ) للابتداء على تعرض  $(1)^{(7)}$  القسم ، أي : و الله لئن . ﴿ سلام عليك - 27 - + ﴾  $(1)^{(7)}$  لأن سين الاستقبال  $(1)^{(7)}$  يبتدأ بها مع أن القائل واحد .

ويظهر أن مراد المؤلف بقوله : [ ويوقف ] أي : ويكون الوقف .

وقد وضح هذا النحاس في القطع (٤٥٦) حيث قال : ﴿ قَالَ أَرَاغَبُ أَنْتُ عَنَ الْمُتِي يَا إِبْرَاهِمٍ ﴾ فإنه تمام عند نافع وأحمد بن جعفر ، وقال أحمد : وإن شئت وقفت على ﴿ قَالَ أَرَاغَبُ أَنْتَ عَنَ آلْهُتِي ﴾ ، ثم ابتدأت : ﴿ يَا إِبْرَاهِمِ لَئُنَ لَمْ تَنْتَهُ ﴾ ، والتمام عند غيرهما : ﴿ واهجرني مليا ﴾ . اه. .

وانظر : المكتفى (٣٧٦) ، ومنار الهدى (٢٣٨) .

<sup>(</sup>١) أ: [ولو].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير مثبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) ب: [ يوقف ] بسقوط الواو من أوله .

<sup>(</sup>٥) وهو الوقف على : ﴿ يَا إِبْرَاهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ب : [ أوجه ] ، وفي د : [ أجوز ] .

<sup>(</sup>٧) ب : [ تعريض ] .

<sup>(</sup>٨) أ : علامة الوقف : [ ط ] وهو خطأ بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٩) د: [ السين للاستقبال ] .

وسين الاستقبال في : ﴿ سأستغفر لك ربي ﴾ .

﴿ لَكُ رِبِي - ٧٧ - طَ ﴾ . ﴿ وأدعو ربي - ٤٨ - زَ ﴾ لانقطاع النظم ، والوصل أولى ، لأن ﴿ عسى ﴾ كلمة ترجي (١) للإجابة ، فيوصل بالدعاء . ﴿ من دون الله - ٤٩ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ وهبنا ﴾ جواب ﴿ فلما ﴾ . ﴿ ويعقوب - ٤٩ - ط ﴾ . ﴿ في الكتاب موسى - ٥١ - ز ﴾ للابتداء بأن (١) ، مع أن (١) المراد في الذكر (١) : إخلاص موسى (١) [ عليه السلام ] (١) . ﴿ إسماعيل - ٤٥ - ز ﴾ (٢) كذلك .

﴿ رسولا نبيا - ٤٥ - ج ﴾ لرأس الآية على صدق [ اتصال العطف  $^{(\Lambda)}$  . ﴿ والزكاة - ٥٥ - ص ﴾ . ﴿ إدريس - ٥٦ - ز ﴾  $^{(1)}$  لل ذكر في قوله  $^{(1)}$  : ﴿ موسى  $^{(1)}$  . ﴿ نبيا - ٥٦ - لا ﴾  $^{(1)}$  قد قيل

<sup>(</sup>١) ج، د: [ الترجي ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ بان ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ج: [ مع أن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكُتَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الوارد في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ﴾ ، أي : اذكره لإخلاصه .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : ب، د .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من: أ .

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين من: أ، ج، وفي ب: [ الاتصال والعطف]، وفي د:
 [ اتصال المعنى].

<sup>(</sup>٩) علامة الوقف غير مثبتة في : د .

<sup>(</sup>١٠) المثبت : [ قوله ] من : ب .

<sup>(</sup>١١) في الآية (٥١) من هذه السورة .

<sup>(</sup>١٢) علامة الوقف : [ لا ] من : أ .

ويظهر أنها الصواب ، بدلالة ما بعدها ، ولموافقة ما ذكره المؤلف في كتابه الصغير المسمى : وقوف القرآن ، لوحة (٧٦) وجه .

لا يوقف للعطف. ﴿ مع نوح - ٥٨ - ز ﴾ على تقدير : ومن ذرية إبراهيم ، وما بعده قوم إذا تتلى عليهم ، ومن وقف على : • ذرية آدم ، (() ، أو (() على : • إسرائيل ،() فوجهه كذلك في التقدير ، ولكن الأصح أن الكل عطف على : • ذرية آدم ، ، والوقف على قوله : ﴿ واجتبينا - ٥٨ - الكل عطف على : • ذرية آدم ، وليرجع ثناء السجود والبكاء إلى الكل . ﴿ غيا - ٥٩ - لا ﴾ (() للاستثناء . ﴿ شيئا - ٦٠ - لا ﴾ (() لأن وجنات ، بدل من قوله : • الجنة ، . ﴿ بالغيب - ٦٠ - ط ﴾ . ﴿ إلا وجنات ، بدل من قوله : • الجنة ، . ﴿ بالغيب - ٦٠ - ط ﴾ . ﴿ إلا

ويظهر أنها الصواب بدلالة ما بعدها ، ولموافقة ما ذكره المؤلف في كتابه الصغير المسمى : وقوف القرآن ، لوحة (٧٦) وجه .

وفي أ : علامة الوقف : [ ج ] .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري، وكاف عند الداني، والأنصاري، والأشموني، أما النحاس، فذكر أنه تمام عند أبي حاتم.

انظر: الإيضاح ٢ /٧٦٥، والقطع (٤٥٦)، والمكتفى (٣٧٦)، والمقصد (٢٣٩)، والمنار (٢٣٩).

<sup>=</sup> وفي ب ، علامة الوقف : [ ق ] .

<sup>(</sup>١) أ : ورد بعدها زيادة ، وهي : [ والوقف ] .

<sup>(</sup>٢) الهمزة ، ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٣) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف : [ط] مثبتة من : ج .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: د.

سلاما - ٦٢ - ط ﴾ . ﴿ بأمر ربك - ٦٤ - ج ﴾ (١) لاختلاف الجملتين .

﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ - ٢٤ - جَ ﴾ (٢) لأن قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ﴾ معطوف(٢) على ﴿ وَمَا نَتَنَزَلَ ﴾ ، مع وقوع العارض .

﴿ نسيا - ٦٤ - ج ﴾ لأن قوله: ( رب السماوات ) خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو رب ، أو بدل : ( ربك ) ( ) ، والوقف أجوز للآية . ﴿ لعبادته - ٦٥ - ج ﴾ للآية مع العطف ( ) واتصال المعنى . ﴿ عتيا - ٦٩ - ج ﴾ (٧) كذلك . ﴿ واردها - ٧١ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتصال المعنى .

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف: [ط، ج].

والوقف هنا حسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد (٢٣٩) ، والمنار (٢٣٩) .

أما ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني فلم يذكروا هنا وقفا .

انظر : الإيضاح ٢ /٧٦٥ ، والقطع (٤٥٧) ، والمكتفى (٣٧٦) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) ب: [ معطوفا ] ، وهو خطأ لأنه خبر أن .

<sup>(</sup>٤) أي : بدل من : ﴿ ربك ﴾ في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبِكَ نَسِياً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٦) د : [ مع واو العطف ] ، وهو خطأ ، لأن العطف بنم ، وليس بالواو .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف مثبتة من : أ .

﴿ مقضیا – ۷۱ – ج ﴾ لأن ﴿ ثم ﴾ لترتیب الأخبار ، ولكن يحسن الوصل [ تقریبا للنجاة ] (۱) من الورود . ﴿ آمنوا – ۷۳ –  $\mathbf{K}$  ﴾ لأن ما بعدها مفعول ﴿ قال ﴾ . ﴿ مدا – ۷۰ – ج ﴾ لأن ﴿ حتى إذا ﴾ لانتهاء مدد (۱) الضلالة ، أو لابتداء (۱) الرؤية ، وجوابها (۱) محذوف ، أي : إذا رأوا (۱)

﴿ وإِمَا السَّاعَةَ - ٧٥ - طَ ﴾ (١) لابتداء التهديد مع حذف(٢) جواب الذا ، (٨) . ﴿ هدى - ٧٦ - ط ﴾ للابتداء

والوقف هنا عند الأشموني جائز للابتداء بالتهديد .

انظر: منار الهدى (٢٤٠).

أما ابن الأنباري والنحاس، والداني، والأنصاري، فلم يذكروا هنا وقفا.

انظر : الإيضاح ٢ /٧٦٥ ، ٢٦٦ ، والقطع (٤٥٧) ، والمكتفى (٣٧٦) ، والمقصد (٢٤٠) .

(٧) أ : [ حرف ] وهو تصحيف .

(٨) وقد قدره آنفا بقوله: أي : إذا رأوا العذاب أو الساعة آمنوا .

<sup>(</sup>١) أ : [ لتقريب النجاة ] ، وفي د : [ لتقريب للنجاة ] .

 <sup>(</sup>٢) ج: [مد] ، وما أثبتناه من بقية النسخ لموافقة الآية ، حيث قال تعالى : ﴿ قَلْ مَنْ كَانَ فِي الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) د : [ للابتداء ] .

<sup>(</sup>٤) ب : [ وجوابه ] ، وفي د : [ جوابها ] بسقوط الواو .

والضمير يعود إلى ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ج: [أرادوا] وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف : [ ج ] ، ويظهر أن الصواب ما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه ،
 ولموافقة ما ذكره المؤلف في كتابه الصغير المسمى : وقوف القرآن ، لوحة (٧٦) ظهر .

﴿ عهدا – ٨٧ – م ﴾ لأنه لو وصل لانعطف و وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ، على : و من اتخذ عند الرحمن عهدا ، وإن كان(١١) و اتخذ ، موحدا

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من : ب ، د .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: أ .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من : ب، د .

<sup>(</sup>٤) د : [ هذا ] .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف مثبتة من: أ.

<sup>(</sup>٦) انظر : البيان ٢ /١٣٦ ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /١١٧ .

<sup>(</sup>٧) أ : [ أي ] .

<sup>(</sup>٨) انظر: إعراب القرآن للعكبري ٢ /١١٧ ، والبحر المحيط ٦ /٢١٦ .

<sup>(</sup>٩) د : [ كقولهم ] .

<sup>(</sup>١٠) يونس، من الآية : (١٨) .

وانظر : تفسير القرطبي ١١ /١٥٣ ، والبحر المحيط ٦ /٢١٧ .

<sup>(</sup>١١) ج: [ وكان ] بسقوط: إن .

على لفظ « من » كان « قالوا » عائدا(١) إلى(٢) معنى « من »(٣) ، لأنه(٤) يصلح للجمع ، فيؤدي إذا إلى إثبات الشفاعة لمن قال : « اتخذ الرحمن ولدا » . ﴿ ولدا - ٨٨ – ط ﴾ أي : يقال لهم : « لقد جئتم » .

وقد ورد بعدها في أ ، ب ، ج : لفظة : [كان قالوا] ، وفي د : [قالواكان] .

وهي زيادة من النساخ ، لأن سلامة النص في عدم إثباتها ، لأن الضمير في قول المؤلف : [ لأنه ] يعود على ﴿ من ﴾ .

وقد نص على هذا الأشموني في المنار (٢٤٠) ، حينها نقل عن المؤلف قوله : [ لأن ﴿ من ﴾ يصلح للجمع فيؤدي إذا إلى إثبات الشفاعة لمن قال : ﴿ اتَّخَذَ الرَّمَن ولدا ﴾ قاله السجاوندي ] . اهـ .

<sup>(</sup>١) ج، د: [عائد].

<sup>(</sup>٢) د : [ إلى ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ج : [ ﴿ مَن ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ لأن ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [ بعد ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ والحال ] .

<sup>(</sup>٧) ج: ورد بعدها لفظ: [ والله أعلم ] ، ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

### سورة طه

# [ مائة وخمس وثلاثون آية ، وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طه - ١ - ط ﴾ (٢) كوفي ، ومن قال معناه : يا رجل ، أو يا طالب(٢) ، أو يا هادي(٤) لم يقف . ﴿ لتشقى - ٢ - لا ﴾ للاستثناء . ﴿ يخشى - ٣ - لا ﴾ لأن ﴿ تنزيلا » بدل : ﴿ تذكرة » . ﴿ العلى - ٤ - ط ﴾ [ لأن ﴿ الرحمن » ] (٥) مبتدأ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا عد الكوفي ، وفي البصري مائة واثنتان وثلاثون ، وفي الشامي مائة وأربعون ، وعند الحجازيين مائة وأربع وثلاثون .

انظر : جمال اُلقراء ١ /٢٠٧ ، وبصائر ذوي التمييز ١ /٣١٠ ، وبشير اليسر (١١٠ ، ١١١ ) ، ومنار الهدى (٢٤١) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف مثبتة من: أ.

<sup>(</sup>٣) د : [ ويا طالب ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٤) أ ، د : [ ويا هادي ] بسقوط الهمزة .

وانظر : تفسير القرطبي ١١ /١٦٥ ، ١٦٦ ، فقد ذكر هذه الأقوال . (٥) أ : [ ﴿ الرحمن ﴾ ] ، وفي ج ، د : [ و﴿ الرحمن ﴾ ] .

﴿ إِلا هُو - ٨ - ط ﴾ . ﴿ حديث موسى - ٩ - م ﴾ لأنه لو وصل لصار (١) ﴿ إِذَا ﴾ ظرفا للإتيان . ﴿ نعليك - ١٢ - ج ﴾ للابتداء بأن ، مع اتحاد المقول . ﴿ طوى - ١٢ - ط ﴾ إلا لمن قرأ : ﴿ وأنا اخترناك ﴾ [لا لمن قرأ : ﴿ وأنا اخترناك ﴾ .

﴿ فاعبدني - ١٤ - ٧ ﴾ للعطف . ﴿ هي عصاي - ١٨٠ - ج ﴾ لأن المعرف لا يتصف بالجملة (٢) ، فكان الفعل مستأنفا (٤) ، مع إمكان أن يجعل ( هي ، بمعنى هذه ، فيكون معنى الإشارة فيه (٥) عاملا والجملة حالا ، كقوله تعالى : ( وهو الحق مصدقا ، (١) ، وقوله : ( فتلك بيوتهم خاوية ، (٧) . ﴿ ولا تخف - ٢١ ﴾ وقفة لحق سين الاستقبال . ﴿ آية أخرى - ٢٢ - ٧ ﴾ لتعلق اللام .

﴿ الكبرى - ٢٣ - ج ﴾ للآية ، وللاستئناف(١) بالأمر ، على أن

<sup>(</sup>١) ج: [صار].

<sup>(</sup>٢) قرأ بها حمزة بلفظ الجمع في الكلمتين ، وقرأ باقي السبعة : ﴿ وَأَنَا اخْتُرْتُكُ ﴾ بلفظ التوحيد فيهما .

انظر: السبعة (٤١٧) ، والتبصرة (٥٩٠، ٥٩١٥) ، والتيسير (١٥١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مغنى اللبيب ٢ /٤٢٨ .

<sup>(</sup>٤) مراد المصنف أن جملة ﴿ أَتُوكَا ﴾ لا تصلح أن تكون صفة ، لأن ما قبلها معرفة ، ولا تصلح أن تكون حالا ، لأنه لا يوجد عامل إلا إذا جعلت ﴿ هي ﴾ في قوله تعالى : ﴿ هي عصاي ﴾ بمعنى : هذه ، وقد وضحها المصنف بعد .

<sup>(</sup>٥) أ : [ في ذا ] .

<sup>(</sup>٦) البقرة ، من الآية : (٩١) .

<sup>(</sup>٧) النمل، من الآية: (٢٥).

<sup>(</sup>٨) المثبت : [ وللاستثناف ] من : ج ، وفي بقية النسخ : [ والاستثناف ] .

### [ ﴿ أُزرِي - ٣١ - لا ﴾ ] (^). ﴿ أُمرِي - ٣٢ - لا ﴾ لتعلق

والصواب ما أثبتناه حتى لا يفصل بين الدعاء وجوابه .

انظر: الكشف ٢ /٩٧ .

(٥) قرأ بها ابن عامر ، وهو يسكن الياء من ﴿ أَحَي ﴾ ، ويضم الهمزة من ﴿ أَحَي ﴾ ،

انظر : السبعة (٤١٨) ، والتبصرة (٥٩١) ، والكشف ٢ /٩٧ .

(٦) قرأ بها أبو عمرو ، وابن كثير ، وهما يقرآن بوصل الألف من ﴿ اشدد ﴾ وبقطعها مضمومة ، وفتح الهمزة من ﴿ أشركه ﴾ .

انظر: المراجع السابقة.

(٧) قرأ بها السبعة عدا ابن عامر ، وقرأوا بوصل الألف من ﴿ اشدد ﴾ وفتح الهمزة من ﴿ أشركه ﴾ .

انظر: المراجع السابقة.

(A) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>١) هذه علة جواز الوصل ، وما قبلها علة جواز الوقف .

<sup>(</sup>٢) ب ، د : علامة الوقف غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٤) ب: [ وقف ] بسقوط: لا.

( كي ) . [ ﴿ كثيرا - ٣٣ ﴾ لا وقف ] ( ) . ﴿ ونذكرك كثيرا - ٣٤ - ط ﴾ . ﴿ مرة أخرى - ٣٧ - لا ﴾ لأن (إذ ) [ تفسير المرة ( ) ) . ﴿ ما يوحى - ٣٨ - لا ﴾ لأن : ( أن اقذفيه ) تفسير ( ما يوحى ) .

﴿ وعدو له - ٣٩ - ط ﴾ . ﴿ مني - ٣٩ - ج ﴾ لأن الواو<sup>(1)</sup> قد<sup>(٥)</sup> تكون مقحمة ، وتعلق اللام<sup>(١)</sup> بـ ( ألقيت ) ، وقد تكون عاطفة على محذوف ، أي : لتحب ولتصنع ، ومن جزم اللام والعين<sup>(٧)</sup> وقف على : ( مني ) لا محالة . ﴿ على عيني - ٣٩ - م ﴾ لأنه لو وصل لصار ( إذ ) ظرفا ( لتصنع ) ، وليس بظرف <sup>(٨)</sup> له .

وهذه قراءة أبي جعفر ، على أن اللام للأمر ، والفعل مجزوم بها .

وقرأ الباقون بكسر اللام ونصب الفعل بأن مضمرة بعد لام كي ، أي : ولأن تصنع ، والفعل معطوف على محذوف ، وقد قدره المؤلف آنفا بقوله : لتحب ولتصنع . انظر : النشر ٣ /١٨١ ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٠٣) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٢) د : [ المراءة ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ب : [ المرة تفسير ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ الواو ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) ب : [ وقد ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٦) في : ﴿ ولتصنع ﴾ .

<sup>(</sup>٧) المثبت : [ والعين ] من : أ .

<sup>(</sup>٨) د : [ ظرفا ] .

﴿ من يكفله - • ٤ - ط ﴾ (١) لانقطاع النظم ، وانتهاء الاستفهام ، على أن فاء التعقيب ، مع اتحاد القصة يجيز (١) الوصل . ﴿ ولا تحزن - • ٤ - ط ﴾ لابتداء قصة أخرى . ﴿ لنفسي - ١١ - ج ﴾ (١) قيل (١) : لا يوقف (١) عليه ، ولا على (١) : ﴿ تنيا في ذكري - ٢١ ﴾ (٧) ؛ والعربية توجب انقطاع و اذهب » ، وو اذهبا » عما قبلهما (٨) ، فاقتضى الأول إضمار فاء ، والثاني إضمار واو . فجاز عليهما الوقف لانتساق الكلام ، بلا فاء جواب ، ولا (١) واو عطف (١٠) .

﴿ إِنْهُ طَعَى - ٤٣ - ج ﴾ للآية ، والوصل أحسن ، لأن المقصود في الذهبا » : • فقولا ،(١١) . ﴿ وَلَا تَعَذَّبُهُم - ٤٧ - ط ﴾ لأن • قد ،

ويظهر أن الصواب ما أثبتناه لقوله بعد : فجاز عليهما الوقف لانتساق الكلام . . . وأنه لما ذكر جواز الوقف ، ذكر عدم الوقف بصيغة التمريض ، ثم عقبه بقوله : والعربية توجب انقطاع ﴿ اذْهِب ﴾ ، و﴿ اذْهِبا ﴾ عما قبلهما . . .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٢) أ : [ يحسن ] .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من : ج ، د .

<sup>(</sup>٤) ب ، د : [ قيل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) أ، د : [ لم يوقف ] ، وفي ب : [ لم يقف ] .

<sup>(</sup>٦) ب : [ وعلى ] بسقوط : لا ، وفي د : [ ولا على ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) ب : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] ، و لم نثبتها ، لأن المؤلف ذكر الآية في سياق عدم الوقف بصيغة التمريض ، ثم ذكر جواز الوقف عليها بعد .

<sup>(</sup>٨) ب: [ عما قبلها ] .

<sup>(</sup>٩) د : [ لا ] ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) أي : ظاهرتين .

<sup>(</sup>١١) اي أن الباعث على ذهابكما إليه هو قولكما له قولا لينا .

لتوكيد الابتداء ، وقد انقطع النظم ، على أن اتحاد المقول يجيز الوصل (١) .

﴿ من ربك - ٤٧ - ط ﴾ (٢) كذلك (٢) ، لأن الواو للابتداء . ﴿ فِي كتاب - ٥٢ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ لا يضل ، صفة للكتاب (٤) ، أي : لا يضله (٥) ، ويصلح مستأنفا (١) ، أي : لا يخطي ربي (٧) ، ولا ينسى شيئا ، فيحتاج (٨) إلى الكتاب . ﴿ ولا ينسى - ٥٢ - ز ﴾ لأن ﴿ الذي ، صفة

وقد وضح هذا أبو حيان في البحر ٦ /٢٤٨ ، ٢٤٩ ، حيث قال :

[ والظاهر أن الجملتين • استثناف وإخبار عنه تعالى ، بانتفاء هاتين الصفتين عنه ، وقيل : هما في موضع وصف لقوله : ﴿ في كتاب ﴾ ، والضمير العائد على الموصوف محذوف ، أي : لا يضله ربي ولا ينساه .

والظاهر أن الضمير في ﴿ ولا ينسى ﴾ عائد على الله .

وقيل : يحتمل أن يعود على ﴿ كتاب ﴾ أي : لا يدع شيئا ، فالنسيان استعارة ] . اهـ .

وانظر: إعراب القرآن للعكبري ٢ /١٢٢ .

(٦) وهو الظاهر لأبي حيان ، كما في الهامش السابق .

(٧) د : [ إلى ] ، وهو تصحيف .

(٨) أ : [ ولا بحتاج ] .

<sup>(</sup>١) أ: [ يحسن ] .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٣) د: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>٤) المثبت : [ للكتاب ] من : أ ، وفي بقية النسخ : [ الكتاب ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ لا أضله] .

<sup>.</sup> وهما : ﴿ لا يضل ربي ولا ينسى ﴾ .

الرب تعالى ، مع إمكان تقدير : هو الذي . ﴿ ماء - ٣٣ - ط ﴾ للعدول عن المغايبة إلى حكاية النفس .

﴿ أنعامكم - 30 - ط ﴾ . ﴿ فيسحتكم بعذاب - 71 - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ صفا - 72 - ج ﴾ . ﴿ بل ألقوا - 77 - ج ﴾ لأن التقدير : فألقوا ما ألقوا فإذا حبالهم ، مع فاء التعقيب وإذا المفاجئة (١) التي (٢) تنافي الوقف . ﴿ ما صنعوا - 71 - ط ﴾ .

﴿ كيد ساحر - 79 - ط ﴾ . ﴿ آذن لكم - ٧١ - ط ﴾ . ﴿ السحر - ٧١ - ج ﴾ لتضمن اللام والنون معنى (٢) القسم ، ولانقطاع النظم ، مع فاء التعقيب ، وإتمام مقصود الكلام . ﴿ جذوع النخل - ٧١ - ز ﴾ لابتداء (٤) معنى القسم ولفظ الاستفهام (٥) يعقبه ، مع اتفاق الجملة واتحاد الكلام . ﴿ قاض - ٧٧ - ط ﴾ .

﴿ الحياة الدنيا - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ من السحر - ٧٣ - ط ﴾ . ﴿ جهنم - ٧٤ - ط ﴾ . ﴿ جهنم - ٧٤ - ط ﴾ . ﴿ العلى - ٧٥ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ جنات ﴾ بدل : ﴿ الدرجات ﴾ . ﴿ خالدين فيها - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ يسا - ٧٧ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ لا تخاف ﴾ [ يصلح صفة للطريق(١) مع حذف الضمير

<sup>(</sup>١) د : [ المفاجاءة ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ للتي ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ج: [مع] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ج: المثبت: [ لا ] فقط، من قوله: [ لابتداء ]، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) أ : [ استفهام ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ الطريق ] .

العائد، أي: لا تخاف ]<sup>(۱)</sup> فيه<sup>(۱)</sup>، ويصلح مستأنفا، ومن قرأ: (التخف الله)

(١) ما بين المعقوفين غير مثبت في : ب .

(٢) ذكره أبو حيان في البحر ٦ /٢٦٤ ، بصيغة التمريض ، وقال قبله :

[ وقرأ الجمهور : ﴿ لا تخاف ﴾ وهي جملة في موضع الحال من الضمير ﴿ فاضرب ﴾ ] .

(٣) بجزم الفاء ، وهي قراءة حمزة ، وقرأ الباقون برفعها وألف قبلها .

انظر: السبعة (٤٢١) ، والتبصرة (٩٩٣) ، والتيسير (١٥٢) .

والمؤلف رجح الوقف على ﴿ يِسَا ﴾ على قراءة ﴿ لا تَحْفَ ﴾ بجزم الفعل بلا الناهية للعلة التي سيذكرها بعد .

أما مكي في الكشف ٢ /١٠٢ ، فوجه قراءة حمزة : ﴿ لا تخف ﴾ بالجزم على أن جواب الأمر ﴿ فاضرب ﴾ ، ورفع ﴿ تخشى ﴾ على أنه نفي ، أي : ولست تخشى .

فعلى هذا لا وقف على ﴿ يسا ﴾ حتى لا يفصل بين الأمر ، وجوابه . وقد اختار مكي قراءة الجمهور ﴿ لا تخاف ﴾ بالرفع على أنه حال من موسى عليه السلام ، على تقدير : اضرب لهم طريقا غير خائف ، ولا خاشيا . ثم وجه هذا الاختيار بقوله : لأن الجماعة عليه . وقد وضح النحاس في القطع (٤٦٨ ٤٦٧) الوقف هنا بقوله : ﴿ فَاضُوبِ لهم طريقا في البحر يسا ﴾ عن نافع : تم ، قال أبو جعفر : وهذا إذا استأنفت ﴿ لا تخاف دركا ﴾ ، فإن جعلته نعتا بمعنى : لا تخاف فيه ، لم يكف الوقوف على ﴿ يسا ﴾ ، وعلى قراءة الأعمش وحمزة : ﴿ لا تخف دركا ﴾ قطع كاف ، ثم يبتدى : ﴿ ولا تخشى ﴾ أى : ولست تخشى ، وإن جعلت ﴿ تخشى ﴾ في موضع جزم على قول الفراء لم تقف على ﴿ دركا ﴾ ، والتمام على القراءتين جميعا ﴿ ولا تخشى ﴾

وانظر : منار الهدى (٢٤٤) .

فوقفه<sup>(۱)</sup> أجوز<sup>(۲)</sup> لعدم<sup>(۳)</sup> العاطف ، ووقوع الحائل مع تعقب<sup>(۱)</sup> النهي<sup>(٥)</sup> الأمر<sup>(۱)</sup> .

﴿ مَا غَشَيْهِمَ - ٧٨ - طَ ﴾ لأن التقدير : وقد أضل من قبل ، على الحال الماضية (٢) ، دون العطف ، لأن [ عندما غشيه ما غشيه ] (٨) لم يتفرغ للإضلال ، وتكرار اسمه (١) يؤيد معنى الابتداء . ﴿ عليكم غضبي - ١٨ - ج ﴾ . ﴿ أسفا - ٨٦ - ج ﴾ لانتساق الماضي على الماضي بلا ناسق . ﴿ وعدا حسنا - ٨٦ - ط ﴾ . [ ﴿ ألقى السامري - ٨٧ - لا ﴾ . [ ﴿ ألقى السامري - ٨٧ - لا ﴾ ] (١٠).

<sup>(</sup>١) أ: [ فوقه ] بسقوط الفاء الثانية .

<sup>(</sup>٢) ج : [ أجود ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ بعدم ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ تعقيب ] .

<sup>(</sup>٥) أ : ورد بعدها زيادة : [ الذي ] .

والنهي هو : ﴿ لا تخف دركا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الأمر في قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَسَرَ بِعِبَادِى فَاضِرِبِ لَمْمَ طَرِيقًا فِي البَحْرِ بِيسًا ﴾ . (٧) ب : [ ماضية ] .

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من : د ، وفي أ : [ ما غشيه ] ، وفي ب : [ عبدنا ما غشيه ]
 وفيه تصحيف بقوله : [ عبدنا ] ، أما ج ، فالمثبت فيها : [ عندما غشيه ] .

<sup>(</sup>٩) حيث قال تعالى : ﴿ فَأَتَبِعُهُمْ فُرَعُونَ بَجِنُودُهُ ﴾ ، ثم قال تعالى : ﴿ وَأَصْلَ فُرَعُونَ قُومُهُ . . ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) علامة الوقف مثبتة من : ج ، وذلك للفاء بعده في قوله تعالى : ﴿ فَأَخْرِجِ لَهُم عَجَلًا جَسَدًا ﴾ .

وفي ب : علامة الوقف : [ط] .

[ ﴿ خوار - ٨٨ - لا ﴾ ] (''). ﴿ فَنْسَي - ٨٨ - ط ﴾ . ﴿ قُولًا - ٨٩ - ٢ ﴾ للابتداء بأن ، ﴿ قُولًا - ٨٩ - ٢ ﴾ للابتداء بأن ، مع اتصال العطف . [ ﴿ ضلوا - ٩٢ - لا ﴾ ] (''). ﴿ أَلَا تُتْبَعَنْ - ٩٣ - ط ﴾ . ﴿ وَلا بِرأْسِي - ٩٤ - ج ﴾ للابتداء بأن ، مع اتصال المعنى واتحاد القائل .

﴿ لا مساس - ٩٧ - ص ﴾ . ﴿ لن تخلفه - ٩٧ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ عاكفا - ٩٧ - ط ﴾ . ﴿ قلا هو - ٩٨ - ط ﴾ . ﴿ قلا مسبق - ٩٩ - ج ﴾ لاستثناف والحال . ﴿ ذكرا - ٩٩ - ج ﴾ لأن جملة الشرط تصلح صفة للذكر (٦) ، وتصلح مبتدأ بها ، والوصل أليق . ﴿ وزرا - ١٠٠ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ خالدين ﴾ حال الضمير (١) في د يحمل ) ، وهو (٥) عائد إلى ﴿ من ﴾ ، و﴿ من ﴾ يصلح للجمع (١) .

<sup>=</sup> وما بين المعقوفين غير مثبت في : أ ، د .

والوقف هنا كاف عند النحاس ، وجائز عند الأشموني .

انظر : القطع (٤٦٨) ، والمنار (٢٤٥) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٣) أ: [ الذكر ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [للضمير].

<sup>(</sup>٥) ج : [ هو ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٦) د : [ للجميع ] .

﴿ فيه - ١٠١ - ط ﴾ . ﴿ حملا - ١٠١ - لا ﴾ لأن ( يوم ينفخ ) بدل من ( يوم القيامة ) [ ﴿ الصور - ١٠١ ﴾ وقفه ] () . ﴿ زرقا - ٢٠١ - ج ﴾ لأن () الجملة بعده تصلح صفة له ، وتصلح مستأنفة ، والوصل أجوز . [ ﴿ سفا - ١٠٠ - لا ﴾ ] () . [ ﴿ صفصفا - ١٠٠ - لا ﴾ ] () . ﴿ لا عوج له - ١٠٠ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ القيوم - ١١١ - ط ﴾ .

﴿ الملك الحق - ١١٤ - ج ﴾ . ﴿ وحيه - ١١٤ - ز ﴾ لعطف الجملتين المتفقتين . مع اعتراض الظرف وما أضيف إليه . ﴿ إلا إبليس - ١١٦ - ط ﴾ . ﴿ ولا تعرى - ١١٨ - ج ﴾ لمن قرأ : ( وإنك ) بكسر(٥) الألف(١) . ﴿ الجنة - ١٢١ - ز ﴾ لنوع العدول(٢) عن ذكر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

 <sup>(</sup>٢) أ: ورد قبلها لفظة: [ (نسفا - لا )] وهي مقدمة عن تأخير ، بدلالة ما
 بعدها ، ولو كان ما بعدها علة لها لذكر المؤلف العلة في عدم الوقف لا في جوازه .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير مثبت في : أ ، د .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٥) أ: [ بالكسر ] .

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع ، وعاصم في رواية أبي بكر ، وقرأ الباقون بالفتح .

انظر: السبعة (٤٢٤)، والتبصرة (٥٩٥)، والكشف ٢ /١٠٧، والتيسير (١٠٧).

<sup>(</sup>٧) المثبت : [ العدول ] من : ج ، وفي بقية النسخ : [ عدول ] .

حال اثنين (۱) إلى بيان فعل من هو المقصود (۲) . ﴿ فغوى - ۱۲۱ - ص ﴾ .

وقد وضح الأشموني في المنار (٢٤٦) الوقف هنا بقوله :

و ﴿ لزاما ﴾ جائز عند بعضهم ، أي : وله أجل مسمى ، وليس بوقف إن عطف ﴿ وأجل مسمى ﴾ على ﴿ كلمة ﴾ أي : ولولا أجل مسمى لكان العذاب لازما لهم .

<sup>(</sup>١) ب: [ إبليس ] وهو تصحيف.

والاثنين هما : آدم وحواء ، حيث قال تعالى عن حالهم : ﴿ فَأَكُلَا مَنْهَا فَبِدَتَ لَهُمَا مُودِتُ لَهُمَا مُودِةً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وهو آدم عليه الصلاة والسلام ، حيث قال تعالى في بيان فعله : ﴿ وعصى آدم ربه فغوى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ب .

وانظر : القطع (٤٧٠) .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ط] ، والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٥) أ : [ سين ] غير مثبتة .

### سورة الأنبياء [ عليهم السلام ] [ مائة واثنتا عشرة آية ، وهي مكية ]<sup>(۱)</sup>

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ معرضون - ١ - ج ﴾ لأن الجملة بعده (٢) تصلح صفة ، واستئنافا (٢) مع أنها رأس آية .

﴿ يلعبون - ٢ - ٧ ﴾ لأن قوله (٤): ( لاهية ) حال ضمير (٥)
(٤) يلعبون ، لفظا . [ وهيئة ، وحال لقلوبهم معنى ](١) . ﴿ قلوبهم - ٣ - ٣

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين من: ب. وقد صوبت ما ورد فيها بلفظ: [ اثنى عشر ] ، وهذا عد الكوفي ، وعند الباقين: مائة وإحدى عشرة آية .

انظر جمال القراء: ١ /٢٠٨ ، وبصائر ذوي التمييز: ١ /٣١٧ ، وبشير اليسر: (١١٧) ، ومنار الهدى: (٢٤٧) .

<sup>(</sup>٢) أ: [بعد].

<sup>(</sup>٣) د : [ أو استثنافا ] .

<sup>(</sup>٤) المثبت : [ قوله ] من : د .

<sup>(</sup>٥) أ: [ الضمير ] .

والظاهر أن سلامة العبارة: حال من ضمير..

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : أ . وفي : ج ، د : [ وهيئة لقلوبهم معنى ] ، وفي : ب : [ أي : ﴿ لاهية قلوبهم ﴾ معنى حال ] .

﴿ الذين ظلموا - ٣ - ﴾ (١). قد(٥) قيل أيضا للابتداء بالاستفهام ، والإضمار ، أي : وقالوا : هل هذا . والأصح أن جملة الاستفهام مفعول ﴿ نَجوى ﴾ ، لأن النجوى قول(٦) .

﴿ مثلكم  $- \ 7 - \ 7 \$  لابتداء الاستفهام ، مع  $(\ ^{(\ )})$  اتحاد المقول  $(\ ^{(\ )})$  و  $(\ ^{(\ )})$ 

﴿ أَهَلَكُنَاهَا - ٦ - ج ﴾ لابتداء الاستفهام مع اتحاد المقول . ﴿ فِيهُ ذَكُرَكُمْ - ١٠ - ط ﴾ لأن التقدير : فقيل في حكركم - ١٠ - ط ﴾ لأن التقدير : فقيل لهم : لا تركضوا . ﴿ من لدنا - ١٧ - ق ﴾ (١) قد قيل على جعل

<sup>(</sup>١) علامة الوقف مثبتة من: ب.

<sup>(</sup>٢) أ، د : [قد ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ج: [ وقف ] .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . ويظهر أنه خطأ من الناسخ بدلالة ما بعده حيث قال المؤلف : [قد قيل أيضا . . ] وقوله : [والأصح أن جملة الاستفهام مفعول ﴿ نجوى ﴾ . . ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ فلو ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ب: [ قوله ] . بزيادة الهاء .

<sup>(</sup>٧) ج: [ مع ] ساقطة .

<sup>(</sup>٨) ج: [ القول ] .

<sup>(</sup>٩) علامة الوقف مثبتة من: ب.

« أن » نافية ، أي : ما كنا فاعلين (١) . والأصح أنها شرط متقدم (١) + الجزاء (٦) .

﴿ زاهق - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ١٩ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ ومن ﴾ مبتدأ ، خبره : ﴿ لا يستكبرون ﴾ . ﴿ يستحسرون - ١٩ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ يسبحون ﴾ يصلح استئنافا ، وحالا لضمير ﴿ يستحسرون ﴾ . ﴿ لفسدتا - ٢٢ - ج ﴾ لابتداء ﴿ سبحان ﴾ على التعظيم ، مع فاء التعقيب ، لتعجيل التنزيه . ﴿ آلهة - ٢٤ - ط ﴾ .

انظر البحر المحيط : ٦ /٣٠٢ . وقال ابن الأنباري في الإيضاح : ٢ /٧٧٣ : فعلى هذا المذهب يتم الوقف على : ﴿ لَدُنَا ﴾ . اهـ .

وذكر النحاس في القطع: (٤٧٢) أن الوقف هنا كاف عند يعقوب.

وانظر المقصد: (۲٤٨) ، ومنار الهدى: (٢٤٨) .

(٢) د : [ مقدم ] .

(٣) قال أبو حيان في البحر: ٣٠٢/٦: والظاهر أن ﴿ إِن ﴾ هنا شرطية ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب ﴿ لُو ﴾ أي: إن كنا ممن يفعله . اه. .

ومراد المؤلف أنه لا وقف على : ﴿ من لدنا ﴾ وإنما الوقف على ﴿ فاعلين ﴾ لتعلق ﴿ إن ﴾ بما قبلها ، وإلى هذا ذهب ابن الأنباري في الإيضاح : ٢ /٧٧٣ حيث قال : ﴿ لاتخذناه من لدنا ﴾ غير تام ، لأن ﴿ إن ﴾ متعلقة بالأول ، كأنه قال : إن كنا فاعلين ولكنا لا نفعله . اه .

وذهب إلى هذا أيضا النحاس في القطع: (٤٧٢)، والأنصاري في المقصد: (٢٤٨)، والأشموني في المنار: (٢٤٨).

<sup>(</sup>١) وهو قول الحسن وقتادة وجريج .

﴿ برهانكم - ٢٤ - ج ﴾ لأن « هذا » مبتدأ (١) ، والجملة (٢) مفعول (١) « قل » .

﴿ مِن قَبِلِي - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ لا يعلمون - ٢٤ - لا ﴾ لاتصال المفعول به (٤) . ﴿ مكرمون - ٢٦ - لا ﴾ لأن الجملة بعده صفة ، أي : غير سابقين . ﴿ ولا يشفعون - ٢٨ - لا ﴾ للاستثناء . ﴿ نجزيه جهنم - ٢٩ - ط ﴾ . ﴿ ففتقناهما - ٣٠ - ط ﴾ لانتهاء (٥) الاستفهام إلى الأخبار ، على تقدير : وقد جعلنا . ﴿ حي - لانتهاء (٥) الاستفهام إلى الأخبار ، على تقدير : وقد جعلنا . ﴿ حي - ٢٠ - ط ﴾ . [ ﴿ محفوظا - ٣٠ - ج ﴾ ] (١) لواو (٢٠) الابتداء ، وجعلها حالا أولى .

﴿ وَالْقَمْرِ - ٣٣ - طَ ﴾ . ﴿ الْحَلَدُ - ٣٤ - طَ ﴾ . ﴿ المُوتُ - ٣٥ - طَ ﴾ . ﴿ المُوتُ - ٣٥ - طَ ﴾ . ﴿ عَزُوا - ٣٦ - طَ ﴾ . ﴿ آفَتَكُمْ - ٣٦ - جَ ﴾ لواو (^) الابتداء ، وجعله حالا لجملة محذوفة (¹)

<sup>(</sup>١) هذه علة جواز الوقف ، ثم ذكر بعدها علة جواز الوصل .

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى : ﴿ هَذَا ذَكُرُ مَنْ مَعِي وَذَكُرُ مَنْ قَبَلِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أ : [ مقول ] . وما أثبتناه موافق لعبارة الأشموني في المنار : (٢٤٨) .

<sup>(</sup>٤) وهو : ﴿ الحق ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ب: [ للانتهاء ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير مثبت في : أ .

<sup>(</sup>٧) أ : [ لوو ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ لوو ] .

<sup>(</sup>٩) ب : [ محذوف ] .

أولى ، فإن التقدير : قالوا : أهذا (١) الذي (٢) . ﴿ من عجل – ٣٧ – ط ﴾ . ﴿ من دوننا – ٤٣ – ط ﴾ فصلا بين الاستفهام والأخبار .

﴿ العمر - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ من أطرافها - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ بالوحي - ٤٥ - ز ﴾ لاستئناف(٢) : « ولا يسمع » ، والوصل أجوز على تتميم المقول(١) . ومن قرأ : « ولا تسمع الصم » بضم التاء(٥) يقف(١)

وانظر : الكشاف : ٢ /٧٧٥ .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ أهذا ] من : د . لموافقة الآية . وفي بقية النسخ : [ هذا ] .

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في البحر المحيط: ٦ /٣١٢: ثم نعى عليهم و إنكارهم عليه ذكر آلهتهم ، بهذه الجملة الحالية ، وهي : ﴿ وهم بذكر الرحمن هم كافرون ﴾ أي : ينكرون وهذه حالهم ، يكفرون بذكر الرحمن ، وهو ما أنزل من القرآن ، فمن هذه حاله لا ينبغي أن ينكر على من يعيب آلهتهم ، والظاهر : أن هذه الجملة حال من الضمير في يقولون المحذوف . وقال الزمخشري : والجملة في موضع الحال ، أي : يتخذونه هزوا وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية ، وهي الكفر بالله . انتهى . فجعل الجملة الحالية العامل فيها : يتخذونك هزؤا المحذوفة . ا . ه .

<sup>(</sup>٣) ج: [ للاستثناف ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ القول ] .

<sup>(°)</sup> الفوقية ، وكسر الميم ، خطابا للنبي عَلَيْكُم ، ونصب ﴿ الصم ﴾ مفعولا ، وهي قراءة ابن عامر ، وقرأ باقي السبعة بالياء التحتية مفتوحة ، ورفع ﴿ الصم ﴾ فاعلا .

انظر السبعة : (۲۹) ، والتبصرة : (۹۷) ، والكشف : ۲ /۱۱۰ –۱۱۱ ، والتيسير : (۱۵۵) ، ومنار الهدى : (۲۵۰) .

<sup>(</sup>٦) ب: [ وقف ] .

 <sup>•</sup> في البحر المحيط: وردت بلفظة: [عليه]. وهي خطأ مطبعى. وقد صوبتها
 موافقة لما ذكره أبو حيان في النهر الماد من البحر المحيط: ٣١١/٦.

لأنه(۱) خرج عن(۲) المقول . ﴿ شيئا – ٤٧ – ط ﴾ . ﴿ أَتينا بها – ٧٤ – ط ﴾ . ﴿ للمتقين – ٤٨ – لا ﴾ لاتصال الصفة .

﴿ أَنْزَلْنَاهِ - • ٥ - ط ﴾ . ﴿ عالمين - ١ ٥ - ج ﴾ لأن ﴿ إِذَ ﴾ يصلح ظرفا للعلم به ، أو عامله محذوف (٢) ، أي : اذكر إذ .

﴿ فطرهن - ٥٦ - ز ﴾ لواو الابتداء ، والحال أولى ، أي : وأنا على أنه ربكم من الشاهدين . ﴿ يقال له إبراهيم - ٦٠ - ط ﴾ . ﴿ يا إبراهيم - ٦٢ - ط ﴾ . ﴿ فعله - ٦٣ - ق ﴾ (أ) قد قيل على تأويل : فعله [ من فعله ] (٥) ، وفيه بعد (١) .

ويظهر أن الصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده ، ولما ذكره الأشموني في المنار : (٢٥٠) حيث نص على تمام الوقف هنا للعلة التي ذكرها المؤلف .

<sup>(</sup>١) أ: [ لأن].

<sup>(</sup>٢) د : [ من ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ محذوفة ] .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف مثبتة من: ب. وفي أ: علامة الوقف: [ ز ] .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير مثبت في : د .

<sup>(</sup>٦) ما استبعده المؤلف ذهب إليه الكسائي ، ونقله عنه الأشموني في المنار: (٢٥٠) حيث قال: ﴿ قَالَ بَلَ فَعَلَه ﴾ تام ، أي : فعله من فعله ، أبهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الفاعل تعريضا للمعنى المقصود الذي أراده ، فرارا من الوقوع في الكذب ، فهو منقطع عما بعده لفظا ومعنى ، فهو تام ، قاله الكسائي ، وقوله : ﴿ كبيرهم هذا ﴾ جملة من مبتدأ وخبر ، استثنافية لا تعلق لها بما قبلها ، أو هي إخبار بأن هذا الصنم المشار إليه أكبر الأصنام ، وهذا صدق محض ، بخلاف ما لو جعل ﴿ كبيرهم ﴾ فاعلا بفعله فإنه يحتاج إلى تأويل ذكروه ، وهو حسن ، لأنه من المعاريض ، قال رسول الله علياتية : « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » ، ومن جوز الكذب في إبطال باطل وإحقاق حق فهو حسن جائز بالإجماع . . ا . ه .

بل هو تعریض علی أنه ممكن (۱) تعلیقه بقوله: ( إن كانـوا ينطقـون » على التقـديم ، وتـأخير قولـه: ( فاسألوهم »(۲) .

﴿ الظالمون - ٦٤ - لا ﴾ للعطف . ﴿ على رؤوسهم - ٦٥ - ج ﴾ لأن التقدير : فقالوا : لقد علمت ، مع اتحاد المقصود . ﴿ ولا يضركم - ٦٦ - ط ﴾ (٢) .

﴿ من دون الله - ٦٧ - ط ﴾ . ﴿ على إبراهيم - ٦٩ - لا ﴾ ، لأن التقدير : وقد أرادوا . ﴿ الأخسرين - ٧٠ - ج ﴾ لعطف الجملتين ، مع أنها رأس آية . [ ﴿ إسحاق - ٧٢ - ط ﴾ ] (1) .

﴿ نافلة - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ الزكاة - ٧٧ - ج ﴾ لاحتمال الواو (°) الاستئناف والحال . ﴿ عابدين - ٧٣ - لا ﴾ (١) لحق العربية ، فإن ولوطا ، معطوف على الضمير المنصوب في : ﴿ نجيناه ،(٧) ، ولكن تحكموا

<sup>(</sup>۱) أ، د [ يكن].

<sup>(</sup>۲) انظر منار الحدى: (۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) د: ورد بعدها: [للآية]. ويظهر أنها زيادة من الناسخ، لأن المؤلف لم يلتزم بجعل رأس الآية علة للوقف المطلق. والله أعلم. والوقف هنا كاف عند النحاس والداني والأنصاري والأشموني. انظر القطع: (٤٧٦)، والمكتفى: (٣٨٨)، والمقصد: (٢٥١)، والمنار: (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير مثبت في : ج .

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ الواو ] من : أ .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: د.

 <sup>(</sup>٧) في الآية الحادية والسبعين ، من قوله تعالى : ﴿ وَنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ﴾ .

بالوقف لتمام القصة ، وكذلك أمثالها(١) .

﴿ الحَبَائِثُ - ٧٤ - ط ﴾ . ﴿ فاسقين - ٧٤ - لا ﴾ (`` [ أي : وقد أدخلناه ] (`` ﴿ العظيم - ٧٦ - ط ﴾ . ﴿ العظيم - ٧٦ - ح ﴾ ، لعطف الجملتين المتفقتين ، مع أنها رأس آية . ﴿ بآياتنا - ٧٧ - ط ﴾ .

﴿ غنم القوم – VA – ج﴾ لاحتمال الواو<sup>(1)</sup> الاستئناف<sup>(0)</sup> والحال . [ ﴿ شاهدین – VA – ﴾ قد قبل لا وقف  $\mathbf{v}$  للعطف بالفاء . ﴿ سلیمان –  $\mathbf{v}$  – ج ﴾ لانقطاع النظم بتقدیم المفعول مع اتحاد الکلام . ﴿ وعلما –  $\mathbf{v}$  – ز ﴾ لعطف المتفقتین ، مع نوع عدول عن ( $\mathbf{v}$ ) ذکر حالهما إلى ذکر الأول منهما . ﴿ والطیر –  $\mathbf{v}$  –  $\mathbf{v}$  – ط ﴾ . ﴿ من

<sup>(</sup>١) ج: [أمثالهما ، وسيأتي مثل هذا في قصة داود وسليمان في الآيات من : الثامنة والسبعين ، إلى : الثانية والثانين ، من هذه السورة ، ثم عطف ﴿ أيوب ﴾ في الآية الثانية والثانين على الضمير ﴿ لهم ﴾ العائد على داود وسليمان في الآية الثانية والثانين . (٢) أ : ورد بعدها : [كلمة : قد يقرب الماضي من الحال ، أي كانوا فاسقين حال كونه مدخلا ] . وهذه زيادة يظهر أنها من الناسخ ، وقد وضحت مثل هذا في آخر هامش على كلام المؤلف على الآية الثالثة والعشرين من سورة يونس .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير مثبت في : أ .

<sup>(</sup>٤) ب : [ الواوو ] بزيادة واو بآخره .

<sup>(</sup>٥) ج: [للاستئناف].

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : د . وفي : أ : [ ( شاهدين -- لا ) قيل ] . وفي : ب :
 [ ( شاهدين - لا ز - ) قيل ] . وفي : ج : [ ( شاهدين ) قيل لا ] .

<sup>(</sup>٧) د : [ من ] .

بأسكم - ٨٠ - ج ﴾ للابتداء بالاستفهام مع العطف بالفاء . ﴿ باركنا فيها - ٨١ - ط ﴾ .

﴿ دُونَ ذَلِكَ - ٨٢ - ج ﴾ لاحتمال الواو [ الحال والاستئناف ] (''). ﴿ حافظين - ٨٢ - لا ﴾ ('') كقوله: ﴿ عابدين ، ('') . ﴿ الراحمين - ٨٣ - ج ﴾ والوصل أجوز للفاء ، دلالة على تعجيل الإجابة ('') . ﴿ وَذَا الْكَفْلُ - ٨٥ - ط ﴾ . ﴿ الصابرين - ٨٥ - ق ﴾ ('') . قد يوصل لعطف : ﴿ وأدخلناهم ، على نجينا المقدرة .

﴿ فِي رحمتنا - ٨٦ - ط ﴾ . ﴿ سبحانك - ٨٧ - ﴾ (٢) قد قيل (٧) يوقف على تأويل أني ، ولكنه داخل في النداء . ﴿ الظالمين - ٨٧ - ج ﴾

<sup>(</sup>١) أ: [ الاستثناف والحال].

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٣) ج: ورد عليها علامة الوقف: [ لا ] ويظهر أنها زيادة من الناسخ، وقد مرت هذه اللفظة في الآية الثالثة والسبعين من هذه السورة مع توضيح علة الوقف عليها، مع أنها رأس آية.

<sup>(</sup>٤) أ: [ الإجبابة ] وهو تصحيف.

<sup>(°)</sup> علامة الوقف مثبتة من: ب. وفي: أ: علامة الوقف: [ لا ]. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، لأن المؤلف ذكر الوصل بصيغة التقليل، وهي: [قد يوصل . . . ] . والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ق]، ويظهر أنها زيادة من الناسخ، بدلالة ما بعدها، حيث ذكر المؤلف الوقف بصيغة التمريض فقال: [قد قيل...]، ثم رجح الوصل بقوله: [ولكنه داخل في النداء].

<sup>(</sup>٧) ب: [ قيل ] ساقطة .

على ما ذكر (۱) في : ( الراحمين ) (۱) . ﴿ فاستجبنا له – ۸۸ – لا ﴾ (۱) لا تفاق الجملتين ، واتصال النجاة بالاستجابة (۱) . ﴿ من الغم – ۸۸ – ط ﴾ . [ ﴿ الوارثين – ۸۹ – ج ﴾ ] (۱) .

﴿ فاستجبنا له - • ٩ - ز ﴾ (١) لعطف المتفقتين ، مع إمكان الفصل(٧) بين الاستجابة المعجلة وحصول الولد الموهوب على المهلة .

﴿ زوجه - ٩٠ - ط ﴾ . ﴿ ورهبا - ٩٠ - ط ﴾ . ﴿ واحدة - ٩٠ - ر ﴾ لأن المقصود من قوله : ﴿ وأنا ربكم ﴾ قوله : ﴿ فاعبدون ﴾ ، ولكن مراد (١) الكلام الجمع للتوحيد ، فالوصل (١) أولى . ﴿ بينهم - ٩٠ - ط ﴾ . ﴿ لسعيه - ٩٤ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ كفروا -

<sup>(</sup>١) ج: [ على ذكر ] بسقوط: ما .

<sup>(</sup>٢) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] . ويظهر أنها زيادة من الناسخ . وقد مرت هذه اللفظة في الآية الثالثة والثانين من هذه السورة ، مع ذكر جواز الوقف عليها ، وبيان أن الوصل أجوز للفاء ، دلالة على تعجيل الإجابة .

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ لا ، ز ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ بالإجابة ] .

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفين من : ج . وقد مر مثل هذا آنفا حيث ذكر المؤلف جواز الوقف ، ثم رجع الوصل ، وذلك على قوله تعالى : ﴿ الظالمين ﴾ من الآية السابعة والثانين من هذه السورة ، حيث أحال إلى قوله تعالى : ﴿ الراحمين ﴾ من الآية الثالثة والثانين من هذه السورة .

<sup>(</sup>٦) أ : علامة الوقف : [ لا ، ز ] .

<sup>(</sup>٧) أ: [ التفصيل ] .

<sup>(</sup>٨) ب: [يراد].

<sup>(</sup>٩) د : [ والوصل ] .

99 - ط که لأن التقدیر: یقولون یا ویلنا(۱). ﴿ حصب جهنم - ۹۸ - ط که (۲). ﴿ ما وردوها - ۹۹ - ط که . ﴿ الحسنسی - ۹۸ - ط که لأن ﴿ أُولئك ﴾ خبر ﴿ إِن ﴾ (۱،۱ - لا که لأن ﴿ أُولئك ﴾ خبر ﴿ إِن ﴾ (۱). ﴿ مبعدون - ۱،۱ - لا که لأن الجملة بعدها صفتهم . ﴿ حسیسها - ۱،۲ - ج که (۵) لاحتمال الجملة الواو الحال والاستئناف . ﴿ خالدون - ۱،۲ - ج که (۵) لاحتمال الجملة کونها صفة واستئنافا(۱) . ﴿ الملائكة - ۱،۳ - ط که لأن التقدیر: قائلین هذا یومکم .

<sup>(</sup>۱) وضح هذا النحاس في القطع: (٤٨٠ -٤٨١) حيث قال: ﴿ وهم من كل حدب ينسلون ﴾ ليس بوقف ، لأنه لم يأت جواب ﴿ إذا ﴾ ، ، والتمام على ما روي عن نافع: ﴿ فَإِذَا هِي شَاخِصة أَبِصار اللّذين كَفُرُوا ﴾ ، وكذا هو على قول الكسائي ، لأن جواب ﴿ إذا ﴾ ، عنده: الفاء وما بعدها • ، . وقال الأخفش: التمام ﴿ بِل كِنا ظالمين ﴾ وهو مذهب أبي إسحاق • • • ، والمعنى عنده: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج قالوا يا ويلنا ، ثم حذف القول ، فجعل المحذوف جواب ﴿ إذا ﴾ • . ا . ه .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من : ج .

<sup>(</sup>٣) أ : [ ﴿ إِنْ ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>٦) ب : [ واستثناف ] .

<sup>•</sup> التى في قوله تعالى : ﴿ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ﴾ .

<sup>• •</sup> وهو قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هِي شَاخِصَةً أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ .

<sup>• • •</sup> الزجاج . انظر كتابه معاني القرآن وإعرابه : ٣ /٥٠٥ .

﴿ للكتب - ١٠٤ - ط ﴾ لأن التقدير: نعيده كا بدأنا أول خلق، على التقديم (١٠٤ - ط ﴾ أي: وعدنا (٢) وعدا (٢) . ﴿ علينا - ١٠٤ - ط ﴾ . ﴿ علينا - ١٠٤ - ط ﴾ . ﴿ إله واحد - ١٠٨ - ج ﴾ لابتداء الاستفهام ، مع دخول الفاء .

﴿ على سواء - ١٠٩ - ط ﴾ لابتداء النفي . ﴿ بالحق - ١١٢ - ط ﴾ لأبتداء النفي . ﴿ بالحق - ١١٢ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ وربنا ﴾ مبتدأ خارج عن المقول (١) . ومن قرأ : ﴿ قال رب احكم ﴾ (٥) وصل (١) بالجملة ، على أن وقفه مجوز (٧) لنوع عدول عن الواحد إلى الجمع (٨) .

فمراد المؤلف: أنه على قراءة الجمهور يكون الوقف على: ﴿ بِالْحِقِ ﴾ مطلقا ، وعلى قراءة حفص يكون الوقف مجوزا لوجه ، ذكر المؤلف علته بقوله : لنوع عدول عن الواحد إلى الجمع .

(٥) على الخبر، وهي قراءة حفص، وقرأ الباقون: ﴿ قُلْ ﴾ بغير ألف على الأمر. انظر السبعة: (٤٣١ –٤٣٢)، والتبصرة: (٩٩٥)، والكشف: ٢ /١١٥، والتبسير: (١٥٦).

(٦) أ: [ وصله].

(٧) أ، ب: [ يجوز ] .

(٨) أ : ورد بعدها لفظ : [ والله الهادي ] . ويظهر أنه زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>١) انظر القطع: (٤٨٢ -٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) أ: [ وعدناه ] .

<sup>(</sup>٣) وضح هذا الأشموني في المنار: (٢٥٣) حيث قال: ﴿ نعيده ﴾ كاف إن نصب ﴿ وعدا ﴾ بفعل مقدر وليس بوقف إن نصب بـ ﴿ نعيده ﴾ . ١ . هـ . وانظر القطع: (٤٨٣) .

<sup>(</sup>٤) وضح هذا الأشموني في المنار : (٢٥٣) حيث قال : ﴿ بَالْحَقّ ﴾ حسن ، وقرأ حفص ﴿ قَالَ رَبِ ﴾ على الخبر ، والباقون : ﴿ قَلَ ﴾ على الأمر ، لأن قوله : ﴿ وربنا ﴾ مبتدأ خارج عن المقول .

### سورة الحج

## [ ثمان وسبعون آية<sup>(١)</sup> ، وهي مكية<sup>(٢)</sup> ]<sup>(٣)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

<sup>(</sup>۱) وهذا عد الكوفي ، وفي المكي سبع وسبعون ، وفي المدني ست وسبعون ، وفي البصري خمس وسبعون ، وفي الشامي أربع وسبعون . انظر جمال القراء : ١ /٢٠٩ وبصائر ذوي التمييز : ١ /٣٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الكشف: ۲ /۱۱٦ ، وجمال القراء: ۱ /۱٤ ، وبصائر ذوي التمييز:
 ۱ /۳۲۳ ، ومنار الهدى: (۲۰۳) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٤) د : [ بزمان ] .

<sup>(</sup>٥) أ، ب: [ صفة ] .

 <sup>(</sup>٦) وضح هذا أبو حيان في البحر: ٦ /٣٥٢ ، حيث قال: وقرأ يعقوب وعاصم في رواية ﴿ ونقر ﴾ بالنصب ، عطفا على ﴿ لنبين ﴾ . وانظر منار الهدى: (٢٥٤) .
 (٧) د: علامة الوقف: [ط] . ويظهر أن الصواب ما أثبتناه للعطف ، وهذا على منهج المؤلف ، وإلا فـ ﴿ قدير ﴾ رأس آية يجوز الوقف عليه ، وقد نص الأشموني =

<sup>=</sup> في المنار : (٢٥٤) على عدم الوقف هنا للعطف ، ثم قال : ومن حيث أن ﴿ قدير ﴾ رأس آية يجوز . ا . هـ .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ بأن ] من : أ ، د ، ويظهر أن مراد المؤلف : للعطف بقوله تعالى : ﴿ وَأَنْ . . ﴾ وسيأتي مثل هذه العبارة في ذكر علة عدم الوقف على : ﴿ يينات ﴾ في الآية السادسة عشرة من هذه السورة .

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَجَادِلُ فِي اللهِ بَغِيرِ عَلَم . . ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ب: ورد بعدها لفُظة: [ مع دخول الفاء ] . وهي زيادة من الناسخ ، ستأتي بعد فهي علة جواز الوصل لقوله تعالى : ﴿ على حرف ﴾ في الآية الحادية عشرة . (٤) [ لابتداء الشرط ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ الفاء ] غير مثبتة .

 <sup>(</sup>٦) أ: ورد عليها علامة الوقف: [ ز ] ، والظاهر أنها زيادة من الناسخ بدلالة ما
 بعدها .

<sup>(</sup>٧) قال ابن الجزري في النشر: ٣ /١٩٧ : وانفرد ابن مهران عن روح بإثبات الألف في ﴿ حُسر الدنيا ﴾ على وزن فاعل ، وخفض ﴿ الآخرة ﴾ ، وكذا روى زيد عن يعقوب ، وهي قراءة حميد ومجاهد وابن محيصن وجماعة ، إلا أن ابن محيصن ينصب ﴿ الآخرى ﴾ . اه. . وانظر الغاية : (٢١٢ –٢١٣) ، وإتحاف فضلاء البشر : (٣١٣ –٣١٤) ، والقطع : (٤٨٦) ، وإعراب القرآن للعكبري : ٢ /١٤٠ .

 $\frac{d}{d} \Rightarrow . \iff \frac{d}{d} = \frac{d}{d} \Rightarrow \frac{d}{d}$ 

والوجه: أن يجعل (يدعو) تكرار(١٠٠) لـ (يدعو) الأولى، فلا

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ ز ] . وما أثبتناه من : ب ، ويظهر أنه الصواب ، حيث ذكر بعده الوصل بصيغة التمريض ، فقال : قيل يوصل بيدعو . . . وقد ذكر النحاس في القطع : (٤٨٦) أن الوقف هنا تمام على قول الأخفش والكسائي .

<sup>(</sup>٢) ب: [قد]،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: د.

 <sup>(</sup>٤) في قوله تمالى : ﴿ ذلك هو الضلال البعيد ﴾ . وفي : ج : [ ﴿ هو ﴾ ] غير مثبت .

<sup>(</sup>ه) أي : زائد للتوكيد ، أو فصلا لا محل له من الإعراب . وقد وضحت مثل هذا في سورة البقرة ، في الآية الرابعة ، في قوله تعالى : ﴿ هم يوقنون ﴾ ، حيث قال المؤلف : [ و﴿ هم ﴾ عماد ] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ وهو ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٧) ج : [ تكليف ] . وفي : د : [ يكلف ] .

<sup>(</sup>٨) ب: [ لا ينصب] ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) المزمل: من الآية: (٢٠).

وضح هذا الأشموني في المنار : (٢٥٥) حيث قال : فخيرا مفعول ثان لتجدوه . (١٠) أ ، د : [ تكرار ] .

يقتضي مفعولا آخر ، على تقدير : يدعو(۱) ما لا يضره(۱) يدعو ، للتأكيد(۱) ، وجملة قوله : ( ذلك هو الضلال البعيد ) معترضة ، فيصح الوقف على ( يدعو )(١) ، ويكون(١) ( لمن ) مبتدأ خبره محذوف دل عليه ( لبئس المولى ) أي : لمن ضره أقرب من نفعه مولاه لبئس المولى هو(۱) . ( من نفعه - 17 - 4 ) . ( 11 - 11 - 4 ) . ( 11 - 11 - 4 ) قد قبل على حذف خبر ( أن ) الأولى ، أي : ليبعثن . والأصح أن ( أن الله ) خبر(١) . ( أن ) الأولى .

﴿ يوم القيامة - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ من الناس - ١٨ - ط ﴾ لأن قوله (١٠) : ( كثير حق عليه العذاب ،(١٠) لم يدخلوا (١١) فيمن يسجدوا (١٠) .

<sup>(</sup>١) أ : [ يدعو لنا ] ، وفي : د : [ يدعوه ] .

<sup>(</sup>٢) د: [ ألا يضره ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [لتأكيد].

<sup>(</sup>٤) الثانية التي في قوله تعالى : ﴿ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ﴾ . وقد ذكر النحاس في القطع : (٤٨٦) أن الوقف هنا تام عند أحمد بن جعفر .

<sup>(</sup>٥) ج: [أو يكون].

<sup>(</sup>٦) انظر القطع: (٤٨٦ –٤٨٨)، والمكتفى: (٣٩١ –٣٩٢)، ومنار الهدى: (٢٥٤ –٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) أي : للعطف بالواو في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ الله يهدي من يريد ﴾ .

<sup>(</sup>A) أ : [ خبير ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) المثبت : [ قوله ] من : ب .

<sup>(</sup>١٠) أ ، ب : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . ويظهر أنها سهو من الناسخ . (١١) ب : [ لم يدخل] .

<sup>(</sup>١٢) المثبت: [يسجدوا] من: ج. وفي بقية النسخ: [يسجد].

وقيل (۱) يوصل (۲) ويوقف على : « العذاب » لأن أحد الفريقين لابد من أن يكون أكثر ، أي : وكثير من الكفار يسجد ظلالهم (۲) . ﴿ من مكرم – ١٨ – ط ﴾ . ﴿ في ربهم – ١٩ – ز ﴾ (۱) لعطف الجملتين المتفقتين ، مع أن ما بعده ابتداء بيان حال (۱) الفريقين ، فالأول (۱) : ﴿ فالذين كفروا ﴾ والثاني : ﴿ إِن الله يدخل الذين آمنوا ﴾ (۱) . ﴿ من نار – ١٩ – كفروا ﴾ . ﴿ الحميم – ١٩ – ج ﴾ لأن قوله (۸) : « يصهر » يصلح مستأنفا وحالا . ﴿ والجلود – ٢٠ – ط ﴾ . ﴿ ولؤلؤا – ٢٣ – ط ﴾ . ﴿ من القول – ٢٤ – ط ﴾ . ﴿ من الوقف (۱۰) لتكرار « وهدوا » .

وسجود ظلالهم ذكره الله تعالى في سورة الرعد ، في الآية الخامسة عشرة ، حيث قال تعالى : ﴿ وَلَهُ يُسجِدُ مِن فِي السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ﴾ .

<sup>(</sup>١) ج : [ قيل ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ يوصف ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أ: [ضلالهم] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف : [ ج ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [ الحال ] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ والأول ] .

<sup>(</sup>٧) من الآية الثالثة والعشرين .

<sup>(</sup>٨) ب : [ قوله ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٩) علامة الوقف مثبتة من: ب.

<sup>(</sup>١٠) المثبت : [ الوقف ] من : د . وفي : أ ، ب : [ الوصل ] .

وقد ذكر المؤلف في كتابه الصغير – المسمى : وقوف القرآن – لوحة (٨٢) ظهر ، أن الوقف هنا جائز .

﴿ والباد - 20 - ط ﴾ . ﴿ عميق - 27 - لا ﴾ لتعلق اللام . ﴿ والباد - 20 - ط ﴾ . ﴿ عميق - 27 - لا ﴾ لتعلق اللام ﴿ الأنعام - 20 - ج ﴾ لابتداء الأمر مع الفاء . ﴿ الفقير - 20 - ز ﴾ للعطف مع العدول . ﴿ ذلك - 20 - ق ﴾ (۱) قد قبل ، أي (۲) : ذلك على (۲) ما ذكر (۱) ، ثم يبتدأ بالشرط . ﴿ عند ربه - 20 - ط ﴾ . [ ﴿ الزور - 20 - لا ﴾ ] (٥) . ﴿ مشركين به - 21 - ط ﴾ . ﴿ ذلك - 27 - ق ﴾ (۱) قد قبل ، وقد ذكر (۲) .

وقد وضح هذا القرطبي في تفسيره: ١٢ /٥٣ ، حيث قال: قوله تعالى: ﴿ ذَلَكَ ﴾ يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: فرضكم ذلك ، أو الواجب ذلك . ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك . وقال الأنصاري في المقصد: (٢٥٦): ﴿ بالبيت العتيق ﴾ حسن . ﴿ ذلك ﴾ زعم بعضهم أنه وقف بجعله مبتدأ حذف خبره ، أو خبرا لمبتدأ محذوف ، أي : ذلك لازم لكم ، أو الأمر ذلك ، أو مفعولا لحذوف أي : افعلوا ذلك واحفظوا . اه. .

وانظر البيان : ٢ /١٧٤ ، ومنار الهدى : (٢٥٦) .

- (٥) ما بين المعقوفين من : ج .
- (٦) علامة الوقف مثبتة من: ب.
- (٧) ب : [ ذكروا ] . وفي : ج : المثبت الذال فقط .

وقد ذكر آنفا في الآية الثلاثين ، وقد نص على ذكره آنفا الأنصاري في المقصد : (٣٥٦) حيث قال : ﴿ ذَلَكَ ﴾ تقدم نظيره آنفا . اهـ . وقد ذكرت في الهامش قبل السابقين ما قاله الأنصاري في المذكور آنفا .

وانظر : تفسير القرطبي : ١٢ /٥٦ .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف مثبتة من: ب.

<sup>(</sup>٢) د : ورد بعدها لفظة : [ على ] ، وهي زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) ب: [على ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ ما ذكرتم ] . وفي : ج : [ ذكر ] بسقوط : ما .

﴿ الأنعام - ٣٤ - ط ﴾ . ﴿ أسلموا - ٣٤ - ط ﴾ . ﴿ الخبتين - ٣٤ - لا ﴾ . ﴿ خير - ٣٤ - لا ﴾ لاتصال الوصف . ﴿ الصلاة - ٣٥ - لا ﴾ . ﴿ خير - ٣٦ - ق ﴾ (١) قد قيل (١) ، والوصل أحسن للفاء . ﴿ صواف - ٣٦ - ج ﴾ لأن ﴿ إذا ﴾ أجيبت (١) بالفاء (١) ، فكانت (٥) للشرط (١) ، مع فاء التعقيب . ﴿ والمعتر - ٣٦ - ط ﴾ . ﴿ التقوى منكم - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ على ما هداكم - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ قلموا - ٣٩ - ط ﴾ . ﴿ فلموا - ٣٩ - ط ﴾ . ﴿ فقدير - ٣٩ - لا ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ بدل الضمير في شعرهم » . ﴿ نصرهم » .

﴿ رَبِنَا الله - ٤٠ - ط ﴾ . [ ﴿ كَثَيْرًا - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ لِينَا الله - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ لِينَصره - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ للنكر - ٤١ - ط ﴾ . ﴿ للنكر - ٤١ - ط ﴾ . [ ﴿ وثمود - ٤٢ - ٤١ ﴾ . ﴿ مدين - ٤٤ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى . ﴿ أُخذتهم - ٤٤ - ج ﴾ لابتداء التهديد ، مع فاء التعقيب . ﴿ يسمعون بها - ٤١ - ج ﴾ للابتداء

<sup>(</sup>١) علامة الوقف مثبتة من: ب.

<sup>(</sup>٢) أي : قد قيل الوقف ، ولذلك قال بعده : والوصل أحسن للفاء .

<sup>(</sup>٣) ج: [أجيب].

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مَنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعِ وَالْمُعْتُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أ : [كانت] . وفي : ج ، د : [ فكان ] .

<sup>(</sup>٦) مراد المؤلف أنها لما كانت للشرط فهي علة لجواز الوقف على ﴿ صواف ﴾ ، ثم ذكر علة جواز الوصل ، وهي اقتران ﴿ إذا ﴾ بفاء التعقيب .

<sup>(</sup>٧) أ : [ ( ينصره - ج ) . ( كثيرا - ط ) ] . وما أثبتناه حسب ترتيب الآية .

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين من : ج .

بأن مع الفاء .﴿ وعده - ٤٧ - ط ﴾ . ﴿ أخذتها - ٤٨ - ج ﴾ . ﴿ مبين - ٤٩ - ج ﴾ للابتداء ، مع الفاء .

﴿ أَمنيته - ٢٥ - ج ﴾ لانقطاع النظم ، مع اتحاد المعنى . ﴿ آياته - ٢٥ - ط ﴾ . ﴿ حكيم - ٢٥ - لا ﴾ لتعلق اللام . [ ﴿ والقاسية قلوبهم - ٣٥ - ط ﴾ ] (١) . ﴿ بعيد - ٣٥ - لا ﴾ لتعلق اللام . ﴿ له قلوبهم - ٣٥ - ط ﴾ . [ ﴿ يحكم قلوبهم - ٣٥ - ط ﴾ . [ ﴿ يحكم يينهم - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ يرضونه - هينهم - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ يرضونه - ٩٥ - ط ﴾ . [ ﴿ ذلك - ٢٠ - ج ﴾ ] (٢) .

﴿ لِينصرنه الله - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ ماء - ٦٣ - ز ﴾ لأن المستقبل لا ينعطف على الماضي . ﴿ مخضرة - ٦٣ - ط ﴾ . ﴿ خبير - ٦٣ - ج ﴾ لأن قوله : « له »(١) يصلح صفة واستئنافا(٥) . ﴿ وما في الأرض - ٦٤ - ﴾ الأول - ط -(١) . ﴿ بأمره - ٦٥ - ط ﴾ . ﴿ بإذنه - ٦٥ - ط ﴾ . ﴿ أحياكم - ٦٦ - ز ﴾ لأن « ثم » لترتيب الأخبار ، أي :

<sup>(</sup>١) ب : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٣) أ ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت . وفي : ب : علامة الوقف : [ط] . وقد مر مثل هذا في الآية الثلاثين ، والآية الثانية والثلاثين من هذه السورة .

وقد وضح الوقف هنا الأشموني في المنار : (٢٥٨) حيث قال : ﴿ حَلِّم ﴾ تام ، وقيل الوقف على ﴿ ذلك ﴾ أي : ذلك لهم . اهـ .

وانظر تفسير القرطبي : ١٢ /٩٠ .

<sup>(</sup>٤) د : [ ﴿ لَهُ ﴾ ] غير مثبتة .

 <sup>(</sup>٥) ب: [ استئنافا ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٦) د: [ الأولى - ط - ] .

ثم هو يميتكم . ﴿ يحييكم - ٦٦ - ط ﴾ . ﴿ إلى ربك - ٦٧ - ط ﴾ . [ ﴿ والأرض - ٧٠ - ط ﴾ ](١) .

﴿ فِي كتاب - ٧٠ - ط ﴾ . ﴿ به علم - ٧١ - ط ﴾ . ﴿ المنكر - ٧٧ - ط ﴾ . أي : هي (٢) النار [ لأن ما بعدها جملة لا تصلح صفة لها ، ولا عامل يجعلها حالا ] (٢) ، [ ويجوز أن لا يقدر (١) : هي (٥) ، ويجعل ( النار ) مبتدأ ، والجملة بعده (١) خبر له (٧) ، والأول أوضح وأصح (٨) ، لأن التقدير : كأنه قيل : ماذاك ؟ فيقال : النار ، أي : هي (١) النار (١٠) [(١١) . ﴿ كَفُووا - ٧٧ - ط ﴾ .

<sup>=</sup> ويظهر أنه لا يوجد لبس بين الأولى والثانية ، فالأولى مبدوءة بواو ، والثانية بلا واو ، وهي التي في الآية اللاحقة : ﴿ أَلَمْ تُو أَنْ اللهِ سَخُر لَكُمْ مَا فِي الأَرْضَ . . ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : ما بين المعقوفين مكرر .

<sup>(</sup>٢) ب: [ هو ] .

<sup>(</sup>٣) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) ب : [ أن التقدير ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ هي ] من : د . وفي : أ ، ب : [ هو ] .

<sup>(</sup>٦) ب: [ بعد ] .

<sup>(</sup>٧) ب : [ خبره ] .

<sup>(</sup>٨) ب : [ وأصح ] ساقطة .

<sup>(</sup>٩) المثبت : [ هي ] من : د . وفي : أ ،ب : [ هو ] .َ

<sup>(</sup>١٠) ب : ورد بعدها زيادة وهي : [ حالا ] وفي : أ : ورد بعدها زيادة ، وهي : [ لأن ما بعدها جملة لا يصلح صفة لها ولا عامل يجعلها حالا ] . وقد وردت آنفا في بقية النسخ ، فهي علة القطع .

<sup>(</sup>۱۱) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

﴿ فَاسْتَمَعُوا لَهُ - ٧٣ - طَ ﴾ . ﴿ اجْتَمَعُوا لَهُ - ٧٣ - طَ ﴾ . ﴿ فَاسْتَمَعُوا لَهُ - ٧٣ - طَ ﴾ . ﴿ وَمَنَ النَّاسُ - ٧٣ - طَ ﴾ . ﴿ وَمَنَ النَّاسُ - ٧٥ - طَ ﴾ . ﴿ وَمَنَ النَّاسُ - ٧٥ - طَ ﴾ لأن ما بعدها (١) يصلح صفة واستثنافا .

<sup>(</sup>١) ب : [كما بعدها ] بزيادة الكاف في أوله . وفي : د : [ما بعده ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

والوقف هنا كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر المقصد: (٢٥٩)، والمنار: (٢٥٩).

أما ابن الأنباري في الإيضاح : ٢ /٧٨٧ ، والنحاس في القطع : (٤٩٦) ، والداني في المكتفى : (٣٩٧) فَلَم يذكروا هنا وقفا .

<sup>(</sup>٣) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

# سورة المؤمنون<sup>(۱)</sup> [ مائة وثمان عشر آية – مكية ]<sup>(۲)</sup> ابسم الله الرحمن الرحيم

و المؤمنون - 1 -  $\mathbb{K}$  إلى قوله: ﴿ ملومين -  $\mathbb{F}$  -  $\mathbb{F}$  لاتصال الأوصاف ، وجاز الوقف ها هنا<sup>(3)</sup> لاعتراض الاستثناء<sup>(6)</sup> ، ولاستحقاق<sup>(1)</sup> الشرط الابتداء به<sup>(۷)</sup> ، ولطول الكلام ، وإلا فالآيتان<sup>(۸)</sup> من أوصاف المؤمنين .

<sup>(</sup>١) ج : [ المؤمنين ] .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب . وهذا عد الكوفي ، وفي عد الباقين : مائة وتسع عشرة
 آية .

انظر جمال القراء: ١ /٢٠٩ ، وبصائر ذوي التمييز: ١ /٣٢٩ ، وبشير اليسر: (١٢٠) ، ومنار الهدي: (٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٤) أي : على ﴿ ملومين ﴾ .

<sup>(</sup>٥) د : [ الاستثناف ] . وهو خطأ ، لأن مراد المؤلف : الاستثناء في قوله تعالى :

<sup>﴿</sup> إِلاَّ عَلَى أَزُواجِهِم أَوْ مَا مَلَكُتَ أَيَانِهُم . . ﴾ . (٦) أ : [ لاستحقاق ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٧) أ، د: [ للابتداء به ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ فالإثبات ] .

والوقف على : ﴿ يَحَافَظُونَ - ٩ - مَ ﴾ (١) لازم (٢) ، ليعود وعد (١) إرث الجنة إلى المؤمنين الموصوفين بجميع هذه الأوصاف ، فإنه لو وصل ﴿ أُولئك ﴾ بقوله : ﴿ العادون ﴾ أو : ﴿ أُولئك ﴾ بقوله : ﴿ والذين هم لأماناتهم ﴾ مبتدأ ، و : ﴿ أُولئك ﴾ خبره ، فاقتصر إرث الجنة على المذكورين في الآيتين (١) . [ ﴿ الوارثون - ١٠ - ٢ - ٢ ﴾ ] (٩) .

و الفردوس - 11 - ط ، ﴿ من طين - 17 - ج ﴾ للعدول عن المظهر إلى كناية عن (١) غير مذكور ، فإن المراد من الإنسان آدم ، ومن الماء في و جعلناه ، جنس ولده ، مع عطف ظاهر الكلام . ﴿ مكين - ١٢ - ص ﴾ للعطف (٧) . ﴿ لحما - ١٤ - ق ﴾ (٨) قد قبل للابتداء بإنشاء نفخ الروح تعظيما (٩) وتنبيها على الاعتبار . ﴿ خلقا آخر - ١٤ - ط ﴾ لأن وثم ، لترتيب الأخبار ، فإن ط ﴾ . ﴿ الحالقين - ١٤ - ط ﴾ لأن وثم ، لترتيب الأخبار ، فإن

<sup>(</sup>١) علامة الوقف مثبتة من: ب، د.

<sup>(</sup>٢) د: [ لازم] ساقطة.

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ وعد ] من : ب .

<sup>(</sup>٤) د : [ الأثنين ] .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : ج . وقد ورد قبلها في : ج : لفظة : [ ( يحافظون -

م ) ] . وهي زيادة من الناسخ ، وقد ذكرت آنفا .

<sup>(</sup>٦) ب: [ من ] .

<sup>(</sup>V) د : [ للعطف ] ساقطة .

<sup>(</sup>٨) علامة الوقف مثبتة من: ب .

<sup>(</sup>٩) د : [ لفظهما ] وهو تصحيف .

بين (١) الإحياء والإفناء (٢) مهلة . ﴿ لَمِيْتُونَ - ١٥ - ط ﴾ (٣) كذلك (١) ، دلالة على التمكث بينهما .

﴿ طرائق - ١٧ - ق ﴾ (°) قد قبل لاحتمال الواو الابتداء ، وحمله على الحال (¹) أوجه . ﴿ فِي الأرض - ١٨ - ﴾ كذلك . ﴿ لقادرون - ١٨ - ج ﴾ للآية ، مع اتصال المعنى بلفظ الفاء . ﴿ وأعناب - ١٩ - م ﴾ لأنه لو وصل اشتبه الجار والمجرور بوصف (أعناب ) ، وليس كذلك (٧) .

والظاهر أن الصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

(٦) د : [ الحال ] ساقطة .

(٧) مراد المؤلف أن : ﴿ لَكُم فَيُهَا ﴾ ليس وصفا لقوله : ﴿ وَأَعِنَابِ ﴾ فقط ، وإنما وصف لقوله : ﴿ جَنَاتٍ ﴾ . والله أعلم .

وقد وضح هذا أبو حيان في البحر: ٦ /٤٠٠ ، حيث قال: ووصف النخل والعنب بقوله ﴿ لَكُمْ فَيَهَا ﴾ إلى آخره . ثم قال: والضمير في : ﴿ لَكُمْ فَيْهَا ﴾ عائد على الجنات ، وهو أعلم لسائر الثمرات ، ويجوز أن يعود على النخيل والأعناب ، وعطف ﴿ وشجرة ﴾ على ﴿ جنات ﴾ .

وقد نص النحاس في القطع: (٤٩٩) على أن الوقف هنا ليس بكاف ، حيث قال: فأما: ﴿ وَمَهَا لَكُم بِهِ جَنَاتَ مِن نَخِيلُ وأَعِنَابٍ ﴾ فليس بكاف ، وكذا: ﴿ وَمَهَا تَأْكُلُونَ ﴾ لأن: ﴿ وشجرة ﴾ معطوف على: ﴿ جَنَاتَ ﴾ والتمام ﴿ وصبغ للآكلين ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : ورد بعدها : [ بيان ] . والظاهر أنه زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) د : [ والفناء ] .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>٤) ب: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف مثبتة من: ب. وفي: أ: علامة الوقف: [ز].

﴿ تَأْكُلُونَ - ١٩ - لا ﴾ (١) لأن « شجرة » مفعول « أنشأنا » (٢) . ﴿ لعبرة - ٢١ - ط ﴾ (٢) .

﴿ التنور - ٢٧ - لا ﴾ لأن ﴿ فاسلك ﴾ جواب ﴿ فإذا ﴾ . ﴿ منهم - ٢٧ - ج ﴾ لعطف المتقين ، مع اعتراض الاستثناء . ﴿ ظلموا - ٢٧ - ج ﴾ للابتداء بأن ، مع إحتمال إضمار اللام أو<sup>(١)</sup> الفاء . ﴿ وقرنا آخرين - ٣١ - ج ﴾ للآية ، مع اتصال المعنى ، ونسق اللفظ بالفاء .

<sup>=</sup> وانظر منار الهدى: (٢٦١) .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش قبل السابق.

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ج: [صفة ] بسقوط الباء.

<sup>(</sup>٥) د : [ المقول ] .

<sup>(</sup>٦) د: الهمزة ساقطة.

<sup>(</sup>١) د : [ ما بعدها ] . والمثبت : [ ﴿ مَا هَذَا . . ﴾ ] من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) أ : [ ولا يجوز ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ وللابتداء ] .

<sup>(</sup>٤) ج: علامة الوقف: [ ص].

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ الوقف ] من : ب .

<sup>(</sup>٦) أ : [ لا تحسبن إلى قومه ] وهو تصحيف ظاهر .

<sup>(</sup>٧) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] . ويظهر أنها سهو من الناسخ ، لأن المؤلف لم يرد بذكره : ﴿ بمؤمنين ﴾ بيان نوع الوقف عليها ، وإنما أراد بيان أن الكلام متصل إليها .

<sup>(</sup>٨) د : [ للكل] .

<sup>(</sup>٩) أ : [ مفتح ] . وفي : ب : [ منقبح ] وهو تصحيف .

ويظهر أن مراد المؤلف : أن البدء بمقول الكفار ترخصه الضرورة ، ويجيزه رأس الآية . والله أعلم .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من : ج .

﴿ غَنْاء - 13 - ج ﴾ تفخيما لكلمة التبعيد بالابتداء ، مع فاء التعقيب ، ﴿ آخرين - 27 - ط ﴾ فإن الجملة ليست بصفة لها ، لأن العجز عن سبق الأجل لا يختص بهم (١) . ﴿ وما يستأخرون - 27 - ط ﴾ لأن وثم ، لترتيب الأخبار . ﴿ تترا - 22 - ط ﴾ (١) وقف منونا قرىء أو غيره (١) ، لأن و كلما » للابتداء ، لما فيه من (٤) معنى الشرط .

<sup>(</sup>١) ب: [ لهم].

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف مثبتة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) قرأ بالتنوين ابن كثير ، وأبو عمرو . وقرأ باقي السبعة بغير تنوين .

انظر السبعة : (٤٤٦) ، والتبصرة : (٦٠٤ –٦٠٥) ، والكشف : ٢ /١٢٨ ، والتبسير : (١٥٩) ، ومنار الهدى : (٢٦٢) .

<sup>(</sup>٤) ب: [عن].

<sup>(</sup>٥) د : [ لما ذكرو].

وقد ذكر مثل هذا آنفا في علة جواز الوقف على قوله تعالى : ﴿ غَثَاء ﴾ من الآية الحادية والأربعين .

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف : [ لا ] وهي خطأ بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف مثبتة من: أ. وفي: د: علامة الوقف: [ط].

 <sup>(</sup>A) وتشديد النون ، وهي قراءة : عاصم وحمزة والكسائي ، وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون .
 =

للحسبان ، تقديره : أيحسبون (۱) إمدادنا لهم (۲) بالمال والبنين مسارعة (۲) في الخيرات لهم . . ﴿ مشفقون - ٧٥ - الخيرات لهم . . ﴿ مشفقون - ٧٥ - لا ﴾ إلى قوله : ﴿ سابقون - ٦١ - ﴾ (١) ، لأن خبر ﴿ إن » : ﴿ أُولِئِكُ يَسْارِعُونَ » . [ ﴿ يؤمنون - ٨٥ - لا ﴾ . ﴿ لا يشركون - ٩٥ - لا ﴾ . ﴿ لا يشركون - ٩٥ - لا ﴾ ] (٥) .

﴿ يَجَارُونَ - ٦٤ - ط ﴾ لأن التقدير : يقال لهم : لا تجارُوا . ﴿ مستكبرين - ٦٧ - ق ﴾ (١) قد قيل على جعل الجار والمجرور مفعول : « سامرا » أو مفعول : « تهجرون » ، وجعل الهاء ضمير القرآن ، أي : كانوا

<sup>=</sup> انظر السبعة: (٤٤٦) ، والتبصرة: (٦٠٦) ، والتيسير: (١٥٩) . وقد وضح مكي في الكشف: (٢ /١٢٩) علة الوقف والوصل فقال: ﴿ وإن هذه أمتكم ﴾ قرأ الكوفيون بكسر الهمزة على الابتداء والاستثناف والقطع مما قبله . وقرأ الباقون بالفتح ، على تقدير حذف اللام ، أي : ولأن هذه أمتكم . وانظر منار الهدى :

<sup>(</sup>١) ج: [ الحسبون ] باللام بدل الياء . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ب : [ إمداد لهم ] . وفي : ج : [ إمدادا لهم ] . وفي : د : [ أمددنا لهم ] .

<sup>(</sup>٣) ب : [ نسارعة ] وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . ويظهر أنها سهو من الناسخ لأن المؤلف لم يرد بذكره : ﴿ سابقون ﴾ بيان نوع الوقف عليها ، وإنما أراد بيان أن الكلام متصل إليها . والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف مثبتة من: ب.

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وذكر النحاس أنه وقف عند أبي حاتم . انظر الإيضاح : ٢ /٧٩٢ ، والقطع : (٥٠٣) .

یسمرون (۱) ویهذون أن محمدا یقول کذا و کذا ، علی أن الوصل أوجه ،  $لأن ( سامرا ) مع ( تهجرون ) حالان بعد حال یعنی : ( مستکبرین ) ، والمجرور ضمیر البیت ، أي : مستکبرین بالبیت مفتخرین [ بقولهم نحن جیران الله وسکان حرمه <math>( )^{(7)}$  ، والوقف في القولین علی : ( تهجرون  $( )^{(7)}$  .

 $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$  (1)

﴿ خير - ٧٧ - ق ﴾(١١) قد قيل لاحتمال الواو الابتداء، والحال

<sup>(</sup>١) ب : [ يستمرون ] . وفي : ج : [ يسمعون ] . وفي : د : [ يسخرون ] .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : أ . وفي : ب : [ بنحن خبر إن الله ] ، بتصحيف في وسط الجملة .

 <sup>(</sup>٣) انظر الإيضاح: ٢/٧٩٢ - ٧٩٢، والقطع: (٥٠٣)، والمكتفى:
 (٢٠٢ - ٤٠٠٠)، ومنار الهدى: (٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف مثبتة من: أ.

<sup>(</sup>٦) ج: [قل] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ب: [ ويقولون ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٨) علامة الوقف ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٩) الواو ساقطة من: د.

<sup>(</sup>١٠) المثبت: [كذلك] من: ب.

<sup>(</sup>١١) علامة الوقف مثبتة من: ب. وفي: أ: علامة الوقف: [ ص] ٠

أوجه . ﴿ وَالْأَفِئدة - ٧٨ - ط ﴾ . ﴿ وَالنَّهَارَ - ٠٨ - ط ﴾ . ﴿ وَالنَّهَارُ النَّالَثُ (٢) وَالنَّالَثُ (٢) . ﴿ عَلَى النَّعَوْلُونَ لِللَّهُ - ٨٥ - ط ﴾ وكذا (١) الثاني (٢) والثالث (٢) . ﴿ عَلَى بعض - ٩١ - ط ﴾ لمن قرأ وعالم ، بالرفع (٤) ، أي : هو عالم . ومن خفض (٥) جعله [ وصف و الله » ] (١) فلم يقف (٧) . ﴿ مَا يُوعدُونَ - ٩٣ - لا ﴾ لأن قوله : و فلا ، جواب الشرط (٨) و أما ، والنداء بينهما (١) عارض . ﴿ السيئة - ٩٦ - ط ﴾ . الشرط (١٠ و ١٠ و ١٠ و ط ﴾ لأنها للردع عما قبلها (١)

<sup>(</sup>١) ب، د: [ وكذلك ] .

<sup>(</sup>٢) في الآية السابعة والثانين .

<sup>(</sup>٣) في الآية التاسعة والثانين .

<sup>(</sup>٤) قرأ بها نافع وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم .

انظر السبعة : (٤٤٧) ، والتبصرة : (٦٠٧) ، والتيسير : (١٦٠) .

 <sup>(°)</sup> وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم .

انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٦) د : [ وصفا لله ] . وقد ورد لفظ الجلالة في قوله تعالى : ﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) وهو اختيار مكي في الكشف: ٢ /١٣١١ ، حيث قال بعد أن ذكر قراءة الخفض:
 وهو الاختيار ، ليتصل بعض الكلام ببعض ، ويكون كله جملة واحدة . اهـ .

<sup>(</sup>٨) ب ، ج : ورد بعدها زيادة وهي : [ أي ] .

<sup>(</sup>٩) د : [ بينهما ] ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>١١) وهو قول سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين. انظر مغني اللبيب : ١ /١٨٨ .

أي<sup>(۱)</sup>: لا يرجع . وقد قيل يبتدأ بها بمعنى : ألا<sup>(۱)</sup> ، و : حقا<sup>(۱)</sup> . و الأول أحسن . ﴿ خالدون – ١٠٣ – والأول أحسن . ﴿ خالدون – ١٠٣ – ج ﴾ لأن « تلفح » يصلح صفة واستثنافا .

﴿ الراحمين - ٩٠٩ - ج ﴾ للآية والوصل أجوز لشدة اتصال المعنى ، والنسق بالفاء . ﴿ بُمَا صبروا - ١١١ - ط ﴾ لمن قرأ ﴿ إنهم ، بالكسر'' . ﴿ الملك الحق - ١١٦ - ج ﴾ لأن ﴿ لا إله إلا هو » يصلح مستأنفا وحالا ، أي : [ تعالى الله ] (' ) متوحدا غير مشارك .

﴿ إِلا هُو - ١١٦ - ج ﴾ لأن قوله : « رب العرش ) يصلح بدلا عن « هُو ) ، وخبر ضمير (١) محذوف ، أي : هو رب العرش . ﴿ إِلَمَا آخر -١١٧ - لا ﴾ لأن ما بعده صفة « لا إله » . ﴿ له به - ١١٧ - لا ﴾ لأن الفاء جواب : « ومن يدع » . ﴿ عند ربه - ١١٧ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ج : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) الاستفتاحية ، وهو قول أبي حاتم ومتابعيه .

أنظر مغنى اللبيب: ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الكسائي ومتابعيه .

انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) قرأ بها حمزة والكسائي . وفتحها باقي السبعة .

انظر السبعة: (٤٤٨ -٤٤٩)، والتبصرة: (٢٠٧)، والكشف: ٢ / ١٣١ - ١٣١ ، والتيسير: (١٦٠).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: أ. وفي: ب، ج: [الله تعالى]. وفي: د: [يقال الله].

<sup>(</sup>٦) المثبت: [ضمير] من: ج.

### سورة النور

## [ أربع وستون آية (١) وهي مدنية ] (٢) بسم الله الرحمن الرحيم

<sup>(</sup>١) وهذا في الكوفي والبصري والشامي . وفي الحجازي اثنتان وستون آية .

انظر جمال القراء: ١ /٢٠٩ ، وبصائر ذوي التمييز: ١ /٣٣٤ ، وبشير اليسر: (١٢١) ، ومنار الهدى: (٢٦٥) .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب، وقد صوبت لفظة: [مكية] إلى: مدنية، لأن السورة مدنية بالإجماع.

انظر تفسير القرطبي: ١٦ /١٥٨ ، والبحر المحيط: ٦ /٤٢٦ ، وبصائر ذوي التمييز: ١ /٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) أ : [ للفصل ] . وفي : د : [ تفصيلا ] .

<sup>(</sup>٤) ب، د: [ الحالين ] .

﴿ عظيم - ١٤ - ج ﴾ للآية ، ولاحتمال أن ﴿ إِذَ ﴾ ظرف قوله : ﴿ لَسَكُم ﴾ ، والوصل أجوز ، أي : لمسكم (^) العذاب في الحال . ﴿ هينا - ١٥ - ق ﴾ (^) قد قيل ، والوصل أوجه ، لأن الواو للحال . ﴿ بهذا - ١٦ - ق ﴾ (^) قد قيل ، والوصل ألزم ، لأن قوله : ﴿ سبحانك ، [ داخل تحت ﴿ لولا ، المحضضة في تفسير المقول ، أي : هلا

<sup>(</sup>١) أ : [ وكذلك ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مثبت من: أ.

<sup>(</sup>٣) ب : ورد بعدها لفظة : [ لتحضيض التحريض ] . ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) ج: [أجيب].

 <sup>(</sup>٥) في قوله تعالى : ﴿ فأولئك عند الله هم الكاذبون ﴾ .

<sup>(</sup>٦) هذه علة جواز الوقف.

 <sup>(</sup>٧) أي مع اقتران : ﴿ إِذْ ﴾ بالفاء ، وهذه علة جواز الوصل .

<sup>(</sup>٨) أ: [ يسكم].

<sup>(</sup>٩) علامة الوقف مثبتة من: ب، وفي: أ: علامة الوقف: [ج].

<sup>(</sup>١٠) علامة الوقف مثبتة من: ب. وفي: أ: علامة الوقف: [ز].

قلتم : سبحانك  $3^{(1)}$  هذا . . ﴿ مؤمنين - 1 - + ﴾ لاتفاق الجملتين ، مع تكرار اسم الله تعالى  $3^{(1)}$  . دون الاكتفاء بالضمير  $3^{(1)}$  ، وأنها آية  $3^{(1)}$  .

﴿ الآيات - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ أليم - ١٩ - لا ﴾ لتعلق الظرف . ﴿ وَالآخرة - ١٩ - ط ﴾ . [ ﴿ خطوات الشيطان - ٢١ - ﴾ الأول - ط] (٥) . ﴿ وَالمنكر - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ أبدا - ٢١ - لا ﴾ لتعلق : ( ولكن ) . ﴿ من يشاء - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ في سبيل الله - ٢٢ - ص ﴾ والوصل أولى للعطف . ﴿ وليصفحوا - ٢٢ - ط ﴾ . ﴿ عظيم - ٢٢ - ط ﴾ . ﴿ والآخرة - ٣٣ - ص ﴾ . ﴿ عظيم - ٢٣ - لا ﴾ للفصل (١) بين الحمل . ﴿ للخبيثات - ٢٦ - ج ﴾ للفصل (١) بين الحمل . ﴿ للطيبات - ٢٦ - ج ﴾ للشرط ط ﴾ . ﴿ أهلها - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ يؤذن لكم - ٢٨ - ج ﴾ للشرط مع العطف .

<sup>(</sup>١) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) حيث قال تعالى في الأولى: ﴿ يَعْظَكُمُ الله أَنْ تَعُودُوا لِمثلَه أَبِداً إِنْ كَنَمَ مؤمنين ﴾ ثم قال في الثانية: ﴿ وبيين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ﴾ . (٣) أي في الثانية .

<sup>(</sup>٤) فاتفاق الجملتين علة جواز الوصل ، وتكرار اسم الله تعالى ، وكون ﴿ مؤمنين ﴾ رأس آية علة جواز الوقف .

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفين من: ب. وفي بقية النسخ: [ ﴿ خطوات الشيطان - ط ﴾ ].

<sup>(</sup>٦) ج: [للعطف]. ويظهر أنه تصحيف، لأن المؤلف ذكر هذه العلة لجواز الوقف، وأما علة جواز الوصل فظاهرة، وهي العطف.

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف مثبتة من: أ.

<sup>(</sup>٨) أ : [كذلك ] ساقطة .

﴿ أَزَكَى لَكُم - ٢٨ - طَ ﴾ . ﴿ مَتَاعَ لَكُم - ٢٩ - طَ ﴾ . ﴿ فَرُوجِهِم - ٣٠ - طَ ﴾ . ﴿ فَرُوجِهِم - ٣٠ - طَ ﴾ . ﴿ أَزَكَى لَهُم - ٣٠ - طَ ﴾ . [ ﴿ جيوبَهن - ٣١ - صَ ﴾ ] (١) .

وعورات النساء - ٣١ - ص هُ(١٠) كذلك . ﴿ زينتهن - ٣١ - ط ﴾ . ﴿ من فضله - ٣٢ - ط ﴾ . ﴿ من فضله - ٣٢ - ط ﴾ . ﴿ من فضله - ٣٢ - ط ﴾ . ﴿ من فضله - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ من فضله - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ من فضله - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ أَتَاكُم - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ الحياة الدنيا - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ مصباح - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ ولا غربية - ٣٥ - لا هَلأن (٥) ما بعدها (١) صفة (شجرة ، (٧) . ﴿ نار - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ على نور - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ من يشاء - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ للناس - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ عليم - ٣٥ - لا ﴾ لتعلق الظرف [ بـ ط لمان الناس - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ عليم - ٣٥ - لا ﴾ لتعلق الظرف [ بـ المان المن المناس - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ عليم - ٣٥ - لا ﴾ لتعلق الظرف [ بـ المناس - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ المناس - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ المناس - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ المناس - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ المناس - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ المناس - ٣٠ - س • المناس - ٣٠ - س •

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : أ ، ب ، ج ، وفي : د : [ ﴿ خير لهن - ج ﴾ ] . وهو خطأ من الناسخ ، لأن هذه اللفظة ستأتي بعد ، في الآية الستين من هذه السورة ، في قوله تعالى : ﴿ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ﴾ . (٢) علامة الوقف ، [ ط ] . وهو خطأ من الناسخ بدلالة ما بعده حيث قال المؤلف : [ كذلك ] .

<sup>(</sup>٣) ج: المثبت: [ ﴿ من فضله – طَ ﴾ ] .

<sup>(</sup>٤) علامة مثبتة من : أ ، ب .

<sup>(</sup>٥) أ: [ لأنه].

<sup>(</sup>٦) ب: [ ما بعده ] .

<sup>(</sup>٧) د : ورد عليها علامة الوقف : [ط] ، وهو خطأ من الناسخ .

﴿ رجال - ٣٧ - لا ﴾ (٢) لتعلق الصفة . ﴿ الـزكاة - ٣٧ - لا ﴾ إلا ﴾ إلا أيضا . ﴿ والأبصار - لا ﴾ إلا أيضا . ﴿ والأبصار -

وقد وضح هذا الزمخشري في الكشاف: ٣ /٦٨ ، حيث قال: ﴿ في بيوت ﴾ يتعلق بما قبله ، أي : كمشكاة في بعض بيوت الله وهي المساجد ، كأنه قيل : مثل نوره كما يرى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت .

وانظر البحر المحيط: ٦ /٤٥٧ -٤٥٨ ، ومنار الهدى: (٢٦٨).

(۲) د : ۲ لأن ما بعد ۲ بسقوط الهاء .

(٣) قرأ بها ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر . وقرأ باقي السبعة بكسر الباء .

انظر السبعة : (٤٥٦) ، والتبصرة : (٦١١) ، والتيسير : (١٦٢) .

(٤) ب: [ يسبح ] .

(٥) د : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] . وهي سهو من الناسخ .

(٦) ما بين المعقوفين من : أ ، د . وفي : ب : غير مثبت . وفي : ج : [ رجال ] .
 وانظر الكشف : ٢ /١٣٩ .

(V) د : علامة الوقف ساقطة .

(٨) أ: [ إلا ] ساقطة .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>١) وضح هذا المتعلق العكبري في إملائه: ٢ /١٥٦ ، حيث قال: قوله تعالى: ﴿ لِيجزيهم ﴾ يجوز أن تتعلق اللام بيسبح ، وبلا تلهيهم ، وبيخافون . وقال أبو حيان في البحر (٦ /٤٥٩): ويجوز أن تتعلق بيسبح وهو الظاهر . اهـ .

<sup>(</sup>٢) أي يقف على : ﴿ وَالْأَبْصَارَ ﴾ وقفا تاما .

انظر القطع: (٥١٢).

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ليجزيهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة مثبت من: أ، د.

<sup>(</sup>٥) أ: [ وجه ] .

<sup>(</sup>٦) قال النحاس في القطع: (٥١٢ - ٥١٣): ﴿ يُخافُون يوما تَتَقَلَب فيه القلوب والأَبْصار ﴾ تمام عند أبي حاتم ، لأنه زعم أن ﴿ لِيجزيهم ﴾ لام القسم ، وخطه في هذا لأن لام القسم لا تنصب ، ولابد من أن يكون معها نون خفيفة أو ثقيلة ، وهذه قد نصبت ولا نون معها ، وهي متعلقة بما قبلها ، والتقدير : يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ليجزيهم الله ، فلا يتم الكلام على : ﴿ والأَبْصَار ﴾ ، واتمام : ﴿ ويزدهم من فضله ﴾ ، وأتم منه : ﴿ والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ . اه. .

وانظر الإيضاح : ۲ /۷۹۹ ، ومنار الهدى : (۲۲۸ –۲۲۹) .

لمن قرأ: « سحاب ظلمات » بالإضافة ، أو(١): « سحاب ظلمات » على البدل(٢) (٣).

وحجة من رفع ﴿ ظلمات ﴾ أنه رفع على الابتداء ، و﴿ بعضها ﴾ ابتداء ثان ،

- YE . -

<sup>(</sup>١) د: الهمزة ساقطة.

<sup>(</sup>٢) ب: ورد بعدها: [أي هي سحاب، هي ظلمات، والظلمات خبر مبتدأ عذوف، وهي ، فيوقف لحق الحذف]. والظاهر أنه زيادة من الناسخ، لأن ما قبله في ذكر عدم الوقف، وهذا الكلام في تقرير الوقف، حيث قال في آخره: وفيوقف لحق الحذف]، والذي يظهر لي أن هذا الكلام علة للوقف المطلق على إسحاب في وقد ورد في أوله زيادة لا معنى لها وهي: [هي سحاب]. (٣) وضع هذا مكي في الكشف: ٢ /١٣٩ – ١٤٠، حيث قال: قوله: ﴿ سحاب ظلمات في قرأ قبل ﴿ سحاب في بالرفع منونا، ﴿ ظلمات في بالحفض ٥٠. وقرأ الباقون البزي مثله غير أنه أضاف ﴿ سحاب في إلى ﴿ ظلمات في ٥٠٠٠. وقرأ الباقون برفعهما جميعا وتنوينهما. وحجة من نون الأول ورفعه وخفض ﴿ ظلمات في ٠٠٠٠ على البدل من ﴿ ظلمات في الأول.

لفظة: [ وهي ] فيها اضطراب ، والصواب أن تكون : تقديره هي ، أو : أي
 هي ، كما قدره مكي في الكشف: ٢ /١٤٠٠ .

<sup>• •</sup> مع التنوين . كما في التبصرة : (٦١١) .

<sup>• • •</sup> أي أنه رفع ﴿ سحاب ﴾ بدون تنوين ، أما ﴿ ظلمات ﴾ فخفضها مع التنوين .

انظر التبصرة : (٦١١) .

﴿ فُوقَ بعض - ٠٤ - ط ﴾ . ﴿ يراها - ٠٠ - ط ﴾ . ﴿ مافات - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ وتسبيحــه - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ٢٢ - ج ﴾ فصلا بين الأمرين (١) المعظمين ، مع اتفاق الجملتين . ﴿ من خلاله - ٣٢ - ج ﴾ (٢) كذلك .

﴿ عن من يشاء - ٤٣ - ط ﴾ . ﴿ بالأبصار - ٤٣ - ط ﴾ . ﴿ والنهار - ٤٣ - ط ﴾ . ﴿ بطنه - ﴿ والنهار - ٤٣ - ط ﴾ . ﴿ بطنه - ٤٥ - ج ﴾ أَنَّ كذلك لتعديد الحكم وتفصيلها . ﴿ أربع - ٤٥ - ط ﴾ . ﴿ ما يشاء - ٤٥ - ط ﴾ .

<sup>= [</sup> و فوق ﴾ خبر لـ ﴿ بعض ﴾ ، وخبرها خبر عن ﴿ ظلمات ﴾ ] • . ويجوز أن ترفع ﴿ ظلمات ﴾ على إضمار مبتدأ ، أي : هي ظلمات ، أو هذه ظلمات . وحجة من أضاف أنه رفع ﴿ صحاب ﴾ بالابتداء ، وأضافه إلى ﴿ ظلمات ﴾ ليبين في أي شيء هو • • ، و ﴿ من فوقه ﴾ الخبر ، و ﴿ بعضها فوق بعض ﴾ ابتداء وخبر في موضع النعت لـ ﴿ ظلمات ﴾ .

وانظر السبعة: (٤٥٧)، والتبصرة: (٦١١)، والإيضاح: ٢ /٧٩٩ - ٨٠٠ ، والقطع: (٥١٣)، وتفسير القرطبي: ٢١٩ /٢٨٤ - ٢٨٥ ، ومنار الهدى: (٢٦٩). (١) ب: [الأمر من] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف مثبتة من : أ ، ج .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف مثبتة من: أ.

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف مثبتة من: أ.

ه ما بين المعقوفين يظهر أن سلامة عبارته : [ و﴿ فُوق ﴾ خبر لـ ﴿ بعض ﴾ ، و﴿ بعض ﴾ وخبرها خبر عن ﴿ ظلمات ﴾ الثانية ] .

مه الضمير يعود إلى عمل الكافر ، حيث قال تعالى : ﴿ وَالذَّيْنَ كَفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسُوا بِ بَقِيعَةً يُحْسِبُهِ الظَّمَآنَ مَاءً ... ﴾ .

﴿ مبينات - ٤٦ - ط ﴾ . ﴿ من بعد ذلك - ٤٧ - ط ﴾ . ﴿ وأطعنا - ﴿ مذعنين - ٤٩ - ط ﴾ . ﴿ وأطعنا - ﴿ وأطعنا - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ لا تقسموا - ٥٣ - ط ﴾ . ﴿ لا تقسموا - ٥٣ - ط ﴾ . ﴿ لا تقسموا - ٥٣ - ط ﴾ . ﴿ لا تقسموا معروفة ج ﴾ (١) لأن التقدير : أمركم طاعة ، على حذف (١) المبتدأ ، أو طاعة معروفة أمثل ، على حذف الخبر ، مع اتحاد المقول .

﴿ معروفة - ٥٣ - ط ﴾ . ﴿ الرسول - ٥٤ - ج ﴾ . ﴿ ما حملتم - ٥٤ - ج ﴾ . ﴿ ما حملتم - ٥٤ - ج ﴾ . ﴿ ما حملتم - ٥٤ - ط ﴾ . ﴿ من قبلهم - ٥٥ - ط ﴾ . ﴿ أمنا - ٥٥ - ط ﴾ . ﴿ شيئا - ٥٥ - ط ﴾ . ﴿ أينا - ٥٥ - ط ﴾ . ﴿ أينا رض - ٧٥ - ج ﴾ لانقطاع النظم ، مع اتحاد المقول . ﴿ النار - ٧٥ - ط ﴾ . ﴿ ثلاث مرات - ٥٨ - ط ﴾ أي : وهي من قبل صلاة (٢٠ . ﴿ العشاء - ٥٨ - ﴾ (١٠ وقف إلا لمن قرأ (ثلاث) بالنصب (٥) على البدل من الأولى (١٠ ) .

<sup>(</sup>١) ب : علامة الوقف : [ط] وهي خطأ ، بدلالة ما بعدها ، حيث ذكر المؤلف علم جواز الوقف ، ثم ذكر علة جواز الوصل بقوله : مع اتحاد المقول .

وقد ورد بعد هذا في : ج : لفظ : [ ﴿ معروفة - ج ﴾ ] وهو زيادة من الناسخ ، لأن ما بعده علة لجواز الوقف على : ﴿ لا تقسموا ﴾ . علما بأن هذا اللفظ من الآية سيأتي بعد قليل ، وقد ذكر المؤلف أن الوقف عليه مطلق .

<sup>(</sup>٢) د : [ حرف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ صلاة ] من : أ ، ج . وذلك لموافقة الآية .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] . وهي زيادة من الناسخ بدلالة ما بعدها .

<sup>(°)</sup> قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر . وقرأ الباقون بالرفع .

انظر السبعة : (٤٥٩) ، والتبصرة : (٦١٢) ، والتيسير : (١٦٣) .

<sup>(</sup>٦) وهي قوله تعالى : ﴿ ثلاث مرات ﴾ .

ووجه الوقف<sup>(۱)</sup>: عن<sup>(۱)</sup> ثلاث [عورات. ﴿ لَكُمْ – ٥٨ – طُ ﴾ والتقدير: هم طوافون<sup>(۱)</sup>. ﴿ عَلَى بَعْضَ – ٥٨ – طُ ﴾ والتقدير: هم طوافون<sup>(۱)</sup>. ﴿ عَلَى بَعْضَ – ٥٨ – طُ ﴾ (٥) .

﴿ لَكُمُ الآيات - ٥٨ - ط ﴾ . ﴿ مِن قبلهم - ٥٩ - ط ﴾ . ﴿ آياته - ٥٩ - ط ﴾ والتقدير : ﴿ آياته - ٥٩ - ط ﴾ والتقدير : والاستعفاف (١) خير . . . ﴿ أَوْ صَدِيقَكُم - والاستعفاف (١) خير . . . ﴿ أَوْ صَدِيقَكُم - ٦١ - ط ﴾ لأن ﴿ إِذَا ﴾ أجيبت (١) أجيبت (١)

ومراد المؤلف : ووجه الوقف على ﴿ العشاء ﴾ لمن قرأ ﴿ ثلاث عورات ﴾ بالرفع أن ﴿ ثلاث ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هن ثلاث عورات .

انظر الكشف: ٢ /١٤٣ ، ومنار الهدى: (٢٧٠) .

انظر إعراب القرآن للعكبري: ٢ /١٥٩ ، ومنار الهدي : (٢٧٠) .

- (٥) علامة الوقف ساقطة من: د.
- (٦) أ : ٦ والاستئناف ] . وهو تصحيف .
- (٧) في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَخَلُتُمْ بِيُوتًا . . ﴾ .
  - (٨) ج: [أجيب].

<sup>=</sup> انظر الكشف: ٢ /١٤٣ ، ومنار الهدى: (٢٧٠) .

<sup>(</sup>١) د : [ ألا وقف ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) أ : [ هي ] . وفي : ب : [ على ] .

<sup>(</sup>٣) د : ما بين المعقوفين ورد هكذا : [ عورات - ط - لكم ] .

<sup>(</sup>٤) مراد المؤلف : أنه يوقف وقفا مطلقا على ﴿ بعدهن ﴾ لأن : ﴿ طوافون ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم طوافون .

بالفاء (۱) فكانت (۲) شرطا في ابتداء حكم، فكانت (۲) الفاء (۱) للاستئناف (۰) . ﴿ حتى يستأذنوه - ٦٢ - ط ﴾ (۱) . ﴿ حتى يستأذنوه - ٦٢ - ط ﴾ . ﴿ ورسوله - ٦٢ - ج ﴾ للشرط مع الفاء .

﴿ لَمُمَ الله - ٦٢ - ط ﴾ . ﴿ بعضا - ٦٣ - ط ﴾ . ﴿ لواذا - ٦٣ - ط ﴾ . ﴿ لواذا - ٦٣ - ج ﴾ لانقطاع النظم ، مع فاء التعقيب ، ﴿ والأرض - ٦٤ - ط ﴾ . ﴿ ما أنتم عليه - ٦٤ - ط ﴾ فصلا بين الحالين (٢) [ حال ومآل ] (٨) ، مع العدول من (١) المخاطبة إلى المغايبة . ﴿ بما عملوا - ٢٤ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) حيث قال تعالى : ﴿ فسلموا على أنفسكم . . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ج : [ وكانت ] . وفي : د : [ فكان ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ وكانت ] .

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَحُلُتُمْ بِيُوتًا . . ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انظر منار الهدى: (٢٧١).

<sup>(</sup>٦) د : ورد بعدها : [ ﴿ ورسوله - ط ﴾ ] . ويظهر أنها زيادة من الناسخ ، ولم أجد من ذكر هنا وقفا ، أي على قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ج: [ الحالين ] سأقطة .

 <sup>(</sup>٨) ب : ما بين المعقوفين ساقط .

<sup>(</sup>٩) د : [عن] ٠

#### سورة الفرقان

## [ سبع وسبعون آية وهي مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ نذیرا - ۱ - ۷ ﴾ لأن (الذي ) [ بدل (الذي ] (۱) الأول (۱) . ﴿ آخرون - ٤ - ج ﴾ على تقدیر : فقد جاءوا من أخبار الله تعالى ، موصولا بقوله : (وقالوا أساطیر الأولین (1) ، وإن وصلت (۱) وقفت على قوله : (وقورا) ، على جعل (فقد جاءوا) مقول : (وقال الذين

وهذا العد بالاتفاق .

انظر جمال القراء: ١ /٢٠٩ ، وبصائر ذوي التمييز: ١ /٣٤٠ ، وبشير اليسر: (١٢٣) ، ومنار الهدى: (٢٧١) .

وقد قال الفيروز أبادي في البصائر: السورة مكية بالاتفاق. أما السخاوي فقال في جمال القراء: ١٤/١: وقال ابن عباس وقتادة: الفرقان مكية إلا قوله: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهُ إِلَىٰ آخر ﴾ إلى آخر الثلث.

- (٢) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .
- (٣) في قوله تعالى : ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده . . ﴾ .
  - (٤) في الآية الخامسة .
  - (٥) فلم تقف على : ﴿ آخرون ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

كفروا  $^{(1)}$  ، أي جاء محمد  $^{(1)}$  ومن أعانه بظلم  $^{(7)}$  . وزور  $^{(7)}$  ، ثم الوقف على : ( وزورا ) جائز لعطف المتفقتين مع عوارض وطول الكلام  $^{(1)}$  .

﴿ والأرض - ٦ - ط ﴾ . ﴿ في الأسواق - ٧ - ط ﴾ . [ ﴿ نديسرا - ٧ - ٧ ﴾ ] (٥) . ﴿ يساكل منها - ٨ - ط ﴾ . ﴿ الأنهار - ١٠ - ط ﴾ لمن قرأ (ويجعل ) بالرفع على الاستئناف(١٠) ، ومن جزم عطفه على جواب الشرط(٧) فلم يقف(٨) . ﴿ سعيرا - ١١ - ج ﴾ لجواز ما بعده صفة له أو مستأنفا . ﴿ ثبورا - ١٣ - ط ﴾ . ﴿ المتقون - ١٥ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام .

<sup>(</sup>١) ج: ورد بعدها: [ عليه ] .

<sup>(</sup>٢) ج : ورد بعدها : [ وظلم ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ وزورا ] .

<sup>(</sup>٤) ج : ورد بعدها : [ • وزورا - ج • ] ، وهو تكرار لما قبله .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٦) قرأ بها ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر ، وقرأ الباقون بالجزم .

انظر السبعة : (٤٦٢) ، والتبصرة : (٦١٣) ، والتيسير : (١٦٣) .

<sup>(</sup>٧) أ: [شرط].

<sup>(</sup>٨) أفاد بهذا مكي في الكشف: ٢ /١٤٤) بعد أن ذكر قراءة الجزم بقوله: عطفوه على موضع ﴿ جعل ﴾ لأنه جواب الشرط في موضع جزم، فيكون ﴿ ويجعل لك قصورا ﴾ داخلا في المشيئة، أي: إن شاء الله فعل ذلك بك يا محمد، وهو فاعله بلا شك.

وانظر: إعراب القرآن للعكبري: ٢ / ١٦١/ .

﴿ خالدين - ١٦ - ط ﴾ . ﴿ السبيل - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ الذكر - ١٨ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وكانوا ﴾ يجوز أن يكون بمعنى (') : صاروا ('') ، متصلا بقوله : ﴿ نسوا ﴾ ، والمعنى : وقد ('') كانوا . ﴿ تقولون - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ نصرا - ط ﴾ . ﴿ نصرا - ج ﴾ للشرط مع العطف . ﴿ في الأسواق - ٢٠ - ط ﴾ .

انظر منار الهدى : (۲۷۲) .

(٦) مراد المؤلف أن الوقف هنا مطلق لمن قرأ: ﴿ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطَعُونَ ﴾ ، ومن قرأ: ﴿ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطُعُونَ ﴾ فلا يقف . وقد وضح هذا مكي في الكشف: ٢ /١٤٥ ، حيث قال : قوله : ﴿ فَمَا تَسْتَطُعُونَ ﴾ قرأه حفص بالتاء ، على الخطاب للمشركين ، ردا على قوله : ﴿ فقد كذبوكم ﴾ أي : فقد كذبتكم ه الآلمة فيما تقولون ، فما تستطيعون لأنفسكم صرفا ولا نصرا ، أي : صرفا للعذاب ولا نصرا مما نزل بكم من العقاب وقرأ الباقون بالياء ه \* ، ردوه على الأخبار عن المعبودين من دون الله ، أي : فقد كذبكم من عبدتم فما يستطيعون صرفا عنكم العذاب ولا نصرا لكم ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه .

وانظر السبعة: (٤٦٣)، والتبصرة: (٦١٣)، والتيسير: (١٦٣)، ومنار الهدى: (٢٧٢).

<sup>(</sup>١) أ : [ معنى ] .

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط: ٦ /٤٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ب: [قد].

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٥) أي : من قرأ : ﴿ يستطيعون ﴾ بالياء فيقف للعدول من الخطاب إلى الغيبة .

في الكشف: [كذبتم] وهو خطأ مطبعي.

ه . في قوله تعالى : ﴿ فَمَا يَسْتَطَيَّعُونَ ﴾ .

﴿ فَتَنَةً - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ أَتَصَبَرُونَ - ٢٠ - ج ﴾ (١) لتمام الاستفهام ، ولكون الواو حالا لضمير ( أتصبرون ، (٢) . ﴿ أُو نَرَى رَبِنَا - ٢١ - ط ﴾ .

﴿ للرحمن - ٢٦ - ط ﴾ . ﴿ إِذْ جَاءِنِي - ٢٩ - ط ﴾ لأن ما بعده من أخبار الله تعالى . ﴿ من المجرمين - ٣١ - ط ﴾ . ﴿ واحدة - ٣٢ - ح ﴾ على تقدير : فرقنا إنزاله كذلك ، أي : كما ترى لنثبت . وإن وصلت وقفت على ﴿ كذلك ﴾ (أ) ، والتقدير : جملة واحدة كذلك الكتاب المنزل (٥) جملة ، يعنون التوراة (١) ، ثم أضمرت فعلا ، أي : فرقناه لنثبت (٧) .

﴿ تفسيرا - ٣٣ - ط ﴾ لأن ( الذين ) مبتدأ ﴿ جهنم - ٣٤ - لا ﴾ (^^) لأن ( أولئك ) خبر : ( الذين ) . ﴿ وزيرا - ٣٥ - ج ﴾ والوصل أجوز للفاء . ﴿ بآياتنا - ٣٦ - ط ﴾ لأن التقدير : فذهبا وبلغا فعصوهما فدمرناهم . . . ﴿ تدميرا - ٣٦ - ط ﴾ لأن ( قوم نوح )

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٢) ج ، د : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] وهي زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) ب: ورد بعدها: [ ﴿ ويقولون حجرا - ج ﴾ أي: صار محجورا، لأنه مؤكد ]. والظاهر أنه زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ المنزلة ] .

<sup>(</sup>٦) ج: [ التور ] .

 <sup>(</sup>٧) انظر الإيضاح: ٢ /٨٠٥. والقطع: (٢١٥)، والمكتفى: (٤١٧)،
 والمقصد: (٢٧٤)، ومنار الهدى: (٢٧٤).

<sup>(</sup>A) علامة الوقف ساقطة من: د.

منصوب بمحذوف ، أي : وأغرقنا قوم نوح (١) أغرقناهم ، على التكرار (٢) للتوكيد .

﴿ آية - ٣٧ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ وأعتدنا ﴾ مستأنف غير منعطف ، ولا متصل بـ ﴿ لَمَّا - ٣٧ - ج ﴾ للآية ، ولاحتمال إضمار ، أيما - ٣٧ - ع الضمير في : ﴿ جعلناهم ﴾ .

و الأمثال – 79 - () فصلا بين الأمرين المعظمين ، مع عطف الجملتين المتفقتين . و السوء – 3 - () و و يرونها – 3 - () و هزوا – 13 - () و عليها – 13 - () و كيلا – 13 - () و العطف و

<sup>(</sup>١) د : ورد بعدها لفظ : [ أي ] . ويظهر أنه زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) د : [ تكرار ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ب: علامة الوقف: [ط]. وفي: د: علامة الوقف ساقطة.

والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني ، وكاف عند النحاس والأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر الإيضاح: ٢ /٨٠٨ ، والقطع: (٥٢٢) ، والمكتفى : (٤١٨) ، والمقصد : (٢٧٤) ، والمنار : (٢٧٤) .

<sup>(°)</sup> أ : [ للعطف ] . وقد ذكر الهروي في الأزهية : (١٢٤ –١٢٥) أن العطف من معانيها .

وقد خالف أبو حيان في البحر: (٦ /٥٠١) المؤلف هنا حيث ذكر أن ﴿ أَم ﴾ في ﴿ أَم تَحسب أَن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ﴾ منقطة للإضراب ، تتقدر ببل =

﴿ أُو يعقلون - £ \$ - ط ﴾ للابتداء ('') بالنفي ('') . ﴿ الظل - ٤ \$ - ج ﴾ ('') لانتهاء [ الاستفهام إلى الشرط مع اتحاد المقصود . ﴿ سَاكِنا - ٤٥ - ج ﴾ (ان) . ﴿ رحمته - ٤٨ - ج ﴾ ('') للعدول . ﴿ طهورا - ٤٨ - لا ﴾ لتعلق اللام . ﴿ لِيذْكُروا - ٥٠ - ز ﴾ (') والوصل أجوز للفاء .

و نذیرا – ۱۱ – ز  $(*)^{(*)}$  کذلك . ﴿ أجاج – ۱۲ – ج ﴾ لعطف الجملتين المتفقتين مع العارض . ﴿ وصهرا – 20 – ط ﴾ . ﴿ ولا يضرهم – 00 – ط ﴾ . [ ﴿ ونذيرا – ۱۲ – ط ﴾ ](١) . ﴿ وسبح

<sup>=</sup> والهمزة ، على المذهب الصحيح . فعلى هذا يكون الوقف عند أبي حيان على : ﴿ وكيلا ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ، ج: [ لابتداء].

<sup>(</sup>٢) ج: [ النفي ] .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ط] وهي خطأ بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٤) وضع هذا الأشموني في المنار: (٢٧٥) حيث قال: ﴿ سَاكِنَا ﴾ جائز ، لعدوله من الغيبة إلى التكلم ، لأن ذلك من أسباب الوقف .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير مثبت في: ج.

<sup>(</sup>٦) ب: علامة الوقف: [ط] وهي خطأ بدلالة ما بعدها، حيث قال المؤلف: للعدول. أي: للعدول من الغيبة إلى التكلم. فهذه علة جواز الوقف، أما علة جواز الوصل فهي اتحاد مقصود الكلام، حيث أن الكلام في ذكر تعداد الآيات الدالة على توحيده سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٨) علامة الوقف مثبتة من: أ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين مثبت من: ب.

بحمده – ٥٨ – ط  $\Rightarrow$  . ﴿ خبيرا – ٥٨ – ج  $\Rightarrow$  لأن ( الذي ) يصلح صفة (۱) لـ ( الحي ) (۲) ، والوقف على ( العرش – ٥٩ – (٣) جائز (١) على تقدير : هو الرحمن ، ويصلح أن يكون ( الذي ) مبتدأ ، و ( الرحمن ) خبره . ﴿ وما الرحمن – ٦٠ – ق  $\Rightarrow$  (٥) قد قيل على قراءة ( تأمرنا ) بالتاء (۱) ، ولا وجه له ، لأن الكل (۲) مقول ( قالوا ) ، ﴿ جهنم – ٦٠ – ق  $\Rightarrow$  (ق  $\Rightarrow$  (۸) قد قيل ، والوصل أجوز لاتحاد القائل . ﴿ غراما – ٦٠ –  $\Rightarrow$  كذلك .

انظر السبعة: (٤٦٦)، والتبصرة: (٦١٣)، والتيسير: (١٦٤). وقد وضح الأشموني في المنار: (٢٧٥) الوقف هنا بقوله: ﴿ الرحمن ﴾ حسن لمن قرأ: ﴿ تأمرنا ﴾ بالفوقية، وهي قراءة العامة، وليس بوقف لمن قرأه بالتحتية، وهي قراءة الأخوان: أي: أنسجد لما يأمرنا به محمد، لتعلق ما بعده بما قبله.

والوقف هنا تام عند النجاس ، وحسن عند الأنصاري ، وكاف عند الأشموني . انظر القطع : (٥٢٣) ، والمقصد : (٢٧٥) ، والمنار : (٢٧٥) .

<sup>(</sup>١) ب: [ صفة ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) د : [ للخبير ] .

<sup>(</sup>٣) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] .

<sup>(</sup>٤) المثبت : [ جائز ] من : د .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف مثبتة من: ب.

<sup>(</sup>٦) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم . وقرأ بالياء حمزة والكسائي .

وانظر الإيضاح : ٢ /٨١٠ -٨١١ ، والقطع : (٥٢٥) .

<sup>(</sup>٧) القراءة بالتاء ، وبالياء .

<sup>(</sup>٨) علامة الوقف مثبتة من: ب.

و لا يزنون - ٦٨ - ج . ﴿ أثاما - ٦٨ - ط ﴾ لمن قرأ : و يضاعف ، أو : و يضعف ، بالرفع على الإستئناف (١) ، ومن جزم جعله من جملة الجزاء ، فلم يقف (١) . ﴿ مهانا - ٦٩ - ق ﴾ (١) قد قبل على جعل [ و إلا ، بمعنى : لكن ] (١) ، والوصل أولى ، لأن لكن يقتضي الوصل أيضا .

﴿ حسنات - ٧٠ - ط ﴾ . ﴿ الزور - ٧٧ - لا ﴾ . ﴿ وسلاما - ٧٥ - لا ﴾ . ﴿ وسلاما - ٧٥ - لا ﴾ . ﴿ خالدين فيها - ٧٦ - ط ﴾ . ﴿ دعاؤكم - ٧٧ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين .

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم في رواية أبي بكر: ﴿ يَضَاعَفَ ﴾ بالرفع، وقرأ ابن عامر: ﴿ يَضَعَفَ ﴾ بحذف الألف وتشديد العين ورفع الفاء.

انظر السبعة : (٤٦٧) ، والتبصرة : (٦١٤) ، والكشف : ٢ /١٤٧ ، والتيسير : (١٤٧) ، والمكتفى : (٤٢٠) ، والمقصد : (٢٧٦) .

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: ﴿ يضاعف ﴾ بالجزم ، وقرأ ابن كثير : ﴿ يضعف ﴾ بحذف الألف وتشديد العين وجزم الفاء .

انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف مثبتة من: ب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين مكرر في: أ.

#### سورة الشعراء

## [ مائتان وسبع وعشرون آية ، مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طَسَمَ - ١ - ط ﴾ (٢) كــوني . ﴿ لآيــة - ٨ - ط ﴾ . ﴿ الظالمين - ١٠ - لا ﴾ لأن ﴿ قوم ﴾ بدل ﴿ الظالمين ﴾ . ﴿ فرعون - ١١ - ط ﴾ لأمر إلى الاستفهام .

﴿ يَكَذَبُونَ - ١٢ - طَ ﴾ لأن قوله: (ويضيق) مستأنف، ومن عطف ونصب (٢) لم يقف (٤) . ﴿ العالمين - ١٦ - لا ﴾ لتعلق (أن) ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب ، وفي : ج : [ مائة وسبع آية مكية ] . وما أثبته هو عد الكوفي والمدني الأول والشامي . وفي عد المدني الأخير والبصري والمكي : مائتان وست وعشرون آية .

انظر جمال القراء: ١ /٢١٠ ، وبشير اليسر: (١٢٤) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف مثبتة من: أ.

<sup>(</sup>٣) أ: [ فنصب ] .

وهذه قراءة يعقوب ، عطفا على ﴿ يَكَذَبُونَ ﴾ المنصوب بأن ، وقرأ الباقون برفع القاف على الاستثناف .

انظر الغاية : (٢٢٣ –٢٢٤) ، والنشر : ٣ /٢٢١ ، والمهذب : ٢ /٩٠ ، وإتحاف فضلاء البشر : (٣٣١) .

<sup>(</sup>٤) انظر الإيضاح: ٢ /٨١٢، والقطع: (٥٢٨)، والمكتفى: (٤٢١)، والمقصد: (٢٧٧).

أي: أرسلنا بأن أرسل. ﴿ بني إسرائيل - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ أن عبدت بني إسرائيل - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ وما بينهما - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ والمغرب وما بينهما - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ والمغرب وما بينهما - ٢٨ - ط ﴾ ](١) .

( ثعبان مبین -  $VV - + \Rightarrow$  فصلا بین الآیتین المعجزتین ، مع اتفاق الجملتین ، والوصل أجوز لتكون الشهادتان مقرونتین . ﴿ علیم - VV ﴾ لأن ما بعده صفة له . ﴿ بسحره - VV — ق ﴾ نقد قیل علی جعل ( فماذا تأمرون ) من قول الملأ لفرعون ، خاطبوه بالجمع تعظیما علی عادة الملوك . والأصح أنه موصول بقول أن فرعون ، أي : فماذا تشيرون ( ) ، دليله ( ) جوابهم : ( قالوا أرجه ) .

﴿ حاشرین – 77 - V ﴾ لأن الجملة جواب الأمر . ﴿ معلوم – 70 - V ﴾ للعطف وصدق اتصال المعنى . ﴿ مجتمعون – 70 - V ﴾ لتعلق ( لعل ) . ﴿ يأفكون – 50 - 0 – 50 - 0 والوصل أولى لإسراعهم في السجود(0) . ﴿ ساجدین – 50 - V ﴾ لأن ( قالوا ) حالهم ، أي : وقد قالوا .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مثبت من : أ ، وفي : ب : [ ﴿ والمغرب وما بينهما – ط ﴾ .
 ﴿ وما بينهما – ط ﴾ ] . بالتقديم والتأخير ، وما أثبتناه لموافقة ترتيب الآيات . وفي :
 ج ، د : المثبت : [ ﴿ وما بينهما – ط ﴾ ] .

<sup>(</sup>٢) الشهادتان هما : عصاه ويده ، حيث قال تعالى : ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هَي تُعَبَانُ مَا يَنْ الشَّهَادِينَ ﴾ . مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من : ج ، د .

<sup>(</sup>٤) ج : [ بأن يقول ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [تستترون] وهو تصحيف، وفي: [تششيرون]. بتكرار الشين.

<sup>(</sup>٦) د : [ دوليله ] . بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٧) د : [ الساجدين ] .

﴿ العالمين - 27 - 27 - 27 ﴾ لأن قوله : « رب » بدل . ﴿ آذن لكم - 27 - 27 للابتداء بأن ، مع اتحاد المقول . ﴿ السحر - 27 - 27 لأن اللام للتوكيد ، و • سوف » للتهديد ، و كلاهما يقتضى الابتداء ، مع أن فيهما فاء التعقيب . ﴿ تعلمون - 27 - 27 - 27 لأن التقدير : و الله لأقطعن . ﴿ 27 - 27 - 27 لأن التقدير : فإنا ، إيصالاً () لأقطعن . ﴿ 27 - 27 - 27 لأن التقدير : فإنا ، إيصالاً الحرف (1) ﴿ أن ﴾ بكلمة ﴿ لا ضير ﴾ ، وإلا فما (1) بعد القول محكى (1) مبتدأ غير محتاج إلى واسطة (٥) ، كقوله في الأعراف (١) : « قالوا إنا 27 - 27 - 27

والوقف المطلق على : ﴿ **أُولُ المؤمن**ينَ - ٥١ - ﴾ (^) لتمام المقول<sup>(٩)</sup>.

انظر القاموس: ٢ /٣٩٢ ، مادة: ( وسط ) .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ إيصالا ] بالياء من : د . وفي بقية النسخ بالتاء .

<sup>(</sup>٢) ب ، ج : [ بحرف ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ مما ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) ب : [ يحكي ] .

<sup>(</sup>٥) صوابه: [ وساطة ] .

<sup>(</sup>٦) أي: في خطاب السحرة لفرعون.

<sup>(</sup>٧) الأعراف ، من الآية : (١٢٥) ، وتمامها : قالوا ﴿ إِنَا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِّبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . ويظهر أنها زيادة من الناسخ ، لأنها تكرار لقوله قبل : [ والوقف المطلق على ﴿ أُولُ المؤمنين ﴾ ] .

<sup>(</sup>٩) ج ورد بعدها: [ ﴿ منقلبون - ج ﴾ . ﴿ المؤمنين - ط ﴾ ] . والظاهر أنها من الناسخ ، لأن جواز الوقف على ﴿ منقلبون ﴾ أشار إليه المؤلف بقوله: والوقف المطلق على ﴿ أول المؤمنين ﴾ . فجواز الوقف على ﴿ منقلبون ) للآية ، وجواز الوصل لاتصال المقول . أما اللفظة الثانية فهي تكرار لقول المؤلف: والوقف المطلق على ﴿ أو المؤمنين ﴾ .

﴿ حَاشَرِينَ - ٥٣ - ج ﴾ للابتداء بـ ( إن ) على أن (١) التقدير : بأن (٢) هؤلاء . ﴿ لَعَائِظُونَ - ٥٥ - لا ﴾ . ﴿ لَعَائِظُونَ - ٥٥ - لا ﴾ للعطف . ﴿ حاذرون - ٥٦ - ط ﴾ لابتداء إخبار من الله تعالى .

[ ﴿ وعيون - ٧٥ - ٧ ﴾ ] (\*\*) . ﴿ كسريم - ٥٨ - ٧ ﴾ . ﴿ كذلك - ٥٩ - ٧ ﴾ أي : أخرجنا آل فرعون من منازلهم كما وعدنا إيراثها بني إسرائيل . ﴿ لمدركون - ٦١ - ج ﴾ للآية ، وابتداء القول ، ووجه الوصل للإسراع (\*) في تداركهم عن خوف الإدراك .

﴿ كلا - ٦٢ - ج ﴾ (\*) لاحتال (١) أن يكون للردع ، والتقدير (٧) : فإن (٨) . ﴿ البحر - ٦٣ - ط ﴾ ، لأن التقدير : فضرب فانفلق . ثم يجوز الوقف على : كل (١) آية ، والوقف المطلق على (١٠) : ﴿ أَغُرِقُنَا الْآخرين - ٦٦ - ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) د : [ أن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) أ: [ فإن].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مثبت من: ج.

<sup>(</sup>٤) أ : [ إسراع ] . وفي : ج ، د : [ الإسراع ] .

<sup>(</sup>٥) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] . والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٦) ج: [ جاز ] .

<sup>(</sup>Y) أ : [ وللتقدير ] ، وفي : ج : [ ويحتمل ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ فإن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٩) ب : [كل] ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) المثبت: [على] من: د.

<sup>(</sup>١١) ج: ورد بعدها: [ ﴿ العظيم - ج ﴾ . ﴿ الآخرين - ج ﴾ . ﴿ أَجْمَعِينَ ـ ـ ج ﴾ . ﴿ أَجْمَعِينَ ـ ـ ج ﴾ . ﴿ أَجْمَعِينَ ـ ـ ج ﴾ . ﴿ الآخرين - ط ﴾ ] . والظاهر أنه من الناسخ بدلالة قول المؤلف : ثم يجوز الوقف على كل آية ، والوقف المطلق على ﴿ أَغْرِقُنَا الآخرين ﴾ .

﴿ أُو ينتصرون – ٩٣ – ط ﴾ لانتهاء الاستفهام . ﴿ الغاوون – ٩٤ – لا ﴾ . ﴿ يختصمون – ٩٤ – ط ﴾ . ﴿ يختصمون – ٩٤

<sup>(</sup>١) في : ﴿ تعبدون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مثبت من : ب .

<sup>(</sup>٣) ب: [ للرب].

<sup>(</sup>٤) المثبت : [ قوله ] من : د .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف مثبتة من: د .

<sup>(</sup>٦) أي : على هذه الآيات .

<sup>(</sup>٧) أ، ج: [ على ] ساقطة . وفي : د: [ في ] .

<sup>(</sup>A) ¬ : ورد بعدها : [ ﴿ عهدين ¬ لا ﴾ . ﴿ ويسقين ¬ لا ﴾ . ﴿ يشفين ¬ ص ﴾ . ﴿ يحين ¬ لا ﴾ . ﴿ يسفين ¬ لا ﴾ . ﴿ بالصالحين ¬ لا ﴾ . ﴿ الآخرين ¬ لا ﴾ . ﴿ النعيم ¬ لا ﴾ . ﴿ الضالين ¬ لا ﴾ . ﴿ يعثون ¬ لا ﴾ . ﴿ ولا بنون ¬ لا ﴾ . ﴿ سليم ¬ ط ﴾ . ﴿ للمتقين ¬ لا ﴾ ﴿ للغاوين ¬ لا ﴾ . ﴿ تعبدون ¬ لا ﴾ . ﴿ من دون الله ¬ ط ﴾ ] . ويظهر أنه من الناسخ لأن فيه تكرارا لما قبله .

 $99 - 40 \Rightarrow 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 =$ 

<sup>(</sup>١) د : [ مفعول المحذوف ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ على ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين مثبت من: ب، ج.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مثبت من: ب. وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير المسمى: وقوف القرآن: لوحة (٩٢) ظهر. وفي: أ: [ ﴿ وأطيعون - ج ﴾ كذلك ]. والوقف هنا كاف عند الأنصاري والأشموني.

انظر المقصد: (۲۸۰) ، والمنار: (۲۸۰) .

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين مثبت من : أ ، وفي : ب : [ ﴿ من أَجر - ج ﴾ ] . وفي :
 ج ، د : [ ﴿ من أَجر ﴾ كذلك ] .

<sup>(</sup>٧) أ : علامة الوقف : [ ج ] .

ط ﴾ (''). ﴿ المرجومين – ١١٦ – ط ﴾ (''). ﴿ كذبون – ١١٧ – ج ﴾ . ﴿ المباقين – ج ﴾ والوصل أولى للفاء . ﴿ المشحون – ١١٩ – ج ﴾ . ﴿ المباقين – ١٢٠ – ط ﴾ . ﴿ المرسلين – ١٢٣ – ج ﴾ . ﴿ المرسلين – ١٢٣ – ج ﴾ . ﴿ أَمِن – ١٢٥ – ج ﴾ . ﴿ أَمِن – ١٢٥ – ٢ ﴾ . ﴿ أَمِن – ١٢٥ – ٢ ﴾ . ﴿ أَمِن – ١٢٥ – ٢ ﴾ .

﴿ من الواعظين – ١٣٦ – لا ﴾ (٧) للاحتراز عن الابتداء بمقولهم (١٠).

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من : ج .

وقد ورد بعدها في : ج : [ ﴿ تشعرون - ج ﴾ . ﴿ المؤمنين - ج ﴾ . ﴿ مبين - ط ﴾ ] . ويظهر أنه من الناسخ لأن فيه تكرار لما قبله .

<sup>(</sup>٢) عَلَامة الوقف ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٣) في الآية الخامسة بعد المائة من هذه السورة .

<sup>(</sup>٤) ج: [ للعطف ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) أ ، ب : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . ولم نثبتها لأنها تكرار لما بعدها .

<sup>(</sup>٦) ج : ورد بعدما : [ ﴿ تخلدون – ج ﴾ . ﴿ جبارين – ج ﴾ . ﴿ وأطيعون – ج ﴾ . ﴿ وأطيعون – ج ﴾ . ﴿ وبنين – لا ﴾ . ويظهر أنه من الناسخ لأن فيه تكرارا لما قبله .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف ساقطة من : د . . .

<sup>(</sup>٨) د : [ لمقولهم ] .

﴿ الأولين - ١٣٧ - لا ﴾ (١) كذلك . ﴿ بمعذبين - ١٣٨ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين .

﴿ فَأَهَلَكُنَاهُمْ - ١٣٩ - طَ ﴾ . ﴿ لآية - ١٣٩ - طَ ﴾ . ﴿ الْمِسْلِينَ - ١٣٩ - طَ ﴾ . ﴿ الْمُرْسُلِينَ - ١٤١ - جَ ﴾ . ﴿ الْمُرْسُلِينَ - ١٤١ - جَ ﴾ . ﴿ أَمِينَ - ١٤٣ - جَ ﴾ . ﴿ مَنْ أَجَرَ - أَمْنِينَ - ١٤٣ - جَ ﴾ . ﴿ أَمْنِينَ - ١٤٣ - جَ ﴾ . ﴿ آمْنِينَ - ١٤٣ - كَ ﴾ لَمْ لتعلق الظرف .

[ ﴿ وعيون - ١٤٧ - لا ﴾ ] (٣). ﴿ عظيم - ١٤٨ - ج ﴾ للآية مع لعطف الأخبار على جملة الاستفهام. ﴿ فارهين - ١٤٩ - ج ﴾ للآية مع العطف.

﴿ وأطيعون - ١٥٠ - ج ﴾ (١) كذلك (٥) . ﴿ المسرفين - ١٥١ - لا هَ لا لا ﴾ لأن و الذين ، صفتهم . ﴿ المسحرين - ١٥٣ - ج ﴾ لانقطاع

<sup>(</sup>١) علامة الوقف مثبتة من: أ.

<sup>(</sup>٢) المثبت : [كما ذكر ] من : ب ، ج . وهو موافق لما ذكره المؤلف عند الآية الثالثة والعشرين بعد المائة .

وفي : أ : [ لما ذكرنا ] . وفي : د : [ لما ذكر ] .

وقد ذكر المؤلف جواز الوقف على مثل هذا الموطن في الآية الخامسة بعد المائة ، والآية الثالثة والعشرين بعد المائة من هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مثبت من : ج . .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف مثبتة من : ب .

<sup>(</sup>٥) ب: [كذلك] ساقطة.

النظم مع اتصال المقول(). ﴿ مثلنا - ١٥٤ - ج ﴾ . ﴿ معلوم - ١٥٥ - ج ﴾ . ﴿ العذاب - ١٥٥ - ج ﴾ . ﴿ العذاب - ١٥٨ - ط ﴾ . ﴿ المرسلين - ١٦٠ - ط ﴾ . ﴿ المرسلين - ١٦٠ - ج ﴾ ، إلى () : ﴿ رب العالمين - ١٦٤ - ط ﴾ () قد ذكرنا (°) . ﴿ من العالمين - ١٦٥ - لا ﴾ للعطف .

﴿ مِن أَزُواجِكُم - ١٦٦ - ط ﴾ . للفصل بين الاستفهام والأخبار . ﴿ القالين - ١٦٨ - ط ﴾ للعدول . ﴿ أجمعين - ١٧٠ - لا ﴾ للاستثناء .

﴿ الغابرين - ١٧١ - ج ﴾ للعطف مع العارض<sup>(١)</sup> . ﴿ الآخوين - ١٧٣ - ج ﴾ للآية مع عطف الجملتين . [ ﴿ مطرا - ١٧٣ -

<sup>(</sup>١) أ : [ المقصود ] .

<sup>(</sup>٢) المثبت: [ للعطف ] من: ب.

<sup>(</sup>٣) ب : [ إلى ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: ج، د.

<sup>(</sup>٥) أي: في الآيات من هذه السورة: من الآية: الخامسة بعد المائة إلى العاشرة بعد المائة في قصة قوم نوح، ومن الآية: الثالثة والعشرين بعد المائة إلى السابعة والعشرين بعد المائة في قصة عاد، ومن الآية: الحادية والأربعين بعد المائة إلى الخامسة والأربعين بعد المائة في قصة تمود.

وقد ورد بعدها في : ج : [ وهو قول : ﴿ أَلَا تَتَقُونَ - ج ﴾ . ﴿ أَمِينَ - لَا ﴾ . ﴿ وَأَطِيعُونَ - ج ﴾ . ﴿ أَجَر - ج ﴾ . ﴿ الْعَالَمِينَ - ط ﴾ ] . ويظهر أنه من الناسخ لأن فيه تكرارا لما قبله .

<sup>(</sup>٦) د : [ العوارض ] .

ج ﴾ ('' . ﴿ لآية - ١٧٤ - ط ﴾ . ﴿ المرسلين - ١٧٦ - ج ﴾ إلى : ﴿ رب العالمين - ١٨٠ - ﴾ قد ذكرنا ('' . ﴿ المحسوين - ١٨١ - ج ﴾ للآية مع عطف الجملتين ] ('' . ﴿ المستقيم - ١٨٧ - ج ﴾ كذلك . ﴿ مفسدين - ١٨٣ - ﴾ كذلك .

﴿ الأولين - ١٨٤ - ط ﴾ . ﴿ من المسحرين - ١٨٥ - لا ﴾ للمطف . ﴿ الكاذبين - ١٨٦ - ج ﴾ . ﴿ الصادقين - ١٨٧ - ط ﴾ . ﴿ الطفة - ١٨٩ - ط ﴾ . ﴿ لأية - ١٩٠ - ط ﴾ . ﴿ الظلة - ١٩٠ - ط ﴾ . ﴿ العالمين - ١٩٠ - ط ﴾ . ﴿ العالمين - ١٩٠ - ط ﴾ . ﴿ المنذرين - ١٩٤ - ط ﴾ . ﴿ المنذرين - ١٩٤ - لا ﴾ لتعلق الباء . ﴿ مبين - ١٩٥ - ط ﴾ . ﴿ المنذرين - ١٩٠ - لا ﴾ للعطف . ﴿ المؤمنين - ١٩٠ - لا ﴾ للعطف . ﴿ مؤمنين - ١٩٠ - لا ﴾ . ﴿ الألم - ﴿ مؤمنين - ١٩٠ - لا ﴾ . ﴿ الألم - ٢٠١ - لا ﴾ للعطف . ﴿ لا يشعرون - ٢٠٠ - لا ﴾ كذلك .

﴿ منظرون - ٢٠٣ - ط ﴾ . ﴿ سنين - ٢٠٥ - لا ﴾ للعطف . ﴿ يوعدون - ٢٠٦ - لا ﴾ لأن قوله : ﴿ مَا أَغْنَى ﴾ جملة نفي أو استفهام

<sup>(</sup>١) ب : علامة الوقف : [ط، ج].

 <sup>(</sup>۲) أي في الآيات السابقة من هذه السورة، وهي: (١٠٥ – ١١٠)،
 (١٢٣ – ١٢٧)، (١٤١ – ١٤٥)، (١٦٠ – ١٦٤).

وقد ورد بعدها في: ج: [﴿ تَعَقُونَ - ج ﴾ . ﴿ أَمِينَ - لا ﴾ . ﴿ وَأَطِيعُونَ - ج ﴾ . ﴿ أَمِينَ - لا ﴾ . ﴿ وأَطِيعُونَ - ج ﴾ . ﴿ وأَطِيعُونَ - ح ﴾ . ﴿ العالمينَ - ط ﴾ ] . ويظهر أنه من الناسخ لأن فيه تكرارا لما قبله .

<sup>(</sup>٣) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف مثبتة من: أ.

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف مثبتة من: أ.

قامت مقام جواب جملة قوله: (أفرأيت إن متعناهم). ﴿ يَعَعُونَ –

﴿ الرحيم - ٢١٧ - لا ﴾ لأن و الذي ، صفة و العزيز ، . [ ﴿ تقوم - ٢١٨ - لا ﴾ لانتهاء الاستفهام إلى الأخبار (١) .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف مثبتة من: ب.

<sup>(</sup>٢) ج : [ على ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أي : على أن ﴿ ذكرى ﴾ مفعول لفعل محذوف .

انظر منار الهدى : (٢٨٢) .

<sup>(</sup>٤) د : [ الذكرى ] .

<sup>(</sup>٥) المثبت: [ ولصدق] من: ب. وفي بقية النسخ: [ وصدق] .

<sup>(</sup>٦) ج: [ للآية ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٧) ب : [ مع ] مكررة .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين مثبت من : ج .

<sup>(</sup>٩) أ : [ أخبار ] .

﴿ أَثْيِمِ - ٢٢٢ - لا ﴾ لأن الجملة صفة (١) .

﴿ كَاذَبُونَ - ٢٢٣ - ط ﴾ . ﴿ الغـاوون - ٢٢٤ - ط ﴾ . ﴿ عَالَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ - ٢٢٦ - لا ﴾ . ﴿ عَالَمُ يَفْعَلُونَ - ٢٢٦ - لا ﴾ للاستثناء . ﴿ طَلَمُوا - ٢٢٧ - لا ﴾ [ لواو الاستثناء . ﴿ طَلَمُوا - ٢٢٧ - ط ﴾ [ لواو الاستثناف ] (٢) .

وذكر الأشموني في المنار : (٢٨٢) أن الوقف هنا حسن للابتداء بالتهديد .

<sup>(</sup>١) قال الأشموني في المنار: (٢٨٢): ﴿ أَثْمِ ﴾ جائز، وإن كانت الجملة ، بعده صفة، لكونه رأس آية.

أما أبو حيان في البحر: ٧ /٤٨ فقال: وعلى كون الضمير • • عائدا على ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللّ

فعلى ما ذكره أبو حيان يجوز الوقف على : ﴿ أَلَيْمٍ ﴾ لأن ما بعده يصلح صفة واستثنافا .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مثبت من: د .

ه وهي : ﴿ يلقون السمع . . ﴾ .

<sup>. .</sup> في : ﴿ يلقون ﴾ .

### سورة النمل

## [ أربع وتسعون آية . مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحم

و طس -1 - d و العامل معنى الإشارة في و تلك ، و العمومنين -1 - K و لأن و هدى الإشارة في و تلك ، و العمومنين -1 - K و الذين و صفتهم . و يعمهون -2 - d و لأن و أولئك ، مبتدأ و خبر ، وخبر -2 - d و الذين لا يؤمنون و قوله : ( زينا ) .

﴿ نارا - ٧ - ط ﴾ للابتداء بسين (١) الاستقبال . ﴿ حولها - ٨ -

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وقد صوبت ما أخطأ به الناسخ حيث ورد اللفظ : [ وسبعون ] .

وهذا عد البصري والشامي وفي عد الحجازيين : خمس وتسعون ، وفي عد الكوفي : ثلاث وتسعون .

وقد قال الفيروز أباي في البصائر : السورة مكية بالاتفاق . انظر جمال القراء : ١ / ٢١٠ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ / ٣٤٨ ، وبشير اليسر : (١٢٦) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف مثبتة من: أ.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مثبت من: أ، ج. وفي: ب: [ وخبره خبر ] . وفي: د:
 [ خبره ] .

<sup>(</sup>٤) أ: [لسين].

ط ﴾ . ﴿ الحكيم - ٩ - ٧ ﴾ لعطف الجملتين الداخلتين (١) تحت النداء ، وإن (٢) كانتا مختلفتين ، بقرينة (٦) و يا موسى ، [ • وألق عصاك ، ] (١) . ﴿ أَلَقَ عَصَاكُ - ١٠ - ط ﴾ للعدول عن بيان الخطاب إلى ذكر حال المخاطب (٥) بعد حذف (١) ، أي : فألقاها فحيت (٧) فلما رآها تهتز .

 $\oint e f_{n} \int e f_{n} \int e^{(1)} \int$ 

<sup>(</sup>١) أ: [ المتداخلتين ] .

<sup>(</sup>٢) ج: [ إن ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٣) أ، ج: [تقريبه].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين مثبت من: د.

<sup>(</sup>٥) د : الخطاب ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ الحذف ] .

<sup>(</sup>۷) د : فحت ۲ .

<sup>(</sup>٨) ب: [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٩) ب: [ فعلنا ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) علامة الوقف مثبتة من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) ب: [ الاستثناء].

<sup>(</sup>١٢) المثبت : [ بالأمر ] من : ج .

﴿ علما - • ١ - ج ﴾ للعدول عن بيان [ إيتاء الفضل ] (١) ابتداء ، إلى (١) ذكر قول المنعم عليهما (١) شكرا ووفاء (١) .

﴿ مِن كُلُ شِيء - ١٦ - ط ﴾ . ﴿ واد النمل - ١٨ -  $\mathbb{K}$  ﴾ لأن و قالت » جواب « حتى إذا » . ﴿ مساكنكم - ١٨ -  $\mathbb{K}$  ﴾ لانقطاع النظم بنهي الغائب مع اتحاد القائل . ﴿ وجنوده - ١٨ -  $\mathbb{K}$  ﴾ لأن الواو للحال . ﴿ الهدهد - ٢٠ -  $\mathbb{K}$  ﴾ على معنى : أكان (٥) من (١١) الغائبين ، على التهديد . والأصح أن (أم) متصل (١١) ، بمعنى (٨) الاستفهام في : و مالي » ، أي : أنا  $\mathbb{K}$  أراه أو هو (١) غائب .

﴿ لا يهتدون − ٢٤ − لا ﴾ لأن التقدير : فصدهم لئلا يسجدوا . ومن خفف و ألا ه(١٠) وقف(١١) مطلقا(١٠)، لأن التنبيه للابتداء ، تقديره : ألا يا

<sup>(</sup>١) د : [ إيتار المفضل ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [إذا] . وفي : د : [على] .

<sup>(</sup>٣) أ، ب: [ عليها ] .

<sup>(</sup>٤) ب : [ أووفاء ] بزيادة الهمزة في أوله .

<sup>(</sup>٥) ب: [ أم كان].

<sup>(</sup>٦) أ: [عن] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ب: [ يتصل ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ معنى ] .

<sup>(</sup>٩) ج: [ وهو ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>١٠) وهو الكسائي ، وقرأ باقي السبعة بتشديد اللام .

انظر السبعة : (٤٨٠) ، والتبصرة : (٦٢٠) ، والتيسير : (١٦٧ –١٦٨) .

<sup>(</sup>١١) ب: [يقف].

<sup>(</sup>١٢) انظر الكشف: ٢ /١٥٦ -١٥٧.

هؤلاء أسجدوا (۱). ﴿ الرحيم - ٣٠ - لا ﴾ لتعلق ﴿ أَلا ﴾ . ﴿ فِي أَمْرِي - ٣٢ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع اتحاد القائل . ﴿ أَذَلَة - ٣٤ - مَمْ وَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ ا

﴿ بَمَالَ - 77 - () لانتهاء الاستفهام مع فاء التعقیب ، وبیان الاستغناء علی () التعجیل . ﴿ آتاکم - 77 - + لاختلاف الجملتین علی () أن ( بل ) یرجح جانب الوقف . ﴿ من مقامك - 79 - + للابتداء () بـ ( أني ) مع اتحاد القائل .

﴿ طرفك - • ٤ - ط ﴾ للعدول عن قول من وثق في صفاته (١) بإجابة (٢) دعائه ، إلى ذكر سليمان ووفائه ورؤيته ذلك من الله تعالى وشكر هو ثنائه ، بعد حذف ، أي : فدعا (٨) فأحضره الله ، فلما رآه سليمان مستقرا عنده (٩) قال : ﴿ هذا من فضل ربي - • ٤ - ﴾ وقفة (١٠)على

<sup>(</sup>١) ب ، ج : [ يسجدوا ] .

وقد أفاد بهذا مكي في الكشف: ٢ /١٥٧ -١٥٨.

<sup>(</sup>٢) ب: [ تقديرا ] . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) د : [ عن ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ مع ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ للابتداء ] مكرر .

<sup>(</sup>٦) د : [ بصفاته ] .

<sup>(</sup>٧) د : [ من إجابة ] .

<sup>(</sup>٨) د : [ قدعر ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] . والظاهر أنها سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>١٠) ب : ورد بعدها لفظة : [ والأصح مطلق ] والظاهر أنها زيادة من الناسخ بدلالة =

تقدير: هذا من فضل ربي<sup>(۱)</sup> آتانيه ( ليبلوني ) . [ والوجه أن اللام<sup>(۱)</sup> تعلقها بقوله: ( من فضل ربي ) أي : تفضل علي ربي ليبلوني ] <sup>(۱)</sup> . ﴿ أم أكفر - • ٤ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام إلى إبتداء الشرط .

﴿ لنفسه - • ٤ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط . ﴿ عرشك - ٤٢ - ط ﴾ . ﴿ كأنه هو - ٤٢ - ج ﴾ لأن ما بعده يحتمل [ أنه من ] (ئ) كلامها ، أي : قد علمنا وأسلمنا قبل واقعة نقل العرش . والأصح : أنه ابتداء من قول سليمان لجنوده (٥) ، أي : قد علمنا من (١) قبل مجيئها أنه ستجيء ، وكنا [ لله تعالى ] (١) في الأحوال كلها (٨) منقادين . ﴿ من دون الله - ط ﴾ . ﴿ عن ساقيها - ٤٤ - ج ﴾ . ﴿ عن ساقيها - ٤٤ - ج ﴾ لابتداء ط ﴾ . ﴿ من قوارير - ٤٤ - ح ﴾ . ﴿ الحسنة - ٤٦ - ج ﴾ لابتداء

ما بعدها . ، و لم أجد من ذكر هنا وقفا إلا المؤلف في كتابه الصغير - المسمى - وقوف القرآن ، لوحة : (٩٥) ظهر ، فقد قال : [ قف ] ، و لم يذكر أنه مطلق .
 (١) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] . والظاهر أنها زيادة من الناسخ ، لأن السياق في تقدير المحذوف ، وهو : آتانيه .

<sup>(</sup>٢) في : ﴿ لِيلُونِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير مثبت في : أ .

<sup>(</sup>٤) د : [ أن يكون ] .

<sup>(</sup>٥) ب ، ج : [ بجنوده ] .

<sup>(</sup>٦) [ من ] مثبتة من : أ . وذلك لموافقة الآية .

<sup>(</sup>V) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>A) أ، د : ورد بعدها لفظة : [ لله ] . وهي تكرار لما قبلها .

حيث رجح المؤلف عدم الوقف هنا بقوله: [ والوجه أن اللام تعلقها بقوله:
 همن فضل ربي ﴾ أي: تفضل على ربي ليبلوني ، . اهم .

استفهام (۱) آخر مع اتحاد القائل. ﴿ وَبَمْن معك - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ عاقبة مكرهم - ٥١ - ط ﴾ لمن قرأ ﴿ إنا دمرناهم ﴾ بكسر الألف على الابتداء (۲) بعد انتهاء الاستفهام . ومن فتح جعل ﴿ أنا ﴾ تفسيرا (۱) العاقبة (٤) ، على تقدير : فانظر كيف كان (٥) تدميرنا إياهم . ﴿ ظلموا - ٧٥ - ط ﴾ كا في الأعراف (١) ] (٧) .

﴿ من قريتكم - ٥٦ - ج ﴾ للابتداء بـ ( أن ) ، مع اتحاد المقول ، واحتمال [ لام التعليل ] (^) أي : أخرجوهم لأنهم يتطهرون (^) ، على الاستهزاء . ﴿ إِلا امرأته - ٥٧ - ز ﴾ لأن قوله : ( قدرناها ) يصلح فعلا

<sup>(</sup>١) ب ، ج : [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر .

انظر السبعة : (٤٨٤) ، والتبصرة : (٦٢١) ، والكشف : ٢ /١٦٣ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ /١٥١ ، والإيضاح : ٢ /٨١٨ –٨١٩ ، والقطع : (٥٣٧) .

<sup>(</sup>٣) أ : [ تفسر ] . وفي : د : مكررة .

<sup>(</sup>٤) قرأ بالفتح عاصم وحمزة والكسائي .

انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٥) د : ورد بعدها لفظة : [ عاقبة ] .

<sup>(</sup>٦) في الآية الحادية والثانين ، حيث قال تعالى مخبرا عن لوط أنه قال لقومه : ﴿ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ الرَّجَالُ شَهُوةً مِن دُونَ النَّسَاءُ بِلَ أَنْتُمْ قُومُ مُسْرِفُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : ج . وفي : أ : [ ﴿ النساء - ط ﴾ ] .

<sup>(</sup>٨) ب : [ التقليل ] .

 <sup>(</sup>٩) المثبت: [يتطهرون] من: ب، وذلك لموافقة الآية. وفي بقية النسخ:
 [متطهرون].

مستأنفا [ في النظم ] (١) ، ولكنه حال للمرأة (٢) ، لأن المستثنى مشبه بالمفعول ، تقديره : استثنينا (١) امرأته مقدرة في الغابرين .

﴿ مطرا - ٥٩ - ح ﴾ . ﴿ اصطفـــى - ٥٩ - ط ﴾ . ﴿ اصطفـــى - ٥٩ - ط ﴾ . ﴿ يشركون - ٥٩ - ط ﴾ أيل (أ) : وقف لأن (أم) المتصلة بد من الموصول ليست بجواب الاستفهام ، بل هي وما بعدها بمعنى ألف الاستفهام ، وجوابه مقدر قبل قوله : ﴿ أَلِله - ٢٠ - ﴾ ، تقديره : أمن خلق السموات والأرض خير اما يشركون (١) ، وكذلك (١) إلى قوله : (أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض - ٦٤ - ، خير أما يشركون . ويحتمل أن (أم) عاطفة على قوله (١) : (آلله ) بمعنى :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ب، د: [ المرأة].

<sup>(</sup>٣) د : ورد بعدها لفظة : [ منه ] وهي زيادة من الناسخ بدلالة الآية والسياق .

<sup>(</sup>٤) أ ، ب ، ج : [ استثنى ] .

<sup>(°)</sup> علامة الوقف مثبتة من : ج . وفي : أ : علامة الوقف : [ ج ] . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

وما أثبتناه لدلالة ما بعده ، وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى – وقوف القرآن : لوحة (٩٦) وجه .

<sup>(</sup>٦) المثبت : [ قيل ] من : ب ، ج . وفي : أ : [ قد قيل ] .

 <sup>(</sup>٧) أ: ورد عليها علامة الوقف: [ط]. والظاهر أنها سهو من الناسخ بدلالة السياق.

 <sup>(</sup>٨) أي الوقف على رؤوس الآيات : (٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣) إلى : ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ من الآية الرابعة والستين ، للعلة والتقدير اللذين ذكرهما آنفا .

<sup>(</sup>٩) أ : [ قوله ] غير مثبتة .

أو<sup>(۱)</sup> ، و ( من ) للاستفهام<sup>(۱)</sup> ، والمعنى : أخبروني آلله خير<sup>(۱)</sup> أما يشركون ، أو أخبروني<sup>(1)</sup> من خلق السموات والأرض<sup>(۱)</sup> ، أو أخبروني<sup>(1)</sup> من جعل الأرض ، إلى<sup>(۱)</sup> آخرها<sup>(۱)</sup> ، وعلى هذا يستحسن الوقف – مع العطف – على رأس كل آية أيضا<sup>(1)</sup> لاستقلال كل فصل بنفسه .

﴿ ماء - ٢٠ - ط ﴾ للعدول (١٠)، مع اتحاد المقول ، ﴿ ذات بهجة - ٢٠ - ج ﴾ لأن ما بعدها يصلح صفة واستئنافا (١١). ﴿ شجرها - ٢٠ - ط ﴾ . [ ﴿ يعدلون - ٢٠ - ط ﴾ . [ ﴿ يعدلون - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ مع الله - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ مع الله - ٢١ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكر الهروي في الأزهية : (١٢٤) أن من معانيها العطف .

<sup>(</sup>٢) ب ، ج : [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٣) ج : [ آلله خير ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ وأخبروني ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٥) أ : [ والأرض ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٦) د : [ وأخبروني ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٧) د : [ أي ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>A) أي : إلى أخر الآيات المبدوءة بـ : ﴿ أَمَن ﴾ ، وهي الآية الرابعة والستون . (٩) أي على : ﴿ أَمَا يَشُرَكُونَ ﴾ من الآية التاسعة والخمسين ، وعلى : ﴿ يعدلون ﴾

<sup>(</sup>۱) اي على . هو اما يسر فون هه من اديه الناسعة والحسين ، وعلى : هو يعدنون هه من الآية الحادية والستين ، وعلى : هو قليلا ما تذكرون كه من الآية الخادية والستين ، وعلى : هو تعالى الله عما يشركون كه من الآية الثالثة والستين .

<sup>(</sup>١٠) أي : للعدول من الغيبة إلى التكلم .

<sup>(</sup>۱۱) د : الواو سأقطة .

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين من : ج .

[ ﴿ لا يعلمون - ٦١ - ط ﴾ ] ('') . [ ﴿ خلفاء الأرض - ٦٢ - ط ﴾ ] ('') . [ ﴿ ما تذكرون - ٦٢ - ط ﴾ ] ('') . [ ﴿ ما تذكرون - ٦٢ - ط ﴾ ] ('') . ﴿ رحمت الله - ٦٣ - ط ﴾ . [ ﴿ مسع الله - ٦٣ - ط ﴾ ] ('') . ﴿ والأرض - ط ﴾ ] ('') . ﴿ والأرض - ٤٣ - ط ﴾ . ﴿ إلا الله - ١٥ - ط ﴾ . ﴿ إلا الله - ١٥ - ط ﴾ . ﴿ في الآخرة - ٢٦ - ﴾ ('') وقفه .

﴿ منها ﴾ (٧) كذلك ، لأن ﴿ بل ﴾ لنفي الأول وإثبات الثاني ، فيكون تنوع(٨) الكلام في معنى العدول .

﴿ من قبل - ٦٨ - لا ﴾ تحرزا عن الابتداء بمقول الكفار . ﴿ مَن قبل - ٧٨ - ج ﴾ تعظيما للابتداء بالصفتين (١) مع اتفاق الجملتين .

﴿ العليم - ٧٨ - ج ﴾ (١٠) قد يوصل للفاء واتصال المعنى ، أي (١١): إذا كان الحكم لله فأسرع التوكل عليه ، مع الآية واختلاف الجملتين .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٢) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٤) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٦) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] . ويظهر أنها من الناسخ بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٧) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٨) د : [ تنويع ] .

<sup>(</sup>٩) ب : [ لصفتين ] . وفي : د : [ بالنصفين ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) علامة الوقف من : ج ، وإثباتها بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>١١) د : [ أي ] ساقطة .

﴿ على الله - ٧٩ - ط ﴾ . ﴿ ضلالتهم - ٨١ - ط ﴾ . ﴿ ضلالتهم - ٨١ - ط ﴾ . ﴿ تكلمهم - ٨٢ - ج ﴾ لمن قرأ ﴿ إن ﴾ بالكسر (١) ، لأن ﴿ أن ﴾ كتمل انكسارها للابتداء ، أو لكونها بعد الكلام (٢) ، لأنه بمعنى القول (١) . ومن فتح (١) لم يقف لوقوع التكليم على ﴿ أن ﴾ .

﴿ مبصرا - ٨٦ - ط ﴾ . ﴿ من شاء الله - ٨٧ - ط ﴾ . ﴿ مر السحاب - ٨٨ - ط ﴾ . ﴿ خير منها - السحاب - ٨٨ - ط ﴾ . ﴿ كل شيء - ٨٨ - ط ﴾ . ﴿ خير منها - ٨٩ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط . ﴿ في النار - ٩٠ - ط ﴾ . ﴿ كل شيء - ٩١ - ز ﴾ للعارض وطول الكلام ، مع العطف ، ﴿ المسلمين - ٩١ - لا ﴾ للعطف بـ ﴿ أَن ، . ﴿ القرآن - ٩٢ - ج ﴾ . ﴿ لنفسه - ٩٢ - ج ﴾ . ﴿ فتعرفونها - ٩٣ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) قرأ بها : ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر .

انظر السبعة : (٤٨٧) ، والتبصرة : (٦٢٣) ، والتيسير : (١٦٩) .

<sup>(</sup>٢) حيث قال تعالى : ﴿ تكلمهم أن الناس . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وضح هذا مكي في الكشف: ٢ /١٦٧ ، حيث ذكر أن كسر الهمزة على إضمار القول ، أي : تكلمهم فتقول : إن الناس . والدليل على القول المحذوف قوله تعالى : ﴿ تَكَلَّمُهُم ﴾ ، لأنه قول .

<sup>(</sup>٤) وهم عاصم وحمزة والكسائي.

انظر السبعة : (٤٨٧) ، والتبصرة : (٦٢٣) ، والتيسير : (١٦٩) .

<sup>(</sup>٥) وضح هذا مكي في الكشف : ٢ /١٦٧ ، حيث ذكر أن فتح الهمزة على تقدير : بأن الناس .

### سورة القصص

### [ ثمان وثمانون آية مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فَسَمَ - ١ - ط ﴾ . وفي . ﴿ نساءهم - ٤ - ط ﴾ . ﴿ الوارثين - ٥ - ٤ ﴾ لأن ﴿ إذا ﴾ أجيبت بالفاء ، فكانت في معنى الشرط ، مع صحة العطف . ﴿ ولا تحزني - ٧ - ج ﴾ للابتداء بـ ﴿ إن ﴾ ، مع أن التقدير : فإنا . ﴿ وحزنا - ٨ - ط ﴾ . ﴿ ولك - ٩ - ط ﴾ . ﴿ لا تقتلوه - ٩ - ق ﴾ . ﴿ ولك على جعل ﴿ عسى ﴾ منقطعا(٤) . والوجه الوصل لأن ق ﴾ (١٠) قد قيل على جعل ﴿ عسى ﴾ منقطعا(٤) . والوجه الوصل لأن

وهذا العد بالإتفاق . وقد قال الفيروز أبادي في البصائر : السورة مكية بالإتفاق . انظر جمال القراء : ١ /٢١٠ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٣٥٣ ، وبشير اليسر : (١٢٧) .

وهو رأس آية عند الكوفي فقط .

انظر: جمال القراء: ١ /٢١١ ، وبشير اليسر: (١٢٧) ، ونفائس البيان: (٥٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٤) د : [ متعلقا ] . وهو تصحيف .

لعنی (۱) ﴿ عسی ﴾ وهو الترجی [ تعلقا بقوله ] (۳) : ﴿ لا تقتلوه ﴾ . ﴿ فَارِغا - ۱۰ - ز ﴾ لأن التقدير : فتبعته (۲) فبصرت . ﴿ لا يشعرون - ۱۱ - لا ﴾ لأن الواو للحال ، فتبعته (۳) فبصرت . ﴿ لا يشعرون - ۱۱ - لا ﴾ لأن الواو للحال ، أي : وقد حرمنا ، وقوله : ﴿ فقالت ﴾ عطف على قوله : ﴿ فبصرت ﴾ ، والحال معترض . ﴿ وعلما - 11 - 10 ﴾ . ﴿ يقتتلان - 10 - 10 لأن ظاهر الجملة فيما بعد صفة ﴿ رجلين ﴾ ، [ ولكن فيه إضمار ، تقديره (۱) : رجلين ] (۹) يقتتلان يقال لهما هذا من شيعته وهذا من عدوه (۱) . ﴿ من عدوه - ۱۰ - ﴾ الأول - ج (۲) ، لأن ما بعده (۱) معطوف (۱) على قوله (۱۰) : ﴿ فوجه ﴾ ، مع اعتراض العارض (۱۱) .

﴿ من عدوه - 10 - لا ﴾ (١٠) للعطف . ﴿ عليه - 10 - ز ﴾ لعدم (١٠) العطف (١٠) مع اتحاد القائل . ﴿ الشيطان - 10 - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : [ معنى ] . وفي : ب : [ المعنى ] . وفي : د : [ بمعنى ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ تعلقها لقوله ] .

<sup>(</sup>٣) ب : [ فاتبعه ] . وفي : ج : [ فتتبعه ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ تقدير ] .

<sup>(</sup>٥) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٦) المثبت: [ من عدوه ] من: ب.

<sup>(</sup>٧) أ : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه لدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٨) أ: الهاء ساقطة.

<sup>(</sup>٩) ب: [ مفتوح ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١١) ب: [ العارض ] ساقطة . وفي : ج ، د : [ عارض ] .

<sup>(</sup>۱۲) أي : الثانية .

<sup>(</sup>١٣) أ : الميم ساقطة .

<sup>(</sup>١٤) د : [ العاطف ] .

و فغفر له - ١٦ - ط . و يستصرخه - ١٨ - ط . و هما الم . و فعما الم . و بالأمس - ١٩ - الله الأن و قال كه جواب و لما كه . و بالأمس - ١٩ - ق كه (۱) قد قبل ، لأن و إن كه للنفي (۱) يبتدأ بها ، ولكن القائل . متحد . و يسعى - ٢٠ - ز كه لعدم العاطف (۱) ، مع اتحاد القائل . و يترقب - ٢١ - ز كه [ لأنه رأس آية (۱) عند الأكثرين (۱) عندال . و يسقون - ٢٣ - ز كه [ لأنه رأس آية (۱) عند الأكثرين (۱) الكلام مع اتحاد القائل . و خطبكما - ٢٣ - كه سكتة لأن ما و خطبكما - ٢٣ - كه سكتة لأن ما بعده منقطع لفظا ومعنى ، كأنه قال : فلم خرجتا ؟ فقالتا (۱) - تعريضا بالاستعانة - : وأبونا شيخ كبير (۱) . و استحياء - ٢٥ - ز كه لعدم بالاستعانة - : وأبونا شيخ كبير (۱) .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: ب. وفي: أ: غير واضحة.

<sup>(</sup>٢) ب : [ النفي ] . وفي : د : [ المنفي ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ العامل العاطف ] . وفي : ب : [ العامل ] .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>ە) أ:[آيتە].

<sup>(</sup>٦) أ : [ الأكثيرين ] .

<sup>(</sup>٧) ج: ما بين المعقوفين ورد بلفظ: [ لآية عند الأكثرين ] .

والذي يسقط عدها الكوفي لأنه اعتاض عنها بعد : ﴿ طُسْمَ ﴾ .

انظر جمال القراء: ١ /٢١١ ، وبشير اليسر : (١٢٧) ، والفرائد الحسان ، مع شرحه نفائس البيان : (٥٠) .

<sup>(</sup>٨) أ : [ وأطول ] .

<sup>(</sup>٩) ب : [ قالتا ] .

<sup>(</sup>١٠) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ط] والظاهر أنها سهو من الناسخ بدلالة السياق .

العاطف مع اتحاد القائل<sup>(۱)</sup> . ومن وقف على ﴿ تمشي ﴾ ويجعل ﴿ على الستحياء ﴾ حالا مقدما <sup>(۱)</sup> من ﴿ قالت ﴾ .

أى: قالت مستحية ، فلا وجه له (٢) . ﴿ سقيت لنا - ٢٥ - ط ﴾ لأن جواب ﴿ لما ﴾ منتظر ، وقبله (٤) حذف ، أي : فذهب معها فلما جاءه ... ، فكان (٥) الفاء للاستثناف . ﴿ القصص - ٢٥ - لا ﴾ لأن ﴿ قال ﴾ جواب ﴿ فلما ﴾ . ﴿ لا تخف - ٢٥ - ﴾ وقفة لأن قوله : ﴿ نجوت ﴾ غير متصل به نظما ، وليفصل (١) بين البشارتين [ توفية لحالة ] (٧) كل واحدة (٨) على حدة ، أي : لا تخف ظلما (١) وقد نجوت (١٠)

(٣) قد وضع هذا النحاس في القطع: (٥٤٤) حيث قال: و وليس ﴿ فجاءته إحداهما تمشي ﴾ بكاف ، لأنه إذا وقف على هذا جعل ﴿ على استحياء ﴾ متعلقا بـ ﴿ قالت ﴾ ونوى به التأخير ، ولا يقع التقديم والتأخير إلا بتوقيف أو دليل قاطع ، . ا . هـ .

وتابع النحاس في عدم الوقف على ﴿ تَمْشِي ﴾ الداني في المكتفى : (٤٣٦ -٤٣٧) حيث قال : والوجه الظاهر أن تتعلق . بـ ﴿ تَمْشِي ﴾ من حيث كان المعنى بإجماع من أهل التأويل : فجاءته إحداهما تمشى مستترة . . .

<sup>(</sup>١) أ ، د : [ الفاعل ] وقد وردت مكررة في : أ .

<sup>(</sup>٢) د : [ متقدمًا ] .

<sup>(</sup>٤) أي : قبل ﴿ لما ﴾ بدليل ما بعده ، حيث قدر المحذوف .

<sup>(</sup>٥) د : [وكان].

<sup>(</sup>٦) د: [ وللفصل ] .

<sup>(</sup>٧) ب : ما بين المعقوفين غامض .

<sup>(</sup>٨) ب: [واحد].

<sup>(</sup>٩) أ، ج، د: [ضمنا].

<sup>(</sup>۱۰) ب: [ يجوز ] وهو تصحيف .

ه أي : ﴿ على استحياء ﴾ .

من<sup>(۱)</sup> ظلم فرعون .

و استأجره - ٢٦ - ز که للابتداء (۱) بر و إن که مع اتحاد المقول (۱) و احتمال لام (۱) التعلیل ، أي : لأن . و حجج - ٢٧ - ج که [ للابتداء بالشرط ] (۱) مع الفاء . و فمن عندك - ٢٧ - ج که لابتداء النفي مع الواو . و علیك - ٢٧ - ط که لأن السین للابتداء . و وینك - ٢٨ - ط که [ للابتداء بالشرط ] (۱) . و علي - ٢٨ - ط که . و نارا - ط که [ للابتداء بالشرط ] (۱) . و علي - ٢٨ - ط که . و نارا - ۲۹ - ج که (۱) لعدم العاطف و طول الكلام ، مع اتحاد القائل . و العالمین - ۳۰ - لا که لتعلق و أن که . و عصاك - ۳۱ - ط که لحق الحذف ، أي (۱) : فألقاها فحیت (۱) ، فلما رآها تهتز (۱) . و ولم یعقب -

<sup>(</sup>١) ب ، ج : [ من ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ب: [ في الابتداء].

<sup>(</sup>٣) د : [ القائل ] .

<sup>(</sup>٤) المثبت: [ لام ] من: ب.

<sup>(</sup>٥) ب ، ج : [ لابتداء الشرط ] .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : د .وفي بقية النسخ : [ لابتداء الشرط ] .

<sup>(</sup>٧) المراد به اللفظ الأول في قوله تعالى : ﴿ آنس من جانب الطور نارا ﴾ . وقد وضح الأشموني في المنار : (٢٩٠) الوقف هنا حيث قال : ﴿ نارا ﴾ حسن . ﴿ المكثوا ﴾ جائز . ﴿ نارا ﴾ ، الثاني : ليس بوقف لحرف الترجي بعده ، وهو في التعلق كلام كي .

<sup>(</sup>٨) أ : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٩) ب: [ فحبت ] .

<sup>(</sup>١٠) المثبت : [ تهتز ] من : ج ، وذلك لموافقة الآية .

(71 - d) وقف ، فصلا بين البشارتين (1) ، وتنبيها على النعمتين ، أي : لا تخف بأس العصا إنك أمنت بها (7) بأس فرعون . ( من غير سوء – (77 - c) لعطف الجملتين المتفقتين مع طول الكلام . ( وملائه – (77 - c) في .

و يصدقني - ٣٤ - ز و للابتداء بـ ﴿ إِن و ، مع اتحاد المقول واحتمال التعليل ، أي : لأني (٢٠ . ﴿ بآياتنا - ٣٥ - ج ﴾ أي : لا يصلون إليكما بسبب آياتنا ، وعلى : ﴿ إليكما - ٣٥ - ﴾ أوجه (٤) ، عملون إليكما بسبب آياتنا . ﴿ عاقبة الدار - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ غيري - ٣٨ - ج ﴾ لتنويع الكلام (٥) . ﴿ إلى إله موسى - ٣٨ - لا ﴾ لأن ما بعده مقوله أيضا . ﴿ في اليم - ٥٠٠ - ج ﴾ للابتداء بأمر الاعتبار واختلاف الجملتين ، مع فاء التعقيب . ﴿ إلى النار - ٢١٠ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين . ﴿ لعنة - ٢٠٠ - ﴾ كذلك . ﴿ الشاهدين - ٤٠٠ - ك لاختلاف الجملتين . ﴿ لكن ﴾ للاستدراك . ﴿ العمر - ٥٠٠ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ آياتنا - ٥٠٠ - ج ﴾ لعن موسى - ٨٠ - ح ﴾ لعدم العاطف ، والفصل بين ط ﴾ . ﴿ من قبل - ٨٠ - ج ﴾ لعدم العاطف ، والفصل بين

<sup>(</sup>١) ج : [ البشارتين ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) د : [ بها ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ب ، د : [ لأن ] . وما أثبتناه لموافقة الآية .

<sup>(</sup>٤) د : [ أولى ] .

<sup>(</sup>٥) أ : الم ساقطة .

<sup>(</sup>٦) لأن ﴿ لَكُنَّ ﴾ للاستدراك . وقد ذكر المؤلف هذه العلة آنفا .

[ الاستفهام والإخبار ] (1 مع اتحاد القائل (1 . ﴿ تظاهـرا - ٤٨ - ﴾ وقفة للتعجيب (1 بعنادهم . ﴿ أهواءهم - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ مِن الله - ٥٠ - ط ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ مِن الله - ٥٠ - ط ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ مبتدأ .

﴿ أعمالكم - ٥٥ - ز ﴾ لابتداء الكلام مع اتحاد المقول . ﴿ عليكم - ٥٥ - ز ﴾ (ئ) كذلك . ﴿ من يشاء - ٥٦ - ج ﴾ لعطف الجملتين المتفقتين . ﴿ من أرضنا - ٥٧ - ط ﴾ . [ ﴿ معيشتها - ٥٨ - ج ﴾ ] (٥) للفصل بين الاستفهام والإخبار ، مع فاء التعقيب ، ﴿ قليلا - ٥٨ - ط ﴾ .

﴿ آیاتنا - 09 - ج ﴾ للعدول ، مع اتفاق الجملتین . ﴿ وزینتها - ٠٠ - ج ﴾ (۱) فصلا بین [ المعنیین المتضادین ] (۱) . ﴿ و أبقى - ٠٠ - ط ﴾ . ﴿ كَمْ غُوینا - ١٣ - ج ﴾ . ﴿ كَمْ غُوینا - ١٣ - ج ﴾ . ﴿ تَبِرأَنا إليك - ١٣ - ز ﴾ لعدم (٨) العاطف مع اتحاد القائل .

<sup>(</sup>١) د : [ الإخبار والإستفهام ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ القائل الفاعل ] . وفي : د : [ الفاعل ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ للتعجب ] .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٥) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٦) أ : علامة الوقف ساقطة ، من هنا إلى قوله تعالى : ﴿ تَبَرَأُنَا إِلَيْكَ ﴾ في الآية الثالثة والستين .

<sup>(</sup>٧) د : [ معنيين متضادين ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ كعدم ] . وهو تصحيف .

﴿ العذاب - 75 - 76 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 +

﴿ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ وَمِنْ وَصَلَ عَلَى مَعْنَى : وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ فَيَهُ الْخَيْرَةُ (^) الْخِيرَةُ (أَنْ الْخَيْرَاقُ الْخِيرَةُ (أَنْ الْخَيْرَاقُ (أَنْ الْخَيْرَةُ (أَنْ الْخَيْرَاقُ الْخَيْرَاقُ (أَنْ الْخَيْرَاقُرْمُ (أَنْ الْخَيْرَاقُ (أَنْ الْخَيْرَاقُ (أَنْ الْخَيْرَاقُرْمُ (أَنْ الْخَيْرَاقُ (أَنْ الْخَيْرَاقُرْمُ الْخَيْرَاقُرْمُ الْخَيْرَاقُرْمُ (أَنْ الْخَيْرَاقُ الْخَيْرَاقُ (أَنْ الْخَيْرَاقُ الْخَيْرَاق

أما الأشموني في المنار : (٢٩٢) فذكر أن الوقف هنا صالح ، على هذا التقدير ، وقد ذكر أن الوقف على : ﴿ فَلَم يُستجيبُوا لَهُم ﴾ جائز .

وقد وضح الزجاج هذا في معاني القرآن : ٤ /١٥١ ، حيث قال : جواب ﴿ لُو ﴾ محذوف – والله أعلم – المعني : لو كانوا يهتدون لما اتبعوهم ولا رأوا العذاب .

وانظر تفسير القرطبي : ١٣ /٣٠٤ ، والبحر المحيط : ٧ /٢٨ .

- (٤) أ ، ب : الباء ساقطة .
  - (٥) أ : الهاء ساقطة .
  - (١) ب: [رأوا].
- (٧) د : [ منهم ] . وفي : ب : ساقطة .
- (٨) أ : ورد عليه علامة الوقف : [ط] . وهي سهو من الناسخ بدلالة السياق .
  - (٩) أ : [ بعد ] .
  - (١٠) أ، ب: [تقديرا].
- (١١) أي لنفي أن يكون اختيار الحق تعالى مبنيا على إختيار الخلق ، فليس لهم
   يختاورا ، بل الخيرة لله تعالى في أفعاله ، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها ، ليس أن
   لأحد من خلقه أن يختار عليه .

<sup>(</sup>١) أ: [ لجواب]. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ج: [ لما قالوا ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ذكر النحاس في القطع: (٥٤٧) أن الوقف هنا حسن.

هو - ٧٠ - ط ﴾ (۱) ﴿ والأخرة - ٧٠ - ز ﴾ لعطف الجمل (۱) . ﴿ بغى ﴿ بضياء - ٧١ - ط ﴾ . ﴿ فبغى عليهم - ٧٦ - ط ﴾ . ﴿ فبغى عليهم - ٧٦ - ص ﴾ (۱) لأن الواو للحال ، أي : وقد آتيناه ، [ مع طول (۱) الكلام ] (۱) ﴿ القوة - ٧٦ - ق ﴾ (۱) قد قيل على تقدير : واذكر (۱) إذ قال : ﴿ في الأرض - ٧٧ - ط ﴾ . ﴿ عندى - ٧٨ - ط ﴾ . ﴿ في زينته - ٧٩ - ط ﴾ . ﴿ في زينته - ٧٩ - ط ﴾ . ﴿

وقد ذكر النحاس في القطع : (٥٤٨) في بيان الوقف هنا قوله : فإن أكثر أصحاب التمام وأهل التفسير والقراء ، على أنه تمام .

وذكر الأشموني في المنار : (٢٩٣) أن الوقف هنا تام على أن ﴿ مَا ﴾ التي بعده نافية ، وليس بوقف إن جعلت ﴿ مَا ﴾ موصولة ، على معنى ما كان لهم الخيرة فيه ، وكذلك إن جعلت مصدرية على معنى : يختار إختيارهم .

وانظر الإيضاح: ٢ /٨٣٢ – ٨٢٤ ، والمكتفى : (٤٣٩) ، والمقصد : (٢٩٣) . (١) أ : علامة الوقف : [ ز ] . وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى – وقوف القرآن ، لوحة : (٩٩) ظهر .

والوقف هنا حسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر المقصد: (۲۹۳) ، والمنار: (۲۹۳) ، (۲) (۲) (۲) .

(٢) د : [ الجملة ] .

(٣) د : علامة الوقف :  $[ \ \ \ \ \ \ \ ]$  . وما أثبتناه لدلالة السياق بعده حيث قال : مع طول الكلام .

(٤) أ: [ أطول].

(٥) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

(٦) علامة الوقف من: ب. وفي: أ: [ ز ] .

(٧) د : [ فاذكر ] .

<sup>=</sup> انظر منار الهدى: (٢٩٣).

ط ﴾ ] (۱) لعدم (۲) العاطف (۳) واختلاف القائل. ﴿ قَارُونَ - ٧٩ - ٧ ﴾ لأن ما بعده من قول الذين يريدون الحياة الدنيا. ولو ابتدأنا لحكمنا بأنه ذو حظ عظيم. ﴿ صالحا - ٨٠ - ج ﴾ (۱) لأن ﴿ ولا يلقاها ﴾ جاز أن يكون من قول الذين أوتوا العلم ، وجاز أن يكون ابتداء إخبار من الله تعالى . ﴿ من دون الله - ٨١ - ق ﴾ (٥) قد قيل لتفصيل الاعتبار (٦) . ﴿ ويقدر - ٨٢ - ج ﴾ للابتداء بـ ﴿ لولا ﴾ مع اتحاد المقول . ﴿ فسف بنا - ٨٢ - ط ﴾ . ﴿ ولافسادا - ٨٣ - ط ﴾ .

﴿ إِلَى ميعاد - ٨٥ - ط ﴾ . ﴿ للكافرين - ٨٦ - ز ﴾ [ للآية مع العطف . ﴿ مِن المشركين - ٨٧ - ج ﴾ ] (٧) للآية وخلو المعطوف عن (^^) نون التوكيد (١) التى دخلت المعطوف عليه ، مع اتفاق الجملتين . ﴿ آخر - ٨٨ - م ﴾ لأنه لو وصل لصار ﴿ لا إِله إِلا هو ﴾ صفة لـ (١٠٠): ﴿ إِلَهَا آخر ﴾ . ﴿ وجهه - ٨٨ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : [ ما بين المعقوفين غير مثبت . وفي : د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٢) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) أ : [ العطف ] .

<sup>(</sup>٤) أ: علامة الوقف ساقطة.

 <sup>(°)</sup> علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٦) د : [ الأخبار ] .

<sup>(</sup>٧) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٨) أ : [ على ] .

<sup>(</sup>٩) أ : [ التأكيد ] .

<sup>(</sup>١٠) أ: اللام ساقطة .

### سورة العنكبوت

# [ تسع وستون آية ، وهي مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

[ ﴿ الْمَ - ١ - ط ﴾ كوني ] (٢) . ﴿ يسبقونا - ٤ - ط ﴾ . ﴿ لآت - ٥ - ط ﴾ . ﴿ لفسه - ٦ - ط ﴾ . ﴿ حسنا - ٨ - ط ﴾ . ﴿ فلا تطعهما - ٨ - ط ﴾ . ﴿ كعذاب الله - ١٠ - ط ﴾ . ﴿ معكم - ١٠ - ط ﴾ . ﴿ خطاياكم - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ من شيء - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ من شيء - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ من أثقالهم - ١٣ - ز ﴾ فصلا بين الأمرين المعظمين ، مع اتفاق الجملتين . ﴿ عاما - ١٤ - ط ﴾ لحق (٢) الحذف ، أي : فلم يؤمنوا(٤) ، فأخذهم الطوفان (٥) . ﴿ واتقوه - ١٢ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

وقد ذكر الفيروز أبادي في البصائر : (١ /٣٥٩) أن هذه السورة مكية بالإجماع ، وذكر أيضا أن هذا العد بالاتفاق .

وانظر جمال القراء: ١ /٢١، ١٥/ ، وبشير اليسر: (١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) ج: ما بين المعقوفين غير واضح بسبب خرم في الأصل. وفي : ب ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أ : ورد قبلها لفظة : [ وقفة ] . والظاهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) د : ورد بعدها لفظة : [ وليعلمن الكافرين ] . والظاهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) د : ورد بعدها لفظة : [ ﴿ الطوفان – ز ﴾ ] . والظاهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>۱) علامة الوقف المطلق من: د. وفي بقية النسخ: علامة الوقف: [ ج]. وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى – وقوف القرآن: لوحة (١٠٠) ظهر. والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني والأنصاري، وحسن عند الأشموني، أما النحاس فلم يذكر هنا وقفا.

انظر الإيضاح: ٢ /٨٢٦ ، والقطع: (٥٥١) ، والمكتفي : (٤٤٣) ، والمقصد: (٢٩٥) ، والمنار: (٢٩٥) .

 <sup>(</sup>۲) علامة الوقف الجائز مثبتة من: ج، وهي موافقة لما ذكره المؤلف في كتابه
 الصغير – المسمى – وقوف القرآن: لوحة: (۱۰۰) ظهر.

<sup>(</sup>٣) ورد قبلها في : أ : [ ويقف ] . وفي : د : [ وقف ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ بتقدير ] . وهو تصحيف .

وفي أ: ورد بعدها لفظة: [وقف لإنقطاع النظم بتقديم]. وهي زيادة من الناسخ، حيث أنها تكرار لما قبلها.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : أ .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٧) ب، ج: [لأنه].

محذوف (۱) ، أى : هي (٢) . مودة بينكم (١) ، ومن نصب (١) جعلها مفعولا له ، فلم يقف (١) . ﴿ الدنيا - ٢٥ - ج ﴾ لاختلاف

(١) أي : خبر مبتدأ محذوف ، كما قدره بعد .

(٢) ج: [ هو ] .

(٣) ب: ورد بعدها: [ أو مودة بينكم ] . والظاهر أنها زيادة من الناسخ .

(٤) د : [ ومن نصبها ] .

(°) وضح الوقف هنا الداني في المكتفى: (٤٤٣) حيث قال: ﴿ من دون الله اوثانا ﴾ كاف لمن قرأ ﴿ مودة بينكم ﴾ بالرفع ، سواء نُوَّنَ أو لم يُنُوِّن إن رفع الد ﴿ مودة ﴾ بالابتداء ، وجعل الخبر في المجرور ، أو بإضمار المبتدأ ، أي : هي ، أو : تلك . فإن رفعها على أنها خبر ﴿ إِن ﴾ وجعل ﴿ ما ﴾ بمعنى الذي ، والتقدير : إن الذي اتخذتموه مودة بينكم ، لم يكف الوقف قبلها ، ومن قرأ بالنصب سواء أضاف ، ، أو لم يُضِفْ ، ، ، لم يقف على ما قبلها لتعلقها به ، لأنها مفعول من أجلها ، ووقف على : ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ .

وانظر الإيضاح: ٢ /٨٢٧، والقطع: (٥٥٦)، ومشكل إعراب القرآن: ٢ /٢٩٦ - ١٧٠، والمقصد: (٢٩٦ - ٢٩٦)، ومنار الهدى: (٢٩٥ - ٢٩٦). وقد قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي برفع ﴿ مودة ﴾ غير منون، وخفض ﴿ ينكم ﴾ على الإضافة.

وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص بنصب ﴿ مُودَةٌ ﴾ غير منون ، وخفض ﴿ بينكم ﴾ على الإضافة .

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر ﴿ مودة ﴾ نصبا منونا ، ونصب ﴿ مودة ﴾ .

وهو : ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ .

ه 🕻 أي : مودة بينكم .

ه . . أي : مودة بينكم .

الجملتين والفصل بين تباين (۱) الدارين . ﴿ بعضا - ٢٥ - ز ﴾ لاختلاف الجملتين مع اتحاد المقصود . ﴿ من ناصرين - ٢٥ - ﴾ قيل لا وقف لتعلق الفاء . ﴿ لوط - ٢٦ - م ﴾ لأنه لو وصل صار قوله : ﴿ وقال ﴾ معطوفا(٢) على ﴿ آمن ﴾ ، [ وإنما آمن ] (٦) لوط ، وقال إبراهيم (١) .

(0, 0, 0) للابتداء (1) (0, 0) و الدنیا – ۲۷ – ج للابتداء (1) بان مع واو العطف . (1) الفاحشة – ۲۸ – ز که لأن الجملة تصلح مستأنفا وحالا ، أي : لتأتون الفاحشة غير مسبوقين بها(۲۷) . (1 المنكر – ۲۹ – ط که لانتهاء الخطاب (۱) إلى ابتداء الجواب . (1 بالبشرى – ۲۱ – لا که وروی الأعشى عن أبي بكر عن عاصم ( مودة ) رفعا منونا ، ونصب ( ينكم ) .

انظر السبعة : (۲۹۸ – ۶۹۹) ، والتبصرة : (۲۳۰ – ۲۳۱) ، والكشف : ۱۷۸/۲ ، والتيسير : (۱۷۳) ، والنشر : ۲۳۸/۳ .

- (١) ج: [ بيان ] .
- (٢) د : [ معطوف ] .
- (٣) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .
- (٤) قال بهذا التأويل الطبري في تفسيره: ٢٠ /١٤٢ -١٤٣ ، والبغوي في تفسيره: ٥ /١٩٦ ، ونسبه القرطبي في تفسيره: ٣٣٩ / ١٣١ ، إلى النخعي وقتادة ، ثم ذكر القول الآخر بأن القائل هو لوط بصيغة التمريض ، حيث قال: وقيل: الذي قال: ﴿ إِنِّي مِهَاجِرِ إِلَى رِبِي ﴾ لوط عليه السلام .

وقال النحاس في القطع : (٥٥٢ –٥٥٣) : ﴿ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ قطع كاف لأن أهل التأويل يقولون : إن الذي هاجر إبراهيم .

- (٥) علامة الوقف ساقطة من: أ.
  - (٦) أ: [ للابتداء] ساقطة .
- (٧) د : ورد بعدها : [ والوقف أحسن لثلا يلتبس الحال بصفة الفاحشة ] .
  - (٨) أ : [ الإستفهام ] .

لأن ﴿ قالوا ﴾ جواب ﴿ لما ﴾ . ﴿ القرية - ٣١ - ج ﴾ للابتداء بـ ﴿ أَن ﴾ ، احتمال التعليل أو التسبيب ، أي : لأن أو فإن . ﴿ ظالمين - ٣١ - ﴾ قد يوصل دلالة على تدارك إبراهيم آل لوط مستعجلا . ﴿ لوطا - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ بمن فيها - ٣٧ - ز ﴾ لأن لام التوكيد يقتضي قسما ، أي : والله لننجينه ، مع تمام المقصود في التنجية (١) ﴿ إلا امرأته - ٣٧ - أي لأن ما بعدها يصلح مستأنفا في النظم ، ولكنه حال المرأة ، لأن المستثنى مشبه بالمفعول ، تقديره : ويستثنى (١) امرأته كائنة (١) من الغابرين . ﴿ ولا تحزن - ٣٧ - ﴾ (١) وقفة ، فصلا (١) بين البشارتين وتوفيرا (١) على الفرح بكل (٧) واحدة (٨) على حدة .

﴿ شعيباً - ٣٦ - لا ﴾ لتعلق الفاء . ﴿ جاثمين - ٣٧ - ز ﴾ لأن ﴿ عادا ﴾ معطوف على الضمير المنصوب في ﴿ أَخَذَتُهُم ﴾ في وجه ، وفي

<sup>(</sup>١) أ : [ التنجينة ] . وهو تصحيف .

ومراد المؤلف : أن التنجية تمام قوله تعالى : ﴿ قَالُوا نَحْنَ أَعْلَمُ بَمْنَ فَيُهَا ﴾ . أي : نحن عالمون بهم فلا نتركهم .

<sup>(</sup>٢) الواو مثبتة من : ج .

<sup>(</sup>٣) ج : [ كانت ] .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ فصل ] .

<sup>(</sup>٦) ب: بالقاف .

<sup>(</sup>٧) أ، ب: [ لكل].

<sup>(</sup>٨) أ : [ واحد ] .

وجه آخر(۱) منصوب بمحذوف ، أي : واذكروا (۱) عادا . وهذا (۱) أوجه ، لأن قوله ﴿ وقد تبين ﴾ حال ، ولا يصلح أن يكون عامله : ﴿ فَأَخَذَتُهُم ﴾ لأن المخاطبين [ لم يحضروا – أعنى : النبى – عَلَيْتَةً – وأصحابه –  $]^{(1)}$  حال الرجفة ، تقديره : واذكروا عادا وثمود متبينة لكم مساكنهم (۱) . ﴿ مساكنهم  $- \pi \Lambda -$  ﴿ وقفة لأن التقدير : وقد زين ، لأنه حال آخر غير معطوف على : ﴿ تبين ﴾ (۱) و الأخذ . فعامل الحال ﴿ فَأَخَذَتُهُم ﴾ لأن (۱) تزيين الشيطان كان (۱) في حال الأخذ . فعامل الحال

<sup>(</sup>١) ج ، د : [ آخر ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) د : الواو الأولى غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ب : [ فهذا ] . وفي : د : [ وهو ] .

 <sup>(</sup>٤) أ: [أعني محمدا وأصحابه لم يحضروا]. وفي: ج، د: المثبت: [لم
 يحضروا].

<sup>(</sup>٥) أ : ورد بعدها : [ أي : في حال تبين لكم ] . ويظهر أنها من الناسخ ، لأنها توضيح لما قبلها . وفي : ب : [ مساكنهم ] غير مثبتة .

وفي : د : [ أي : في حال تبين مساكنهم الخربة لكم ] . ويظهر أنها من الناسخ ، لأنها توضيح لما قبلها .

<sup>(</sup>٦) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] . ويظهر أنها من الناسخ بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٧) أ : [ التبين ] .

<sup>(</sup>٨) أ: [ إلانه].

<sup>(</sup>٩) ج : النون ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) ج: [لأن].

الأخيرة (۱) [ مصرح مقدم ] (۱) ، وعامل الأولى (۱) مقدر (۱) مؤخر وكلاهما (۱) جائز ، لأن الحال مثل (۱) يتعلق (۱) بالوهم (۸) ، فجاز تعلقها بمقدر لا يحتاج إلى تصريحه ، والواو لا يوجب الترتيب .

﴿ مستبصريان - ٣٨ - لا ﴾ لأن ﴿ قارون ﴾ مفعول ﴿ فَأَخَذَتُهُم ﴾ أَ وَلَقَد جاءهم ﴾ حال عامله: ﴿ فَأَخَذَتُهُم ﴾ أُ أَ فَ مُعامِله : ﴿ فَأَخَذَتُهُم ﴾ أَ أَ فَا لَنظم بتقديم المفعول ، مع اتفاق الجملتين ، والوصل أظهر للفاء . ﴿ بذنبه - ٤٠ - ج ﴾ ، [ وكذلك

<sup>(</sup>١) ب: [ الأخير ] . بسقوط الهاء . والحال الأخيرة : ﴿ وزين لهِم الشيطان ﴾ ، وعاملها : ﴿ فَأَحَدْتُهُم ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : أ ، ج . وفي : د : [ مقدم مصرح ] . وفي : ب : [ بمصرح - أي : قد زين - مقدم ] .

<sup>&</sup>quot; (٣) والحال الأولى : ﴿ وقد تبين ﴾ ، وعاملها المقدر هو : اذكروا ، حيث قدره المؤلف قبل بقوله : واذكروا عادًا وثمود متبينة لكم مساكنهم .

<sup>(</sup>٤) المثبت : [ مقدر ] من : ج . وفي بقية النسخ : [ مقدم ] .

<sup>(</sup>٥) ج: [وكلاها].

<sup>(</sup>٦) ب: [ مثلا ] .

<sup>(</sup>V) ب : [ متعلق ] .

<sup>(</sup>A) لعله يقصد بالوهم : أنه يجوز تعلق الحال بفعل متوهم من الجملة ، حيث قدر المؤلف عامل ﴿ وقد تبين ﴾ بقوله : اذكروا .

<sup>(</sup>٩) يظهر أن مراد المؤلف عدم الوقف على : ﴿ مستبصرين ﴾ لعلتين ، الأولى : أ : ﴿ قَارُونَ ﴾ مفعول ﴿ فَأَخَذَتُهُم ﴾ . والثانية : أن ﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُم ﴾ حال عامله : ﴿ فَأَخَذَتُهُم ﴾ .

و(<sup>(۷)</sup> ﴿ أَعْرِقَنَا - • ٤ - ج ﴾ (<sup>(۱)</sup> لعطف الجمل ، والوقف أوجه تفصيلا <sup>(۱)</sup> لأنواع <sup>(۱)</sup> العذاب ، وتمهيلا <sup>(۱)</sup> لفرصة الاعتبار . ﴿ العنكبوت - 11 - ج ﴾ لأن الجملة بعدها تصلح صفة بإضمار التي <sup>(۱)</sup> ، والاستثناف أظهر ، ولو جعل معنى التشبيه عاملا والجملة حالا كان الوصل أولى حتى لا يحتاج إلى الإضمار . ﴿ بيتا - 11 - ط ﴾ . ﴿ لبيت العنكبوت - 11 - م ﴾ لأن جواب ﴿ لو ﴾ محذوف تقديره : لو كانوا يعلمون ومن الأوثان لما تخذوها أولياء . ولو وصل صار وهن بيت <sup>(۱)</sup> العنكبوت معلقا بعلمهم ، وهو مطلق ظاهر .

﴿ من شيء - ٢٢ - ط ﴾ . ﴿ للناس - ٢٣ - ج ﴾ لاختلاف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ج ، د . وفي : ب : [ وكذلك ] .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف مثبتة من: أ، ج

<sup>(</sup>٣) ب : الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: د.

 <sup>(</sup>٥) ب : الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٧) ب: الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٨) ب: علامة الوقف: [ط، ج]. وفي: د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٩) ب: [ تفصيل ] .

<sup>(</sup>١٠) ب: [الأنواع].

<sup>(</sup>١١) د : الواو ساقطة .

<sup>(</sup>١٢) لأن تصبح حيئذ معرفة ، فتكون صفة للمعرفة قبلها .

<sup>(</sup>١٣) أ : [ بيوت ] .

الجملتين ، والعدول عن العموم إلى الخصوص . ﴿ بِالحق - 22 - d ﴾ . ﴿ وَأَمِّم الصلاة - 20 - d ﴾ . ﴿ وَالمَنكر - 20 - d ﴾ . ﴿ أكبر - 20 - d ﴾ . ﴿ أحسن - 20 - d ﴾ . ﴿ إلا ﴾ بعنى لكن ، ولكن (٢) بمعنى (٢) الاستثناء . ﴿ إليك الكتاب - 20 - d ﴾ لأن ﴿ فَالَذِينَ ﴾ مبتدأ . ﴿ يؤمنون به - 20 - d ﴾ فصلا بين حال الفريقين ، مع اتفاق الجملتين . ﴿ من يؤمن به - 20 - d ﴾ .

﴿ أَتُوا الْعَلَم - ٤٩ - ط ﴾ . ﴿ مِن ربه - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ عند الله - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ عند الله - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ شهيدا - ٢٥ - ج ﴾ لأن ما بعده يصلح وصفا واستئنافا ، والوقف أولى ليكون كل جملة [ إنذارا (٢) على حدة ، ولأن في الشهيد معنى العلم عن مشاهدة ] (٢) فلا يزيده (٨) الوصف بالعلم بيانا . ﴿ والأرض - ٢٥ - ط ﴾ . ﴿ بالله - ٢٥ - لا ﴾ لأن ﴿ أولئك ﴾ خبر ﴿ والذين ﴾ . ﴿ بالعذاب - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ بالعذاب - ٢٥ - ك ﴾ لأن ﴿ بالكافرين - ٤٥ - لا ﴾ لأن

<sup>(</sup>١) علامة الوقف مثبتة من: ب.

<sup>(</sup>٢) أ : [ ولكن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) د : [ بمعنى ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ لوجب ] .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف : [ ج ] .

<sup>(</sup>٦) أ، د : ٦ إنذار ٢ .

<sup>(</sup>V) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٨) د : [ ولا يزيده ] .

<sup>(</sup>٩) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>۱) د : علامة الوقف : [ ج ] . وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى – وقوف القرآن : لوحة : (۱۰۲) وجه .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وكاف عند النحاس والداني .

انظر الإيضاح : ٢ /٨٢٩ ، والقطع : (٥٥٧) ، والمكتفى : (٤٤٥) ، والمقصد : (٢٩٧) ، والمنار : (٢٩٧) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف مثبتة من: ب.

والوقف هنا تام عند ابن الأنباري ، أما النحاس فذكر أنه ليس بوقف لأن ﴿ الذينَ صِبروا ﴾ نعت لـ : ﴿ العاملين ﴾ .

انظر الإيضّاح: ٢ /٨٢٩ ، والقطع: (٥٥٧) .

<sup>(</sup>٣) أي : خبر مبتدأ محذوف .

<sup>(</sup>٤) د : [ الضمير ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) انظر المقصد: (٢٩٧) ، ومنار الهدى: (٢٩٧) .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف مثبتة من: ب.

<sup>(</sup>٧) ج: [ والوصف ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) أ : [ وجب ] . وفي : د : [ أوجه ] .

<sup>(</sup>٩) أ : [ المقصود ] .

تقديره ('): من دآبة غير حاملة لرزقها ، مرزوقة (') . . ﴿ وإياكم - ٦٠ - ز ﴾ (') لأن الواو (') تشبه الاستئناف والوصل أوجه على الحال لتتميم ('') المعنى ، أي : وهو ('') السميع ('') لسؤال من يسأل الرزق ، العليم بحال من لا يسأل . ﴿ ليقولن الله - ٦١ - ج ﴾ لأن الاستفهام مصدر ، ولكن الفاء دخلته (^) . ﴿ ويقدر له - ٦٢ - ط ﴾ . ﴿ ليقولن الله - ٦٢ - ط ﴾ . ﴿ ليقولن الله - ٦٢ - ط ﴾ . ﴿ ليقولن الله - ٦٢ - ط ﴾ . ﴿ الحمد الله - ٦٢ - ط ﴾ . لأن التقدير : ﴿ ولعب - ٦٤ - ط ﴾ . ﴿ لأن التقدير : لو علموا ('') حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو (''') الفاني على الحيوان ('') الباقي ، ولو وصل صار وصف الحيوان معلقا بشرط أن لو علموا ذلك ، وهو محال .

﴿ له الدين - ٦٥ - ج ﴾ (١٠١). ﴿ يشركون - ٦٥ - لا ﴾ لتعلق

<sup>(</sup>١) أ : [ وتقديره ] . وفي : ب : ساقطة .

<sup>(</sup>٢) أ : [ مرزقة ] .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف مثبتة من : ج .

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالى : ﴿ وهو السميع العليم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أ، د: [ لهم].

<sup>(</sup>٦) ب: [ هو ] .

<sup>(</sup>٧) أ : ورد بعدها : [ العلم ] .

<sup>(</sup>٨) ب : [ دخلتها ] .

<sup>(</sup>٩) أ، د: [ القول ] .

<sup>(</sup>١٠) أ: [لو] غير مثبتة.

<sup>(</sup>١١) أ: [ لهو].

<sup>(</sup>١٢) أ : ٦ الحيوان ٢ غير مثبتة .

<sup>(</sup>١٣) علامة الوقف الجائز مثبتة من : ج . وفي بقية النسخ علامة الوقف : [ ط ] .=

لام كي ، ومن جعلها لام أمر تهديد وقف عليه . ﴿ آتيناهم - ٦٦ - ج ﴾ (۱) لمن قرأ [ ﴿ وَلَتَمْتُعُوا ﴾ بالجزم(١) ، على استثناف الأمر(١) . ومن جعل لام ﴿ لِيكفروا ﴾ للأمر(١) عطف هذه عليها فلم يقف ] (٥) . ﴿ وليتمتعُوا - ٦٦ - ﴾ وقفة (١) لاستثناف التهديد . ﴿ من حولهم - ٦٧ - ط ﴾ . ﴿ سبلنا - ٦٩ - ط ﴾ .

والوقف هنا كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر المقصد: (۲۹۸) ، والمنار: (۲۹۸) .

أما ابن الأنباري في الإيضاح : ٢ /٨٢٩ ، والنحاس في القطع : (٥٥٧) ، والداني في المكتفى : (٤٤٦) فلم يذكروا هنا وقفا .

(١) أ : علامة الوقف : [ لا ] . وهي خطأ بدلالة ما بعدها .

(٢) قرأ بجزم اللام: ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون عن نافع.

وقرأ بكسرها : أبو عمرو وابن عامر وعاصم وورش عن نافع ، وذلك على أنها لام كي .

انظر السبعة: (٥٠٢ -٥٠٣)، والتبصرة: (٦٣٢ -٦٣٣)، والكشف: ٢ /١٨١، والتيسير: (١٧٤).

(٣) بمعنى التهديد .

انظر المقصد: (۲۹۸) ، ومنار الهدى: (۲۹۸) .

(٤) ب: [ واللام ] . وهو تصحيف .

أ: ما بين المعقوفين غير مثبت .

وانظر الإيضاح: ٢ /٨٢٩ – ٨٣٠ ، والمقصد: (٢٩٨) ، ومنار الهدى: (٢٩٨) .

(٦) أ : [ وقف ] .

<sup>=</sup> وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – : لوحة : (١٠٢) وجه .

# سورة الروم [ستون آية وهي مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وقد صوبت لفظة : [آيات ] إلى : [آية ] . وهذا عد المدني الأول والبصري والكوفي والشامي . وفي المدني ألأخير والملكي تسع وخمسون .

انظر جمال القراء: ١ /٢١١ ، وبشير اليسر : (١٢٩) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف مثبتة من: أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ط] . والظاهر أن الصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٥) أ : [ المختلفين ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ وللوصل ] .

المعنى (۱) يتم بالجملة الثانية . ﴿ فِي أَنفسهم - ٨ - ط ﴾ (۱) وقفة (۱) لحق الحذف ، أي : فيعلموا (١) أنه ما خلق الله . . . ﴿ مسمى - ٨ - ط ﴾ . ﴿ من قبلهم - ٩ - ط ﴾ لإنتهاء الاستفهام إلى الإخبار . ﴿ بالبينات - ٩ - ط ﴾ لحق الحذف أي : لم يؤمنوا (۱) فأهلكوا فما (۱) ظلمهم الله . ﴿ يظلمون - ٩ - ط ﴾ لأن ﴿ ثم ﴾ لترتيب الأخبار . ﴿ بعد موتها - ٩ - ط ﴾ . ﴿ ورحمة - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ وألوانكم - ٢٢ - ط ﴾ . ﴿ من فضله - ٢٣ - ط ﴾ . ﴿ موتها - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ مؤتها - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ مؤتها الأخبار . ﴿ مؤتها المنافعة الله المنافعة الم

﴿ دعوة – ٢٥ – ق ﴾ (٧) قد قيل ، على معنى : إذا أنتم تخرجون من الأرض . وقيل الوقف على : ﴿ من الأرض – ٢٥ – ﴾ وكلاهما(١٠) تعسف لأن قوله ﴿ تخرجون ﴾ جواب : ﴿ إذا دعاكم ﴾ ، و﴿ إذا ﴾

<sup>(</sup>١) د : [ للمعنى ] .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: ج.

والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني والأنصاري، وجائز عند الأشموني، وذكر النحاس أنه تام عند أبي حاتم.

انظر الإيضاح : ٢ /٨٣١ ، والقطع : (٥٥٨) ، والمكتفى : (٤٤٧) ، والمقصد : (٢٩٩) ، والمنار : (٢٩٩) .

<sup>(</sup>٣) د : د : [ وقفة ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ فيلموا ] بسقوط العين .

<sup>(</sup>٥) د : ورد بعدها لفظة : [ أي ] . ويظهر أنها من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) أ : [ فما ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٨) أ : [ وكليهما ] .

<sup>(</sup>١) ج: [ أليق ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ج: [ ففهم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) انظر الإيضاح : ٢ /٨٣٢ – ٨٣٣ ، والقطع : (٥٦١) ، والمكتفى : (٤٤٨) ، ومنار الهدى : (٢٩٩) .

<sup>(</sup>٤) أ، ج: علامة الوقف: [ط].

<sup>(</sup>٥) ج: علامة ألوقف: [ط].

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف : [ ج ] .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من : ب .

<sup>(</sup>٨) أ : [ وقد ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٩) أ، ب: [ الإستدراك].

<sup>(</sup>١٠) أ : [ لا وقفة ] .

<sup>(</sup>١) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) الطلاق : من الآية الأولى .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ط]. وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) أ : ٦ أمن التهيديد ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] .

<sup>(</sup>٦) أ، د: [ النقضين ] .

<sup>(</sup>٧) ج ، د : [ تقدير ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ السباق ] بالباء .

<sup>(</sup>٩) أ : [ شروطا ] .

<sup>(</sup>١٠) ب، ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>١١) علامة الوقف ساقطة من: د.

الشرط. ﴿ يحييكم - • ٤ - ط ﴾ . ﴿ من شيء - • ٤ - ط ﴾ . ﴿ من قبي - • ٤ - ط ﴾ . ﴿ من قبل - ٤٤ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط. ﴿ يمهدون - ٤٤ - لا ﴾ (١) لتعلق لام كي ، وأبو حاتم (١) جعلها لام القسم مع حذف نون التوكيد (١) فوقف : ﴿ من فضله - جعلها لام القسم مع حذف نون التوكيد (١) فوقف : ﴿ من فضله - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ أجرموا - ٤٧ - ط ﴾ . [ ﴿ حقا - ٤٧ - ط ﴾ . وقيل [ يوقف لا ﴾ ] (١) أي : وكان نصر المؤمنين حقا علينا (١) . وقيل [ يوقف على ] (١) : ﴿ حقا ﴾ أي : وكان ذلك الانتقام حقا (١) ، ثم (٨) يبتدأ (١)

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>۲) الواو الأولى ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٣) أ، د: [ التأكيد ] .

وانظر القطع: (٥٦٣) ، ومنار الهدى: (٣٠١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : د .

<sup>(</sup>٥) وهذا اختيار أبي حاتم وابن الأنباري والداني ، وهذا على أن ﴿ نصر ﴾ اسم ﴿ كَانَ ﴾ ، و : ﴿ حَقًا ﴾ خبرها ، و : ﴿ عَلَيْنَا ﴾ متعلق بـ ﴿ حَقًا ﴾ .

انظر الإيضاح: ٢ /٨٣٤، والقطع: (٥٦٤)، والمكتفى: (٤٥٠)، ومنار الهدى: (٣٠١).

<sup>(</sup>٦) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت ، وفي : د : [ لا يوقف على ] بزيادة : لا .

<sup>(</sup>٧) وهذا على أن اسم ﴿ كَانَ ﴾ مضمر ، و : ﴿ حَقًّا ﴾ خبرها .

انظر الإيضاح: ٢ /٨٣٥، والقطع: (٥٦٤)، والمكتفى: (٤٤٩ –٤٥٠)، ومنار الهدى: (٣٠١).

<sup>(</sup>٨) أ : [ ثم ] ساقطة .

<sup>(</sup>٩) ج : [ يبتدي ] .

بقوله: [﴿ علينا ﴾ أي: واجب ] ('') علينا [ نصر المؤمنين ] ('') . والأول أصح ('') . ﴿ من خلاله - ٤٨ - ج ﴾ للابتداء بإذا ('') مع فاء التعقيب . ﴿ يستبشرون - ٤٨ - ﴾ قد يوصل على معنى : صاروا مستبشرين ('') ولو كانوا قبل ذلك مبلسين ، والوجه الوقف للآية ، على أن تجعل ﴿ إِنْ ﴾ للنفي ، واللام بمعنى إلا ، أي : ما كانوا ('') من قبل إلا مبلسين . ﴿ بعد موتها - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ الموقى - ٥٠ - ج ﴾ وإن مبلسين . ﴿ بعد موتها - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ الموقى - ٥٠ - ج ﴾ وإن اتفقت الجملتان ، ولكن في الأولى زيادة ﴿ إِنْ ﴾ ، وفي الثانية العدول عن بيان ('') الأخبار على التخصيص إلى بيان القدرة على الأشياء بالتعميم .

<sup>(</sup>١) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر منار الهدى : (٣٠١) .

<sup>(</sup>٤) أ: [ فإذا ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ يستبشرون ] .

<sup>(</sup>٦) د : [كانوا] بسقوط : ما .

<sup>(</sup>Y) أ : [ بيان ] ساقطة .

﴿ عن ضلالتهم - ٥٣ - ط ﴾ . ﴿ وشيبة - ٤٥ - ط ﴾ . ﴿ ما يشاء - ٤٥ - ط ﴾ . ﴿ ما يشاء - ٤٥ - ج ﴾ (١) لاختلاف الجملتين . ﴿ المجرمون - ٥٥ - لا ﴾ . لا ﴾ لأن ﴿ ما لبثوا ﴾ جواب القسم . ﴿ غير ساعة - ٥٥ - ط ﴾ . ﴿ إلى يوم البعث - ٥٦ - ز ﴾ لاختلاف الجملتين مع اتحاد المقول . ﴿ مثل - ٥٨ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ، د: علامة الوقف: [ط].

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وصالح عند النحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح: ٢ /٨٣٥ ، والقطع: (٥٦٤) ، والمكتفى: (٤٥٠) ، والمقصد: (٣٠١) ، والمنار: (٣٠١) .

# سورة لقمان (¹) [ أربع وثلاثون آية ، وهي مكية ]<sup>(¹)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْمَ مَ - ١ - ط ﴾ (٢) كوني (١) . ﴿ الحكيم - ٢ - ط ﴾ (٥) وقف لمن قرأ : [ ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ ] (١) بالرفع (٧) ، لأن تقديره : هو هدى ورحمة (٨) .

وهذا عد البصري والكوفي والشامي ، وعند الحجازيين : ثلاث وثلاثون .

انظر جمال القراء: ١ /٢١٢ ، وبصائر ذوي التمييز: ١ /٣٧٠ ، وبشير اليسر: (١٣٠) .

(٣) علامة الوقف من: أ .

(٤) ب : ورد عليها علامة الوقف : [ط].

(٥) علامة الوقف من: ب. وفي: أ: علامة الوقف: [ لا ] وهي خطأ بدلالة ما بعدها.

(٦) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

(٧) قرأ بها حمزة ، وقرأ باقي السبعة بالنصب .

انظر السبعة : (٥١٢) ، والتبصرة : (٦٣٥) ، والتيسير : (١٧٦) .

(٨) انظر الكشف: ٢ /١٨٧ ، وإعراب القرآن للعكبري: ٢ /١٨٧ .

<sup>(</sup>١) أ: [ اللقمان ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

وتقدير النصب على الحال<sup>(۱)</sup>، والعامل معنى الإشارة في : (1) وعلى المفعولة<sup>(۱)</sup> لعنى (1) الفعل في (1) وعلى المفعولة<sup>(۱)</sup> لعنى الفعل في (1) الفعل في الحكم ، أي : أحكم لهدى ورحمة . . . (1) للمحسنين (1) (1) لأن (1) الذين (1) صفتهم . (1) يوقنون (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1

<sup>(</sup>۱) من : ﴿ الكتاب ﴾ ، فعلى قراءة النصب لا وقف على : ﴿ الحكيم ﴾ . وهذا على مذهب المؤلف حتى لا يفصل بين الحال وصاحبها ، ، إلا فكونه رأس آية يجوز .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشف: ٢ /١٨٧ ، ،إعراب القرآن للعكبري: ٢ /١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أي : وقد يكون النصب على المفعول له .

<sup>(</sup>٤) أ ، ب : [ بمعنى ] .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من : ب .

<sup>(</sup>٦) أ : [ يوقف ] .

 <sup>(</sup>٧) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر ، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب .

انظر السبعة : (٥١٢) ، والتبصرة : (٦٣٥ –٦٣٦) ، والتيسير : (١٧٦) . ومن قرأ بالرفع عطفه على : ﴿ يَشْتَرِي ﴾ أو على القطع ، ومن قرأ بالنصب عطفه على : ﴿ لِيصْل ﴾ لأنه أقرب إليه . والضمير في : ﴿ يَتَخَذَهَا ﴾ في قراءة من نصب أو رفع يعود على : ﴿ سييل الله ﴾ أو على آيات القرآن .

انظر الكشف: ٢ /١٨٧ - ١٨٨ ، وإعراب القرآن للعكبري: ٢ /١٨٧ . (٨) علامة الوقف ساقطة من: ب.

﴿ خالدين ﴾ حال ، والعامل معنى الفعل في حرف الصفة (١).

﴿ فِيها - ٩ - ط ﴾ (٢) لأن التقدير : وعد الله وعدا (٢) . ﴿ حقا - ٩ - ط ﴾ . [ ﴿ بغير عمد - ١٠ - م ﴾ كا ذكر في الرعد (٤) . ﴿ ترونها - ١٠ - ط ﴾ للعدول (٢) . ﴿ دابة - ١٠ - ط ﴾ للعدول (٢) . ﴿ من دونه - ١١ - ط ﴾ . ﴿ لنفسه - ٢١ - ط ﴾ أسلط . ﴿ بالله - ١٢ - ط ﴾ وقد قيل الوقف على : ﴿ لا تشرك ﴾ على جعل الباء للقسم ، وهو تكلف .

وقد نص العكبري في إملائه : ٢ /١٨٧ ، على العامل في الحال ، حيث قال : قوله تعالى : ﴿ عَلَمُ عَلَى الْحَالَ مِن الْجِنَاتِ ، والعامل ما يتعلق به : ﴿ هُم ﴾ .

<sup>(</sup>۱) د: ورد بعدها: [ وهو لام ﴿ لهم ﴾ لأن حرف الجر حروف الصفات ] . ويظهر أنها من الناسخ . وحروف الجر يسميها الكوفيون حروف الصفات ، لأنها تحدث صفة في الاسم من ظرفية أو غيرها .

انظر شرح التصريح على التوضيح: ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٣) وضح هذا الأشموني في المنار : (٣٠٢) حيث قال : ﴿ خَالَدَيْنَ فَيَهَا ﴾ حسن أن نصب ﴿ وعد ﴾ بمقدر ، أي : وعدهم الله ذلك وعدا .

<sup>(</sup>٤) في الآية الثانية.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٦) من الغيبة إلى التكلم .

<sup>(</sup>٧) ج: علامة الوقف: [ ج].

والوقف هنا تام عند ابن الأنباري ، والداني ، والأنصاري ، وكاف عند النحاس ، وحسن عن الأشموني .

انظر الإيضاح: ٢ /٨٣٧ ، والقطع: (٥٦٧) ، والمكتفى: (٤٥٢) ، والمقصد: (٣٠٣) ، والمنار: (٣٠٣) .

﴿ بوالدیه - ١٤ - ج ﴾ لانقطاع النظم مع تعلق<sup>(۱)</sup> ﴿ أَن أَشَكَر ﴾ بـ : ﴿ وصینا ﴾ . ﴿ ولوالدیك - ١٤ - ط ﴾ . ﴿ معروفا - ١٥ - ز ﴾ للعدول عن بعض المأمور إلى الكل مع اتفاق الجملتين . ﴿ إلي - ١٥ -ج ﴾ لأن ﴿ ثم ﴾ لترتيب<sup>(۱)</sup> الأخبار . ﴿ بها الله - ١٦ - هـ ﴾ . ﴿ أصابك - ١٧ - ط ﴾ .

﴿ الأمور - ١٧ - ج ﴾ للآية ووقوع (٢) العارض ، مع عطف المتفقتين . ﴿ مرحا - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ فخور - ١٨ - ج ﴾ لما ذكر (١) في : ﴿ الأمور ﴾ (٥) . ﴿ من صوتك - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ وباطنة - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ آباءنا - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ الوثقى - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ كفره - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ عملوا - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ ليقولن الله - ٢٥ - ط ﴾ . ﴿ الحمد الله - ٢٥ - ط ﴾ المقول . ﴿ والأرض - ٢٦ - ط ﴾ . ﴿ كلمات الله - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ والقمر - ٢٩ - ز ﴾ لأن قوله : ﴿ واحدة - ٢٨ - ط ﴾ . ﴿ وأن ﴾ على ﴿ أن ﴾ الأولى . ﴿ كل إباطل - ٣٠ - لا ﴾ للعطف . ﴿ من آياته - ٣١ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب : [ اتصال ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ ترتيب ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ مع وقوع ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ كا ذكر].

<sup>(</sup>٥) من الآية السابعة عشرة .

﴿ الدين -  $^{4}$  ج ﴾ . ﴿ مقتصد -  $^{4}$  ط ﴾ (1) . ﴿ عن ولده -  $^{4}$  و  $^{4}$  العطف الجملتين المختلفتين لفظا مع صدق الاتصال معنى . ﴿ شيئا -  $^{4}$  -  $^{4}$  وقفة للفصل بين الموعظتين تنبيها (1) على أن كل واحدة مهمة . ﴿ الساعة -  $^{4}$  -  $^{4}$  وإن اتفقت الجملتان ولكن للتفصيل (1) بين [ غيب وغيب ] (1) تعظيما للغيوب الخمسة (1)

﴿ الأرحام - ٣٤ - ط ﴾ لابتداء جملة منفية فيها استفهام . ﴿ غدا - ٣٤ - ط ﴾ لابتداء نفي آخر تفصيلا وتعظيما ، دليله تكرار ذكر النفس ، مع إمكان الاكتفاء بالضمير . ﴿ تموت - ٣٤ - ط ﴾ للابتداء بـ ﴿ إِن ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ ج ] ،

<sup>(</sup>٢) ج : علامة الوقف : [ ز ، ج ] .

<sup>(</sup>٣) أ : عليها علامة الوقف : [ ز ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ تينبهما ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) د : [ للفصل ] .

<sup>(</sup>٦) ب : [ غيث وغيث ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) ج: [ الحلسة ] وهو تصحيف.

### سورة السجدة

## [ تسع وعشرون آية ، وهي مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الَّمْ - ١ - ط ﴾<sup>(٢)</sup> كونى<sup>(٣)</sup>.

﴿ العالمين - ٢ - ط ﴾ لأن ﴿ أم ﴾ استفهام تقريع غير عاطفة .

﴿ افتراه - ٣ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين . ﴿ العرش - ٤ - ط ﴾ . ﴿ الرحيم - ٦ - لا ﴾ لأن ﴿ الذي ﴾ صفته (٤) . ﴿ من طين - ٧ - ج ﴾ لأن ﴿ ثم ﴾ لترتيب الأخبار . ﴿ مهين - ٨ - ج ﴾ (٥) كذلك . ﴿ والأفتدة - ٩ - ط ﴾ (١) .

وهذا عد البصري ، وعند غيره : ثلاثون آية .

انظر جمال القراء: ١ /٢١٢ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٣٧٣ ، وبشير اليسر : (١٣٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٣) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ط].

<sup>(</sup>٤) ب: [صفتهم].

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: أ.

 <sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: د. وقد ورد بعدها لفظة: [كذلك] وهي زيادة من الناسخ.

﴿ جدید - ١٠ - ط ﴾ . ﴿ عند ربهم - ١٧ - ط ﴾ لحق الحذف ، لأن التقدیر : یقولون ربنا . ﴿ هذا -١٤ - ج ﴾ (۱) للابتداء (۲) بـ ﴿ إِن ﴾ مع تكرار : ﴿ فقوا ﴾ . ﴿ طمعا - ١٦ - ز ﴾ لانقطاع (۱) النظم بتقدیم المفعول ، [ مع العطف ] (۱) . ﴿ أعین - ١٧ - ج ﴾ لأن ﴿ جزاء ﴾ یصلح مصدرا لمحذوف (۵) ، أی : یجزیهم جزاء ، ویصلح مفعولا له ، لقوله (۱) : ﴿ أخفي ﴾ . ﴿ فاسقا - ١٨ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام إلى الأخبار .

﴿ المأوى - 19 - ج ﴾ (٧) لما قلنا في : ﴿ جزاء ﴾ (^) . ﴿ النار - ٧٠ - ط ﴾ . ﴿ إسرائيل - ٧٣ - ح ﴾ وإن اتفقت الجملتان ، ولكن للعدول عن ضمير المفعول الأول وهو واحد إلى ضمير الجمع (١) في الثانية . ﴿ صبروا - ٧٤ - ٧ ﴾ (١٠) لمن قرأ

<sup>(</sup>١) ج: علامة الوقف: [ط].

<sup>(</sup>٢) ب: [ لابتداء].

<sup>(</sup>٣) ج: [ لانقاع ] بسقوط الطاء .

<sup>(</sup>٤) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) أ : [ بمحذوف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) أ : [ كقوله ] .

<sup>(</sup>٧) ج: علامة الوقف: [ ز ] .

 <sup>(</sup>A) في الآية السابعة عشرة ، عند ذكره الوقف على : ﴿ أُعِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) أ ، ب : [ الجميع ] .

<sup>(</sup>١٠) أ ، ب : علامة الوقف : [ ط ] وهي خطأ بدلالة ما بعدها .

(1) خففا(۱) بالأن التقدير: لصبرهم(۱) ويقينهم (۱) ومن شدد (1) لما (1) لا يمكنه العطف(۱) بالأن يقينهم لم يكن يختص(۱) بظرف في حال (۱) دون حال والصبر قد يتبدل(۱۱) بالشكر وهو فيهما موقن(۱۱) ( مساكنهم – (1) ط . ( الآيات – (1) ط . ( وأنفسهم – (1) ط ) [ لابتداء الاستفهام ] (۱۱).

انظر السبعة : (٥١٦) ، والتبصرة : (٦٣٨) ، والتيسير : (١٧٧) .

<sup>(</sup>١) د : [ ﴿ لما ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها حمزة والكسائي، وذلك بكسر اللام وتخفيف الميم. أنظر السبعة: (٢٥)، والتبصرة: (٦٣٨).

<sup>(</sup>٣) ب: [بصبرهم].

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف: ٢ /١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) وفتح اللام ، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم .

<sup>(</sup>٦) أ، ب: [للعطف].

<sup>(</sup>٧) أ : النون ساقطة .

<sup>(</sup>٨) د : [ مختص ] .

<sup>(</sup>٩) أ : [ حال ] ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) ج: [يبتدل].

<sup>(</sup>۱۱) انظر منار الهدى: (۳۰٥).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين من : د . وفي : ج : ورد لفظ : [ في الصبر والشكر ] وهو وهم من الناسخ .



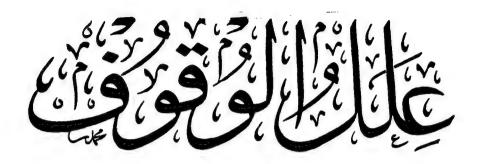

# للإمَامِ أَبِي عَبُدُ اللَّهِ عِذَبُنُ طَيْفُورُ السَّجَاوِنُدِي

دراسّة ونجِقبل الد*كورمجربم التب*ريش محرالعيدي

أنجزع الفَّالِثَ



#### جميع الحقوق محفوظة

#### الطبعة الثانية

#### ٧٢٤١هـ \_ ٢٠٠٦م

مكتبة الرشد \_ ناشرون الملكة العربة السعودية \_ الرياض شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحن (طريق الحجاز)

ص.ب: ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ ـ هاتف: ٢٥٩٣٤٥١ ـ فاكس: ١٧٥٢٣٨١

E-mail: alrushd@alrushdryh.com Website: www.rushd.com

#### فروع المكتبة

ــاض: فرع طريق الملك فهد ـ غرب وزارة الشئون البلدية والقروية: هاتف: ٢٠٥٥٠٠ ★ فرع مكة المكرمة: شارع الطائف\_مقابل مستشفى علوي التونسي: هاتف: ٥٥٨٥٤٠١ - ٥٥٨٣٥٠٠ ★ فرع المدينة المنورة: شــــارع أبـــــي ذر الغـفــــــ ـــارى: هاتف: ۸۳٤۰۶۰۰ ★ فـرع جـدة:مقابــــلمي ــرة: هاتف: ۲۷۷۲۲۲۱ ★ فـرع القصيــم: بريــــ ـــق المدينـــ ــة : هاتف: ٣٢٤٢٢١٤ \_\_\_ارع المل ل. هاتف: ۲۳۱۷۳۰۷ ن خ ا دون: هاتف: ٢٦٥-٨٥٥ ★ فــرع الـدمــام: شــ سارع ابسس ★ فرع بيروت ـ لبنان: طريق المطار ـ قبل نقابة اتحاد الناشرين ـ بناية المياسة: تلفاكس: ١/٨٥٨٥٠١٠٠٠ 🦈 وكلاؤنا في خارج الملكة ر: هاتف: ۲۷٤٤٦٠٥ چروت: دار اب رم: هاتف: ٧٠١٩٧٤ بدار البيض ـــم: هاتف: ۲۰۲۲۰۹ ـة: هاتف: ۸۹۰۸۸۹ اء: هاتف: ٩٥٧٨٣٣ ق دار الفك سر: هاتف: ۲۲۱۱۱٦ قط ن القب ے: هاتف: ۲۲۵۳۲۸۶ ★ الأردن ان - دار الفك ر: هاتف: ٢٦٥٤٧٦١ صر: حقوق الطبع محفوظة. ولا يجوز تصوير أو نشر أو

اقتباس أي جزء من هذا الكتاب. وكل من خالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية من جانب الناشر.

## سورة الأحزاب

## [ ثلاث وسبعون آية ، وهي مدنية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْمُنَافَقِينَ - ١ - ط ﴾ . ﴿ حكيمًا - ١ - لا ﴾ للعطف .

﴿ وَمَنْ رَبُّكُ - ٢ - طَ ﴾ . ﴿ خبيرًا - ٢ - لا ﴾ للعطف .

﴿ على الله - ٣ - ط ﴾ . ﴿ في جوفه - ٤ - ج ﴾ فَصْلًا بين بيان (١) الحُكْمَيْنِ (١) المُختلفين (١) مع اتفاق (٥) الجملتين . ﴿ أمهاتكم - ٤ - ﴾ كذلك .

﴿ أَبِنَاءَكُمْ - \$ - ط ﴾ . ﴿ بِأَفُواهِكُمْ - \$ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا العَدّ باتفاق.

انظر جمَّال القرَّاء: ١ /٢١٢ ، وبصائر ذوي التمييز: ١ /٣٧٧ ، وبشير اليسر:

<sup>(</sup>٢) ب : [ بيان ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) د : [ الجملتين ] .

<sup>(</sup>٤) أ، ب، د : [ المختلفتين ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ اختلاف ] وهو خطأ .

﴿ عند الله - ٥ - ج ﴾ للشرط مع العطف.

﴿ وَمُوالَكُمْ - ٥ - طَ ﴾ . ﴿ أَخَطَأْتُمْ بِهُ - ٥ - لا ﴾ لأن التقدير : ولكن فيما تعمدت . . .

﴿ قلوبكم - ٥ - ط ﴾ . ﴿ أمهاتهم - ٦ - ط ﴾ . ﴿ معروفًا - ٣ - ط ﴾ . ﴿ معروفًا - ٣ - ط ﴾ . ﴿ معروفًا - ٣ - ط ﴾ . العطف .

﴿ غليظًا - ٧ - لا ﴾ لتعلق اللام ، وقد يجوز الوَقْفُ للآية والعدول عن الحكاية إلى المغايبة (١) ، وإمكان (٢) حمل اللام على القَسَم في مذهب أبي (٢) حاتم ، يعني أن أصله : ليسألن ، فلما حُذفت النون انكسرت اللام (١) .

﴿ عن صدقهم - ٨ - ج ﴾ ، لأن الماضي لا ينعطف (°) على المستقبل ، ولكن لتقدير (٦) : وقد أعد ، جاز الوصل .

﴿ لَمْ تَرُوهَا - 9 - d . ﴿ بَصِيرًا - 9 - 7 لَلْآيَة على تكرار عامل الظرف ، أي : واذكروا إذ جاءوكم (٧) ، مع جواز تعلق الظرف

<sup>(</sup>١) ب: [ الغايبة ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ وان كان ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ ابن ] .

<sup>(</sup>٤) انظر منار الهدى: (٣٠٦) .

<sup>(</sup>٥) ج: [ لا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أ، ب، ج: [ التقدير ] .

 <sup>(</sup>٧) ج: [ إذ جاءكم ] . وفي : د : [ إذ جاءتهم ] . وما أثبتناه من بقية النسخ لموافقة
 الآية .

بــ تعملون » <sup>(۱)</sup> ، ووجه الوصل على قراءة <sup>(۲)</sup> [ « تعملون » بالتاء ] <sup>(۳)</sup> أوضح .

﴿ فارجعوا – ١٣ – ج ﴾ لأن قوله : « ويستأذن » يصلح مستأنفًا وحالًا .

﴿ بعورة - ١٣ - ط ﴾ لمن لم يقف على : « عورة » ، وجعل « ما » النفي ، وخبرها حال « يقولون » ، واستأنف إخبارًا من ( الله ، من قوله : « إن يريدون » . ومَنْ وقف على « عورة » يجعل « ما » النفي ، وخبرها ابتداء ] ( ) إخبار من الله تعالى ، موصولًا ( ) بقوله : « إن يريدون » وهو الأصح .

<sup>(</sup>١) أ، د : الباء ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ج، د: [قراء] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ب ، ج . وفي بقية النسخ : [ ﴿ يعملون ﴾ بالياء ] . ويظهر أن الصواب ما أثبتناه لأن الآية وردت بلفظ : ﴿ إِذْ جَاءُوكُم . . ﴾ ولم ترد بلفظ : إذ جاءُوا . . وذلك لينتظم السياق في خطاب المؤمنين في : ﴿ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ ، وفي : ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مَنْ فُوقَكُم . . ﴾ .

والقراءة بالتاء: قرأ بها السبعة إلا أبا عمرو ، فإنه قرأ بالياء ، وروى أبو زيد ، وهارون وعبيد عن أبى عمرو : بالياء والتاء .

انظر السبعة : (٥١٩) ، والتبصرة : (٦٣٨) ، والكشف : ٢ /١٩٣ ، والتيسير : (١٧٧) .

<sup>(</sup>٤) أ : [ ومن ] بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٥) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٦) د : [ موصولًا ] .

﴿ الأدبار - 10 - ط ﴾ للعدول . ﴿ بكم رحمة - 17 - ط ﴾ لتناهي الاستفهام والعدول عن (¹) المخاطبة إلى المغايبة(¹) .

﴿ إلينا - ١٨ - ج ﴾ لأن الجملة مستأنفة أو حال ، والتقدير : وهم لايأتون .

﴿ قَلِيلًا – ١٨ – لا ﴾ لأن : ﴿ أَشَحَة ﴾ حال ﴿ لايأتُون ﴾ (<sup>٣)</sup> أي : وهم بخلاء بأموالهم وأنفسهم .

﴿ أَشْحَةَ عَلَيْكُمَ - ١٩ - جَ ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين ، والوصل أجوز للفاء .

﴿ مِن الموت - ١٩ - ج ﴾ (١) فصلًا بين تناقض الحالين .

﴿ على الحير - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ أعمالهم - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ لم يذهبوا - ٢٠ - ج ﴾ (°) للشرط مع العطف .

﴿ أَنْبَائِكُم - ٢٠ - ط ﴾ . ﴿ كثيرًا - ٢١ - ط ﴾ لابتداء القصة (١) .

<sup>(</sup>١) ب، د: [ من ] .

<sup>(</sup>٢) ج: ورد بعدها لفظة: [ للعدول ] ويظهر أنها من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) أي : منصوب على الحال من الضمير في : ﴿ يأتون ﴾ .

انظر إعراب القرآن للعكبري: ٢ /١٩١ .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف : [ط] .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

<sup>(</sup>٦) أ: [ نصة ] .

﴿ الأحزاب - ٢٢ - لا ﴾ لأن «قالوا» جواب « لما » . ﴿ ورسوله - ٢٢ - ﴾ الثاني - ز - ، لاحتمال الاستثناف والحال أوجه .

﴿ وتسليمًا - ٢٢ - ط ﴾ . ﴿ عليه - ٢٣ - ج ﴾ وإن اتفقت الجملتان ولكن في الثانية زيادة بيان (١) حَالَيْ (٢) الفريقين على التفصيل (١) بعد الإجمال (١) في الأولى ، فيؤذن (٥) بالاستئناف .

﴿ من ينتظر - ٢٣ - ز ﴾ (١) لاحتمال الابتداء بالنفي ، والوصل أجوز لاحتمال الحال ، أي : غير مبدلين(٧) .

﴿ تبدیلًا - ٢٣ - ط ﴾ (١) عند أبي حاتم على تقدير : ليجزين (١) .

<sup>(</sup>١) أ: [يين] .

<sup>(</sup>٢) أ، د: [حال] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ التفضيل ] . وفي : ب : [ تفصيل ] .

<sup>(</sup>٤) ج: [ الاحتمال ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) ب: [ يؤذن ] . وقد ورد قبلها : [ ولكن الفاء ] .

<sup>(</sup>٦) ج : علامة الوقف : [ ج ] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده ، حيث قال : والوصل أجوز . . .

<sup>(</sup>٧) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ط ] . وهو خطأ من الناسخ لأنها ليست آية .

<sup>(</sup>A) علامة الوقف ساقطة من : أ .

<sup>(</sup>٩) وضح هذا الوقف الأشموني في المنار : (٣٠٨) حيث قال : و : ﴿ تبديلًا ﴾ كاف ان جعلت اللام في : ﴿ لِيجزي ﴾ للقسم على قول أبي حاتم ، وليس بوقف على قول غيره ، لأنه لا يبتدأ بلام العلة ١ .هـ .

﴿ عليهم - ٢٤ - ط ﴾ . ﴿ رحيمًا - ٢٤ - ج ﴾ للآية ، ولاحتال الحال ، أي : وقد رد . . وعلى (١) أن الوقف أحسن لتكرار اسم الله (٢٠ . ﴿ عزيزًا - ﴿ خيرًا - ٢٥ - ط ﴾ . ﴿ عزيزًا - ٢٥ - ج ﴾ للآية مع عطف الجملتين من غير تكرار اسم الله تعالى . ﴿ فريقًا - ٢٦ - ج ﴾ لاحتال أن (٢٠ : « وأورثكم » للاستئناف أو (١٠ ) الحال (٥) ، والوصل أجوز لاحتال العطف أيضًا على : « وقذف » .

﴿ لَمُ تَطُوُّوهَا - ٢٧ - طَ ﴾ . ﴿ ضَعَفَينَ - ٣٠ - طَ ﴾ . ﴿ ضَعَفَينَ - ٣٠ - طَ ﴾ . ﴿ مُرتينَ - ٣٠ - لا ﴾ لأن التقدير : وقد أعتدنا .

﴿ معروفًا – ٣٢ – ج ﴾ للآية مع العطف .

ورسوله – 77 – ط (1) . ﴿ تطهیرًا – 77 – ج (1) علی أن الوقف أجوز لوقوع العارض (1) بين المعطوف والمعطوف عليه (1) .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ وعلى ] من : د . وفي بقية النسخ : [ على ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٢) د : لفظ الجلالة غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) د : [ أن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ أو ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) أ : [ للحال ] .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>V) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>٨) ج : [ العوارض ] .

<sup>(</sup>٩) حيث عطف : ﴿ وَاذْكُرُنْ ﴾ على : ﴿ وَأَطْعَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ .

﴿ وَالْحَكُمَةُ - ٢٤ - ط ﴾ . [ ﴿ وَالْدَاكُرَاتُ - ٣٥ - لا ﴾ لأن « أَعَدُ » خبر « إِنَّ » ] (') .

﴿ مَن أَمْرِهُمْ - ٣٦ - ط ﴾ . ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ - ٣٧ - ج ﴾ لاحتمال الجملة حالًا واستئنافًا .

﴿ أَن تَخْشَاهُ – ٣٧ – طَ ﴾ . ﴿ منهن وطرًا – ٣٧ – طَ ﴾ . ﴿ فرض الله له – ٣٨ – طَ ﴾ . ﴿ فرض الله له – ٣٨ – طَ ﴾ .

﴿ مَقَدُورًا - ٣٨ - لا ﴾ لأن « الذين » بدل : « الذين » الأول ، وقد يجوز أن يوقف على معنى : هم الذين .

﴿ إِلَا الله – ٣٩ – ط ﴾ . ﴿ النبيين – ٤٠ – ط ﴾ . [ ﴿ كثيرًا – ٤١ – لا ﴾ ] <sup>(٢)</sup> ﴿ إِلَى النور – ٤٣ – ط ﴾ .

﴿ سلام - ٤٤ - ج ﴾ لاحتمال الجملة حالًا واستثنافًا ، والوصل أجوز .

[ ﴿ ونديرا - 20 - لا ﴾ ] (٢) . ﴿ على الله - 20 - ط ﴾ . ﴿ تعتدونها - 21 - ج ﴾ لانقطاع النظم مع الفاء .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وفي : د : [ ﴿ وَالْذَاكُوتَ ﴾ - لا - لأن جواب ﴿ الْمُسَلِّمِينَ ﴾ منتظر ] . وهو بمعنى ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ج .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ج

﴿ هَاجِرِنَ مَعْكُ - • ٥ - ز ﴾ لاحتمال أن يكون قوله: « وامرأة » معطوفًا (١) على معمول « أحللنا » ، أو منصوبة (٢) على المَدْح ، مع أنّ (١) طُول الكلام مُرَخِّص للوقف .

﴿ يستنكحها - • • - ق ﴾ (¹) قد قبل للعدول على تقدير : جعلناها (°) خالصة لك(¹) .

﴿ المؤمنين - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ حرج - ٥٠ - ط ﴾ . ﴿ إليك من تشاء - ٥١ - ط ﴾ . ﴿ إليك من معطوف على « من تشاء » . معطوف على « من تشاء » .

﴿ فلاجناح عليك - ٥١ - ط ﴾ . ﴿ كلهن - ٥١ - ط ﴾ . ﴿ ما في قلوبكم - ٥١ - ط ﴾ . ﴿ يمينك - ٥٢ - ط ﴾ .

﴿ إِنَاهِ – ٥٣ – لا ﴾ لأن : ﴿ لكن ﴾ للاستدراك مع واو العطف . ﴿ لحديث – ٥٣ – ط ﴾ . ﴿ منكم – ٥٣ – ز ﴾ فَصْلًا بين وَصْف

<sup>(</sup>١) د : [ معطوفة ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ ومنصوبة ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٣) د : [ أن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف من: ب

<sup>(</sup>٥) أ : [ جعلنا ] .

<sup>(</sup>٦) وضّح الأشموني في المنار: (٣٠٩) الوقف هنا بقوله: ﴿ أَنْ يَسْتَكُحُهَا ﴾ جائز إِنْ نَصِب : ﴿ خَالِصَةَ ﴾ بمصدر مقدّر ، أي : هبة خالصة ، أو رَفْع : ﴿ خالصة ﴾ على الاستثناف ، وبها قُرىء ، وليس بوقف ان نصبت ﴿ خالصة ﴾ حالًا من فاعل ﴿ وهبت ﴾ ، أو حالًا من ﴿ امرأة ﴾ ، لأنها وصفت .

الحق ، وحال الخَلْق ، وإن اتفقت الجملتان (١٠) . ﴿ مَنَ الْحَقَ - ٥٣ - طُ ﴾ لابتداء حُكُم آخر .

﴿ حجاب – ٥٣ – ط ﴾ . ﴿ وقلوبهن – ٥٣ – ط ﴾ . ﴿ أَبِدًا بَانُهُنْ – ٥٠ – ج ﴾ والوقف أجوز لأن الواو للاستثناف .

<sup>(</sup>١) أ : [ وان اتفقتا لجملتان ] .

<sup>(</sup>٢) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) أ : [ للضمير ] .

﴿ أَبِدًا – 70 – ج ﴾ لأن قوله : ﴿ لايجدون ﴾ يصلح استئنافًا وحالًا بعد حال ، أي خالدين (١) غير واجدين .

﴿ نصيرًا - ٦٥ - ج ﴾ (٢) لأن (يوم) يصلح ظرفًا لقوله: (يقولون) ، ولقوله: ( لايجدون) على جعل (يقولون) حالًا للضمير في: ( لايجدون) . ﴿ مما قالوا - ٦٩ - ط ﴾ . ﴿ سديدًا - ٧٠ - لا ﴾ . ﴿ سديدًا - ٧٠ - لا ﴾ . ﴿ سديدًا - ٧٠ .

﴿ ذَنُوبِكُم - ٧١ - طَ ﴾ . ﴿ وحملها الإنسان - ٧٧ - طَ ﴾ . ﴿ جهولًا - ٧٧ - طَ ﴾ . ﴿ والمؤمنات - ﴿ والمؤمنات - ٧٧ - طَ ﴾ (٢) - طَ ﴾ (٢) - طُ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) أ : [ وخالدين ] بزيادة الواو . وفي : د : ورد بعدها : [ أي ] وهي زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من: أ

<sup>(</sup>٤) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) أ : [ جوابًا للأمر ] .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: د .

## سورة سبأ(١)

## [ أربع وخمسون آية ، وهي مكية ] (<sup>۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فِي الآخرة - ١ - ط ﴾ . ﴿ يعرج فيها - ٢ - ط ﴾ (") . ﴿ الساعة - ٣ - ط ﴾ . أي المناقبة - ٣ - ط ﴾ . أي : هو (") عالم المرفع (أ") ، أي : هو (") عالم (") ، ومن خفض جعله نَعْتًا لـ ( ربي ) فلم يقف (") .

<sup>(</sup>١) أ، ب: [السبأ].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا عد الجميع إلا الشامي فإنها في عدده : خمس وخمسون .

انظر جمال القراء : ١ /٢١٢ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٣٨٢ ، وبشير اليسر : ١ /٣٨٢ ، وبشير اليسر : ١ /٢٣١) .

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ ج ] .

 <sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ باقي السبعة بالخفض ، إلا أن قراءة حمزة والكسائي على وزن فعال – بكسر الميم وبلام قبل الألف مشددة – ، وروي أيضًا عن ابن عامر أنه قرأ بالخفض على وزن فاعل .

انظر السبعة : (٥٢٦) ، والتبصرة : (٦٤٣) ، والتيسير : (١٧٩ – ١٨٠) . (٥) ب : [ وهو ] .

 <sup>(</sup>٦) انظر الكشف: ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر المرجع السابق.

<sup>-</sup> AYO -

﴿ الغيب - ٣ - ج ﴾ لأن قوله(١): ( لايعزب ) يصلح حالًا واستثنافًا ، على تقدير : يعلم(١) الغيب غير عازب عنه .

﴿ مبين - ٣ - ٧ ﴾ لتعلق اللام بقوله : ﴿ لايعزب ﴾ تقديره : قُدّر في اللُّوحِ الأُشياءَ (١) لتحقيق الجزاء . وأبو حاتم يبتدىء ، أي : ليجزين (٥) .

﴿ الصالحات - ٤ - ط ﴾ لأن قوله (١): « أولئك » مبتدأ (٧).

﴿ رَجِزَ أَلِمَ - ٥ - ﴾ (^) قَدْ (') قِيلِ لَا وَقْفَ لأَنْ ('') ويرى ، عطف على « ليجزي ، ولايصح ('')؛ لأن الآية ('') [ في ذكر الكافرين

وانظر منار الهدى : (٣١١) .

<sup>(</sup>١) د : [ قوله ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ب: [ ويعلم ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ في ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : [ الأجزاء ] .

<sup>(</sup>٥) أ: [ليجزي] وقد ورد قبلها لفظة: [يتحقق ويظهر أنه من الناسخ، وقد غلط النحاس أبا حاتم على أن اللام في: ﴿ ليجزي ﴾ للقسم، حيث قال في القطع: (٥٨٠): وقال أبو حاتم: والتمام ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ وغلط في هذا لأن بعده لام كي.

<sup>(</sup>٦) أ : [ قوله ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٧) أ : ورد بعدها لفظة : [ وخبره ] ويظهر أنها من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) ب : ورد عليها علامة الوقف : [ ق ] ويظهر أنها من الناسخ بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٩) أ، ب: [قد] ساقطة.

<sup>(</sup>١٠) ج ، د : [ لأن ] ساقطة .

<sup>(</sup>١٢) ب: [ أنه ] وهو تصحيف .

عارضة ] (١) بعد ذكر المؤمنين ، بل ﴿ ويرى ﴾ إخبار مستأنف .

﴿ الحق - ٦ - ١ ﴾ لأن قوله: ﴿ ويهدي ﴾ [ عطف على معنى الفعل في ﴿ الحق ﴾ ، تقديره: الذي يَحِقُّ قَبُولُ ه (٢) ويهدي . . ] (٢) . ﴿ مُحْرَق - ٧ - ١ ﴾ لأن ﴿ إن ﴾ في : ﴿ إنكم ﴾ في تأويل المفتوحة ، وإنما كسرت لدخول اللام في خبرها ، وإلا فهي مفعول ثان لقوله (٤) : ﴿ ينبئكم ﴾ (٥) . ﴿ جديد - ٧ - ج ﴾ ومَنْ وَصَلَ لاتحاد المقول يلزمه تحقيق همزة الاستفهام (١) .

﴿ به جنة - ٨ - ط ﴾ . ﴿ والأرض - ٩ - ط ﴾ . ﴿ من السماء - ٩ - ط ﴾ . ﴿ من السماء - ٩ - ط ﴾ . ﴿ والطير - ١٠ - لا ﴾ لتعلق ﴿ أَنْ » بـ ﴿ أَلْنًا » (٧) . ﴿ صالحًا -

<sup>(</sup>١) د: [ عارضة في ذكر الكافرين].

<sup>(</sup>٢) د : [ قوله ] .

<sup>(</sup>٣) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) ج : [ كقوله ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) انظر منار الهدى : (٣١٢) .

<sup>(</sup>٦) ج: [ الاستئناف ].

<sup>(</sup>٧) د : ورد بعدها : [ ويوقف على ﴿ الحديد ﴾ بإضمار : وأوحينا عليه • أن اعمل سابغات ، كان أعرب ] . ويظهر أنه من الناسخ لأنه قال : أعرب ، وقد جزم المؤلف بعدم الوقف ، وقد وضّح هذا أبو حَيّان في البحر : ٧ /٢٦٣ ، حيث قال : و ﴿ أَن ﴾ في ﴿ أَن اعمل ﴾ مصدرية وهي على إسقاط حرف الجر ، أي : ألنّاه لعمل =

<sup>•</sup> صواب العبارة : وأوحينا إليه . . .

١١ - ط ﴾ (١).

﴿ ورواحها شهر – ۱۲ – ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وأسلنا ﴾ عطف على عذوف ، أي : وسخرنا لسليمان الريح . .

﴿ القطر - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ ربه - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ راسيات - ١٣ - ط ﴾ . ﴿ راسيات - ١٣ - ط ﴾ . ﴿ منسأته - ١٤ - ج ﴾ .

﴿ آیة - ۱٥ - ج ﴾ لأن قوله : « جنتان » يحتمل أن يكون بدل « آیة » ، أو خبر محذوف<sup>(۱)</sup> أي : هي جنتان . والوقف أجوز<sup>(۱)</sup> .

﴿ وشمال - ١٥ - ط ﴾ . ﴿ واشكروا له - ١٥ - ط ﴾ أي : لكم بلدة . . .

وقال الأَشْمُونِي في المنار: (٣١٢): ﴿ الحديد ﴾ جائز إن علقت ﴿ أَن ﴾ باعمل ، وليس بوقف إنْ علقت بألنا . ١ . هـ .

<sup>=</sup> سابغات ، وأجاز الحوفي وغيره أن تكون مُفَسِّرة ، ولا يصع لأن مِنْ شرطها أن يتقدمها معنى القول ، و فر أن كه ليس فيه معنى القول ، وقدّر بعضهم قبلها فعلًا محذوفًا حتى يصع أن تكون مُفَسِّرة ، وتقديره : وأمرناه أن اعمل ، أي : اعمل ولاضرورة تدعو إلى هذا المحذوف . ا . ه . .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

 <sup>(</sup>۲) مراد المؤلف: أو خبر مبتدأ محذوف ، بدلالة ما بعده . وانظر مشكل إعراب القرآن: ۲ / ۲۰٦ ، فقد ذكر مَكِنى هذين الوجهين .

<sup>(</sup>٣) د : [ أجوز ] مكررة .

<sup>(</sup>٤) الوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني والأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح : ٢ /٨٤٦ ، والمكتفى : (٤٦٥) ، والمقصد : (٣١٣) ، والمنار : = (٣١٣) .

﴿ طيبة - ١٥ - ط ﴾ (١) . ﴿ بما كفروا - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ السير - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ في شك - السير - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ في شك - ٢١ - ط ﴾ . ﴿ من دون الله - ٢٢ - ج ﴾ لأن الجملة تصلح حالًا واستئنافًا ، أي : ادعوهم وهم غير مالكين .

فيظهر أن الوقف هنا تام على الابتداء بما بعده ، بإضمار مبتدأ ، والتقدير : وهذا رب غفور ، أو : وربكم رب غفور ، أو بإضمار خبر مقدم ، والتقدير : ولكم رب غفور .

وقد قال بالتقدير الأول: مَكِّي في مشكل إعراب القرآن: ٢ /٢٠٦، وابن الأنباري في البيان: ٢ /٢٠٦، وقال بالتقديرين الثاني والثالث العَكبُرِي في إملائه: ٢ /١٩٦٠.

وقد ذكر الأشموني في المنار : (٣١٣) أن الوقف هنا جائز .

<sup>=</sup> وقال النحاس في القطع: (٥٨٢): قال يعقوب: ﴿ كُلُوا مِن رَقَ رَبُكُم وَاشْكُرُوا لَه ﴾ أي: هذه بلدة طيبة ، أو بلدة طيبة ﴾ أي: هذه بلدة طيبة ، أو بلدتكم بلدة طيبة ، وهو قول الفرّاء ، قال : ﴿ واشكروا له ﴾ انقطع الكلام ، ﴿ بلدة طيبة ﴾ هذه بلدة طيبة ، أي : ليست بسبخة .

وانظر معاني القرآن للفَرّاء : ٢ /٣٥٨ .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٢) أ: [لأن].

<sup>(</sup>٣) أ : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ط ] . ويظهر أنها سَهْوٌ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) د: ٢ فان ١ .

[ ﴿ ربكــم - ٢٣ - ط ﴾ ] (۱) . ﴿ الحق - ٢٣ - ج ﴾ . ﴿ والأرض - ١٤ - ط ﴾ . ﴿ قل الله - ٢٤ - لا ﴾ لاتصال المقول .

﴿ بِالحق - ٢٦ - ط ﴾ . ﴿ شركاء كلا - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ بِينَ عِدِيهِ - ٢٧ - ط ﴾ . ﴿ بِينَ عَدِيهِ - ٣١ - ج ﴾ لأن قوله « يديه - ٣١ - ج ﴾ لأن قوله « يرجع » يصلح[ حالا واستئنافا ] (٢) والحال أَوْجَه (١) ، أي : وَقَفُوا (١٠ راجعًا بعضُهم إلى بعضِ القولَ (٢١ . ﴿ القول - ٣١ - ج ﴾ (٢) [ لأن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب. وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى – وقوف القرآن ، لوحة: (١٠٩) وجه .

ولم أجد من ذكر هنا وقفًا ، وقد نص الأشموني في المنار : (٣١٣) على عدم الوقف هنا ، حيث قال : ﴿ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبَّكُم ﴾ ليس بوقف ، لأن مقول ﴿ قَالُوا ﴾ ﴿ الحق ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف : [ ج ] .

<sup>(</sup>٣) أ ، ج : [ استثنافًا ] . وفي : د : [ استثنافًا وحالًا ] .

<sup>(</sup>٤) ب : [ أولى ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [ وقعوا ] .

<sup>(</sup>٦) المثبت : [ القول ] من : ج .

<sup>(</sup>٧) ب : علامة الوقف : [ط].

والوقف هنا حسن-عند ابن الأنباري، وكاف عند النحاس والداني والأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح : ٢ /٨٤٧ ، والقطع : (٥٨٤) ، والمكتفى : (٤٦٥) ، والمقصد : (٣١٣) ، والمنار : (٣١٣) .

قوله ( يقول » (١) يصلح استئنافًا و ] (٢) حالًا ، أي(٢) : راجعًا بعضُهم إلى بعض القول (١) قائلين ، والاستئناف أوجه لطول الكلام .

﴿ أندادًا - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ العذاب - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ كفروا - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ كفروا - ٣٣ - ط ﴾ . ﴿ مترفوها - ٣٤ - لا ﴾ لاتصال (٠) المقول .

﴿ وَأُولَادًا - ٣٥ - لا ﴾ لقُبْح الابتداء بقول الكفار . ﴿ صالحًا - ٣٧ - ز ﴾ لأن ﴿ أُولئك ﴾ مبتدأ ، مع دخول الفاء .

﴿ ويقدر له - ٣٩ - ط ﴾ . ﴿ يخلفه - ٣٩ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين .

﴿ مَن دُونِهِم - 1 \$ - ج ﴾ لتنويع الكلام مع اتحاد المقول . ﴿ الجن - 1 \$ - ج ﴾ (١) كذلك . ﴿ ولاضرًا - ٢ \$ - ط ﴾ . ﴿ آباؤكم - ٣ \$ - ج ﴾ لطول الكلام ، وتكرار ﴿ قالوا ﴾ ، مع العطف .

﴿ مفترى - ٤٣ - ط ﴾ . ﴿ جاءهم - ٤٣ - لا ﴾ لاتصال المقول .

<sup>(</sup>١) أ : [ ﴿ يَقُولُ ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>۲) د : مابين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) د : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] ، وورد بعدها : [ لأن قوله يقول ] ، وهو سهو من الناسخ ، لأنه تكرار لما قبله .

<sup>(</sup>٥) د : [ لاصال ] بسقوط التاء .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف من أ .

﴿ من نذير - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ من قبلهم - ٤٥ - لا ﴾ لأن الجملة بعده حال .

﴿ رسلي - 20 - ﴾ وَقُفَة لاستئناف التوبيخ . ﴿ بواحدة - 27 - ج ﴾ لأن ﴿ أن ﴾ ومعمولها يصلح بدلًا عن ﴿ واحدة ﴾ ، أو خبر محذوف(١)أي : هي أن تقوموا .

﴿ تَنْفَكُووا - ٤٦ - ﴾ وقفة ، أي : فتعلموا ما بصاحبكم من جنّة (١) . ﴿ من جنة - ٤٦ - ط ﴾ ﴿ فهو لكم - ٤٧ - ط ﴾ . ﴿ على الله - ٤٧ - ج ﴾ لاحتال هو على الله - ٤٧ - ج ﴾ لاحتال هو على الغيوب ، ولإمكان جَعْلِه بدلًا من الضمير في • يقذف • .

﴿ على نفسي - • ٥ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي : خبر مبتدأ محذوف ، بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) أ، د : [ من جنة ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ب: علامة الوقف: [ط].

<sup>(</sup>٤) ب: ورد بعدها لفظة: [ ﴿ قريب ﴾ الأول - ج - ] ويظهر أنها من الناسخ ، لأن المؤلف من منهجه ترتيب الآيات ، وهذه اللفظة مقدمة على ما قبلها حسب ترتيب الآية في قوله تعالى: ﴿ وإن اهتديت فيها يوحي إلتي ربي إنه سميع قريب ﴾ . وما ذكر بعدها في هذه النسخة ، وهو قبلها حسب ترتيب الآية - وهو قوله تعالى: ﴿ إِلَي ربي ﴾ - مذكور في جميع النسخ كما أن منهج المؤلف في تقييده اللفظ بالأول أو بالثاني يكون إذا تكرر هذا اللفظ في آية واحدة .

أما هنا فلفظ ﴿ قريب ﴾ ورد في آيتين متتابعتين فاللفظ الأول رأس الآية الحمسين ، والله أعلم .

انظر الآية السابعة والعشرين من سورة فاطر ، حيث قال : ﴿ أَلُوانِهَا ﴾ الأولى – ط – .

﴿ إلى ربي - ٠٠ - ط ﴾ . ﴿ قريب - ٥١ - لا ﴾ لأن « قالوا » عطف على « أخذوا » . ﴿ آمنا به - ٢٠ - ج ﴾ لاحتمال الجملة الاستفهامية (١) مُبتّدَأ بها أو حالًا (٢) ﴿ بعيد - ٢٠ - ج ﴾ للآية ، واحتمال (٣) الجملة بعدها استئنافًا ، ووجه الحال أوضح ، وعامله معنى الفعل في « التناوش » .

﴿ مَن قبل - ٥٣ - ج ﴾ لأن قوله « ويقذفون » مستأنف أو حال (١) ، أي : وهم يقذفون . [ ﴿ يشتهون - ٤٥ - لا ﴾ ] (٥) ﴿ مَن قبل - ٤٥ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ، ب: [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ وحالًا ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٣) د : [ ولاحتال ] .

<sup>(</sup>٤) ج : [ وحال ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: ب.

### سورة فاطر(١)

## [ خمس وأربعون آية ، وهي مكية ] (<sup>۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ورباع – ١ – ط ﴾ . ﴿ ما يشاء – ١ – ط ﴾ . ﴿ لها – ٢ – ج ﴾ لعطف جملتي الشرط . ﴿ وما يمسك – ٢ – لا ﴾ لأنه شرط ، جوابه : ١ فلا مرسل له . . . » .

﴿ من بعده - ٢ - ط ﴾ . ﴿ عليكم - ٣ - ط ﴾ لابتداء الاستفهام . ﴿ إلا هو - ٣ - ز ﴾ لابتداء (٣) الاستفهام غير أن الوصل أولى ، لِفَاء التَّعْقِيب ، واتحاد المعنى .

<sup>(</sup>۱) أ، ب: [ الملائكة ] . وهو وما أثبتناه اسمان لهذه السورة ، وقد نص على هذا الفيروز آبادي في البصائر : ١ /٣٨٦ ، حيث قال : لها اسمان : سورة فاطر ، لما في أولها ﴿ فاطر السموات ﴾ ، وسورة الملائكة ، لقوله : ﴿ جاعل الملائكة ﴾ ا . هـ . (٢) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا عَدّ المدني الأول والمكي والكوفي والبصري ، وفي المدني الأخير والشامي ست وأربعون .

انظر جمال القرّاء: ١ /٢١٣ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٣٨٦ .

وبشير اليسر: (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) ب : [ لابتداء ] مكررة .

﴿ مِن قبلك - ٤ - ط ﴾ . ﴿ الدنيا - ٥ - ﴾ وَقَفَةٌ للفَصْل بين المَوْعِظَتَيْن (۱) . ﴿ عدوًّا - ٢ - ط ﴾ . ﴿ السعير - ٢ - ط ﴾ لأن النين » مبتدأ . [ ﴿ شديد - ٧ - ط ﴾ ] (۱) ﴿ حسنًا - ٨ - ط ﴾ لذف الجواب معنى (۱) ، أي (۱) : أفمن (۱) يرى سَيَّتُهُ حَسنًا (۱) عَمَى وَمَوَى كمن يرى حَسنَهُ سَيِّتًا (۲) حَيَاءً ووَفَاءً (٨) . ﴿ ويهدي من يشاء - ٨ - ز ﴾ لابتداء نهي بعد تمام جملتين كافيتين (۱) ، غير أن الوصل أوجه لفاء تعقيب (۱) يؤذن بالتَّسْبِيب (۱۱) ، أي : لاتتحسر (۱۲) على مَنْ يَضِلّ ؛ فإنّ لفاء تعقيب (۱۱) يُضِلُّه (۱۱) . ﴿ حسرات - ٨ - ط ﴾ . ﴿ موتها - ٩ -

- (١) أ : [ الموعظين ] .
- (٢) ما بين المعقوفين من: ج.
  - (٣) ب : [ بمعنى ] .
  - (٤) أ : [ أي ] ساقطة .
- (٥) ج ، د : [ فمن ] بسقوط الهمزة .
- (٦) ب : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . وهو سهو من الناسخ .
  - (٧) ج: [شيئًا] وهو تصحيف.
  - (٨) د : [ وفاء ] بسقوط واو العطف .
    - انظر القطع: (٥٨٨).
  - (٩) أ، د : [كافتين ] . وفي : ج : [كافتيثين ] .
- (١٠) أ، ب، د: [ التعقيب ] . وفي : أ : ورد بعدها لفظة [ يوقف به ] ويظهر
  - أنها من الناسخ ، لأن فاء التعقيب علة للوصل .
    - (١١) ب: [ بالتسبب ] .
    - (١٢) أ : [ لايتحسن ] . وهو تصحيف .
      - (١٣) ب : [ قهر ] .
- (١٤) قول المؤلف رحمه الله تعالى : [ فارن قهري يضله ] قد يفهم منه ما يوافق =

ط ﴾ . ﴿ جَمِيعًا - ١٠ - ط ﴾ . ﴿ يرفعه - ١٠ - ط ﴾ . ﴿ شديد - ١٠ - ط ﴾ . ﴿ أزواجًا - ١١ - ط ﴾ . ﴿ بعلمه - ١١ - ط ﴾ . ﴿ فَقَفَةٌ لِحَقِّ فِي كتاب - ١١ - ط ﴾ . ﴿ البحران - ١٢ - ﴾ قيل (١٠ وَقَفَةٌ لِحَقِّ الحَذْف ، لأن التقدير : يُقال لهما هذا عَذْب فرات ، [ وهذا مِلْح أُجاج ] (٢) والوجه الوصل ، لأن الجملتين مع ما حذف حال البحرين ، تقديره : وما يستوي البحران مقولًا لهما ، أو : وقد (٢) قيل لهما هذا عذب فرات ، وهذا ملح . . .

﴿ أَجَاجِ - ١٧ - ط ﴾ . ﴿ تلبسونها - ١٧ - ج ﴾ لانقطاع النَّظْم مع اتفاق المعنى . ﴿ فِي الليل - ١٣ - لا ﴾ (1) لأن التقدير : [ وقد سخر ] (٥) .

<sup>=</sup> مذهب الجَبْرِيَّة الذين ينفون أن يكون للعبد إرادة أو قُدْرَة بها يفعل ، والنصوص دالة على إثبات القَدَر الشامل من الله تعالى ، كما أنها دالة على أن العباد يفعلون ويريدون ، كقوله تعالى : ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ . فعبارة المصنف مُوهِمَةٌ ، والأُولَى أن يقال كما قال السلف : فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء .

انظر تفسير البغوي : ٥ /٢٩٨ ، ودَرْءَ تعارض الْعَقْل والنَّقْل : ١ /٢٥٤ – ٢٥٤ ، ومجموع الفتاوى : ٨ /٢٣١ .

<sup>(</sup>١) ب: [ قيل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٣) ب، د: [قد] بسقوط الواو.

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف : [ط] . وهي خطأ بدلالة ما بعدها . وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة (١١٠) ظهر . (٥) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت . وفي : ج : [قد سخر] بسقوط الواو .

﴿ والقمر - ١٣ - ز ﴾ على أن قوله(١): ( كل » مبتدأ ، غير أن الوصل أوجب على الحال ، تقديره : وسخر الشمس والقمر جاريًا كُلُّ(٢) واحدٍ منهما . ﴿ لأجل مسمَّى - ١٣ - ط ﴾ .

﴿ لَهُ المَلِكُ - ١٣ - طَ ﴾ . ﴿ قطمير - ١٣ - طَ ﴾ [ لاستئناف الشرط ] (٢) .

﴿ دعاءكم - ١٤ - ج ﴾ للشرط مع العطف.

﴿ ما استجابوا لكم - ١٤ - ط ﴾ . ﴿ بشرككم - ١٤ - ط ﴾ . ﴿ بشرككم - ١٤ - ط ﴾ . ﴿ إلى الله - ١٤ - ج ﴾ فَصُلًا بَيْنَ وَصُف الحَلْق الحديث ، ووصف الحق القديم ، ينبه (٤) عليه تكرار اسم الله (٥) ، مع جواز الاكتفاء بالضمير مع اتفاق الجملتين (٦) .

﴿ جدید – ١٦ – ج ﴾ لأن ما بعده یصلح استئنافًا وحالًا .

﴿ أخرى - ١٨ - ط ﴾ لاستئناف الشرط .

﴿ قربی - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ وأقاموا الصلاة - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ لنفسه - ١٨ - ط ﴾ . ﴿ الحرور - ٢١ - ج ﴾ وإن اتفقت الجملتان

<sup>(</sup>١) أ : [ قوله ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ب: [ كل] مكررة.

<sup>(</sup>٣) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) ب ، ج : [ بنيه ] .

<sup>(</sup>٥) أ: لفظ الجلالة غير مثبت .

<sup>(</sup>٦) أ : ورد بعدها لفظة : [ بالضمير مع ] . وهي تكرار لما قبلها .

ولكن لطول<sup>(۱)</sup> الأولى بالعطف ، وتكرار لفظ<sup>(۱)</sup> : ( يستوي » في الثانية ، مع جواز<sup>(۱)</sup> أن لو قال : [ ولا الأحياء ولا الأموات ] <sup>(1)</sup> . ﴿ و الأموات – ٢٢ – ج ﴾ <sup>(°)</sup> للعدول عن الإثبات إلى النفي مع اتفاق الجملتين .

﴿ وَنَذِيرًا - ٢٤ - طَ ﴾ .[ ﴿ نَذَيَرَ - ٢٤ - طَ ﴾ ] (١) ﴿ مَنَ قبلهم - ٢٥ - جَ ﴾ لأن ( جاءتهم » يصلح حالًا واستثنافًا ، أي : وقد جاءتهم .

﴿ ماء - ۲۷ - ج ﴾ للعدول <sup>(۲)</sup> .

﴿ اَلُوانِهَا - ٢٧ - ﴾ الأولى (^) - ط - . ﴿ كَـذَلَكَ - ٢٨ - ط ﴾ . ﴿ العلماء - ٢٨ - ط ﴾ . [ ﴿ تبور - ٢٩ - لا ﴾ ] (١)

﴿ من فضله - ٣٠ - ط ﴾ . ﴿ بين يديه - ٣١ - ط ﴾ . ﴿ من عبادنا - ٣٢ - ج ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ: [طول].

<sup>(</sup>٢) أ: [ الفظ ] .

<sup>(</sup>٣) أي : جواز الوصل والوقف .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : د . وفي : أ ، ج : [ والأحياء والأموات ] ، وفي : ب : [ والأحياء ] .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه لدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>V) أي: من الغيبة إلى التكلم.

<sup>(</sup>A) المثبت: [ الأولى ] من: أ، ج. وفي بقية النسخ: [ الأول ] .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من: ج.

﴿ مقتصد - ٣٢ - ج ﴾ (١) تفصيلًا ببين الجُمَل ، وتعريضًا للاعتبار . ﴿ بَإِذِنَ اللهِ - ٣٢ - ط ﴾ . لأن قوله : « جنات » ليست ببدل (٢) ، فإن الفضل هاهنا : توفيق الابتداء (٣) ، والجنات جزاء الانتهاء .

﴿ وَلُؤُلُواً - ٣٣ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين .

﴿ الحزن – ٣٤ – ط ﴾ . ﴿ شكور – <math>٣٤ – ٤ ﴾ لأن « الذي » بدله . ﴿ من فضله – <math>٣٥ – ج ﴾ لأن « لايمسنا » يصلح مستأنفًا أو حالًا ، تقديره : أحلنا غير ممسوسين (٤) ﴿ جهنم – <math>٣٦ – ج ﴾ لأن قوله : « لايقضى عليهم » مستأنف أو حال (٥) عامله شَوْب (٢) الفعل في

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) قال مَكِّى في مشكل إعراب القرآن: ٢ /٢١٧: قوله تعالى: ﴿ جنات عدن ﴾ الرفع في ﴿ جنات ﴾ على الابتداء، و﴿ يدخلونها ﴾ الخبر، أو على إضمار مبتدأ، أي: هي جنات ، و﴿ يدخلونها ﴾ نعت لـ ﴿ جنات ﴾ .

وقد جوز الزَّمَخْشَرِي في الكَشَّاف: ٣ /٣٠٩ ، رفع ﴿ جنات ﴾ على البدل من قوله تعالى : ﴿ الفضل الكبير ﴾ . وكذا ابن الأنباري في البيان : ٢ /٢٨٨ . وجوز العَكْبُرِي في إملائه : ٢ /٢٠٠ ، رفع ﴿ جنات ﴾ على أن يكون خبرًا ثانيًا لذلك ، في قوله تعالى : ﴿ ذلك هو الفضل الكبير ﴾ وانظر : منار الهدى (٣١٧) والبحر الحيط : ٧ /٣١٤ .

<sup>(</sup>٣) أي : أن الله تعالى تفضل عليهم بتوفيقهم إلى فعل العمل الصالح ، والإعانة عليه .

<sup>(</sup>٤) ب : [ منسوسين ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [ أو حالًا ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ شرب ] . ومراد المؤلف بقوله : [ شوب الفعل ] أي : الفعل المفهوم من اللام التي تفيد الملكية أو الاختصاص في ﴿ لهم ﴾ وقد قدّره المؤلف بَعْدُ بقوله : أي : اختصوا بنار جهنم غير مقضي عليهم .

« لهم » أي : اختصوا<sup>(١)</sup> بنار<sup>(١)</sup> جهنم غير مقضي عليهم .

﴿ فِيهَا - ٣٧ - ج ﴾ لِحَقُّ الحَذْف ، أي : يقولون ربنا .

﴿ كنا نعمل - ٣٧ - ط ﴾ . ﴿ النذير - ٣٧ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام . ﴿ والأرض - ٣٨ - ط ﴾ . ﴿ في الأرض - ٣٩ - ط ﴾ . (١) . ﴿ كفره - ٣٩ - ط ﴾ .

﴿ مَقِتًا - ٣٩ - ج ﴾ وإنّ اتفقت الجملتان ، ولكن لتكرار الفعل وتصريح الفاعل والمفعول في الثانية . ﴿ مَن دُونَ الله - ٤٠ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام .

<sup>(</sup>١) أ ، ب : [ اختصموا ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ب: [ نار ] بسقوط الباء.

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ يُصَطَّرُخُونَ فَيُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أ : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) أ، ب: [ اختصموا ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) د : [ مع ] ساقطة .

 <sup>(</sup>٧) المثبت: [ الآيتين ] من: ب. وفي بقية النسخ [ البين ] . والآيتان هما: السادسة والثلاثون ، والسابعة والثلاثون .

<sup>(</sup>A) من الآية السادسة والثلاثين .

<sup>(</sup>٩) د : علامة الوقف : [ ج ] .

﴿ فِي السموات - ٠٠ - ج ﴾ (١) لجواز أنَّ ﴿ أَم ﴾ تكرار الأولى (١) فِي جواب ﴿ منه - ٠٠ - ٠٠ - فِي جواب ﴿ منه - ٠٠ - ٠٠ - ط ﴾ (١) .

﴿ أَنْ تَزُولًا - 13 - ج ﴾ لأن « لئن » في معنى ابتداء قَسَم ، ولكن دخله واو العطف . ﴿ الأمم - 22 - ط ﴾ . ﴿ الأمم - 22 - ج ﴾ . ﴿ نفورًا - 22 - لا ﴾ لأن « استكبارًا » بدل « نفورًا » .

﴿ وَمَكُرُ السيء - ٤٣ - ط ﴾ . ﴿ بأهله - ٤٣ - ط ﴾ . ﴿ الأولين - ٤٣ - ج ﴾ لانتهاء الاستفهام ، مع اتصال الفاء .

﴿ تبدیلًا – ٤٣ – ج ﴾ وإن اتفقت الجملتان ، ولكن لتفصيل الجملتين بينهما مع (١) تصریح اسم (٥) الله في الثانية .

﴿ منهم قوة - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ فِي الأرض - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ فِي الأرض - ٤٤ - ط ﴾ . ﴿ مسمى - ٤٥ - ج ﴾ لمعنى (١) الشرط في « إذا » ، و فاء التَّعْقِيب .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٢) د: [ الأول].

<sup>(</sup>٣) علامة الرَقفُ المُطْلَق من: ب. وفي بقية النسخ علامة الوقف: [ج]. والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني، نافع كما ذكره عنه النحّاس والأشموني، أما الأنصاري فذكر أن الوقف هنا كاف.

انظر الايضاح : ٢ /٨٥٠ ، والقطع : (٩٣٥) ، والملكتفي : (٤٧١) ، والمقصد : (٣١٧) ، والمنار : (٣١٧) .

<sup>(</sup>٤) د : [ بين ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ اسماء ] .

<sup>(</sup>٦) ب ، د : [ بمعني ] .

### سورة يس(١)

# [ اثنتان وثمانون آية ، مكية ]<sup>(۲)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يس - ١ - ط ﴾<sup>(۲)</sup>.

﴿ الحكيم - ٢ - لا ﴾ لجواب<sup>(١)</sup> القسم .

﴿ المُرسلين - ٣ - ٧ ﴾ لأن الجار والمجرور مفعول ثان لمعنى (°) الفعل في « المُرسلين ، أَي : أُرْسِلْتَ على صراط المستقيم (١) .

(٢) ما بين المعقوفين من : ب . وقد صوبت ما أخطأ به الناسخ حيث ورد اللفظ : "
 [ اثنان وثلاثون ] .

وهذا عَدُّ الجميع إلا الكوفي ، فقد عدِّها ثلاثًا وثمانين آية .

انظر جمال القرّاء: ١ /٢١٣ ، وبصائر ذوي التمييز: ١ /٣٩٠ .

وبشير اليسر: (١٣٤) .

(٣) علامة الوقف ساقطة من: ج، د .

(٤) ج: [ لأنه جواب ] . وهو سهو من الناسخ ، فجواب القسم ﴿ إنك لمن المرسلين ﴾ .

(٥) ب: [ بمعنى ] .

(٦) المثبت: [مستقيم] تصويب لما ورد في نسخة: د: حيث ورد بلفظ:
 [ المستقيم]. وهذا التصويب لمواقفة الآية.

<sup>(</sup>١) د : [ ياسين ] .

(مستقیم – 2 – 3 – 4 ) نمن (۱) قرأ ( تنزیل ) بالسنصب (۱) فتقدیره (۱) : نزل تنزیل (۱) . . . . ، ومن قرأ بالرفع (۱) فتقدیره : هذا تنزیل . ( الرحیم – 0 – 1 ) لتعلق لام کی بعامل ( تنزیل ) یعنی : نزل لتنذر (۱) ، وعلی قراءة الرفع (۱) بمعنی الفعل فی التنزیل .

﴿ بالغیب - 11 - ج ﴾ لانقطاع النظم مع دخول الفاء . ﴿ وآثارهم - 17 - ط ﴾ . ﴿ القریة - 17 - م ﴾ لأن ﴿ إذا ﴾ لیس بظرف لقوله ﴿ واضرب ﴾ ، بل التقدیر : واذکر إذ جاءها (^) . . . ﴿ المرسلون - 17 - ج ﴾ لاحتال أن یکون ﴿ إذ  $(1)^{(1)}$  بدلًا من

<sup>(</sup>١) ب: [لمن].

<sup>(</sup>٢) أي : بالنصب على المصدر ، وقد وضّحه بعد . انظر الكشف : ٢ /٢١٤ .

وهي قراءة : ابن عامر وحمزة والكسائي وحَفْص عن عاصم ، وكذلك الكسائي عن أبي بكر عن عاصم .

انظر السبعة : (٥٣٩) ، والتبصرة : (٦٤٩) ، والتيسير : (١٨٣) .

<sup>(</sup>٣) أ : [ تقديره ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ تنزیلا ] .

<sup>(°)</sup> على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وقد قدره بعد . انظر الكشف : ٢ /٢١ . وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر . انظر السبعة : (٥٣٩) ، والتبصرة : (٦٤٩) ، والتيسير : (١٨٣) .

<sup>(</sup>٦) وهذا التعلق على قراءة النصب.

<sup>(</sup>٧) أي : ويكون تعلق لام كي على قراءة الرفع . . . .

<sup>(</sup>٨) ج : [ جاءهم ] .

 <sup>(</sup>٩) ب، د: [ ﴿ إِذْ ﴾ ] غير مثبتة .

( إذ ) الأولى (١) ، أو له عامل آخر مُضْمَر (١) . ﴿ مثلنا - ١٥ - لا ﴾ .
 ﴿ من شيء - ١٥ - لا ﴾ (١) كذلك ، لاتحاد مَقُول (١) الكفار .

﴿ بِكُم - 10 - + ﴾ للابتداء (°) بمعنى القَسَم في ( لئن ) مع اتحاد المقول . ﴿ معكم <math>- 19 - + لأن التقدير : أئن (۷) ذكر تم (۸) تطير تم (۱) بنا .

﴿ المرسلين - • ٧ → ٧ ﴾ لأن ( اتبعوا ) الثانية بدل الأولى و تكرار (١٠٠).

<sup>(</sup>١) هذه علة الوصل ، والتي بعدها علة الوقف .

انظر القطع: (٩٦٦) ، ومنار الهدى: (٣١٩) .

<sup>(</sup>٢) تقديره: اذكر.

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٤) أ : [ المقول ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ لابتداء ] .

<sup>(</sup>٦) ب: علامة الوقف: [ط، ج].

وعلة الوقف هنا : للابتداء بالاستفهام التوبيخي .

انظر منار الهدى : (٣١٩) .

<sup>(</sup>٧) أ : [ أني ] . وفي : ب : [ ان ] .

<sup>(</sup>A) ج: ورد بعدها زیادة: [ثم].

<sup>(</sup>٩) أ : [ بتطيرتم ] .

<sup>(</sup>١٠) د : ٦ وتكرار ] مكررة .

و ينقذون - 77 - 7 للابتداء بـ ( إني ) ، مع تَعَلَّق ( إذا ) بما قبلها ، أي : إني (١) إذا اتخذت آلهة لفي ضلال مبين (٢) . ﴿ فاسمعون - 77 - 4 ﴾ لأن التقدير : فلم يسمعوا قوله وقتلوه (٢) ، فقيل له : ادخل الجنة (١) . ﴿ الجنة (١) .

﴿ العباد - ٣٠ - ج ﴾ لأن قوله (١): « ما يأتيهم » يصلح استئنافًا وحالًا ، والعامل معنى الفعل في « حسرة » (٢) .

﴿ الميتة - ٣٣ - ج ﴾ لأن (^) ( أحييناها ) [ قد قبل استئناف(') ، ولايصلح(') ، بل يُقَدَّر فيه : أنّا ، أي : أنّا أحييناها ]('') ولأنها تصلح

<sup>(</sup>١) د : [ان] .

<sup>(</sup>٢) المثبت: [ مبين ] من: ب.

<sup>(</sup>٣) ب : [ فقتلوه ] .

<sup>(</sup>٤) ب : [ الجنة ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٦) ب : [ قوله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٧) ج : ورد بعدها لفظة : [ ﴿ يعلمون ﴾ لا ] . وقد ذكرت في الآية : السادسة والعشرين .

<sup>(</sup>٨) ب: [ لأن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٩) جزم به الزمخشري في الكشاف : ٣ /٣٢١ ، حيث قال : ﴿ أَحييناها ﴾ استثناف بيان لكون الأرض الميتة آية .

وانظر البحر المحيط: ٧ /٣٣٤ .

<sup>(</sup>١٠) ج: [ولايصح].

<sup>(</sup>١١) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت.

حالًا ، والعامل معنى الفعل معنى الفعل في الآية ، لأنها معلمة (١) ، أو في (7) اللام (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ،

[ ﴿ العيون – ٣٤ – لا ﴾ ]<sup>(°)</sup> . ﴿ من ثمره – ٣٥ – ط ﴾ . لِمَنْ جعل « ما » نافية ، ومَنْ جعلها موصولة عطفها على : « ثمره » ، أي : وثما<sup>(١)</sup> عملته . . .

﴿ أَيدِيهِم - ٣٥ - ط ﴾ . ﴿ الليل - ٣٧ - ج ﴾ (٧) قد قيل (^) لأن التقدير : أنَّا نسلخ ، ويصلح أن يكون ( نسلخ » حالًا ، أي (١) مسلوخًا منه النهار ، والعامل معنى الفعل في الآية ، والايصلح (١٠) فَصْل (١١) ( نسلخ »(١٦) من ( الليل ) ،

<sup>(</sup>١) د : [ جعلة ] . وهو تصحيف .

وقوله: [معلمة] واضحة أبو حيان في البحر: ٣٣٤/٧، بقوله: وقيل في أحييناها في موضع الحال، والعامل فيها في أية في بما فيها من معنى الإعلام. (٢) ب: [وفي] بسقوط الهمزة.

<sup>(</sup>٣) في ﴿ لهم ﴾ من قوله تعالى : ﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أ : [ أعملنا ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٦) د : الواو غير مثبتة .

<sup>(</sup>٧) ب : علامة الوقف : [ ق ] . وفي : د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٨) أ، ج: [ قد قيل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٩) أ : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) أ : [ ولا قصد ] . وفي : ج : [ ولا يصح ] .

<sup>(</sup>١١) أ : ورد بعدها : [ ولا يصع أن يكون ] .

<sup>(</sup>۱۲) أ : ورد بعدها : ٦ حالًا ٢ .

ولا فَصْل « أحييناها » من « الأرض »(١) ؟

<sup>(</sup>١) فلا يفصل بين الحال وصاحبها .

<sup>(</sup>٢) أ، د: [نسلخ].

<sup>(</sup>٣) أ : [ النفس ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ ولا في ذات ] .

<sup>(</sup>٥) أ ، د : [ أي : بينا ] . وفي : ج : [ أو بينا ] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ أو نبين ] . وفي : د : [ أي : ونبين ] .

<sup>(</sup>٧) ج، د: [ أو نبين ] . وفي : أ : بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٨) د : ورد بعدها زيادة لفظة : [ أو الشمس ] .

<sup>(</sup>٩) أ : علامة الوقف : [ ج ، لا ] .

<sup>(</sup>١٠) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو .

انظر السبعة : (٥٤٠) ، والتبصرة : (٦٥١) ، والتيسير : (١٨٤) .

<sup>(</sup>١١) ب: [ وتبين ] .

<sup>(</sup>١٢) ب : [ مقدورة لهم ] .

<sup>(</sup>١٣) وذكر مكي في الكشف ٢ / ٢١٦ – لمن قرأ بالرفع – مع هذه العلة علة أخرى ، حيث قال : وحجة من رفع – وهو الاختيار ، لأن عليه أهل الحرمين وأبا عمرو – أنه قطعه مما قبله ، وجعله مستأنفا ، فرفعه بالابتداء ، و﴿ قدرناه ﴾ الخبر . =

ومن قرأ بالنصب<sup>(۱)</sup> على تقدير : وقدّرنا<sup>(۱)</sup> القمر قدرناه<sup>(۲)</sup> وقف على : ﴿ العليم – ۲۸ – ط ﴾ <sup>(۱)</sup> .

[ ﴿ القديم - ٣٩ - ط ﴾ ] (\*) ﴿ سابق النهار - ٤٠ - ط ﴾ . ﴿ المُشحون - ٤١ - لا ﴾ لأن الآية في الحمل على (١) الفلك والمراكب معًا . ﴿ ينقذون - ٤٣ - لا ﴾ للاستثناء ، وقيل : أي : لكن ، رحمناهم رحمة ، ومع ذلك الوصل أحسن .

﴿ رزقكم الله - ٧٧ - ٧ ﴾ لأن ﴿ قال الذين ﴾ جواب ﴿ إذا ﴾ . ﴿ أطعمه - ٧٧ - ق ﴾ (٢) قد قيل ، ولكن الوصل أوجب لئلا يبتدأ بما لايقولُه مُسْلِم . ﴿ من مرقدنا - ٧٠ - م ﴾ لئلا يصير قولـه (٨) : ﴿ هذا ﴾ [ صفة للمرقد ] (١) فيبقى : ﴿ ماوعد الرحمن ﴾ بلا مبتدأ .

<sup>=</sup> قلت : فعلى هذا يكون الوقف مطلقًا على : ﴿ العليم ﴾ .

<sup>(</sup>١) قرأ بها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي .

انظر السبعة : (٥٤٠) ، والتبصرة : (٦٥٠ – ٦٥١) ، والتيسير : (١٨٤) . (٢) ب : [ وقدرناه ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشف: ٢ /٢١٦.

 <sup>(</sup>٤) ب، د: لفظة: [ ﴿ العليم ﴾ ] مكررة . وفي: ج: علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : أ .

<sup>(</sup>١) أ : [ في ] .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من: ب. وفي: أ: علامة الوقف: [ ج].

<sup>(</sup>٨) ج، د: [قوله] غير مثبتة.

<sup>(</sup>٩) د : [ من صفة المرقد ] . وقد جوّز الزمخشري في الكشاف : ٣ /٣٢٦ ، أن يكون ﴿ هذا ﴾ صفة للمرقد ، و﴿ ما وعد ﴾ حبر مبتدأ محذوف ، أي : هذا وَعْدُ الرحمن ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، أي : ما وَعَدَ الرحمنُ وَصَدَقَ المرسلون حَقَّ . =

﴿ فَاكُهُونْ - 00 - ج ﴾ لاحتمال (۱) أن قوله « هم » تأكيد (۱) الضمير في « فاكهُونْ » ، تقديره : يتفكهُون (۱) [ هم ، و : « أزواجهم » عطف عليه (۱) ، و : « في ظلال » ظرف « فاكهُون » ، تقديره (۱) : يتفكهُون (۱) ] (۱) هم وأزواجهم في ظلال . ويحتمل أن « هم » مبتدأ ، و : « أزواجهم » عطف ، و : « في ظلال » خبره . ﴿ يدعون - ٧٥ - جبره . ﴿ يدعون \* ملام » خبر محذوف (۱) ، أي : عليهم ج ﴾ ] (۱) لاحتمال أن يكون « سلام » خبر محذوف (۱) ، أي : عليهم

<sup>=</sup> وقد نصّ على جوازِ الوَقْف على ﴿ من موقدنا هذا ﴾ ابنُ الأنباري في الإيضاح : ٢ /٨٥٤ ، حيث قال : ويجوز أن تقف على : ﴿ من موقدنا هذا ﴾ فتخفض ﴿ هذا ﴾ على معنى : بعثكم ﴿ هذا ﴾ على معنى : بعثكم ما وعد الرحمن ، أي : بعثكم وعد الرحمن .

وانظر القطع : (۹۹ - ۲۰۰) ، والمكتفى : (۷۳ – ۲۷۵) ، ومنار الهدى : (۳۲۰ – ۲۲۱) .

<sup>(</sup>١) د : [ لاحمال ] .

<sup>(</sup>٢) ج ، د : [ توكيد ] .

<sup>(</sup>٣) ب ، د : [ تفكهون ] . وفي : ج : [ يفكهون ] .

<sup>(</sup>٤) أي : على الضمير في : ﴿ فَاكْهُونَ ﴾ .

انظر منار الهدى : (٣٢١) .

<sup>(°)</sup> ب : [ وتقديره ] .

<sup>(</sup>٦) ب : [ تفكهون ] . وفي : ج : [ يفكهون ] .

<sup>(</sup>V) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٨) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٩) مراد المؤلف : خبر مبتدأ محذوف .

سلام (۱) ، و و قولًا (1) منصوب بحذف (۱) الجارً ، أي : بقول (۱) من رب رحيم . وقيل (۱) : و سلام (1) بدل (1) ما (1) أي : لهم مايَتَمَنُون وهو سلام (1) و : (1) مصدر محذوف (۱) ، أي : يقول (1) الله قولًا ، ثم إنْ شاء وقف على (1) مسلام (1) لحق المحذوف (1) ، وإن شاء (1) وصل ، لأن قوله (1) : (1) و مِنْ صِلَةِ صِفَتِه (1) .

﴿ الشيطان - ٦٠ - ج ﴾ للابتداء (١٣) بـ ﴿ إِنَّ ، ، [ على أن ] (١٠) التقدير : فإنه .

<sup>(</sup>١) على ما قدره المؤلف يكون ﴿ سلام ﴾ مبتدأ ، وخبره محلوف ، لأن الجار والمجرور خبر مقدم . والصواب أن يكون التقدير : هو سلام ، كما قدره العكبري وأبو حيان .

انظر إعراب القرآن للعكبري ٢ /٢٠٤ ، والبحر المحيط: ٧ /٣٤٣ .

 <sup>(</sup>٢) أ : [ ﴿ قُولًا ﴾ ] بسقوط واو العطف .

<sup>(</sup>٣) أ : [ بمحذوف ] . وفي : د : [ لحذف ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [يقول].

<sup>(</sup>٥) ب: [ وقد قبل ] .

<sup>(</sup>٦) أ : ورد بعدها لفظة : [ أي : بتقدير مقول قولًا ] ويظهر أنها سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) مراد المؤلف: مصدر فعل محذوف، وقد قدره بعد.

<sup>(</sup>٨) د: 7 يقولون ٢ بزيادة الواو والنون.

<sup>(</sup>٩) لما ذكره المؤلف آنفًا من أن ﴿ قُولًا ﴾ مصدر لفعل محذوف ، أي : يقول الله قولًا .

<sup>(</sup>١٠) أ: [ ومن شاء ] .

<sup>(</sup>١١) د : [ قوله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>١٢) الضمير يعود إلى : ﴿ سلام ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) أ: [ لابتداء].

<sup>(</sup>١٤) ج : ما بين المعقوفين غير مثبت . وفي د : [ مع أن ] .

﴿ مبين - ٦٠ - لا ﴾ للعطف.

﴿ اعبدوني – ٦١ – ط ﴾ . ﴿ كثيرًا – ٦٢ – ط ﴾ . ﴿ فِي الْحَلْقُ – ٦٨ – ط ﴾ . ﴿ فِي الْحَلْقُ – ٦٨ – ط ﴾ . ﴿ مبين – ٦٩ – الحُلْقُ – ٦٨ – ط ﴾ . ﴿ مبين – ٦٩ – لا ﴾ لتعلق لام كي بـ « ذكر وقرآن مبين » .

﴿ ومشارب - ٧٣ - ط ﴾ . ﴿ يستصرون - ٧٤ - ط ﴾ . ﴿ نصرهم - ٧٥ - ٢ ﴾ لأن الواو للحال .

﴿ قُولُم - ٧٦ - م ﴾ لئلا يصير قولُه(١): ﴿ إِنَا نَعْلَم ﴾ مَقُولَ الكُفَّارِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

﴿ مثلهم - ٨١ - ط ﴾ (٥) لانتهاء الاستفهام .

<sup>(</sup>١) ب: [ قولهم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ب : [ النفي ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٤) د : [ الأولى ] .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف ساقطة من: د.

#### سورة الصافات

## [ مائة واثنتان وثمانون آية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

[ ﴿ صفًا - ١ - لا ﴾ . ﴿ زجرًا - ٢ - لا ﴾ . ﴿ ذكرًا - ٣ - لا ﴾ . ﴿ ذكرًا - ٣ - لا ﴾ ] (") . ﴿ المشارق - ٥ - ط ﴾ . ﴿ المشارق - ٥ - ط ﴾ [ ﴿ الكواكب - ٣ - لا ﴾ ] (") . ﴿ مارد - ٧ - ج ﴾ لأن الجملة تصلح [ مستأنفة وصفة لـ ١ كل » ] (") فإن معناه الجمع(") .

﴿ **جانب** - ٨ - ق ﴾<sup>(١)</sup> قد قيل على تقدير : من كل جانب<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وقد صوّبت ما ذكره الناسخ ، حيث ورد اللفظ : [ مائة وثمانون آية ] .

وهذا عَدُّ الجميع إلا البصري ، فقد عَدها مائة وإحدى وثمانين آية .

انظر جمال القرّاء: ١ /٢١٣ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٣٩٣ .

وبشير اليسر: (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٤) أ : [ صفة لكل مستأنفة ] . وفي : ب : [ صفة ومستأنفة لكل ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ يجمع ] .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٧) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] ، وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ يرجمون ] من : د .

<sup>(</sup>٢) وضّح النحاس في القَطْع: (٦٠٣) الوقف هنا حيث قال: قال يعقوب: ومن الوقف: ﴿ ويقذفون من كل جانب ﴾ فهذا التمام من الوقف، ثم قال جل وعز: ﴿ دحورًا ﴾ فنصبناه على القطع، وإنْ شِئْتَ بمعنى: يدحرون دحورًا. وقال نصير: لا أحب الوقف على: ﴿ ويقذفون من كل جانب ﴾ وإن كان رأس آية، ولكن نقف ﴿ دحورًا ﴾ . وقال القُتيبي: ﴿ ويقذفون من كل جانب دحورًا ﴾ تُمّ الكلام. وقال أبو جعفر: القطع على: ( من كل جانب ﴾ بعيد لأن العامل في ﴿ دحورًا ﴾ ما قبله، أو معناه . ا .ه. .

وانظر المكتفى : (٤٧٧) ، ومنار الهدى : (٣٢٣) .

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ بما ] من : ب . وفي بقية النسخ : [ ما ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ به ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) ب: [ وقف ] .

 <sup>(</sup>٦) د : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . و لم نثبتها لأنها تكرار لما نص عليه المؤلف ،
 في نوع الوقف هنا .

<sup>(</sup>٧) من الآية الحادية عشرة إلى الآية السابعة عشرة .

<sup>(</sup>٨) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] . ولم نثبتها بدلالة ما بعدها .

الاستفهام ]<sup>(۱)</sup> لغة ، ووصله أولى لمعنى<sup>(۲)</sup> التحرز <sup>(۳)</sup> عن الابتداء بما لا<sup>(1)</sup> يقوله مسلم<sup>(۵)</sup> .

﴿ دَاخِرُونَ - ١٨ - ج ﴾ للابتداء بـ ﴿ أَن ﴾ مع<sup>(٦)</sup> دخول الفاء فيها .[ ﴿ يعبدون - ٢٢ - لا ﴾ ]<sup>(٢)</sup> ﴿ مسئولون - ٢٤ - لا ﴾ لأن المسئول عنه قوله : ﴿ مالكم . . ﴾ .

﴿ مؤمنين - ٢٩ - ج ﴾ لاحتمال الجملة أن تكون [استئنافًا وحالًا] (^).

﴿ من سلطان - ٣٠ - ج ﴾ لأن « بل » للإعراض (١) عن كلام إلى آخر (١٠)

وقد ورد بعدها في : ج : [ ﴿ ويسخرون ﴾ ص . ﴿ يَذَكُرُونَ ﴾ ص . ﴿ يستسخرون ﴾ ص . ﴿ مَبِن ﴾ ج . ﴿ لَمِعوثُونَ ﴾ لا . ﴿ الأولون ﴾ط ] .

ويظهر أنه من الناسخ لأنه تكرار لما ذكره المؤلف في قوله : ثم الوقف المطلق على قوله : ﴿ أُوآبَاؤُنَا الْأُولُونَ ﴾ . . . إلى قوله : لمعنى التحرز عن الابتداء بما لا يقوله مسلم .

<sup>(</sup>١) أ : [ الابتداء والاستفهام ] . وفي : د : [ للابتداء بالاستفهام ] .

<sup>(</sup>٢) ب : [ معنى ] . وفي : د : [ بمعنى ] . وفي : ج : ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ب ، ج : [ للتحرز ] .

<sup>(</sup>٤) ج: [ لا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ب ، ج : [ المسلم ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ مع ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٨) أ : [ حالًا واستثنافًا ] .

<sup>(</sup>٩) أ : [ اعتراض ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) أ : [ أحسن ] وهو تصحيف .

مع اتفاق الجملتين.

﴿ قُولُ رَبِنَا - ٣١ - قَ ﴾ (١) قد قيل للابتداء (١) بـ ﴿ إِن ﴾ ، لكن (١) انكسار ألف ﴿ إِن ﴾ ، لكن القول ، أي : حكم بأنًا (٥) لذائقون . ﴿ يَسْتَكْبُرُونَ - ٣٥ - لا ﴾ للعطف .

﴿ مجنون - ٣٦ - ط ﴾ . ﴿ الأليم - ٣٨ - ج ﴾ . لأن ما بعده يصلح [ استئنافًا وحالًا ](١) .

﴿ تَعْمَلُونَ - ٣٩ - لا ﴾ للاستثناء .﴿ مَعْلُومَ - ٤١ - لا ﴾ لأن قوله : « فواكه » بدل قوله : « رزق » .

﴿ فُواكه - ٢٢ - ج ﴾ لاحتمال الواو الحال والاستثناف.

﴿ مكرمون - ٢٢ - لا ﴾ لاتصال الظرف . ﴿ النعيم - ٤٣ - لا ﴾ لاتصال الجار .

﴿ معين - 20 - لا ﴾ لأن «بيضاء» صفة (٢). ﴿ للشاربين -

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: ب. وفي: أ: علامة الوقف: [ ز ] .

<sup>(</sup>٢) أ: [ لابتداء].

<sup>(</sup>٣) أ : [ لكن ] .

<sup>(</sup>٤) ب : [ ﴿ ان ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) ج: [أنا] بسقوط الباء.

<sup>(</sup>٦) أ : [ حالًا واستثناقًا ] .

<sup>(</sup>٧) أي : صفة أخرى لكأس . وفي : أ ، ب : [ صفته ] .

٢٤ - ج ﴾ لأن ما بعده يصلح استثنافًا ، والوصف<sup>(١)</sup> أوضح .
 ﴿ عين - ٤٨ - لا ﴾ لكاف التشبيه .

﴿ قرين - ٥١ - لا ﴾ لأن قوله : ( يقول ) صفة له (٢) .

﴿ **لتردين − ٦٠ − لا** ﴾ للعطف واتحاد المقول .

﴿ بميتين - ٥٨ - لا ﴾ للاستثناء .

﴿ الجحيم - ٦٤ - لا ﴾ لأن الجملة صفه لشجرة (٢) .

﴿ البطون - ٦٦ - ج ﴾ (١) وقف (٥) لأن ( ثم ) لترتيب الأخبار .

﴿ من حميم - ٦٧ - ج ﴾ لاحتال ﴿ ثم ﴾ للعطف وترتيب الأخبار .

♦ ضالين - ٦٩ - لا ﴾ للعطف مع اتصال المعنى .

<sup>=</sup> وقد نص على عدم الوقف هنا الأشموني في المنار : (٣٢٤) حيث قال : ﴿ مَن معين ﴾ ليس بوقف ، لأن قوله : ﴿ بيضاء ﴾ من نعت الكأس ، وهي مؤنئة . وانظر حاشية الجمل على الجلالين : ٣٦/٣٥

<sup>(</sup>١) أ ، ب : [ والوصل ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ صفته له ] .

<sup>(</sup>٣) د: [ الشجرة ] .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف من: أ. وفي: ج علامة الوقف: [ط].

والوقفُ هنا كافٍ عند النحّاس ، وصالحٌ عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .

انظر القطع: (٦٠٥) ، والمقصد: (٣٢٤) ، والمنار: (٣٢٤) .

<sup>(</sup>٥) أ : [ وقف ] ساقطة .

﴿ الأولين - ٧١ - لا ﴾ لكون (١) الجملة (٢) بعده حالًا .

﴿ المنذرين – ٧٣ – لا ﴾ للاستثناء .

﴿ الْجِيبُونَ - ٧٥ - ﴾ إلى قوله : ﴿ فِي الْآخُويِنَ - ٧٨ - زَ ﴾ ]<sup>(٣)</sup> والوصل أجوز للعطف واتصال المعنى<sup>(٤)</sup> .

﴿ لِإِبْرَاهِيمِ - ٨٣ - م ﴾ لأن التقدير : واذكر إذ .

﴿ ماذا تعبدون - م م - ج ﴾ [ للابتداء بالاستفهام ] (°) مع اتحاد المقول .

﴿ تريدون - ٨٦ - ط ﴾ [ لاستفهام آخر ](١) .

﴿ فِي النجوم - ٨٨ - لا ﴾ للفاء ، واتحاد المعنى .

<sup>(</sup>١) أ : [ لاحتمال ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ الجملة ] مكررة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ج. وفي أ: [ ﴿ الجيبون - ج - ﴾ للآية ، والوصل أجوز للعطف واتصال المعنى ﴿ فِي الآخرين - لا - ﴾ لأن ﴿ سلام ﴾ مفعول ﴿ وتركنا -لا ﴾ إلى قوله : ﴿ في الآخرين - ز ﴾ ] . وفي : ب : [ ﴿ الجيبون - لا ﴾ إلى قوله : ﴿ في الآخرين - ز ﴾ للآية ، لأن ﴿ سلام ﴾ مقول ﴿ وتركنا ﴾ . ﴿ الآخرين - لا - ﴾ ] . وفي : د : [ ﴿ الجيبون - ج - ﴾ إلى قوله : ﴿ في الآخرين - لا - ﴾ ] . وفي : د : [ ﴿ الجيبون - ج - ﴾ إلى قوله : ﴿ في الآخرين - ز - ﴾ وقد يجوز للآية ] .

<sup>(</sup>٤) ج : ُورْد بعدماً : [ ﴿ الباقين – ز – ﴾ .﴿ العظيم – ز – ﴾ ] . وهو تكرار لل أجله المؤلف حيث قال : [ ﴿ المجيبون ﴾ إلى قوله : ﴿ فِي الآخرين – ز – ﴾ ] .

<sup>(</sup>٥) أ: [ لابتداء الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ للاستفهام الآخر ] .

﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ - 91 - ج ﴾ للابتداء بالاستفهام مع اتحاد المقول.

﴿ مَا تَنْحَتُونَ - 90 - لا ﴾ لأن الواو للحال . ﴿ مَاذَا تَرَى - ١٠٢ - ط ﴾ . ﴿ مَاتُومُ - ٢٠١ - ز ﴾ لأن السين للابتداء مع اتصال المقول . ﴿ للجبين - ١٠٣ - ج ﴾ لأن الواو مُقْحَمَة ، و : « ناديناه » جواب « لما »(١) ، أو الجواب(٢) محذوف ، و : « ناديناه » معطوف(٢) تقديره(٤) : قبلنا منه وناديناه(٥) .

[ ﴿ يَا إِبْرَاهِيمِ - ١٠٤ - لا ﴾ ]<sup>(١)</sup> . ﴿ الرؤيا - ١٠٥ - ج ﴾ لاحتمال[ أن يكون ما بعده ]<sup>(٧)</sup> داخلًا تحت النداء ، واستئنافًا .

﴿ وعلى إسحاق - ١١٣ - ط ﴾ .﴿ وهارون - ١١٤ - ج ﴾

انظر تفسير الطبري: ٢٣ / ٨٠٠ ، والقطع: (٦٠٦) ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ /٢٠٠ ، والبحر المحيط: ٢٤٠/ ، والبحر المحيط: ٣٠٠/ ٠ . ٣٧٠/ ٠

<sup>(</sup>١) ج: [ ﴿ لَمَا ﴾ ] غير مثبتة .

وهو قول الكوفيين ، وبه قال الطبري .

<sup>(</sup>٢) أ ، ج : [ والجواب ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٣) د : [ معطوف ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ج : [ وتقديره ] .

<sup>(</sup>٥) وهو قول البصريين ، وقال النحّاس في القطع : لايجوز عندهم زيادة الواو لأنها للعطف . ونقل القرطبي عن النحّاس : أن الواو من حرف المعاني لايجوز أن تزاد .

انظر القطع: (٦٠٦)، والبيان: ٢ /٣٠٧، وتفسير القرطبي: ١٥ /١٠٤، والبحر المحيط: ٧ /٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) مَا بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من: د. وفي بقية النسخ: [ ما بعده أن يكون ] .

للآية ، مع العطف ، وكذا كل آية إلى : ﴿ الآخرين – ١١٩ – ﴾ (١) . ﴿ الآخرين – ١١٩ – ﴾ (١) . ﴿ لِمَن المرسلين – ١٢٣ – ط ﴾ لأن ﴿ إذ ﴾ ظرف(١) لمحذوف(١) ، أي : اذكر إذ (١) .

﴿ الحَالَقِينَ - ١٢٥ - لا ﴾ لمن قرأ « الله » بالنصب (٠٠) .

﴿ لمحضرون − ١٢٧ − لا ﴾ للاستثناء<sup>(١)</sup> .

[ ﴿ لمن المرسلين - ١٣٣ - ط ﴾ (٧) قد ذكر (٨) ﴿ أجمعين - ١٣٤ - لا ﴾ للاستثناء .

﴿ مصبحين - ١٣٧ - لا ﴾ لمكان العطف ]<sup>(١)</sup> ﴿ وبالليل -

<sup>(</sup>۱) ج: ورد بعدها: [ ﴿ العظمِ - ج - ﴾ ﴿ الغالسبين - ج - ﴾ ﴿ الغالسبين - ج - ﴾ ﴿ المستبين -ج - ﴾ ] . وهو تكرار لما أجمله المؤلف حيث قال: [ وكذا كل آية إلى : ﴿ الآخرين ﴾ ] .

<sup>(</sup>٢) د : ورد بعدها : [ ارسال ] .

<sup>(</sup>٣) أ: [ بمحذوف] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ ﴿ إِذْ ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) قرأ بها حمزة والكسائى وحفص عن عاصم ، وقرأ بالرفع : ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم .

انظر السبعة : (٥٤٩) ، والتبصرة : (٦٥٤) ، والتيسير : (١٨٧) .

<sup>(</sup>٦) أ : ورد بعدها : [ ﴿ وَبِاللَّهِ ﴾ ] . وستأتي بعد قليل في موضعها .

<sup>(</sup>٧) د : علامة الوقف ساقطة .

 <sup>(</sup>٨) آنفًا في الآية الثالثة والعشرين بعد المائة .

<sup>(</sup>٩) ب : ما بين المعقوفين غير مثبت ، وفي : ج : [ لمكان العطف ] غير مثبت .

﴿ المدحضين - ١٤١ - ج ﴾ لأن (١) التقدير : فألقى نَفْسَه في البحر فالتقمه الحوتُ (٥) .

﴿ من المسبحين – ١٤٣ – لا ﴾ لأن اللام جواب « لولا » .

ثم: ﴿ إِلَى حِين - ١٤٨ - ﴾ على آية جواز الوقف(١) .

﴿ البنون - ١٤٩ - لا ﴾ لأن « أم » جواب الاستفهام (٢).

﴿ لِيقُولُونَ - ١٥١ - لا ﴾ لئلا يفصل بين القول والمقول ، ولا يبتدأ بكُفْر صَرِيح .

﴿ ولد الله - ١٥٢ - لا ﴾ تعجيلًا لتكذيبهم .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>٣) آنمًا في الآية الثالثة والعشرين بعد المائة ، والآية الثالثة والثلاثين بعد المائة .

<sup>(</sup>٤) د : [ لأن ] مكررة .

<sup>(°)</sup> المثبت : [ الحوت ] من : د .

<sup>(</sup>٦) المثبت : [ الوقف ] من : أ . وفي بقية النسخ : [ وقف ] .

وقد ورد بعدها في: ج: [ ﴿ سَقِيمِ - ج - ﴾ ﴿ يَقَطِينَ - ج - ﴾ ﴿ يَقَطِينَ - ج - ﴾ ﴿ يَزيدُونَ - ج - ﴾ ﴿ إِلَى حَينَ - ط - ﴾ ] وهو تكرار لما أجمله المؤلف، حيث قال: [ ثم: ﴿ إِلَى حَينَ ﴾ على كل آية جواز الوقف].

(٧) أي الاستفهام في قوله: ﴿ أَلُولِكُ ﴾ . والمؤلف على هذا يرى أن ﴿ أُم ﴾

<sup>(</sup>٧) أي الاستفهام في قوله: ﴿ أَلُوبِكُ ﴾ . والمؤلف على هذا يرى أن ﴿ أُم ﴾ متصلة .

انظر منار الهدى: (٣٢٦) ، وحاشية الجمل على الجلالين: ٣ /٥٥٥ .

﴿ على البنين - ١٥٣ - ط ﴾ (١) لأن « مالكم » استفهام آخر . ﴿ مالكم - ١٥٤ - ﴾ وقفة للابتداء بـ « كيف » للاستفهام (٢) .

﴿ تَذَكُرُونَ - ١٥٥ - ج ﴾ لأن « أم »(٢) تصلح استثنافًا ، وتُشْبِهُ (١) جواب « أفلا » . ﴿ مبين - ١٥٦ - لا ﴾ لتعجيل أمر التعجيز .

﴿ نَسَبًا - ١٥٨ - ط ﴾ . ﴿ لمحضرون - ١٥٨ - لا ﴾ لتعلق الاستثناء ، و : « سبحان الله » معترض<sup>(٥)</sup> .

وقد اعترض ابن كثير على ما ذكره الطبري - وقال به المؤلف - في عدم الوقف على : ﴿ مُحضرون ﴾ لأن جملة التنزيه معترضة ، حيث ذكر أن الاستثناء هنا من الضمير في : ﴿ يصفون ﴾ ، ويصح تقديره منقطعًا على أن الضمير في : ﴿ يصفون ﴾ للمشركين ، ومتصلًا على أن الضمير للناس عمومًا .

قلت : فعلى ما ذكره ابن كثير يكون الوقف على : ﴿ محضرون ﴾ . والله أعلم .

انظر تفسير ابن كثير: ٤ /٢٣ .

وانظر أيضًا: البحر المحيط: ٧ / ٣٧٨، وحاشية الجمل على الجَلَالين: ٣٧٨ ، وفتح القدير: ٤١٤/٤.

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) أ: [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٣) د : ﴿ أَمْ ﴾ غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) ب : [ ولشبه ] .

<sup>(</sup>٥) وهذا قول الطبري في تفسيره: ٢٣ /١٠٩ ، حيث قال: وقوله: ﴿ إِلا عباد الله الخلصين ﴾ يقول: ولقد علمت الجنة أن الذين قالوا: إنّ الملائكة بنات الله لمحضرون العذاب ، إلا عباد الله الذين أخلصهم لرحمته ، وخلقهم لجنته .ا .ه. .

[ ﴿ وَمَا تَعْبِدُونَ – ١٦١ – لا ﴾ ] (١) . ﴿ بِفَاتِنِينَ – ١٦٢ – لا ﴾ للاستثناء .

﴿ لِيقُولُونَ - ١٦٧ - لا ﴾ (٢) لأن ما بعده مقوله . ﴿ الأولين - ١٦٨ - لا ﴾ لأن ما بعده جواب ( لو ) .

[ ﴿ فَكَفُرُوا بِهِ - ١٧٠ - ج ﴾ ] (٢) ، [ لمكان العطف ، والابتداء بكلمة التهديد ] (١) . ﴿ المرسلين - ١٧١ - ج ﴾ (٥) لأن ﴿ إنهم ، يصلح (١) ابتداء ، ومفعولًا للكلمة ، لأن معناها القول . ﴿ المنصورون - ١٧٢ - ص ﴾ لعطف الجملتين المتفقتين (٧) .

﴿ حين - ١٧٤ - لا ﴾ للعطف ، ولشدة (١) اتصال المعنسى . ﴿ حين - ١٧٨ - لا ﴾ كذلك . ﴿ يصفون - ١٨٠ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) ج ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : أ . وقد صوبت ما أخطأ به الناسخ حيث ورد بلفظ : [ للعطف لمكان ، ولا ابتداء بكلمة التهديد ] .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ ج ، لا ] . وفي : ج : علامة الوقف : [ لا ] .

<sup>(</sup>١) د : [ يقبح ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) أ : [ المتفتين ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ وللشدة ] .

<sup>(</sup>٩) علامة الوقف من: أ.

﴿ المرسلين - ١٨١ - ج ﴾ للابتداء بالحمد (١) الذي [ به يبتدأ ] (٢) الكلام وإليه ينتهي (٢) ، مع اتفاق الجملتين .

<sup>(</sup>١) أ، د: [ بالحمد لله].

<sup>(</sup>٢) د : [ يتدأ به ] .

<sup>(</sup>٣) يظهر أن الضمير يعود إلى الحمد ، فمراد المؤلف : أن الحمد لله يكون أوّلًا وآخِرًا .

### سورة ص<sup>(۱)</sup>

## [ ثمان وثمانون آية ، وهي مكية ]<sup>(۲)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ذِي الذكر - ١ - ط ﴾ (٢) وقيل لا وَقْفَ ؛ لأن ﴿ بل ﴾ جواب القسم (٤) ، على معنى أن (١) ﴿ بل ﴾ لنفي الأول وتحقيق الثاني (٢) .

وهذا عَد الكوفي ، وعند الحجازيين والشامي ست وثمانون ، أما البصري فعلى خلاف : فعاصم الجَحْدري لم يعد ﴿ والحق أقول ﴾ فصارت عنده خمسًا وثمانين ، أما يعقوب الحضرمي وأيوب بن المتوكل – البصريان – فعدا هذا الموضع ، فصارت عندهما ستًا وثمانين ، كما هي عند الحجازيين والشامي .

انظر جمال القراء: ١ /٢١٤ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٣٩٩ .

وبشير اليسر: (١٣٦).

 (٣) هذا على أن جواب القسم: ﴿ ص ﴾ كما يقال: حقّا والله ، نزل والله ، وجب والله ، صدق والله .

انظر الإيضاح: ٢ /٨٦٠، والقطع: (٦١٠)، والمكتفى: (٤٨١)، ومنار الهدى: (٣٢٧).

(٤) وهو قول قَتادة وأبي حاتم .

انظر القطع: (٦١٠).

(٥) ب، ج: ورد بعدها: [ لأن ] .

(٦) مراد المؤلف: على معنى أن ﴿ بِل ﴾ للإضراب.

<sup>(</sup>١) د: [صاد].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

﴿ منهم - ٤ - ز ﴾ لتصريح ذِكْر الكافرين مع إمكان الاكتفاء بالضمير ، وقد اتفقت الجملتان .

﴿ كذاب - ٤ - ج ﴾ للآية ، والوصل(١) أَوْجَه(١) لاتحاد المقول . ﴿ واحدًا - ٥ - ج ﴾(١) كذلك .

﴿ آلهتكم - ٦ - ج ﴾ (١٠) كذلك ، ﴿ يسراد - ٦ - ج ﴾ (٥) كذلك ، والوصل أوجه(١) تَخَرُّزًا عن قول الكفار . ﴿ الآخرة - ٧ - ج ﴾ (٧) كذلك .

﴿ اختلاق - ٧ - ج ﴾ (^) كذلك (^) ، للآية والاستفهام ، [ والوصل أوجب تحرزًا ] ( ' ' ) عن إنكار الكفار .

<sup>=</sup> انظر الأزهية : (٢٢٠) .

<sup>(</sup>١) أ، ب: [ وللوصل ] . وفي : د : [ وللفصل ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ب، د: [وجه] .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٦) ب: [ أجوز ] .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٨) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٩) المثبت: [كذلك] من: ب.

<sup>(</sup>١٠) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

[ ﴿ من بيننا - ٨ - ط ﴾ . ﴿ من ذكري - ٨ - ج ﴾ ] (') لعطف الجملتين المختلفتين والابتداء بالتهديد . ﴿ عذاب - ٨ - ط ﴾ لأن ﴿ أم ﴾ بمعنى ألف استفهام (') إنكار .

﴿ الوهاب - ٩ - ج ﴾ لأن «أم» تصلح لابتداء إنكار (<sup>٣)</sup>، ولجواب (<sup>١)</sup> الأول (<sup>٥)</sup>.

﴿ وَالْأَرْضِ - ١٠ - لا ﴾ (٦) . ﴿ وَمَا بَيْنُهُمَا - ١٠ - ﴾ وقفة لتناهى الاستفهام وابتداء أمر التعجيز .

﴿ الأوتاد - ١٢ - لا ﴾ للعطف . ﴿ الأيكة - ١٣ - ط ﴾ ﴿ ذا الأيد - ١٧ - ج ﴾ للابتداء (٧) بـ ﴿ إِنْ ﴾ ، ولاتصال المعنى ، أي : اذكر أُوبَه (٨) إلينا [ لتقوى على الصبر (١) لنا ] (١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ورد في : ب : بالتقديم والتأخير ، وما أثبتناه لموافقة الترتيب في الآية .

<sup>(</sup>٢) د: [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٣) أ: [ الإنكار ] .

<sup>(</sup>٤) ب : [ لجواب ] . وفي : ج : [ والجواب ] .

<sup>(</sup>٥) وضح الأشموني في المنار: (٣٢٨) الوقف هنا بقوله: ﴿ الوهاب ﴾ كاف إن جعلت ﴿ أُم ﴾ منقطعة: بمعنى ألف الاستفهام كالأولى، وليس بوقف إن جعلت عاطفة. ا ه. .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف من : أ . وفي : ب : علامة الوقف : [ط] وهي خطأ .

<sup>(</sup>٧) ب: [ لابتداء ] .

<sup>(</sup>٨) أ : ورد بعدها زيادة وهي : [ على ] . وفي : ب : ورد قبلها لفظة : [ رجوع ] ولم نثبتها لأنها بمعنى ما بعدها ، فالأوب هو الرجوع .

<sup>(</sup>٩) ج: [ الضمير ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت .

﴿ وَالْإِشْرَاقَ - ١٨ - لا ﴾ للعطف.

﴿ محشورة - ١٩ - ط ﴾ . ﴿ نبأ الخصم - ٢١ - م ﴾ لأن « إذ » ليس بظرف للاتيان (١) ، والتقدير : واذكر (٢) إذ (٣) ، ولتناهي الاستفهام إلى الإخبار . ﴿ المحراب - ٢١ - لا ﴾ لأن « إذ » (١) تكرار « إذ » الأولى .

﴿ لَاتَخْفُ - ٢٢ - ج ﴾ لِحَقُّ الحَذُف ، أي : نحن خصمان ، مع اتحاد المقول .

﴿ نعاجه - ٢٤ - ط ﴾ ﴿ ماهم - ٢٤ - ط ﴾ ﴿ له ذلك - ٢٥ - ط ﴾ ﴿ عن سبيل الله - ٢٦ - ط ﴾ ﴿ باطلًا - ٢٧ - ط ﴾ .

﴿ كَفُووا - ٢٧ - ج ﴾ للابتداء بالتهديد ، مع فاء التعقيب . ﴿ النار - ٢٧ - ط ﴾ لأن « أم » بمعنى ألف استفهام إنكار . ﴿ فِي الأرض - ٢٨ - ز ﴾ لأن « أم » جواب الأولى ، وجائز أن يكون لابتداء (٥) إنكار . ﴿ سليمان - ٣٠ - ط ﴾ ﴿ نعم العبد - ٣٠ - ط ﴾ ﴿ أواب - ٣٠ - ﴾ قد (١) قيل لا وَقْفَ لأن عامل (٧) « إذ »

<sup>(</sup>١) أ : [ والإتيان ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ اذكر ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٣) د : [ ﴿ إِذْ ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>١) د : [ ﴿ إِذْ ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) ب ، د : [ ابتداء ] .

<sup>(</sup>٦) ج ، د : [ قد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ب: [ لاعامل ] بزيادة : لا .

معنى (١) الأواب (٢) والأصح الوقف ، وعامل ( إذ ) محذوف ، أي : اذكر إذ (٣) ، ولأن أوبه كان في الأحوال غير مقيد بحال (١) ، كيف وبناء الفعال للتكرار .

♦ الجياد - ٣١ - لا ﴾ للعطف .

 $\{ (y) - 77 - 7 \}$  لأن «حتى»  $\{ (^{\circ}) \}$  تصلح  $\{ (^{\circ}) \}$  توله : «أحببت » ؛ لأنه يمتد $(^{\circ})$  إلى أن توارت الشمس بالحجاب ، بل «حتى » للابتداء ، تقديره : حتى إذا $(^{\circ})$  توارت بالحجاب قال ردوها $(^{\circ})$  . وقد يجوز

<sup>(</sup>١) د : [ بمعني ] .

<sup>(</sup>٢) وَضّح هذا الطبري في تفسيره: ٢٣ /١٥٤ ، حيث قال: قوله: ﴿ إِذْ عُرْضَ عليه بالعشي الصافنات الجياد ﴾ يقول الله تعالى ذِكْرُه: إنه توّاب إلى الله من خطيئته التي أخطأها ، إذ عرض عليه بالعشى الصافنات ، فه: ﴿ إِذْ ﴾ مِنْ صلة ﴿ أُوابِ ﴾ ا.هـ.

وقال العكبري في إملائه : ٢ /٢١٠ : قوله تعالى : ﴿ إِذْ عَرْضَ ﴾ يجوز أن يكون ظرفًا لأواب ، وأن يكون التقدير : اذكر. ا.هـ.

وانظرالقطع: (٦١٣) ، والبحر المحيط: ٧ /٣٩٦ ، ومنار الهدى: (٣٢٩) .

<sup>(</sup>٣) جوزه العكبرى في املائه : ٢ /٢١٠ ، والأشموني في المنار : (٣٢٩) .

وانظر البحر المحيط: ٧ /٣٩٦

<sup>(</sup>٤) أ: [ محال ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) ج: [ لا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ج: [ لم يهتد] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) د : [ إذا ] ساقطة .

<sup>(</sup>۸) انظر منار الهدى: (۳۲۹).

أن يكون (١) انتهاء لقوله: « أحببت » ، أي : آثرتُ (٢) حُبَّ الخير (٢) على الصلاة إلى (١) أن توارت الشمس (٥) . على : ﴿ الحجاب - ٣٢ - ﴾ وقفة لطيفة لحق الحذف ، [ لأن تقديره : فقال ردوها . . .

﴿ على - ٣٣ - ج ﴾ لأن التقدير : فردوها عليه فطفق ] <sup>(١)</sup>.

وستأتي قريبًا في موضعها .

وانظر منار الهدى : (٣٢٩) فقد ذكر الأشموني هذه العلة – وهي علة جواز الوصل – .

<sup>(</sup>١) أي : ﴿ حتى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) د : [ اترات ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أ، د: [ الخيل ] .

<sup>(</sup>٤) ب : ورد قبلها زيادة : [ أي ] .

 <sup>(</sup>٥) أ : ورد بعدها [ ﴿ علي - ج ﴾ لأن التقدير : فردوها عليه ] .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: د.

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف ساقطة من : أ .

<sup>(</sup>٨) ب: [ لابتداء بيان ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>١٠) ج: [ والوصل ] .

<sup>(</sup>١١) أ: [اشتبه].

<sup>(</sup>١٢) ب: [ظرف].

﴿ وعذاب - ٤١ - ط ﴾ (۱) لأن التقدير : قيل له اركض . . . . ﴿ وعذاب - ٤١ - ج ﴾ لأن « هذا » مبتدأ ، مع (۱) أنه مفعول قيل (۱) له .

﴿ وَلاَ تَحْنَثُ - \$\$ - ط ﴾ ﴿ صَابِرًا - \$\$ - ط ﴾ ﴿ نعم العبد - \$\$ - ط ﴾ ﴿ نعم العبد - \$\$ - ط ﴾ ﴿ ذكرى الدار - \$\$ - ج ﴾ للآية مع العطف.

﴿ وذا الكفل - ٤٨ - ط ﴾ ﴿ من الأخيار - ٤٨ - ط ﴾ لأن (١) « هذا » مبتدأ (٥) ، غير مقول القول قبله .

﴿ ذكر - ٤٩ - ط ﴾ ﴿ مآب - ٤٩ - لا ﴾ لأن قوله (٢): « جنات » بدل من قوله (٢): « لحسن مآب » (٨).

﴿ الأبواب - ٠٠ - ج ﴾ (١) ، وقَدْ (١٠) يُـوصل على أن (١١)

- (٢) أ : [ ومع ] . -
- (٣) ب : [ قيل ] ساقطة .
- (٤) د: [ لا ] بسقوط النون .
- (٥) وقوله : ﴿ **ذكر ﴾** خبره .

انظر إعراب القرآن للنحاس: ٣ /٤٦٧ .

- (٦) ب، د: [ قوله ] غير مثبت.
  - (٧) المثبت : ٦ قوله ٦ من : أ .
- (A) انظر مشكل إعراب القرآن: ٢ /٢٥٢ ، والبيان: ٢ /٣١٦ ، والقطع:
  - (٩) علامة الوقف ساقطة من: أ.
  - (١٠) ب: [قد] بسقوط الواو.
    - (١١) أ: [أن] ساقطة .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: أ.

« متكئين » [ حال « لهم »(۱) . والوقف أوجب على حَذف(۱) العامل ، أي : يتنعمون متكئين  $\mathbf{j}^{(7)}$  ، أو(١) يكونون . . . ، لأن الاتكاء(٥) لايكون في حال فتح الأبواب(١) [ ﴿ من نفاد – ٤٥ – . هذا – ٥٥ – ط ﴾(١) [ أي : هذا  $\mathbf{j}^{(8)}$  [ بيان جزاء المتقين  $\mathbf{j}^{(9)}$  . فإذا انقطع « هذا » عن عن عبره(۱۱) لم يستقل بنَفْسِه ، فحَسُن اتصاله بما قبله ، وفَصْلُه عنه

<sup>(</sup>۱) انظر البيان : ۲ / ۳۱۷ ، وإعراب القرآن للعكبري : ۲ / ۲۱۱ ، ومنار الهدى : ۳ / ۲۱۱ ، ومنار الهدى : ۳۳۰) .

<sup>(</sup>٢) أ: [حرف] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٤) د : [ أي ] .

<sup>(</sup>٥) أ ، د : [ الإنكار ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) انظر منار الهدى: (٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : ب ، د . وفي : أ : [ ﴿ من نفاد − لا ﴾ ﴿ هذا ﴾ ] .

وفي: ج: [ ﴿ مَن نفاد - ج ﴾ ﴿ هذا - ط ﴾ ]. وما أثبتناه هو مراد المؤلف بدلالة لحاق الكلام ، وهو قول ابن الأنباري في الإيضاح: ٢ /٨٦٣ ، حيث قال: ﴿ ما له من نفاد . هذا ﴾ وقف حسن ، ثم تبتدئ : ﴿ وإن للطاغين ﴾ . ا.هـ.

<sup>(</sup>٨) أ : [ وهذا شرط ] .

<sup>(</sup>٩) د : [ جزاء بيان متقين ] .

<sup>(</sup>۱۰) د : [ من ] .

<sup>(</sup>١١) الذي قدره المؤلف آنفًا بقوله : بيان جزاء المتقين .

جائزٌ على تقدير: الأمر هذا(١).

﴿ مآب - 00 - V ﴾ V أنّ ( جهنم ) بدلٌ مِنْ : ( لشر مآب )() . ﴿ جهنم - 07 - ج ﴾ V أن الجملة تصلح() مُسْتَأْنَفَة ، وحالًا() الإعمال معنى التحقيق في ( أن ) ، أي : حقت جهنم مصلية ، أي() : مدخولة . ﴿ يصلونها - 07 - ج ﴾ للابتداء بما وضع للمبالغة في الذمّ – على() عكس نِعْمَ مع دخول () الفاء فيه .

﴿ هذا - ٧٧ - ﴾ (^) لاوقف - بخلاف الأول(') - لأن خبره مذكور ، تقديره : هذا حميم ('`) وغسّاق فليذوقوه ('`).

انظر البيان: ٢ /٣١٧ ، وإعراب القرآن للعكبري: ٢ /٢١٢ ، والبحر المحيط: ٧ /٥٠٥ ، والقطع: (٦١٤ – ٦١٥) ، والمكتفى: (٤٨٤) ، ومنار الهدى: (٣٣٠) .

وقد جوز مَكَّى وابن الأنباري أن يكون ﴿ هذا ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : =

<sup>(</sup>١) أي على أن : ﴿ هذا ﴾ خبر مبتدأ محذوف .

<sup>(</sup>٢) انظر القطع: (٦١٥).

<sup>(</sup>٣) ب: [ تصلح ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ وحال ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ج : [ في ] ٠

<sup>(</sup>٧) أ: [ مدخول ] .

<sup>(</sup>٨) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] . و لم نثبتها لأنها تكرار لما بعدها .

<sup>(</sup>٩) الذي ورد ذكره في الآية الخامسة والخمسين من هذه السورة ، في قوله تعالى : ﴿ هذا وإن للطاغين لشر مآب ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) ب: [ جهنم ] . وما أثبتناه من بقية النسخ لموافقة الآية .

<sup>(</sup>١١) انظر مشكل إعراب القرآن : ٢ /٢٥٢ ، والبيان : ٢ /٣١٧ .

[ ﴿ وغساق - ٥٧ - لا ﴾ لأن ( وآخر ) وصف معطوف على ( حميم ) أي : عذاب آخر من شكله ] (١) .

﴿ أَزُواجِ - ٥٨ - ط ﴾ ﴿ معكم - ٥٩ - ج ﴾ لأن ( لا مرحبًا ) يبتدأ به على معنى : لاجعل(١) الله له مرحبًا ، أي : موضع رَحْب وسَعَة (١) ، أو على المصدر ، أي : لا رَحّب(١) الله له مرحبًا ، مع اتصال معنى الكلام .

﴿ بهم - ٥٩ - ط ﴾ ﴿ بل أنتم - ٦٠ - ﴾ (٥) وقفة على معنى ، أي : أنتم أَهْلُ أَنْ يُقالَ لكم لامرحبًا . . .

﴿ بكم - ٢٠ - ط ﴾ ﴿ لنا - ٢٠ - ج ﴾ لما ذكر قبل (١) . ﴿ الأشرار - ٢٢ - ج ﴾ لأن معنى (٧) « اتخذناهم » مستفهم ،

الأمر هذا ، ويرفع ﴿ حميم ﴾ على تقدير : هو حميم ، وقيل تقديره : منه حميم .
 انظر المرجعين السابقين .

قلت : فعلى هذا ، يجوز الوقف على ﴿ هذا ﴾ خلاف ما جزم به المؤلف . انظر المكتفى : (٤٨٤) ، ومنار الهدى : (٣٣٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٢) أ، ج: [ جعل ] بسقوط: لا. وفي: د: [ ما جعل ] .

<sup>(</sup>٣) انظر مجاز القرآن : ٢ /١٨٦ ، وإعراب القرآن للعكبري : ٢ /٢١٢ ، وحاشية الجمل على الجلالين : ٣ /٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) أ، ج: [ رحب ] بسقوط: لا.

 <sup>(°)</sup> أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] . ويظهر أنها من الناسخ بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٦) في هذه السورة ، في الآية السادسة والخمسين ، في جواز الوقف على : ﴿ يَصَلُونُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) المثبت : [ معنى ] من أ .

والألف<sup>(۱)</sup> مضمرة ، بدلالة جوابها بـ « أم »<sup>(۱)</sup> مع أن القائل متحد . ومَنْ صرح بألف<sup>(۱)</sup> الاستفهام<sup>(۱)</sup> فَوَقْفُه مُطْلَق . ﴿ منذر – ٦٥ – ق ﴾<sup>(۱)</sup> قيل للابتداء بـ « ما » النفي . والوصل أوجب لأنه مقول مأمور به .

﴿ القهار - ٦٥ - ج ﴾ لأن اسم الرب(٧) تعالى يصلح بدلًا وخَبَرَ مَحْدُوفِ (٨) ، أي : هو رب .

[ ﴿ عظيم - ٢٧ - لا ﴾ (¹).

<sup>(</sup>١) ج: [ والأولى ] .

<sup>(</sup>۲) د : [ب : ﴿ أَم ﴾ ] غير مثبتة .

وهذه قراءة من وصل الألف من : ﴿ اتخذناهم ﴾ ، وقد قرأ بها : أبو عمرو وحمزة والكِسائي .

وقرأ باقي السبعة بقطع الهمزة .

انظر الكشف: ٢ /٢٣٣ – ٢٣٤ ، والسبعة : (٥٥٦) .

<sup>(</sup>٣) أ : [ بالألف ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الهامش قبل السابق.

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: ب. وفي: أ: علامة الوقف: [ز].

<sup>(</sup>٦) أ، د: [قد] ساقطة .

<sup>(</sup>۷) ب: [ ﴿ رب ﴾ ] .

<sup>(</sup>٨) د : [ محذوف ] ساقطة .

ومراد المؤلف : وخبر مبتدأ محذوف ، حيث قَدَّرَه بَعْدُ .

<sup>(</sup>٩) وضّح ابن الأنباري في البيان: ٢ /٣١٩ ، عدم الوقف هنا ، بقوله : ويروى عن عاصم أنه كان يقف على ﴿ نَبا ﴾ ، ويبتدىء : ﴿ عظيم أنتم عنه معرضون ﴾ . فيكون ﴿ عظيم ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره : هو عظيم ، ويكون : ﴿ أنتم ﴾ مبتدأ ، و : ﴿ معرضون ﴾ خبره ، و : ﴿ عنه ﴾ متعلّق بـ : ﴿ مُعْرِضِينَ ﴾ والجملة =

= وصف لـ : ﴿ عظيم ﴾ ، لمكان العائد إليه وهو الهاء في ﴿ عنه ﴾ ، والمبتدأ مع خبره في موضع رفع صفة لـ : ﴿ نَباً ﴾ . ا . هـ .

- (١) ما بين المعقوفين من : ج .
- (٢) ب : ورد بعدها زيادة : [ هو ] .
  - (٣) انظر المغنى : ٢ /٤٢٨ .
    - (٤) د : [ فقو ] .
- (٥) ج ، د : [آياته] وهو تصحيف .

ومراد المؤلف: أن جملة ﴿ استكبر ﴾ مستأنفة .

(٦) قول المؤلف : [ بعد تمام الكلام باستثنائه ] يفيد بأن الاستثناء هنا متصل ، ولذلك ذكر آنفًا : عدم الوقف على : ﴿ إِلاَّ إِبليس ﴾ مطلق .

وقد وضّح أبو السعود في تفسيره: ٧ /٣٣٦ الوقف هنا بقواء: ﴿ إِلا إِبليس ﴾ استثناء متّصل ، لما أنه كان جِنّيًا مفردًا مغمورًا بألوف من الملائكة موصوفًا بصفاتهم ، فغلبوا عليه ، ثم استثنى استثناء واحد منهم ، أو لأن الملائكة جنسًا يتوالدون ، وهو منهم ، أو منقطع .

وقوله تعالى : ﴿ استكبر ﴾ على الأول \* :

استثناف مُبَيِّن لكيفية ترك السجود المفهوم من الاستثناء ، فإن تركَه يحتمل أَنْ يكون للتأمل والتَّرَوِّى ، وبه يتحقق أنه للإباء والاستكبار . وعلى الثاني : \* \* يجوز اتصاله بما قبله ، أي : لكن إبليس استكبر . ا . هـ .

<sup>.</sup> أي : على أن الاستثناء متصل .

<sup>. .</sup> أي : على أن الاستثناء منقطع .

﴿ بيدي - Vo - ط ﴾ للابتداء بالاستفهام .

﴿ منه - ٧٦ - ط ﴾ (۱) كأنه عَلَل الخيرية (۲) ، وقال : لأنك خلقتَني من نار (۲) . ﴿ رجيم - ٧٧ - ج ﴾ والوَصْل أُولَى ، لاتصال اللَّعْن به . ﴿ المنظرين - ٨٠ - لا ﴾ لتعلق ﴿ إلى » [ ﴿ أجمعين - ٨٢ - لا ﴾ للاستثناء .

<sup>(</sup>١) الوقف هنا جائز عند الأشموني للعِلَّة التي ذكرها المؤلف.

انظر المنار : (٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) أ ، ج : [ الخبرية ] . وفي : د : [ للخبرية ] .

 <sup>(</sup>٣) د : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . وهو سهو من الناسخ لأن جملة التعليل
 للخيرية لم تنته بعد .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة عاصم وحمزة . وقرأ باقي السبعة بالفتح .

انظر السبعة : (٥٥٧) ، والتبصرة : (٦٥٧) ، والتيسير : (١٨٨) .

<sup>(</sup>٥) أي : على أنه خبر مبتدأ محذوف .

انظر الكشف : ۲ /۲۳۴ ، ومنار الهدى : (۳۳۱) .

<sup>(</sup>٦) أ : ما بين المعقوفين علامة الوقف فيه ساقطة .

<sup>(</sup>٧) أ، ب: [ بالقسم ] .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من : أ ، د . وفي : ب : [ محذوف ومستأنف ] . وفي : ج : [ مستأنف محذوف ] .

# سورة الزمر [ خمس وسبعون آية ، مكية ]<sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ له الدين – Y – d ﴾ ﴿ الحالص – W – d ﴾ ﴿ أولياء – W م ﴾ لأن التقدير : يقولون : مانعبدهم ، وإلا لصار : « ما نعبدهم » إخبارًا(٢) من الله ﴿ زلفسى – W – W – W – W ) W .

﴿ مَا يَشَاءَ - ٤ - لا ﴾ وإنْ جاز الابتداء (١) بـ « سبحانه » ، ولكنْ يُوصل (٥) لتعجيل (٦) التنزيه وإزالة التشبيه .

وهذا عَدّ الكوفي وعند الشامي : ثلاث وسبعون ، وعند الباقين : اثنتان وسبعون . انظر جمال القرّاء : ١ /٢١٤ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٤٠٣ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وبشير اليسر: (١٣٨) .

<sup>(</sup>٢) ج: [ اخبار ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٤) أ : [ للابتداء ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ صل ] بسقوط الياء والواو .

<sup>(</sup>٦) ب : [ التعجيل ] .

﴿ سبحانه - ٤ - ط ﴾ ﴿ بالحق - ٥ - ج ﴾ لأن قوله: « يكوّر » يصلح حالًا ، والاستئناف أحسن ، لأن تكوير (١) الليل على النهار كان بعد خَلْق (١) السموات والأرض.

﴿ وَالْقَمْرِ - ٥ - طَ ﴾ ﴿ مسمى - ٥ - طَ ﴾ ﴿ أَزُواجِ - ٦ - طَ ﴾ ﴿ أَزُواجِ - ٦ - طَ ﴾ ﴿ ثُلَاثُ - ٦ - طَ ﴾ [ ﴿ إِلَّا هُو - ٢ - طَ ﴾ [ ﴿ إِلَّا هُو - ٢ - جَ ﴾ للفاء ، مع الاستفهام ، كما في قوله : • إلا الضلال » في سورة يونس<sup>(۱)</sup> - عليه السلام - ] <sup>(١)</sup>.

﴿ الكفر - ٧ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط ، مع وقوع العارض<sup>(٥)</sup> . ﴿ يرضه لكم - ٧ - ط ﴾ ﴿ أخرى - ٧ - ط ﴾ (<sup>(٦)</sup> لأن « ثم » لترتيب الأخبار .

[ ﴿ تعملون - ٧ - ط ﴾ ] <sup>(٧)</sup> ﴿ عن سبيلـه - ٨ - ط ﴾ ﴿ قليلًا - ٨ - ز ﴾ قد قبل لِحَقُّ ﴿ إِنَّ ﴾ ، ولكن المعنى : فإنك .

<sup>(</sup>١) ب : [ يكور ] .

<sup>(</sup>٢) ب : [ خلق ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) في الآية الثانية والثلاثين.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٥) أ : [ العارضين ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٨) علامة الوقف من : أ . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

والوقف هنا حسن عند الأشموني .

﴿ رَحْمَةُ رَبِهِ - ٩ - ط ﴾ لِحَذْف (١) جواب(٢) الاستفهام ، أي : كمن هو غَيْرُ (٦) قانت .

﴿ لا يعلمون - ٩ - ط ﴾ ﴿ اتقوا ربكم - ١٠ - ط ﴾ ('') ﴿ حسنة - ١٠ - ط ﴾ [ ﴿ له الدين - ﴿ حسنة - ١٠ - ط ﴾ [ ﴿ له الدين - ١١ - لا ﴾ ﴿ ديني - ١٤ - لا ﴾ ] ('') ﴿ مِن دونه، - ١٥ - ط ﴾ ﴿ يوم القيامة - ١٥ - ط ﴾ ﴿ ومن تحتهم ظلل - ١٦ - ط ﴾ ﴿ عبادة - ١٦ - ط ﴾ ﴿ البشرى - ١٧ - ج ﴾ لانقطاع النّظم مع فاء التعقيب . [ ﴿ عباد - ١٧ - لا ﴾ ] (') ﴿ أحسنه - ١٨ - ط ﴾ ﴿ كلمة العذاب - ١٩ - ط ﴾ ﴿ في النار - ١٩ - ج ﴾ للآية (۲) ، مع أن « لكن » للاستدراك (^).

﴿ مبنية - ٢٠ - لا ﴾ لأن « تجري » مِنْ وَصْف الغرف (١) أيضًا .

﴿ الْأَنْهَارِ - ٢٠ - طَ ﴾ ﴿ وعد الله - ٢٠ - طَ ﴾ ﴿ حطامًا -

<sup>=</sup> انظر المنار: (٣٣٢).

<sup>(</sup>١) ج: [ لحذف ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) أ : [ جوابه ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ غير ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٧) أ: [ الآية ] .

<sup>(</sup>٨) أ: [ الاستدارك].

<sup>(</sup>٩) ج : [ المعرف ] وهو تصحيف .

٢١ - ط ﴾ ﴿ من ربه - ٢٢ - ط ﴾ . لحذف جواب
 الاستفهام ، [أي : كمن لم يشرح صدره ] (١) .

﴿ من ذكر الله - ٢٢ - ط ﴾ ﴿ مثاني - ٢٣ - ز ﴾ (٢) قد قيل النالا (٢) تصير الجملة صِفَة لها ، وهو (١) صفة الكتاب . والوَصْل أَوْلَى لأنها صفة الكتاب (٥) بعد الصفتين له (١) أيضًا ، ولافصل بين أوصاف لموصوف واحد على أن (٢) الضمير في و منه » موحّد مذكر ، والمثاني جماعة ، فلا تعود الجملة إليها .

﴿ ربهم - ٢٣ - ج ﴾ لأن الجملة ليست من صفة الكتاب، مع العطف.

<sup>(</sup>١) د : ما بين المعقوفين ورد بلفظ : [ أي : لمن هو ألم نشرح صدره ] . وهي عبارة فيها اضطراب .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

وقد وضح النحاس في القطع: (٦٢٠ –٦٢١) الوقف هنا بقوله: قال محمد بن عيسى: ﴿ كَتَابًا مَتَشَابُهَا مِثَالِي ﴾ تمام الكلام، وخولف في هذا، لأن ﴿ تقشعر ﴾ صفة له: ﴿ كَتَابًا ﴾ . إلا أنه قد يجوز أن يقطعه مما قبله. ١.هـ .

وقال الأشموني في المنار : (٣٣٣) : ﴿ مثاني ﴾ حسن على استثناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل في موضع الصفة لـ : ﴿ كَتَابًا ﴾ .ا . هـ .

<sup>(</sup>٣) ب : [ لأنه ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) أي : ﴿ مثاني ﴾ .

<sup>(</sup>٥) د : [ للكتاب ] .

<sup>(</sup>٦) ب: [صفتين له]. وفي: د: [الوصفين له].

<sup>(</sup>٧) ج : [ أن ] ساقطة .

﴿ ذَكُرُ اللهِ – ٢٣ – ط ﴾ (١) ﴿ من يشاء – ٢٣ – ط ﴾ [ ﴿ يوم القيامة – ٢٤ – ط ﴾ (٢) لحذف جواب الاستفهام أي : كمن لا يتقي .

﴿ الحياة الدنيا - ٢٦ - ج ﴾ لأن اللام للابتداء مع العطف.

﴿ أَكْبَرَ - ٢٦ - م ﴾ [ لأن جواب « لو » محذوف ، أي : لو كانوا يعلمون لما اختاروا الأكبر مِن الأدنى ] (٢) .

﴿ يَتَذَكُرُونَ - ٢٧ - جَ ﴾ لأن التقدير : بقرآن ، أو أعني (') قرآنًا ، على المَدْح ، أو (') : أنزلناه قرآنًا ، والباء (۱) تدعو إلى الوصل ، وحَذْف : أعنى (۲) ، أو (۸) : أنزلناه يحكم بالوقف ، وحرف (۱) « لعل (۱) يدل على

ويظهر أنه لابد من هذا التعليل حتى لايفهم أن ﴿ لُو ﴾ لها تعلق بما قبلها ، فهم سواء عَلِمُوا أُوجَهِلُوا فعذاب الآخرة أكبر .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٢) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٤) أ : [ نعني ] . وفي : ج : [ يعني ] . وفي : د : [ أعين ] .

<sup>(</sup>٥) أ: الهمزة ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ب : [ والياء ] . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) د : [ أعين ] .

<sup>(</sup>٨) د : الهمزة ساقطة .

<sup>(</sup>٩) ج، د: [وحذف] وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) في قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ .

حَذْف أنزلناه ، وعلى حَذْف أعني (١) والباء ، كأن (١) ( لعل ، (١) تكرار الأول (١) .

﴿ لرجل - ٢٩ - ط ﴾ ﴿ مثلًا - ٢٩ - ط ﴾ ﴿ الحمد الله - ٢٩ - ط ﴾ ﴿ الحمد الله - ٢٩ - ح ﴾ لأن « بل » للإضراب مع اتفاق الجملتين .

﴿ ميتون - ٣٠ - ز ﴾ (٥) لأن «ثم » لترتيب الأحبار ، مع اتفاق (١) الجملتين .

﴿ إِذْ جَاءَهُ - ٣٧ - طَ ﴾ ﴿ عند ربهم - ٣٤ - طَ ﴾ ﴿ المحسنين - ٣٤ - جَ ﴾ لتعلق اللام بـ : ﴿ مَا يَشَاؤُونَ ﴾ ، لأن تكفير الأسوأ (٧) ، والجزاء على [ قَدْر الأحسن ] (٨) منتهى ما يشاؤون (١) ، ويحتمل تعلّق (١٠) اللام

<sup>(</sup>١) د: [ أعين ] .

<sup>(</sup>۲) ب: [ لأن].

<sup>(</sup>٣) ج: [ ﴿ لَعَلَ ﴾ ] غير مثبتة .

وهو الذي في قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ب: [ الأولى ] .

وهو الذي في قوله تعالى : ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أ، د: علامة الوقف: [ط].

<sup>(</sup>٦) ب: [ بيان ] .

<sup>(</sup>٧) د : [ الاستواء ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) ج: [ القدر أحسن ] .

<sup>(</sup>۹) انظر منار الهدى : (۳۳٤) .

وانظر القطع: (٦٢١).

<sup>(</sup>١٠) ج: [ تعلق ] ساقطة .

بمحذوف (١) ، أي : ذلك لِيُكَفَر ، أو (٢) : يكرمهم (٦) الله لِيُكَفَر (١) ، لأنّ مِلْك المشيئة (٥) لأهل الجنة غير مُقَيِّد ولامُتنَاهِ (٦) .

﴿ عبده - ٣٦ - ط ﴾ [ ﴿ من دونه - ٣٦ - ط ﴾ ] (٢) [ ﴿ من هاد - ٣٦ - ط ﴾ [ ﴿ من هاد - ٣٦ - ط ﴾ ﴿ ليقولن الله - هاد - ٣٦ - ط ﴾ ﴿ ليقولن الله - ٣٨ - ط ﴾ ﴿ حسبي الله - ٣٨ - ط ﴾ ﴿ حسبي الله - ٣٨ - ط ﴾ ﴿ عامل - ٣٩ - ج ﴾ لابتداء التهديد مع فاء التعقيب .

﴿ تعلمون - ٣٩ - لا ﴾ لأن جملة الاستفهام مفعول « تعلمون » .

﴿ بِالْحِقِ - 13 - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ فَلَنْفُسُهُ - 13 - ج ﴾ لأن النفي للابتداء ، وقد دخله واو (١) العطف .

﴿ فِي منامها - ٤٢ - ج ﴾ ﴿ مسمى - ٤٢ - ط ﴾ ﴿ شفعاء - ٣٤ - ط ﴾ . لتناهى الاستفهام .

<sup>(</sup>١) ب: [ محذوف ] .

<sup>(</sup>٢) ب : [ و أو ] بزيادة واو بأوله .

<sup>(</sup>٣) أ: [ يكفرمهم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) انظر البحر المحيط :٧ /٤٢٨ ، ومنار الهدى : (٣٣٤) .

<sup>(</sup>٥) أ، د: [المشبة] بالباء بدل الياء والهمزة .

<sup>(</sup>٦) ب ، د : [ ولامتناهي ] .

<sup>(</sup>٧) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>۸) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٩) ج: [ والواو ] .

﴿ جَمِعًا – ££ – ط ﴾ . ﴿ وَالْأَرْضَ – ££ – ز ﴾ (١) لأن ﴿ ثُم ﴾ لترتيب الأخبار .

﴿ بِالآخرة - ٤٥ - ج ﴾ فَصْلًا بين تنافي (٢) الجملتينِ مَعْنَى ، مع اتفاقهما (٢) نَظْمًا .

﴿ يوم القيامة - ٤٧ - ط ﴾ ﴿ دعانا - ٤٩ - ز ﴾ فَصْلًا بين تناقض الحالين ، مع اتفاق الجملتين .

﴿ مَنَّا - ٤٩ - لا ﴾ لأن « قال » جواب « إذا » .

﴿ على علم - ٤٩ - ط ﴾ لتمام المقول.

﴿ مَا كَسِبُوا - ١٥ - ﴾ الأولى - ط - ، والثانية - لا - ، لأن الواو للحال .

﴿ ويقدر - ٥٢ - ط ﴾ ﴿ من رحمة الله - ٥٣ - ط ﴾ ﴿ جميعًا - ٥٣ - ط ﴾ ﴿ أي : فإنّه . [ ﴿ العذاب - ٥٤ - ز ﴾ وقفة ، لأن (ثم) لترتيب الأخبار ] (٠٠) .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) ب، د : [ تناهي ] ويظهر أنه خطأ بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٣) ج: [ اتفاقها ] .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: أ.

﴿ لاتشعرون – ٥٥ − لا ﴾ لتعلق « أنْ » .

﴿ الساخرين - ٥٦ - لا ﴾ للعطف . ﴿ المتقين - ٥٧ - لا ﴾ (١) كذلك .

﴿ مسودة - ٦٠ - ط ﴾ ﴿ بمفازتهم - ٦١ - ز ﴾ على جعل « لايمسهم » مستأنفًا ، والحال أُوْجَه .

﴿ كُلُّ شِيء - ٦٢ - ز ﴾ للفصل بين الوصفين تعظيمًا ، مع اتفاق الجملتين .

﴿ والأرض - ٦٣ - ط ﴾ ﴿ من قبلك - ٦٥ - ج ﴾ لأن النه (٢) في تأويل (٢) ابتداء قسم ، والمُوحَى محذوف ، أي (٤) : أوحي ما أوحي ، مع احتال أنّ الْمُوحى جملة «لئن» ﴿ قدره - ٦٧ - ز ﴾ (٥) قدر (١) قبل على جعل الواو للاستئناف ، ووجه الاتصال أوضح ، أي : لم يقدروا قدره حيث أشركوا به ؛ وصِفَتُه أنّ الأرضَ قبضتُه ، والسمواتِ مطوياتٌ بيمينه (٢) ﴿ بيمينه - ٦٧ - ط ﴾ ﴿ شاء الله - ١٨ - ج ﴾ بيانًا لتراخي النفخة الثانية عن الأولى ، مع اتفاق الجملتين .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٢) د : [ ﴿ لئن ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ج : [ تأويل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ج: [أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من : أ . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

<sup>(</sup>٦) ج: [ قد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) المثبت : [ بيمينه ] من : ج .

﴿ زَمِرًا - ٧١ - ط ﴾ ﴿ يومكم هذا - ٧١ - ط ﴾ ﴿ فيها - ٧٢ - ج ﴾ ﴿ زَمِرًا - ٧٣ - ط ﴾ ﴿ حيث نشاء - ٧٤ - ج ﴾ ﴿ بحمد ربهم - ٧٥ - ج ﴾ لأن الماضي لا ينعطف على المستقبل ، ويمكن أن يجعل حالًا ، أي : وقد قُضيَي ، على جَعْل الضمير في « بينهم » للزُّمَرَيْنِ (١) المذكورين دون الملائكة (١) .

<sup>(</sup>١) أ : [ المزمرين ] وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>۲) قال به القرطبي في تفسيره: ١٥ / ٢٨٧ ، وهو الظاهر للألوسي في تفسيره:
 ٣٧/ ٢٤ .

أما أبو حيان في البحر: ٧ /٤٤٣ ، فالذي ظهر له أن الضمير يعود إلى الملائكة . وأما الزمخشري في الكشاف: ٣ /٤١١ ، فقد جوّز الوجهين حيث قال: فإن قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: ﴿ ينهم ﴾ ؟ قلت: يجوز أن يرجع إلى العبادِ كلّهم ، وأن إدخال بعضهم النار وبعضهم الجنة لايكون إلا قضاء بينهم بالحق والعَدّل ، وأن يرجع إلى الملائكة ، على أن ثوابهم وإن كانوا معصومين جميعًا لا يكون على سَنَن واحد ، ولكن يُفاضل بين مراتبهم على حسب تفاضلهم في أعمالهم ، فهو القضاء بينهم بالحق . ١ . ه .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وتام عند الداني والأنصاري والأشموني . انظر الإيضاح : ٢ /٨٦٩ ، والمكتفى : (٤٩٠) ، والمقصد : (٣٣٦) والمنار : (٣٣٦) .

#### سورة المؤمن

## [ خمس وثمانون آية ، وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

[ ﴿ حَمْ - ١ - ط ﴾ كوني ] (١) ﴿ العليم - ٢ - لا ﴾ لاتصال الصفة .

﴿ ذي الطول - ٣ - ط ﴾ ﴿ إلا هو - ٣ - ط ﴾ ﴿ من بعدهم - ٥ - ص ﴾ لعطف الجملتين المتفقتين .

﴿ فَأَخَذَتُهُمْ - ٥ - ﴾ وقفة للابتداء بالتهديد .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين من: ب.

وهذا عَدَّ الكوفي ، وعند الحجازيين : أربع وثمانون ، وعند البصري : اثنتان وثمانون ، وعند الشامي ست وثمانون .

انظر جمال القرَّاء:١ /٢١٥ ، وبشير اليسر: (١٤١) .

وقد ذكر الفيروز آبادي في البصائر : ١ /٤٠٩ : أن عدها عند الشامي خمس وثمانون .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: أ. وفي: ج، د: علامة الوقف ساقطة.

وني : ب : [ ﴿ **ح**مّ ﴾ كوفي − ط ] .

﴿ النارِ - ٦ - م ﴾ لأنه (١) لو وصل لصار (٢) ١ الذين يحملون العرش، صفة لأصحاب النار، وخطره ظاهر (٢).

﴿ لَلَذِينَ آمنوا - ٧ - ج ﴾ لِحَقِّ الحَذْف ، لأن التقدير : يقولون ربنا .

﴿ وَذَرِيَاتِهِمَ - ٨ - ط ﴾ (1) ﴿ الحكيم - ٨ - ج ﴾ (°) قد يوصل للعطف .

﴿ السيئات - ٩ - ط ﴾ ﴿ رحمته - ٩ - ط ﴾ ﴿ كفرتم - ١٢ - ج ﴾ لابتداء الشرط مع العطف .

﴿ تؤمنوا - ١٢ - ط ﴾ ﴿ رزقًا - ١٣ - ط ﴾ ﴿ ذو العرش - ١٥ - ج ﴾ لاستثناف الفعل مع احتمال الحال ، أي : يرفع (٦) الدرجات مُلْقِيًا الرُّوحَ .

[ ﴿ التلاق - ١٥ - لا ﴾ ] (٧) ﴿ بــارزون - ١٦ - ج ﴾ لاحتمال الاستثناف ، وتعلقه بالظرف ، والاستثناف أظهر .

<sup>(</sup>۱) أ: ٢ لأن ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ الضاد ] وهو تصحيف . وفي : ب ، ج : [ صار ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ ظاهرة ] بزيادة الهاء في آخره .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف : [ ج ] .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: ب. وفي: أ: علامة الوقف: [ج، لا].

<sup>(</sup>٦) د : [ رفع ] .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : ج .

﴿ شيء - ١٦ - ط ﴾ ﴿ اليوم - ١٦ - ط ﴾ للفصل بين السؤال والجواب . ﴿ بِمَا كَسِبَتْ - ١٧ - ط ﴾ ﴿ اليسوم - ١٧ - ط ﴾ ﴿ اليسوم - ١٧ - ط ﴾ ﴿ بالحق - ط ﴾ ﴿ كاظلمين - ١٨ - ط ﴾ ﴿ يطاع - ١٨ - ط ﴾ ﴿ بالحق - ٢٠ - ط ﴾ ﴿ فأخذهم الله - ٢١ - ط ﴾ ﴿ مبين - ٢٣ - لا ﴾ لتعلق ط ﴾ ﴿ فأخذهم الله - ٢٢ - ط ﴾ ﴿ أيل ) .

﴿ نساءهم - ٢٥ - ط ﴾ ﴿ ربه - ٢٦ - ج ﴾ لاحتمال الفاء أو اللام (٢) .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: أ .

<sup>(</sup>٢) ب: ورد بعدها إحالة من المصحح إلى عبارة في الهامش، وهي: [ ﴿ بذنوبهم ﴾ - ط] وهي سهو من المصحح حيث التبس عليه اللفظ الوارد في الآية الحادية والعشرين، وهو قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللهُ ﴾ ، بما ورد في الآية الحادية والعشرين، وهو قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بَذَنُوبُهُم ﴾ . والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ب، ج: [ واللام ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٤) ب : ورد عليها علامة الوقف : [ ق ] ولم نثبتها بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٥) د : [ قبل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) أ ، ج : [ يوقف ] ساقطة .

أي: يكتم إيمانه عن آل فرعون ، وهو ليس منهم .

انظر المكتفى : (٤٩٣) .

<sup>(</sup>λ) د : [ تقوم ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) قال بالوقف هنا ابن الأنباري في الإيضاح : ٢ /٨٧١ ، وقد وضحه بقوله : =

القِبْط (١) ، [ وإن لم يكن ] (٢) فالجملة له (٢) وصف الحالين (١) .

﴿ من ربكم - ٢٨ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام الى ابتداء الشرط.

﴿ كَذَبِهِ - ٢٨ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط.

﴿ يعدكم - ٢٨ - ط ﴾ ﴿ فِي الأرض - ٢٩ - ز ﴾ لابتداء الاستفهام ، والوجه الوصل ؛ لأن مقصود الوعظ<sup>(۰)</sup> فيه .

﴿ جاءنا - ٢٩ - ط ﴾ ﴿ الأحزاب - ٣٠ - لا ﴾ [ لأن ﴿ مثل دأب ﴾ بدل ﴿ مثل ﴾ الأول .

﴿ من بعدهم - ٣١ - ط ﴾ ﴿ التناد - ٣٢ - لا ﴾ ] (١) لأن و يوم ، بدل الأول .

ومن قال هو من آل فرعون وقف على ﴿ فرعون ﴾ والوقف عليه ، وعلى : ﴿ يَكُمُّمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

وانظر المكتفى: (٤٩٣)، وتفسير الطبري: ٢٤ /٥٥، وتفسير القرطبي: ٢٥ /٣٠٦ .

<sup>= ﴿</sup> وَقَالَ رَجُلَ مُؤْمِنَ ﴾ وقف حسن ثم تبتدىء : ﴿ مَنَ آلَ فَرَعُونَ يَكُتُم إِيمَانَهُ ﴾ ، فلا يكون الرجل من آل فرعون على هذا المذهب .

<sup>(</sup>۱) وهذا الذي صوبه الطبري في تفسيره : ۲۶ /۵۸ ، وقد علل له بأن الرجل لما كان من ملاً فرعون ، استمع فرعون لقوله ، وكف عما كان هم به في موسى . (۲) أ : مابين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) ج: [له] ساقطة.

<sup>(</sup>٤) انظر القطع: (٦٢٦) ، والمقصد: (٣٣٨) ، ومنار الهدى: (٣٣٨) .

<sup>(</sup>٥) أ: [ الكلام].

<sup>(</sup>٦) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

﴿ مدبرين - ٣٣ - ج ﴾ لأن « مالكم » يصلح حالًا ، واستئنافًا ، على أن لاعاصم من الله في الأحوال(١) .

﴿ من عاصم - ٣٣ - ج ﴾ ﴿ جاءكم به - ٣٤ - ط ﴾ ﴿ ومن عاصم - ٣٤ - ج ﴾ لأن ( الذين » ط ﴾ ﴿ وسولًا - ٣٤ - ج ﴾ لأن ( الذين » يصلح بدلًا من ( من » ؛ واستئنافًا ، أي : هم الذين .

﴿ أَتَاهِمِ - ٣٥ - طَ ﴾ ﴿ آمنوا - ٣٥ - طَ ﴾ ﴿ الأسبابِ - ٣٦ - لا ﴾ لأن الثاني بدل الأول .

﴿ كَاذَبًا - ٣٧ - ط ﴾ ﴿ عن السبيل - ٣٧ - ط ﴾ ﴿ الرشاد - ٣٨ - ج ﴾ لأن النداء يُبتدأ به ، مع أنه تكرار الأول .

﴿ مَتَاعِ - ٣٩ - زَ ﴾ للفصل بين تنافي الدارين ، مع اتفاق الجملتين .

﴿ مثلها - ٠٠ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط.

﴿ إلى النار - 13 - ط ﴾ لانتهاء (٢) الاستفهام الى الإخبار ، واحتمال إضمار ألف الاستفهام أي : أتدعونني ، دليله واو الحال في « وأنا أدعوكم » على التعجيب (٢) ﴿ به علم - ٢٢ - ز ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين ، إلا أن التعجيب (١) يحصل بما بعده ، على جعل الواو حالًا .

<sup>(</sup>١) أي : في جميع الأحوال .

<sup>(</sup>٢) ج : [ لابتداء ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) أ ،د : [ التعجب ] .

<sup>(</sup>٤) ب ، د : [ التعجب ] .

﴿ أَقُولَ لَكُمْ - £ £ - طَ ﴾ لأن قوله : ﴿ وَأَفُوضَ أُمْرِي ﴾ لاينتسق على ﴿ فُستذكرون ﴾ ، فإن تفويضه كان دائمًا في الأحوال .

﴿ إِلَى الله - \$\$ - ط ﴾ ﴿ العذاب - 6\$ - ج ﴾ لأن قوله (١) : ﴿ النار ﴾ يصلح بدل الـ ﴿ سوء ﴾ ، و : ﴿ يعرضون ﴾ حال ، على تقدير (٦) : وحاق بآل فرعون النار معروضين (٦) عليها ، ويصلح مبتدأ ، و : ﴿ يعرضون ﴾ خبره (١) ﴿ وعشيًّا - ٣٤ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ ويوم ﴾ يصلح معطوفًا (٥) ، ومستأنفًا (١) ، والاستئناف أوضح ، لأنّ عَرْض النار (٧) على أرواحهم (٨) إنما يكون في البَرْزخ ، والقيامة موعد (١) الدخول . وعلى :

<sup>(</sup>١) المثبت : [ قوله ] من : ب .

<sup>(</sup>٢) د : [ تقديره ] بزيادة الهاء .

<sup>(</sup>٣) ب ، ج : [ معرضين ] .

<sup>(</sup>٤) انظر المكتفى : (٤٩٤) ، والكشاف : ٣ /٤٣٠ .

<sup>(°)</sup> وضح هذا أبو حيان في البحر : ٧ /٤٦٨ ، حيث قال : [ وقيل : ﴿ ويوم ﴾ معطوف على : ﴿ وعشيًا ﴾ فالعامل فيه : ﴿ يعرضون ﴾ ، و : ﴿ أدخلوا ﴾ على إضمار الفعل ] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ مستأنفًا ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٧) أ : ورد بعدها زيادة : [ معرضين ] .

 <sup>(</sup>٨) جميع النسخ: [أزواجهم] وهو تصحيف ، وما أثبتناه هو الصواب ، لأنه موافق لظاهر الآية . وانظر تفسير الطبري ٢١/٢٤ وتفسير القرطبي ١٥ /٣١٨ –٣١٩ وتفسير الركثير ٤ /٨١ .

والأولى أن تكون العبارة : لأن عرض أرواحهم على النار ... ، حيث قال تعالى : ﴿ النَّارِ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوا وَعَشَيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٩) أ : [ موعود ] .

﴿ الساعة - ٢٦ - ﴾ وقفة في الوجهين (١) ؛ لأن التقدير : [ يقال لهم : ادخلوا يا آل فرعون ، أو يقال للزبانية : أدخلوا آل فرعون ] (١) إلا أنها (١) لمن (١) لايقف (٥) على : « عشيًا » أليق ، لاتصاله (١) بعامله ، وهو قوله : « يعرضون » (٧) . ﴿ بالبينات - ٥٠ - ط ﴾ ﴿ بلي - ٥٠ - ط ﴾ ﴿ فادعوا - ٥٠ - ج ﴾ لأن ما بعده من قول الخزنة ، أو ابتداء إخبار من الله تعالى .

﴿ الأشهاد - ٥١ - لا ﴾ لأن ﴿ يوم ﴾ بدل الأول (^) .

[ ﴿ الكتاب - ٥٣ - لا ﴾ ] (٩) ﴿ أتاهم - ٥٦ - لا ﴾ لأن ما بعده خبر ﴿ إن ﴾ .

<sup>(</sup>١) وهما : الوقف على : ﴿ وَعَشَيًّا ﴾ ، أو وصله بما بعده .

<sup>(</sup>٢) ب: ما بين المعقوفين ورد بلفظ: [يقال للزبانية: أدخلوا آل فرعون، أو قالت الزبانية: ادخلوا بآل فرعون].

<sup>(</sup>٣) أي : الوقفة على : ﴿ الساعة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ب: [ بمن ] .

<sup>(</sup>٥) ج: [ لاوقف].

<sup>(</sup>١) ب: [ لاتصال].

والضمير يعود إلى : ﴿ يوم ﴾ في : ﴿ ويوم تقوم الساعة ﴾ . فمن لم يقف على : ﴿ عشيًا ﴾ ، وقد نص على هذا المؤلف في جواز الوصل والوقف على ﴿ عشيًا ﴾ ، ونصّ عليه أيضًا أبو حَيّان في البحر : ٧ / ٤٦٨ .

<sup>(</sup>V) انظر البحر المحيط: ٧ /٤٦٨ .

<sup>(</sup>٨) د : [ الأول ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من: ج.

﴿ بِبِالغِيهِ - ٥٦ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين .

﴿ بالله - ٥٦ - ط ﴾ ﴿ ولا المسيء - ٥٨ - ط ﴾ ﴿ أستجب لكم - ٦٠ - ط ﴾ ﴿ كل شيء - ٦٢ - م ﴾ ﴿ كل شيء - ٦٢ - م ﴾ لأنه لو وصل صارت جملة « لا إله إلا هو ، وصفًا لـ « شيء » ، وخَطَره [ ظاهر ، وإن أمكن ] (١) أن يُجعل حالًا من قوله : « ربكم » ، عامله معنى الإشارة في « ذلكم » (٢) .

﴿ ويميت - ٦٨ - ج ﴾ لأن « إذا » أجيبت بالفاء فكانت (°) بمعنى الشرط ، مع دخول الفاء فيها .

﴿ فِي آیات الله - ٦٩ - ط ﴾ [ لانتهاء (١) الاستفهام ] (٧) إلى ابتداء استفهام (٨) آخر .

<sup>(</sup>١) أ : [ الظاهرون المكن ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) أي : فلا تصل ، خوف اللَّبُس .

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ الأوجه ] من : ب . وفي بقية النسخ : [ الوجه ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ وإتمام ] .

<sup>(</sup>٥) أ: [ وكانت ] .

<sup>(</sup>٦) ب: [ لابتداء ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) ج: ما بين المعقوفين ورد بلفظ: [ لاستفهام].

<sup>(</sup>٨) ب، د: [ الاستفهام ] .

﴿ يصرفون » ؛ ويصلح مبتدأ ؛ والخبر : « فسوف » ؛ لأن « الذين » لعمومه وإبهامه قد يفيد معنى الشرط ، فيحسن في خبرها الفاء ، على أن « سوف » (٢) للتهديد ، فيحسن الابتداء به ، فالأولَى (٣) أن يجعل « الذين » بدلًا ، ويوقف على : ﴿ رسلنا - ٧٠ - ﴾ .

﴿ يعلمون - ٧٠ - لا ﴾ لتعلق الظرف<sup>(١)</sup> ﴿ والسلاسل - ٧١ - ط ﴾ و<sup>(٥)</sup> : « يسحبون » مستأنف<sup>(١)</sup> .

[ ﴿ يسحبون - ٧١ - لا ﴾ ] (٧) ﴿ يسجرون - ٧٢ - ج ﴾ للآية مع العطف .

<sup>(</sup>١) أ، د: [ يصلح ] ساقطة .

<sup>(</sup>۲) ج: [ ﴿ سوف ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) أ : [ فأولى ] .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد بعدها زيادة : [ في ] .

<sup>(</sup>٥) ب : ورد قبل الواو : [ لأن ] . وهي زيادة من الناسخ بدلالة سياق الكلام .

وفي: د: ورد قبل الواو – أيضًا – عبارة: [ ﴿ يسحبون – لا ﴾ لتعلق الظرف ، مع أنه آية ] . وموضعها سيأتي قريبًا بعد قوله: [ مستأنف ] .

<sup>(</sup>٦) الوقف هنا حسن عند ابن الأنباري . انظر الإيضاح : ٢ /٨٧٣ .

أما النحاس في القطع: (٦٣١) فذكر أنه تام عند أبي حاتم ويعقوب ، ثم قال: إنْ جعلتَ ﴿ يسحبون ﴾ في موضع نصب على الحال لم يتم الكلام على: ﴿ والسلاسل ﴾ .

وقال مَكِّي في مشكل إعراب القرآن: ٢ /٢٦٧: قوله تعالى: ﴿ يُسْحِبُونَ ﴾ حال من الهاء والميم التي في: ﴿ أَعْنَاقُهُم ﴾ ، وقيل هو مرفوع على الاستثناف. (٧) ما بين المعقوفين من: ج.

[ ﴿ تشركون – ٧٣ – لا ﴾ ] (١) ﴿ من دون الله – ٧٤ – ط ﴾ ﴿ تمرحون – ٧٥ – ج ﴾ للآية ، مع اتصال الخطاب .

﴿ خالدين فيها - ٧٦ - ج ﴾ ﴿ حق - ٧٧ - ج ﴾ لأن ﴿ إما ﴾ شرط وقد دخله الفاء .

﴿ لَمْ نَقَصَصَ عَلَيْكَ - ٧٨ - طَ ﴾ (٢) ﴿ بَاذِنَ اللهِ - ٧٨ - جَ ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين ﴿ تَأْكُلُونَ - ٧٩ - زَ ﴾ (٦) للآية ، مع شدة اتصال المعنى ، وصحة العطف .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف : [ ج ] .

وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٢٢) ظهر .

والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني ، وكاف عند النحاس ، وحسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح : ٢ /٨٧٥ ، والقطع : (٦٣١) ، والمكتفى : (٤٩٦) ، والمقصد : (٣٤١) ، والمنار : (٣٤١) .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ ج ] .

وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٢٣) وجه .

والوقف هنا كافٍ عند الأنصاري والأشموني ، أما ابن الأنباري والنحاس فلم يذكروا \_\_\_\_ هنا وقفًا .

انظر المراجع السابقة.

﴿ تحملون - ٨٠ - ط ﴾ لأن الواو للاستثناف ، ولا وَجْهَ للعطف (١) .

ولكن (7) قد قبل على أن الاستفهام مصدر ، ولكن المقصود (7) من الإخبار الإنكار على إنكارهم .

﴿ من قبلهم - ٨٢ - ط ﴾ للفصل بين الاستخبار والإخبار .

[ ﴿ بأسنا - ٨٥ - ط ﴾ ] (<sup>4)</sup> لأن التقدير : سَنَّ الله سُنَّة ، فلما حُذِفَ الفِعْلُ أُضِيفَ المصدر إلى الفاعل .

﴿ عباده - ٨٥ - ج ﴾ وإن اتفقت الجملتان ، ولكن الفعل المعطوف عليه غير مظهر ، [ بل هو مضمر وهو قوله : سن ] (٥٠) .

انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>۱) والوقف هنا صالح عند النحاس، وكاف عند الأنصاري والأشموني، أما ابن الأنباري فلم يذكر هنا وقفًا، ولو كانت الواو للاستئناف فقط – كما ذهب إليه المؤلف – لكان الوقف تامًّا عند الجميع. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : ب .

<sup>(</sup>٣) د : [ المقصود ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : ج . وفي : أ ، ب : [ ﴿ بأسنا – الثاني – ط ﴾ ] . وفي : د : [ ﴿ بأسنا – الثاني – ج ﴾ ] .

ولم نثبت لفظة : [ الثاني ] لأمن اللبس بما ورد في الآية الرابعة والثمانين ، حيث وضح المؤلف موطن الوقف بقوله : [ لأن التقدير : سن الله سنة . . ] ، ولأن منهج المؤلف تقييده اللفظ – بالأول أو بالثاني – إذا تكرر في آية واحدة ، ومعلوم أن لفظ : ﴿ بأسنا ﴾ ورد مرة واحدة في كل من الآية الرابعة والثمانين ، والخامسة والثمانين ، فعلى هذا لايحتاج تقييده بالثاني . والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: ج.

#### سورة فصلت(١)

### [ أربع وخمسون آية وهي مكية ] (<sup>۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حَمَّ - ١ - طَ ﴾ (٣) كوفي . ﴿ الرحيم - ٢ - ج ﴾ لأن قوله (كتاب ) يصلح بدلًا من التنزيل ، وخبر مبتدأ<sup>(١)</sup> محذوف<sup>(٥)</sup> ، أي : هو كتاب . ﴿ يعلمون - ٣ - لا ﴾ لأن ( بشيرًا ) صفة ( قرآنًا ) .

﴿ وَنَذَيِّرًا - ٤ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ وَاسْتَغَفُرُوه - ٦ - ط ﴾ و للمشركين - ٦ - لا ﴾ ](١) ﴿ أندادًا - ٩ - ط ﴾ ﴿ العالمين - ٩ - ج ﴾ للآية مع العطف .

<sup>(</sup>١) أ، د: [ السجدة ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا عَدُّ الكوفي ، وعند الحجازيين ثلاث وخمسون ، وعند البصري والشامي اثنتان وخمسون .

انظر فنون الأفنان : (٣٠٦) ، وجمال القراء : ١ /٢١٥ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٤١٣ ، وبشير اليسر : (١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من : ج ، د .

<sup>(</sup>٤) المثبت: [ مبتدأ ] من: ب.

<sup>(</sup>٥) أ : [ مخذف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: ج.

﴿ أَيَامَ - ١٠ - ط ﴾ لمن نَصَبَ « سواء » على المصدر ، أي : استوت سواء للسائلين وغير السائلين ، أو رَفَعَه على خبر مبتدأ محذوف (١) ، أي : هي (٢) سواء ، ومَنْ خَفَضَ جعله (٣) صفة « أيام » ، أي : أيام مستوية ، فلم يقف (٤) ﴿ كَرَهًا - ١١ - ط ﴾ ﴿ أمرها - ١٢ - ط ﴾ للعدول .

﴿ بمصابيح (°) وحفظًا - ١٢ - ط ﴾ ﴿ وثمود - ١٣ - ط ﴾ لأن

وقد وضح ابن الجزري في النشر : (٣ /٢٨٨) القراءة في : ﴿ سُواء ﴾ حيث قال :

واختلفوا في : ﴿ سُواء للسائلين ﴾ فقرأ أبو جعفر ﴿ سُواء ﴾ بالرفع ، وقرأ يعقوب بالخفض ، وقرأ الباقون بالنصب .ا .هـ .

وانظر : اتحاف فضلاء البشر : (۳۸۰) ، والمهذب : ۲ /۲۰۳ ، ۲۰۶ ، والبيان : ۲ /۳۳۷ ، ومنار الهدى : (۳٤۲) .

(٥) ج ، د : ورد عليها علامة الوقف : [ط] .

ويظهر أنه سهو من الناسخ ، لأن الموطن هنا ليس مظنة للوقف التام أو المطلق ، وقد ذكر المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٢٣) وجه ، أن الوصل هنا أوْلى ، وأن الوقف على : ﴿ وحفظًا ﴾ وقف مطلق .

ولم يذكر ابن الأنباري والنحاس والداني هنا وقفًا .

انظر الإيضاح: ٢ /٨٧٦، ٨٧٧، والقطع: (٦٣٣)، والمكتفى: (٤٩٧). أما الأنصاري في المقصد: (٣٤٢) فذكر أن الوقف هنا كافٍ ووافقه الأشموني في المنار: (٣٤٢) اذ نصب ﴿ وحفظًا ﴾ بفعل محذوف، أي: وحفظناها حفظًا، ثم قال: [ويلزم عليه الابتداء بكلمة والوقف عليها، وقيل الوقف على: ﴿ حفظًا ﴾ =

<sup>(</sup>١) المثبت : [ محذوف ] من : د .

<sup>(</sup>٢) أ: [ هو].

<sup>(</sup>٣) أ : [ جملة ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) د : [ يقف ] ساقطة .

« إذ » (۱) قد يتعلق بمحذوف ، أي : اذكر (۲) إذ (۱) ، أو بمعنى الفعل في الصاعقة (۱) ، [ تقديره : أنذرتكم صاعقة تصعقون بها ، كا صعق عباد (۱) إذ جاءتهم الرسل ، فيكون « إذ » ظرفًا لمعنى (۱) الفعل في الصاعقة ] (۱) ، ولايصح (۸) تعليقه بد : « أنذرتكم » (۱) .

﴿ إِلَا الله - ١٤ - ط ﴾ [ ويحتمل تعلق ( إذ ) بقوله : ( قالوا لو شاء ربنا ) ولا يوقف على : ( إلا الله ) ] (١٠٠) .

﴿ منا قوة - 10 - ط ﴾ [ ﴿ منهم قوة - 10 - ط ﴾ للفصل بين الاستخبار والإخبار ] (١٠) .

وانظر تفسير الطبري: ٢٤ /١٠٠ ، والبحر المحيط: ٧ /٤٨٩ ، وحاشية الجمل على الجلالين: ٤ /٣٥ .

(٨) د : [ ولايصلح ] .

وقد ورد قبلها في : ج : عبارة : [ والأصح تعليقه بأنذرتكم ] .

وهي زيادة من الناسخ ، ومغايرة لما بعدها .

- (۹) انظر منار الهدى: (٣٤٢).
  - (١٠) ما بين المعقوفين من: أ.
- (١١) ب : ما بين المعقوفين ورد بلفظ : [ للفصل بين الاستخبار والإخبار ﴿ قُوةً =

<sup>=</sup> أي : جعلنا النجوم زينة وحفظًا ] . اهـ .

<sup>(</sup>١) أ : [ ﴿ إِذْ ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) ب ، ج : [ اذكروا ] .

<sup>(</sup>٣) انظر منار الهدى : (٣٤٢) .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد بعدها زيادة : [ بمصابيح ] .

<sup>(</sup>٥) أ، د : [ عاد ] .

<sup>(</sup>٦) ج ، د : [ بمعنى ] .

<sup>(</sup>٧) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

﴿ الحياة الدنيا - ١٦ - ط ﴾ ﴿ يكسبون - ١٧ - ج ﴾ للآية مع العطف[ ﴿ يعلمون - ٢٠ - ج ﴾ كذلك ] (١) .

﴿ شهدتم علينا - ٢١ - ط ﴾ (٢) ﴿ مثوى لهم - ٢٤ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط .

﴿ وَالْإِنْسَ - ٢٥ - جَ ﴾ للابتداء بـ ﴿ إِنْ ﴾ ، مع احتمال أنها<sup>(١)</sup> جواب معنى القسم في : ١ وحق عليهم »<sup>(١)</sup> .

﴿ أعداء الله النار - ٢٨ - ج ﴾ لأن ما بعده يصلح مستأنفًا (٥) ، وحالًا عامله معنى الفعل في الجزاء ، تقديره : يُجْزَى (١) أعداءُ الله النارَ ، كائنًا لهم فيها دار الخلد (٧) .

<sup>=</sup> ط ﴾ ] وهو سهو من الناسخ حيث قدّم عِلَّة الوقف على الوقف .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : أ .

<sup>(</sup>۲) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٣) ج: ورد قبلها عبارة: [كلمة ان] وهي زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من ذكر أن جملة : ﴿ أنهم كانوا خاسرين ﴾ جواب معنى القسم في ﴿ وحق عليهم القول . . ﴾ .

ولكن الزمخشري في الكشاف: ٣ /٤٥٢ ، وأبا حيان في البحر: ٧ /٤٩٤ ، والجمل في حاشيته على الجلالين: ٤ /٤٠ ، والألوسي في روح المعاني: ٢٤ /١١٩ ، ذكروا أن جملة: ﴿ أنهم كانوا خاسرين ﴾ تعليل لاستحقاقهم العذاب .

فعلى هذا يكون الوصل أوْلَى . والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) ج: [ استثنافًا ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ الخزي ] .

<sup>(</sup>٧) ب، ج: [ الخلد ] غير مثبتة .

﴿ الحلد - ٢٨ - ط ﴾ ﴿ وفي الآخرة - ٣١ - ج ﴾ لانقطاع النظم بتقديم الجار ، مع اتصال المعنى واتحاد المقول .

﴿ تدعون - ٣١ - ط ﴾ لأن التقدير : أصبتم نزلًا ، أو وجدتم (١) نزلًا .

﴿ ولا السيئة - ٣٤ - ط ﴾ ﴿ صبروا - ٣٥ - ج ﴾ لاتفاق الجملتين ، مع تكرارهما(٢) للتوكيد فكان(٢) الوقف أليق ؛ للتدبر في حقيقة كلتيهما(٤).

﴿ بِاللهِ - ٣٦ - ط ﴾ ﴿ والشمس والقمسر - ٣٧ - ط ﴾ ﴿ علينا - ط ﴾ ﴿ وربت - ٣٩ - ط ﴾ ﴿ علينا - ٤٠ - ط ﴾ ﴿ علينا - ٤٠ - ط ﴾ ﴿ يوم القيامة - ٤٠ - ط ﴾ ﴿ شتم - ٤٠ - لا ﴾ لأن ما بعده [ دليل أنه ] (°) أمر تهديد ، ولو فصل عن(١) الدليل صار مُطْلَقًا ، ومُطْلَق الأمر للوجوب ، فأقَلُ حُكْمِه أَنْ يُوجِب (٧) الإباحة .

﴿ لَمَا جَاءَهُم - ١١ - ج ﴾ لأن خبر[ ١ إن ، محذوف أي ] (^) :

<sup>(</sup>١) ب : [ ووجدتم ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٢) ج: [ تكرارها ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ و كان ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [كليهما].

<sup>(</sup>٥) أ : [ دليلا ] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ على ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) ب : [ أنه موجب ] .

<sup>(</sup>٨) أ : ما بين المعقوفين مكرر .

لا يخفون علينا ، أو يلقون (١) في النار ، بدلالة ما قبله (٢) ، ومحل الحذف قبل قوله : « من خلفه » ، والواو مستأنف (٦) ، أو بعد قوله : « من خلفه » ، والواو في : « وإنه » للحال .

﴿ عزيز - ١١ - لا ﴾ لاتصال الصفة .

﴿ من خلفه - ٤٧ - ط ﴾ ﴿ قبلك - ٤٣ - ط ﴾ ﴿ آياته - ٤٤ - ط ﴾ ﴿ وشفاء - ٤٤ - ط ﴾ ﴿ وشفاء - ٤٤ - ط ﴾ ﴿ وشفاء - ٤٤ - ط ﴾ ﴿ عمى - ٤٤ - ط ﴾ ﴿ فاختلف فيه - ٤٥ - ط ﴾ ﴿ بينهم - ٤٥ - ط ﴾ ﴿ الساعة - ٤٧ - ط ﴾ ﴿ بعلمه - ٤٧ - ط ﴾ ﴿ شركائي - ٤٧ - لا ﴾ لأن « قالوا » عامل « يوم » .

﴿ آذناك - ٧٧ - ٧ ﴾ (٥) لأن معنى الإيذان (٦) القول ، فيقع على الجملة ﴿ شهيد - ٧٧ - ج ﴾ (٧) للآية مع عطف الجملتين .

<sup>(</sup>١) د : [ ويلقون ] بسقوط الهمزة .

 <sup>(</sup>٢) وهو قوله تعالى : ﴿ إِن الذين يلحدون في آياتنا لِإيخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم أُمن يأتي آمنًا يوم القيامة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أ : [ مستأنفة ] . وفي : ب : [ مستأنفًا ] .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من : أ .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف ساقطة من: أ ، ج .

<sup>(</sup>٦) د : [ الإنذار ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف ساقطة من: أ.

﴿ الخير - ٤٩ - ز ﴾ لاختلاف الجملتين ، إلا أن مقصود الكلام يتم بهما (١).

﴿ هذا لِي - •• - لا ﴾ تحرزًا (٢) عن[ الابتداء بما ] (٦) لايقوله مسلم .

﴿ قَائِمة - • ٥ - لا ﴾ (٤) كذلك (٥) لاتمام (١) قول الكافر (٧) .

♦ للحسنى - • • • - ج ﴾ لابتداء الأمر بالتوكيد ، مع فاء التعقيب .

﴿ عملوا - • ٥ - ز ﴾ إمهالًا للتفكّر في الحالين (^) ، مع اتفاق الجملتين . ﴿ بجانبه - ١٥ - ج ﴾ فَصْلًا بين تناقض الحالين ، مع اتفاق الجملتين . ﴿ أَنه الحق - ٥٣ - ط ﴾ (١) ﴿ لقاء ربهم - ٥٤ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب، ج: [ بها].

<sup>(</sup>٢) ب: [ تحرز ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: أ. وفي بقية النسخ: [قول ما].

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٥) د : [ قد قيل ] .

<sup>(</sup>٦) ج: [ لتمام].

<sup>(</sup>٧) د : [ الكفار ] .

<sup>(</sup>٨) ب : [ الحالتين ] .

<sup>(</sup>٩) علامة الوقف ساقطة من: أ .

### سورة الشورى(١)

# ثلاث وخمسون آية ، وهي مكية ] (٢) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حَمْ - ١ - . عَسَقَ - ٢ - ط ﴾ (٢) كوني . ﴿ مَن قبلك - ٣ - ط ﴾ وفي . ﴿ مَن قبلك - ٣ - ط ﴾ وفي . ﴿ مَن المُوحِي ؟ ط ﴾ (١) لمن قبل : مَنْ المُوحِي ؟ فيقال (٢) : الله ، أي هو الله(٧) .

وانظر بصائر ذوي التمييز: ١ /٤١٨ ، حيث قال الفيروز آبادي في ذكر أسماء هذه السورة: ولها اسمان: عسق، لافتتاحها بها، وسورة الشورى، لقوله: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ .اهـ .

(٢) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا عَدُّ الكوفي ، وعند الباقين : خمسون آية .

انظر : فنون الأفنان : (٣٠٦) ، وجمال القُراء : ١ /٢١٦ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٤١٨ ، وبشير اليسر : (١٤٥) .

- (٣) علامة الوقف ساقطة من : د . وفي : ج : [ ﴿ عَسَقَ ط ﴾ ] غير مثبتة .
  - (٤) أ : علامة الوقف : [ ط ، لا ] . والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .
    - (٥) قرأ بها ابن كثير . وقرأ باقي السبعة بكسر الحاء .

انظر السبعة : (٥٨٠) ، والتبصرة : (٦٦٧) ، والتيسير : (١٩٤) .

- (١) ب، ج: [ فقال ] .
- (V) انظر الكشف: ٢ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>١) أ : [ عسق ] . وفي : ج : [ شورى ] بسقوط الألف واللام .

﴿ لمن في الأرض - ٥ - ط ﴾ .

﴿ عليهم - ٦ - ز ﴾ والوصل أُوجه ؛ لأن(١) نفي ما بعده تقرير(٢) لإثبات ما قبله .

﴿ لاريب فيه - ٧ - ط ﴾ ﴿ في رحمته - ٨ - ط ﴾ ﴿ أُولياء - ٩ - ج ﴾ للفصل بين[ الاستخبار والإخبار ] (٣) مع دخول الفاء .

﴿ الموتى - ٩ - ز ﴾ فصلًا بين المقدور المخصوص (1) وبيان القدرة على العموم ، مع اتفاق الجملتين .

﴿ إِلَى الله - ١٠ - ط ﴾ ﴿ توكلت - ١٠ - ز ﴾ (\*) قد قبل لأن قوله : ( أنيب ) مستقبل وتوكلت ماض ، ولكن في عطف الجملتين لايعتبر ذلك (٦) .

<sup>(</sup>١) ج: ورد بعدها زيادة: [ بما ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ تقدير ] .

<sup>(</sup>٣) أ، ج: [ الإخبار والاستخبار ] .

<sup>(</sup>٤) أ ، ب : [ والمخصوص ] بزيادة الواو في أوله .

والمقدور المخصوص هو : إحياء الموتى .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: أ. وفي: ب: علامة الوقف: [ ق ] .

<sup>(</sup>٦) أي : عطف المستقبل على الماضي . وقد وضع هذا الأشموني في المنار : (٣٤٦) حيث قال : ﴿ عليه توكلت ﴾ حائز ، لأن ﴿ توكلت ﴾ ماض ، و : ﴿ أنيب ﴾ مستقبل ، والفصل بينهما من مقتضيات العطف في المفردات ، وفي عطف الجمل لايعتبر ذلك .اه .

﴿ وَالْأَرْضِ - 11 - طَ ﴾ ﴿ أَزُواجًا - 11 - جَ ﴾ لأَن ضمير (')
« فيه » قد (') يعود إلى الأزواج الذي هو مدلول قوله : « أَزُواجًا » ،
والأُصح أنه ضمير الرَّحِم ، وإن لم يسبق ذِكْرُه ('') ، فكان (') الوَقْفُ
أَوْجَه .

﴿ فيه - ١١ - ط ﴾ ﴿ شيء - ١١ - ج ﴾ لعطف الجملتين الختلفتين (°).

﴿ وَالْأَرْضِ - ١٢ - ج ﴾ لأن قوله « يبسط » يصلح مستأنفًا[ وحالًا عامله معنى الفعل<sup>(٦)</sup> في المِلْك ] <sup>(٧)</sup> ، والاختصاص في اللام ، تقديره : ملك<sup>(٨)</sup> السماوات والأرض باسطًا .

﴿ ويقدر - ١٧ - ط ﴾ ﴿ تتفرقوا فيه - ١٣ - ط ﴾ ﴿ تدعوهم الله - ١٣ - ط ﴾ ﴿ تدعوهم الله - ١٤ - ط ﴾ [ ﴿ لقضي بينهم - ١٤ - ط ﴾ [ ﴿ لقضي بينهم - ١٤ - ط ﴾ [ ﴿ فادع - ١٥ - ج ﴾ ﴿ ولا

<sup>(</sup>١) أ، ج: [الضمير].

<sup>(</sup>٢) أ : [ قد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ب: [ ذلك ] .

<sup>(</sup>٤) ج: ورد بعدها: [ الوجه ] .

<sup>(</sup>٥) فالأولى نفي ، والثانية إثبات .

<sup>(</sup>٦) ج: [ الفعل ] ساقطة .

 <sup>(</sup>٧) المفهوم من لام الملكية في قوله تعالى : ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ وفي :
 أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٨) ب: [له الملك]. وما أثبتناه بدلالة ما قبله.

<sup>(</sup>٩) ب : [ ﴿ بينهم ﴾ الثاني - ط ] . وما أثبتناه من بقية النسخ لعدم اللبس باللفظ الأول ، حيث ورد بلفظ ﴿ بغيًا بينهم ﴾ .

تتبع أهواءهم - 10 - ج ﴾ ﴿ من كتاب - 10 - ج ﴾ كل ذلك مسنون القراءة (٢٠) ، وإن اتفقت الجملتان .

﴿ بینکم - ١٥ - ط ﴾ ﴿ وربکم - ١٥ - ط ﴾ ﴿ أعمالکم - ١٥ - ط ﴾ ﴿ إيننسا - ١٥ - ح ﴾ ﴿ بیننسا - ١٥ - ط ﴾ ﴿ بینسا - ١٥ - ط ﴾ ﴿ بینسا - ١٥ - ط ﴾ ﴿ بیا - ١٥ - ط ﴾ ﴿ بیا - ١٨ - ط ﴾ ﴿ بیا - ١٨ - ج ﴾ لعطف الجملتین المختلفتین .

(\* منها – ۱۸ – X ) لأن الواو للعطف على معنى الفعل في قوله (\*): 
(\* مشفقون ) ، أي : يشفقون ويعلمون ، أو للحال ، أي : وقد يعلمون .

﴿ الحق - ١٨ - ط ﴾ .[ ﴿ الله لطيف بعباده - ١٩ - -

﴿ يرزق من يشاء - ١٩ - ج ﴾ لأن قوله ؛ يرزق ؛ يصلح صفة لقوله : ﴿ وهو القوي ؛ على قوله : ﴿ وهو القوي ؛ على قوله : ﴿ الله لطيف ؛ وهما (١) متفقتان ، ويصلح أن يكون ﴿ يرزق ﴾ خبرًا بعد

<sup>(</sup>١) د : [ بالقراءة ] .

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ قوله ] من : ب .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٤) ب: [ وكان ] .

<sup>(</sup>٥) ج : [ قوله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٦) أ : [ فكان ومما ] وهو تصحيف .

خبر ، فكان<sup>(۱)</sup> الوقف<sup>(۱)</sup> على قوله : « من يشاء » ، وهما جملتـان مختلفتان<sup>(۱)</sup> .

﴿ فِي حَرِثُهُ - ٢٠ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط.

﴿ على قلبك - ٢٤ - ط ﴾ لأن ما بعده مستأنف ، فإن محو الباطل وإحقاق الحق وَعْدٌ مطلق عن قوله : ﴿ فَإِنْ يَشَأَ ﴾ ، دليله تكرار اسم الله تعالى .

﴿ بكلماته - ٢٤ - ط ﴾ ﴿ تفعلون - ٢٥ - لا ﴾ للعطف واتصال المعنى .

<sup>(</sup>١) ب: [وكان].

<sup>(</sup>٢) أ : [ الوقف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) انظر منار الهدى: (٣٤٦) .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

<sup>(</sup>٥) ب، د: [ بمعنى ] .

<sup>(</sup>٦) في قوله تعالى : ﴿ فِي روضات الجنات ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أ : علامة الوقف : [ط] . والصواب ما أثبتناه بدلالة مابعده .

﴿ من فضله – ٢٦ – ط ﴾ ﴿ ما يشاء – ٢٧ – ط ﴾ ﴿ رحمته – ٢٨ – ط ﴾ ﴿ عن كثير – ٣٠ – ط ﴾ ﴿ عن كثير – ٣٠ – ط ﴾ ﴿ في الأرض – ٣١ – ج ﴾ والوصل أجوز لاتصال المعنى .

﴿ كَالْأَعْلَامِ - ٣٧ - ط ﴾ ﴿ عَلَى ظَهْرِهِ - ٣٧ - ط ﴾ ﴿ شكور - ٣٣ - لا ﴾ للعطف وصِدق الاتصال .

﴿ عَن كُثَير - ٣٤ - ط ﴾ لمن رفع ﴿ ويعلم ﴾ على(١) الاستئناف(٢) ، ومن نصب وجعله(٢) صريا(٤) بإضمار ﴿ أَنْ ﴾ فوقفه(٥) مجوز(١) .

وقد وضّح ابن الأنباري في الإيضاح: ٢ /٨٨١، ٨٨٢، الوقف هنا بقوله: ﴿ ويعف عن كثير ﴾ حسن غير تام .

قال السجستاني : هو تام .

وهذا غلط ، لأن قوله : ﴿ ويعلم الذين يجادلون ﴾ منصوب على الصرف عن ﴿ يوبقهن ﴾ والمصروف عنه متعلق بالصرف . ومن قرأ : ﴿ ويعلم الذين يجادلون ﴾ بالجزم لم يتم له أيضًا الوقف على ﴿ كثير ﴾ ، لأن ﴿ ويعلم ﴾ منسوق على ﴿ يوبقهن ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: [عن] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن عامر . وقرأ باقي السبعة بالنصب .

انظر السبعة : (٥٨١) ، والتبصرة : (٦٦٨) ، والتيسير : (١٩٥) .

وقال مكي في الكشف: ٢ /٢٥١ ، ٢٥١ : وإن شئت رفعت ﴿ ويعلم ﴾ على أنه خبر ابتداء محذوف ، تقديره : وهو يعلم الذين .

<sup>(</sup>٣) أ : [ جعله ] . وفي : ب : [ جعل ] .

<sup>(</sup>٤) ب : [ ظرفًا ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) أ، ب : [ فوقه ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ب : [ يجوز ] .

﴿ فِي آیاتنا – ۳۵ – ط ﴾ ﴿ الحیاة الدنیا – ۳٦ – ج ﴾ لعطف جملتي الشرط ، وإن حذفت الفاء في الثانية ، ومن جعل الثانية إخبارًا مستأنفًا لعدم الفاء فوقفه مطلق .

﴿ يَتُوكُلُونَ - ٣٦ - ج ﴾ للآية مع العطف ، وكذلك ﴿ يَغْفُرُونَ - ٣٧ - ﴾ (١) .

﴿ وأقاموا الصلاة – ٣٨ – ص ﴾ لانقطاع النظم ، واتصال المعنى ، واتحاد المقول .

﴿ شوری بینهم – ۳۸ – ص ﴾ (۲) کذلك .

[ ﴿ ينفقون - ٣٨ - ج ﴾ للآية مع العطف ] <sup>(٣)</sup> .

﴿ مثلها - ٤٠ - ج ﴾ ﴿ على الله - ٤٠ - ط ﴾ ﴿ من سبيل - ١٤ - ط ﴾ ﴿ من سبيل - ١٤ - ط ﴾ .

ومن رفع العلم وقف على ما قبله .اهـ .

وذكر النحاس في القطع: (٦٤٣) أن الوقف هنا تمام على قراءة ﴿ ويعلم ﴾ بالرفع – كما قال أبو حاتم – وليس بوقف على قراءة النصب والجزم.

وانظر المكتفى : (٥٠٤ ، ٥٠٠) ، والمقصد : (٣٤٧) ، ومنار الهدى : (٣٤٧) ، والكشف : ٢ /٢٥٢ .

<sup>(</sup>١) أ : ورد بعدها : [ و : ﴿ يَنْفَقُونَ ﴾ – ج ] . وفي : ب ، د : بسقوط عَلامة الوقف ، وسيأتي هذا قريبًا في موضعه .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ج.

﴿ بغير الحق - ٤٢ - ط ﴾ ﴿ من بعده - ٤٤ - ط ﴾ ﴿ مَلَّ سبيل - ٤٤ - ج ﴾ . للآية مع العطف .

﴿ خَفَي - 63 - ط ﴾ ﴿ يوم القيامة - 63 - ط ﴾ ﴿ من دون الله - 73 - ط ﴾ ﴿ من الله - 73 - ط ﴾ ﴿ بها - ط ﴾ ﴿ حفيظًا - 74 - ط ﴾ ﴿ البلاغ - 74 - ط ﴾ ﴿ بها - 74 - ج ﴾ (١) ﴿ والأرض - 79 - ط ﴾ ﴿ يخلق ما يشاء - 79 - ط ﴾ ﴿ الذكور - 79 - لا ﴾ للعطف ﴿ وإناثًا - ٥٠ - ج ﴾ لأن ما

<sup>(</sup>١) أ، ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

وفي : د : علامة الوقف : [ط] .

وما أثبتناه من : ج ، ويظهر أنه الصواب للابتداء بالشرط مع العطف .

وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى : وقوف القرآن – ، لوحة : (١٢٦) وجه .

والوقف هنا كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر المقصد: (٣٤٨) ، والمنار: (٣٤٨) .

وقال الأشموني في المنار : (٣٤٨) : وقال ابن نصير النحوي : لا يوقف على أحد المعادلين حتى يؤتى بالثاني .

والأولى الفصل بالوقف بينهما .ا .هـ .

أما ابن الأنباري والنحاس والداني فلم يذكروا هنا وقفًا .

انظر الإيضاح: ٢ /٨٨٢ ، والقطع: (٦٤٤) ، والمكتفى: (٥٠٤) .

بعده يصلح [عطفًا ومستأنفًا] (١) أي: وهو يجعل، بدلالة تكرار المشيئة (٢).

﴿ عقيمًا - ٥٠ - ط ﴾ ﴿ ما يشاء - ٥١ - ط ﴾ ﴿ من أمرنا - ٥٧ - ط ﴾ ﴿ مستقيم - ٥٧ - لا ﴾ لانصال البدل . ﴿ وما في الأرض - ٥٣ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) د : [ مستأنفًا وعطفًا ] .

والصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) ج ، د :[ المشبه ] وهو تصحيف .

#### سورة الزخرف

### [ تسع وثمانون آية . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حَمَّ - ١ - ط ﴾ (٢) كوفي ، على أنه غير مفسر (٦) .

﴿ المبين - ٢ - لا ﴾ لأن ﴿ إِنَا ﴾ جواب القسم وقيل : معناه : حَمَّ ، أي : قُضِي الأَمْرُ ( ُ ) ، وهو جواب [ القسم الذي ] ( ) بعده فلا وَقُفَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا عَدَّ الكوفي والحجازي والبصري ، وعند الشامي : ثمان وثمانون .

انظر فنون الأفنان : (٣٠٧) ، وجمال القُراء : ١ /٢١٦ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٤٢١ ، وبشير اليسر :(١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من : ج ، د .

<sup>(</sup>٣) أي : من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه .

 <sup>(</sup>٤) وضح هذا ابن مَنظُور في اللسان : ١ /٧٢٥ ، مادة : (حمم ) حيث قال : قوله
 تعالى : ﴿ حم ﴾ ، الأزهري : قال بعضهم : معناه : قضى ما هو كائن .

ثم قال أيضًا : وحم هذا الأمر حما : إذا قضي . وحم له ذلك : قدر .

وانظر المقصد: (٣٤٨ ، ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٥) ب ، ج : [ قسم ] .

عليه ، بل على ١ المبين ، ، تقديره : والكتاب المبين (١) حم (٢) .

﴿ تعقلون – ٣ – ج ﴾ للآية مع العطف .

﴿ حكيم - ٤ - ط ﴾ ﴿ العليم - ٩ - لا ﴾ لأن ( الذي ) صفته ، وقد يحسن أن يوقف على تقدير : هو الذي ؛ لأن هذه الأوصاف ليست من مقول الكفار ، بل للإلزام (٢) عليهم في إنكار البعث . ووَجْه الوصل : أنّ ذِكُر (١) الأوصاف مدلول قولهم (٥) ، فإن الإقرارَ بالعزّة (١) والعلم إقرارٌ بجميع الصفات .

﴿ تهتدون - ١٠ - ج ﴾ للآية وطول الكلام ، والوصل للعطف .

﴿ بقدر - ١١ - ج ﴾ للعدول<sup>(٧)</sup>.

﴿ مِيتًا - ١١ - ج ﴾ لأن (٨) التقدير : تخرجون إخراجًا كذلك ، مع

<sup>(</sup>١) د : [ المبين ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) وهذا قول الضحاك.

انظر: القطع: (٦٤٦، ٦٥٤).

وانظر : الإيضاح : ٢ /٨٨٣ ، ٨٨٨ ، والمكتفى : (٥٠٦ ، ٥١٣) ، والمقصد :

<sup>(</sup>۳٤۸ ، ۳٤۹) ، ومنار الهدى : (۳٤۸ ، ۳٤۹) .

<sup>(</sup>٣) أ : [ الآية ] . وفي : ج : [ للإلزام به ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ أذكر ] بزيادة الهمزة في أوله .

<sup>(</sup>٥) ﴿ خلقهن العزيز العليم ﴾ . الآية التاسعة .

<sup>(</sup>٦) د : [ بالعدة ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) من اله ١١ إلى التكلم.

<sup>(</sup>٨) د : [ لأن ] مكررة .

صدق اتصال المعنى ، والعطف بعده (١) .

﴿ **تركبون – ١٢ – لا** ﴾ لتعلق اللام بقوله : ﴿ وجعل ﴾ أي : خلق<sup>(١)</sup> للركوب .

﴿ مَقَرَنَينَ - ١٣ - لا ﴾ لأن المقول يتم على قوله(٢) : ﴿ لمنقلبون ﴾ .

﴿ جزءًا - ١٥ - ط ﴾ ﴿ مبين - ١٥ - ط ﴾ لأن ﴿ أَم ﴾ بمعنى ألف استفهام (١) إنكار .

﴿ إِنَاتًا - ١٩ - ط ﴾ ﴿ خلقهم - ١٩ - ط ﴾ للفصل بين الاستخبار والإخبار .

﴿ مَا عَبِدُنَاهُمْ - ٢٠ - طُ ﴾ للفصل بين مقولِهم وإخبار آخر .

﴿ مَنَ عَلَمَ - ٢٠ - زَ ﴾ (°) قد قبل ، وللوصل(١) وَجُهُ (٧) ، لأن ما بعده نفى مُقرّر(^) [ لنفى قبله ] (١) ﴿ يخرصون - ٢٠ - ط ﴾ لأن ﴿ أُم ﴾

<sup>(</sup>١) في الآية الثانية عشرة ، حيث قال تعالى : ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجِ كُلُهَا . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢) د : [ خالق ] .

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ قوله ] من : ب .

<sup>(</sup>٤) د : [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من : أ . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

<sup>(</sup>٦) أ، د: [ والوصل ] .

<sup>(</sup>٧) د : [ أوجه ] .

<sup>(</sup>٨) ب : [ مقدر ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) د: [ لما قبله ] .

ابتداء(١) استفهام .

﴿ مترفوها – ٢٣ – لا ﴾ لأن ما بعده مفعول و قال » .

﴿ آباءكم - ٢٤ - ط ﴾ ﴿ تعبدون - ٢٦ - لا ﴾ للاستثناء ، على ما قيل ( إلا ) بمعنى لكن ، فإن لكن (٢) يوجب الوصل (٣) ﴿ رحمت ربك - ٣٢ - ط ﴾ [ للفصل بين الاستخبار والإخبار ] (١) .

﴿ سَخَرًا - ٣٢ – طَ ﴾ ﴿ يَظْهَرُونَ – ٣٣ – لا ﴾ للعطف .

﴿ يتكنون - ٣٤ - لا ﴾ (٥) كذلك ﴿ وزخرفًا - ٣٥ - ط ﴾ ﴿ الحياة الدنيا - ٣٥ - ط ﴾ ، ﴿ منتقمون - ٤١ - لا ﴾ للعطف . ﴿ أوحي إليك - ٣٣ - ج ﴾ للابتداء بإن ، مع اتصال المعنى . ﴿ ولقومك - ٤٤ - ج ﴾ للابتداء بالتهديد ، مع أن المعنى : وسوف تُسألون عن ذلك الذُّكُر .

﴿ من رسلنا - 20 - ز ﴾ (١) قد قيل للابتداء بالاستفهام ، ولكنه

<sup>(</sup>١) ب: [ ابتداء ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) د : [ فإن لكن ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر المقصد: (٣٥٠)، وإعراب القرآن للنحاس: ٤ /١٠٥، وتفسير القرطبي: ١٠٥/، وحاشية الجَمَل على الجلالين: ٤ /٨٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف من: أ .

وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

مفعول ثان للسؤال<sup>(١)</sup>.

﴿ مَن أَخْتِها - ٤٨ - ز ﴾ لعطف [ الجملتين المتفقتين ] <sup>(۲)</sup> فإن التقدير : وما كنا نريهم . . . .

﴿ تحتى - 10 - ج ﴾ [ لابتداء الاستفهام ] (١) ، مع اتحاد الكلام .

﴿ تبصرون - ١٥ - ط ﴾ [ لأن «أم» ] (١) بمعنى بل ؛ لنفي زعم[ من زعم ] (٥) غير ذلك(٢) . وقد قيل : «أم » زائدة(٢) . وقد قيل :

انظر المقصد: (٣٥٠) ، والمنار: (٣٥٠) .

وقال الأشموني في المنار: (٣٥٠): وقيل لايحسن لأن ما بعده داخل في السؤال، فكأنه قال: قل لأتباع الرسل أجاءتهم الرسل بعبادة غير الله ، فإنهم يخبرونك أن ذلك لم يقع ، ولم يمكن أن يأتوا به قبلك ، ثم ابتدأ على سبيل الإنكار: ﴿ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ ؟ أي: ما جعلنا ذلك .

وانظر مجاز القرآن: ٢ /٢٠٤ ، والإيضاح: ٢ /٨٨٤ ، والمكتفى: (٥٠٩). (٧) وضّح الداني في المكتفى: (٥٠٨) هذا القول ، والقول الذي بعده ، بقوله: وقال مُجاهد: ﴿ أَفَلا تَبْصُرُونَ . أُم ﴾ انقطع الكلام ، ثم قال: ﴿ أَنَا خَيْرُ مَنْ هَذَا الذِي هُو مَهِينَ ﴾ ، وكذلك قال عيسى بن عمر الثقفي ، وقال نافع: ﴿ أَفَلا =

<sup>(</sup>١) الوقف هنا حسن عند الأنصاري والأشموني .

<sup>(</sup>٢) د : [ الجمال المتف ] .

<sup>(</sup>٣) د: [ للابتداء بالاستفهام ] .

<sup>(</sup>٤) د : ما بين المعقوفين مكرر .

<sup>(</sup>٥) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٦) قال النحاس في القطع: (٦٤٩): قال أحمد بن جعفر: ﴿ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴾ تم، ومعنى ﴿ أَمْ ﴾ معنى بل، قال أبو عبيدة: ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرِ مَنْ . . . ﴾ مجازها: بل أنا خير . . .

الوقف على « أم » ؛ لأنها جواب الاستفهام بحذف (١) صلته (٢) ، أي (٦) : أم أنتم بصراء (٤) .

﴿ فأطاعوه - ٥٤ - ط ﴾ .

﴿ أجمعين - 00 - لا ﴾ للعطف مع (°) الفاء .

﴿ أَمَ هُو - ٥٨ - طَ ﴾ ﴿ جدلًا - ٥٨ - طَ ﴾ ﴿ إسرائيل - ٥٩ - طَ ﴾ ﴿ واتبعون - ٦٦ - ط ﴾ ﴿ الشيطان - ٦٢ - ج ﴾

قال أبو عمرو – رضي الله عنه – :وهذا المذهب \* يتحقق من وجهين ، أحدهما : أن تكون ﴿ أُم ﴾ زائدة \* \* – على مارواه أبو زيد عن العرب – ، والثاني : أن يكون المعنى : أفلا تبصرون أم تبصرون ؟ ثم حذف الثاني لدلالة الأول عليه .اهـ .

انظر القطع: (٦٤٩) ، ومنار الهدى: (٣٥١ ، ٣٥١) .

(١) أ : [ يحذف ] . وفي : ج : [ لحذف ] .

(٢) د : ورد بعدها عبارة : [ معناه : تبصرون بحالي ] . ويظهر أنها من الناسخ .

(٣) د : [ أي ] ساقطة .

(٤) ج : ورد بعدها عبارة : [ معناه : تبصرون بحالي أم أنتم بحال موسى عليه ] ويظهر أنها من الناسخ .

وفي : د : ورد بعدها عبارة : [ بحال موسى ] ويظهر أنها من الناسخ .

(٥) أ : ورد بعدها زيادة : [ اتفاق ] .

<sup>=</sup> تبصرون . أم ﴾ تم ، وقال يعقوب الحضرمي : ﴿ أَفَلَا تَبَصُرُونَ . أُم ﴾ هذا الكافي والتمام من الوقف .

أي: مذهب الوقف على: ﴿ أَمْ ﴾ في: ﴿ أَفَلَا تَبْصُرُونَ . أَمْ ﴾ .

<sup>• •</sup> وهو مذهب يعقوب الحضرمي ، كما ذكره عنه النحاس في القطع: (٦٤٩) .

للابتداء بإن(١)، مع اتصال المعنى.

♦ فيه - ٦٣ - ج ♦ لعطف الجملتين المختلفتين مع الفاء .

﴿ فاعبدوه - ١٤ - ط ﴾ ﴿ من بينهم - ٦٥ - ج ﴾ للابتداء (٢)، مع الفاء .

﴿ المتقين - ٦٧ - ط ﴾ ﴿ تحزنون - ٦٨ - ج ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ يصلح نعتًا لعبادي ، فلايوقف (٢) على : ﴿ مسلمين - ٦٩ - ﴾ أيضًا ؛ لاتصال الخطاب وهو منتظم ، ولوقوع (١) العارض بين النعت والمنعوت (٥) ، ويصلح أن يكون (١) ﴿ الذين ﴾ (٧) مبتدأ ، وخبره : يقال لهم : ادخلوا ، أو خبر (٨) محذوف ، أي : هم الذين ، أو مدحًا ، أي : أعني (١) الذين ، وفي الوجهين يقال (١٠) لهم ادخلوا ، أو مستأنف . وفي الوجوه الثلاثة يُوقف

ومراد المؤلف: للابتداء بالتهديد والوعيد.

والعارض هو : ﴿ لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ﴾ .

<sup>(</sup>١) د : [ بان ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) ج : ورد بعدها زيادة : [ بان ] .

<sup>(</sup>٣) أ: [ فلا يقف ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ لوقوع ] بسقوط الواو من أوله . والصواب ما أثبتناه ، لأنه لَمَّا ذَكَرَ علة جواز الوصل ، أعقبها بذكْرِ عِلَّة جواز القطع – على ﴿ تحزنون ﴾ – .

<sup>(</sup>٥) د : ورد بعدها زيادة : [ أي ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ يكون ] ساقطة .

 <sup>(</sup>٧) ب، ج: [ ﴿ الذين ﴾ ] غير مثبت.

 <sup>(</sup>A) ج: [خبره] وهو خطأ ، لأن مراد المؤلف: أو خبر مبتدأ محذوف ، بدلالة ما قدره بعد ، حيث قال: أي : هم الذين .

<sup>(</sup>٩) ج : [ عني ] .

<sup>(</sup>١٠) أ : [ فقال ] .

على : ﴿ مسلمين – ٦٩ – ﴾ .

﴿ وأكواب - ٧١ - ج ﴾ ﴿ الأعين - ٧١ - ج ﴾ (١) كذلك (١) لعطف الجمل.

﴿ خالدون – ٧٤ – ج ﴾ (٣) [ قد يجوز ] (ئ) للآية ، ووَجْهُ الوصْل أوضح لأن الجملة صفة : ﴿ خالدون ﴾ (٥) ، تقديره : غير مُفَتَّر عنهم . ﴿ مبلسون – ٧٥ – ج ﴾ لأن ما بعده مستأنف ، أوحال أي أيلسوا غير مظلومين . ﴿ علينا ربك – ٧٧ – ط ﴾ ﴿ مبرمون – ٧٩ – ج ﴾ لأن ﴿ وأم ) يصلح جواب الأولى ، ويصلح استفهامًا آخر (١) ﴿ ونجواهم – ٨ - ط ﴾ ﴿ ولد – ٨١ – ق ﴾ (٣) قد قبل على جعل ﴿ إنْ ) نافية أي : ما كان للرحمن ولد (١٠) . والأحسن الوصل ، و إنْ ) للشرط (١٠) ،

<sup>(</sup>١) ج، د: علامة الوقف غير مثبتة.

<sup>(</sup>٢) ب: ورد قبلها زيادة : [ غير ] وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) ب : علامة الوقف : [ ط ، ز ] . وفي : د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: د .

<sup>(</sup>٥) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ط]. وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) انظر منار الهدى: (٣٥٢).

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٨) وهو قول الحسن وقتادة .

انظر : الإيضاح : ۲ /۸۸٦ ، والقطع : (٦٥١) ، والمكتفى : (٥١٠ ، ٥١٠) ، والمقصد : (٣٥٢) ، ومنار الهدى : (٣٥٢) .

<sup>(</sup>٩) وهو قول مُجاهد والسُّدِّي .

انظر : تفسير مُجاهد : ٢ /٥٨٤ ، والمكتفى : (٥١١) ، والقطع : (٦٥٢) ، والمقصد : (٣٥٢) ، ومنار الهدى : (٣٥٢) .

معناه (۱) : إنْ زعمتم أن للرحمن ولدًا فأنا أول مَنْ عَبَدَهُ على أنه لاولد له . ﴿ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهِ – ٨٤ – ط ﴾ ﴿ وَمَا بَيْنِهِمَا – ٨٥ – ج ﴾ .

﴿ الساعة - Ao - ج ﴾ (¹) كذلك(¹).

﴿ يؤفكون - ٨٧ - ج ﴾ (1) لأن ﴿ وقيله ﴾ قد ينصب معطوفًا على قوله : ﴿ لانسمع سرهم ﴾ (٥) وما بينهما من الوقوف لطول الكلام تسامحًا(١) ، ويصلح نَصْبُه على محذوف ، أي : قال(٧) قيله(٨) .

وقد وضّح هذا العطف الفرّاء في معاني القرآن : ٣ /٣٨ ، حيث قال في نصب : ﴿ وَقِيلِه ﴾ : ونصبها أيضًا يجوز من قوله : ﴿ نسمع سرهم ونجواهم ﴾ ونسمع قيله .١ .هـ .

وانظر الكشف : ٢ /٢٦٣ .

وقال النحاس في القطع: (٦٥٢): ومن قال: المعنى: يسمع سرهم وقيلهم، لم يتم الكلام على ما بعد: ﴿ نسمع سرهم ونجواهم ﴾ حتى يبلغ: ﴿ وقيله ﴾ . اهـ.

(٦) أ : ورد بعدها : [ رخصته ] ويظهر أنها من الناسخ .

(٧) ب: [ وقد قال ] .

(٨) وضّح هذا ابن الأنباري في الإيضاح : ٢ /٨٨٧ ، حيث قال : وأجاز الفرّاء أيضًا أن تنصبه على معنى : وقال قيله ، وشكا شكواه إلى الله .

وانظر معاني القرآن للفراء : ٣ / ٣٨ ، والكشف : ٢ /٢٦٣ .

<sup>(</sup>١) ب: ورد بعدها زيادة: [ أي ] .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ ، د .

<sup>(</sup>٣) د: [ وكذلك ] .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ لا ، ج ] .

<sup>(°)</sup> من الآية الثمانين .

ومَنْ جَرَّ (١) لم (٢) يقف ، لأنه عطفه (٦) على « الساعة » (١) ، أي : وعنده علم الساعة ، وعلم قيله (٥) .

﴿ سلام - ٨٩ - ط ﴾ لأن كلمة التهديد ليست[من مفعول ] (١٠) ( قل ) ، ومن قرأ ( تعلمون ) بالتاء (١١) [ فوقفه لازم ؛ لئلا

<sup>=</sup> ونصب : ﴿ قِبله ﴾ قراءة : ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو والكسائي ، والحفض : قراءة : عاصم وحمزة .

انظر: السبعة: (٥٨٩) ، والتبصرة: (٦٧٢) ، والتيسير: (١٩٧) .

<sup>(</sup>١) أ : [ جد ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ج: [ لم ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أ، د: [عطف].

<sup>(</sup>٤) في الآية الخامسة والثمانين من قوله تعالى : ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انظر : معانى القرآن للفراء : ٣٨/٣ ، والإيضاح : ٢ /٨٨٧ ، والقطع :

<sup>(</sup>٦٥٣) ، والكشف : ٢ /٢٦٣ ، والمقصد : (٣٥٢) ، ومنار الهدى : (٣٥٢) .

<sup>(</sup>٦) ج: [ لوصل ] .

 <sup>(</sup>٧) ب : [ الله ] بزيادة الألف في أوله .

<sup>(</sup>٨) أ: [ ومحال ] .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من: ب. وفي بقية النسخ: [ عليه السلام ] .

<sup>(</sup>١٠) ج: [ مفعول ] . وفي : د : [ من مقول ] .

<sup>(</sup>۱۱) وهو نافع . واختلف عن ابن عامر ، فقال ابن ذكوان عنه : ﴿ فسوف يعلمون ﴾ بالياء ، وقال هشام بن عمار عنه : ﴿ فسوف تعلمون ﴾ بالتاء .

تدخل جملة التهديد في الأمربقوله (١) ( قل ) ] (١).

<sup>=</sup> وقرأ باقي السبعة : ﴿ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ بالياء . وروى الخفاف عن أبي عمرو أنه قال : الياء والتاء عندي سواء .

انظر : السبعة : (٥٨٩) ، والتبصرة : (٦٧٢) ، والتيسير : (١٩٧) .

<sup>(</sup>١) ج : [ بقول ] .

<sup>(</sup>٢) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

وانظر منار الهدى : (٣٥٣) .

#### سورة الدخان

## [ تسع وخمسون آية ، وهي مكية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حَمْ - ١ - ط ﴾ (٢) كوني ، على أنه غير مفسر (٢) ، [ ومن جعله قسمًا (٤) عطف عليه : ( والكتاب ) ، وجعل ( إنّا ) جواب القسم ] (٥) ، . ومن جعل ( حم ) بمعنى : [ حَمَّ الأَمْرُ ] (١) ، جعله

انظر: تفسير الطبري: ١ /٢٠٦، ٢٠٧، والقطع: (١١٠)، والمكتفى: (١٥٨)، وتلخيص تبصرة المتذكر: ١ /١٧٢.

وعلى هذا يكون الوقف على : ﴿ مَنْدُرِينَ ﴾ .

انظر الإيضاح: ٢ /٨٨٨ .

(٦) ما بين المعقوفين من : د . وفي بقية النسخ : [ حم ] . =

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا عَدّ الكوفي ، وفي البصري : سبع وخمسون ، وفي الحجازي والشامي : ست وخمسون .

انظر : فنون الأفنان : (٣٠٧) ، وجمال القُرّاء : ١ /٢١٦ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٤٢٤ ، وبشير اليسر : (١٤٨) .

<sup>(</sup>٢) علامة االوقف ساقطة من: ج، د.

<sup>(</sup>٣) أي : من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه .

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن عباس وعِكْرمة .

<sup>(</sup>٥) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

جواب القسم بعده ، ووقف<sup>(۱)</sup> على : « المبين » <sup>(۱)</sup> ﴿ حكيم – ٤ – ط ﴾ <sup>(۲)</sup> لأن التقدير : أمرنا أمرًا<sup>(۱)</sup> . . . ﴿ من عندنا – ٥ – ط ﴾ ﴿ مرسلين – ٥ – ج ﴾ لأن التقدير : رحمنا<sup>(٥)</sup> رحمة ، أو رحمة <sup>(۱)</sup> مفعول له ، أي : لرحمة . ﴿ من ربك – ٢ – ط ﴾ .

وفي لسان العرب: ١ /٧٢٥ ، مادة : (حمم ) ، قال ابن منظور : قوله تعالى : ﴿ حَمْ ﴾ ، الأزهري : قال بعضهم : معناه : قضى ما هو كائن . ثم قال أيضًا : وحم هذا الأمر حما : إذا قضى . وحم له ذلك : قدر .

انظر القطع: (٦٤٦ ، ٦٥٤).

انظر: السبعة: (۹۲)، والتبصرة: (۹۷۳)، والكشف: ۲ /۲۶٪، والتيسير: (۱۹۸).

<sup>=</sup> وما أثبتناه يوافقه ويوضحه ما ذكره الأنصاري في المقصد: (٣٤٨ ، ٣٤٩) حيث قال: ﴿ حَمّ ، والكتاب المبين ﴾ حسن إنْ جعل جواب القسم: ﴿ حَمّ ﴾ بمعنى: حم الأمر، والمعنى: والكتاب المبين لقد حم الأمر، أي: قُضى.

<sup>(</sup>١) ب: [ وقف ] بسقوط الواو الأولى .

<sup>(</sup>٢) وهذا قول الضحاك.

<sup>(</sup>٣) ب: علامة الوقف: [ لا ، ج]. وفي: ج: علامة الوقف: [ لا ].

<sup>(</sup>٤) ج : [ أمر أمرنا ] . بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٥) ج: [ رحمنا ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٦) ج: [ ورحمة ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٧) ب : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . والصواب عدم إثباتها بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٨) قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو .

ومَنْ خَفَضَ جعله بدلًا(١) فلم (٢) يقف .

﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا - ٧ - م ﴾ (٣) ﴿ وَيَمِيتَ - ٨ - ط ﴾ ﴿ مَبِينَ - ١٠ - لا ﴾ لأن الجملة بعده صفة له ﴿ يَغْشَى النَّاسَ - ١١ - ط ﴾ ﴿ مَبِينَ - ١١ - لا ﴾ للعطف .

<sup>(</sup>١) من : ﴿ رَبُّكَ ﴾ في قوله تعالى : ﴿ رَحَمَةُ مَنَ رَبُّكُ ﴾ . وهذه قراءة الكوفيين . انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) ب: [ولم].

<sup>(</sup>٣) د : ورد بعدها : [ لما ذكر في غير موضع ] . ويظهر أنه من الناسخ ، حيث أنه لم يرد مثل هذا الموضع إلا في الشعراء ، في الآيتين : الرابعة والعشرين ، والثامنة والعشرين ، وقد ذكر المؤلف أن الوقف فيهما مطلق .

ولعله يقصد – بما ذكر في غير موضع – التنبيه على أنه لو وصل لفهم خلاف المراد ، كما هو عليه منهج المؤلف في تعليله للوقف اللازم ، فإن كان كذلك فإثباتها أُوْلَى . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد بعدها زيادة : [ يوم ] . وهي سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) ج: [ مقول ] .

<sup>(</sup>٦) د: [ الكفار ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ج: [ لوصل ] .

<sup>(</sup>٨) الضمير يعود إلى اليوم في : ﴿ يُومُ نبطش . . ﴾ .

بدر(١) ، والعود إلى الكفر ] (١) فيهما غير مُمْكِن .

﴿ الكبرى - ١٦ - ج ﴾ لاحتمال[ الفاء واللام ، أي ] <sup>(٣)</sup> فإنا منتقمون ، أو : لأنا<sup>(٤)</sup> . . . .

♦ كريم - ١٧ - لا ﴾ لتعلق « أن » .

﴿ عباد الله - ١٨ - ط ﴾ ﴿ أمين - ١٨ - لا ﴾ [ لعطف ﴿ أن ، ] (°).

﴿ عَلَى الله – ١٩ – جَ ﴾ ﴿ مبين – ١٩ – جَ ﴾ ﴿ أَنْ تَرجَمُونَ – ٢٠ – زَ ﴾ للآية ، وللابتداء (١) بإنْ ، وإنْ للشرط ، مع أَنَّ المَقُولُ واحد .

[ ﴿ لِلَّا - ٢٣ - ج ﴾ ] (٢) ﴿ متبعون - ٢٣ - لا ﴾ للعطف .

<sup>(</sup>١) د : [ بدر ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: أ.

<sup>(</sup>٤) ج: [نا] غير مثبتة.

 <sup>(</sup>٥) أ : [ وللعطف ﴿ وأن ﴾ ] . وفي : ب : [ للعطف ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ ولابتداء ] .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من: ب. وذلك للابتداء بان ، مع اتحاد المقول.

والوقف هنا حسن عند الأشموني .

انظر المنار : (٣٥٤) .

﴿ رَهُوا – ٢٤ – ط ﴾ [ ﴿ وعيون – ٢٥ – لا ﴾ ]<sup>(۱)</sup> ﴿ كريم – ٢٦ – لا ﴾ للعطف .

﴿ فَاكُهِينَ - ٢٧ - لا ﴾ (١) ، لأن المعنى : تركوها كذلك (١) ، أي : مُهَيَّأَةً كما كانت .

﴿ المهين - ٣٠ - لا ﴾ لأن « من » بدل الأولى .

﴿ فرعون - ٣١ - ط ﴾ (\*) ﴿ العالمين - ٣٢ - ج ﴾ للآية ، مع العطف واتحاد الكلام .[ ﴿ ليقولون - ٣٤ - لا ﴾ ] (\*) .

﴿ تبع - ٣٧ - لا ﴾ للعطف .

﴿ من قبلهم - ٣٧ - ط ﴾ لتناهي الاستفهام إلى ابتداء الإخبار .

﴿ أَهَلَكُنَاهُمْ - ٣٧ - ز ﴾ لأن الجملة مستقلة (٢) ، وقوله : ﴿ إنهم ﴾ مبتدأ .

﴿ أَجْعِينَ - ١٠ - ١ ﴾ لأن ويوم ، بدل الأول .

﴿ ينصرون – ٤١ – لا ﴾ للاستثناء .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٢) ب: ورد بعدها: [ ﴿ كَذَلْكَ ﴾ - ط]. ويظهر أنه من الناسخ بدلالة ما

<sup>(</sup>٣) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] . وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: د.

ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٦) ب: [ مستقبلة ] . وهو تصحيف .

﴿ رحم الله - ٢٢ - ط ﴾ ﴿ الأثيم - ٢٤ - ج ﴾ لأن الجار يصلح خبر محذوف<sup>(۱)</sup> ، أي : هي كالمهل<sup>(۲)</sup> ، يعني : الزقوم ، لأن و شجرة ، <sup>(۱)</sup> هي اسم و إن ، ولكن المراد منها : ثمرتها ، وهي الزقوم ، لصدق<sup>(1)</sup> الاتصال<sup>(0)</sup> بين المُضاف والمُضاف إليه . ويحتمل أن يكون حالًا عامله معنى التحقيق في و إن ، .

### ﴿ كالمهل - 20 - ج ﴾ <sup>(1)</sup>

لأن الجملة تصلح خبر محذوف (٧) ، أي : هي تغلي ، أو : هو يغلي <sup>(٨)</sup> ، فيوقف <sup>(٩)</sup> على ( المهل ) إذا لم يقف على : ( الأثيم ) ، ويحتمل <sup>(١١)</sup> أن يكون حالًا بعد حال ، على قراءة : التاء <sup>(١١)</sup>، أي :

أي : خبر مبتدأ محذوف .

<sup>(</sup>٢) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ ج]. وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ ﴿ شجرة ﴾ ] من : ب . وفي بقية النسخ : [ الشجرة ] .

<sup>(</sup>٤) ج: [ بصدق ] .

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ الاتصال ] من : د . وفي بقية النسخ : [ اتصال ] .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٧) أي : خبر مبتدأ محذوف .

<sup>(</sup>٨) أ : [ تغلق ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) المثبت : [ فيوقف ] من : د . وفي بقية النسخ : [ فيقف ] .

<sup>(</sup>١٠) ب، ج: [ أو يحتمل].

<sup>(</sup>١١) ﴿ تَعْلَى ﴾ وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر ونافع وحمزة والكسائى وأبي بكر عن عاصم .

وقرأ بالياء : ابن كثير وحفص عن عاصم .

انظر : السبعة : (٥٩٢) ، والتبصرة : (٦٧٣) ، والتيسير : (١٩٨) .

حققت (۱) الشجرة كائنة كالمهل غالية ، أو حالًا للمهل بقراءة (۲) الياء (۱) ، عامله معنى التشبيه في الكاف ، تقديره : شبهت الشجرة - يعني الزقوم - بالمهل غالبًا ، ولا وقف على ( الأثيم » فيهما (۱) .

﴿ الجمعيم – ٤٧ – ق ﴾ (٥) وقد(٦) يوصل للعطف .

﴿ الحميم – ٨٨ – ط ﴾ لأن التقدير : فقولوا له ، أو : يقال له ، على الابتداء .

﴿ ذَق - ٤٩ - لا ﴾ لمن قرأ « أنك » (٧) بالفتح (٨) ، أي : (١) :

<sup>(</sup>۱) د: [خصص].

<sup>(</sup>٢) ب، ج: [ بقراء ] .

<sup>(</sup>٣) ج : [ التاء ] وهو خطأ ، بدلالة سياق الكلام . وقد قرأ ﴿ يَعْلَي ﴾ بالياء : ابن كثير وحفص عن عاصم .

انظر الهامش رقم (١) .

<sup>(</sup>٤) د : [ فيها ] . ويظهر أن الصواب ما أثبتناه ، حيث أن الضمير يعود إلى قراءة التاء والياء لـ : ﴿ يَعْلَى ﴾ .

<sup>(°)</sup> علامة الوقف من : ب ، وفي : د : علامة الوقف : [ لا ] . ويظهر أن الصواب ما أثبتناه ، بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٦) المثبت : [ وقد ] من : د . وفي بقية النسخ : [ قد ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٧) ب: [ ﴿ أَنْكُ ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>A) وهي قراءة الكسائي . وقرأ باقي السبعة بالكسر .

انظر السبعة: (٥٩٣)، والتبصرة: (٦٧٤)، والتيسير: (١٩٨).

<sup>(</sup>٩) أ : [ أو ] وهو خطأ .

لأنك [ أو بأنك ] (١) ومنْ كسر: فقد (١) يقف للابتداء بإنّ ، والوصل أوضح ، لأن (١) التقدير: فإنك ﴿ أمين - ١٥ - لا ﴾ لتعلق الظرف .

﴿ وعيون - ٧٥ - ج ﴾ (أ) لأن (أ) ويلبسون ويصلح حالًا واستئنافًا (أ) وعامله معنى الفعل في الجار . ﴿ متقابلين - ٥٣ - ج ﴾ لأن التقدير : كذلك ، كم ذكرنا من حالهم قبل (١) ، أو (٨) : الأمر كذلك (أ) على حذف المبتدأ .

﴿ كَذَلَكُ - \$ ٥ - ط ﴾ (١٠) وقف (١١) في الوجهين .

﴿ عين - ع ٥٠ م ﴾ (١١) لئلا تصير الجملة[ - وهيي:

<sup>(</sup>١) د : ٦ أفانك ٢ .

<sup>(</sup>٢) ب :[ قد ] . وفي : أ ، د : ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ج: [ لأن] مكررة.

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف : [ لا ] . وهي خطأ بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٥) ب: [ لا ] بسقوط النون.

<sup>(</sup>٦) ب: [ واستئناف ] .

 <sup>(</sup>٧) في سورة : ص ، في قوله تعالى : ﴿ ما له من نفاد . هذا ﴾ من الآيتين الرابعة والخمسين ، والخامسة والخمسين .

<sup>(</sup>٨) ج: [و] بسقوط الهمزة.

<sup>(</sup>٩) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>١٠) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>١١) د : ورد بعدها زيادة : [ على ] .

<sup>(</sup>١٢) علامة الوقف ساقطة من : أ . وفي : ج : علامة الوقف : [ ط ] .

« يدعون » ، ] (۱) وهي إخبار عن المتقين ، على وزن : يفعلون (7) صفة (7) لحور عين ، على وزن يفعلن ، لأن « يدعون » يحتمل كلا الوزنين .

﴿ آمنين - •• - لا ﴾ لأن ما بعده صفة لهم (<sup>1)</sup> ؛ لأن الأمن (<sup>(\*)</sup> إنما يتم بأن لايذوقون (<sup>(\*)</sup> الموت .

﴿ الأُولَى - ٥٦ - ج ﴾ لأن ما بعده يصلح إستئنافًا وحالًا ، أي : وقد (٧) وقاهم (٨) .

﴿ الجحيم - ٥٦ - لا ﴾ لأن (١) « فضلًا » مفعول له . ﴿ من ربك - ٥٧ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: د. وفي: أ: [صفة ﴿ بحور عين ﴾ م، ط].

وفي : ب : [ صفة لها ] . وفي : ج : [ صفة لحور عين ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [يفعون] بسقوط اللام.

<sup>(</sup>٣) أ، ج: [وصفة].

<sup>(</sup>٤) ب، ج: [له].

<sup>(</sup>٥) أ: [ الأمر ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) أ، ج: [ لايذوق ] . وفي : د: [ لايذوقوا ] .

<sup>(</sup>Y) أ ، ج : [ وقد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٨) ج : [ وقيتم ] .

<sup>(</sup>٩) د : [ لا ] بسقوط النون .

### سورة الجاثية

## [ سبع وثلاثون آية ، مكية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حم - ١ - ط ﴾ (٢) كوفي ، على أنه غير مفسر (٢) ، و ( تنزيل ) خبر محذوف ، أي : هذا تنزيل ، أو : مبتدأ خبره ( من الله ) ، ومَنْ جعله (١) اسْمَ السورة ، أو : اسم القرآن جعله مبتدأ خبره ( تنزيل ) ، فلم (٥) يقف عليه .

﴿ لَلْمُؤْمَنِينَ - ٣ - ط ﴾ لمن قرأ ﴿ آيات ﴾ بالرفع(٦) على خبر الجار ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب ، وقد صوبت ما أخطأ به الناسخ ، حيث ذكر أن عددها : تسع وثلاثون آية .

وما أثبتناه عَدّ الكوفي ، وعند الباقين : ست وثلاثون آية .

انظر: فنون الأفنان(٣٠٧)، وجمال القُراء١ /٢١٧، وبصائر ذوي التمييز ١ /٤٢٦، وبشير اليسر (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٣) أي : من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه .

<sup>(</sup>٤) أي : جعل ﴿ حم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أ : [ولم] .

<sup>(</sup>٦) قرأ بها : ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم .

انظر: السبعة (٩٤٥) ، والتبصرة (٦٧٤) ، والتيسير (١٩٨) .

ومَنْ خفض (1) جعلها بدل الأولى فلم (7) يقف . ﴿ يوقنون - 2 - 1 ﴾ لأن قوله : « وفي خلقكم » في قراءة « آيات » بالرفع ، ومنْ قرأ « آيات » (1) بالخفض [ عطفها ] (1) على قوله : « إن في السموات » .

و بالحق - 7 - + [ للابتداء بالاستفهام ] (°) ، مع دخول الفاء فيه (۱) و أثيم - V - V و لأن ما بعده يصلح (۷) صفة له (۸) .

﴿ يسمعها - ٨ - ج ﴾ لانقطاع النَّظْم ، مع دخول فاء (١) التعقيب . ﴿ هزوًا - ٩ - ط ﴾ ﴿ مهين - ٩ - ط ﴾ لأن « من » لا تعلق

<sup>(</sup>١) قرأ بها: حمزة والكسائي.

انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) أ : [ولم] .

<sup>(</sup>٣) د : [ ﴿ آيات ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت ، وفي ب: [ على عطفها ] .

<sup>(</sup>٥) ج: [ لابتداء الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ فيم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>Y) المثبت: [ يصلح ] من: ب.

<sup>(</sup>A) وضح الأشموني في المنار (٣٥٦) الوقف هنا بقوله : ﴿ يؤمنون ﴾ تام ، ومثله : ﴿ أَثْمِ ﴾ ان جعل صفة لما قبله والتقدير : سامع .

<sup>(</sup>٩) أ، د: [الفاء].

لها(۱) بما قبلها ، وإنْ كانت القصة واحدة ولو وصل (۱) اشتبه (۱) بأنها وصف وعذاب ، ، لأن [ الجار بعد ] (۱) المُنكَّر يكون صفة له ، وليست و من ، (۱) من صفة العذاب [ في شيء ] (۱) .

﴿ جهنم - ١٠ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين .

﴿ أُولِيآء - ١٠ - ج ﴾ (٧) كذلك.

﴿ عظیم – ١٠ − ط ﴾ للآیة ، ولأن ( هذا ) مبتدأ لا تعلق له بما <sup>(٨)</sup> قبله <sup>(١)</sup> نظمًا ، ولأن القصة واحدة .

﴿ هدى - ١١ - ج ﴾ (١٠) لأن ﴿ الذين ﴾ مبتدأ ، والواو لعطف الجملتين[ المختلفتين ] (١١) .

﴿ تشكرون - ١٢ - ج ﴾ للآية مع العطف ، واتحاد الكلام .

<sup>(</sup>١) ب: [ لها ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) د : [ ولو فصل ] ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) أ : [ لشتبه ] .

<sup>(</sup>٤) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) المثبت: [ ﴿ من ﴾ ] من: ب.

<sup>(</sup>٦) ج: [ من شيء - ط] ، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٨) ج:[ك].

<sup>(</sup>٩) د: [ قبلها ] .

<sup>(</sup>١٠) علامة الوقف ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين من: د.

﴿ منه - ١٣ - ط ﴾ ﴿ فلنفسه - ١٥ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط . ﴿ فعليها - ١٥ - ز ﴾ لأن ﴿ ثم ﴾ لترتيب الأخبار ، مع اتحاد القصة .

﴿ العالمين - ١٦ - ج ﴾ للآية ، مع العطف ، واتحاد الكلام .

﴿ مِن الأمر - ١٧ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين .

[ ﴿ العلم - ١٧ - لا ﴾ ] (١) . [ ﴿ بغيًا بسينهم - ١٧ - ط ﴾ ﴿ أولياء (١) بعض - ١٩ - ج ﴾ للتمييز (٥) بين تنافي (١) الحالين المختلفين (١) ، مع اتفاق الجملتين .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ ج ، ز ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: د، وفي ب، ج: علامة الوقف: [ط].

ويظهر أن الصواب ما أثبتناه ، لأن ﴿ بغيًا ﴾ مفعول له ، وقد وضح هذا الأشموني في المنار (٣٥٦) حيث قال : ﴿ العلم ﴾ ليس بوقف ، لأن قوله : ﴿ بغيًا بينهم ﴾ معناه : اختلافهم للبغي ، فهو مفعول له . اه .

علمًا أن المؤلف نص على عدم الوقف هنا ، في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٣٠) وجه .

<sup>(</sup>٣) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ط] ، وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) أ : [للميز] ، وفي د : [لتمييز] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ تنافي في ] بتكرار الفاء والياء .

<sup>(</sup>٧) ج : [ المختلفين ] .

﴿ الصالحات - ٢١ ﴾ (١) وقف لمن قرأ ﴿ سواء ﴾ بالرفع (٢) على الابتداء ، ومن نصب (٢) فإنما ينصبه بقوله (١) : ﴿ نجعلهم ﴾ فلم يقف (٥) .

﴿ وثماتهم - ٢١ - ط ﴾ ﴿ غشاوة - ٢٣ - ط ﴾ ﴿ من بعد الله - ٢٣ - ط ﴾ ﴿ من بعد الله - ٢٣ - ط ﴾ ﴿ إلا الدهر - ٢٤ - ج ﴾ لاختلاف القائل والمقول ، مع احتمال الواو الحال .

﴿ من علم - ٢٤ - ج ﴾ لانقطاع النظم ، مع اتصال (١) المعنى .

﴿ وَالْأَرْضَ - ٢٧ - طَ ﴾ ﴿ جَائِيةً - ٢٨ - طَ ﴾ ( وقف لمن قرأ ﴿ كُلُ أُمَّةً ﴾ بالرفع على الابتداء (^) ، ومن نصب (٩) جعله بدل الأول

<sup>(</sup>١) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] ، ويظهر أنها سهو من الناسخ بدلالة ما

<sup>(</sup>٢) قرأ بها : ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم في رواية أبي بكر .

انظر : السبعة (٥٩٥) ، والتبصرة (٦٧٥) ، والتيسير (١٩٨) .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم .

انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) ج: [لقوله].

<sup>(</sup>٥) انظر : الكشف ٢ /٢٦٨ ، والإيضاح ٢ /٨٩١ ، ٨٩٢ ، والقطع (٦٥٩ ، ٦٦٠ ) . وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٢٣٢ ، ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٦) د : [ انحاد ] .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من: أ.

 <sup>(</sup>A) قرأ بها العشرة إلا يعقوب ، فإنه قرأ بالنصب .

انظر : النشر ٣ /٣٠١ ، والمهذب ٢ /٢٣١ .

<sup>(</sup>٩) وهو يعقوب .

انظر الحامش السابق.

فلم يقف<sup>(۱)</sup> .

﴿ كتابها - ٢٨ - ط ﴾ ﴿ بالحق - ٢٩ - ط ﴾ ﴿ في رحمته - ٣٠ - ط ﴾ ﴿ في رحمته - ٣٠ - ط ﴾ ﴿ كفروا - ٣١ - ج ﴾ (٢) وقفة (٢) لابتداء الاستفهام ، أي : فيقال لهم : أفلم تكن .﴿ ما الساعة - ٣٢ - لا ﴾ تحرزًا عن الابتداء بقول الكفار(1) .

﴿ الحياة الدنيا - ٣٥ - ج ﴾ للعدول عن الخطاب إلى المغايبة . ﴿ والأرض - ٣٧ - ص ﴾ لعطف الجملتين المتفقتين .

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيضاح ٢ /٨٩٢، والقطع (٦٦٠)، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ ، ويظهر أنه الصواب ، لدلالة ما بعدها ، ولاتحاد المعنى .

<sup>(</sup>٣) د : [ فوقفه ] .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد قبلها زيادة : [ لعطف الجملتين ] ، وهو سهو من الناسخ .

#### سورة الأحقاف

## [ خمس وثلاثون آية ، وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حَمَّ - ١<sup>(٢)</sup> تنزيل الكتاب - ٢ ﴾ قد ذكر<sup>(٢)</sup>.

﴿ مسمى - ٣ - ط ﴾ ﴿ في السماوات - ٤ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام إلى الخطاب .

﴿ لما جاءهم - V - لا ﴾ (١) لأن ما بعده مفعول ﴿ قال ﴾ .

﴿ مبين - ٧ - ط ﴾ لأن﴿ أم ﴾ بمعنى ألف استفهام إنكار .

﴿ افتراه - ٨ - ط ﴾ ﴿ شيئًا - ٨ - ط ﴾ [ ﴿ فيه -٨ -

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا عَدّ الكوفي ، وعند الباقين : أربع وثلاثون آية .

انظر: فنون الأفنان (٣٠٨)، وجمال القرّاء ١ /٢١٧، وبصائر ذوي التمييز ١ /٤٢٨، وبشير اليسر (١٤٩).

 <sup>(</sup>٢) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ط] ، ويظهر أن الصواب عدم إثباتها ، بدلالة سياق الكلام .

<sup>(</sup>٣) في الآية الأولى والثانية من سورة الجاثية .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من : د .

ط ﴾ ﴿ وبينكـــم - ١٠ - ط ﴾ ﴿ ولا بكـــم - ٩ - ط ﴾ ]'' ﴿ واستكبرتم - ١٠ - ط ﴾'' ﴿ إليه - ١١ - ط ﴾ ﴿ ورحمة -١٢ - ط ﴾ .

ولا مناموا - ۱۲ – ز (3) قد قبل على تقدير : وهو بشرى ، ولا يتضح (3) ، ووجه الوصل أوضح ، على تقدير : لينذر وليبشر (3) ، (4) المصدر يدل على الفعل (4) ، أو : إنذارًا (3) وبشرى .

وفي أ : [ ﴿ وَبِينَكُم - ط ﴾ ﴿ فيه - ط ﴾ . ﴿ ولا بكم - ط ﴾ ] ، بالتقديم والتأخير .

وفي د: [ ﴿ فيه - ط ﴾ ﴿ ولا بكم - ط ﴾ ﴿ وبينكم - ط ﴾ بالتقديم والتأخير أيضًا .

(٢) ب: ورد قبلها: [ ﴿ إِلَي - ط ﴾ ] ، و لم نثبته لأن الوقف هنا مظنة الجواز ،
 وذلك لابتداء النفى مع العطف واتحاد القائل .

وقد نص الأشموني في المنار (٣٥٨) على جواز الوقف هنا ، أما الأنصاري في المقصد (٣٥٨) فذكر أنه صالح ، عِلْمًا أن المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – لوحة (١٣١) وجه ، لم يذكر هنا وقفًا ، وكذلك ابن الأنباري في الإيضاح ٢ /٨٩٣ ، والنحاس في القطع (٦٦١) ، والداني في المكتفى (٥٢٠) .

(٣) علامة الوقف من : أ ، وفي ب : علامة الوقف : [ط] .

ويظهر أن الصواب ما أثبتناه ، بدلالة ما بعده .

- (٤) ج: [ولا يصح].
- (٥) ج: [ ولا ليبشر ] ، بزيادة : [ ولا ] وهي سهو من الناسخ .
  - (٦) ما بين المعقوفين من: أ.
    - (٧) ب: [ انذرا ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب، ج، وهو موافق لترتيب المصحف.

﴿ يَحْزَنُونَ - ١٣ - جَ ﴾ لأن ﴿ أُولئك ﴾ يصلح مستأنفًا ، وخبر ﴿ إِنَّ ﴾ قوله : ﴿ فلا خوف ﴾ ، ويصلح أن يكون الخبر ﴿ أُولئك ﴾ ، و(١) ﴿ فلا خوف ﴾ معترضة .

﴿ خالدين فيها - ١٤ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ جزاء ﴾ يصلح مفعولًا له ، ومفعول محذوف (١) ، أي : يُجزون (٢) جزاء .

﴿ إحسانا - 10 - ط ﴾ ﴿ ووضعته كرهًا - 10 - ط ﴾ ﴿ ووضعته كرهًا - 10 - ط ﴾ ﴿ شهرًا - 10 - ط ﴾ ﴿ شهرًا - 10 - ط ﴾ ﴿ شهرًا - 10 - ط ﴾ ﴿ إذا ﴾ .

﴿ ذريتي - 10 - ج ﴾ للابتداء بأن مع اتحاد الكلام . ﴿ فِي أصحاب الجنة - 17 - ط ﴾ لأن التقدير : وَعَدَ الله وعْدًا صِدْقًا . ﴿ آمن - ١٧ - ز ﴾ (\*) قد قبل للابتداء بإنّ ، ولكن المقول متحد ، والوقف على : ﴿ حق - ١٧ ﴾ (\*) أجوز منه ، فالوصل(\*) أوجه(^) .

<sup>(</sup>١) الواو مثبتة من: د .

<sup>(</sup>٢) أي : مفعولًا لفعل محذوف ، وقد قدره بعد .

<sup>(</sup>٣) أ : [ يحزنون ] ، وفي ب : [ محزون ] ، وهما تصحيف .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] ، وهو سهو من الناسخ .

<sup>(°)</sup> أ: علامة الوقف من: أ، وفي ب: علامة الوقف: [ ق ] .

 <sup>(</sup>٦) أ: ورد عليها علامة الوقف: [ج]، ويظهر أنها من الناسخ، بدلالة ما
 بعدها.

<sup>(</sup>٧) المثبت : [ فالوصل ] من : ج ، وفي بقية النسخ : [ والوصل ] .

<sup>(</sup>٨) د : [ أجوز ] .

﴿ وَالْإِنْسَ - ١٨ - طَ ﴾ ﴿ ثما عملوا - ١٩ - جَ ﴾ لأن الواو قد تكون مُقْحَمة ، واتصال اللام بما قبله ، أو تكون عاطفة على محذوف ، أي : ليقضوا (١) سعيهم (٢) . . .

﴿ على النار - ٢٠ - ط ﴾ لأن التقدير: يقال لهم: أذهبتم . . . ﴿ بها - ٢٠ - ج ﴾ لابتداء (١) التهديد (١) ، مع الفاء . ﴿ أَخَا عاد - ٢١ - م ﴾ (٥)

ويظهر أن الصواب ما أثبتناه ، لأنه لو وُصل لفَهم أن ذكر النبي – صلى الله عليه وسلم – قصة هود – علية الصلاة والسلام – إنما يكون وقت إنذار هود لقومه ، وهذا غير مُمكن ، وقد نبه المؤلف لهذا بقوله : لأن ﴿ إذْ ﴾ لا يتعلق بقوله : ﴿ واذكر ﴾ ، بل باذكر المحذوفة .

وما ذكرناه هو منهج المؤلف ، حيث ورد مثل هذا في الآية السادسة عشرة من سورة مريم ، في قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكَتَابِ مُرْيَم إِذْ انْتَبَدْتُ مِنْ أَهُلُهَا مَكَانًا شَرِقَيًا ﴾ ، وكذلك في الآية الحادية والأربعين ، من سورة ص ، في قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ عَبْدُنَا أَيُوبِ إِذْ نَادَى رَبِهُ أَنِي مُسْنَى الشيطان بنصب وعذاب ﴾ ، فذكر المؤلف أن الوقف على : ﴿ مُرْيَم ﴾ ، وعلى ﴿ أَيُوبِ ﴾ لازم ، والله أعلم . =

<sup>(</sup>١) المثبت [ ليقضوا ] من: ب، وفي بقية النسخ: [ ليرضوا ] .

ويظهر أن الصواب ما أثبتناه ، لأن الضمير يعود إلى المؤمنين والكافرين ، ومعلوم أن الكافرين في الآخرة لا يرضى الله عنهم ، ولا هم يرضون سعيهم .

وانظر : تفسير الطبري ٢٦ /٢٠ ، وتفسير القرطبي ١٦ /١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) د : [ سعيكم ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ب: [ للابتداء] .

<sup>(</sup>٤) د : [ التهديد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) أ، ب: علامة الوقف [ط].

لأن ﴿ إِذْ ﴾ لا يتعلق (١) بقوله: ﴿ وَاذْكُر ﴾ ، بل (١) باذكر المحذوفة (١) ﴿ إِلَّا الله - ٢١ – ج ﴾ (١) لتناهي الاستفهام ، مع تعقب (٩) الفاء .

﴿ عند الله - ٢٣ - ز ﴾ لاختلاف الجملتين لفظًا ، ولكن التقدير : وأنا أبلغكم .

﴿ أُودِيتُهِم - ٢٤ - لا ﴾ لأن ﴿ قالُوا ﴾ جواب ﴿ لما ﴾ .

﴿ مُطرنا - ٢٤ - ط ﴾ لأن التقدير: قيل لهم: بـل هو . . . . ﴿ به - ٢٤ - ط ﴾ لأن التقدير: هي ريح .

﴿ أَلِيمِ - ٢٤ - لا ﴾ لأن الجملة صفة ﴿ رَجُ ﴾ ﴿ إِلا مساكنهم - ٢٥ - ط ﴾ .

﴿ وَأَفْتَدَةً - ٢٦ - زَ ﴾ (١) لعطف الجملتين ،

<sup>=</sup> أما الأشموني في المنار (٣٥٩) ، فقال : ﴿ أَخَا عَادَ ﴾ ليس بوقف ، لأن ﴿ إِذْ ﴾ بدل اشتمال .

<sup>(</sup>١) د : [ لا تعلق ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ بل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ب: [ المحذوف ] .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ط] ، وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٥) ب: [ تعقيب ] .

 <sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف : [ لا ] ، وما أثبتناه لقوله بعد : والوصل أجوز للفاء ، واتحاد
 الكلام .

والوقف هنا جائز عند الأشموني .

والوصل أجوز<sup>(۱)</sup> للفاء ، واتحاد الكلام .

﴿ آلهة - ٢٨ - ط ﴾ لتمام الاستفهام .

♦ عنهم - ۲۸ - ج ♦ لعطف الجملتين المختلفتين .

﴿ القرآن - ٢٩ - ج ﴾ لأن جواب ﴿ لَمَا ﴾ (٢)منتظر ، مع دخول الفاء .

﴿ أَنصَتُوا - ٢٩ - ج ﴾ (٢) كذلك . ﴿ أُولِياء - ٣٧ - ط ﴾ أي : يقال ط ﴾ ﴿ الموتى - ٣٣ - ط ﴾ أي : يقال لهم : أليس هذا(٤) . . . . ﴿ بالحق - ٣٤ - ط ﴾ .

﴿ وربنا – ٣٤ – ط ﴾ ﴿ ولا تستعجل لهم – ٣٥ – ط ﴾ لأن خبر ﴿ كأن ﴾ قوله : ﴿ لم يلبثوا ﴾ ، فلا وقف<sup>(٥)</sup> على : ﴿ يوعدون – ٣٥ ﴾ (١) .

﴿ من نهار - ٣٥ - ط ﴾ لأن التقدير : هذا بلاغ (٧) ﴿ بلاغ - ٣٥ - ج ﴾ لابتداء الاستفهام ، مع دخول الفاء فيه .

<sup>=</sup> انظر: المنار (٣٦٠).

<sup>(</sup>١) ج: [أصح].

<sup>(</sup>٢) ج: [ ﴿ لما ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٤) ج : [ هذا ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) د : [ يوقف ] .

<sup>(</sup>٦) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] ، ويظهر أنها من الناسخ ، لقوله قبل : فلا وقف على : ﴿ يُوعِدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ج : [ بلاغ ] غير مثبتة .

# سورة محمد [صلى الله عليه وسلم] (١) [ ثمان وثلاثون آية ، وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الحق من ربهم - ٢ - لا ﴾ لأن ﴿ كفر ﴾ خبر ﴿ والذين ﴾ . ﴿ من ربهم - ٣ - ط ﴾

﴿ الرقاب - ٤ - ط ﴾ ﴿ الوثاق - ٤ - لا ﴾ ( الفاء .

وهذا عَدّ الكِوفي ، وفي الحجازي والشامي : تسع وثلاثون ، وفي البصري : أربعون .

انظر جمال القراء ١ /٢١٧ ، وبصائر ذوي التمييز ١ /٤٣٠ ، وبشير اليسر (١٤٩) .

وفي القول بمكيتها خلاف ، وضّحه أبو حَيّان في البحر ٨ /٧٢ ، حيث قال : هذه السورة مدنية عند الأكثر ، وقال الضحّاك وابن جُبير و السُّدِّي : مكية ، وقال ابن عطية : مدنية بإجماع ، وليس كما قال ، وعن ابن عباس وقتادة : أنها مدنية إلا آية منها نزلت بعد حَجَّه حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت ، وهي : ﴿ وكأين من قرية . . ﴾ الآية . اه .

وانظر: تفسير القرطبي ١٦ /٢٢٣ .

 <sup>(</sup>١) ما يين المعقوفين من: ب، وفي أ: [صلى الله ع م]، وفي ج: [عليه السلام].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من: أ.

ولتعلق ﴿ بعد ﴾ بما قبلها ، أي : بعد ماشددتم الوثاق(1) ، وقد يوقف للابتداء بالشرط .

﴿ أوزارها - ٤ - ج ﴾ (٢) ﴿ ذلك - ٤ - ط ﴾ أي: ذلك كذلك (٢) ، وقد يبتدأ بقوله: ﴿ ذلك ﴾ على الابتداء ، ولكن إذا انقطع عن خبره (٤) حسن اتصاله بما قبله ضرورة .

﴿ بِبعض - ٤ - ط ﴾ ﴿ بِالهُم - ٥ - ج ﴾ للآية مع العطف واتحاد الكلام .

﴿ من قبلهم - ١٠ - ط ﴾ لتناهي الاستخبار (٥) إلى الإخبار ﴿ عليهم - ١٠ - ز ﴾ اللابتداء بالتهديد .

انظر منار الهدى (٣٦١).

وذكر القرطبي في تفسيره ١٦ /٢٢٩ ، أن ﴿ ذلك ﴾ في موضع رفع ، أي : الأمر ذلك الذي ذكرت وبينت ، أو أنه مبتدأ ، على معنى : ذلك حكم الكفار ، أو أنه منصوب على معنى : افعلوا ذلك .

<sup>(</sup>١) أ : ورد عليها الوقف : [ لا ] ، وقد سبق موضعها .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من : ج ، وقد ورد بعدها : [كذلك] .

<sup>(</sup>٣) هذا التقدير على أن : ﴿ ذلك ﴾ مبتدأ محذوف الخبر ، ويصلح أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : الأمر ذلك كما فعلنا وقلنا .

<sup>(</sup>٤) أ : [ خبر ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف : [ط].

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري والنحاس ، وكاف عند الداني والأنصاري والأشموني .

﴿ الأنهار - ١٢ - ط ﴾ ﴿ أخرجتك - ١٣ - ج ﴾ لأن ﴿ وكأين ﴾ استخبار ، و﴿ أهلكناهم ﴾ إخبار ، وقد يوصل على جعل ﴿ أهلكناهم ﴾ صفة للقرية .

﴿ المتقون - 10 - ط ﴾ للحذف ، أي : أن فيها . أو : ﴿ مثل ﴾ خبر مبتدأ ، والتقدير : مما (١) نَقُصُّ (٢) عليكم مثل الجنة . ﴿ آسن - ١٥ - ج ﴾ ﴿ للشاربين - ١٥ - ج ﴾ لتفصيل أنواع النعم مع العطف .

﴿ مصفى - 10 - ط ﴾ ﴿ من ربهم - 10 - ط ﴾ لحذف مبتدأ مستفهم به ، والتقدير (٢) : أفمن هذه حاله كمن هو خالد في النار .

﴿ إليك - ١٦ - ج ﴾ لأن ﴿ حتى ﴾ يحتمل معنى الانتهاء ، مع أن مفهوم (١) المعنى الابتداء (٥) ، لأن المراد : الإخبار عما قالوا بعد الخروج ، لا عن الاستماع فإنه (٦) كان معلومًا مشاهدًا .

<sup>=</sup> انظر : الإيضاح ٢ /٨٩٦، والقطع (٦٦٥)، والمكتفى (٢٤٥)، والمقصد (٣٦١)، والمنار (٣٦١).

<sup>(</sup>۱) د : [ فما ] .

<sup>(</sup>٢) ب، ج: [يقص].

<sup>(</sup>٣) ج: [ التقدير ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٤) ب: [عموم].

<sup>(</sup>٥) أ: [للابتداء].

<sup>(</sup>٦) د : [ فان ] .

﴿ بغتة - ١٨ - ج ﴾ (١) لتناهي الاستفهام ، مع مجيء الفاء بعده في الإخبار(١) . —

﴿ أَشْرَاطُهَا - ١٨ - ج ﴾ لتناهي الإخبار مع مجيء الفاء في الاستخبار ، تقديره: فأنَّى لهم ذكراهم إذا (٢) جاءتهم الساعة .

﴿ المؤمنات – ١٩ – ط ﴾ ﴿ لولا نزلت سورة – ٢٠ – ج ﴾ ﴿ المقتال – ٢٠ – لا ﴾ لأن ﴿ رأيت ﴾ جواب ﴿ فَإِذَا ﴾ .

﴿ مَن الموت - ٢٠ - ط ﴾ لتمام جواب ﴿ إِذَا ﴾ ، وللابتداء (1) بالتهديد ، على جعل ﴿ أُوْلَى ﴾ مقلوب أويل (٥) .

ومعنى التهديد في ﴿ أُولَى ﴾ ذهب إليه الزمخشري في الكشاف ٣ /٥٣٥ ، حيث قال : ﴿ فَأُولَى هُم ﴾ وعيد بمعنى : فويل لهم ، وهو أفعل من الولي ، وهو القُرْب ، ومعناه : الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه .اهـ .

وقال القرطبي في تفسيره ١٦ /٢٤٤ : وقال الجرجاني : هو مأخوذ من الويل ، فهو أفعل ، ولكن فيه قلب ، وهو أن عين الفعل وقع موقع اللام ، وقد تم الكلام على قوله : ﴿ فَأُولَى لَهُم ﴾ ، قال قَتادة : كأنه قال : العقاب أولى لهم .

وقال الألولسي في تفسيره ٢٦ /٦٧ : ﴿ فَأُولَى لَهُم ﴾ تهديد ووعيد ، على ما روي عن غير واحد ، وعن أبي على : أن ﴿ أُولَى ﴾ فيه علم لعين الويل ، مبني على زنة أفعل من لفظ الويل ، على القَلْب ، وأصله : أويل ، وهو غير منصرف للعلمية والوزن ، والكلام مبتدأ وخبر .

<sup>(</sup>١) ب : علامة الوقف : [ط] ، وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) ج : [ الاستخبار ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ب : [ فإذا ] ، وفي د : [ إذ ] .

<sup>(</sup>٤) ب ، ج : [ والابتداء ] .

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ أويل ] من : أ ، ج ، وفي د : [ أوايل ] .

﴿ فأولى لهم - • ٧ - ج ﴾ (1) لأن التقدير : عليهم طاعة ، أو : طاعة وقول معروف أولى لهم (٢) . ومن جعل ﴿ أولى ﴾ من القرب (٢) له أن يقول : ﴿ طاعة ﴾ خبر (١) ﴿ أولى ﴾ فلا يقف على ﴿ لهم ﴾ ، [ إلا أن ] (٥) أولى بمعنى القرب يوصل بالباء دون اللام . [ ﴿ الأمر - ١١ ﴾ ] (١) وقفة ، لأن التقدير : فإذا عزم الأمر كذبوا ، أو : خالفوا (١) ﴿ خيرًا لهم - ٢١ - ج ﴾ لابتداء الاستفهام مع الفاء .

﴿ الهدى - ٢٥ - لا ﴾ لأن الجملة بعده خبر ﴿ إِن ﴾ .

و سول هم - ٢٥ - ط کو لأن فاعل و وأملی کو ضمير اسم الله تعالى ، فلو وصل عاد الفعل إلى الشيطان (١٠) ، وقد جاز أن يوصل على جعله حالًا ، أي : وقد أملى لهم (٩) الله ، ولكن الوقف أعزم (١٠) ، لأن

<sup>=</sup> وانظر: البحر المحيط ٨ /٧١ ، ومنار الهدى (٣٦٢).

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ط] ، وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) ج: [ بهم] .

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح ٦ /٢٥٢٨ ، مادة: (ولي).

<sup>(</sup>٤) ب : [ خيرًا ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) د : [ لأن ] .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٧) ب: [ وخالفوا ] ، بسقوط الهمزة من أوله ، وفي د : [ أو خافوا ] .

 <sup>(</sup>A) قال مكي في الكشف ٢ /٢٧٨ : وقد قيل أن المضمر في ﴿ وأملى هم ﴾ بفتح الهمزة - للشيطان ، كأنه - الملعون - وسوس لهم ، فبعدت آمالهم حتى ماتوا
 على كفرهم ، فلا يبتدأ بـ ﴿ أملى لهم ﴾ على هذا التقدير .

<sup>(</sup>٩) المثبت : [ لهم ] من : أ .

<sup>(</sup>١٠) ب: [ لازم].

الضمير مستكن (۱) ، والحال على قراءة (۱) ﴿ وأملي ﴾ بفتح الياء (۱) أجوز ، أي : وقد أملي ، والوقف فيه جائز ، ومن سكّن الياء (۱۰) فالوقف به (۱) أليق ، لأن المستقبل لا ينعطف على الماضي ، ومع ذلك لو جعل (۱) حالًا على (۸) تقدير : وأنا أملى ، جاز .

﴿ فِي بعض الأمر - ٢٦ - ج ﴾ لأن ما بعده يصلح استثنافًا وحالًا ، والوقف أجوز ؛ لأن الله تعالى يعلم الإسرار في الأحوال لا في حال .

انظر الهامش (١١) في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>١) ما ذكره المؤلف على قراءة : ﴿ أَمْلِي ﴾ بفتح الهمزة واللام ، على معنى الإخبار عن الله تعالى .

وهذه قراءة السبعة ، إلا أبا عمرو ، فإنه قرأ : ﴿ وَأَمْلِي ﴾ بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ، جعله فعلًا ماضيًا لم يسم فاعله ، والفاعل في المعنى هو الله جَلَّ ذِكْرُه .

انظر: السبعة (۲۰۰، ۲۰۱)، والتبصرة (۲۷۸، ۲۷۹)، والكشف ٢ /٢٧٧، ۲۷۸، والتيسير (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) ب: [ قوله ] .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) ج : [ أملي ] غير مثبتة .

<sup>(°)</sup> وهي قراءة يعقوب بضم الهمزة وكسر اللام وسكون الياء ، على أنه مضارع ، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى .

انظر: النشر ٣ /٣٠٧ ، والمهذب ٢ /٢٣٩ .

<sup>(</sup>١) ب: [نيه].

<sup>(</sup>٧) د : [ لجعل ] .

<sup>(</sup>٨) ج : [ على ] ساقطة .

﴿ بسيماهم - ٣٠ - ط ﴾ للابتداء بما هو جواب القسم . ﴿ في لحن القول - ٣٠ - ط ﴾ لمن قرأ ﴿ ونبلوا ﴾ (١) بتسكين الواو(٢) .

﴿ الهدى - ٣٢ - لا ﴾ لأن النفى بعده خبر ﴿ إِن ﴾ .

﴿ شَيْئًا - ٣٢ - ط ﴾ ﴿ إلى السلم - ٣٥ - ز ﴾ (<sup>٣)</sup> قد قيل على أن ﴿ وأنتم ﴾ (<sup>٤)</sup> مبتدأ ، وجعله (<sup>°)</sup> حالًا أُولَى . ﴿ الأعلون - ٣٥ ﴾ كذلك .

<sup>(</sup>١) ج : [ ﴿ ونبلوا ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجَزَري في النَّشْر ٣ /٣٠٨ : واختلفوا في ﴿ وَبْبِلُوا أَخْبَارُكُم ﴾ فروى رُويس بإسكان الواو ، وانفرد ابن مِهْران بذلك عن روح أيضًا ، وقرأ الباقون بفتحها . وانظر الغاية (٢٦٢) ، والمهذب ٢ /٢٤٠ .

وقد وضّح الأشموني في المنار (٣٦٣) الوقف هنا حيث قال : ﴿ والصابرين ﴾ جائز على قراءة يعقوب - من العشرة - : ﴿ ونبلوا أخباركم ﴾ بالنون وإسكان الواو ، مستأنف مرفوع بضمة مُقدّرة على الواو ، منع من ظهورها الثّقَل ، وليس بوقف إنْ عطف على : ﴿ ولنبلوكم ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) علامة الوقف من : أ ، وفي ب : علامة الوقف : [ ق ] ، وما أثبتناه بدلالة ما
 بعده .

<sup>(</sup>٤) أ : [ ﴿ وَأَنْتُم ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) أ : [ جعله ] بسقوط الواو .

و و المو  $- 77 - d \Rightarrow 6$  في سبيل الله - 70 - 70 النظم ، مع العطف بالفاء . 6 من يبخل - 70 - 70 الشرط مع العطف . 6 عن نفسه - 70 - 6 6 الفقراء - 70 - 70 للشرط (1) مع العطف .

﴿ غيركم - ٣٨ - ¥ ﴾ (١) للعطف .

<sup>(</sup>١) أ : [ الشرط ] .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: د .

#### سورة الفتح

### [ تسع وعشرون آية ، وهي مدنية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مبينًا - ١ - لا ﴾ لتعلق اللام .

﴿ مستقيمًا - ٢ - لا ﴾ (٢) كذلك ، على احتمال[ جواز الوقف ] (٣) لتكرار اسم الله تعالى بالتصريح .

﴿ مَعَ إِيمَانِهِمَ - ٤ - طَ ﴾ ﴿ وَالْأَرْضَ - ٤ - طَ ﴾ ﴿ حَكَيْمًا - ٤ - لَا ﴾ أن حَكَيْمًا - ٤ - لا ﴾ التعلق اللام .

﴿ سِيئاتِهم - ٥ - ط ﴾ ﴿ عظيمًا - ٥ - لا ﴾ للعطف(١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب ، وفي ج : المثبت : [مدنية ] .

وهذا العد باتفاق.

انظر: فنون الأفنان (٣٠٨)، وجمال القراء ١ /٢١٧، وبصائر ذوي التمييز ١ /٤٣٢، وبشير اليسر (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : أ ، د ، وفي بقية النسخ : [ الجواز ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ للعطف ] ساقطة .

﴿ ظن السوء - ٦ - ط ﴾ ﴿ دائرة السوء - ٦ - ج ﴾ (١) لعطف الجملتين المختلفتين .

﴿ جهنم - ٦ - ط ﴾ ﴿ والأرض - ٧ - ط ﴾ [ ﴿ ونذيرا - ٨ - لا ﴾ ] (٢) ﴿ وتوقروه - ٩ - ط ﴾ (٣) للفصل بين ضمير اسم الله تعالى في ﴿ تسبحوه ﴾ ، وضمير اسم رسوله في ﴿ توقروه ﴾ ﴿ أيديهم - ١٠ - ج ﴾ للشرط مع الفاء .

﴿ على نفسه - ١٠ - ج ﴾ (١) لعطف جملتي الشرط.

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ ج ، ط ] ، وفي د : علامة الوقف : [ ط ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ م ] ، وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة (١٣٣) ظهر .

وقد ذكر النحاس في القطع (٦٧٠) أن الوقف هنا تام عند أبي حاتم وأحمد بن موسى ، ثم قال :

وخُولفا في هذا ، لأن ﴿ وتسبحوه ﴾ معطوف على ما قبله قد حذفت منه النون للنصب ، فكيف يتم الكلام على ما قبله ، والتمام : ﴿ بكرة وأصيلًا ﴾ . اهـ .

أما ابن الأنباري في الإيضاح ٢ / ٩٠٠ ، فقال : ﴿ وتعزروه وتوقروه ﴾ معناه : وتعزروا النبي – صلى الله عليه وسلم – وتوقروه ، فالوقف عليه غير تام ، لأن قوله : ﴿ وتسبحوه بكرة وأصيلًا ﴾ نسق عليه ، والتسبيح لا يكون إلا لله عز وجل .اهد . انظر : المكتفى (٥٢٨) ، والمقصد (٣٦٤) ، ومنار الهدى (٣٦٤) .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من : د .

﴿ فاستغفر لنا - ١١ - ج ﴾ لأن ﴿ يقولون ﴾ مستأنف أو حال (١).

﴿ فِي قلوبهم - 11 - طَ ﴾ ﴿ نفعًا - 11 - طَ ﴾ ﴿ السوء - 1٢ - طَ ﴾ ﴿ السوء - 1٢ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين ؛ لأن كان يختص دخولها بمبتدأ وخبر، دخول العوامل<sup>(۱)</sup> دون الأفعال، والوصل أوضح ؛ لتصرف كان تصرف الأفعال<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَالْأَرْضَ - ١٤ - طَ ﴾ ﴿ مِن يشاء - ١٤ - طَ ﴾ ﴿ نتبعكم - ١٥ - جَ ﴾ (أ) لأن ﴿ يريدون ﴾ مستأنف أو حال (٥) ، عامله ﴿ سيقول ﴾ .

﴿ كلام الله - 10 - ط ﴾ ﴿ من قبل - 10 - ج ﴾ لأن السين للابتداء ، والفاء للتعقيب .

﴿ تحسدوننا - 10 - ط ﴾ لأن ﴿ بل ﴾ لرَدّ مقولهم ، و(١) ﴿ بل ﴾ لرّد مقولهم ، و(١) ﴿ بل ﴾ الأولى من جملة المقول .

﴿ أُو يسلمون - ١٦ - ج ﴾ ﴿ حسنًا - ١٦ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط .

<sup>(</sup>١) ب : [ أو حالًا ] ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) د : [ العامل ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ الأفعال ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ط] ، وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٥) ب : [ أو حالًا ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) الواو : ساقطة من : د .

﴿ وَلَا عَلَى الْمُرْيِضَ حُرْجِ - ١٧ - طَ ﴾ (١) لأن الشرط غير داخل في الجملة الأولى ، فكان (٢) الواو استثناقًا .

﴿ الْأَنْهَارِ - ١٧ - ج ﴾ (<sup>١)</sup> ﴿ قريبًا - ١٨ - لا ﴾ للعطف.

﴿ يَأْخَذُونَهَا - 19 - طَ ﴾ ﴿ عَنكُم - ٢٠ - جَ ﴾ لأن الواو مُقْحَمَة ، أو عاطفة على تقدير<sup>(١)</sup> : لتستيقنوا ولتكون . . . .

﴿ مستقیمًا - ٢٠ - لا ﴾ لأن ﴿ وأخرى ﴾ معطوف على ﴿ مِعَانِم ﴾ (°) [ أي : ومغانم ] (١) أخرى .

﴿ بَهَا - ٢١ - ج ﴾ (<sup>٧)</sup> ﴿ مِن قبل - ٢٣ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين ، والوصل أوجه ، تقريبًا لتقرير (<sup>٨)</sup> ما سَنَّ .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ط، ج].

<sup>(</sup>٢) د : [ وكانت ] .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ط] ، وما أثبتناه لعطف جملتي الشرط .

<sup>(</sup>٤) أ : [ تقد ] بسقوط الياء والراء .

<sup>(</sup>٥) من الآية العشرين في قوله تعالى : ﴿ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ﴾ .

انظر: مشكل إعراب القرآن ٢ /٣١١ ، والبيان ٢ /٣٧٨ ، وإعراب القرآن للعكبرى ٢ /٣٧٨ .

<sup>(</sup>٦) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

 <sup>(</sup>٧) علامة الوقف من : ج ، وفي بقية النسخ : علامة الوقف : [ط] ، وما أثبتناه
 لأن الجملة بعده تصلح حالًا واستثنافًا .

والوقف هنا كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر : المقصد (٣٦٥) ، والمنار (٣٦٥) .

<sup>(</sup>٨) ج: [لتقدير].

﴿ عليهم - ٢٦ - ط ﴾ ﴿ محله - ٢٥ - ط ﴾ ﴿ بغير علم - ٢٥ - ط ﴾ ﴿ بغير علم - ٢٥ - ج ﴾ (١) لأن التقدير: قَدَّرَ ذلك ليدخل....

﴿ من يشاء - ٢٥ - ج ﴾ لأن قوله: ﴿ لعذبنا ﴾ كا هو(٢) [ جواب ﴿ لو ﴾ - هذه - يصلح ] (٢) جوابه لقوله تعالى : ﴿ لُولًا ﴾ ويحتمل أن يكون (١) جواب الأولى محذوفًا (٥) ، أي : لولا ما ذُكر لدخلتم المسجد الحرام .

﴿ وَأَهْلُهَا - ٢٦ - طَ ﴾ ﴿ بَالْحَقَ - ٢٧ - جَ ﴾ (١) لحق الحذف ، أي : والله لتدخلن ، مع أن القسم لتحقيق صدق(٢) الرؤيا .

﴿ آمنین - ۲۷ - لا ﴾ ﴿ مقصرین - ۲۷ - لا ﴾ (^) كذلك لأن(¹) ﴿ محلقین ﴾ و﴿ لا تخافون ﴾ حالان بعد حال('`').

<sup>(</sup>١) أ ، ج : علامة الوقف : [ط] ، وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – لوحة (١٣٤) وجه .

<sup>(</sup>٢) ب: [هي].

<sup>(</sup>٣) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) ب : [ يكون ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ب: [ محذوف ] .

 <sup>(</sup>٦) ب، د: علامة الوقف: [ط]، وما أثبتناه بدلالة ما بعده، وهو موافق لما
 ذكرة المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – لوحة (١٣٤) وجه.

<sup>(</sup>٧) ب: [ صدق ] مكررة .

<sup>(</sup>٨) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٩) أ : [ لأن ] ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) وصاحب الحال : الضمير المرفوع في ﴿ لَتَدْخَلُنَ ﴾ ، وهو واو الجماعة ، فأصل ﴿ لَتَدْخُلُنَ ﴾ لتدخلون ، وحذفت =

﴿ لا تخافرن - ٢٧ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ فعلم ﴾ بيان حكمة الصدق كالاعتذار (١) ، فلا ينعطف على قوله : ﴿ صدق الله ﴾ .

﴿ كله - ٢٨ - ط ﴾ على المبتدأ وخبره ، وقيل : ﴿ رسول الله ﴾ صفة (١) ، الله - ٢٩ - ط ﴾ على المبتدأ وخبره ، وقيل : ﴿ رسول الله ﴾ صفة (١) ، و ﴿ الذين ﴾ معطوف ، والخبر : ﴿ أشداء ﴾ ، [ والأوجه أن ﴿ والذين ﴾ : مبتدأ ، و﴿ أشداء ﴾ ] (١) خبره ، فيكون إلى قوله : ﴿ من أثر السجود ﴾ أوصاف أصحابه ، كُلِّ وُصِفَ بَمَا غَلَب على (١) حاله ، وإلا فهو [ صلى الله عليه وسلم ] (٥) كان مَجْمَع (١) كُلُّ (٧) وَصفِ بِحِيَاله على الكمال ، لولا (٨) أن الضمير في ﴿ مَتَلُهم ﴾ راجع إليه وإليهم ،

<sup>=</sup> الواو لسكونها وسكون النون الأولى من النون المشددة .

انظر : مشكل إعراب القرآن ٢ /٣١٢ ، والبيان ٢ /٣٧٩ .

وقال العكبري في إملائه ٢ /٢٣٩ : ﴿ لاتخافون ﴾ يجوز أن يكون حالًا مؤكدة ، وأن يكون مستأنفًا ، أي : لا تخافون أبدًا . اهـ .

قلت : فعلى ما ذكره العكبري يجوز الوقف على : ﴿ مقصرين ﴾ ، خلاف ما ذهب إليه المؤلف .

<sup>(</sup>١) ج: [ الاعتذار ] بسقوط الكاف من أوله .

<sup>(</sup>٢) أ : [ صفته ] .

<sup>(</sup>٣) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) ج: [عليه].

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: ب، وفي بقية النسخ: [ عليه السلام ] .

<sup>(</sup>١) ب: [ يجمع ] .

<sup>(</sup>٧) د : [كل] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ أولا ] .

لأنّ الزرع مَثَلُه ، على أن الاجتماع في الضمير لعطف الجمل بعضها على بعض أيضًا سائغ (١).

﴿ ورضوانًا - ٢٩ - ز ﴾ لأن ﴿ سيماهم ﴾ مبتدأ ، غير (١) أن الجملة من جمل الأولى ، في كون الكل خبر ﴿ والذين ﴾ .

﴿ السجود - ٢٩ - ط ﴾ ﴿ في التوراة - ٢٩ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ وَمثلهم ﴾ يصلح (٢) معطوفًا على الأول (١) ، والوقف على ﴿ الإنجيل - ٢٩ ﴾ (٥) جائز ، ثم يبتدأ بمحذوف تقديره : هم كزرع ، ويصلح أن يكون ﴿ ومثلهم ﴾ مبتدأ آخر ، خبره ﴿ كزرع ﴾ . والأول (١) أولى ، لتكون الأوصاف[ مذكورة كلها ] (٧) في الكتابين .

﴿ بهم الكفار - ٢٩ - ط ﴾ <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) ج: [شائع].

<sup>(</sup>٢) ج : ورد بعدها زيادة : [ سائغ ] ، وقد سبق موضعها آنفًا .

<sup>(</sup>٣) د : [ يصلح ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أي : على ﴿ مثلهم ﴾ الأول ، في قوله تعالى : ﴿ ذلك مثلهم في التوراة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] ، لم نثبتها بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٦) ج: [ الأول ] بسقوط الواو من أوله ، وفي ب: [ والأولى ] .

<sup>(</sup>٧) ج: [كلها مذكورة].

<sup>(</sup>٨) علامة الوقف ساقطة من: ب.

#### سورة الحجرات

## [ ثمان عشرة آية ، وهي مدنية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَاتَقُوا الله - ١ - طَ ﴾ ﴿ للتَقُوى - ٣ - طَ ﴾ ﴿ خَيْرًا لهم - ٥ - طَ ﴾ ﴿ خَيْرًا لهم - ٥ - طَ ﴾ .

﴿ الراشدون - ٧ - لا ﴾ لأن ﴿ فَضَلًا ﴾ مفعول له . ﴿ ونعمة - ٨ - طُ ﴾ ﴿ بينهما - ٩ - ج ﴾ للشرط مع الفاء .

﴿ أمر الله - ٩ - ج ﴾ (١) كذلك .

﴿ وأقسطوا - ٩ - ط ﴾ ﴿ خيرًا منهن - ١١ - ج ﴾ للعدول عن المغايبة إلى المخاطبة(٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب ، وقد ورد لفظ [ عشر ] بدون تاء في هذا الموضع ، وفي السور التي عدد آياتها عدد مركب ، وقد صوبتها إلى عشرة في جميع المواضع ، واكتفيت بالإشارة إليها هنا .

وهذا العد باتفاق .

انظر : فنون الأفنان (٣٠٨) ، وجمال القراء ١ /٢١٧ ، وبصائر ذوي التمييز ١ /٤٣٥ ، وبشير اليسر (١٥٢) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٣) ب ، ج : [ الخطاب ] .

﴿ بِالْأَلْقَابِ - 11 - ط ﴾ ﴿ بعد الإيمان - 11 - ج ﴾ لابتداء الشرط ، [ مع أنه ] (١) يحتمل: ومن لم يتب عما ذُكر مِن اللَّمْز والنَّبْز . . . .

﴿ مِن الظِّن - ١٢ - ز ﴾ للابتداء بإنَّ ، إلاَّ أنَّ التقدير : فإنَّ . . .

﴿ بعضًا - ١٢ - ط ﴾ ﴿ فكرهتموه - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ واتقوا الله - ١٢ - ط ﴾ . ﴿ واتقوا الله - ١٢ - ط ﴾ الله - ١٢ - ط ﴾ ﴿ أَتَقَاكُم - ١٣ - ط ﴾ ﴿ آمنا - ١٤ - ط ﴾ ﴿ أَمنا - ١٤ - ط ﴾ ﴿ أَمنا - ١٤ - ط ﴾ ﴿ في سبيل الله - ١٥ - ط ﴾ [ ﴿ بدينكم - ١٦ - ط ﴾ ط ﴾ (أن أسلموا - ١٧ - ط ﴾ ﴿ إسلامكم - ١٧ - ج ﴾ لأن ﴿ بل ﴾ للإضراب (') عن الأول .

﴿ وَالْأَرْضُ - ١٨ - طَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : [ وأنه ] .

<sup>(</sup>٢) أ ، ج : علامة الوقف : [ط] .

والوقف هنا كاف عند أبي حاتم والداني والأنصاري ، وحسن عند ابن الأنباري .

انظر: الإيضاح ٢ / ٩٠٣، والقطع (٦٧٤)، والمكتفى (٥٣٣)، والمقصد (٣٦٧)، ومنار الهدى (٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: أ.

والوقف هنا حسن عند الأشموني .

انظر: منار الهدى (٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) أ: [ لاضراب].

#### سورة ق<sup>(۱)</sup>

## [ خمس وأربعون آية ، وهي مكية ] (<sup>۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ق - ١ - ط ﴾ (٢) كوني ، ولو جُعِلَ قَسَمًا كان : ﴿ والقرآن ﴾ معطوفًا عليه فلا يوقف ﴿ الجيد - ١ - ج ﴾ (١) لأن ﴿ بل ﴾ قد

<sup>(</sup>١) د : [ قاف ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب ، وقد صَوّبتُ ما أخطأ به الناسخ ، حيث ورد : [ وهي مدنية ] .

وقد وَضَّح أبو حيان في البحر (٨ /١٢٠) القول بمكيتها ، حيث قال : هذه السورة مكية ، قال ابن عطية : بإجماع من المتأولين ، وقال صاحب التحرير : قال ابن عباس وقتادة : مكية إلا آية ، وهي قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا السموات والأرض ﴾ الآية . اه. .

وانظر : زاد المسير ٨/٣، وجمال القُراء ١/١٧، وتفسير القرطبي ١/ ١٠ ، وبصائر ذوي التمييز ١/٤٣٧.

وهذا العد باتفاق أهل العد .

انظر : فنون الأفنان (٣٠٩) ، وجمال القراء ١ /٢١٧ ، وبشير اليسر (١٥٢) . (٣) علامة الوقف ساقطة من : ب ، د .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ لا ، ج ] .

يجعل (١) جواب (٢) القسم ، تشبيهًا (٦) بإنّ في التحقيق ،[ وتوكيد ما بعده ] (١) ، وقد يجعل جوابه محذوفًا ، أيْ : لَتُبْعَثُنَّ (٥) .

﴿ ترابًا - ٣ - ج ﴾ لأن ﴿ ذلك ﴾ مبتدأ ، إلا أنَّ المقول واحد .

﴿ منهم - ٤ - ج ﴾ (١) لأن ما بعده يصلح حالًا واستثنافًا .

﴿ بهيج - ٧ - لا ﴾ لأن ﴿ تبصرة ﴾ مفعول له .

♦ الحصيد - ٩ - ٢ ﴾ للعطف .

﴿ نضيد - ١٠ - لا ﴾ لأن ﴿ رزقًا ﴾ مفعول له (٧) .

♦ للعباد - ١١ - لا ﴾ للعطف .

﴿ مِيتًا - ١١ - ط ﴾ [ ﴿ وثمود - ١٧ - لا ﴾ و لوط - ١٣ - لا ﴾ و لوط - ١٣ - لا ﴾ و لوط - ١٣ - لا ﴾ الأول - ١٥ - ط ﴾ لانتهاء الاستفهام .

﴿ نفسه - ١٦ - ج ﴾ لأن ما بعده مستأنف ، والحال أُولى(١) ، فإذا

<sup>(</sup>١) د : [ يجعلوا ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ لجواب ] .

<sup>(</sup>٣) ج: [تشبهًا].

<sup>(</sup>٤) أ : [ وتوكيدًا ما بعده ] ، وفي ب : [ وتوكيدها بعده ] .

 <sup>(°)</sup> فيكون الوقف على : ﴿ المجيد ﴾ .

<sup>(</sup>٦) د : علامة الوقف : [ لا ] ، وهي خطأ بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٧) ب : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] ، وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) أ ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٩) د : [ أولى ] ساقطة .

جعل حالًا وقف على : ﴿ الوريد - ١٦ ﴾ ، وعلَّق ﴿ إِذْ ﴾ بمحذوف ، أي : اذكر إذ '' ولو جعل : ﴿ وَنحن ﴾ مستأنفًا كان تعلق ﴿ إِذْ ﴾ بأقرب (۲) ، وقد يعلق ﴿ إِذْ ﴾ بقوله : ﴿ مَا يَلْفَظُ ﴾ ، فلا يوقف على : ﴿ قعيد - ١٧ ﴾ .

﴿ بَالْحِقَ - ١٩ - طَ ﴾ ﴿ فِي الصور - ٢٠ - طَ ﴾ ﴿ عتيد - ٢٣ - طَ ﴾ ﴿ عتيد - ٢٣ - طَ ﴾ ﴿ عتيد - ٢٣ - طَ ﴾ ﴿

﴿ عنيد - ٢٤ - ١٤ ﴾ لاتصال الصفة .

﴿ مریب - ۲۰ – ۲۷ ﴾ <sup>۱۱)</sup> کذلك .

﴿ حفيظ - ٣٢ - ج ﴾ لأن ﴿ مَنْ ﴾ قد يبتدأ به للشرط (أ) أو هو موصول بدل ﴿ حفيظ ﴾ ، وعلى الوجهين عامل ﴿ ادخلوا ﴾ محذوف ، أي : فيقال لهم . . . على جواب الشرط ، أو يقال لهم . . . على الاستثناف .

<sup>(</sup>١) ذكره العكبري في إملائه ٢ /٢٤١ ، وأبو حيان في البحر ٨ /١٢٣ .

وانظر: منار الهدى (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) قال به الزمخشري في الكشاف ٤ /٦ ، وأبو حيان في البحر ٨ /١٣ ، والقرطبي في تفسيره ١٢٣/ ، حيث قال : قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَتَلَقَى المُتَلَقِّيانَ عَن اليمينَ وَعَن الشَّمَالُ قَعِيد ﴾ أي : نحن أقرب إليه من حبل وريده حين يتلقى المتلقيان ، وهما الملكان الموكلان به ، أي : نحن أعلم بأحواله فلا نحتاج إلى ملك يخبر ، ولكنهما وكلا به إلزاما للحجة ، وتوكيدًا للأمر عليه .

وانظر : إعراب القرآن للعكبري ٢ /٢٤١ ، ومنار الهدى (٣٦٨) .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٤) ب: [على الشرط].

﴿ بسلام - ٣٤ - ط ﴾ ﴿ في البلاد - ٣٦ - ط ﴾ [ لابتداء الاستفهام ] (١) .

﴿ أيام - ٣٨ - ز ﴾ (٢) قد قيل على استئناف(٢) ما بعده ، والحال أوضح لصدق الاتصال .

﴿ الغروب - ٣٩ - ج ﴾ لتغيير (١) النَّظْم بتقديم الظرف ، مع (٥) اتفاق الجملتين .

﴿ قریب - 21 - لا ﴾ لتعلق الظرف<sup>(۱)</sup> ﴿ بِالحق - 27 - ط ﴾ ط ﴾ ﴿ المصير - 27 - لا ﴾ لتعلق الظرف .

﴿ سراعًا - ١٤ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ، د: ٦ للابتداء بالاستفهام].

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ ، وفي ب : علامة الوقف : [ ق ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ الاستئناف ] .

<sup>(</sup>٤) أ، د : [ لتغير ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ مع ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ ج ] ، وهو سهو من الناسخ .

## سورة الذاريات [ ستون آية ، وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ساهون - ١١ - لا ﴾ لأن ﴿ يَسَالُون ﴾ صفتهم .﴿ الدين - ١٢ - ط ﴾ لأن عامل ﴿ يَوْم ﴾ منتظر ، أي : يقال لهم(°) . . . .

انظر : فنون الأفنان (٣٠٩) ، وجمال القراء ١ /٢١٨ ، وبشير اليسر (١٥٣) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا العد باتفاق .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٥) وذكر النحاس في إعراب القرآن ٤ /٢٣٧ أن ﴿ يوم ﴾ في موضع رفع على البدل من قوله : ﴿ أيان يوم الدين ﴾ ، فعلى هذا لا وقف على : ﴿ الدين ﴾ ، وهو خلاف ما ذكره المؤلف .

﴿ ذُوقُوا فَتَنْتُكُم - ١٤ - طُ ﴾ لأن ﴿ هَذَا ﴾ مبتدأ .

﴿ وعيون – ١٥ – لا ﴾ لأن ﴿ آخذين ﴾ حالهم .

﴿ ربهم - ١٦ - ط ﴾ ﴿ محسنين - ١٦ - ط ﴾ ﴿ للموقنين -٢٠ - لا ﴾ للعطف<sup>(۱)</sup> .

﴿ وَفِي أَنفُسِكُم - ٢١ - طَ ﴾ ﴿ المكرمين - ٢٤ - مَ ﴾ لأن عامل ﴿ إِذْ ﴾ قَالَ عامل ﴿ إِذْ ﴾ (٢) ظرفًا لإتيان .

﴿ سلامًا - ٢٥ - ط ﴾ ﴿ قال سلام - ٢٥ - ج ﴾ لأن التقدير : أنتم قوم منكرون ، مع اتحاد القائل .

♦ سمين - ٢٦ - لا ﴾ للعطف .

﴿ تَأْكُلُونَ - ٢٧ - زَ ﴾ للآية مع العطف.

﴿ خفية - ٢٨ - ط ﴾ ﴿ لاتخف - ٢٨ - ط ﴾ ﴿ كذلك - ٣٠ - لا ﴾ ﴿ كذلك - ٣٠ - لا ﴾ ﴿ كذلك تال ربك قولًا كذلك الذي قلنا (٢) .

<sup>=</sup> وانظر : مشكل إعراب القرآن ٢ /٣٢٣ ، والبيان ٢ /٣٨٩ .

<sup>(</sup>١) أ : [ للعط ] بسقوط الفاء .

<sup>(</sup>٢) المثبت: [ ﴿ إِذْ ﴾ ] من: د.

<sup>(</sup>٣) وَضَع هذا التقدير ابن الأنباري في البيان ٢ /٣٩٢ ، حيث قال : الكاف في ﴿ كَذَلْكَ ﴾ صفة مصدر محذوف ، وتقديره : قال ربك قولًا كذلك ، أي : مثل ذلك . اه. .

- ♦ مجرمين ٣٢ لا ﴾ للتعلق اللام .
- ﴿ من طين ٣٣ لا ﴾ لأن ﴿ مسومة ﴾ صفة ﴿ حجارة ﴾ .
- ﴿ من المؤمنين ٣٥ ج ﴾ للآية ، مع العطف بالفاء واتصال المعنى .
  - ﴿ من المسلمين ٣٦ ج ﴾ (١) كذلك .
- ﴿ العذاب الألم 77 4 ﴾ (1) لتناهي القصة مَعْنَى ، وحكم (1) العربية الوصل للعطف لفظًا على قوله (1) : ﴿ وفي الأرض آيات <math>(7) ﴾ (6) .
  - ﴿ ملم • ٤ ط ﴾ (¹) كذلك (٧).
- ﴿ العقيم 11 ج ﴾ لأن ما بعده استئناف(^) أو حال ، [أي :

انظر: الكشاف ٤ /١٩ ، والبيان ٢ /٣٩٢ .

(٦) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

(٧) أى : مثل الوقف على : ﴿ العذاب الأليم ﴾ لاتفاق العِلَّة ، فيكون التقدير : وفي عاد آيات ...

انظر: البيان ٢ /٣٩٢ .

(٨) ب : [ استثنافًا ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٣) أ : [ وحكم ] مكررة .

<sup>(</sup>٤) ب: [ قوله ] مكررة .

<sup>(</sup>٥) فيكون التقدير : وفي موسى آيات . .

غير] (١) تاركة شيعًا.

﴿ كالرميم - ٢٢ - ط ﴾ كا ذكر في ﴿ الأليم - ٣٧ ﴾ (١).

و منتصرین – 20 – (1) لأن قوله : ﴿ وقوم ﴾ بالنصب (1) معطوف على الضمير في ﴿ أَحَذَتُهُم ﴾ (1) ، وبالجر(0) معطوف على : ﴿ وفي ثمود ﴾ (1) .

﴿ مِن قبل - ٤٦ - ط ﴾ (٧) ﴿ إِلَى الله - ٥٠ - ط ﴾ ﴿ مبين - ٥٠ - ط ﴾ ﴿ مبين - ٥٠ - ج ﴾ للآية مع العطف .

﴿ إِلَهًا آخر - ٥١ - ط ﴾ ﴿ أو مجنون - ٥٢ - ج ﴾ (^) قد

<sup>(</sup>١) ب : [ أو غيره ] ، وفي د : [ أو غير ] وهما تصحيف .

<sup>(</sup>٢) لاتفاق العلة ، فيكون التقدير : وفي ثمود آيات . .

انظر: البيان ٢ /٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم ، وقرأ باقي السبعة بالخفض.

انظر: السبعة (٦٠٩) ، والتبصرة (٦٨٤) ، والتيسير (٢٠٣) .

<sup>(</sup>٤) وضح هذا مكي في الكشف ٢ /٢٨٩ ، حيث قال : بالنصب على العطف على المعنى ، لأن قوله : ﴿ فَأَخَذَتُهُم الصَاعَقَة ﴾ معناه : أهلكناهم ، فصار التقدير : أهلكناهم وأهلكنا قوم نوح .

وانظر : البيان ٢ /٣٩٢ ، وإعراب القرآن للعكبري ٢ /٣٤٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر الهامش (١٢) في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٦) انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>A) علامة الوقف ساقطة من: ج، د.

يُوصل والأوجه (١) أن قوله: ﴿ أَتُواصُوا بِهُ ﴾ (١) ابتداء استفهام وتعجيب (١).

﴿ أَتُواصُوا بِهِ - ٥٣ - ج ﴾ (أ) لأن ﴿ بِل ﴾ للإضراب مَعْنَى ، وللعطف (٥) لفظًا (١) .

[ ﴿ طاغون - ٣٥ - ج ﴾ لاحتمال الابتداء، وجواب الاستفهام] (٧).

﴿ بملوم - ١٤ - ز ﴾ للآية مع اتفاق الجملتين .

<sup>(</sup>١) ب : [ والوجه ] .

<sup>(</sup>٢) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ ج ] ، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) الواو : ساقطة من : د ، وفي أ : [ وتعجب ] .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: أ، د .

<sup>(</sup>٥) أ، ج: [ والعطف ] .

<sup>(</sup>٦) ذكر الهروي في الأزهية (٢١٩) أن العطف من معانيها .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من: ب.

#### سورة الطور

## [ تسع وأربعون آية ، مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

[ ﴿ والطور – ۱ – لا ﴾ ﴿ مسطور – ۲ – لا ﴾ ﴿ منشور – ٣ – لا ﴾ ﴿ المعمور – ٤ – لا ﴾ ﴿ المرفوع – ٥ – لا ﴾ ﴿ المسجور – ٦ – لا ﴾ ﴿ لواقع – ٧ – لا ﴾ ] (") [ ﴿ دافع – ٨ – لا ﴾ ﴿ مورًا – ٩ – لا ﴾ ] (") ﴿ سيرًا – ١٠ – ط ﴾

وهذا عَدُّ الكوفي والشامي ، وفي الحجازي : سبع وأربعون ، وفي البصري ثمان وأربعون .

انظر : فنون الأفنان (٣٠٩)، وجمال القُرَّاء ١ /٢١٨، وبصائر ذوي التمييز ١ ١ /٤٤١، وبشير اليسر(١٥٣).

- (٢) ما بين المعقوفين من: ج.
- (٣) ما بين المعقوفين من : ج ، وفي ب : [ ﴿ دافع ط ﴾ ] .

وفي الوقف على ﴿ دافع ﴾ خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بتهم الوقف أبو حاتم ، وابن الأنباري ، وخالفهما الطبري ، لأن ﴿ يوم ﴾ من صلة : ﴿ لواقع ﴾ ، ولا على : ﴿ دافع ﴾ .

انظر : تفسير الطبري ٢٧ /٢٠ ، والإيضاح ٢ /٩٠٨ ، والقطع (٦٨٤) .

وقال الأشموني في المنار (٣٧٣) : ﴿ لُواقع ﴾ حسن . ﴿ مَا لَهُ مَن دَافَع ﴾ أحسن مما قبله ان نصب بقوله ﴿ لُواقع ﴾ إهـ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

﴿ يلعبون - ١٢ - م ﴾ (١) [ لئلا يصير ﴿ يوم ﴾ ظرفًا ليلعبون ، ولعبهم في الدنيا ، وهم يُدَعُّون يوم القيامة ] (١) .

﴿ دَعًا – ١٣ – ط ﴾ أي : يقال لهم : هذه .﴿ أو لا تصبروا – ١٣ – ج ﴾ لاختلاف الجملتين ، مع اتفاق المعنى .

﴿ سواء عليكــم - ١٦ - ط ﴾ ﴿ ونــعيم - ١٧ - لا ﴾ لأن (١٥ ﴿ فَاكَهِينَ ﴾ حالهم .

﴿ آتاهم ربهم - ١٨ - ج ﴾ لاحتمال العطف (١٠) ، واتضاح وجه الحال ، أي : وقد وقاهم ﴿ تعملون - ١٩ - لا ﴾ لأن ﴿ متكئين ﴾ حالهم .

﴿ مصفوفة - ٢٠ - ج ﴾ (°) لاحتمال الاستئناف(٦) والحال ، أي : وقد زوجناهم .

﴿ من شيء - ٢١ - ط ﴾ ﴿ ندعوه - ٢٨ - ط ﴾ لن قرأ ﴿ إنه ﴾ بكسر الألف (٢) .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ ص ] ، وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٣) ب : [ وأن ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ العاطف ] .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٦) أ: [ للاستئناف].

<sup>(</sup>٧) قرأ بها : ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة .

انظر: السبعة (٦١٣) ، والتبصرة (٦٨٥) ، والتيسير (٢٠٣) .

ومَنْ فتح<sup>(١)</sup> جعل تقديره : لأنه<sup>(٢)</sup> . . .

﴿ ولا مجنون - ٢٩ - ط ﴾ (٢) لأن ﴿ أَمْ ﴾ ابتداء استفهام توبيخ . ﴿ المتربصين - ٣١ - ط ﴾ (١) كذلك .

﴿ طَاغُونَ - ٣٢ - ج ﴾ (°) لاحتمال ابتداء الاستفهام (٦) والجواب . ﴿ تقوله - ٣٣ - ج ﴾ .

﴿ لا يؤمنون – ٣٣ – ج ﴾ للآية مع الفاء .

﴿ صادقين - ٣٤ - ط ﴾ ﴿ الحالقون - ٣٥ - ج ﴾ ﴿ والأرض - ٣٦ - ج ﴾ أو والأرض - ٣٦ - ج ﴾ أو والأرض - ٣٦ - ج ﴾ أو والأرض - ٣٦ - ج أن أو بل ﴾ للإضراب والعطف (٧٠ جميعًا .

﴿ لا يوقنون - ٣٦ - ط ﴾ (^) ﴿ المسيطرون - ٣٧ - ط ﴾ ﴿ فيه - ٣٨ - ج ﴾ لتناهي الاستفهام مع فاء التعقيب .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع والكسائي .

انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) د : [ لأنها ] وهو تصحيف .

انظر: الكشف ٢ /٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ لا ] ، وهي سهو من الناسخ ، بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف : [ط].

<sup>(</sup>٦) د : [ استفهام ] .

<sup>(</sup>٧) أ : [ والى عطف ] .

<sup>(</sup>٨) د : علامة الوقف : [ ج ] .

﴿ مبين – ٣٨ – ط ﴾ .

﴿ البنون - ٣٩ - ط ﴾ و مثقلون - ٤٠ - ط ﴾ ﴿ يكتبون - ٤١ - ط ﴾ ﴿ يكتبون - ٤١ - ط ﴾ ﴿ غير الله - ط ﴾ ﴿ خير الله - ٤٢ - ط ﴾ ﴿ غير الله - ٤٣ ﴾ ﴿ أَمْ ﴾ فهو ٢٤ ﴾ (١) مطلق ، وفيما تقدمه : كلما(٢) وَصَلَ به(٢) ﴿ أَمْ ﴾ فهو للجواب ، وما قَطَعَ فهو بمعنى ألف الاستفهام .

﴿ يصعقون - 20 - لا ﴾ لأن ﴿ يوم ﴾ بدل ما تقدمه .

﴿ ينصرون − ٤٦ − ط ﴾ ﴿ حين تقوم − ٤٨ − لا ﴾ للعطف .

<sup>(</sup>١) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ط] ، ولم نثبتها بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أ، د: [كلها].

<sup>(</sup>٣) المثبت : [ به ] من : ب .

#### سورة النجم

# [ اثنتان وستون آية ، مكية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ هوى - ١ - ٧ ﴾ لأن ما بعده جواب القسم .

﴿ غوى - ٢ - ج ﴾ للآية ، مع العطف على جواب القسم .

﴿ عن الهوى - ٣ - ط ﴾ ﴿ يوحى - ٤ - لا ﴾ لأن ما بعده صفة . ﴿ القوى - ٥ - لا ﴾ (٢) كذلك . ﴿ ذو مرة - ٦ - ط ﴾ لتمام الصفة (٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب ، وقد صَوّبتُ ما أخطأ به الناسخ حيث ورد : [ اثنان وسبعون آية ] .

وهذا عَدّ الكوفي ، وعند الباقين : إحدى وستون آية .

انظر : جمال القراء ١ /٢١٨ ، وبصائر ذوي التمييز ١ /٤٤٣ ، وبشير اليسر(١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٣) وَضَّح القرطبي في تفسير ١٧ /٨٥ تمام الوقف هنا بقوله :

قوله تعالى : ﴿ علمه شديد القوى ﴾ يعنى : جبريل ــ عليه السلام ــ في قول سائر المفسرين ، سوى الحسن ، فإنه قال : هو الله عز وجل ، ويكون قوله تعالى : ﴿ ذو مرة ﴾ على قول الحسن تمام الكلام ، ومعناه : ذو قوة ، والقوة من صفات الله ــ

﴿ مَا أُوحِي - ١٠ - طَ ﴾ ﴿ أَخْرَى - ١٣ - لا ﴾ لتعلق الظرف .

﴿ المَّاوِى - ١٥ - ط ﴾ لأن عامل ﴿ إذ ﴾ : ﴿ مَا زَاغَ البَصْرِ ﴾ ، فلا وقف(°) على : ﴿ مَا يَغْشَى - ١٦ ﴾ (١) .

﴿ والعزى - ١٩ - لا ﴾ للعطف. ﴿ من سلطان - ٢٣ - ط ﴾ ﴿ الأنفس - ٢٣ - ج ﴾ لاحتمال الواو الحال(٢) والاستئناف.

﴿ الهدى - ٢٣ - ط ﴾ لأن ﴿ أم ﴾ (١) ابتداء استفهام إنكار .

<sup>=</sup> تعالى ، وأصله : مِنْ شِدَّة فَتْل الحبل ، كأنه استمر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحَلّ ، ثم قال : ﴿ فاستوى ﴾ يعنى : الله عز وجل ، أي : استوى على العرش ، رُوي معناه عن الحسن .

<sup>(</sup>١) أ : [ من ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ب: [ الكلام ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ الى اسم ] .

<sup>(</sup>٤) د : ما بين المعقوفين غير مثبت ، وإنما ورد : [ صلو ] .

وانظر : تفسير القرطبي ۱۷ /۸۹ ، ۹۱ .

<sup>(</sup>٥) ب : [ فلا يوقف ] .

<sup>(</sup>٦) أ ، ج : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] ، و لم نثبتها بدلالة ما قبلها .

<sup>(</sup>Y) ج: [ للحال ] .

<sup>(</sup>٨) د : [ ﴿ أَمْ ﴾ ] غير مثبتة .

﴿ مَا تَمْنِي - ٢٤ - زَ ﴾ لتناهي الاستفهام ، والوصل أُوْلَى للفاء واتصال المعنى .

﴿ من علم - ٢٨ - ط ﴾ ﴿ إلا الظن - ٢٨ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين . ﴿ شِيئًا - ٢٨ - ج ﴾ لاختلاف

﴿ الحياة الدنيا - ٢٩ - ط ﴾ ﴿ من العلم - ٣٠ - ط ﴾ ﴿ وما في الأرض - ٣١ - لا ﴾ لتعلق اللام بالمعنى ، أي : ملك ما في السموات وما في الأرض ليجزين (٢٠) . أبو حاتم : يقف على تقدير : ليجزين (٢٠) .

﴿ بِالْحَسْنَى - ٣١ - ج ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ يصلح خبر مبتدأ ، وبدلًا من : ﴿ الذين أحسنوا ﴾ (١) ﴿ إلا اللمم - ٣٢ - ط ﴾ .

﴿ واسع المغفرة - ٣٢ - ط ﴾ ﴿ أمهاتكم - ٣٧ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين (٥) ﴿ أنفسكم - ٣٢ - ط ﴾ ﴿ في صحف موسى - ٣٦ - لا ﴾ للعطف ، ثم الوقف المطلق على قوله : ﴿ وقوم نوح من قبل - ٣٦

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من : ب ، د .

<sup>(</sup>٢) انظر : مشكل إعراب القرآن ٢ /٣٢٢ ، والبيان ٢ /٣٩٩ ، والبحر المحيط ١٦٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) وضح هذا النحاس في القطع (٦٩٠) ، حيث قال : والتمام عند أبي حاتم : ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضُ ﴾ ، ثم ابتدأ بما فيه اللام وهو : ﴿ ليجزي . . . ﴾ . وزعم أنها لام قسم .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد بعدها :[ لأن ﴿ الذين ﴾ يصلح خبر مبتدأ ، أو بدلًا ] ، وهو تكرار

<sup>(</sup>٥) ج : [ المختلفتين ] ساقطة .

٢٥ ﴾ (١) لأن لكل منسوق على قوله (٢): ﴿ أَن لا تزر وازرة ﴾ ،
 والوقف للضرورة (٢) على قوله: ﴿ يرى - ٤٠ ﴾ ، وقوله: ﴿ تمنى ٢٤ ﴾ (١) لوقوع العارض بين النسق (٥).

﴿ وأطغى - ٧٥ - ط ﴾ لأن ﴿ المؤتفكة ﴾ منصوب بما بعده ﴿ أَهُوى - ٥٣ - لا ﴾ للعطف.

﴿ مَا غَشَّى - ٤٥ - ج ﴾ للابتداء بالاستفهام (١) ، مع دخول الفاء فيه . ﴿ الْآزِفَة - ٥٧ - ج ﴾ لأن ما بعدها يصلح مستأنفًا ، وجعل الجملة حالًا أَوْلَى ، تقديره : أزفة الآزفة غير مكشوفة (٧) .

[ ﴿ تعجبون - ٥٩ - لا ﴾ ﴿ ولا تبكون - ٦٠ - لا ﴾ ] <sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) أ ، ب : ورد عليها علامة الوقف :[ط] ، ولم نثبتها بدلالة ما قبلها .

<sup>(</sup>٢) ب : [ قوله ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) ب: [لضرورة].

<sup>(</sup>٤) ب : ورد عليها علامة الوقف :[ط] ، وهي سهو من الناسخ بدلالة سياق الكلام قبلها .

<sup>(</sup>٥) ب: ورد بعدها: [ ﴿ مَن قبل - ط ﴾ ]، وهو تكرار لما قبله ، حيث قال المؤلف آنفًا: [ اثم الوقف المطلق على قوله: ﴿ وقوم نوح من قبل ﴾ ].

<sup>(</sup>٦) أ: [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>V) → : ورد بعدها : [ ﴿ وَفِي - لا ﴾ . ﴿ أَخْرَى - لا ﴾ . ﴿ سعى - لا ﴾ .

<sup>﴿</sup> يرى – ص ﴾ . ﴿ الأوق – لا ﴾ . ﴿ المنتهى – لا ﴾ . ﴿ وأبكى – لا ﴾ .

<sup>﴿</sup> وَأَحِياً - لا ﴾ . ﴿ وَالْأَنْثَى - لا ﴾ . ﴿ تَمْنَى - صَ ﴾ . ﴿ الأُخْرَى - لا ﴾ .

<sup>﴿</sup> وَأَقْنَى - لا ﴾ . ﴿ الشَّعْرَى - لا ﴾ . ﴿ الأولى - لا ﴾ . ﴿ أَبْقَى - لا ﴾ .

<sup>﴿</sup> مَن قَبِلَ – ط ﴾ ] ولم نثبته لأنه تكرار لما ذكر في موضعه .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من : ج .

#### سورة القمر

# ضمس وخمسون آیة ، مکیة ] (۱) بسم الله الرحمن الرحیم

﴿ مزدجر - ٤ - لا ﴾ (٢) لأن قوله: ﴿ حكمة ﴾ بدل عن ﴿ مزدجر ﴾ .

﴿ الندر - ٥ - لا ﴾ (٢) للعطف ، مع اتصال المعنى .

﴿ فتول عنهم - ٦ - م ﴾ لأنه لو وصل صار ﴿ يوم يدع ﴾ ظرفًا للتولي (١) عنهم ، وليس كذلك ، بل هو ظرف ﴿ يخرجون ﴾ ، و خشعًا ﴾ حال للضمير (٥) في ﴿ يخرجون ﴾ [ تقديره : يخرجون ] (١) خاشعًا أبصارُهم يَوْمَ يدعُ الداع .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا العَدُّ باتفاق .

انظر: فنون الأفنان (٣١٠)، وجمال القراء ١ /٢١٨، وبصائر ذوي التمييز ١ /٤٤٥، وبشير اليسر (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) د : [ لتولي ] .

<sup>(</sup>٥) أ، ب: [الضمير].

<sup>(</sup>٦) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

[ ﴿ نكر  $- 7 - 4 ﴾ ]^{(1)} ﴿ منتشر <math>- 7 - 4 ﴾ لأن ﴿ مهطعین ﴾ حال بعد حالین ، أي : خاشعًا ، و كأنهم <math>(7)$  ... ﴿ إلى الداع  $- \Lambda - 4$  ط ﴾ ﴿ منهمر - 11 - 6 ﴾ للآية ، والوصل أجوز للعطف مع اتحاد مقصود <math>(7) الكلام .

﴿ قَدَ قَدَرَ − ١٢ − ج ﴾ للعارض بين الجملتين المتفقتين ، وللآية ، مع احتمال الحال ، أي : وقد حملناه (¹) .

﴿ ودسر – ١٣ – لا ﴾ لأن ﴿ تجري ﴾ صفة لها ، أي (°) على سفينة ذات ألواح ودسر جارية .

﴿ بِأَعِينَا - 15 - ج ﴾ لأن ﴿ جزاء ﴾ يصلح مفعولًا له ، أي : للجزاء ، ومصدر (٦) محذوف(٧) ، أي : جُوزوا (٨) جزاء .

﴿ مستمر - ١٩ - لا ﴾ لأن (١) ﴿ تنزع ﴾ صفة الريح .

﴿ الناس - ۲۰ - لا ﴾ (۱۰) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٢) ب ، ج : [ كأنهم ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٣) ب: [ المقصود ] .

<sup>(</sup>٤) أ : ٦ حملنا ٢ .

<sup>(</sup>٥) د : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ب: [ومصدرًا].

<sup>(</sup>٧) مراد المؤلف: ومصدر فعل محذوف، بدلالة ما بعده.

<sup>(</sup>٨) أ ، د : [ يجزون ] ، وفي ج :[ مجزون ] .

<sup>(</sup>٩) النون ساقطة من: د .

<sup>(</sup>١٠) علامة الوقف ساقطة من: د .

لأن ﴿ كَأَنْهِم ﴾ حال للناس (٧) ﴿ نتبعه - ٢٤ - لا ﴾ لتعلق ﴿ إذا ﴾ بها ، أي : إنا إذا اتبعناه لفي ضلال . . .

﴿ وَاصْطِيرُ - ٢٧ - زَ ﴾ (١) للآية ، مع عطف(١) المتفقتين .

﴿ يينهم - ٢٨ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ كُلُّ ﴾ مبتدأ ، مع أن الجملة من بيان ما تقدم .

﴿ آل لوط - ٣٤ - ط ﴾ لأن الجملة لا تصلح صفة للمعرفة ، ولا عامل فتجعل حالًا .

﴿ بسحر - ٣٤ - لا ﴾ لأن : ﴿ نعمة ﴾ مفعول له . ﴿ من عندنا - ٣٥ - ط ﴾ ﴿ مستقر - ٣٨ - ج ﴾ لأن التقدير : [ فيه : قيل لهم : ] (1) ذوقوا .

﴿ فرعون النذر - ١١ - ج ﴾ لاتصال المعنى بلا عطف .

﴿ فِي الزبر – ٤٣ – ج ﴾ (\*) لأن ﴿ أم يقولون ﴾ يصلح استفهام إنكار مبتدأ ، ويصلح بدلًا عن ﴿ أم ﴾ (١) الأولى .

<sup>(</sup>١) ب : [ الناس ] .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف :[ ج] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ العطف ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ فقولوا له ] .

<sup>(°)</sup> علامة الوقف ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: [ ﴿ أُم ﴾ ] غير مثبتة .

وسعر – 27 – م 3 لأن ﴿ يوم يسحبون ﴾ ليس بظرف لضلالهم (۱) ، وإنما هو ظرف (۲) لمخذوف (۲) ، [أي : يقال لهم : ذوقوا مس سقر .

﴿ وجوههم - ٤٨ - ط ﴾ ] ( \* ﴿ ونهر - ٤٥ - لا ﴾ لأن الجار بدل الأولى ( ° ) .

<sup>(</sup>١) أ : [ ضلالهم ] ، وفي ب ، ج : [ إضلالهم ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ الظرف ] .

<sup>(</sup>٣) أ: [ للمحذوف].

<sup>(</sup>٤) ب : [ ﴿ وجوههم - ط ﴾ أي : يقال لهم : ذوقوا مس سقر ] .

<sup>(</sup>٥) وضع هذا العكبري في إملائه ٢ /٢٥٠ حيث قال :

و : ﴿ فِي مقعد صدق ﴾ هو بدل من قوله : ﴿ فِي جنات ﴾ .

# سورة الرحمن عز وجل(١) [ ثمان وسبعون آية ، وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الرحمن - ١ - لا ﴾ (٢) [ لاتصال الوصف مع أنه آية ] (١) .

وهذا عَدُّ الكوفي والشامي ، وفي الحجازي : سبع وسبعون ، وفي البصري : ست وسبعون .

انظر: فنون الأفنان (٣١٠)، وبصائر ذوي التمييز ١ /٤٤٧، وبشير اليسر (١٥٦).

وفي القول بمكيتها خلاف ، وضّحه القرطبي في تفسيره ١٥١/ ١٥ ، حيث قال : مكية كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير ، وعِكْرمة وعطاء وجابر ، وقال ابن عباس : الا آية منها ، هي قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السّموات والأَرْضُ . . ﴾ الآية ، وهي ست وسبعون آية ، وقال ابن مسعود ومُقاتِل : هي مدنية كلها ، والقول الأول أصح .

وانظر : جمال القراء ١ /١٧ ، ١٨ ، والبحر المحيط ٨ /١٨٧ .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ عز وجل ] من : أ ، ب .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: د.

﴿ القـرآن - ٢ - ط ﴾ [ ﴿ الإنسان - ٣ - لا ﴾ ] (').
[ ﴿ البيان - ٤ - ط ﴾ ] (') ﴿ بحسبان - ٥ - ص ﴾ لعطف الجملتين المتفقتين .

﴿ وَوَضِعَ الْمِيْرَانَ - ٧ - لا ﴾ لتعلق ﴿ أَنَ ﴾ (<sup>")</sup> ﴿ للأَنَامِ - ١٠ - لا ﴾ لتعلق ﴿ أَن ﴾ الله الأرض (أ) ، أي : كائنة فيها . . . ﴿ فَاكُهَةً - ١١ - ص ﴾ (°) .

وقال النحاس في إعراب القرآن ٤ /٣٠٤ : ﴿ أَن ﴾ في موضع نصب ، والمعنى : بأن لا تطغوا ، و﴿ تطغوا ﴾ في موضع نصب بأن . . وقال مكتى في مشكل إعراب القرآن ٢ /٣٤٢ : ﴿ أَن ﴾ في موضع نصب على حذف الخافض ، تقديره : لئلا تطغوا ، و : ﴿ تطغوا ﴾ في موضع نصب بأن . .

وقد ورد بعدها في أ : [ والأولى أن يوقف على ﴿ الرمان ﴾ لأن ما بعده خبران بعد خبران بعد خبران بعد خبران الناسخ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٣) انظر: القطع (٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) ب: [للأرض].

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : ج ، وفي ب : [ ﴿ وَالْرَبِحَانَ – ج ﴾ ] .

<sup>(</sup>٧) د : علامة الوقف :[ ز ] .

<sup>(</sup>٨) أ، ب، د: [ الفاء ] .

لأن الابتداء بالاستفهام مبالغة في التنبيه (١) ، وكذلك في جميع السورة (٧) ﴿ يَلْتَقْيَانَ ﴾ ، ﴿ يَلْتَقْيَانَ ﴾ ، و لا يغيان ﴾ حال بعد حال الضمير (٦) في ﴿ يَلْتَقْيَانَ ﴾ ، و : ﴿ لا يَغِيانَ ﴾ حال بعد حال (١) .

﴿ فَإِنْ - ٢٦ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين ، والوصل أجوز ، لأن تمام (٥) الكلام في الإخبار عن بقاء الحق بعد فناء الخُلق(١) .

﴿ مَن فِي السَمُواتِ وَالْأَرْضِ - ٢٩ - طَ ﴾ (٧) ﴿ فَانَفَدُوا - ٣٣ - طَ ﴾ لأنه لو وصل صار قوله:

انظر الهامش الثاني من هذه الصفحة .

<sup>(</sup>١) أ : [ التثنية ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ج: ورد بعدها: [ ﴿ المغربين - ج ﴾ ] ، ويظهر أنه من الناسخ ، لأنه تكرار لما ذكره المؤلف في الوقف على : ﴿ من قال ﴾ من الآية الخامسة عشرة ، ثم قال : [ وكذلك في جميع السورة ] .

<sup>(</sup>٣) ب ، ج : [ ضمير ] .

<sup>(</sup>٤) ج: ورد بمدما: [ ﴿ لايغيان – ج ﴾ . ﴿ والمرجان – ج ﴾ . ﴿ والمرجان – ج ﴾ . ﴿ كَالْأَعْلَام – ج ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أ : [ تمام ] مكررة .

 <sup>(</sup>٦) ج: ورد بعدها: [ ﴿ والإكرام - ج ﴾ ] ، انظر هذه الصفحة:
 هامش (٢).

 <sup>(</sup>٧) ج: ورد بعدما: [ ﴿ فِي شأن – ج ﴾ . ﴿ الثقلان – ج ﴾ ] انظر هذه الصفحة هامش(٢) .

 <sup>(</sup>٨) ج: ورد بعدها: [ ﴿ بسلطان - ج ﴾ . ﴿ تنتصران - ج ﴾ .
 ﴿ كالدهان - ج ﴾ . ﴿ ولا جان - ج ﴾ . ﴿ والأقدام - ج ﴾ ] .
 انظر هذه الصفحة هامش (٢) .

﴿ يطوفون ﴾ حالًا للمجرمين ، أي : يكذبون طائفين بين (۱) النار والحميم ، وهو محال (۲) ﴿ تكذبان - 20 - 20 - 20 ﴾ لأن قوله : ﴿ ذواتا أفنان ﴾ صفة قوله : ﴿ جنتان ﴾ وكذلك (۲) : ﴿ مدهامتان ﴾ (٤) ، وقوله (٥) ﴿ فيهما عينان ﴾ ، و : ﴿ فيهن ﴾ صفة أيضًا ، و : ﴿ متكئين ﴾ حال لمن خاف ، إلا أن الكلام قد تطاول (١) .

<sup>(</sup>١) أ: [ إلى ] .

 <sup>(</sup>۲) ج: ورد بعدها: [ ﴿ آن - ج ﴾ . ﴿ جنتان - ج ﴾ ] انظر الصفحة السابقة ، هامش (۲) .

<sup>(</sup>٣) ب : ورد بعدها : [قيل ] ، ويظهر أنه زيادة من الناسخ ، بدلالة سياق الكلام .

<sup>(</sup>٤) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ لا ] ، وهي سهو من الناسخ ، لأن مراد المؤلف أنه لا وقف أيضًا على ﴿ مَدَهَامَانَ ﴾ - من الآية الثالثة والستين - لأن ﴿ مَدَهَامَانَ ﴾ من صفة الجنتين .

وانظر: منار الهدى (٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) ب : [ قوله ] غير مثبتة .

 <sup>(</sup>٦) ج: ورد بعدها: [﴿ أَفنان - ج ﴾ . ﴿ تجريان - ج ﴾ . ﴿ زوجان - ج ﴾ . ﴿ زوجان - ج ﴾ . ﴿ زوجان - ج ﴾ ] انظر الصفحة السابقة ، هامش(٢) .

ومراد المؤلف: أنه لا وقف على: ﴿ تَكَذَبَانَ ﴾ من الآية السابعة والأربعين إلى ﴿ تَكَذَبَانَ ﴾ من الآية السابعة والخمسين ، ولا وقف أيضًا على: ﴿ تَكَذَبَانَ ﴾ من الآية الثالثة والسبعين ، حين لا يفصل بين الصفة والموصوف ، ولا بين الحال وصاحبها ، ولكن قد يوقف ضرورة لطول الكلام .

﴿ مِن إستبرق - 26 - ط ﴾ (١) ﴿ الطرف - ٥٦ - لا ﴾ لأن ﴿ لم يطمئهن ﴾ حالهن(٢) .

﴿ تَكَذَبَانَ - ٧٧ - جَ ﴾ لأن ﴿ كَأَنَهِنَ ﴾ حال بعد حال ، أو خبر عذوف (٢) ، أي : هن (١) كأنهن ، وقد يوصل .

﴿ حور - ٧٧ ﴾ لأنه صفة (٥) ﴿ خيرات ﴾ ، وكذلك : ﴿ لَمُ يطمثهن - ٧٤ ﴾ إلا أنه على التجويز (١) لطول (٧) الكلام (٨) .

 <sup>(</sup>۱) ج: ورد بعدها: [ ﴿ دان - ج ﴾ ]. انظر الصفحة قبل السابقة ،
 هامش(۲) .

 <sup>(</sup>۲) ج: ورد بعدما: [ ﴿ جان - ج ﴾ . ﴿ والمرجان - ج ﴾ . ﴿ إلا الإحسان - ج ﴾ . ﴿ الإحسان - ج ﴾ . ﴿ مدهامتان - ج ﴾ . ﴿ مدهامتان - ج ﴾ . ﴿ مدهامتان - ج ﴾ . ﴿ مسان - ج ﴾ ] .

انظر الصفحة قبل السابقة ، هامش (٢) ، والصفحة السابقة ، هامش (٦) . (٣) أي : خبر مبتدأ محذوف ، بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) د : [ هن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ج: [صفة] ساقطة.

<sup>(</sup>٦) ج : [ التجوز ] .

<sup>(</sup>٧) ب: [ لتطاول ] .

 <sup>(</sup>A) ج: ورد بعدما: [ ﴿ الحيام - ج ﴾ . ﴿ تكذبان - ج ﴾ . ﴿ جان - ج ﴾ . ﴿ جان - ج ﴾ . ﴿ حسان - ج ﴾ ] .

انظر الصفحة قبل السابقة ، هامش (٢) . والصفحة السابقة ، هامش (٦) .

#### سورة الواقعة

# [ ست وتسعون آية ، مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الواقعة - ١ - لا ﴾ لأن ما بعدها(٢) عامل ﴿ إِذَا ﴾ ، والتقدير : إذا وقعت الواقعة لا يُكَذَّبُ(٢) وَقُعُها(٤) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا عَدّ الكوفي ، وفي الحجازي والشامي : تسع وتسعون ، وفي البصري : سبع وتسعون .

انظر: فنون الأفنان (٣١١)، وجمال القراء ١ /٢٢٠، وبصائر ذوي التمييز / ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ب ، ج : [ ما بعده ] .

<sup>(</sup>٣) ب ،د : [ لا تكذب ] ، وفي ج :[ لا نكذب ] .

<sup>(</sup>٤) ب : [ وقوعها ] ، وفي د : [ وقعتها ] .

وقد وَضّح هذا العكبري في إملائه ٢ /٢٥٣ حيث قال : العامل في ﴿ إِذَا ﴾ على أوجه : أحدها : هو مفعول اذكر ، والثاني : هو ظرف لما دل عليه : ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ ، أي : إذا وقعت لم تكذب .

وانظر : الكشاف ٤ /٥١ ، والبحر المحيط ٨ /٢٠٢ .

وقال الأشموني في المنار (٣٨٠): والعامل في ﴿ إِذَا ﴾ الفعل بعدها ، والتقدير : إذا وقعت لا يكذب وقوعها .اهـ .

﴿ كَاذَبَةُ - ٢ - م ﴾ لأنه لو وصل صار ما بعدها صفة لها (١) أو بدلًا ، فيختل الكلام (٢) ، وإنما ﴿ خافضة ﴾ خبر محذوف (٢) ، أي : هي خافضة (١) . . . . ﴿ رافعة - ٣ - لا ﴾ لتعلق الظرف .

[ ﴿ رَجًا - ٤ - ٧ ﴾ ﴿ بِسًا - ٥ - ٧ ﴾ ﴿ منبًا - ٦ - ٧ ﴾ ﴿ منبًا - ٦ - ٧ ﴾ لا ﴾ ] (\*) ﴿ ثلاثة - ٧ - ط ﴾ ﴿ أصحاب الميمنة - ٨ - ط ﴾ لتناهي[ استفهام التعجب ] (١) ، والوصل(٧) بين الجملتين قد يجوز ، والوقف أليق للفصل(٨) بين حال الفئتين .

﴿ مَا أَصِحَابِ الْمُشَامَةِ - ٩ - طَ ﴾ [ ﴿ السَّابِقُونَ - ١٠ - ٢ ﴾ لأن الظرف بعده قد يتعلق به ، وقد ينقطع ، لأن (١٠) قرب(١١) الحضرة (١١) لايتوقف على الجنة ، فالظرف

<sup>(</sup>۱) أ: [با].

<sup>(</sup>٢) أ : ورد قبلها لفظ : [ وقوعها ] ، وفي ب : ورد هذا اللفظ بعدها .

<sup>(</sup>٣) أي : خبر مبتدأ محذوف ، بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) انظر : إعراب القرآن للنحاس ٤ /٣٢٢ ، ومشكل إعراب القرآن ٢ /٣٤٩ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : ج .

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: ب، ج، وفي أ: [ الاستفهام التعجيب ]، وفي د:
 [ الاستفهام التعجب ].

<sup>(</sup>Y) أ، ب، د: [ ولو وصل ] .

<sup>(</sup>٨) أ ، ج : [ ويفصل ] .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>١٠) ب، د: [ولأن].

<sup>(</sup>۱۱) ب: [ تقریب ] .

<sup>(</sup>١٢) أ : [ الحضر – لا ] بسقوط الهاء ، وورود علامة الوقف عليها ، وهو سهو من الناسخ .

يكون خبر محذوف ، أي : هم في جنات . . .﴿ النعيم − ١٢ − ط ﴾ <sup>(۱)</sup> .

[ ﴿ الأُولِينَ - ١٣ - لا ﴾ ﴿ من الآخرين - ١٤ - ط ﴾ ] (٢٠ أي : هم على سرر . . . .

- [ ﴿ موضونة − ١٥ − لا ﴾ ] <sup>(٣)</sup> .
- خلدون ۱۷ ۲ الله لتعلق الباء .
- ﴿ من معين ١٨ لا ﴾ لأن ما بعده صفة له (١٠).
- ﴿ وَلَا يَنْزَفُونَ ١٩ لا ﴾ للعطف على : ﴿ بِأَكُوابٍ ﴾ .
  - ﴿ يتخيرون − ٢٠ − لا ﴾ (°) كذلك .
- ﴿ يشتهون ٢١ ط ﴾ (١) وقف لمن قرأ : ﴿ وحور عين ﴾

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: ب:

والوقف هنا كاف عند الداني والأشموني ، وتام عند الأنصاري .

انظر: المكتفى (٥٥١) ، والمقصد (٣٨١) ، والمنار (٣٨١) .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ج ، وفي أ ، د : [ ﴿ من الآخرين –ط ﴾ ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٤) ج : [ لها ] ، وفي د : غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من : أ .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: د.

بالرفع (١) ، أي : ولهم حور عين ، ومَنْ خَفَضَ (٢) للجوار (٣) ، كقولهم : جُحْرُ ضَبُّ خَرِبٍ لم يقف (١) .

[ ﴿ عين - ٢٢ - لا ﴾ ] (٥) ﴿ المكنون - ٢٣ - ج ﴾ لأن ﴿ جزاء ﴾ يصلح [ مفعولًا له ، أي : للجزاء ، ويصلح ] (١) مصدر عذوف (١) ، أي : جُوزوا (٨) جزاء .

ومراد المؤلف: أن قراءة الخفض على الاتباع اللفظي لقوله تعالى: ﴿ بِأَكُوابِ وَمِرَادِ المُؤلِفِ : أَن قراءة الحفض على الاتباع اللفظي لقوله بالحور العين ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ﴾ على قراءة الحفض لقوله : ﴿ وأرجلكم ﴾ عطفًا على : ﴿ برؤوسكم ﴾ ، وهي تخالفها في المعنى ، لأن الرؤوس تمسح ، والأرجل تغسل .

انظر : الإيضاح ۲ /۹۲۱ ،۹۲۲ ، والقطع (۷۰۳ ، ۷۰۳) ، والمكتفى (٥٥١ ، ٥٥٢) ، ومنار الهدى (٣٨١ ، ٣٨٢) .

- (٤) انظر: المراجع السابقة.
- (٥) ما بين المعقوفين من : ج .
- (٦) ب: [ يصلح ] ساقطة ، وفي ج: ما بين المعقوفين غير مثبت .
  - (٧) أي: مصدر فعل محذوف ، بدلالة ما بعده .
    - (٨) د : [ جزوا ] .

<sup>(</sup>١) قرأ بها : ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، وقرأ بالخفض حمزة والكسائي .

انظر : السبعة (٦٢٢) ، والتبصرة (٦٩٢) ، والتيسير (٢٠٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) ب، د: [ للجواز ] .

[ ﴿ تَأْثِيمًا - ٢٥ - لا ﴾ ] (١) . ﴿ مَا أَصِحَابِ الْيَمِينَ - ٢٧ - ط ﴾ لتناهي استفهام(١) التعبجب(١) ، والتقديس : هسم(١) في سدر . . . [ ﴿ مخضود - ٢٨ - لا ﴾ .

[ ﴿ وحميم - ٤٢ - لا ﴾ ﴿ يحموم - ٤٣ - لا ﴾ ] (١٠٠) ﴿ مترفين - ٤٣ - ج ﴾ للآية ، والوصل أجوز للعطف ، واتحاد الكلام .﴿ العظيم - ٤٣ - ج ﴾ للآية ، والوصل أجوز للعطف ، واتحاد الكلام .﴿

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٢) ب: [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ التعجيب ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ هم ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>A) علامة الوقف ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٩) من الآية السابعة والعشرين ، من هذه السورة .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من: ج.

٣٤ – ج ﴾ (١) كذلك والوقف أجوز لطول الكلام .

[ ﴿ لَمِعُونُـونَ - ٤٧ - لا ﴾ ﴿ والآخريـــن - ٤٩ - لا ﴾ ﴿ المَكْذَبُونَ - ١٥ - لا ﴾ ] (٢) ﴿ البطون - ٣٥ - ج ﴾ (٣) كذلك (١) .

﴿ من الحميم - ع ٥ - ج ﴾ (°) كذلك (١).

﴿ شرب الهيم - ٥٥ - ط ﴾ ﴿ يوم الدين - ٥٦ - ط ﴾ ﴿ ما تمنون - ٥٨ - ط ﴾ ( ما تمنون - ٥٨ - ط ﴾ آخر .

﴿ بمسبوقین – ٦٠ – لا ﴾ لتعلق الجار .﴿ مَا تَحْرَثُونَ – ٦٣ – ط ﴾ لما ذكر(١) في ﴿ تَمْنُونَ ﴾ (١٠) [ ﴿ المغرمون – ٦٦ – لا ﴾ لعطف

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ج.

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٤) ج: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٦) ج: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>٧) ج: [ استفهام ] .

<sup>(</sup>٨) ب : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٩) ب: [ كا ذكر].

<sup>(</sup>١٠) من الآية الثامنة والخمسين من هذه السورة .

﴿ بِلَ ﴾ واتحاد المقول ، كما في قوله : ﴿ إِنَا لَصَالُونَ \* بِلَ نَحَنَ مَحْرُومُونَ ﴾ في القلم(١) ] (٢) .

[ ﴿ تشربون – 78 - 4 ﴾ ] (\*) ﴿ تورون – 74 - 4 ﴾ للفصل بين الاستفهامين (\*) ﴿ للمقوين – 77 - 4 ﴾ لعطف (\*) الجملتين الختلفتين (\*) ، مع دخول الفاء . ﴿ النجوم – 70 - 1 ﴾ ﴿ عظیم – 70 - 1 ﴾ ﴿ وعظیم – 70 - 1 ﴾ ﴿ إنه لقرآن ﴾ جواب : ﴿ فلا أقسم ﴾ .

﴿ كريم - ٧٧ - لا ﴾ لتعلق الجار . ﴿ مكنون - ٧٨ - لا ﴾ لأن الجملة بعده صفة أيضًا .

﴿ المطهرون – ٧٩ – ط ﴾ أي : هو تنزيل . ﴿ مدهنون – ٨١ – لا ﴾ لا ﴾ أن المعطف ، واتحاد المقصود .

<sup>(</sup>١) الآيتان : السادسة والعشرون ، والسابعة والعشرون .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ج .

<sup>(</sup>٣) أ ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) أ : [ الاستفهام مبين ] ، وهو تصحيف ، وفي ب : [ الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٥) أ : ورد قبلها : [ في أصله ] ، ويظهر أنها من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) ب ، ج : [ المختلفتين ] ساقطة .

<sup>(</sup>Y) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٨) المثبت: [ الجملة ] من: أ.

<sup>(</sup>٩) علامة الوقف ساقطة من: د.

﴿ الحلقوم - ٨٣ - لا ﴾ لأن الواو للحال .

[ ﴿ تنظرون - ٤٤ - لا ﴾ ﴿ مدينين - ٨٦ - لا ﴾ ﴿ المقربين - ٨٨ - لا ﴾ ﴿ المقربين - ٨٨ - لا ﴾ ﴿ اليمين - ٩٠ - لا ﴾ ﴿ الضالين - ٩٢ - لا ﴾ ﴿ حميم - ٩٣ - لا ﴾ ﴿ اليقين - ٩٥ - ج ﴾ ](١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ج ، وفي ب : [ ﴿ تنظرون - ط ﴾ ، فكذلك إلى آخر السورة ] .

وما أثبتناه موافق لما ذكره الأشموني في المنار (٣٨٣).

#### سورة الحديد

# [ تسع وعشروية آية . وهي مدنية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْأَرْضُ - ١ - ج ﴾ [ لعطف الجملتين المختلفتين .

﴿ وَالْأَرْضِ - ٢ - ج ﴾ ] (٢) ﴿ وَبِمِيتَ - ٢ - ج ﴾ [ لاختلاف الجملتين ، والعطف ] (٣) .

﴿ وَالْبَاطَنَ - ٣ - ج ﴾ ﴿ العرش - ٤ - ط ﴾ ﴿ فَيْهَا - ٤ - ط ﴾ ﴿ فَيْهَا - ٤ - ط ﴾ و أيناكنتم - ٤ - ط ﴾ [ ﴿ وَالأَرْضَ - ٥ - ط ﴾ ] (٤) ﴿ فِي اللَّهِ اللَّهِ - ٨ - ج ﴾ ﴿ النور - اللَّيل - ٦ - ط ﴾ ﴿ وَالأَرْضَ - ١٠ - ط ﴾ ، ﴿ وَقَاتُـل - ١٠ -

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا عَدَّ الكوفي والبصري ، وعند الباقين : ثمان وعشرون .

انظر فنون الأفنان : (٣١٣) ، وجمال القراء : ١ /٢٢٠ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ / ٢٠٠ ، وبشير اليسر : (١٦٢) .

<sup>(</sup>٢) د: ما بين المعقوفين ورد هكذا: [ ﴿ وَالْأَرْضَ - جَ ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين ].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٤) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

ط ﴾ ﴿ وقاتلوا - ١٠ - ط ﴾ ﴿ الحسنى - ١٠ - ط ﴾ ﴿ كريم - ١١ - ج ﴾ لأن ﴿ يوم ﴾ قد يتعلق بقوله (١٠ : ﴿ وله أجر ﴾ ، [ وقد يتعلق بقوله (١٠ : ﴿ وله أجر ﴾ ، [ وقد يتعلق بقوله (٢٠ : ﴿ فيها - ١٢ - ط ﴾ . أي : يقال لهم بشراكم . ﴿ فيها - ١٢ - ط ﴾ .

﴿ العظيم - ١٢ - ج ﴾ لأن ﴿ يوم ﴾ قد يتعلق بالفوز ، فيوقف على : ﴿ من نوركم ﴾ ] (٢) ، وقد (١) يتعلق بقول ه : ﴿ قيل ارجعوا ﴾ ﴿ نورًا - ١٣ - ط ﴾ لبيان أن ما بعده صفة السور دون الباب .

﴿ العذاب - ١٣ - ط ﴾ ﴿ معكم - ١٤ - ط ﴾ ﴿ من الذين كفروا - ١٥ - ط ﴾ ﴿ النار - ١٥ - ط ﴾ ﴿ مولاكم - ١٥ -ط ﴾ ﴿ من الحق - ١٦ - لا ﴾ إلا لمن قرأ ﴿ ولا تكونوا ﴾ بالتاء (°).

﴿ قلوبهم - ١٦ - ط ﴾ ﴿ بعد مسوتها - ١٧ - ط ﴾ ﴿ الصديقون - ١٩ - ز ﴾ قد قبل على أن قوله : ﴿ والشهداء عند

<sup>(</sup>١) أ : [ بقول ] .

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ بقوله ] من : ج ، د .

 <sup>(</sup>٣) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت . وفي : ج : [ قد يتعلق بالفوز ، فيوقف على :
 ﴿ من نوركم ﴾ ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) ج: [ قد ] . بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٥) قال ابن الجَزَري في النَّشْر : ٣ /٣٢٧ : واختلفوا في : ﴿ وَلَا يَكُونُوا ﴾ فروى رُويس بالخطاب ، وقرأ الباقون بالغَيْب . اهـ .

وانظر المهذب: ٢ /٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف من : أ . وفي : علامة الوقف : [ ق ] .

ربهم ﴾ مبتدأ وخبر . والأصح الوصل ، والمعنى : أنهم صديقون وشهداء (١) عند ربهم ، أي : في حُكْمه وعِلْمه (١) .

﴿ عنــد ربهم - ١٩ - ط ﴾ ﴿ ونورهـــم - ١٩ - ط ﴾ ﴿ والأولاد - ٢٠ - ط ﴾ أي : هي كمثل غيث (٢) .

﴿ حطامًا - ٢٠ - ط ﴾ ﴿ شدید - ٢٠ - لا ﴾ للعطف.

﴿ ورضوان - ٢٠ - ط ﴾ ﴿ والأرض - ٢١ - لا ﴾ لأن ﴿ أعدت ﴾ صفة ﴿ جنة ﴾ أيضًا .

﴿ ورسله - ٢١ - ط ﴾ ﴿ من يشاء - ٢١ - ط ﴾ ﴿ نبرأها - ٢٢ - ط ﴾ ﴿ نبرأها - ٢٢ - ط ﴾ ﴿ نبرأها - ٢٢ - ط ﴾ ﴿ يسير - ٢٢ - ج ﴾ لأن اللام قد يتعلق بمحذوف ، أي : ذلك (٤) لكيلا (٥) ، وقد يتعلق بما قبله (١) ، أي : ما يكون من شيء إلا بإذنه لكيلا تأسوا . . .

<sup>(</sup>١) أ : [ والشهداء ] .

 <sup>(</sup>٢) وضح هذا الأشموني في المنار: (٣٨٥) حيث قال: ﴿ والشهداء ﴾ تام ، لأنه أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء .

وانظر القطع: (٧٠٨ ، ٧٠٩) .

<sup>(</sup>٣) المثبت :[ غيث ] من : ب .

<sup>(</sup>٤) د : [ أي : ذلك ] مكررة .

<sup>(</sup>٥) ب: [ لكيلا ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٦) ج: [ ما قبله ] .

وقد ورد بعدها في : ب : زيادة يظهر أنها من الناسخ ، وهي :[ والأصح أن يقال : ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب ، لكيلا تأسوا ، لأن الاذن غير مذكور ها هنا ، بل هو ] .

﴿ بِالبِحْلِ - ٢٤ - ط ﴾ ﴿ بِالقَسَطَ - ٢٥ - ج ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا لفظًا فقوله : ﴿ أَنزلنا الحديد ﴾ غير متصل بما قبلها معنى ، فإن إنزال(1) الحديد ابتداء إخبار غير مختص بالرسل .

﴿ بالغيب - ٢٥ - ط ﴾ ﴿ مهتد - ٢٦ - ج ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا فقوله: ﴿ فمنهم مهتد ﴾ تبعيض على التقليل (٥) ، والجملة الثانية لبيان الأعم على التغليب ، فيستدعي (١) الاستئناف .

﴿ ورحمة - ٧٧ - ط ﴾ لأن ﴿ ورهبانية ﴾ [ لم يسمبها : ﴿ ورهبانية ﴾ [ لم يسمبها : ﴿ وجعلنا ﴾ بل التقدير : وابتدعوا (٧) رهبانية ] (٨) ابتدعوها ، على التكرار للتأكيد .

<sup>(</sup>١) ب: [ لا ] بسقوط النون .

<sup>(</sup>٢) ج: [لفظًا].

<sup>(</sup>٣) ب : [ جميع ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ انزل ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [ التعليل ] . ويظهر أنه تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ج: [فسيدعي].

<sup>(</sup>٧) ب : [ وابتدعوها ] .

<sup>(</sup>٨) ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

﴿ رَحَايَتُهَا - ٢٧ - جَ ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا فقوله : ﴿ فَآتِينا ﴾ غير متصل (١) بقوله : ﴿ فما رَحُوها ﴾ معنى ، إذ ليس فيه بيان جزاء تركهم (٢) الرعاية ، وإنما هو تمام بيان التفرقة بين الفريقين ، راجع إلى قوله : ﴿ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ﴾ .

﴿ أَجُرِهُم - ٢٧ - ج ﴾ ﴿ ويغفر لكم - ٢٨ - ط ﴾ ﴿ رحيم - ٢٨ - لا ﴾ لتعلق لها بما قبلها معنى (٥) بظاهر النظم ، غير أن لا(٤) تعلق لها بما قبلها معنى (٥) بل بمعنى (١) بيان ما تقدم من إيتاء (٧) مؤمني (٨) أهل الكتاب الأُجْرَ (١) مَرتين (١٠) ، فساغ الوقف (١١) ، على تقدير (١١) : ذلك ليعلم أهل الكتاب ، ﴿ من يشاء - ٢٩ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: [غير فيصل] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ب : [ يزكيهم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ب : ورد بعدها : [ قبلها ] ويظهر أنها من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) د : [ أن لئن لا ] .

<sup>(</sup>٥) المثبت : [ معنى ] من : ج .

<sup>(</sup>٦) د : [ المعنى ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) ب: [ اثبات ] .

<sup>(</sup>A) أ : [ مؤمن ] . وفي : د : [ موسى ] وهذا تصحيف .

<sup>(</sup>٩) ج: [ الأجر ] ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) حيث قال تعالى : ﴿ يؤتكم كفلين من رحمته . . ﴾ وذلك لأنهم آمنوا بموسى وعيسى ، ثم بمحمد – عليهم الصلاة والسلام – ، كما قال تعالى : ﴿ أُولُئُكُ يؤتونُ أُجرهم مرتين بما صبروا . . ﴾ . القصص ، من الآية الرابعة والخمسين .

انظر تفسير القرطبي : ١٧ /٢٦٦ ، والقطع : (٧١٣) ، ومنار الهدى : (٣٨٥) . (١١) على : ﴿ رحم ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) ب: [ التقدير قوله ] .

#### سورة المجادلة

# [ اثنتان وعشرون آية . مدنية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِلَى اللهِ - ١ - ز ﴾ (٢) قد قيل على أن : ﴿ وَاللهِ ﴾ مبتدأ ، وجعل الواو للحال أولى(٢) .

﴿ تحاوركا - ١ - ط ﴾ ﴿ ماهن أمهاتهم - ٢ - ط ﴾ ﴿ ولدنهم - ٢ - ط ﴾ ﴿ ولدنهم - ٢ - ط ﴾ ﴿ وزورًا - ٢ - ط ﴾ [ ﴿ يتماسا - ٣ - ط ﴾ [ ﴿ به - ٣ - ط ﴾ ﴿ يتماسا - ٤ - ج ﴾ (٥) ﴿ مسكينا - ٤ - ط ﴾ ﴿ ورسوله - ٤ - ط ﴾ ﴿ حدود الله - ٤ - ط ﴾ ﴿ بينات - ٥ -

وهذا عد الكوفي والشامي والبصري والمدني الأول ، و عند المكي والمدني الأخير : إحدى وعشرون آية .

انظر فنون الأفنان: (٣١٣)، وجمال القراء: ١ /٢٢٠، وبشير اليسر: (١٦٢).

(٢) علامة الوقف من: أ، ج. وفي: ب: علامة الوقف: [ ق ] .

(٣) رجح أبو السعود في تفسيره: (٨ /٢١٥ ، ٢١٦) أن الجملة: ﴿ والله يسمع تحاوركما ﴾ استثناف ، واستبعد أن تكون حالًا .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٤) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٥) د : علامة الوقف : [ط]·

ط ﴾ ﴿ مهين – ٥ – ج ﴾ (١) لتعلق الظرف ، مع احتال الجواز للحذف ، أي : اذكر يوم .

﴿ عملوا – ٦ – ط ﴾ ﴿ ونسوه – ٦ – ط ﴾ ﴿ وما في الأرض – ٧ – ط ﴾ ﴿ أينها كانوا – ٧ – ج ﴾ لأن ﴿ ثُمّ ﴾ يصلح للعطف (١) ولترتيب الأخبار .

﴿ يوم القيامة -  $V - d \Rightarrow^{(7)}$  ﴿ ومعصية الرسول -  $A - c \Rightarrow$  لعطف الجملتين المتفقتين معنى ، مع أن ﴿ جاءوك ﴾ ماض لَفظًا . ﴿ به الله -  $A - V \Rightarrow$  لأن قوله : ﴿ يقولون ﴾ حال أو عطف ، فإن ﴿ جاءوك ﴾ مستقبل معنى .

﴿ نقــول - ٨ - ط ﴾ ﴿ جهنــم - ٨ - ج ﴾ (1) لأن ﴿ يصلونها ﴾ (٥) مستأنف أو حال ، عامله معنى الفعل في ﴿ حسبهم ﴾ أي : يكفيهم .

﴿ يَصِلُونَهَا - ٨ - ج ﴾ [ ﴿ والتقوى - ٩ - ط ﴾ ] (١) [ لأن الأمر بالاتقاء مطلق ] (١) .

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ لا ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ للعاطف ] .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من : د .

 <sup>(</sup>٤) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] . وفي : ج : علامة الوقف : [ ط ] .

وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٥) ج: ورد عليها علامة الوقف: [ج]. وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : أ .

﴿ بِإِذِنَ اللهِ - ١٠ - ط ﴾ ﴿ يفسح الله لكم - ١١ - ج ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا ، ولكن كلمة ﴿ إِذَا ﴾ للشرط ، لأنها أجيبت (١) بالفاء ، فكانتا (٢) جملتي الشرط (٣) .

﴿ منكم - ١١ - لا ﴾ لأن ﴿ والذين أوتوا ﴾ عطف على : ﴿ الذين آمنوا ﴾ .

﴿ درجات - ١١ - ط ﴾ ﴿ صدقة - ١٢ - ط ﴾ ﴿ وأطهر - ١٢ - ط ﴾ ﴿ وأطهر - ١٢ - ط ﴾ ﴿ وأطهر - ١٢ - ط ﴾ أيستفهام إلى الشرط ، لأن ﴿ إِذْ ﴾ أُجيبت (٤) بالفاء ، فكانت (٥) بمعنى الشرط .

﴿ ورسوله – ١٣ – ط ﴾ ﴿ عليهم – ١٤ – ط ﴾ لتناهي الاستفهام إلى الإخبار . ﴿ ولا منهم – ١٤ – لا ﴾ لأن ما بعده حال ، أي : وهم يحلفون ، والعامل(١) معنى الفعل في الجار .

﴿ شديدًا - 10 - طَ ﴾ ﴿ شيئًا - 17 - طَ ﴾ ﴿ النار - 17 - طَ ﴾ ﴿ النار - 17 - طَ ﴾ ﴿ ذكــــر الله - 19 - ط ﴾ ﴿ ذكــــر الله - 19 - ط ﴾ ﴿ أولئك حزب الشيطان - 19 - ط ﴾ ﴿ ورسلي - 21 -

<sup>(</sup>١) أ: [ ﴿ إِذَا ﴾ أجيب ] .

<sup>(</sup>٢) ج ، د : [ وكانتا ] .

<sup>(</sup>٣) ج: [شرط].

<sup>(</sup>٤) أ : [ إذا أجيب ] . وفي : ج :[ أجيب ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [كانت ] . وفي : ج : [وكانت ] . وفي : د : [كان ] .

<sup>(</sup>٦) ج: [ فالعامل ] .

<sup>(</sup>٧) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

والوقف هنا صالح عند الأنصاري ، وجائز عند الأشموني .

ط ﴾ ﴿ عشيرتهم - ٢٧ - ط ﴾ ﴿ بروح منه - ٢٧ - ط ﴾ للعدول عن الماضي إلى المستقبل .

﴿ فيها - ٢٧ - ط ﴾ ﴿ عنه - ٢٧ - ط ﴾ ﴿ أُولئك حزب الله -٢٧ - ط ﴾ .

<sup>=</sup> انظر المقصد: (٣٨٧) ، والمنار: (٣٨٧) .

أما ابن الأنباري والنحاس والداني فلم يذكروا هنا وقفًا .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٢٩ ، والقطع: (٧١٥) ، والمكتفي: (٥٦٠) .

#### سورة الحشر

# [ أربع وعشرون آية . وهي مدنية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ - ١ - جَ ﴾ لاختلاف الجملتين .

﴿ لأول الحشر – ٢ – ط ﴾ ﴿ في الدنيا – ٣ – ط ﴾ ﴿ ورسوله – ٤ – ج ﴾ لأن المشروط من جملة المذكور .

﴿ مَن يَشَاءَ – ٦ – ط ﴾ ﴿ السبيل – ٧ – لا ﴾ لتعلق ﴿ كَي ﴾ .

﴿ منكم - ٧ - ط ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا العد باتفاق.

انظر فنون الأفنان : (٣١٣) ، وجمال القُراء : ١ /٢٢١ ، وبشير اليسر (١٦٣) . (٢) ج : علامة الوقف : [ ج ] .

والوقف هنا تام عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني ، وحسن عند الأنصاري .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٣٠ ، والمكتفى : (٥٦١) ، والمقصد : (٣٨٨) .

وقال النحاس في القطع: (٢١٦): ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بِينَ الْأَغْنِياءَ مَنْكُم ﴾ فإنه قطع تام على قول من قال: معنى ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرسول فَخَذُوهُ ﴾ عام ، وعلى قول من قال: هذا في الغنام ، يكون: ﴿ بِينَ الْأُغْنِياءَ مَنْكُم ﴾ كافيًا. اه. .

﴿ فانتهوا - ٧ - ج ﴾ لابتداء أمر (١) بعد جزاء (١) الشرط ، مع اتفاق النظم .

و اتقوا الله  $- V - d \Rightarrow ( العقاب <math>- V - a \Rightarrow$  لأنه لو وصل فُهم أن شدة العقاب للفقراء ، بل التقدير : هو للفقراء ، يعنى : في بني (١) النضير (١) ، أو التقدير (٥) : أُحِلَّتُ الغنائم للفقراء .

ورسوله - ۸ - ط و الصادقون - ۸ - ج و لأن و الشائم و الذين و عطف، في قول أن مَنْ يقول المراد (٢) : حِلّ الغنائم للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم إلى يوم القيامة . و : ﴿ المفلحون - ٩ - للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم إلى يوم القيامة . و : ﴿ المفلحون - ٩ - ج وقوله : ﴿ يحبون - ٨ - ﴾ ، وقوله : ﴿ يحبون - ٨ - ﴾ ، وقوله : ﴿ يقولون - ١٠ - ﴾ حالان ، أي : الغنائم لهم محبين (١٠) قائلين ومن جعل المراد : بيان غنائم بني النضير (١١) ، وقف على (١٢) : ﴿ هم

<sup>(</sup>١) د : [ أمر ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ب : [ خبر ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ في بيض ] وهو تصحيف . وفي : ج : [ في ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ج: [ النضر ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [ والتقدير ] بسقوط الهمزة من أوله .

<sup>(</sup>٦) أ : [ في قوله ] . وفي : ب : [ لقول ] .

<sup>(</sup>٧) ب : [ المراد ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>A) علامة الوقف ساقطة من: ج، د.

<sup>(</sup>٩) أي : عند من يقول القول السابق .

<sup>(</sup>١٠) ب : [ محسن ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۱۱) ج: [ بني النضر].

<sup>(</sup>١٢) ب: ورد بعدها: [ ﴿ خصاصة – ط ﴾ ]. ويظهر أنها من الناسخ.

الصادقون - ٨ - ﴾ ، و: ﴿ هم المفلحون - ٩ - ﴾ ، وجعل: ﴿ يَجُون ﴾ : خبر: ﴿ والذَّين تبوءُوا ﴾ ، و: ﴿ يقولون ﴾ خبر: ﴿ والذَّين جاءوا ﴾ ، وهو الأصح (١) ، لأن في السياق (١) قصة بني النضير (١) ، فكان (١) قوله : ﴿ للفقراء ﴾ لبيان أن (١) غنائمهم للمهاجرين ، و: ﴿ الذَّين تبوءُوا ﴾ في مدح الأنصار على المجة بالإيثار ، و : ﴿ الذَّين جاءوا ﴾ في (١) ثناء التابعين إلى يوم القيامة ، على الدعاء في (١) صدق (٨) الاقتداء (١) بهم (١٠).

﴿ أَبِدًا - 11 - لا ﴾ لأن قوله: ﴿ وَإِن قُوتِلُمْ ﴾ مفعول (١٠]: ﴿ يقولون الإخوانهم ﴾ ﴿ لننصرنكم - 11 - ط ﴾ ﴿ معهم - ١٢ - ح ﴾ (١٠) كذلك (١٠)، لأن ﴿ لئن ﴾ في ج ﴾ ﴿ لاينصرونهم - ١٢ - ج ﴾ (١٠) كذلك (١٠)، لأن ﴿ لئن ﴾ في

<sup>(</sup>١) ب: [أصع].

<sup>(</sup>٢) أ : [ في السباق ] .

<sup>(</sup>٣) ج: [ بني النضر ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ و کان ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ عن ] . وفي : ب : ساقطة .

<sup>(</sup>٦) المبت: [ في ] من: ب.

<sup>(</sup>٧) أ : [ في ] ساقطة .

<sup>(</sup>٨) ب: [أصدق].

<sup>(</sup>٩) ب: [ الابتداء ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) المثبت: [بهم] من: أ.

<sup>(</sup>١١) ج: ورد بعدها زيادة من الناسخ ، وهي : [ ﴿ المفلحون – ج ﴾ ] .

<sup>(</sup>۱۲) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>١٣) ج: ورد بعدها زيادة من الناسخ ، وهي : [ ﴿ خصاصة ﴾ ] .

معنى القسم، وحقه الابتداء، والمحل محل بيان (١) تفصيل (٢) الأحوال (٣) ، مع العطف الجمل بعضها على بعض، واتحاد الكلام.

﴿ مِن الله - ١٣ - ط ﴾ ﴿ جدر - ١٤ - ط ﴾ ﴿ شدید - ١٤ - ط ﴾ ﴿ لتعلق الكاف بقوله : ﴿ يعقلون ﴾ ، أو بمحذوف ، أي : مثلهم كمثل .

﴿ أمرهم - ١٥ - ج ﴾ . لاختلاف الجملتين .

﴿ أَلِيم - 10 - ج ﴾ (1) لتعلق الكاف ، كما في الأولى(٥).

﴿ اكفر - ١٦ - ج ﴾ (١) ﴿ فيها - ١٧ - ط ﴾ ﴿ لغد - ١٨ - ج ﴾ لاعتراض خصوص بين العمومين ، أي : إن لم يتق(٧) الله كل واحد منكم فلينظر لغدها نفس كل(٨) واحد منكم .

<sup>(</sup>١) ب: [ في بيان ] .

<sup>(</sup>٢) ج: [ تفسير ] . وفي: د: [ التفصيل ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ لأحوال ] .

<sup>(</sup>٤) أ ، د علامة الوقف : [ لا ] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده ، حيث ذكر أن العلة هنا كالعلة في : ﴿ لايعقلون ﴾ من الآية الرابعة عشرة .

<sup>(</sup>٥) أ: [ الأول] .

 <sup>(</sup>٦) ب: علامة الوقف: [ ج، ط]. وفي: د: علامة الوقف: [ ط].
 وما أثبتناه للشرط مع الفاء.

والوقف هنا حسن عند الأشموني .

انظر المنار : (۳۸۹) .

<sup>(</sup>V) د : [ يبق ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) المثبت : [كل] من : د .

﴿ واتقوا الله - ١٨ - ط ﴾ ﴿ أنفسهم - ١٩ - ط ﴾ ﴿ وأصحاب الجنة - ٢٠ - ط ﴾ ﴿ إلا هو - ٢٧ - ح ﴾ ﴿ إلا هو - ٢٧ - ح ﴾ لأن قوله : ﴿ عالم ﴾ يصلح بدلًا من الضمير المرفوع ، وخبر ضمير آخر محذوف ، أي : هو عالم الغيب(١) . . . . ﴿ والشهادة - ٢٧ - ج ﴾ لجواز(٢) أن يكون الضمير مبتدأ ، أو بدلًا من قوله : ﴿ عالم ﴾ .

﴿ إِلَّا هُو - ٢٣ - ج ﴾ كَا<sup>(٢)</sup> ذكر في الأولى .

﴿ المتكبر – ٢٣ – ط ﴾ ﴿ الحسنى – ٢٤ – ط ﴾ ﴿ والأرض – ٢٤ – ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين .

<sup>(</sup>١) ج : [ الغيب ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٢) د : [ لجواب ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) المثبت : [كما ] من : ب . وفي بقية النسخ : [كما ] .

#### سورة الممتحنة

### [ ثلاث عشرة آية . وهي مدنية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مِن الحِق - ١ - ج ﴾ (٢) لأن ﴿ يخرجون ﴾ مستأنف أو حال . ﴿ بالله ربكم - ١ - ط ﴾ (٢) .

وهذا العَدُّ باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣١٣)، وجمال القُراء: ١ /٢٢١، وبشير اليسر: (١٦٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٢) ج: علامة الوقف: [ط]. وما أثبتناه بدلالة ما بعده.

<sup>(</sup>٣) في تمام الوقف هنا خلاف ، حيث قال ابن الأنباري في الإيضاح : ٢ /٩٣٢ : والوقف على : ﴿ أَن تَوْمَنُوا بِاللهُ رِبِكُم ﴾ حسن غير تام ، لأن قوله : ﴿ إِن كُنْمُ خُرِجُمْ جَهَادًا فِي سَبِيلٍ ﴾ متعلق بالأول ، كأنه قال : لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي .اه. .

وقال النحاس في القطع: (٧٢٠) - في توجيه القول بتمام الوقف هنا -: قال أبو جعفر: وهذا على ألا يكون: ﴿ إِنْ كُنتُم ﴾ متعلقًا بأول السورة، ويكون المعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تلقوا إليهم بالمودة، ويكون هذا محذوفا. اهد.

﴿ بِالمُودَة - ١ - ز ﴾ (١) الثانية (٢) قد قيل ، [ والوصل أولى ] (١) لأن قوله : ﴿ وَأَنَا أَعْلَم ﴾ بالحال أليق .

﴿ أُعلنتم - ١ - ط ﴾ ﴿ تَكَفُرُونَ - ٢ - ط ﴾ ﴿ أُولادَكُم - ٣ - ج ﴾ لأن قوله : ﴿ يوم ﴾ قد يتعلق بقوله : ﴿ لَنْ تَنفَعَكُم ﴾ ، وقد يتعلق بقوله : ﴿ يَفْصِل ﴾ .

﴿ يُومِ القَيَامَةِ - ٣ - ج ﴾ لما ذكر أن قوله : ﴿ يَفْصَلِ ﴾ متعلق'' بقوله : ﴿ يُومٍ ﴾ ، أو مستأنف . ﴿ يَنْكُم - ٣ - ط ﴾ ﴿ والذين معه - ٤ - ج ﴾ لأن ﴿ إِذْ ﴾ ظرف محذوف ، أي : فاذكروا إذ'' ، أو ظرف'' قوله'' : ﴿ أسوة ﴾ والأول أوجه .

﴿ مَن دُونَ الله - ٤ - ز ﴾ لأن قوله : ﴿ كَفُرْنَا ﴾ مستأنف في النظم ، وإنْ كان متصلًا في المعنى .

﴿ من شيء - ٤ - ط ﴾ ﴿ لنا ربنا - ٥ - ج ﴾ للابتداء (^) بإن ، مع أن التقدير : فإنك أنت . . .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من : أ ، ج . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

<sup>(</sup>٢) المثبت: [ الثانية ] من: ب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ب . وفي : أ : [ والأولى في الوصل ] .

وفي : ج : [ والأولى الأصل ] . وفي : د : [ والأولى الوصل ] .

<sup>(</sup>٤) ج : [ يتعلق ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ فاذكر إذ ] .

<sup>(</sup>٦) ب : [ فظرف ] . وفي : ج : [ وظرف ] .

<sup>(</sup>٧) د : [ قوله ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٨) ب: [ لابتداء].

﴿ الآخر - 7 - ط ﴾ (١) ﴿ مودة - ٧ - ط ﴾ ﴿ قدير - ٧ - ط ﴾ ﴿ الآخر - 7 - ط ﴾ ﴿ الشرط مع ط ﴾ ﴿ اليهم - ٨ - ط ﴾ ﴿ الشرط مع العطف . ﴿ فامتحنوهن - ١٠ - ط ﴾ ﴿ بإيمانهن - ١٠ - ج ﴾ ﴿ إلى الكفار - ١٠ - ط ﴾ ﴿ ما أنفقوا - ١٠ - ط ﴾ ﴿ ما أنفقوا - ١٠ - ط ﴾ ﴿ محكم ط ﴾ ﴿ أجورهن - ١٠ - ط ﴾ ﴿ ما أنفقوا - ١٠ - ط ﴾ ﴿ ما أنفقوا - ١٠ - ط ﴾ ﴿ من الله - ١٠ - ط ﴾ ﴿ من اله - ١٠ - ط ﴾ ﴿ من اله - ١٠ - ط ﴾ ﴿ من اله - اله - ص أله - اله - ط أله اله - اله - ص أله - أ

<sup>(</sup>١) ب: ورد بعدها: [ للابتداء].

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري والنحاس والأنصاري ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر الإيضاح : ٢ /٩٣٣ ، والقطع : (٧٢١) ، والمكتفى : (٥٦٥) ، والمقصد : (٣٩٠) ، والمنار : (٣٩٠) .

#### سورة الصف

# [ أربع عشرة آية . مدنية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ - ١ - جِ ﴾ لاختلاف الجملتين .

﴿ رَسُولَ اللهُ إِلَيْكُمَ - ٥ - جَ ﴾ (٢) ﴿ قَلُـوبَهُمَ - ٥ - طَ ﴾ ﴿ أَحَمَدَ - ٦ - طَ ﴾ ﴿ وَأَنفُسَكُمَ - ﴿ أَحَمَدَ - ٦ - طَ ﴾ ﴿ وَأَنفُسَكُمَ - ١١ - طَ ﴾ ﴿ وَأَنفُسَكُمْ - ١١ - طَ ﴾ ﴿ وَأَنفُسَكُمْ + جَرَمُ عَلَى جَوَابِ ﴿ يَعْفُو لَكُمْ ﴾ جَرَمُ عَلَى جَوَابِ ﴿ تَوْمَنُونَ ﴾ ، فإنه خبر بمعنى الأمر .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا العدُّ باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣١٤)، وجمال القُرّاء: ٢٢١/١، وبشير اليسر: (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : ب . وفي بقية النسخ علامة الوقف : [ط] .

وما أثبتناه للشرط مع الفاء .

والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني . وكاف عند النحاس والأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح : ٢ /٩٣٤ ، والقطع : (٧٢٢) ، والمكتفى : (٥٦٦) ، والمقصد : (٣٩١) ، والمنار : (٣٩١) .

♦ عدن - ١٢ - ط ﴾ ﴿ العظيم - ١٢ - لا ﴾ للعطف .

﴿ تحبونها – ١٣ – ط ﴾ لحق الحذف ، لأن التقدير : هي<sup>(١)</sup> نصر . ﴿ قريب – ١٣ – ط ﴾ لانقطاع النظم ، واختلاف المعنى<sup>(١)</sup> .

﴿ إِلَى الله - 12 - ط ﴾ ﴿ وكفرت طائفة - 12 - ج ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا ؛ فالثانية (٢) لبيان حال أحد (١) الفريقين المذكورين في الأولى ، فاختلفتا (٥) مَعْنَى (١) .

<sup>(</sup>١) د : [ وهي ] .

 <sup>(</sup>٢) ب: ورد بعدها: [ ﴿ أنصار الله - ط ﴾ ]. ويظهر أنه من الناسخ ، لأن الكلام لم ينته بعد ، وقد نص الأشموني في المنار: (٣٩٢) على عدم الوقف هنا .

<sup>(</sup>٣) ب : [ بالثانية ] . وهو خطأً . وفي : ج : [ والثانية ] .

<sup>(</sup>٤) أ: [إحدى].

<sup>(</sup>٥) أ : [ فاختلفا ] .

<sup>(</sup>٦) ج : [ بمعنى ] ،

#### سورة الجمعة

# [ إحدى عشرة آية . مدنية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْحَكُمَةُ - ٢ - زَ ﴾ (٢) قد قيل على معنى : وقد كانوا<sup>(٣)</sup> .

وهذا العَدُّ باتفاق .

انظر فنون الأفنان : (٣١٤) ، وجمال القراء : ١ /٢٢١ ، وبشير اليسر (١٦٤) . (٢) علامة الوقف من : أ ، ج . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

(٣) وَضّع الأشموني في المنار: (٣٩٢) الوقف هنا بقوله: ﴿ رَسُولًا مَنْهُم ﴾ جائز؛ ومثله: ﴿ وَإِنْ كَانُوا ﴾ مخففة من ومثله: ﴿ وَإِنْ كَانُوا ﴾ مخففة من الثقيلة أو نافية ، واللام بمعنى: إلا ، أي : ما كانوا إلا في ضلال مبين من عبادة الأوثان

وغيرها اهـ .

وانظر الكشاف: ٤ /١٠٢ ، وحاشية الجمل على الجلالين: ٤ /٣٤١ . أما ابن الأنباري والنحاس والداني والأنصاري فلم يذكروا هنا وقفًا .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٣٥ ، والقطع: (٧٢٤) ، والمكتفى: (٥٦٨) ، والمقصد: (٣٩٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

﴿ مِبِينَ - ٢ - ٢ ﴾ للعطف ، أي : في الأميين وفي آخرين منهم (١) . . . ، أو (١) : يعلمهم (١) ويعلم (١) آخرين (١) . . . .

﴿ بهم - ٣ - ط ﴾ ﴿ يشاء - ٤ - ط ﴾ ﴿ أسفارًا - ٥ - ط ﴾ ﴿ أسفارًا - ٥ - ط ﴾ ﴿ البيع - ط ﴾ ﴿ البيع - ٩ - ط ﴾ ﴿ التجارة - ١١ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكر النحاس في القطع: (٧٢٤) أن أهل التأويل على هذا التقدير.

كما أن هذا التقدير هو الذي ظهر لأبي حيان في البحر : ٨ /٢٦٦ وفي النهر : ٨ /٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ج : [ أي ] وهو خطأ ، لأن المؤلف أراد أن يذكر وجهًا آخر في توجيه العطف .

<sup>(</sup>٣) د : [ ويعلمهم ] . وفي : ج : ورد بعدها زيادة ، وهي :[ ونعلمهم ] .

<sup>(</sup>٤) ج: [ونعلم].

<sup>(</sup>٥) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ط]. وهو سهو من الناسخ، لأن المؤلف أراد أن يوضح بهذا التقدير أن ﴿ آخرين ﴾ معطوف على الضمير المنصوب في: ﴿ يعلمهم ﴾ .

انظر القطع: (٧٢٤) ، والبحر المحيط: ٨ /٢٦٦ .

#### سورة المنافقون(١)

## [ إحدى عشرة آية . مدنية ] (٢) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لرسول الله - ١ - م ﴾ لأنه لو وصل صار قوله : ﴿ وَالله يَعْلُم ﴾ من (٣) مقول المنافقين .

﴿ لرسوله – ١ – ط ﴾ ﴿ لكاذبون – ١ – ج ﴾ لأن : ﴿ اتخذوا ﴾ يصلح صفة واستثنافًا ، والصفة أليق .

﴿ عن سبيل الله - ٢ - ط ﴾ ﴿ أجسامهم - ٤ - ط ﴾ ﴿ لقولهم - ٤ - ط ﴾ ﴿ مسندة - ٤ - ط ﴾ ﴿ عليهم - ٤ - ط ﴾

<sup>(</sup>١) ج: [ المنافقين ] .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين تصويب لما ورد في: ب. حيث ورد بلفظ: [عشر آية مكية]. وذلك لأن هذا العدد بإجماع، والسورة مدنية بإجماع.

انظر زاد المسير: ٨ /٢٧١ ، وفنون الأفنان: (٣١٤) ، وجمال القراء: ١ /٢٢١ ، وتفسير القرطبي: ١٢٠/ ١٨ ، والبحر المحيط: ٨ /٢٧١ ، وبصائر ذوي التمييز: ١ /٤٦٥ ، وبشير اليسر: (١٦٤) .

<sup>(</sup>٣) د : [ من ] ساقطة .

﴿ فاحذرهم - ٤ - ط ﴾ ﴿ قاتلهم الله - ٤ - ز ﴾ [ لابتداء الاستفهام ](١) مع اتصال المعنى .

﴿ أَمَ لَمُ تَسْتَغَفَّرَ لَهُمَ - ٦ - طَ ﴾ ﴿ لَنَ يَغْفُرُ اللهِ لَهُمَ - ٦ - طَ ﴾ ﴿ يَنْفُضُوا اللهِ اللهِ - ط ﴾ ﴿ عَنْ ذَكُرُ اللهِ - ٩ - ط ﴾ ﴿ قريب - ١٠ - لا ﴾ لتعلق الجواب .

﴿ أَجِلُهَا - ١١ - طُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) د : [ للاستفهام ] .

#### سورة التغابن

# [ ثمان عشرة آية . مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ - ١ - جِ ﴾ لاختلاف الجملتين .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا العَدُّ باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣١٤)، وجمال القُراء: ١ /٢٢١، وبشير اليسر: (١٦٤).

وفي مكيتها خلاف وَضّحه القرطبي في تفسيره : ١٣١/ ١٣١ ، حيث قال : سورة التغابن : مدنية في قول الأكثرين . وقال الضَّحَّاك : مكية .

وقال الكَلْبِي: هي مكية ومدنية - وهي ثماني عشرة آية - وعن ابن عباس: أن سورة التغابن نزلت بمكة ، إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي ، شكا إلى رسول الله عَلَيْكُ جفاءً الله وولده ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّا الذِّينَ آمنوا إِنْ مَن أَزُواجِكُم وأُولادكم عدوًا لكم فاحذروهم ﴾ إلى آخر السورة .اه.

وانظر : زاد المسير : ٨/٢٧٩ ، وجمال القُراء : ١٨/١ ، والبحر المحيط : ٨/٢٧٦ ، وبصائر ذوي التمييز : ١/٧٦٧ .

﴿ وله الحمد - ١ - ز ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا فقد تقدم في الأولى[ حرف الجر] (١) على الاسم فكان نوع اختلاف .

﴿ مؤمن - ٧ - ط ﴾ ﴿ فأحسن صوركم - ٣ - ج ﴾ لعطف الجملتين المختلفتين .

﴿ تعلنون - ٤ - ط ﴾ ﴿ من قبل - ٥ - ز ﴾ لتناهي الاستفهام الى الإخبار ، مع صدق الاتصال(١) بفاء التعقيب .

﴿ يهدوننا − ٦ − ز ﴾ لاعتراض جملة الاستفهام بين المتفقتين .

﴿ واستغنى الله - ٦ - ط ﴾ ﴿ يعثوا - ٧ - ط ﴾ ﴿ عملم - ٧ - ط ﴾ ﴿ أبدًا - ٩ - ط ﴾ ﴿ قلبه - ١١ - ط ﴾ ﴿ قلبه - ١١ - ط ﴾ ﴿ الرسول - ١٢ - ج ﴾ ﴿ إلا هو - ١٣ - ط ﴾ ﴿ فاحذروهم - ١٤ - ج ﴾ ﴿ فاحذروهم - ١٤ - ج ﴾ ﴿ لأنفسكم -

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب. وفي بقية النسخ: [ الحرف ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ اتصال ] .

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف : [ط].

والوقف هنا كافِ عند الداني ، وحَسَنٌ عند الأنصاري ، وتَامُّ عند الأشموني .

انظر المكتفى : (٧٧٠) ، والمفصد : (٣٩٥) ، والمنار : (٣٩٥) .

وذكر النحاس في القطع : (٧٢٩) أنه تام عند محمد بن عيسى ، وكاف عند غيره .

17 - ط ﴾ (١) [ ﴿ ويغفر لكم - ١٧ - ط ﴾ ] (١) ﴿ حليم - ١٧ - ط ﴾ ]
 17 - لا ﴾ للبدل ، لأن (١) قوله : ﴿ عالم ﴾ بدل قوله : ﴿ حليم ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ لا ] ويظهر أنها سهو من الناسخ . .

والوقف هنا تام عند أبي حاتم وأحمد بن موسى وابن الأنباري والداني والأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح : ٢ /٩٣٧ ، والقطع : (٧٢٩) ، والمكتفى : (٥٧٢) ، والمقصد : (٣٩٥) ، والمنار : (٣٩٥) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٣) ب: [أن].

#### سورة الطلاق

# [ اثنتا عشرة آية . مدنية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مبينة - ١ - ط ﴾ ﴿ وتلك حدود الله - ١ - ط ﴾ ﴿ نفسه - ١ - ط ﴾ ﴿ نفسه - ١ - ط ﴾ ﴿ الآخــــــر - ٢ - ط ﴾ ('') ﴿ لا يحتسب - ٣ - ط ﴾ ﴿ أمره - ٣ - ط ﴾ ﴿ أمره - ٣ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وفيه تصويب للخطأ الوارد فيها ، حيث ورد بلفظ : [ اثنا عشر . . ] ، وذلك لأن المعدود مؤنث ، ومثل هذا لما ورد في عد سورة التحريم .

وهذا عَدُّ الكوفي والحجازي والشامي ، وعند البصري : إحدى عشرة آية . انظر فنون الأفنان : (٣١٤) ، وجمال القراء : ٢ /٢٢١ ، وبشير اليسر : (١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) أ : [ الإبقاء ] . وفي : ج : [ الإيفاء ] . وما أثبتناه هو مراد المؤلف .

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ ط ] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) د : ورد بعدها : [ ﴿ مخرجًا - ط ﴾ لتمام جواب الشرط ، مع أنه آية ] .

ويظهر أنه من الناسخ ، حيث أنه على منهج المؤلف لا وقف على : ﴿ مُحْرَجًا ﴾ =

﴿ أَشْهِر - ٤ - لا ﴾ (١) للعطف، أي: واللائي لم يحضن (٢) كذلك (٢).

﴿ لم يحضن - ٤ - ط ﴾ (1) ﴿ حملهن - ٤ - ط ﴾ ﴿ إليكم - ٥ - ط ﴾ .

﴿ لتضيقوا عليهن - ٦ - ط ﴾ (٥) ﴿ حملهن - ٦ - ج ﴾ لعطف جملتي الشرط.

﴿ أَجُورِهِن - ٦ - ج ﴾ لتناهي الشرط بجزائه .

ولم أجد من ذكر وقفًا على : ﴿ مُحْرِجًا ﴾ .

انظر: الإيضاح: ٢ /٩٣٨، والقطع: (٧٣٠)، والمكتفى: (٧٧٠)، والمقصد: (٣٩٦)، ومنار الهدى: (٣٩٦).

(١) د : علامة الوقف : [ط] . وهي خطأ ، بدلالة ما بعدها .

(٢) د : ورد عليها علامة الوقف : [ط] وهو سهو من الناسخ .

(٣) د : [ فكذلك ] . وفي : أ : ساقطة .

(٤) علامة الوقف ساقطة من : د ، وقد ذكرت آنفًا في غير موضعها .

انظر الهامش رقم (٢) .

(٥) أ : علامة الوقف : [ ج ] . وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى : وقوف القرآن – ، لوحة : (١٤٨) ظهر .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري والأشموني ، وكاف عند الداني والأنصاري .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٣٨ ، والمكتفى : (٥٧٤) ، والمقصد : (٣٩٦) ، والمنار : (٣٩٦) .

<sup>=</sup> لعطف : ﴿ ويرزقه ﴾ على جواب الشرط . ولكن من حيث كونه رأس آية يجوز . والله أعلم .

﴿ بمعروف - ٦ - ج ﴾ لابتداء شرط<sup>(١)</sup> آخر .

﴿ أخرى - ٦ - ط ﴾ ﴿ من سعته - ٧ - ط ﴾ ﴿ آتاه الله - ٧ - ط ﴾ ﴿ آتاه الله - ٧ - ط ﴾ ﴿ الذين ﴾ ط ﴾ ﴿ ما آتاها - ٧ - ط ﴾ ﴿ الذين ﴾ بدل(٢) ﴿ أُولِي ﴾ والوقف على ﴿ آمنوا ﴾ وقيل ﴿ الذين ﴾ منادى بحذف يا أيها ، وهو غير سائغ . والأول أولى .

﴿ ذَكُرًا - ١٠ - لا ﴾ لأن ﴿ رسولًا ﴾ بدله ، وقد قيل (٢) : يوقف على تقدير : وأرسل رسولًا (١) ، لأن الرسول لم يكن منزلًا .

﴿ إِلَى النورِ - ١١ - ط ﴾ ﴿ أَبِدًا - ١١ - ط ﴾ ﴿ مثلهن - ١٢ - ط ﴾ ﴿ مثلهن - ١٢ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: [ الشرط].

<sup>(</sup>٢) أ : [ معدل ] .

<sup>(</sup>٣) ج : [ قد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] . وهو سهو من الناسخ .

#### سورة التحريم(١)

# [ اثنتا عشرة آية . مدنية ] <sup>(۱)</sup>

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أحل الله لك - ١ - ج ﴾ لأن ﴿ تبتغي ﴾ يحتمل حالًا للضمير في ﴿ تَحْرِم ﴾ (٢) والأجوز أنه مستفهم بحذف(١) الحوف ، أي : أتبتغي(٥) ، لأن تحريم(١) الحلال لغير ابتغاء(٧) مرضاتهن أيضًا حرام .

﴿ أَزُواجِكُ - ١ - طَ ﴾ ﴿ أَيَانَكُمْ - ٢ - جَ ﴾ (^) لعطف الجملتين المختلفتين .

(٢) ما بين المعقوفين من : ب . وهذا العد باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣١٥)، وجمال القراء: ١ /٢٢٢، وبشير اليسر: ١٦٦١).

(٣) أ، ج، د: [ التحريم ] .

(٤) ب: [ لحذف ] .

(٥) أ : [ أتبتغ ] . وفي : د : [ تبتغي ] .

(٦) ب : [ تحرم ] ٠

(٧) أ : [ ابتداء ] .

(A) ب : علامة الوقف : [ ج ، ط ] .

-1.77-

<sup>(</sup>١) د : [ تحرم] .

و مولاکم - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y الوصفين Y مع اتفاق الجملتين Y .

﴿ حديثًا - ٣ - ج ﴾ . ﴿ عن بعض - ٣ - ج ﴾ (°) . ﴿ هذا - ٣ - ط ﴾ ﴿ قلوبكما - ٤ - ج ﴾ لعطف جملتي (١) الشرط .

﴿ المؤمنين - ٤ - ط ﴾(٧) لتناهي الشرط إلى الإخبار .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الداني والأنصاري ، وذكر النحاس : أنه تام عند الفراء .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٤١ ، والقطع: (٧٣٣) ، والمكتفى: (٥٧٦) ، والمقصد: (٣٩٧) .

وقال الأشموني في المنار: (٣٩٧): والأكثر على أن الوقف على: ﴿ وصالح المؤمنين ﴾ ، ثم يبتدىء ﴿ والملائكة . . . ﴾ اهـ .

(A) أ : ما بين المعقوفين ورد هكذا : [ ولا تعتذروا بيان ﴿ اليوم - ط ﴾ ] .

<sup>(</sup>١) ج: [ لابتداء].

<sup>(</sup>٢)) أ : [ ما لم ينزل ] . وفي : ب : [ ما لم نزل ] . وهما تصحيف .

<sup>(</sup>٣)) وهما: العلم والحكمة.

<sup>(</sup>٤) د : [ الجمل ] .

<sup>(</sup>٥) ب : علامة الوقف : [ط، ج] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ الجملتين ] .

<sup>(</sup>٧) ب ، د : علامة الوقف : [ ج ] .

ط ﴾ (١) . ﴿ الأنهار - ٨ - لا ﴾ لأن قوله (١) : ﴿ يَوْمَ ﴾ (١) قد (١) يتعلق بقوله : ﴿ وَيَدْخَلُكُم ﴾ .

﴿ معه  $- \wedge - + \Rightarrow (^{\circ})$  لأن ﴿ نورهم ﴾ مبتدأ ، و : ﴿ يقولون ﴾ حال ، أي :[ وهم يقولون ]  $(^{1})$  ، وقد يتعلق $(^{\circ})$  ﴿ ينوم ﴾ بقوله : ﴿ يسعى ﴾ فلا يوقف على : ﴿ معه  $- \wedge - \Rightarrow$  .

﴿ واغفر لنا - ٨ - ج ﴾ للابتداء بإنّ ، مع احتال اللام أو الفاء(^ ) .

<sup>(</sup>۱) د : علامة الوقف : [ ج ] . وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى : وقوف القرآن – لوحة : (۱٤٩) ظهر . وهذا على استناف : ﴿ عسى ربكم . . . ﴾ والله أعلم .

وقد ذكر الأنصاري في المقصد: (٣٩٧) أن الوقف هنا كاف. أما الأشموني في المنار: (٣٩٧) فقال: ﴿ نصوحًا ﴾ كاف على استثناف ما بعده ، وقيل: لا يجوز ، لأن قوله: ﴿ عسى ﴾ في موضع الجواب له: ﴿ توبوا ﴾ . اهـ .

أما ابن الأنباري والنحاس والداني فلم يذكروا هنا وقفًا .

انظر الإيضاح: ٢ / ٩٤١ ، والقطع: (٧٣٣) ، والمكتفى: (٧٧٥) .

<sup>(</sup>٢) ج : [ قوله ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) د : [ ﴿ يوم ﴾ ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) ب، د: [قد] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>٦) أُ : [ هم ويقولون ] . وفي : ج :[ وهو يقولون ] .

<sup>(</sup>٧) د : [ تعلق ] .

<sup>(</sup>٨) د : [ والفاء ] . بسقوط الهمزة من أوله .

<sup>(</sup>۱) وضّع الأشموني في المنار: (٣٩٨) الوقف هنا حيث قال: ﴿ وامرأة لوط ﴾ حسن ، لأن الجملة لا تكون صفة للمعرفة ، وليس بوقف ان جعلت الجملة مفسرة لضرب المثل. اه. .

وقد ذكر الأنصاري في المقصد: (٣٩٨) أن الوقف هنا كاف.

أما ابن الأنباري والنحاس والداني فلم يذكروا هنا وقفا .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٤١، والقطع: (٧٣٣)، والمكتفى: (٥٧٨). (٢) أ: [ ﴿ وَمُومِ ﴾ ] غير مثبتة .

#### سورة الملك

## [ ثلاثون آية . وهي مكية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ بيده الملك - ١ - ز ﴾ لأن الجملتين وإن اتفقتا فقد تقدم في الأولى الجار الذي حقه التأخير ، فكان نوع اختلاف .

﴿ قدير - ١ - لا ﴾ لأن ﴿ الذي ﴾ بدله .

ه عملًا  $- 7 - d \Rightarrow 6$  الغفور  $- 7 - V \Rightarrow 6$  الذي  $\Rightarrow$  صفته ، أو بدله  $\Rightarrow$  طباقًا  $- 7 - d \Rightarrow 6$  تفاوت  $- 7 - d \Rightarrow 6$  فارجع البصر  $- 7 - C \Rightarrow 0$  وإن كان بعدها(٢) استفهام ؛ لأن المعنى : فانظر هل ترى . . . . .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وقد وَضَّح ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣١٥) الحلاف في عَدِّ هذه السورة بقوله : سورة الملك : ثلاثون آية في عد الشامي والكوفي والمدني الأول وأبي جعفر – وحدده من المدني الأخير – والبصري وعطاء ، وإحدى وثلاثون في عد المكي وشيَّبة ونافع معًا من المدني الأخير .

وانظر جمال القراء: ١ /٢٢٢ ، وبشير اليسر : (١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) ج: [ ما بعدها ] .

﴿ جَهِنَمْ - ٦ - ط ﴾ [ ﴿ تَفُورُ - ٧ - لا ﴾ ] (') ﴿ مَنْ الْغَيْظُ - ٨ - ط ﴾ ﴿ مِنْ شِيءً - ٩ - ج ﴾ لأن(') : ﴿ إِنْ أَنْتُمْ ﴾ مفعول : ﴿ قَلْنَا ﴾ ، أو مفعول قول الخزنة المحذوف('') .

﴿ السعير - ١٠ - ﴾ قد يوصل لأن ﴿ فاعترفوا ﴾ تتمة قولهم معنى .

﴿ بذنبهم - ١١ - ج ﴾ لأن المنصوب على الدعاء والشتم مبتدأ به(٤) ، مع فاء التعقيب(٩) .

﴿ أُو اجهروا به – ١٣ – ط ﴾ ﴿ من خلق – ١٤ – ط ﴾ (١٠) لتناهي الاستفهام ،[ مع أن ] (٢) الواو تحسن (٨) حالًا .

وقد ذكر أبو السعود في تفسيره: (٩ /٥) أن جملة ﴿ تكاد تميز من الغيظ ﴾ حال من فاعل ﴿ تفور ﴾ ، أو خبر آخر . اهـ .

ولم أجد من ذكر هنا وقفًا .

(٢) ب: [ الا ] .

(٣) أ : ورد قبلها :[ أي : قال الخزنة أرأيتهم ويكون دليل الوقف] وهذه عبارة فيها اضطراب ، وقد ذكرت قبل موضعها .

(٤) د : [ به ] ساقطة .

(٥) أ : [ والتعقيب ] .

(٦) أ : ورد بعدها عبارة لم أستوضح لها معنى ، وهي :[ من خلق في أليق النظر إلى العلة المذكورة ] .

(٧) ج : [ لأن ] .

(٨) أ : [ يصلح ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٤٩) ظهر .

<sup>•</sup> صوابها : إن أنتم

﴿ من رزقه \_ 10 − طَ ﴾ .

﴿ تمور - ١٦ - لا ، لأن ﴿ أَمْ ﴾ جواب ﴿ أَأَنْتُم ﴾ ﴿ حَاصَبًا - الله التهديد .

﴿ ويقبض - ١٩ - ط ﴾ ﴿ الرحمن - ١٩ - ط ﴾ ﴿ من دون الرحمن - ١٩ - ط ﴾ ﴿ من دون الرحمن - ٢٠ - ج ﴾ لأن ﴿ أم ﴾ تصلح جوابًا للأولى ، وتصلح استفهامًا مستأنفًا .

﴿ رزقه - ٢١ - ج ﴾ لأن ﴿ بل ﴾ للعطف لفظًا ، مع الإضراب معنى .

﴿ وَالْأَفْنَدَةَ - ٢٣ - طَ ﴾ ﴿ عند الله - ٢٦ - ص ﴾ ﴿ أَوَ رَحْمَنَا - ٢٨ - لا ﴾ لأن الفاء جواب ﴿ إِنْ أَهْكُلْنِي الله ﴾ .

﴿ توكلنا - ٢٩ - ج ﴾ للابتداء بالتهديد (١) ، مع فاء التعقيب ، ومَنْ قرأ : ﴿ فسيعلمون ﴾ بالياء (٢) فوقفه مطلق للعدول (٢) .

<sup>(</sup>١) د : ورد بعدها زيادة : [ بل ] .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الكسائي ، وقرأ باقي السبعة بالتاء . انظر السبعة : (٦٤٤) ، والتبصرة :

<sup>(</sup>٧٠٤) ، والكشف: ٢ /٣٢٩ ، والتيسير: (٢١٢) .

<sup>(</sup>٣) من الخطاب إلى الغيبة .

#### سورة القلم(١)

# [ اثنتان وخمسون آية . وهي مكية ] <sup>(۲)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يسطرون - ١ - لا ﴾ لأن ما بعده جواب القسم .

﴿ بمجنون - ٢ - ج ﴾ [ لأن ما بعده يصلح مستأنفًا ، وعطفًا على جواب القسم . ﴿ ممنون - ٣ - ج ﴾ ] (٢) كذلك .

﴿ ويبصرون - ٥ - لا ﴾ لأن ما بعده مفعوله (٤) .

♦ عن سبيله - ٧ - ص ﴾ لاتفاق الجملتين .

<sup>(</sup>١) أ : [ النون والقلم ] .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب. وفيه تصويب للخطأ الوارد فيها ، حيث ورد بلفظ:
 آ اثنتا . . . .

وهذا العد باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣١٥)، وجمال القراء: ١ /٢٢٢، وبشير اليسر: (١٦٨).

<sup>(</sup>٣) د : علامة الوقف غير مثبتة . وفي ب : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) أ : [ مفعول ] .

﴿ مهين - ١٠ - ٧ ﴾ إلى قوله : ﴿ وبنين - ١٤ - ط ﴾ لمن قرأ ﴿ أَنْ كَانَ ﴾ مقصورًا (١٠ ، أي : (٦) بأن كان (١٠ ) ، أو لأن كان (١٠ ) ، ومن قرأ [ ﴿ أَنْ كَانَ ﴾ ] (٥) مستفهمًا (١٠ وقف على : ﴿ زنيم - ١٣ - ﴾ دون : ﴿ وبنين - ١٤ - ﴾ .

﴿ أصحاب الجنة - ١٧ - ج ﴾ لأن ﴿ إذ ﴾ يصلح ظرفًا لقوله (^):

انظر السبعة : (٦٤٦) ، والتبصرة : (٧٠٦) ، والكشف : ٢ /٣٣١ ، والتيسير : (٢١٣) ، والقطع : (٧٣٧) .

(٢) أ: [ أي ] ساقطة .

(٣) ب: [كا] بسقوط النون.

(٤) انظر الإيضاح: ٢ /٩٤٣ ، والقطع: (٧٣٧) ، والمكتفى: (٥٨٢) ، ومنار الهدى: (٤٠١) .

(٥) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت.

(٦) قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بهمزتين محققتين مفتوحتين ، وقرأ ابن عامر بهمزة واحدة بعدها مدة . فقراءة الاستفهام على معنى التوبيخ ، أي : ألأن كان ذا مال وبنين يفعل هذا .

انظر السبعة: (٦٤٦، ٦٤٦)، والتبصرة: (٧٠٥، ٧٠٦)، والكشف: ٢ /٣٣١، والتيسير: (٢١٣)، ومنار الهدى: (٤٠١).

(۷) انظر الإيضاح : ۲ /۹۶۳ ، والقطع : (۷۳۲) ، والمكتفى : (۵۸۱ ، ۵۸۱) ، ومنار الهدى : (٤٠١) .

(٨) أ : [ لقول ] .

<sup>(</sup>۱) بهمزة مفتوحة من غير مد ، على أنه خبر عن سبب كفره وجحوده ، فالكلام متصل بما قبله ، وقد وضحه المؤلف بقوله بعد : [ أي : بأن كان ، أو لأن كان ] . وهذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي ، وحفص عن عاصم ، والكسائي عن أبي بكر عن عاصم .

﴿ يتخافتون - ٢٣ - لا ﴾ لتعلق ﴿ أَن ﴾ .

﴿ إِنَا لَضَالُونَ - 77 - 4 ﴾ لعطف ﴿ بِلَ ﴾ ، واتحاد المقول . ﴿ كَذَلَكُ الْعَذَابِ - 77 - 4 ﴾ ﴿ كَذَلَكُ الْعَذَابِ - 77 - 4 ﴾ ﴿ كَذَلَكُ الْعَذَابِ - 77 - 4 ﴾ ﴿ كَذَلَكُ الْعَذَابِ الْمُعَارِوا الأَكْبَر على عَذُوفُ الْجُوابِ ، أَي : لو كانوا يعلمون (أ) لَمَا اختاروا الأكبر على الأَدْنَى . ولو وصل صار (6) قوله : ﴿ ولعذَابِ الآخرة أكبر ﴾ معلقًا (١) بشرط (٧) أن لو كانوا يعلمون ، وهو محال .

﴿ كَالْجُرِمِينَ - ٣٥ - ط ﴾ ﴿ مَا لَكُمْ - ٣٦ - ﴾ وقفة لطيفة[ لاستفهام آخر ]<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) أي: مفعول فعل محذوف.

<sup>(</sup>٢) أ : ٦ اذكروا ٢ .

<sup>(</sup>٣) أ : ورد بعدها : [ ﴿ صارمين - لا ﴾ لتعلق﴿ أَنْ ﴾ ] . ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد بعدها عبارة : [ المقول . ﴿ كَذَلَكُ الْعَذَابِ - ط ﴾ ] . وقد ذكرت آنفًا ، فذكرها هنا سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) أ، ج: [لصار].

<sup>(</sup>٦) ب: [ معلقها ] .

<sup>(</sup>Y) ج: [ بالشرط ] .

<sup>(</sup>٨) أ : [ لاختلاف الاستفهام ] . وفي : ب : [ الاستفهام آخر ] .

﴿ تحكمون - ٣٦ - ج ﴾ (۱) [ ﴿ تدرسون - ٣٧ - لا ﴾ ] (۱) لأن ﴿ إِنَّ ﴾ في معنى أن المفتوحة الواقع(۱) عليها ﴿ تدرسون ﴾ (١) [ وإنما كسرت لدخول اللام في خبرها ] (۱) .

[ ﴿ تخيرون – ٣٨ – ج ﴾ لأن ﴿ أم ﴾ جواب الاستفهام ] (١) ، [ أو بمعنى ألف استفهام آخر ] (٧) .

<sup>(</sup>۱) ورد بعدها في : أ : [ ﴿ تخيرون – ج ﴾ لأن ﴿ أَم ﴾ جواب الاستفهام ] . وفي : ب : [ ﴿ تخيرون ﴾ جائز ، لأن ﴿ أَم ﴾ جواب ، أو بمعنى ألف استفهام آخر ] .

وفي : د : [ ﴿ تخيرون - ج ﴾ لأن ﴿ أم ﴾ جواب الاستفهام ، أو بمعنى ألف استفهام آخر ] . وسيأتي هذا في موضعه .

<sup>(</sup>٢) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) د : [ الواقعة ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ ﴿ تدرسون ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) أ ، ب : ما بين المعقوفين غير مثبت .

وانظر منار الهدى : (٤٠١) .

<sup>(</sup>٦) أ ، ب ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٧) ب، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

[ ﴿ يُومُ الْقَيَامَةَ – ٣٩ – لا ﴾ لأن ﴿ إِنَّ ﴾ جواب<sup>(۱)</sup> الأيمان ، وقد قيل : المعنى<sup>(۱)</sup> : أم لكم أيمان<sup>(۱)</sup> بأن لكم ] <sup>(١)</sup> ، وإنما كُسرت لدخول<sup>(١)</sup> اللام في خبرها<sup>(۱)</sup> .

﴿ زعيم - ٤٠ - ج ﴾ لأن ﴿ أم ﴾ تصلح [ جــواب : أيهم ﴾ ] (٧) ، وتصلح (٨) ابتداء استفهام .

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرِكَاءً - 11 - ج ﴾ إذا(١) وصلت ﴿ أَمْ ﴾ [ بقوله : ﴿ زعيم ﴾ ] (١) ليبتدأ بأمر التعجيز .

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ - ٢٢ - لا ﴾ لأن ﴿ خَاشَعَةً ﴾ حَالَمُم .

﴿ ذَلَةً – ٣٤ – طَ ﴾ ﴿ بَهَذَا الْحَدَيثُ – ٤٤ – طَ ﴾ ﴿ لايعَلَمُونَ – ٤٤ – لا ﴾(١١) للعطف .

(٤) أ : ورد بعدها : [ ﴿ تدرسون – لا ﴾ لأَن ﴿ أَن ﴾ في معنى أن المفتوحة الواقع عليها : ﴿ تدرسون ﴾ ] . وقد ذكر هذا في موضعه .

وفي : ب : ما بين المعقوفين غير مثبت .

(٥) ج ، (: [ لدخول ] ساقطة .

(٦) د : [ جواب لأيهم ] .
 (٧) د : [ وتصلح ] ساقطة .

(۸) انظر منار الهدى : (٤٠١) .

(٩) ب، ج: [ إذ] ٠

(١٠) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت .

(١١) د : علامة الوقف : [ط] .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ ﴿ أَنْ ﴾ جواب ] من : ج ، د . وفي : أ : [ الجواب ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ بمعنى ] .

<sup>(</sup>٣) أ : ورد بعدها زيادة وهي :[ بقوله : ﴿ زَعِيمٍ ﴾ ] ·

﴿ لَهُمَ - 20 - ط ﴾ ﴿ مثقلون - 21 - ج ﴾ (١) كا ذكرنا (٢) في ﴿ أَم ﴾ (٢) .

﴿ الحوت - ٤٨ - م ﴾ (أ) لأن ﴿ إذ ﴾ ليس بظرف لما تقدمه (٥) ، بل مفعول (١) محذوف ، أي : واذكر إذْ .

﴿ مَكَظُومٍ - ٤٨ - ط ، لأن حواب ﴿ لُولًا ﴾ قوله : ﴿ لَنَبَذَ ﴾.

﴿ لَجُنُونَ - ١٠ - م ﴾ لأنه لو وصل لصار (٧) ما بعده مقول الذين كفروا ، وهو إخبار (٨) من الله مبتدأ .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) ب: [كا ذكر]. وفي: د: [ لما ذكرنا].

 <sup>(</sup>٣) وذلك مثل الوقف على : ﴿ غُرُور ﴾ من الآية العشرين ، من سورة الملك ،
 والوقف على : ﴿ زعيم ﴾ من الآية الأربعين ، من هذه السورة ، حيث أن ﴿ أم ﴾ تصلح أن تكون استفهامًا مستأنفًا .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٥) ج: [قدمه].

<sup>(</sup>٦) أ : [ مقول ] .

<sup>(</sup>٧) ب: [ صار ] .

<sup>(</sup>٨) ج: [ اضمار ] . وهو تصحيف .

#### سورة الحاقة

# [ اثنتان وخمسون آية . وهي مكية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مَا الْحَاقَةَ - ٢ - جَ ﴾ لاحتمال الواو الحال والاستثناف .

[ ﴿ مَا الْحَاقَة - ٣ - ﴾ ] (٢) الثانية - ط - .

﴿ أَيَامِ - ٧ - لا ﴾ لأن ﴿ حسومًا ﴾ صفته (٢) ، أي : ثمانية أيام متتابعة (١) .

وفي هذا العَدِّ خلاف وضحه ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣١٥) ، حيث قال : سورة الحاقة : إحدى وخمسون آية في عد البصري وعطاء والشامي سوى أهل حِمْص ، واثنتان وخمسون في عد الكوفي والمكي والمدنيين وأهل حمص .

وانظر جمال القراء: ١ /٢٢٢ ، وبصائر ذوى التمييز: ١ /٤٧٨ ، وبشير اليسر: (١٦٨) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٢) أ ، د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) ب ، د : [ صفة ] . وفي : ج : ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ متابعة ] .

وانظر تفسير الطبري : ٢٩ /٥٠، وتفسير القرطبي : ١٨ /٢٥٩ .

﴿ صرعى - ٧ - لا ﴾ لأن ﴿ كأنهم ﴾ صفة ﴿ صرعى ﴾ ﴿ خاوية - ٧ - ج ﴾ للابتداء بالاستفهام ، مع العطف بالفاء(١) ﴿ بالخاطئة - ٩ - ج ﴾(٢) كذلك(٢) .

﴿ فِي الْجَارِيةِ - ١١ - لا ﴾ لتعلق اللام .

﴿ وَاحِدَةَ – ١٣ – لا ﴾ للعطف (١) ﴿ وَقَعَتَ الوَاقِعَةَ – ١٥ – لا ﴾ للعطف (١) ﴿ وَقَعَتَ الوَاقِعَةَ – ١٥ – لا ﴾ لا ﴾ (٥) كذلك .

﴿ وَاهِيةً - ١٦ - لا ﴾ لأن الواو للحال(١) لاللعطف(١).

﴿ أرجائها - ١٧ - ط ﴾ ﴿ ثمانية - ١٧ - ط ﴾ لأن ﴿ يومئذ ﴾ ليس ببدل (^) الأول ، لاختلاف عامليهما (^) .

<sup>(</sup>١) ب: [ بالفاء ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٣) أي : كذلك الوقف هنا جائز ، للعطف بالفاء ، مع أنه رأس آية .

<sup>(</sup>٤) أ: [ للعطف ] ساقطة .

<sup>(°)</sup> علامة الوقف ساقطة من : ب ،د .

<sup>(</sup>٦) أ : ورد قبلها زيادة :[ للعطف ] . وهي سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>V) المثبت: [ لا للعطف ] من: أ.

<sup>(</sup>٨) أ: [ بدل ] .

<sup>(</sup>٩) أ: [ عامليها ] .

<sup>(</sup>١٠) أ ، ج : ورد عليها علامة الوقف [ ج ] . و لم نثبتها لأنها تكرار لما نص عليه المؤلف بعد من جواز الوقف هنا .

<sup>(</sup>١١) أ : علامة الوقف : [ ج ،ط ] . وفي : ج : علامة الوقف [ ج ] . وانظر التوجيه السابق .

و: ﴿ القاضية - ٢٧ - ﴾ (۱) ، و: ﴿ ماليه - ٢٨ - ﴾ (۲) ، و: ﴿ ماليه - ٢٨ - ﴾ (۲) ، و: ﴿ سلطانيه - ٢٩ - ﴾ (١) على حسرات .

﴿ فغلوہ - ٣٠ - لا ﴾ للعطف ، وكذلك : ﴿ صلوہ - ٣١ - لا ﴾ لا ﴾ .

﴿ فاسلكوه - ٣٢ - ط ﴾ ﴿ العظيم - ٣٣ - لا ﴾ للعطف.

﴿ المسكين - ٣٤ - ط ﴾ ﴿ حميم - ٣٥ - لا ﴾ للعطف.

﴿ غسلين - ٣٦ - لا ﴾ للوصف (١) ﴿ لاتبصرون - ٣٩ - لا ﴾ لجواب القسم .

[ ﴿ كــريم - ٤٠ - ج ﴾ للعطف ] (١) ﴿ شاعـــر - ٤١ ط ﴾ ﴿ تؤمنون - ٤١ - لا ﴾ للعطف .

<sup>(</sup>١) أ، ج: علامة الوقف: [ ج]. وانظر التوجيه السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر الهامش قبل السابق.

<sup>(</sup>٤) ب : [ الندايات ] . وفي : ج : [ الندمات ] .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: ج.

<sup>(</sup>٦) ب: [ للوصل ] . وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من : ج . وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى
 وقوف القرآن – ، لوحة : (١٥٢) وجه .

والوقف هنا حسن عند الأنصاري ، وكاف عند الأشموني .

انظر المقصد: (٤٠٣) ، والمنار: (٤٠٣) .

﴿ كَاهِنَ - ٢٢ - ط ﴾ ﴿ تَذَكُرُونَ - ٢٢ - ط ﴾ أي : هو تنزيل . ﴿ الْأَقَاوِيلَ - ٤٤ - لا ﴾ لجواب ﴿ لو ﴾ ﴿ باليمين - ٤٥ - لا ﴾ لجواب ﴿ لو ﴾ ﴿ باليمين - ٤٥ - لا ﴾ ألعطف . ﴿ الوتين - ٢٦ - ز ﴾ لعطف الجملتين ، والوصل أجوز لدخول الفاء ، واتحاد الكلام . ثم على كل آية وَقُفٌ إلى (٢) تمام السورة .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٢) أ : [ على ] . وهو خطأ .

#### سورة المعارج

# [ أربع وأربعون آية . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ واقع - ١ - ق ﴾ (٢) قد قيل ، أي : عن (٣) عذاب واقع ، جوابه : هو للكافرين ، وعلى الكافرين وقف (٤) ، أي :[ ليس له دافع من

وفي هذا العَدِّ خلاف وَضحه ابنُ الجوزي في فنون الأفنان : (٣١٦) ، حيث قال : سورة المعارج : ثلاث وأربعون آية في عد الشامي سوى أهل حمص ، وأربع وأربعون في عد الكوفي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء وأهل حمص .

وانظر جمال القراء : ١ / ٢٢٢ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٤٨٠ ، وبشير اليسر : ١ /٤٨٠ ، وبشير اليسر : ١ /١٧٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٣) ب: [ من ] . وهو خطأ ، بدلالة قوله بعد : [ جوابه : هو للكافرين ] .

<sup>(</sup>٤) وضح هذين الوقفين الأشموني في المنار : (٤٠٣) ، حيث قال : وقيل الوقف ﴿ بعذاب واقع ﴾ ، وهو رأس آية ، ثم قال : ﴿ للكافرين ليس له دافع ﴾ أي : ليس له دافع من الكافرين في الآخرة .

ويجوز أن يجعل: ﴿ للكافرين ﴾ جوابًا بعد سؤال ، كأنه قال: قل يا محمد لهذا السائل يقع العذاب للكافرين ، أي: بعذاب كائن للكافرين ، أو: هو للكافرين . . وانظر الكشاف: ٤ /١٥٦ .

أمر الله ] (۱) ؛ لأن عذابه لايندفع الا بأمره (۱) . وقيل المعنى : سأل سائل عذابًا واقعًا ، والباء زائدة ، وعليه وقف (۱) ، والتقدير : ليس له دافع عن الكافرين ، واللام بمعنى عن . وقد يُوصل قولُه : ﴿ للكافرين ﴾ (۱) على جَعْلِه صفةً ﴿ بعذاب ﴾ (٥) ويُوقف (١) على الكافرين (٧) ، ويبتدأ : ﴿ ليس

<sup>(</sup>١) ج: [ليس دافع من الله].

<sup>(</sup>٢) مراد المؤلف : عدّم الوقف على : ﴿ دافع ﴾ ، لأن ﴿ من ﴾ متعلقة به ، بمعنى : ليس له دافع من جهته تعالى إذا جاء وقته .

انظر الكشاف: ٤ /١٥٦، وإعراب القرآن للعكبري: ٢ /٢٦٨، والبحر المحيط: ٨ /٣٦٣، وتفسير أبي السعود: ٩ /٢٩، وحاشية الجمل على الجلالين: ٤ /٤٠٤، ورُوح المعاني: ٢٩ /٥٦.

<sup>(</sup>٣) أي : على : ﴿ واقع ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) بـ : ﴿ واقع ﴾ فيكون متعلقًا به ، وهو الظاهر لأبي حيان في البحر : ٨ /٣٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ب، ج: [ لعذاب ] . وفي : د: [ العذاب ] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ وقد يوقف ] . بزيادة : قد .

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند نافع ، وحسن عند الداني والأشموني ، وصالح عند الأنصاري .

انظر: القطع: (٧٤١)، والمكتفى: (٥٨٦)، والمقصد: (٤٠٣)، والمنار: (٤٠٣)، والكشاف: ٤/٢٥٦، وتفسير أبي السعود: ٩/٢٩، وروح المعاني: ٢٩/٢٥.

### له دافع ﴾ (١) [ والوقف على : ﴿ دافع ﴾ في القولين الأخيرين(١) سائغ ،

والذي يظهر لي أن هذه العبارة توضيح من أحد طلبة العلم لما ذكره المؤلف آنفًا ، حيث قال : [ وقيل المعنى : سأل سائل عذابًا واقعًا ، والباء زائدة ، وعليه وقف ، والتقدير : ليس له دافع عن الكافرين ، واللام بمعنى عن ] . فأدخلها الناسخ في المتن على أنها من كلام المؤلف . والله أعلم .

ومراد المؤلف بقوله: [ ويبتدأ : ﴿ لِيس له دافع ﴾ ] أنها جملة مستأنفة على هذا القول . وسيأتي قريبًا أن المؤلف رَجّح أن جملة : ﴿ لِيس له دافع ﴾ وصف لعذاب ، وما اختاره المؤلف هو الذي ظهر للسمين ، حيث قال الجمل في حاشيته على الجلالين : ٤ /٣٠٤ ما نصه : قوله : ﴿ لِيس له دافع ﴾ يجوز أن يكون نعتًا آخر لعذاب ، وأن يكون مستأنفًا ، والأول أظهر ، وأن يكون حالًا من : ﴿ عذاب ﴾ أو من الضمير ﴿ للكافرين ﴾ \* . اه سمين .

وانظر تفسير أبي السعود : ٩ /٢٩ ، وروح المعاني : ٢٩ /٥٦ . (٢) أ : [ الآخرين ] .

والقولين الأخيرين هما: الأول: الوقف على: ﴿ وَاقْع ﴾ على معنى سأل سائل عذابًا واقعًا . والباء زائداة ، واللام بمعنى عن ، أي : ليس له دافع عن الكافرين . والثاني : الوقف على : ﴿ للكافرين ﴾ موصولًا بما قبله ، على أنه صفة : ﴿ بعذاب ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: ورد بعدها: [ لأن الجار ، وهو قوله : ﴿ للكافرين ﴾ متصل بالمنكر ، وهو قوله : ﴿ للكافرين ﴾ وصفًا لواقع ] .

و من الضمير في : ﴿ للكافرين ﴾ .

(°) وعلى هذا تكون جملة: ﴿ للكافرين ليس له دافع ﴾ اعتراضية مستأنفة ، عند من قال : الوقف على : ﴿ واقع ﴾ ، على معنى : سأل سائل عذابًا واقعًا ، والباء زائدة ، واللام بمعنى عن ، أي : ليس له دافع عن الكافرين . وتكون جملة : ﴿ ليس له دافع ﴾ اعتراضية مستأنفة ، عند من قال : الوقف على : ﴿ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ﴾ ، على أن ﴿ الكافرين ﴾ صفة ﴿ بعذاب ﴾ .

وانظر إعراب القرآن للعكبري: ٢ /٢٦٨ ، والبحر المحيط: ٨ /٣٣٣ ، وحاشية الجمل على الجلالين: ٤ /٢٠٣ ، ٤٠٤ .

(٦) علامة الوقف من : أ . وهي موافقة لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى
 وقوف القرآن – ، لوحة : (١٥٢) وجه .

وقد ذكر العكبري في إملائه : (٢ /٢٦٨) أن جملة : ﴿ تعرج . . ﴾ مستأنفة . وقال أبو حيان في البحر : ٨ /٣٣٣ : والظاهر أن قوله : ﴿ فِي يَوْمٍ ﴾ متعلق بتعرج ، وقيل : بدافع ، والجملة من قوله : ﴿ تعرج ﴾ اعتراض اهـ .

والوقف هنا كاف عند أبي حاتم والداني ، وجيد عند الأخفش ، وحسن عند الأنصاري .

انظر القطع : (۷٤۲) ، والمكتفى : (٥٨٦) ، والمقصد : (٤٠٣) ، ومنار الهدى : (٤٠٣) .

<sup>(</sup>١) د: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) ب: [ ما ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أ: [ ﴿ عذاب ﴾ ] .

<sup>(</sup>٤) أ ، ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

له دافع ﴾ ، و(١): ﴿ من الله ﴾ [ أوصافًا لعذاب ] (١) .

﴿ الف سنة - ٤ - ج ﴾ ﴿ قريبًا - ٧ - ط ﴾ ﴿ حميمًا - ١٠ - ج ﴾ ﴿ قريبًا - ٧ - ط ﴾ ﴿ حميمًا - ١٠ - ج ﴾ ج ﴾ أن ما بعده منقطع عنه مستأنف ، ولكن اصطلحوا الوقف على :[ ﴿ يبصرونهم ﴾ ] (١٠) .

﴿ يبصرونهم - ١١ - ط ﴾ (٥) ﴿ جميعًا - ١٤ - لا ﴾ للعطف واتصال المقصود .

﴿ كلا - 10 - ط ﴾ ﴿ لظى - 10 - ج ﴾ (١) لأن قوله: ﴿ كلا - 10 - ج ﴾ (١) لأن قوله: ﴿ نَرَاعَةً ﴾ يصلح بدلًا ، وخبر محذوف ، أي : هي نزاعة (٢) ، لأن

<sup>(</sup>١) الواو ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٢) أ : [ أوصاف العذاب ] .

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٤٧ ، والقطع: (٧٤١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٥) وهو تام عند أبي حاتم وابن الأنباري والداني والأنصاري ، وحسن عند الأشموني .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٤٧ ، والقطع: (٧٤١) ، والمكتفى: (٥٨٦) ، والمقصد: (٤٠٤) ، والمنار: (٤٠٤) .

<sup>(</sup>٦) أ : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٧) قال ابن مجاهد في كتابه السبعة : (٦٥٠ ، ٦٥٠) : قوله : ﴿ نزاعة للشوى ﴾ روى حفص عن عاصم : ﴿ نزاعة ﴾ نصبًا . وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم : ﴿ نزاعة ﴾ رفعًا .

وانظر التبصرة: (٧٠٨) ، والكشف: ٢ /٣٣٥ ، ٣٣٦ ، والتيسير: (٢١٤) .

﴿ لَظَى ﴾ اسم عَلَم (١) معَرّف (٢) [ ومن نصب : ﴿ نزاعة ﴾ جعلها ] (١) حالًا ، والعامل معنى التلظي [ في : ﴿ لَظَى ﴾ ] (١) ، أي : تتلظى نزاعة ، وعلى جعلها عَلَمًا عامل الحال (٥) معنى التحقيق في ﴿ إِن ﴾ ، [ أي : أحقق أنها لظى حال كونها نزاعة . . ] (١) .

﴿ للشوى - ١٦ - ج ﴾ لأن ﴿ تدعو ﴾ يصلح بدلًا عن: ﴿ نَوْاعَةً ﴾ ، أي: نزاعة داعية ، وفعلًا (٢) مستأنفًا ، والوصل أجوز .

﴿ هلوعًا - 19 - لا ﴾ لأن التقدير : خلق هلوعًا ، جزوعًا ، منوعًا (^^) ﴿ منوعًا - ٢١ - لا ﴾ للاستثناء ، ثم على كل آية وقف ضرورة (١) لحق الآية ، وأجوزها عند قوله : ﴿ مشفقون - ٢٧ -

<sup>(</sup>١) أ : [ على ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [ معروف ] .

<sup>(</sup>٣) ج : [ ومن نصب جعله ] .

<sup>(</sup>٤) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت . وفي : ب : المثبت [ ﴿ لَظَى ﴾ ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ الجار ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : د .

وانظر الكشف : ۲ /۳۳۰ ، ۳۳۳ ، والإيضاح : ۲ /۹٤۸ ، والقطع : (۷٤۱ ، ۷٤۲) ، والمكتفى : (۵۸۲ ، ۵۸۷) ، والمقصد : (٤٠٤) ، ومنار الهدى : (٤٠٤) ، ومشكل إعراب القرآن : ۲ /۷۰۷ ، والبيان : ۲ /٤٦١ .

<sup>(</sup>٧) أ : [ ونصلًا ] .

<sup>(</sup>٨) المثبت : [ منوعًا ] من : ب .

وقد وضح هذا التقدير الأشموني في المنار: (٤٠٤) حيث قال: فلا يوقف على: ﴿ هَلُوعًا ﴾ لأن ما بعده تفسير له ، لأن الإنسان لما كان الجزع والمنع متمكنين فيه جعل كأنه خلق مجبولًا عليهما ، ولا يوقف على : ﴿ منوعًا ﴾ للاستثناء .

<sup>(</sup>٩) أ : [ ضروري ] .

ط ﴾ ''

﴿ حافظون – ٢٩ – لا ﴾ للاستثناء .

﴿ ملومین - ٣٠ - ج ﴾ (٢) ﴿ العادون - ٣١ - ج ﴾ ﴿ يحافظون - ٣٤ - ط ﴾ ﴿ يحافظون - ٣٤ - ط ﴾ ﴿ مكرمون - ٣٥ - ط ﴾ لانقطاع المعنى .

﴿ مهطعین - ٣٦ - لا ﴾ لأن قوله (٢): ﴿ عزیس ﴾ بدل (١) ﴿ مهطعین ﴾ ، بمعنی : متفرقین (١) .

ويظهر لي أن العلة في جواز الوقف هنا : الابتداء بالشرط مع فاء التعقيب .

والوقف هنا كاف عند الداني ، وحسن عند الأنصاري والأشموني .

انظر المكتفى : (٥٨٧) ، والمقصد : (٤٠٤) ، والمنار : (٤٠٤) .

(٣) أ : [ قوله ] غير مثبتة .

(٤) د : [ بل ] وهو تصحيف .

(٥) أ : [ ﴿ مهطعين ﴾ ] غير مثبتة .

وانظر مشكل إعراب القرآن: ٢ /٩ ١٠ ، وإعراب القرآن للعكبري: ٢ /٢٦٩ .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: د.

 <sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف : [ ط ] . وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير –
 المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٥٢) ظهر .

<sup>(</sup>٦) انظر في تفسير ﴿ عزين ﴾ بمعنى متفرقين تفسير الطبري : ٢٩ / ٨٥ ، ٨٦ ، والكثناف : ٤ / ١٦٠ . ولم أجد فيما اطلعت عليه من أعرب ﴿ عزين ﴾ بدلًا من ﴿ مهطعين ﴾ ، وقد ذكر ابن الأنباري في البيان : (٢ /٤٦٢) أن : ﴿ عزين ﴾ حال من : ﴿ الذين كفروا ﴾ ، أو من الضمير في : ﴿ مهطعين ﴾ .

﴿ نعيم - ٣٨ - . كلا - ٣٩ - ط ﴾ على الرَّدْع .

﴿ **لقادرون - ٠٤ - لا** ﴾ لتعلق الجار .

﴿ منهم - 1 ٤ - لا ﴾ لأن الواو للحال .

﴿ يوعدون - ٢١ - ١١ ﴾ لأن ﴿ يوم ﴾ بدل: ﴿ يومهم ﴾

﴿ يوفضون - ٤٣ - لا ﴾ لأن ما بعده حال الضمير .

﴿ ذلة - ١٤ - ط ﴾ .

## سورة نوح(۱)

# [ ثمان وعشرون آية . مكية ] (<sup>۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مبين - ٢ - لا ﴾ لتعلق ﴿ أَن ﴾ .

﴿ وأطيعون - ٣ - لا ﴾ لجواب الأمر .

﴿ مسمى - ٤ - ط ﴾ ﴿ لايؤخر - ٤ - م ﴾ لأن ﴿ لو ﴾ محذوف الجواب ، أي : لو كنتم تعلمون لما<sup>(٢)</sup> كفرتم .

﴿ استكبارًا - ٧ - ج ﴾ لأن ﴿ ثم ﴾ لترتيب الأخبار مع اتحاد القائل .

﴿ إسرارًا - ٩ - لا ﴾ لعطف مقصود الكلام .

﴿ غفارًا - ١٠ - لا ﴾ لجواب الأمر .

<sup>(</sup>١) أ ، ب : [ النوح ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

وفي هذا العَدّ خلاف وضحه ابنُ الجَوْزِي في فنون الأفنان : (٣١٦) ، حيث قال : سورة نوح ثمان وعشرون آية في عد الكوفي ، وتسع وعشرون في عد البصري وعطاء والشامي سوى أُهْلِ حِمْص ، وثلاثون آية في عد المكي والمدنيين وأهل حمص .

وانظر جمال القُراء : ١ /٢٢٣ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٤٨٢ ، وبشير اليسر : (١٧٠) .

<sup>(</sup>٣) ب : [ بما ] وهو خطأ .

﴿ أَنْهَارًا - ١٧ - ط ﴾ لابتداء الاستفهام .

﴿ وَقَارًا - ١٣ - ج ﴾ لأن الواو يحتمل الحال والاستثناف .

﴿ بِسَاطًا - ١٩ - لا ﴾ لتعلق اللام .

﴿ خسارًا - ٢١ - ج ﴾ للآية ، مع العطف واتحاد الكلام . ﴿ كبارا - ٢٢ - ج ﴾ (١) كذلك .

﴿ وَنَسُرًا - ٢٣ - ج ﴾ لأن ما بعده ليس بمنسوق(٢) على المقول ، ولكنه حال مفعول(٢) ﴿ لاتذرن ﴾ (١) .

﴿ كَثِيرًا - ٢٤ - ج ﴾ لأن ما بعده من جملة مقول<sup>(٥)</sup> نوح[عليه السلام] (١) متصل بقوله: ﴿ رَبِ إِنهِم ﴾ ، ولكنه غير متصل بما يليه فيوقف (٢) وقفة تبين هذا المعنى .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف من: أ، ج.

<sup>(</sup>٢) ج: [ بمسبوق ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أ : [ مقول ] .

<sup>(</sup>٤) مراد المؤلف أن جملة : ﴿ وقد أَصْلُوا كَثَيْرًا ﴾ حال من مفعول : ﴿ لاَتَذُرْنَ ﴾ ، وهو : ﴿ آلهَتَكُم ﴾ . وقد وَضح هذا الألوسي في تفسيره : ٢٩ /٧٨ حيث قال : وقال الحسن : ﴿ وقد أَصْلُوا ﴾ أي : الأصنام ، فهو كقوله تعالى : ﴿ رب إنهن أَصْلَلْنَ كُثِيرًا مِن الناس ﴾ ، وضمير العقلاء لتنزيلها منزلتهم عندهم ، وعلى زعمهم .

<sup>(</sup>٥) أ : [ المقول ] .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : د . ٧٧٠ أ... ما تنب على أن د . د أن تنب ع

<sup>(</sup>٧) أ : [ ليوقف ] . وفي : د : [ فيتوقف ] .

### [ ﴿ والمؤمنات – ٢٨ – ط ﴾ ] <sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين من : ب . وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوح : (۱۵۳) وجه .

والوقف هنا كاف عند أبي حاتم ، وتام عند الأنصاري والأشموني .

أما ابن الأنباري والداني فلم يذكرا هنا وقفًا .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٤٩ ، والقطع: (٧٤٣) ، والمكتفى : (٥٨٨) والمقصد: (٤٠٥) ، والمنار : (٤٠٥) .

#### سورة الجن

# [ ثمان وعشرون آية . وهي مكية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فَآمَنَا بِهِ - ٢ - طَ ﴾ (٢) للعدول(٢) عن الماضي إلى المستقبل، ثم لاوقف على الآيات(٤) لانتساق بعضها على(٥) بعض، راجعة إلى قوله:

وهذا العَدّ باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣٠٧)، وبشير اليسر: (١٧١)، ومنار الهدى: (٤٠٥). (٢) ج، د: علامة الوقف: [ج]. وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن –، لوحة: (١٥٣) ظهر.

والوقف هنا كاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر المقصد: (٤٠٦) ، والمنار: (٤٠٦) .

(٣) د : [ للعدل ] .

(٤) أي : على رؤوس الآيات إلى : ﴿ كادوا يكونون عليه لبدًا ﴾ - رأس الآية التاسعة عشرة - حيث ذكر المؤلف أن الوقف في هذا الموضع مطلق .

(٥) د : [ إلى ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

﴿ فقالوا انا ﴾ (') [ عند من كسر ألفات ] (') [ ﴿ ان ﴾ في الكل('') ، ومَنْ فتحها رَدّها كلّها إلى قوله : ﴿ أوحي إليّ أنه ﴾ (') ، إلا أن الوقف على الآيات ] (') جوّز ضرورة انقطاع النّفَس ، وقراءة الكسر أُبيّنُ (') ؛ لأن عموم الآيات من قول الجن ، والوقف الضروري فيها أجوز ، لجواز الابتداء بظاهر ﴿ إن ﴾ المكسورة لفظًا . ﴿ للسمع - ٩ - ط ﴾ ﴿ دون ذلك - ١١ - ط ﴾ ﴿ آمنا به - ١٣ - ط ﴾ ﴿ القاسطون - ١٤ - ط ﴾ ﴿ للابتداء بالشرط .

<sup>(</sup>١) من الآية الأولى .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: د. وفي: أ: [ عند كسر القاف ] وهو تصحيف.

وفي: ب: [ عندنا من كسر ألفات ] . وفي : ج: [ عند من ألفات ] .

<sup>(</sup>٣) وضح الخلاف في كسر وفتح هذه الألفات مكي في التبصرة: (٧١١ ، ٧١١) بقوله: واختلفوا بعد هذا الذي ذكرنا في ثلاثة عشر موضعًا ، وهو قوله: ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ﴾ ، ﴿ وأنه كان يقول ﴾ ، ﴿ وأنا ظننا ﴾ ، ﴿ وأنا كان رجال ﴾ ، ﴿ وأنا كنا نقعد ﴾ ، ﴿ وأنا كنا نقعد ﴾ ، ﴿ وأنا كنا نقعد ﴾ ، ﴿ وأنا كلاندري ﴾ ، ﴿ وأنا لما سمعنا المدى ﴾ ، ﴿ وأنا لما سمعنا المدى ﴾ ، ﴿ وأنا لما سمعنا المدى ﴾ ، ﴿ وأنا منا المسلمون ﴾ ، ﴿ وأنا لما سمعنا المدى ﴾ ، ﴿ وأنا لما موضعًا وأنه تعالى ﴾ وآخرها على التوالي بحروف العطف ﴿ وأنا منا المسلمون ﴾ ، والثالث عشر موضعًا قوله تعالى : ﴿ وأنه لما قام عبد الله ﴾ فقرأ الحرميان وأبو عمرو وأبو بكر بالكسر في جميعهن غير النات كثير وأبا عمرو فتحا : ﴿ وأنه لما قام عبد الله ﴾ هذه وحدها ، وقرأ الباقون بالفتح في جميعهن اه .

وانظر التيسير : (٢١٥) ، وإعراب القرآن للعكبري : ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف: ٢ /٣٤٠ ، ٣٤١ .

<sup>(</sup>٥) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٦) ج : [ اتين ] . وفي : د : [ ايتين ] . وهما تصحيف .

﴿ حطبًا - 10 - لا ﴾ لتعلق ﴿ وأن ﴾ ﴿ لنفتنهم فيه - ١٧ - ط ﴾ ﴿ صعدًا - ١٧ - لا ﴾ لعطف ﴿ وأن المساجد ﴾ ورأس الآية (١) : [ ﴿ أحدًا - ١٨ - لا ﴾ لمن قرأ ﴿ وأنه ﴾ بالفتح(٢) .

﴿ لِلِدًا - 19 - ط ﴾ ] (٢) ﴿ ملتحدًا - ٢٧ - لا ﴾ للاستثناء .

﴿ ورسالاته – ٢٣ – ط ﴾ ﴿ فيها أبدًا – ٢٣ – ط ﴾ [ ﴿ أحدًا – ٢٦ – لا ﴾ ] (¹) ﴿ رصدًا – ٢٧ – لا ﴾ لتعلق اللام .

<sup>(</sup>١) ب: [ الآية ] .

 <sup>(</sup>۲) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم .
 انظر التبصرة : (۷۱۱ ، ۷۱۲) ، والتيسير : (۲۱٥) .

وقد وضح مكي في الكشف : (٢ /٣٤١) علة عدم الوقف هنا لمن قرأ بالفتح ، وعلة الوقف لمن قرأ بالكسر ، بقوله :

وحجة من فتح ﴿ وأنه لما قام ﴾ أنه عطفه على ما قبله من قوله : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَي أَنْهُ ﴾ ، تقديره : وأوحي إلى أنه لما قام . ومن كسره استأنفه .

وقد ذكر المؤلف قبل: أن من فتحها ردها إلى قوله: ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَي أَنه ﴾ ، ومن كسرها ردها إلى : ﴿ فَقَالُوا انا . . ﴾ ، فعلى ما ذكره المؤلف لا وقف على : ﴿ أَحَدًا ﴾ سواء على قراءة الفتح أو الكسر للعطف . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ب، د. وفي: أ، ج: ﴿ لِلِدًا – ط ﴾ ﴿ أحدًا –
 لا ﴾ لمن قرأ ﴿ وأنه ﴾ بالفتح]. وما أثبتناه موافقة لترتيب الآيات.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: ب.

#### سورة المزمل

# [ عشرون آية ، وهي مكية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ تَبْتِيلًا – ٨ – لا ﴾ لمن قرأ ﴿ رَبِّ ﴾ بالخفض<sup>(٢)</sup> .

﴿ أَلِيمًا - ١٣ - ز ﴾ (٢) قد قيل إنه يوصل على جعل ﴿ يوم ﴾ ظرفًا

وفي هذا العَد خلافٌ ، وضحه ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣١٨) ، حيث قال : سورة المزمل : ثمان عشرة آية في عد رجلين من المدني الأخير ، وهما : أبو جعفر وشيبة ، وتسع عشرة في عد البصري وعطاء وأهل حمص ، وعشرون آية في عد الشامي سوى أهل حمص ، وفي عد الكوفي والمكي والمدني الأول ورجل واحد من المدني الأخير ، وهو نافع .

وانظر جمال القراء: ١ /٢٢٣ ، وبشير اليسر : (١٧٢) .

(٢) قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم . وقرأ بالرفع ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم ، وذلك على الابتداء ، وجملة : ﴿ لا إِله إِلا هُو ﴾ الخبر ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو رب . . .

انظر السبعة : (۲۰۸) ، والتبصرة : (۲۱۳) ، والكشف : ۲ /۳٤٥ ، والتيسير : ۲ /۲۱۹) .

(٣) علامة الوقف من: أ. وفي ب: علامة الوقف: [ق]. وما أثبتناه بدلالة ما
 بعده .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

لقوله: ﴿ إِن لَدِينَا أَنْكَالًا . . . ﴾ ، والوقف أجوز لأن كون الأنكال وغيرها لا يختص بيوم الرجفة (١) بنفخة إسرافيل بل عامله محذوف ، أي : اذكر (٢) يوم الرجفة (٦) أو : يوم يكون ذلك يرون ما يرون (١) .

﴿ رَسُولًا - 10 - طَ ﴾ ﴿ شَيِّنًا - 1٧ - زَ ﴾ (\*) قد قيل ، والأولى الوصل ، لأن ما بعده (١) صفة ﴿ يُومُسَا ﴾ (٧) أيضًا ، والضمير (٨) [ في ﴿ بِهِ ﴾ ] (١) عائد إليه (١٠).

﴿ منفطر به - ١٨ - ط ﴾ ﴿ تذكرة - ١٩ - ج ﴾ للابتداء بالشرط مع دخول الفاء فيه(١١).

﴿ معك - ٢٠ - ط ﴾ ﴿ والنهار - ٢٠ - ط ﴾ ﴿ من القرآن - ٢٠ - ط ﴾ ﴿ من القرآن - ٢٠ - ط ﴾ ﴿ من فضل الله - ٢٠ - ط ﴾ ﴿ من فضل الله - ٢٠ - لا ﴾ للعطف . ﴿ من فضل الله - ٢٠ - لا ﴾ للعطف . ﴿ من كذلك .

<sup>(</sup>١) أ، ج، د: [الرجف].

<sup>(</sup>٢) أ : ورد بعدها زيادة :[ في ] .

<sup>(</sup>٣) ب، د: [ الرجف ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ ما يرون ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من : أ . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

<sup>(</sup>٦) د : [ لأن ما بعدها ] .

<sup>(</sup>٧) أ، ب، د: [ اليوم ] .

<sup>(</sup>٨) ج: [ الضمير ] . بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٩) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>١٠) أ : [ إليه ] ساقطة . وفي : ب : [ إلى ] .

<sup>(</sup>١١) أ : [ فيه ] ساقطة .

<sup>(</sup>۱۲) علامة الوقف ساقطة من: ب، د .

﴿ فِي سبيل الله - ٢٠ - ز ﴾ لطول الكلام والوصل أولى لتكرار : ﴿ فاقرأوا ﴾ .

﴿ منه - ٢٠ - لا ﴾ للعطف .

﴿ حسنًا - ٢٠ - ط ﴾ [ ﴿ أَجَرًا - ٢٠ - ط ﴾ ] (') لاختلاف الجملتين .

﴿ وَاسْتَغَفَّرُوا اللَّهِ – ٢٠ – طَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت . وفي : ب ، د : علامة الوقف : [ ج ] .

وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٥٤) ظهر .

والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني ، وكاف عند النحاس والأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح : ٢ /٩٥٤ ، والقطع : (٧٤٨) ، والمكتفى : (٩٩٥) ، والمقصد : (٤٠٨) ، والمنار : (٤٠٨) .

<sup>(</sup>۲) علامة الوقف ساقطة من: د.

### سورة المدثر

# [ ست وخمسون آية . مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

لاوقف إلى قوله : ﴿ فاصبر - ٧ - ط ﴾ (٢) مع تجوز الوقف على الآيات ، ولعطف الجمل(٢) بعضها على بعض .

﴿ تمهيدًا – 14 – 14 ﴾ للعطف بثم ،[ على احتال ] (\*) الحال ، أي : ومع ذلك يطمع . . . ﴿ أَنْ أَزِيد – 10 – قَ ﴾ (°) قد(١) قيل(٧) على

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وفيه تصويب للخطأ الوارد فيها ، حيث ورد بلفظ : [ \* محسون آية ] . وقد وضّح ابنُ الجَوْزِيّ في فنون الأفنان : (٣١٨) الحلاف في عَدَّ هذه السورة ، حيث قال : سورة المدثر : خمس وخمسون آية في عد الشامي سوى أهل حمص وعد المكي والمدني الأخير ، وست في عد الكوفي والمدني الأول والبصري وعطاء وأهل حمص .

وانظر جمال القراء: ١ /٢٢٤ ، وبشير اليسر: (١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من : أ ، د .

<sup>(</sup>٣) ج: [ الجمل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ لاحتمال ] .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٦) أ : [ وقد ] .

<sup>(</sup>٧) ج : ورد بعدها علامة الوقف : [ ز ] .

أَن : ﴿ كَلَا ﴾ (١) بمعنى : حَقًا ،[ أو : ألا (٢) ، والأجوز ] (١) الوقف على (١) : ﴿ كَلَا – ١٦ – ط ﴾ (٥) رَدْعًا (١) عن الطمع(١) .

﴿ عنيدًا - ١٦ - ط ﴾ للابتداء بالتهديد .

﴿ صعودًا - ١٧ - ط ﴾ للابتداء بإن . ثم الوقف المطلق على : ﴿ قول البشر - ٢٥ - ﴾ (^^) لانتساق(^) الكلمات بعضها على بعض .

وهو سهو من الناسخ ، بدلالة السياق .

(۲) وضح هذا القول النحاس في القطع: (٧٤٩) حيث قال: ﴿ ثم يطمع أن أزيد.
 کلا ﴾ تم ، وهو قول أبي حاتم ، غير أنه أجاز الوقف على: ﴿ أن أزيد ﴾ ثم يبتدىء
 ﴿ کلا ﴾ بمعنى: ألا ، فعلى قوله يجوز الوقف على ما قبل كل ﴿ کلا ﴾ في القرآن
 وانظر تفسير القرطبي: ١٩ / ٧٢ .

(٣) ما بين المعقوفين من : أ . وفي : ب : [ أو : ألا ، والاجواز ] .

وفي : ج : [ وألا ، ولي الأجوز ] . وفي : د : [ وألا ، فا الأجوز ] .

(٤) ج: [على أن].

(٥) علامة الوقف من : أ . وقد ذكرت آنفًا في : ب في غير موضعها .

انظر الهامش: (١) من هذه الصفحة.

(٦) أ : [ مرفوعا ردها ] . وهي عبارة لم أستوضح لها معنى .

(٧) قال بتمام الوقف على: ﴿ أَن أَزِيد . كَلا ﴾ أبو حاتم والنحاس والداني
 والأنصاري ، وقال الأشموني : تام عند الأكثر .

انظر القطع: (۲٤۹)، والمكتفى: (۹٤٥)، والمقصد: (٤٠٨)، والمنار: (٤٠٨).

(A) أ، ج: ورد عليها علامة الوقف: [ط]. ولم نثبتها لأنها تكرار لما نص عليه المؤلف بقوله: ثم الوقف المطلق على: ﴿ قول البشر ﴾ . . .

(٩) ج: [ لاتصاف].

<sup>(</sup>١) ب : ورد عليها علامة الوقف : [ط].

﴿ مَا سَفَرَ - ٢٧ - طَ ﴾ لتناهي الاستفهام . ﴿ وَلَا تَذُرَ - ٢٨ - جَ ﴾ لأن التقدير : هي لواحة للبشر ، مع اتحاد المقصود .

﴿ للبشر – ٢٩ – ج ﴾ والوصل أجوز لتمام المقصود .﴿ تسعة عشر – ٣٠ – ط ﴾ (') .

﴿ إِلَّا مَلَائِكَةً - ٣١ - ص ﴾ [ لاتفاق الجملتين ، واستقلال كل واحدة (٢) بنفي ] (٣) واستثناء .

﴿ كَفُرُوا - ٣١ - لا ﴾ لتعلق اللام .﴿ والمؤمنون - ٣١ - لا ﴾ لأ كذلك (\*) .

﴿ مثلًا - ٣١ - ط ﴾ ﴿ ويهدي من يشاء - ٣١ - ط ﴾ ﴿ إلا

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ ج ] . وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٥٥) وجه .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وتام عند النحاس ، وكاف عند الداني والأشموني .

انظر الإيضاح : ٢ /٩٥٥ ، والقطع : (٧٤٩) ، والمكتفى : (٩٤٥) ، والمقصد : (٤٠٨) ، والمنار : (٤٠٨) .

<sup>(</sup>٢) أ : [ كل واحد ] .

 <sup>(</sup>٣) ب: ما بين المعقوفين ورد بلفظ: [ لأن الجملتين وإن اتفقتا ، ولكن قد استقلت على واحدة تبقى ] . وفيه تصحيف في آخره .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف من: ج.

<sup>(</sup>٥) ج: [لذلك].

هو - ٣١ - ط ﴾ ﴿ للبشر - ٣١ - ج ﴾ (١) وقد (٢) يوصل على جعل ﴿ كلا ﴾ رَدْعًا (٢) لمن قال (١) : ﴿ إِنْ هذا إِلَّا قُولِ البشر ﴾ (٥) والأصوب أن ﴿ كلا ﴾ [ توكيد القسم ] (١) بعدها (٧) ، ثم الوقف المطلق على : ﴿ يَتَأْخُر - ٣٧ - ط ﴾ [ لأن ﴿ إنها ﴾ ] (٨) جواب القسم (١) ،

وقد وضح الأشموني في المنار: (٤٠٩) هذا القول ، حيث قال: ووقف الخليل وتلميذه سيبويه على ﴿ كلا ﴾ على معنى: ليس الأمركا ظنوا. والأجود: الابتداء بها على معنى: ألا ، بالتخفيف حرف تنبيه ، فلا يوقف عليها ، لأن ﴿ والقمر ﴾ متعلق بما قبله من التنبيه ١. هـ.

وقال الأنصاري في المقصد : (٤٠٩) : ﴿ كَلَّا ﴾ بمعنى : ألا ، فالوقف عليها هنا ليس بحسن وإنْ جوزه بعضهم . اهـ .

(٦) د : [ توكيدًا للقسم ] وهو خطأ .

(٧) فعلى هذا يكون الوقف على : ﴿ وَمَا هِي إِلَّا ذَكُرَى لَلْبَشْرِ ﴾ ، ويبتدأ : ﴿ كَلَّا وَالْقَمْرِ ﴾ .

وقال بتمام الوقف هنا ابن الأنباري والنحاس والداني والأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٥٦ ، والقطع: (٧٤٩) ، والمكتفى : (٥٩٥) والمقصد: (٤٠٩) ، والمنار : (٤٠٩) .

(٨) ج: [لأنها].

(٩) أ : [ القسم ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف: [ق]. وفي: د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٢) المثبت: [ وقد ] من: ج. وفي: ب، د: [قد ]. وفي: أ: [ والوصل قد ].

<sup>(</sup>٣) أ: [ ردعًا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) د : [ لمن قرأ ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) ج: ورد عليها علامة الوقف: [ ج]. وهو سهو من الناسخ.

و: ﴿ نَذَيْرًا ﴾ حال (١) ، عامله معنى التحقيق في ﴿ ان ﴾ ، و: ﴿ لَمَنَ شاء ﴾ بدل البعض من البشر .

﴿ اليمين – ٣٩ – ط ﴾ على تقدير : هم في<sup>(٢)</sup> جنات يتساءلون فيها . ولو وقف<sup>(٢)</sup> على : ﴿ جنات – ٤٠ – ﴾ لايحتاج إلى حذفين<sup>(١)</sup> .

﴿ من المصلين - ٤٣ - لا ﴾ إلى قوله : ﴿ اليقين - ٤٧ - ط ﴾ لانتساق (٥) بعض كلماتهم (١) على بعض (٧) .

﴿ الشافعين - ٤٨ - ط ﴾ لابتداء (^) الاستفهام .

♦ معرضين – ٤٩ – لا ﴾ لأن الجار والمجرور صفتهم.

﴿ مستنفرة - ٥٠ - لا ﴾ لأن الجملة صفتها .﴿ قسورة - ٥١ - ط ﴾ على الردع عن الإرادة . ط ﴾ على الردع عن الإرادة .

<sup>(</sup>١) أ، ب: [ حالًا].

<sup>(</sup>٢) ب : [ في ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) أ : [ لو وقف ] . وفي : ج ، د : [ و الوقف ] .

<sup>(</sup>٤) ج : ورد بعدها عبارة : [ أي : حذف كلمة : هم ، وكلمة : فيها ] . وانظر أنها من الناسخ ، لوضوح مراد المؤلف .

<sup>(</sup>٥) ج : [ لانساق ] .

<sup>(</sup>٦) أ: [ كلماتهم ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ب: ورد عليها علامة الوقف: [ لا ] . وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٨) د : [ للابتداء ] .

﴿ الآخرة - ٥٣ - ط ﴾ على جعل ﴿ كلا ﴾ بمعنى : حقًا ، أو : ألا (١) ﴿ تذكرة - ٥٤ - ج ﴾ (١) للابتداء بالشرط ، مع دخول الفاء فيه .

<sup>﴿</sup> يشاء الله - ٥٦ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) د : [ وألا ] . بسقوط الممزة الأولى .

<sup>(</sup>٢) أ : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أ : [ ما لنفي ] .

#### سورة القيامة

# [ أربعون آية . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

وقد وضّع ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣١٩) الخلاف في عَدَّ هذه السورة ، حيث قال :

سورة القيامة : تسع وثلاثون آية في عد الشامي سوى أهل حمص ؛ وعدّ المكي والمدنيين والبصري وعطاء ، وأربعون في عد الكوفي وأهل حمص .

وانظر جمال القُراء : ١ /٢٢٤ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٩٠٠ ، وبشير اليسر : (١٧٤) .

(٢) أ : علامة الوقف : [ط، لا].

(٣) د : [ لأن المعنى : بل ] .

(٤) يظهر أن مراد المؤلف بهذا التقدير: أن الوقف على: ﴿ عظامه ﴾ مطلق ، لأن ﴿ بِلَى ﴾ متعلقة بما بعدها ، والتقدير: بلى نجمعها حالة كوننا قادرين على أن نسوي بنانه .

وما قدّره المؤلف: وضّحه ابن الأنباري في البيان: ٢ /٤٧٦ ، حيث قال: قوله تعالى: ﴿ بَلِّي قَادِرِينَ ﴾ ، ﴿ قَادِرِينَ ﴾ منصوب على الحال ، والعامل فيها محذوف لدلالة الكلام عليه ، وتقديره: بلى نجمعها قادرين .اه. .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

ليفجر أمامه (١) سائلًا .

﴿ القيامة - ٦ - ط ﴾ . ثم الوقف على : ﴿ المفر - ١٠ - ﴾ (٢) على الجواز (٣) ، لأن ﴿ كلا ﴾ ردع عن (٤) الفرار ، والأجوز : ﴿ لا وزر - ١١ - ﴾ (٠٠) .

﴿ المستقر - ١٧ - ط ﴾ ﴿ وأخر - ١٣ - ط ﴾ ﴿ معاذيره - ١٥ - ط ﴾ ﴿ فعاذيره - ١٥ - ط ﴾ ﴿ وقرآنه - ١٧ - ج ﴾ والوصل أجوز للفاء . ﴿ فاتبع قرآنه - ١٨ - ج ﴾ لأن ﴿ ثُم ﴾ قد [ يحمل على ] (١) ترتيب الأخبار ، والكلام مُتَّحِد .

﴿ بيانه - 19 - ط ﴾ لأن ﴿ كلا ﴾ لاتصلح ردعًا عما<sup>(٧)</sup> قبل ، انها<sup>(٨)</sup> ردع عن العَجَلة .

﴿ الآخرة - ٢١ - ط ﴾ ﴿ ناضرة - ٢٢ - لا ﴾ (¹) لأن ما

<sup>=</sup> وتعلق ﴿ بلى ﴾ بما بعدها قال به الأشموني في المنار : (٤١٠) وجوزه الأنصاري في المقصد : (٤١٠ ، ٤١٠) .

<sup>(</sup>١) المثبت : [ أمامه ] من : ب .

<sup>(</sup>٢) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] . و لم نثبتها لأنها تكرار لما بعدها .

<sup>(</sup>٣) د : [ على الأجوز ] .

<sup>(</sup>٤) ج : [ على ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) أَ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] ، وفي : ب : علامة الوقف : [ ط ] ، ولم نثبتها لأنها تكرار لما قبلها .

<sup>(</sup>٦) أ : [ يحتمل على ] . وفي : ج : [ يحتمل ] .

<sup>(</sup>٧) د : [على ما].

<sup>(</sup>A) أ : [ انها ] ساقطة . وفي : ب : [ وقيل انها ] .

<sup>(</sup>٩) د : علامة الوقف : [ ج ] ٠

بعده <sup>(۱)</sup> صفتها .

﴿ ناظرة - ٢٣ - ج ﴾ للفصل بين أهل السعادة وأهل (٢) الشقاوة .

﴿ باسرة - ٢٤ - لا ﴾ لأن ما بعدها صفتها (١) ﴿ فاقرة - ٢٥ -

ط ﴾ (1) لأن ﴿ كلا ﴾ لاتصلح (٥) للردع . ثم الوقيف على : ﴿ المساق - ٣٠ - ط ﴾ .

﴿ يتمطى - ٣٣ - ط ﴾ للعدول عن المغايبة (١) إلى المخاطبة (٧).

﴿ فَأُولَى - ٣٤ - لا ﴾ لأن ( ) ﴿ ثُمْ أُولَى ﴾ تكرار ( ) الأولى .

﴿ فأولى ﴾ الثانية - ٣٥ - ط، لابتداء الاستفهام . ﴿ سدى - ٣٦ - ط ﴾ (١٠) كذلك (١٠).

<sup>=</sup> وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>١) أ: [ لأن ما بعده].

<sup>(</sup>٢) أ ، ج : [ أهل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أ : [ صفتهما ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) أ : علامة الوقف : [ ط ، ج ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ يصلح ] بسقوط : لا . وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) ب: [ الغايبة ] .

<sup>(</sup>Y) أ، ب، ج: [ الخطاب ] .

<sup>(</sup>٨) ب: [ لأن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٩) ب: [ لتكرار ] .

<sup>(</sup>١٠) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>١١) ج: [لذلك].

﴿ عنى - ٣٧ - لا ﴾ لصِدْق الاتصال . ﴿ فسوى - ٣٨ - لا ﴾ (١) كذلك (١) أيضًا .

﴿ وَالْأَنْثَى - ٣٩ - طَ ﴾ لابتداء الاستفهام .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) ج: [لذلك].

### سورة الإنسان

### [ إحدى وثلاثون آية . مكية ] (١)

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أمشاج - Y - Y - Y قد قبل لأنه مُنكًر ، ولو وصل صار : ﴿ نبتلیه ﴾ صفة له ، وإنما هو حال الضمیر (۲) المنصوب في ﴿ جعلناه ﴾ ، تقدیره : فجعلناه سمیعًا بصیرًا مبتلین له ، فیوقف علی : ﴿ أمشاج Y - ﴾ (۱) لتبین (۱) هذا المعنی . والوصل جائز (۱) ؛ لأن الضمیر في : ﴿ نبتلیه ﴾ واحد ، والأمشاج جمعٌ ، فلا یَلْتَبِسُ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وقد صوبت ما أخطأ به الناسخ حيث ورد بلفظ : [ أحد وثلاثون آية ] . وهذا العد باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣١٩)، وجمال القراء: ١ /٢٢٤، وبشير اليسر: (١٧٤).

<sup>(</sup>٢) ب : علامة الوقف : [ ق ] . وفي : د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ب: [ للضمير ] .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] . ويظهر أنها من الناسخ ، بدلالة السياق .

<sup>(</sup>٥) د : [ ليبين ] .

<sup>(</sup>٦) ج : [ جار ] .

﴿ وسرورًا - ١١ - ج ﴾ للآية مع العطف .﴿ وحريرًا - ١٢ - لا ﴾ لأن ﴿ متكثين ﴾ حال مفعول : ﴿ جزاهم ﴾ .

<sup>(</sup>١) أ: ورد عليها علامة الوقف: [ج، م]. وهو سهو من الناسخ، بدلالة السياق.

<sup>(</sup>٢) ب، د: [ العين ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ من كافورا ] .

وانظر القطع: (٧٥٣)، ومنار الهدى: (٤١٢)، ومشكل إعراب القرآن: ٢ /٤٣٧، والكشاف: ٤ /١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) ب ، ج : [ أو نصب ] .

وقد ورد بعدها في : أ : عبارة : [ على المدح ، أي : أعني : عينًا ، أو نصب على القطع ، وكل ما قطع ] . وهي زيادة من الناسخ ، وستأتي في موضعها . (٥) ب : [ عن ] بسقوط الياء .

 <sup>(</sup>٥) ب. [عن] بستود آبياً.
 (٦) ما ذكره المؤلف علة الوصل ، وما سيذكره بعد علة القطع .

<sup>(</sup>٧) انظر القطع: (٧٥٣)، ومنار الهدى: (٤١٢)، ومشكل إعراب القرآن: ٢ /٤٣٧ ، والبيان: ٢ /٤٨٢ .

<sup>(</sup>٨) ب: [ فكل].

<sup>(</sup>٩) د : [ ما قططع ] .

<sup>(</sup>١٠) أ : [ العمل ] .

﴿ الأرائك - ١٣ - ج ﴾ (١) لأن ما بعده يصلح حالًا بعد حال ، أي : متكثين غير رائين ، ويصلح مستأنفًا ؛ لأنهم لايرون في حال الاتكاء (٢) ولا غيره (٢) . . . ، وهو أجوز .

﴿ زمهريرًا - ١٣ - ج ﴾ لأن ﴿ دانية ﴾ خبر ﴿ ظلالها ﴾ ، فإذا قُدِّمَتُ (١) وهي نَكِرَةٌ نُصِبتْ نصب (١) الوصف (١) المنكر (٢) المقدّم (٨) ، وقيل (١) نصبت (١٠) بالانعطاف (١١) على : ﴿ زمهريرًا ﴾ لقرب (١٦) الجوار (١٦) [ والأصح : أن قوله : ﴿ دانية ﴾ منصوب قوله : ﴿ وجزاهم ﴾ ، معطوفًا

<sup>(</sup>١) د : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٢) د: [ الانكار ] . وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) المثبت: [ولا غيره] من: د. وفي: أ: [غيره]. وفي: ب، ج:
 [ وغيره].

<sup>(</sup>٤) ب: [ تقدمت ] .

<sup>(</sup>٥) أ: [ نصيب ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) المثبت : [ الوصف ] من : د . وفي بقية النسخ : [ وصف ] .

<sup>(</sup>٧) أ : [ المذكر ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) يظهر أن مراد المؤلف: أن الوصف إذا كان نَكِرَةً وتقدّم على موصوفه فإنه يُنصب، فكذلك الخبر ﴿ دانية ﴾ ؛ لأنه وصف في المعنى للمبتدأ وهو نكرة ، فلما تقدّم نُصب. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٩) ب : [ وقيل ] ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) أ: [للصب].

<sup>(</sup>١١) ج: [ بالانعطاع ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۱۲) ب : [ القرب ] .

<sup>(</sup>١٣) ب ، ج ، د : [ الجواز ] .

على قوله : ﴿ وحريرًا ﴾ ؛ تقديره : وأشجارًا دانية عليهم ظلالها ] (١) .

﴿ كَانَتَ قُوارِيراً - 10 - ز ﴾ (٢) قد قيل ، [ ولا يوقف ] (٦) لأن الثانية بدل (١) الأولى .

﴿ زَنجبيلًا - ١٧ - ج ﴾ لما (°) ذكرنا (۱) في (٧): ﴿ كَافُـورًا - ٥ - ﴾ (٠).

﴿ مخلدون - ١٩ - ج ﴾ لأن ﴿ حسبتهم ﴾ صفة الولدان ، والظرف عارض .

﴿ وَإِسْتِبْرِقْ - ٢١ - زَ ﴾ لاختلاف الجملتين ، مع أن وجه<sup>(١)</sup> الجال في الواو أوضح ، أي<sup>(١٠)</sup>: وقد حُلُّوا .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : د .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف من : ج . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : أ . وفي ب ، ج : [ ولا يوثق به ] . وفي : د : [ ولا يوقف به ] .
 يوقف به ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ تكرار ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [كم] . وفي : د: [كأن] .

<sup>(</sup>١) د : [ ذكر ] .

<sup>(</sup>٧) ب : [ في ] ساقطة .

<sup>(</sup>A) ج: [ ﴿ قواريرا ﴾ ] . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) أ : [ الوجه ] .

<sup>(</sup>١٠) ب: [أي] ساقطة.

﴿ مِن فَضَةَ - ٢١ - ج ﴾ لأن الواو<sup>(۱)</sup> يحتمل الحال والعطف<sup>(۱)</sup> ، إلاّ أن الاستئناف أولى ، لإفراد هذه النعمة العظيمة<sup>(۱)</sup> عن<sup>(۱)</sup> سائر النعم تعظيمًا .﴿ تنزيلًا - ٢٣ - ج ﴾ للآية مع العطف بالفاء .

﴿ أُو كَفُورًا - ٢٤ - ج ﴾ (°) ﴿ وأَصِيلًا - ٢٥ - ج ﴾ (١) كذلك ، والوصل أجوز .

﴿ أسرهم - ٢٨ - ج ﴾ ﴿ تذكرة - ٢٩ - ج ﴾ لابتداء الشرط ، مع الفاء .

﴿ أَن يَشَاءَ اللهِ - ٣٠ - ط ﴾ ﴿ حَكَيْمًا - ٣٠ - ز ﴾ (٧) قد قيل ، والرصل أوجه (٨) على جعل الجملة صفة .

﴿ فِي رحمته - ٣١ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) د : [ الواو ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) أ : [ وللعطف ] . وفي : ج : [ والوقف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ج: [ العظيمة ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ على ] .

 <sup>(</sup>٥) ب : علامة الوقف : [ط]. وما أثبتناه للآية مع العطف ، وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٥٦) ظهر .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٧) علامة الوقف من : أ ، ج . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

<sup>(</sup>٨) ج : [ أجوز ] .

## سورة المرسلات [خمسون آية . مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

لا وقف إلى قوله: ﴿ لواقع - ٧ - ط ﴾ (٢) لوصل الجواب بالقَسَم (٢) ، ثم على قوله: ﴿ أَقَتَتَ - ١١ - ط ﴾ على حذف عامل [﴿ إِذَا ﴾ ، أي: ] (٤) إذا كانت هذه الكوائن يُفصل بين الخَلْق (٥) .

وهذا العَدُّ باتفاق .

انظر: فنون الأفنان: (٣١٩)، وجمال القراء: ١ /٢٢٤، وبشير اليسر: (١٧٥).

(٢) علامة الوقف ساقطة من: ب.

(٣) د : [ جواب القسم ] .

(٤) د : ما بين المعقوفين غير مثبت . وفي : أ ، ج المثبت : [ أي ] .

(٥) أما إذا كان جواب ﴿ إذا ﴾ : ﴿ لأي يوم أجلت ﴾ أو : ﴿ ويل يومَنْدُ للمكذبين ﴾ فلا وقف .

وقد وضّح هذا الجمل في حاشيته على الجلالين : ٤ /٤٦٤ ، حيث قال في نقله عن السمين :

وفي جواب ﴿ إِذَا ﴾ قولان ، أحدهما : أنه محذوف ، تقديره : فإذا طمست النجوم وقع ما توعدون لواقع ، أو : بان الأمر .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

﴿ أَجِلْتَ - ١٢ - ط ﴾ (١) [ للفصل بين السؤال والجواب(٢) ، على تقدير : أنها أُجِلَت (٢) . . . ] (١) .

﴿ ليوم الفصل - ١٣ - ج ﴾ ﴿ ما يوم الفصل - ١٤ - ط ﴾ ﴿ ما يوم الفصل - ١٤ - ط ﴾ ﴿ الأولين - ١٦ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ نتبعهم ﴾ غير مجزوم بـ ﴿ أَلُم ﴾ ، بل هو مستأنف ، أي : [ نحن سنتبعهم ] (٥) .

﴿ فقدرنا - ٢٣ - ز ﴾ (١) قد قيل ، لاختيار الابتداء بـ ﴿ نِعْمَ ﴾

<sup>=</sup> والثانى : أنه : ﴿ لأي يوم أجلت ﴾ على إضمار القول ، أي : يقال لأي يوم − إلخ − فالفعل في الحقيقة هو الجواب . وقيل الجواب : ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ نقله مكي ، وهو غلط ، لأنه لو كان جوابًا للزمته الفاء لكونه جملة اسمية . اهـ سمين . أما النحاس في إعراب القرآن : (٥ /١٥) فقال :

وجواب ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طَمَّسَتَ ﴾ : ﴿ وَيَلْ يُومَنُذُ لَلْمُكَذَّبِينَ ﴾ ، وقيل الفاء محذوفة ، وقيل الجواب محذوف . اهـ .

وانظر مشكل إعراب القرآن : ٢ /٤٤٧ ، والبيان : ٢ /٤٨٧ ، وإعراب القرآن للعكبري : ٢ /٢٧٨ ، والبحر المحيط : ٨ /٤٠٥ ، ومنار الهدى : (٤١٣) .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من : د ، وستذكر بعد في غير موضعها .

انظر الهامش: (٣) .

<sup>(</sup>٢) ج : [ الجواب والسؤال ] .

<sup>(</sup>٣) د : [ انما أجلت – ط ] .

<sup>(</sup>٤) ب: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٥) أ : [ هو نتبعهم ] . وفي : ج : [ نحن نتبعهم ] .

وانظر البيان : ٢ /٤٨٧ ، وإعراب القرآن للعكبري : ٢ /٢٧٨ .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف من : أ . وفي : ب : علامة الوقف : [ ق ] .

ولكن دخلته<sup>(۱)</sup> الفاء فكان<sup>(۱)</sup> إلى الوصل أُميّل<sup>(۱)</sup> .

﴿ فراتًا - ٢٧ - ط ﴾ ﴿ تكذبون - ٢٩ - ج ﴾ للآية ، مع أن ﴿ انطلقوا ﴾ الثانية تكرار الأولى ، ووَجُه الوقف لمن قرأ (١٠): ﴿ انطلقوا ﴾ بفتح اللام أوضح (٥) .

﴿ مَنِ اللهبِ - ٣١ - ط ﴾ ﴿ كَالقَصرِ - ٣٢ - ج ﴾ لأن (١) قوله : ﴿ كَأَنْهِ ﴾ وَصْف الشُّرر (٢) دون القصر .

و صقر  $- \mbox{ $77$ } - \mbox{ $d$ } \Leftrightarrow \mbox{ $d$ } \mbox{ $q$ } \m$ 

<sup>(</sup>١) أ : [ دخلت ] .

<sup>(</sup>٢) ب: [وكان].

<sup>(</sup>٣) أ : [ أهل ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ لمن قرأ ] ساقطة .

<sup>(°)</sup> وضّح هذه القراءة ابنُ الجزري في النَّشْر : ٣ /٣٥٥ ، حيث قال : واختلفوا في : ﴿ انطلقوا إلى ظل ﴾ فروى رويس : ﴿ انطلقوا ﴾ بفتح اللام ، وقرأ الباقون بكسرها اهـ .

وانظر المهذب : ٢ /٣١٧ .

<sup>(</sup>٦) ب: [ لأنه].

<sup>(</sup>٧) ج : [ للشرر ] .

<sup>(</sup>٨) ب: [ تقديرًا ] .

<sup>(</sup>٩) ج: [يوم].

﴿ يَشْتَهُونَ - ٤٢ - ط ﴾ لأن التقدير: يقال لهم: كلوا . . . [ فكذلك إلى قوله : ﴿ يؤمنون - ٥٠ - ط ﴾ ] (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وفي : أ ، ج : المثبت : [ يؤمنون – ط ] .

ومراد المؤلف : أن الوقف على رؤوس الآيات بعد : ﴿ يَشْتَهُونَ ﴾ الى آخر السورة مطلق كالوقف على : ﴿ يَشْتَهُونَ ﴾ .

وقد وضح هذا النحاس في القطع : (٧٥٥) حيث قال : ﴿ وَفُواكُهُ ثَمَا يَشْتَهُونَ ﴾ قطع صالح . ثم القطع على رؤوس الآيات تام إلى آخر السورة اهـ .

## سورة النبأ(١)

### [ أربعون آية . مكية ] (٢)

## [ بسم الله الرحمن الرحيم ] <sup>(٣)</sup>

﴿ يَتَسَاءَلُونَ - ١ - ج ﴾ (أ) لأن المعنى : عن أي شيء يتساءلون ، ثم أجاب (٥) فقال : ﴿ عن النبأ العظيم ﴾ (١) ، [أي : يتساءلون عن النبأ

<sup>(</sup>١) ب : [ المعصرات ] . وهذا وما أثبتناه من أسماء هذه السورة وتسمى أيضًا : سورة عم ، وعم يتساءلون ، والتساؤل .

انظر : جمال القراء : ١ /٣٨ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٤٩٧ ، وروح المعاني : ٢/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

وقد وضع ابن الجُوْزِي في فنون الأفنان : (٣١٩) الحلاف في عدَّ هذه السورة ، حيث قال :

سورة النبأ : أربعون آية في عد الشامي والكوفي والمدنيين ، وإحدى وأربعون في عد المكي والبصري وعطاء .

وانظر بصائر ذوي التمييز : ١ /٤٩٧ ، وبشير اليسر : (١٧٥) .

<sup>(</sup>٣) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) ج: علامة الوقف: [ط]. وما أثبتناه بدلالة ما بعده.

<sup>(</sup>٥) د : [ فأجاب ] . والمثبت : [ ثم أجاب ] من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) د : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] . وهو سهو من الناسخ .

العظيم ] (۱) ، أو المعنى (۲) : لم يتساءلون – على (۱) التهديد – ، وقوله : ﴿ عَنِ النَّبِأُ ﴾ مفعول : ﴿ يتساءلون ﴾ متصل به (۱) .

﴿ مختلفون – ٣ – ط ﴾ (°) لأن معنى ﴿ كلا ﴾ حقًا ، أو : ألا وقد قيل : يحتمل(١) على الردع عن(٧) الاختلاف ، والتكرار دليل الابتداء(٨) .

وما ذكره المؤلف قد وضّحه النحاس في القطع: (٧٥٦) حيث قال: قال أبو حاتم: ﴿ عَمْ يَتَسَاءُلُونَ ﴾ كاف، قال: ثم قال جل ثناؤه: ﴿ عَنْ النبأ العظيم ﴾ . قال أبو جعفر: هذا الذي قاله أبو حاتم عليه أكثر النّحويين البصريين، ولم يذكر أبو حاتم تقديره، والتقدير فيه عندهم على إضمار فعل، أي: يتساءلون عن النبأ العظيم . وللكوفيين قول آخر: يكون الكلام متصلًا عندهم، ويكون الوقف: ﴿ عَمْ يَتَسَاءُلُونَ عَنْ النبأ العظيم ﴾ أي: لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم ؟

ثم قال جل وعز : ﴿ الذي هم فيه مختلفون ﴾ أي : هو الذي فيه مختلفون . . ] . وانظر الإيضاح : ٢ /٩٦٢ ، ٩٦٣ .

(٥) وقد قال بتهام الوقف هنا محمد بن عيسى .

انظر القطع: (٧٥٦).

<sup>(</sup>١) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

وما ذكره المؤلف علة القطع ، للفصل بين السؤال والجواب ، وما سيذكره بعد علة الوصل .

<sup>(</sup>٢) د : [ والمعنى ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٣) ج : [ عن ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) د : [ به ] ساقطة .

<sup>(</sup>١) أ: [ يحمل].

<sup>(</sup>٧) د : [ على ] .

<sup>(</sup>٨) قال النحاس في القطع: (٧٥٦):

ثم لا وقف من: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ ﴾ إِلَى قوله: ﴿ أَلْفَافًا - ١٦ - ﴾ (١) ، لانتساق (١) الكلمات (١) بعضها على بعض (٤) والوقف الضروري على: ﴿ أُوتَاذًا - ٧ - ص ﴾ (٥) ، و: ﴿ معاشًا - ١١ - ص ﴾ (١) ﴿ ميقاتًا - ١٧ - لا ﴾ لأن ﴿ يوم ﴾ بدل الأول. ثم الوقف على: ﴿ سرابًا - ١٧ - ط ﴾ ، ثم ﴿ أحقابًا - ٢٣ - ج ﴾ (٧) لأن ما بعده (٨) يصلح استئنافًا [ وضمير ﴿ فيها ﴾ عائد إلى ﴿ جهنم ﴾ ، ويصلح صفة ل:

وانظر منار الهدى : (٤١٥) .

(١) أ: ورد عليها علامة الوقف: [ ج ]. ويظهر أنها من الناسخ، لأن الظاهر من مراد المؤلف أن الوقف هنا مطلق لتمام الكلام، والابتداء بان، ولما ذكره في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن –، لوحة: (١٥٨) وجه، أن الوقف هنا مطلق. والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والنحاس والداني والأنصاري والأشموني.

انظر الإيضاح: ٢ /٩٦٣ ، والقطع: (٧٥٧) ، والمكتفى: (٦٠٤) ، والمقصد: (٤١٥) ، والمنار: (٤١٥) .

- (٢) أ : [ لاتصاق ] . وفي : ج ، د : [ لاتساق ] .
  - (٣) أ: [ الكلمات ] غير مثبتة .
- (٤) أ : ورد بعدها زيادة : [ والوقف على بعض ] وهو سهو من الناسخ .
  - (٥) علامة الوقف من: أ، د.
  - (٦) ج: علامة الوقف: [م]. وهي خطأ بدلالة سياق الكلام قبلها.
    - (٧) د : علامة الوقف : [ط] . وهي خطأ بدلالة ما بعدها .
      - (٨) أ: [ بعده ] بسقوط: ما .

<sup>=</sup> والوقف عند نصير قال: ﴿ كَلَا ﴾ رد، أي: كلا لا اختلاف فيه، وقال أبو حاتم: ليس قوله جل وعز ﴿ كَلَا ﴾ ها هنا بتمام، والوقف على قول الضحاك: ﴿ كَلَا سَيْعَلَمُونَ ﴾ الكافرون، ﴿ ثُم كَلَا سَيْعَلَمُونَ ﴾ الكافرون، ﴿ ثُم كَلَا سَيْعَلَمُونَ ﴾ المؤمنون. والتمام عند غيره: ﴿ ثُم كَلَا سَيْعَلَمُونَ ﴾ .

﴿ أَحَقَابًا ﴾ (') ] ('') , وضمير ﴿ فيها ﴾ عائد إليها ، أي : لايذوقون في تلك (') الأحقاب (') . والأول أوجه . ﴿ كَذَابًا - ٢٨ - ط ﴾ (°) لأن التقدير : وأحصينا كل شيء أحصيناه (') . ﴿ مَفَازًا - ٣١ - لا ﴾ لأن (') ﴿ حَدَائِقَ ﴾ بدله .

﴿ دَهَاقًا - ٣٤ - طَ ﴾ لأنه لو وصل اشتبهت (^) الجملة صفة لها . ﴿ كَذَابًا - ٣٥ - ج ﴾ لأن ﴿ جزاء ﴾ يصلح مفعولًا له (١) ، ومصدرًا .

انظر مشكل إعراب القرآن: ٢ /٢٥٦ ، وإعراب القرآن للعكبري: ٢ /٢٧٩ . والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني والأنصاري والأشموني ، وكاف عند النحاس .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٦٣ ، والقطع: (٧٥٨) ، والمكتفى: (٦٠٤) والمقصد: (٤١٥) ، والمنار: (٤١٥) .

<sup>(</sup>١) ب، د: [ لأحقاب ] .

<sup>(</sup>٢) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٣) ب: [ ملك ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) أ : [ الأحقاف ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) أ : علامة الوقف : [ ج ] . ويظهر أن الصواب ما أثبتناه لِما قدّره المؤلف ، على أن : ﴿ كُلُّ ﴾ مفعول لفعل محذوف .

<sup>(</sup>٦) المثبت : [ أحصيناه ] من : ب .

<sup>(</sup>V) أ: [ لأن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٨) ج: [أشبهه].

<sup>(</sup>٩) أ : [ له ] ساقطة .

(١) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو .

وقرأ : ﴿ رَبُّ ﴾ بالخفض : عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي .

انظر السبعة : (٦٦٩) ، والتبصرة : (٧١٩) ، والتيسير : (٢١٩) .

(٢) لأن : ﴿ الوحمن ﴾ خبر : ﴿ رب ﴾ .

انظر الكشف: ٢ /٣٦٠، وإعراب القرآن للعكبري: ٢ /٢٨٠، والقطع:

(٣) ب : ورد بعدها : [ قرأ ] .

(٤) ج : [ ﴿ رَبُّ ﴾ ] غير مثبتة .

(٥) ب: [ ويرفع ] .

(٦) وهي قراءة : حمزة والكسائي .

انظر السبعة: (٦٦٩) ، والتبصرة: (٧١٩) .

(٧) ج: ورد بعدها: [ فإن أبا عمرو وحجازيًا والمفضل يرفعونهما ، وشاميًا وعاصمًا غير المفضل وسهل ويعقوب يكسرونهما ، وكوفيًا غير عاصم يقرؤون ﴿ رب ﴾ بالكسر ، و﴿ الوحمن ﴾ بالرفع ، والانفس الآخر ﴿ رب ﴾ بالرفع ، و﴿ الرحمن ﴾ بالخفض ] ويظهر أنها من الناسخ ، حيث أن آخر هذه العبارة لايستقيم مع الذي بعدها ، وهو قول المؤلف : على تقدير : هو الرحمن . علمًا أن هذه العبارة خلاف منهج المؤلف ، حيث أنه يذكر تنوع الوقف بتنوع القراءة ، دون عزوها لأصحابها .

(A) انظر إعراب القرآن للنحاس: ٥ /١٣٦، والبيان: ٢ /٤٩١، والقطع:
 (٩٥٩) .

وعلى : ﴿ الرحمن - ٣٧ - ﴾ وقف في الوجوه (١) . ومن جعل : ﴿ الرحمن ﴾ مبتدأ ، و : ﴿ لايملكون ﴾ خبره لم (١) يقف عليه (١) .

﴿ خطابًا - ٣٧ - لا ﴾ (') لأن ﴿ يوم ﴾ ظرف[ والعامل في الظرف : ﴿ لايملكون ﴾ ، أو : منصوب بمحذوف ، أي : اذكر يوم .

﴿ صَفًا - ٣٨ - ط ﴾ ] (°) ﴿ الحق - ٣٩ - ج ﴾ للابتداء(١) بالشرط مع الفاء(٧) ﴿ قريبًا - ٤٠ - ج ﴾ [ لأن ﴿ يوم ﴾ ظرف

<sup>(</sup>١) على أن : ﴿ لايملكون منه خطابًا ﴾ مستأنف .

والوجوه هي: رفع: ﴿ رَبِ ﴾ على الابتداء، ورفع: ﴿ الرحمن ﴾ على أنه خبره. وخفض: ﴿ الرحمن ﴾ على البدل من ﴿ ربك ﴾ ، ورفع: ﴿ الرحمن ﴾ على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي: هو الرحمن.

وخفض : ﴿ رَبُّ ﴾ و : ﴿ الرحمن ﴾ على البدل من : ﴿ رَبُّكُ ﴾ .

انظر الكشف: ٢ /٣٦٠، وإعراب القرآن للنحاس: ٥ /١٣٦، والبيان: ٢ /٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أ : [ فلم ] .

 <sup>(</sup>٣) انظر إعراب القرآن للنحاس: ٥ /١٣٦ ، والكشف: ٢ /٣٦٠ ، والبيان:
 ٢ / ٤٩١ ، والقطع: (٧٥٩) .

<sup>(</sup>٤) ب : علامة الوقف : [ لا ، ج ] .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: أ. في: ب: [ ﴿ لَا يَمْلَكُونَ ﴾ ، والوقف على: ﴿ صَفًا ﴾ والعامل ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ ﴾ ] . وفي: ج: [ ﴿ لَا يَمْلَكُونَ ﴾ ، والوقف على: ﴿ صَفًا ﴾ والعامل ﴿ لَا يَمْلَكُونَ ﴾ في الظرف ] . وفي: د: [ ﴿ لَا يَمْلُكُونَ ﴾ ، والوقف على أَوْ صَفًا ﴾ والعامل ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ ﴾ في الظرف ] .

<sup>(</sup>٦) ب: [ لابتداء].

<sup>(</sup>٧) د : [ العطف ] .

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري وكاف عند الداني .

انظر : الإيضاح : ٢ /٩٦٤ ، والمكتفى : (٦٠٥) .

وقال الأشموني في المنار : (٤١٦) : [ ﴿ يداه ﴾ حسن عند أبي حاتم على استئناف ما بعده ، وخولف لأن قوله : ﴿ ويقول ﴾ معطوف على : ﴿ ينظر ﴾ ] اهـ .

<sup>(</sup>١) د : [ اذكروا ] .

<sup>(</sup>٢) ج : [ يوم ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: ب.

#### سورة النازعات

## [ ست وأربعون آية . وهي مكية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

لاوقف إلى قوله: ﴿ أَمْرًا - ٥ - م ﴾ (٢) لأن (٢) جواب القسم محذوف بعده ، أي: أُقْسِمُ بهذه (١) الأشياء لَتُبْعَثُنَ (٥) والوقف عليه (١) لازم ، لأنه لو وصل صار ﴿ يوم ﴾ [ ظرفًا للمدبرات ] (٧) ، وقد انقضى (٨) تدبير

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا عد الكوفي ، وعند غيره : خمس وأربعون آية .

انظر فنون الأفنان : (٣١٩) ، وجمال القراء : ١ /٢٢٥ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٤٩٩ ، وبشير اليسر : (١٧٥) .

<sup>(</sup>٢) ج: علامة الوقف: [ط]. وما أثبتناه بدلالة ما بعده.

<sup>(</sup>٣) ب: [ لأنه].

<sup>(</sup>٤) ب: [بذا].

<sup>(</sup>٥) انظر إعراب القرآن للنحاس: ٥ /١٤١، ومشكل إعراب القرآن: ٢ /٤٥٤، ومعاني القرآن للفراء: ٣ /٢٣١، والإيضاح: ٢ /٩٦٤، ٩٦٥، والمكتفى: (٢٠٦)، والبحر المحيط: ٨ /٤٢٠.

<sup>(</sup>٢٠١) ، والبخر الحيط . ٨ /٢٠٠ (٦) ج : [ عليه ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من: ب، د: في: أ: [ الظرف المدبرات ] .

وفي : ج : [ ظرف المدبرات ] .

<sup>(</sup>A) أ : [ انقضها ] . وفي : ج : [ يقتضي ] وهما تصحيف .

الملائكة في ذلك اليوم ، بل عامل ﴿ يُوم ﴾ : ﴿ تُتبعها ﴾ .

﴿ الرادفة - ٧ - ط ﴾ ﴿ واجفة - ٨ - لا ﴾ لأن ما بعده صفتها . ﴿ خاشعة - ٩ - م ﴾ لتناهي وَصْفِ القيامة(١) ،[ وابتداء حكاية ] (٢) قولهم في الدنيا .

﴿ فِي الحَافِرة - ١٠ - طَ ﴾ لمن قرأ : ﴿ أَءَذَا ﴾ مستفهمًا (٢) . ﴿ أَءَذَا ﴾ مستفهمًا (٢) . ﴿ نَخْرة - ١١ - ط ﴾ ﴿ خاسرة - ١٢ - م ﴾ لتناهي قولهم بالإنكار ، وابتداء إخبار الله تعالى بتقدير (١) ما أنكروا .

﴿ واحدة - ١٣ - لا ﴾ لتعلق ﴿ إذا ﴾ المفاجأة (٥) [ فسلا يوقف ] (١) .

﴿ بِالسَاهِرة - 15 - ط ﴾ لتبدل الكلام لفظًا ومعنى ، وابتداء الاستفهام (٧) .

<sup>(</sup>١) ب: [ القائمة ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ وابتداء الحكاية ] . وفي : ج : [ وحكاية ] .

 <sup>(</sup>٣) قرأ بالاستفهام – مع الاختلاف في التحقيق والتليين – : عاصم وحمزة وأبو عمرو
 وابن كثير .

وقرأ بغير الاستفهام ﴿ إِذَا كُنَا ﴾ قصرًا على الخبر: ابن عامر ونافع والكسائي. انظر السبعة: (٦٧٠) ، والتيسير: (٢١٩) .

<sup>(</sup>٤) أ، ج: [ بتقدير ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) أ : [ المفاجآت ] . وفي : ج : [ المفاجه ] .

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : أ . وفي : ب : [ بلا يوقف ] . وفي : ج ، د : [ بلا توقف ] .

<sup>(</sup>٧) أ، د: [ استفهام ] .

و موسى - 10 - م الأنه لو وصل صار و إذ الله طرفًا لإتبان الحديث ، وهو محال ، بل هو مفعول محذوف ، أي (١) : فاذكر إذ . و طوى - 17 - ج الأن قوله (١) : ( اذهب الله مفعول قوله (١) : ( فاداه الله هناك : اذهب ، فلو (١) ترك على معنى النداء ، يضمر (١) القول بعد ( طوى ) ، تقديره : وقال (١) له : اذهب . . . .

﴿ طَعَى - ١٧ - زَ ﴾ (٧) للآية ، مع اتفاق الجملتين ، والوصل أجوز للفاء .

﴿ تَرْكَى - ١٨ - لا ﴾ <sup>(٨)</sup> للعطف .

﴿ فَتَحْشَى - 19 - ج ﴾ للآية ، وانتهاء (٩) الاستفهام ، مع العطف بفاء التعقيب .

﴿ الكبرى - ٢٠ - ز ﴾ والوصل أُولَى ، للفاء واتصال المقصود .

<sup>(</sup>١) د : [ أي ] مكررة .

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ قوله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ج : [ قوله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) د : [ ولو ] .

<sup>(</sup>٥) ب : [ وأضمر ] .

<sup>(</sup>٦) ب: [ قال ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>Y) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٨) أ : علامة الوقف : [ ج ] . وهي خطأ بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٩) أ : [ والانتهاء ] .

﴿ وعصى - ٢١ - ز ﴾ (1) كذلك [ ﴿ يسعى - ٢٢ - ز ﴾ كذلك ] (7) ﴿ الأعلى - كذلك ] (7) ﴿ الأعلى - كذلك ] (4) ﴿ الأعلى - ٢٤ - ز ﴾ كذلك ] (4) ﴿ الأعلى - ٢٤ - ز ﴾ كذلك ، إلا أن الوصل ألزم على نية العِبْرة بتعجيل المُؤاخذة .

﴿ وَالْأُولَى - ٢٥ - طَ ﴾ ﴿ يَخْشَى - ٢٦ - طَ ﴾ [ لتبدل الكلام لفظًا ومعنى ، وابتداء الاستفهام ] (°) .

﴿ أَمُ السَمَاءِ - ٢٧ - ط ﴾ (١) لأن الجملة لا تكون (٢) صفة للمعرفة إلا بواسطة (٨) الذي ، فكانت مستأنفة للتنبيه على التدبر (١) في

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٢) د : ما بين المعقوفين غير مثبت . وفي : ب : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٣) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت . وفي : ب ، د : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٥) د : ما بين المعقوفين ورد بلفظ : [كما ذكر في ﴿ الساهرة ﴾ ] . وهو اختصار لما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند الأخفش وأحمد بن موسى والأنصاري والأشموني ، وحسن عند الأنباري .

انظر : الإيضاح : ٢ /٩٦٥ ، والقطع : (٧٦٢) ، والمقصد : (٤١٧) ، والمنار : (٤١٧) .

<sup>(</sup>٧) ب: [ لأن يكون ] .

<sup>(</sup>A) الصواب بوساطة .

انظر القاموس المحيط: ٢ /٣٩٢ ، مادة ( وسط ) .

<sup>(</sup>٩) أ، ج: [ التدبير ] .

لطائف الصنع ، وإنْ قيل يضمر بينهما التي ، فلا يتجه (١) الوصل ، لأن الحذف يوجب الوقف .

﴿ بناها - ٢٧ - ﴾ وقفة لاتباع[ خبر خبرًا ] (١) بلا عطف ، ثم الوقف المطلق على : ﴿ دِحَاها - ٣٠ - ﴾ (١) ، والجائز (١) ضرورة على قوله : ﴿ ضحاها - ٣١ - ﴾ (١) و : ﴿ مرعاها - ٣١ - ﴾ (١) ضرورة انقطاع النفس .

<sup>(</sup>١) أ : [ فلا يتحد ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ خبر بعد خبر ] .

<sup>(</sup>٣) ب ، د : ورد عليها علامة الوقف : [ط] . وهي تكرار لما قبلها .

<sup>(</sup>٤) ب: [ والجائزة ] .

<sup>(°)</sup> د : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] .

<sup>(</sup>٦) د : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] .

<sup>(</sup>٧) ج : [ و : ﴿ يَوْمٍ ﴾ ] مكررة .

<sup>(</sup>٨) أي : مفعول فعل محذوف .

<sup>(</sup>٩) ب : [ تقدم ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) أ: [أو] وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۱) ب: [یری].

[ ﴿ المأوى - ٣٩ - ط ﴾ ]<sup>(۱)</sup> ﴿ المأوى - ٤١ - ﴾<sup>(۱)</sup> الثانية - ط<sup>(۱)</sup> ﴿ مرساها - ٤٢ - ط ﴾ للفصل بين الاستفهامين<sup>(١)</sup>.

﴿ مَن ذَكُرَاهَا - ٤٣ - طَ ﴾ للفصل بين الاستخبار والإخبار . ﴿ منتهاها - ٤٤ - ط ﴾ للابتداء بإنّ .

﴿ يخشاها - 20 - ط ﴾ لأن خبر ﴿ كأنهم ﴾ قوله : ﴿ لَم يَلَبُثُوا ﴾ ، وتعلقها بمحذوف هو (٥) عامل الظرف ، والظرف معترض ، تقديره : يوم يرونها صاروا(١) أو ظهروا(٧) كأنهم لم يلبثوا . . . . ، [ وقد ذكر ] (٨) في سورة الأحقاف (٩) .

والوقف هنا تام عند النحاس، وكاف عند الأنصاري والأشموني. انظر القطع:

انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>١) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٧٦٢) ، والمقصد : (٤١٨) ، والمنار : (٤١٨) .

<sup>(</sup>۲) ب: [ ﴿ المأوى ﴾ ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) والوقف هنا تام عند النحاس والأنصاري والأشموني .

<sup>(</sup>٤) المثبت : [ الاستفهامين ] من : ب . وفي بقية النسخ : [ استفهامين ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [وهو].

<sup>(</sup>٦) أ: [صارا] بسقوط الواو.

<sup>(</sup>٧) أ : [ أو ظهورًا ] .

<sup>(</sup>٨) ب : [ وكذلك ] . وهو بمعنى ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) من الآية الحامسة والثلاثين ، في قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُم يُومُ يُرُونُ مَا يُوعِدُونُ لَمُ يَلِمُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ﴾ .

وقد ورد بعد هذه اللفظة في نسخة : أ عبارة : [ والله الموفق ] . ويظهر أنها زيادة من الناسخ .

#### سورة عبس

## [ اثنتان وأربعون آية . مكية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وتولى - ١ - لا ﴾ لتعلق ﴿ أَنْ ﴾ ، تقديره : بأن ، أو : لأن .

﴿ الأعمى - ٢ - ط ﴾ للابتداء بالنفي أو الاستفهام(١).

﴿ يزكى - ٣ - لا ﴾ (<sup>۱)</sup> للعطف .

﴿ الذكرى - ٤ - ط ﴾(١) لأن ﴿ أما ﴾ متضمن معنى الشرط.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وقد وَضّح أبن الجَوْزِي في فنون الأفنان : (٣٢٠) الخلاف في عَدُّ هذه السورة ، حيث قال :

سورة عبس: أربعون آية في عد الشامي سوى أهل حمص، وإحدى وأربعون في عد أبي جعفر وحده من المدني الأخير والبصري وعطاء وأهل حمص، واثنتان وأربعون في عد الكوفي والمكي والمدني الأول وشيبة ونافع من المدني الأخير.

وانظر جمال القراء : ١ /٢٢٥ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٥٠١ ، وبشير اليسر : ١ /١٠١ . (١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) ب: [ للاستفهام ] .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من: د

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف [ لا ] . وهي خطأ بدلالة ما بعدها ، وهو الابتداء بالشرط .

﴿ تصدى - ٦ - ط ﴾ [ للابتداء بالنفي أو الاستفهام (٥) ] (١) .

﴿ يَزَكَى - ٧ - طَ ﴾ ﴿ يسعى - ٨ - لا ﴾ لأن الواو للحال .

﴿ يخشى - ٩ - لا ﴾ لأن الفاء جواب ﴿ أَمَا ﴾ <sup>(٢)</sup> .

﴿ تَلْهِى - ١٠ - ج ﴾ لأن ﴿ كَلَّا ﴾ تأكيد ﴿ ان ﴾ ، بمعنى حقًا ، أو : ألا . وقد قيل('' : أنها للرَّدْع(' ) عن التهلي .

﴿ تذكرة - ١١ - ج ﴾ للابتداء بالشرط(١) مع الفاء .

<sup>(</sup>١) ب : [ أو بالاستفهام ] . وفي : ج : [ والاستفهام ] .

 <sup>(</sup>٢) د: ما بين المعقوفين ورد بلفظ: [ لما في: ﴿ الأَعْمَى ﴾ ]. وهو اختصار لما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) مراد المؤلف: لأن الفاء واقعة في جواب ﴿ أَمَا ﴾ المتضمنة معنى الشرط.

<sup>(</sup>٤) ب: [ وقيل ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [عن الردع]. وفي: د: [ردع].

<sup>(</sup>٦) ج: [ لابتداء الشرط].

<sup>(</sup>٧) د : [ من شاء ] .

<sup>(</sup>٨) علامة الوقف ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٩) ج: [ لاتساق ] .

﴿ مَا أَكْفُرُهُ - ١٧ - طَ ﴾ (١) للفصل بين التعجب والاستفهام .

﴿ خلقه - ١٨ - ط ﴾ للفصل بين الاستفهام والخبر ، الذي هو جوابه (۱) ، وتقديره : من أي شيء خلقه ؟ خلقه من نطفة (۱) ﴿ من نطفة - ١٩ - ط ﴾ (۱) لاتباع خبر خبرًا (۱) بلا عطف ، ثم الوقف (۱) على : ﴿ أنشره - ٢٢ - ط ﴾ (۲) لاتحاد [ معنى الكلمات ] (۱) ، وانتساق (۱) بعضها على بعض ، و : ﴿ كلا ﴾ للافتتاح بمعنى : ألا ، أو : حقًا (۱۰) وقد قبل : أنها ردع راجع (۱۱) إلى : ﴿ ما أكفره ﴾ (۱۲) ، وهو بُعُد (۱۰) .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>٢) د : [ جوبه ] .

<sup>(</sup>٣) أ : ٦ من نطفة ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٤) أ : ورد بعدها : [ الذي هو جوابه ] . وهي زيادة من الناسخ ، ذكرت في موطنها آنفًا .

<sup>(</sup>٥) أ، ج: [خبر].

<sup>(</sup>٦) ج: [ ثم الوقف ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) أ: علامة الوقف : [ ج ] .وفي : ب : علامة الوقف ساقطة .

<sup>(</sup>٨) أ: [ الكلام ] .

<sup>(</sup>٩) ج: [ واتساق ] .

<sup>(</sup>١٠) د : [حقًّا، أو : ألا ] .

<sup>(</sup>١١) أ : [ راجع ] ساقطة .

<sup>(</sup>١٢) من الآية السابعة عشرة ، من هذه السورة .

<sup>(</sup>١٣) ج ، د : [ يبعد ] . وفي : أ : ورد بعدها لفظة : [ متعد ] .

﴿ مَا أَمْرِهُ - ٢٣ - طَ ﴾ لتناهي قصة الإنسان [ الكافر إلى أمر الإنسان ] (١) المُقِرِّ المعترف (١) المُعتبِرِّ . [ ثم الوقف المطلق على ] (١) : ﴿ طعامه - ٢٤ - ﴾ (١) إلا لمَنْ قرأ ﴿ أنا ﴾ بفتح الألف (٥) على البدل ، على تقدير : فلينظر الإنسان إلى أنّا صببنا (١) . ثم الوقف المطلق على : ﴿ وَلِأَنعَامِكُم - ٣٢ - ط ﴾ لاتحاد الكلمات معنى ، وانتساق (٧) بعضها على بعض لفظًا .

﴿ الصاخة - ٣٣ - ز ﴾ على تقدير أن عامل ﴿ إذا ﴾ بعدها ، أي : فإذا جاءت الصاخة يكون ما يكون ، و : ﴿ يوم ﴾ منصوب

<sup>(</sup>١) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) المثبت : [ المعترف ] من : ب .

<sup>(</sup>٣) أ ، د : مايين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) أ، ج، د: ورد عليها علامة الوقف: [ط]. ولم نثبتها لأنها تكرار لما نص عليه المؤلف من نوع الوقف هنا.

<sup>(</sup>٥) د : [ بالفتح ] .

وفتح الألف قراءة : عاصم وحمزة والكسائي . وقرأ باقي السبعة بكسر الألف .

انظر : السبعة : (٦٧٢) ، والتبصرة : (٧٢٠) ، والتيسير : (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٦) وضع هذا مكي في الكشف: ٢ /٣٦٢ ، حيث قال:

قوله: ﴿ أَنَا صِبِنَا الْمَاءَ ﴾ قرأه الكوفيون بفتح الهمزة ، على بدل الاشتهال من الطعام ، لأن انصباب الماء وانشقاق الأرض سبب لحدوث الطعام ، ومعنى : ﴿ إِلَى طعامه ﴾ إلى كون طعامه ، أو إلى حدوث طعامه ، فهو موضع الاعتبار .

وانظر : الإيضاح : ٢ /٩٦٦ ، ٩٦٧ ، والقطع : (٧٦٤) ، والمكتفى : (٦٠٩) ، والمقصد : (٤١٩) ، والمنار : (٤١٩) .

<sup>(</sup>٧) ج : [ واتساق ] .

بمحذوف<sup>(۱)</sup> ، أي : اذكر يوم . والأوجه : أن يكون ﴿ يوم ﴾ (۱) ظرف : ﴿ جاءت ﴾ ويقدّر<sup>(۱)</sup> عامل<sup>(۱)</sup> ﴿ إذا ﴾ بعد<sup>(۱)</sup> : ﴿ وبنيه ﴾ أي : يكون ما يكون<sup>(۱)</sup> .

﴿ وَبَنِيهِ - ٣٦ - ط ﴾ ﴿ يغنيه - ٣٧ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ وَجُوهُ ﴾ مبتدأ .

﴿ مستبشرة - ٣٩ - ج ﴾ فصلًا (٧) بين تضاد حالتي (٨) الفئتان ، مع

ويظهر أنه من الناسخ لقول المؤلف - آنفًا - : [ والأوجه : أن يكون ﴿ يوم ﴾ ظرف ﴿ جاءت ﴾ ويقدر عامل ﴿ إِذَا ﴾ بعد : ﴿ وبنيه ﴾ ، أي : يكون ما يكون ] . ولأن المؤلف ذكر أن الوقف على : ﴿ وبنيه ﴾ مطلق ، فلو كان ما ورد في : د : من كلام المؤلف لما كان الوقف على : ﴿ وبنيه ﴾ مطلقًا ، بل يكون عدم الوقف حتى لايفصل بين العامل والمعمول . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أ : [ محذوف ] .

<sup>(</sup>٢) ج : [ ﴿ يوم ﴾ ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) د : [ ويقد ] بسقوط الراء .

<sup>(</sup>٤) أ : [ عاما ] وهو تصحيف .

<sup>(°)</sup> المثبت : [بعد] من : د . وفي : أ ، ب : [ما بعد] . وفي : ج : [ما بعد] .

<sup>(</sup>٦) د : ورد بعدها : [ والأحسن أن لا يوقف إلا على قوله : ﴿ يغنيه ﴾ ، ويجعل عامل ﴿ إِذَا ﴾ معنى الفعل في لام ﴿ لكل امرىء ﴾ ، وتقديره : يختص بكل امرىء إذا جاءت الصاخة شأن يغنيه . وإنما أُعيد : ﴿ يومئذ ﴾ – وتقديره : يوم إذا كان كذا – لبُعْد العامل على المعمول ] .

<sup>(</sup>٧) أ : [ فصلًا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٨) ج: [ حالتي ] ساقطة .

اتفاق(١) الجملتين .

♦ غبرة - • ٤ - لا ﴾ لأن ما بعدها صفتها .

﴿ قَتْرَةً - 1 \$ - ط ﴾ لأن ما بعدها[ مبتدأ وخبر ] (٢) .

<sup>(</sup>١) أ : [ اتفا ] بسقوط القاف .

<sup>(</sup>٢) أ : [ مبتدأ خبره ] وهو خطأ .

# سورة التكوير<sup>(۱)</sup> [ تسع وعشرون آية . وهي مكية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

لاَوَقُفَ مُطْلَقًا إِلَى قوله: ﴿ مَا أَحَضَرَتَ - 1٤ - طَ ﴾ لأن عامل ﴿ إِذَا ﴾ قوله: ﴿ علمت ﴾ ، ولضرورة (٢) انقطاع النفس على كل آية جواز وقف ، والأجوز على: ﴿ قتلت - ٩ - ﴾ (١) لاعتراض (٥) الاستفهام بين النسق .

<sup>(</sup>١) أ: [ الكورت] . وفي : ج ، د : [ كورت] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا عد الجميع إلا أبا جعفر – يزيد بن القعقاع – من المدنيين فهي عنده ثمان وعشرون آية .

انظر فنون الأفنان : (٣٢٠) ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٥٠٣ ، وبشير اليسر : (١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) أ : [ ولضرورة ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ج : ورد عليها علامة الوقف : [ ط ] . وهي خطأ بدلالة السياق سباقًا ولحاقًا .

وفي : أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ج ] . و لم نثبتها لقول المؤلف : [ والأجوز على : ﴿ قَتَلَتَ ﴾ . . . ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ الاعتراض ] .

ثم الوقف على قوله: ﴿ ثُمّ أمين - ٢١ - ج ﴾ (١) لانتساق(٢) الصفات ، واتصال جواب القسم .

ثم تمام الكلام على قوله: ﴿ تذهبون - ٢٦ - ط ﴾ (٢) وعلى كل آية جواز ، ومن جعل: ﴿ وما صاحبكم ﴾ وما بعدها معطوفًا على جواب القسم لم يقف على: ﴿ ثُم أُمِين - ٢١ - ﴾ ، ولا يجوز له الوقف إلى (٤) قوله: ﴿ فأين تذهبون - ٢٦ - ﴾ .

و للعالمين – VV - V و (°) لأن ما بعده (٦) بدل البعض ، فإن من العالمين (٨) . [ و يستقيم – VV – VV و (١) .

والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني والأنصاري .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٦٨ ، والمكتفى: (٦١٠) ، والمقصد: (٤٢٠) . وقد ذكر النحاس في القطع: (٧٦٥) أن الوقف هنا كاف إنْ قَدَّرْتَ المعنى: وما تشاؤون شيئًا إلا بمشيئة الله تعالى ، وإن قَدَّرْتَ المعنى: وما تشاؤون الاستقامة إلا بمشيئة الله تعالى فالكلام متصل ، والتمام آخر السورة .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٢) ب: [ لانقطاع]. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٤) ب : [ على ] . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) علامة الوقف ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٦) أ: [ بعده ] . بسقوط: ما .

<sup>(</sup>٧) أ : [ يشاء ] .

<sup>(</sup>٨) أ: [ ﴿ للعالمين ﴾ ].

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من: د.

## سورة الاتفطار(١)

## [ تسع عشرة آية . مكية ] (<sup>۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

لاَوْقُفَ مُطْلَقًا إلى قوله : ﴿ وَأَخْرَتَ - ٥ - طَ ﴾ لأَن عامل ﴿ إِذَا ﴾ قوله <sup>(٢)</sup> : ﴿ علمت ﴾ .

﴿ الكريم - ٦ - لا ﴾ لأن ما بعده (١) صفته (٥).

﴿ فعدلك -  $\mathbf{V}$  -  $\mathbf{d}$  ﴾ لأن التقدير : ركّبك في أي صورة شاء ، و : ﴿ فعدلك ﴾ (^) لم يقف عليه ، ﴿ ما ﴾ صلة (٢) ، ومن خَفّف ( $^{(\mathsf{V})}$  : ﴿ فعدلك ﴾ (^) لم يقف عليه ،

وهذا العد باتفاق .

انظر فنون الأفنان : (٣٢٠)، وجمال القراء : ١ /٢٢٥ ، وبشير اليسر : (١٧٧) .

<sup>(</sup>١) أ، د: [ انفطرت ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٣) أ : [ قول ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ بعده ] بسقوط : ما .

<sup>(</sup>٥) ب: [صنة].

<sup>(</sup>٦) انظر معاني القرآن للزجاج: ٥ /٢٩٥ ، والكشاف: ٤ /٢٢٨ ، والبيان: ٢ /٤٩٨ .

<sup>(</sup>٧) أ : [ ومن خفت ] .

 <sup>(</sup>٨) وهي قراءة الكوفيين - عاصم وحمزة والكسائي - أما بقية السبعة فقرأوا بتشديد
 الدال .

وجعل ﴿ فِي ﴾ بمعنى ('): إلى (')، [أي: أمالك إلى أي] ('') صورة شاء (<sup>(1)</sup>)، وجعل: ﴿ عدل ﴾ ، تقديره: عدلك إلى أي صورة شاء مركبًا لك .

﴿ رَكَبُكُ - ٨ - طَ ﴾ لأن ﴿ كَلَا ﴾ توكيد لتحقيق ﴿ بَلَ ﴾ ، وقد قيل : رَدْعٌ عن الاغترار (٥) ، والأوضح (١): الأولى .

ويظهر أنها من الناسخ ، لأنها تكرار لما بعدها .

وفي : أ : وردت العبارة هكذا : [ أي : أصارك أي إلى ] .

وفي : ب : المثبت : [ أي ] .

وفي : ج : [ أي : مالك إلى أي ] .

(٤) وضّح هذا القرطبي في تفسيره : ١٩ /٢٤٦ ، حيث قال :

وقرأ الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائي : ﴿ فعدلك ﴾ مخففًا ، أي : أمالك وصَرَفك إلى أي صورة شاء ، إما حَسنًا وإما قبيحًا ، وإما طويلًا وإما قصيرًا .اهـ .

وانظر معاني القرآن للفراء: ٣ /٢٤٤ ، وتفسير الطبري: ٣٠ /٨٧ .

<sup>=</sup> انظر السبعة : (٦٧٤) ، والتبصرة : (٧٢٢) ، والتيسير : (٢٢٠) .

<sup>(</sup>١) ب: [ معنى ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ إلى ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : د . وقد ورد قبله عبارة : [ أي : أصارك ] .

<sup>(</sup>٥) أ: [ الاعتراض ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) أ : [ الأوضح ] بسقوط الواو من أوله .

﴿ لَحَافظين - ١٠ - لا ﴾ لأن ﴿ كُوامًا ﴾ صفة لهم ﴿ كاتبين - ١١ - ﴾ [ كذلك ، أي : كرامًا كاتبين عالمين ] (١٠) .

﴿ لَفِي نَعِيمَ - ١٣ - جَ ﴾ لاتفاق الجملتين ، والفصل بين القبيلتين (٥) من (١٠) الضّدَّيْنِ . ﴿ جَحِيمَ - ١٤ - جَ ﴾ لأن ما بعدها يصلح مستأنفًا ، وصفة للفظ الجحيم - على التنكير - [ لأن اسم ] (٧) وصف في الأصل (٨) ، ومَنْ جعله عَلمًا كان : ﴿ يصلونها ﴾ حالًا ، والحال أليق .

﴿ بِعَائِمِينَ - ١٦ - ط ﴾ لابتداء النفي أو الاستفهام(١) ﴿ يوم

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي جعفر : يزيد بن القعقاع ، وقرأ باقي العشرة بتاء الخطاب .

انظر الغاية : (٢٨٩) ، والنشر : ٣ /٣٦٠ ، والمهذب : ٢ /٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٣) من الغيبة إلى الخطاب .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : أ ، ب . وفي : ج : المثبت : [ عالمين ] .

وفي : د : المثبت : [كذلك ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ القبيلين ] . وفي : ب : [ الفتيين ] .

<sup>(</sup>٦) المثبت: [ من ] من: د.

<sup>(</sup>٧) أ : [ في اسم لأنه ] . وهي عبارة فيها اضطراب .

<sup>(</sup>٨) أ : [ الوصل ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) ب ، ج : [ والاستفهام ] .

**الدين** − ١٧ − لا ﴾ <sup>(۱)</sup> لتكرار ﴿ يوم ﴾ .

[ ﴿ يُومُ الدين - ١٨ - ﴾ الثاني - ط] (٢) لمن قرأ : ﴿ يُومُ ﴾ بالنصب(٢) ، على تقدير : ذلك في يوم(١) . ومَنْ رَفَعَ جَعَله بدلًا عن الأول ، فلم يقف(٥) ﴿ شِيئًا - ١٩ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>۱) د : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده ، وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٦٠) ظهر .

و لم أجد مَن ذكر هنا وقفًا ، وقد نص الأشموني في المنار : (٤٢٠) على عدم الوقف هنا ، حيث قال :

<sup>﴿</sup> مَا يُومُ الدين ﴾ الأول ليس بوقف لعطف ما بعده عليه اهـ.

<sup>(</sup>٢) أ: [ ﴿ الدين ﴾ - ج - الثاني ] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده ، وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير - المسمى وقوف القرآن -، لوحة : (١٦٠) ظهر . (٣) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ونافع وابن عامر . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع .

انظر السبعة : (٦٧٤) ، والتبصرة : (٢٢٢) ، والتيسير : (٢٢٠) . (٤) فيكون ﴿ يُوم ﴾ منصوبًا على المحل ، كأنه قال : ذلك في يوم لاتملك نفس لنفس شمًا .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٦٩ ، والمكتفى: (٦١١) .

<sup>(</sup>٥) انظر القطع: (٧٦٦ - ٧٦٧) ، ومنار الهدى: (٤٢٠ - ٤٢١) .

#### سورة المطففين

## [ ست وثلاثون آية . مكية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يستوفون - ٢ - ز ﴾ (٢) للفصل بين تناقض الحالين تنبيهًا على الاعتبار ، مع اتفاق الجملتين ، والوصل أجوز ، لأن مقصود الكلام في بيان الصفتين جميعًا .

﴿ يخسرون − ٣ − ط ﴾ <sup>(۲)</sup> لابتداء الاستفهام . ﴿ مبعوثون − ٤ − لا ﴾ لتعلق اللام .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا العَدّ باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (۳۲۰)، وجمال القُراء: ۱/۲۲۰، وبشير اليسر: (۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: أ.

 <sup>(</sup>٣) ب : علامة الوقف : [ لا ] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده ، وهو موافق لما ذكره المؤلف
 في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٦٠) ظهر .

والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والنحاس والداني والأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح : ٢ /٩٧٠ ، والقطع : (٧٦٨) ، والمكتفى : (٦١١) ، والمقصد : (٤٢١) ، والمنار : (٤٢١) .

﴿ عظیم - ٥ - لا ﴾ (١) لأن التقدير: مبعوثون لأمر(٢) يوم عظیم،
في يوم(٢) يقوم الناس(١) [ لرب العالمین ] (٥).

﴿ العالمين - 7 - 7 - 7 ﴾ لأن ﴿ كلا ﴾ لتحقيق (1): ﴿ إِن ﴾ ، بعنى: أَلَا ، أو: حَقًا ، وقد قيل: ردع عن التطفيف. والأول أصح (٢) ، وكذا (٨) ما في هذه (٩) السورة من كلمة: ﴿ كلا ﴾ .

﴿ لَفِي سَجِينَ - ٧ - طَ ﴾ للابتداء بالنفي أو الاستفهام (¹¹).

﴿ مَا سَجِينَ – ٨ – ط ﴾ أي : هو كتاب . . .

﴿ مرقوم - ٩ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ ويل ﴾ مبتدأ . ﴿ للمكذبين - ١٠ - لا ﴾ لأن ﴿ الذين ﴾ صفتهم .

<sup>(</sup>۱) د : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده ، وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٦٠) ظهر .

وانظر منار الهدى : (٤٢١) .

<sup>(</sup>٢) أ : [ الأمر ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ يوم ] مكررة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ الناس ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٥) ب ، د : ما بين االمعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٦) أ : [ التحقيق ] بزيادة الألف .

 <sup>(</sup>٧) ولذلك ذكر المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة :
 (١٦٠) ظهر : أن الوقف هنا مطلق . وقد ذكر النحاس في القطع : (٧٦٨) أن الوقف هنا تمام عند أبي حاتم .

<sup>(</sup>٨) أ : [ وكذلك ] .

<sup>(</sup>٩) [ هذه ] مثبت من : د .

<sup>(</sup>١٠) ج: [ بالنفى للاستفهام ] .

﴿ الدين - ١١ - ط ﴾ للابتداء بالنفي .

﴿ أثيم - ١٧ - لا ﴾ لأن الجملة صفته .﴿ الأولين -١٣ - ط ﴾ لما ذكر (١) .

﴿ محجوبون - ١٥ - ط ﴾ لأن ﴿ ثم ﴾ لترتيب الأخبار .

﴿ الجعيم - ١٦ - ط ﴾ (١) لاختلاف الجملتين .

﴿ تَكَذَبُونَ - ١٧ - طَ ﴾ لما ذكر (٢) ﴿ لَفِي عَلَيْنَ - ١٨ - ط ﴾ ط ﴾ ﴿ مرقوم - ٢٠ - لا ﴾ لأن الجملة بعده (١) صفته .

﴿ المقربون - ٢١ - ط ﴾ للابتداء بإن .

﴿ نعيم - ٢٢ - لا ﴾ لأن ما بعده حال عامله[ معنى الفعل في الجار ،

<sup>(</sup>١) أ : [كما ذكرنا ] . وفي : ج : [كما ذكر ] .

وقد ذكر في بيان الوقف على : ﴿ العالمين ﴾ من الآية السادسة من هذه السورة ، حيث رجح المؤلف أن ﴿ كلا ﴾ بمعنى : ألا ، أو : حقًا .

وقد ذكر النحاس في القطع: (٧٦٨) أن الوقف هنا تمام عند أبي حاتم .

ثم قال النحاس في القطع : (٧٦٨) : وليس في هذه السورة عند أبي حاتم تمام على ﴿ كَلَّا ﴾ ، و ﴿ كُلًّا ﴾ عنده بمعنى : ألا ، وهي تنبيه ابتداء كلام اهـ .

<sup>(</sup>٢) أ ، ب : علامة الوقف : [ ج ] . وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – لوحة :(١٦١) وجه .

<sup>(</sup>٣) أ: [ لما ذكرنا لما ] .

وانظر الهامش رقم(٩) في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) أ : [ بعده ] ساقطة .

و : ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾ حال عامله معنى الفعل في : ﴿ عَلَى ﴾ ] (١) .

﴿ ينظرون - ٢٣ - ٧﴾ [ لأن ما بعده حال عامله: ﴿ ينظرون ﴾ ] (٢) ، والتقدير : كائنين (٣) على الأرائك ، ناظرين ، معروفة في وجوههم نضرة النعيم .

﴿ النعيم - ٢٤ - ج ﴾ لأن قوله (١٠) : ﴿ يَسْقُونَ ﴾ يَصَلَّحَ مَسْتَأَنَّهُا ، وَحَالًا (٥) أَيْضًا ، أَي (٢٠) : مسقيين (٧) . . . ﴿ مُخْتُومُ - ٢٥ - لا ﴾ لأن ما بعده صفة أيضًا .

﴿ مسك - ٢٦ - ط ﴾ ﴿ المتنافسون - ٢٦ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ ومزاجه ﴾ مبتدأ .

﴿ المقربون - ٢٨ - ط ﴾ للابتداء بإن .

﴿ يضحكون - ٢٩ - ز ﴾ للآية ، والوصل أجوز لإتمام (^) الكلام .

<sup>(</sup>١) ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين : مكرر في : أ ، وغير مثبت في : ج .

<sup>(</sup>٣) أ ، ب ، د : [ كاتبين ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) [ قوله ] مثبت من : د .

<sup>(</sup>٥) أ : [ أو حالًا ] .

<sup>(</sup>٦) أ: [أي] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) أ : [ سقيين ] . وفي : ب : [ مسقين ] . وفي : د : [ مسبقين ] .

<sup>(</sup>١/) أ: [تمام] بسقوط اللام والألف.

[ ﴿ يَتَعَامِزُونَ - ٣٠ - ز ﴾ كذلك . ﴿ فكهين - ٣١ - ز ﴾ كذلك . ﴿ فكهين - ٣١ - ز ﴾ كذلك ] (١) .

﴿ الضالون - ٣٢ - لا ﴾ لأن الواو للحال .

﴿ حافظين – ٣٣ – ط ﴾ لتبدل الكلام معنى . ﴿ يضحكون – ٤٣ ﴾ لتعلق الجار .

﴿ على الأرائك - ٣٥ - لا ﴾ لأن : ﴿ ينظرون ﴾ "ل الضمير (٢) في : ﴿ ينظرون ﴾ .

﴿ ينظرون - ٣٥ - ط ﴾ (٢) للابتداء باستفهام تقرير (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين علامة الوقف فيه ساقطة من: ب، د.

وفي : ج : ورد هكذا :[ ﴿ يَتَعَامَرُونَ ﴾ كذلك – ز .﴿ فَكَهِينَ ﴾ كذلك – ] ·

<sup>(</sup>٢) ب، ج، د: [ضمير].

<sup>(</sup>٣) أ : علامة الوقف : [ ج ] . وما أثبتناه بدلالة ما بعده ، وهو موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – لوحة : (١٦١) وجه .

والوقف هنا تام عند النحاس والداني ، وحسن عند الأشموني للابتداء بالاستفهام .

انظر القطع: (٧٦٩) ، والمكتفى : (٦١٤) ، والمنار : (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٤) أ : [ للتقدير ] . وفي : ب : [ تقدير ] . وفي : د : [ للتقرير ] .

وانظر إعراب القران للنحاس: ٥/١٨٤، والبيان: ٢ /٥٠٢، وتفسير القرطبي: ١٩٤/، والبحر المحيط: ٨/٤٤٣.

وقد(۱) قبل : لا وقف على : ﴿ ينظرون – ٣٥ – ﴾ على أن(١) معنى : ﴿ ينظرون الله على أن(١) . . .

<sup>(</sup>١) أ : [ وقد ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) [ أن ] ساقطة من : أ ، ب .

<sup>(</sup>٣) [ أي ] ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٤) ب : [ ينظرون ] بسقوط التاء .

وانظر المراجع السابقة .

### سورة الاتشقاق(١)

## [ خمس وعشرون آية . مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

لا وَقُفَ مُطْلَقًا (٢) إلى قوله :[ ﴿ وحقت ﴾ الثانية - ٥ - ط ﴾ ] (١) ؛ لأن عامل ﴿ إذا ﴾ يقدر بعدها ، أي :(٥) إذا (٢) كانت هذه الكوائن يظهر أمر عظيم .

وهذا عَدُّ الكوفي والحجازي ، وعند البصري والشامي : ثلاث وعشرون آية .

انظر فنون الأفنان : (٣٢١) ، وجمال القراء : ١ /٢٢٦ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٥٠٨ ، وبشير اليسر : (١٧٧) .

(٣) أ : [ مطلق ] . وما أثبتناه هو الصواب لنفيه عموم أنواع الوقف ، ولأنه موافق لما ذكره المؤلف في بداية سورتي : التكوير والانفطار ، ولما سيذكره في بداية سورة البروج .

- (٤) أ : ما بين المعقوفين ورد هكذا : [ ﴿ وحقت ﴾ ط الثانية ] .
  - (٥) د : [ أي ] ساقطة .
  - (٦) د : [ إذا ] مكررة .

<sup>(</sup>١) ب: [ الانشقت ] . وفي : ج ، د : [ انشقت ] .

وهذه السورة تسمى : سورة الانشقاق ، وسورة انشقت .

انظر جمال القراء : ١ /٣٨ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

﴿ فَمَلَاقِيهِ - ٦ - ج ﴾ [ للابتداء بالشرط مع الفاء ، وقد قيل : عامل ﴿ إِذَا ﴾ : ﴿ فَمَلَاقِيهِ ﴾ ] (١) ، على التقديم والتأخير(٢) ، وهـو تَعَسُفُ (٢) .

﴿ يسيرًا - ٨ - ¥ ﴾ للعطف وإتمام (١) الكلام .

<sup>(</sup>١) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٢) وضع هذا الأنصاري في المقصد: (٤٢٣) حيث قال:

وقيل: في الآية تقديم وتأخير ، تقديره: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدًّا فملاقيه ، إذا السماء انشقت . كأنه قال: تلقون جزاء أعمالكم إذا السماء انشقت ، يعنى: يوم القيامة اهـ .

وقد نسبه القرطبي – في تفسيره : ١٩ /٢٧٠ – إلى المبرد .

وانظر مشكل إعراب القرآن : ٢ /٤٦٥ .

<sup>(</sup>٣) أ : [ التعسف ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ ولتمام ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ بلا عطف ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : أ . وفي : ب ، د : علامة الوقف غير مثبتة .

وفي : ج : ورد هكذا : [ و : ﴿ بَلِّي ﴾ كذلك – ج ] .

<sup>(</sup>٧) انظر المغني : ١ /١١٣ ، والجنى الداني : (٤٠١) .

<sup>(</sup>٨) أ : [ مجار ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) ب : [ تعقله ] وهو تصحيف .

بما قبله وما بعده (۱).

﴿ بصيرًا - 10 - ط ﴾ للابتداء بالقسم . ثم لا وقف (٢) إلى قوله (٣) : ﴿ عَنْ طَبِقَ ﴾ (١) .

﴿ عن طبق - 19 - ط ﴾ (°) لجواب<sup>(۱)</sup> القسم .

- (٢) د : [ ثم أوقف ] . بسقوط اللام . وهو سهو من الناسخ .
  - (٣) [ قوله ] مثبت من: د .
  - (٤) [ ﴿ عن طبق ﴾ ] مثبت من: ج.
    - (٥) علامة الوقف ساقطة من: د.
    - (٦) أ : [ لجواز ] . وهو تصحيف .
      - (٧) [ على ] مثبت من : د .
  - (٨) أ ، ب : ما بين المعقوفين غير مثبت .
    - (٩) ما بين المعقوفين مثبت من: ج.

<sup>(</sup>١) والوقف هنا . : تام عند نافع ، وحسن عند ابن الأنباري والأنصاري والأشموني ، وكاف عند الداني .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٧٢ ، والقطع: (٧٧٠) ، والمكتفى: (٦١٤) والمقصد: (٤٢٣) ، والمنار: (٤٢٣) .

وقال الأشموني في المنار : (٤٢٣) : [ وقيل : الوقف : ﴿ لَنْ يَحُورُ ﴾ ويستأنف : ﴿ بَلَى إِنْ رَبِهُ كَانَ بَصِيرًا ﴾ ] اهـ .

<sup>.</sup> أي : على ﴿ بلي ﴾ موصولة بما قبلها ، لتعلُّقها به .

﴿ لايسجدون - ٢١ - ط ﴾ لتمام مقصود (١) الاستفهام (١) ﴿ يكذبون - ٢١ - ز ﴾ للآية ، والوصل أجوز (١) ؛ لأن الواو للحال (١) [ ﴿ بما يوعون - ٢٣ - ز ﴾ كذلك ] (٥) لفاء التعقيب .

<sup>(</sup>١) ب: [ المقصود ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ الاستفها ] . بسقوط الميم .

<sup>(</sup>٣) [ أجوز ] مثبت من : د . وفي بقية النسخ : [ أوجب ] .

<sup>(</sup>٤) انظر روح المعاني : ٣٠ /٨٤ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : أ . وفي : ب ، د : علامة الوقف ساقطة .

وفي : ج : ورد مكذا : [ ﴿ بِمَا يُوعُونَ ﴾ – كذلك – ز ] .

<sup>(</sup>٦) ج : [ ستثناء ] .

#### سورة البروج

# اثنتان وعشرون آية . مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

لا وَقْفَ مُطْلَقًا إلى قوله (٢): ﴿ ومشهود - ٣ - ط ﴾ لانتساق (٢) الأقسام ، والجواب محذوف ، أي : لَتُبْعَثُنَ (١) . وقد قيل : الجواب : ﴿ قَلَ ﴾ ، على تقدير : لقد قتل (٥) ، والوقف على قوله : ﴿ شهود - ٧ - ط ﴾ لانتساق الكلمات واتحاد المقصود (٢) . ولايصلح (٧) ، لأن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وقد صوبت ما ذكره الناسخ ، حيث ورد بلفظ : [ اثنتا ] .

وهذا العد باتفاق ، إلا في قول أهل حمص فإنها في عدهم : ثلاث وعشرون . انظر فنون الأفنان : (٣٢١) ، وجمال القراء : ١ /٢٢٦ ، وبشير اليسر : (١٧٨) .

<sup>(</sup>٢) أ : [ قوله ] غير مثبتة .

<sup>(</sup>٣) ج: [ لاتساق].

<sup>(</sup>٤) انظر القطع : (٧٧١) ، ومنار الهدى : (٤٢٣) ، والبيان : ٢ /٥٠٥ ، وإعراب القرآن للعكبري : ٢ /٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) أ: [ لقد قتل ] غير مثبت .

 <sup>(</sup>٦) انظر القطع: (٧٧١) ، والمقصد: (٤٣٣) ، ومنار الهدى: (٤٢٣ ، ٤٢٤) ،
 ومشكل إعراب القرآن: ٢ /٤٦٧ .

<sup>(</sup>٧) أ ، ج : [ ولايصح ] .

قوله: ﴿ قَتَل ﴾ على لفظ الدعاء، بمعنى الذم (١)، [ والذم مبتدأ به كالمدح ] (١) لا فِعُل (١) حقيقي، فيدخله (١) حرف التوكيد (١) [ أي : لقد . . ] (١) .

﴿ الحميد - ٨ - لا ﴾ لأن ﴿ الذي . . ﴾ صفته .

﴿ وَالْأَرْضَ - ٩ -طَ ﴾ لأن قوله : ﴿ وَالله ﴾ مبتدأ . ﴿ شهيد - ٩ - ط ﴾ للابتداء(٧) بإن .﴿ الحريق - ١٠ - ط ﴾ (^) كذلك(١) .

﴿ الأنهار - 11 - ط ﴾ ﴿ الكبير - 11 - ط ﴾ ، وقد قيل : ﴿ الأنهار - 11 - ط ﴾ ، وقد قيل : ﴿ إِنْ بِطْشَ . . ﴾ جواب القسم (١٠٠ ، ولكن قد طال الكلام فلابد مِنْ

<sup>=</sup> ومراد المؤلف: أنه لايصلح أن يكون جواب القسم: ﴿ قَتَلَ . . ﴾ . لما سيذكره بعد ، وإنما جواب القسم محذوف ، تقديره: لتبعثن ، والوقف على : ﴿ وَشَاهِدُ وَمُشْهُودُ ﴾ ، لما ذكره آنفًا .

<sup>(</sup>١) ب: [ الزم ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ج، د. وفي: أ: المثبت: [ والذم كالمدح ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ لأصل ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) د : [ فمدخله ] .

<sup>(</sup>٥) أ : [ التأكيد ] .

<sup>(</sup>٦) أ ، ج : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٧) ب: [ لابتداء ] .

<sup>(</sup>٨) علامة الوقف ساقطة من: د .

<sup>(</sup>٩) ب: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>١٠) رجّع هذا النحاس ، حيث قال في القطع : (٧٧١) : وإن قدرت أن الجواب ﴿ إِنْ بِطُشْ رَبِكُ لَشَدِيدٌ ﴾ فهذا الوقف ، وهذا أصح الأجوبة ، وهذا يُروى عن =

وَقَفِ <sup>(١)</sup> بينهما .

﴿ لشديد - ١٢ - ط ﴾ للابتداء بإن .

﴿ ويعيد - ١٣ - ج ﴾ لاحتلاف الجملتين .

﴿ الودود - ١٤ - ٧ ﴾ لاتصال الوصف . [ ﴿ الجيد - ١٥ - ٧ ﴾ كذلك ] (١) .

﴿ يريد - ١٦ - ط ﴾ [ للابتداء بالاستفهام ] (١٠) .

﴿ الجنود - ١٧ - لا ﴾ (1) لأن ما بعده (٥) بدلها . ﴿ وَعُود - ١٨ - ط ﴾ لأن ﴿ بِل ﴾ للإعراض عمّا تقدم .

﴿ فِي تَكَذَيبِ - ١٩ - لا ﴾ لأن الواو للحال .

أما ابن الأنباري فلم يذهب إليه ، حيث قال في الإيضاح : ٢ /٩٧٣ : وقال قوم : جواب القسم : ﴿ إِن بطش ربك لشديد ﴾ ، وهذا قبيح لأن الكلام قد طال فيما بينهما اه.

وانظر المكتفى : (٦١٥) .

<sup>=</sup> عبد الله بن مسعود ، وهو قول قتادة ، وإليه يذهب محمد بن يزيد ، والكلام المعترض توطئة للقسم اه. .

<sup>(</sup>١) ب، د: [ وقوف ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : أ . وفي : ب ، د : علامة الوقف ساقطة .

وفي : ج : ورد هكذا : [ ﴿ الْجِيدُ ﴾ كذلك – لا ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: د. وفي بقية النسخ: [ لابتداء الاستفهام ] .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٥) أ : [ لأن ما بعده ] . وفي : ب : [ لأن بعدها ] .

<sup>(</sup>۱) ج: علامة الوقف: [ج]. وما أثبتناه بدلالة ما بعده، ولموافقة ما ذكره المؤلف - آنفًا - في الوقف على: ﴿ وَثَمُودَ ﴾ من الآية الثامنة عشرة، وذلك لاتفاق العلمين.

والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وتام عند النحاس ، والداني ، وكاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٧٣ ، والقطع: (٧٧١) ، والمكتفى: (٦١٥) ، والمقصد: (٤٢٤) ، والمنار: (٢٤٢) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : د . وفي : ب : المثبت : [ بقوله ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ لأن ما بعدها ] .

<sup>(</sup>٤) ب ، ج : [ صفة ] .

ه ذكر محقق القطع: أنه كاف في نسختي: د، ط.

# سورة الطارق سبع عشرة آية . مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

لا وَقَـٰفَ [ إلى قوله ] (٢): ﴿ عليها حافظ - ٤ - ط ﴾ لأن [ ﴿ إن .. ﴾ جواب القسم ﴾ ] (٦) ، بمعنى : التحقيق ، وهي مُخَفّفة من إن (٤) ، إذا خففت لم تنصب (٥) ، و : ﴿ مَا ﴾ (٢) صلة ، وتقديره : إن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب. وقد ذكر الناسخ العَدُّ بالرقم عوضًا عن الكتابة، وهذا خلاف منهجه في ذكر العد.

وهذا عد الجميع إلا المدني الأول فهي عنده : ست عشرة آية .

انظر فنون الأفنان: (٣٢١)، وجمال القُرَّاء: ١ /٢٢٦، وبشير اليسر: (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : ب ، د . والمثبت في : أ : [ إلا ] . وفي : ج : [ إلى ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ جواب القسم ﴿ إِنَّ ﴾ ] .

وفي : ج : ورد بعد قوله : [ جواب القسم ] عبارة : [ بمعنى إن ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ ان ] ساقطة .

 <sup>(</sup>٥) أي : لا تعمل النصب في الاسم ، وهذا مذهب الكوفيين ، أما مذهب البصريين
 فهو : جواز إعمالها .

انظر الإنصاف في مسائل الخلاف : ١ /١٩٥ ، والمغني لابن هشام : ١ /٢٤ . (٦) أ : [و: ﴿ مَا ﴾ ] غير مثبتة .

كل نفس لعليها حافظ(١).

﴿ مَ خَلَقَ - ٥ - طَ ﴾ للفصل بين الاستخبار والإخبار .

﴿ لقادر - ٨ - ط ﴾ لمن جعل المعنى : إنّه على رجع الماء إلى الإخليل(1) أو إلى الصُّلْب لقادر(0) ، و : ﴿ يوم ﴾ منصوب بمحذوف(1) ،

<sup>(</sup>۱) ما ذكره المؤلف وضحه ابن الأنباري في البيان : ٢ /٥٠٧ ، حيث قال : قوله تعالى : ﴿ إِن كُل نفس لما عليها حافظ ﴾ : يقرأ ﴿ لما ﴾ بالتخفيف والتشديد . من قرأ بالتخفيف ، جعل ﴿ ما ﴾ زائدة ، و﴿ ان ﴾ مخففة من الثقيلة ، وتقديره : إن كل نفس لعليها حافظ .

ومن قرأ بالتشديد جعل ﴿ إِنْ ﴾ بمعنى : ما ، و﴿ لما ﴾ بمعنى : إلا ، كقولك : نشدتك الله لما فعلت . أي : إلا فعلت . وتقديره : ما كل نفس إلا عليها حافظ اهـ .

انظر إعراب القرآن للنحاس: ٥ /١٩٧، ١٩٨، ومشكل إعراب القرآن: ٢ /٤٦٩، والبحر المحيط: ٨ /٤٥٤.

 <sup>(</sup>٢) والوقف هنا: حسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند النحاس والداني ، وتام عند
 الأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٧٤ ، والقطع: (٧٧٢) ، والمكتفى ،(٦١٦) ، والمقصد: (٤٢٥) ، والمنار: (٤٢٥) .

<sup>(</sup>٣) د : [ وهو يتبعد ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ الأصل] .

<sup>(</sup>٥) أ : ورد بعدها :[ بمحذوف ] وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) أ : [ محذوف ] .

أي : اذكر (١) ومن قال : الرَّجع (١) : هو ﴿ الْبَعْث ﴾ لم يقف (١) ؛ لأن ﴿ يوم ﴾ (١) ظرف الرجع (٥) .

 $\oint e^{Virture} e^{Virture}$ 

وانظر الإيضاح: ٢ /٩٧٤، والقطع: (٧٧٢)، والمقصد: (٤٢٥)، ومنار الهدى: (٤٢٥).

وفي : أ ، ب : ورد هكذا : [ ﴿ وَمَا هُو بِالْهُزُلِ – ط ﴾ والوقف عليه ] . (٩) د : ما بين المعقوفين غير موجود بسبب خرم في الأصل .

(١٠) أ : [ من الكلام ] غير مثبت .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير مُجاهد: ۲ /۷٤٩ ، وتفسير الطبري: ٣٠ /١٤٥ ، ومشكل إعراب القرآن: ۲ /٤٥٠ ، والكشاف: ٤ /٢٤١ ، والبحر المحيط: ٨ /٥٥٥ ، وتفسير ابن كثير: ٤ /٤٩٨ ، وحاشية الجمل على الجلالين: ٤ /٥١٨ .

<sup>(</sup>٢) أ : [ الرجيع ] . ومرّاد المؤلف بالرجع : المذكور في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجِعُهُ لَقَادُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) على : ﴿ لقادر ﴾ .

<sup>(</sup>٤) د :[ ﴿ يوم ﴾ ] غير مثبت .

<sup>(°)</sup> انظر تفسير الطبري : ۳۰ /۱٤٦ ، ومشكل إعراب القرآن : ۲ /٤٦٩ ، ٤٧٠ ، والكشاف : ٤ /٢٩ ، والبحر المحيط : ٨ /٥٥٨ ، وتفسير ابن كثير : ٤ /٤٩٨ ، وحاشية الجمل على الجلالين : ٤ /٥١٨ .

<sup>(</sup>٦) أ : [ ﴿ الله ﴾ ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٧) أي : وتمام جواب القسم .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من : ج . وفي : د : علامة الوقف ساقطة .

#### سورة الأعلى

# تسع عشرة آية . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

الوقف المطلق على : ﴿ أَحَوَى - ٥ - ط ﴾ وعلى كل آية جواز<sup>(۲)</sup> . ﴿ تنسى - ٦ - ٧ ﴾ للاستثناء .

﴿ الذكرى - ٩ - ط ﴾ ﴿ من يخشى - ١٠ - لا ﴾ للعطف.

﴿ الكبرى - ١٢ - ج ﴾ لأن ﴿ ثُم ﴾ لترتيب الأخبار .

﴿ وَلا يَحْيَى - ١٣ - طَ ﴾ لأن ﴿ قد ﴾ للابتداء .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا العدّ باتفاق .

انظر فنون الأفنان : (٣٢١) ، وجمال القُراء : ١ /٣٣٦ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /١٤/ .

<sup>(</sup>٢) أ : [ جواز ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) د : [ أجوز ] .

﴿ تَرْكَى - ١٤ - لا ﴾ للعطف. ﴿ فصلى - ١٥ - ط ﴾ لأن ﴿ بِل ﴾ للإعراض.

﴿ الدنيا – ١٦ – ز ﴾ والوصل أَوْجَهُ ؛ لأن الواو في معنى الحال ، أي : تؤثرون الدنيا(١) مع أن الآخرة خير . . .

﴿ وأبقى - ١٧ - ط ﴾ ﴿ الأولى - ١٨ - لا ﴾ لاتصال البدل به (١) .

<sup>(</sup>١) أ : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] . وهو سهو من الناسخ ، حيث ذكرت آنفًا في موضعها .

<sup>(</sup>٢) ب ، ج : [ به ] غير مثبتة .

#### سورة الغاشية

# [ ست وعشرون آية . وهي مكية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

الوقف (۱): ﴿ الغاشية - ۱ - ط ﴾ . ثم الوقف على : ﴿ آنية - ٥ - ط ﴾ التصال الأوصاف .

﴿ من جوع - ٧ - ط ﴾ للابتداء بعده .

﴿ لاغية - ١١ – ط ﴾ ﴿ جارية – ١٢ – م ﴾ لأنه لو وصل صار ما بعدها صفة لها على أن في العين الجارية سررًا(٢) مرفوعة ؛ وهو محال .

﴿ مبثوثة - ١٦ - ط ﴾ للابتداء بالاستفهام .

﴿ خلقت - ١٧ - ﴾ (١) وقفة ، وعلى الثلاث(٥) بعدها كذلك ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب. وقد سقطت واو العطف من العد.

وهذا العد باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣٢٢)، وجمال القُراء: ١ /٢٢٦، وبشير اليسر: (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) [ الوقف ] مثبت من : أ .

<sup>(</sup>٣) أ : [ سرر ] . وفي : ب : [ سريرا ] .

<sup>(</sup>٤) أ ، ب : ورد عليها علامة الوقف : [ ز ] . و لم نثبتها بدلالة ما بعدها .

<sup>(</sup>٥) أ : [ الثالث ] . وهو خطأ بدلالة ما بعده .

للتفصيل بين أسباب(١) الاعتبار على التمهيل.

﴿ مذكر - ٢١ - ط ﴾ (٢) ﴿ بمصيطر - ٢٢ - ق ﴾ (٢) قـ د قيل ،[ على أن ] (١) ﴿ إِلاّ ﴾ بمعنى : لكن(٥) ، [ فيقال : لكن ] (١) أيضًا يوجب الوصل .

﴿ الأكبر - ٢٤ - ط » ﴿ إيابهم - ٢٥ - لا ﴾ للعطف .

والوقف هنا تام عند أبي حاتم والحسن ، وكاف عند الداني والأنصاري . أما ابن الأنباري فنص على أنه غير تام .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٧٥ ، والمكتفى : (٦١٧) ، والمقصد : (٤٢٦) .

أما النحاس في القطع: (٧٧٤) فنص على عدم الوقف ، حيث قال: و: ﴿ لَسَتَ عَلَيْهُم بَمُصِيطُو ﴾ ليس بوقف لأن بعده استثناء ، ولايخلو من أحد جهتين ، واما أن يكون استثناء ليس من الأول ، فلابد من أن يتعلق بما قبله ، فلايجوز الابتداء به ، وأما أن يكون المعنى : عِظْهُم وتقدّم إليهم وذكرهم إلا من لايطمع فيه ، ممن تولى عن الحق وكفر ، فهذا أجدر ألا يبتدأ بالاستثناء ، والوقف الكافي : ﴿ فيعذبه الله العذاب الأكبر ﴾ ، والتمام آخر السورة اه. .

(٦) ما بين المعقوفين غير مثبت في : د . وفي : ج : المثبت : [ فيقال ] .

<sup>(</sup>١) أ : [ أسباب ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: ب.

<sup>(</sup>٤) أ، ج: [ لأن].

<sup>(°)</sup> ذهب الزَّمَخشري والعكبري والقُرْطبي وأبو السعود إلى أن الاستثناء منقطع . انظر الكشاف : ٤ /٢٨٦ ، وإعراب القرآن للعكبري : ٢ /٢٨٦ ، وتفسير القرطبي : ٢٠ /٣٧ ، وتفسير أبي السعود : ٩ /١٥١ .

#### سورة الفجر

# [ ثلاثون آية . مكية ] (¹) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لذي حجر - ٥ - ط ﴾ للابتداء بالاستفهام ، وقد (٢) قيل : جواب السقسم ﴿ هـل في ذلك السقسم ﴿ هـل . . ﴾ ، ولايصح (٢) ؛ لأن : ﴿ هـل في ذلك قسم ﴾ [ لتقرير (١) القسم ] (٥) فكيف يكون جوابًا له (١) ؛ لذا (٧) فإنْ قدّر

وقد وضح ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣٢٢) الخلاف في عد هذه السورة حيث قال :

سورة الفجر : تسع وغشرون آية في عد البصري وعطاء ، وثلاثون في عد الشامي والكوفي ، واثنتان وثلاثون في عد المكى والمدنيين .

وانظر جمال القراء : ١ /٢٢٧ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /١٥٥ ، وبشير اليسر : (١٧٨) .

(٢) ب: [قد ] ساقطة .

(٣) انظر القطع: (٧٧٥) فقد غلط النحاس من قال أن: ﴿ هل في ذلك قسم ﴾ جواب القسم.

(٤) أ : [ لتقدير ] وهو تصحيف .

(٥) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

وانظر تفسير أبي السعود : ٩ /١٥٣ .

(٦) د : [ له ] ساقطة .

(٧) [ لذا ] مثبت من: د .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

قبل (۱) ﴿ هل ﴾ جواب ، أي : لتبعثن (۱) ، كان أصح (۱) ، [ ليبتدأ ب ﴿ هل ﴾ ] (۱) ، ثم الوقف المطق على : ﴿ لِبالمرصاد – 16 – ط ﴾ على ما قبل : أن جواب القسم : ﴿ إِنْ رَبِكُ ﴾ (٥) وما قبله وقف ضرورة (١) .

﴿ أَكُومَنَ - 10 - طَ ﴾ لابتداء شرط آخر . ﴿ أَهَانَنَ - 17 - جَ ﴾ لأن ﴿ كَلَّا ﴾ يحتمل معنى : ألَّا ، أو : حقًّا (٧) ، ومعنى الردع(٨)

<sup>(</sup>١) أ : [ قبل ] ساقطة .

<sup>(</sup>٢) انظر البيان: ٢ /١١٥ .

وقال الزغشري في الكشاف: ٤ /٢٥٠: [ والمقسم عليه محذوف وهو: ليعذبن ، يدل عليه قوله: ﴿ أَلَمْ تُو ﴾ إلى قوله: ﴿ فصب عليهم ربك سوط عذاب ﴾ ].

وانظر تفسير أبي السعود: ٩ /١٥٤ ، ومنار الهدى: (٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) أي: أصح من القول بأن: ﴿ هل في ذلك . . ﴾ جواب القسم ، وأصح من القول بأن: ﴿ إِن رَبِكُ لِبَالْمُرْصَادُ ﴾ جواب القسم ، بدليل: أنه ذكر أن الوقف على : ﴿ لذي حجر ﴾ وقف مطلق ، وبما ذكره بعد ، حيث قال : [ على ما قيل أن جواب القسم : ﴿ إِنْ رَبِكُ . . ﴾ وما قبله وقف ضرورة ] . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٤) أ: [ فيبدأ ﴿ هل ﴾ ] . وفي : ب: [ فيبتدأ بـ : ﴿ هل ﴾ ] .

<sup>(</sup>٥) قال به : ابن الأنباري والنحاس والداني والعكبري والأنصاري .

انظر : الإيضاح : ٢ /٩٧٦ ، والقطع : (٧٧٥) ، والمكتفى : (٦١٨ ،٦١٧) ، وإعراب القرآن للعكبري : ٢ /٢٨٦ ، والمقصد : (٤٢٧) .

<sup>(</sup>٦) د : [ ضرورة ] ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ب: [ وحقا ] بسقوط الهمزة .

<sup>(</sup>٨) أ: [ للردع].

عن (۱) قول الإنسان قبله . ثم الوقف على : ﴿ جمًّا - ٢٠ - ج ﴾ (۱) لانتساق (۱) الكلمات ، [ والقول (۱) في ﴿ كلا ﴾ ما تقدم (۵) . ثم الوقف على : ﴿ الذكرى - ٢٣ - ط ﴾ لانتساق الكلمات ] (۱) ، وجواز الوقف على : ﴿ صفًّا - ٢٢ - ﴾ (۷) ﴿ لحياتي - ٢٤ - ج ﴾ (۸) . ﴿ وثاقه أحد - ٢٦ - ط ﴾ للابتداء بالنداء .

<sup>(</sup>١) ج: [على].

 <sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من : د . وفي : أ ، ج : علامة الوقف : [ ط ] . وما أثبتناه من : ج ، بدليل قوله بعد : [ والقول في ﴿ كلا ﴾ ما تقدم ] .

<sup>(</sup>٣) ج: [ لاتساق].

<sup>(</sup>٤) أ : [ والوقف ] ويظهر أنه تصحيف .

 <sup>(</sup>٥) في : ﴿ أَهَانَنَ . كَلَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) د : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>(</sup>٧) ج : علامة الوقف : [ط] . وهي خطأ بدلالة ما قبلها .

 <sup>(</sup>٨) د : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير –
 المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٦٣) وجه .

والوقف هنا تام عند أبي حاتم والداني ، وحسن عند ابن الأنباري ، وكاف عند الأنصاري والأشموني .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٧٧ ، والقطع: (٧٧٦) ، والمكتفى: (٦١٩) ، والمقصد: (٤٢٧) ، والمنار: (٤٢٧) .

[ ﴿ المطمئنة – ۲۷ – ق ﴾ (۱) قد قيل : والوصل أوجه<sup>(۱)</sup> لاتصال<sup>(۱)</sup> مقصود النداء .

والوقف هنا حسن عند الأشموني .

انظر المنار: (٤٢٧).

<sup>(</sup>١) علامة ألوقف من: ب.

<sup>(</sup>٢) ج : [ أوجب ] .

<sup>(</sup>٣) ب: [ للاتصال ] .

<sup>(</sup>٤) د : علامة الوقف : [ط] . وما أثبتناه موافق لما ذكره المؤلف في كتابه الصغير – المسمى وقوف القرآن – ، لوحة : (١٦٣) وجه .

<sup>(</sup>ه) أ: ما بين المعقوفين ورد هكذا: [ ﴿ مُرضية - ج ﴾ .﴿ المطمئنة - ز ﴾ ] .

#### سورة البلد

# [ عشرون آية . وهي مكية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

لا وَقُفَ إلى قوله: ﴿ فِي كَبد - ٤ - ط ﴾ لاتصال الجواب بالقسم(') ، ﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ معترض.

﴿ عليه أحد - ٥ - م ﴾ لأنه لو وصل صار : ﴿ يقول أهلكت ﴾ وصفًا له ، وهو محال .

﴿ لِدًا - ٦ - ط ﴾ لابتداء الاستفهام .[ ﴿ أحد - ٧ - ط ﴾ كذلك ] (٢) .

﴿ النجدين - ١٠ - ج ﴾ لابتداء النفي مع الفاء(١٠) ﴿ ما العقبة -

وهذا العد باتفاق.

انظر فنون الأفنان: (٣٢٢)، وجمال القراء: ١ /٢٢٧، وبشير اليسر: (١٧٩).

انظر الإيضاح: ٢ /٩٧٧ ، ومنار الهدى: (٤٢٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٢) ب: [ القسم ] . بسقوط الباء .

<sup>(</sup>٣) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت. وفي: ب، د: علامة الوقف ساقطة.

<sup>(</sup>٤) والمعنى : فلم يقتحم العقبة .

١٢ - ط ﴾ لانقطاع النظم ، والتقدير : ذلك الاقتحام : فَك رقبة (١) ومنْ قرأ : ﴿ فك رقبة ﴾ (٦) تقديره : ] (٦) ما فك بعد (١) رقبة .

وما ذكره المؤلف: على قراءة: ﴿ فَكَ ﴾ بالرفع ، على أنه مصدر مرفوع ، على إضمار مبتدأ ، وعلى قراءة : ﴿ أو إطعام ﴾ – بهمزة مكسورة ، وبألف بعد العين ، وبالرفع – على أنه مصد مرفوع معطوف على : ﴿ فَكَ ﴾ .

وهذا قراءة : نافع وعاصم وحمزة وابن عامر .

انظر: السبعة: (٦٨٦)، والكشف: ٢ /٣٧٥، والتيسير:(٢٢٣)، والبيان: ٢ /٢٨٥، وإعراب القرآن للعكبري: ٢ /٢٨٧.

(٢) بفتح الكاف من : ﴿ فَكَ ﴾ ، على أنه فعل ماض ، وبنصب : ﴿ رقبة ﴾ على أنها مفعولة لـ ﴿ فَكَ ﴾ ، وعلى قراءة : ﴿ أَو أَطعم ﴾ – بفتح الهمزة والميم ، من غير ألف بعد العين – على أنه فعل ماض معطوف على : ﴿ فَكَ ﴾ .

وهذه قراءة : ابن كثير والكسائي وأبي عمرو .

انظر السبعة : (٦٨٦) ، والكشف : ٢ /٣٧٥ ، والتيسير : (٢٢٣) .

ومراد المؤلف: عدم الوقف على ﴿ مَا الْعَقْبَةَ ﴾ على هذه القراءة ، بدليل ما قدره بعد .

وقد وضح هذا التقدير الزمخشري في الكشاف: ٤ /٢٥٦ ، حيث قال: [ وقرى: ﴿ اقتحم العقبة ﴾ ] .

وقد قال قبل: [ لأن معنى: ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينًا ، ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك ] .

وانظر إعراب القرآن للنحاس: ٥ /٢٣١ ، وإعراب القرآن للعكبري: ٢ /٢٨٧ ، والبحر المحيط: ٨ /٢٨٧ .

(٣) د : ما بين المعقوفين غير موجود بسبب خرم في الأصل .

(٤) د : [ بعد ] ساقطة .

<sup>(</sup>١) د : ورد عليها علامة الوقف : [ لا ] . وهو سهو من الناسخ .

﴿ ذَا متربة - ١٦ - ط ﴾ (١) لأن ﴿ ثُم ﴾ لترتيب الأخبار ، أي : مع ذلك كان من الذين آمنوا . . .

﴿ بِالْمِرْحَةُ - ١٧ - ط ﴾ [ لأن (١) ﴿ أُولئك ﴾ ] (١) مبتدأ .

﴿ الميمنة - ١٨ - ط ﴾ و : ﴿ الذين ﴾ مبتدأ .

﴿ المُشَامَة - 19 - ط ﴾ لأن[ الجار يتعلق ] (1) بما بعده (٥) .

<sup>(</sup>١) أ: علامة الوقف: [ط، ج].

<sup>(</sup>٢) أ: [ لأن ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) د : [ و : ﴿ أُولُنْكُ ﴾ ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ يتعلق الجار ] .

<sup>(</sup>٥) د : [ بما قبله ] . وما أثبتناه موافق لما ذكره الأشموني في المنار : (٤٢٨) .

والوقف هنا: كاف عند النحاس، وتام عند الداني، وجائز عند الأنصاري والأشموني.

انظر القطع: (۷۷۷)، والمكتفى: (٦٢٠)، والمقصد: (٤٢٨)، والمنار: (٤٢٨).

#### سورة الشمس

# [ خمس عشرة آية . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

لا وقف مطلقًا إلى قوله : ﴿ دساها - ١٠ - ط ﴾ لانتساق الكلمات ، واتصال الجواب بالقسم ، وهو : ﴿ قد أفلح . . . ﴾ بإضمار اللام : أي : لقد أفلح . . . ﴾ بإضمار اللام : أي : لقد أفلح . . . ﴾ بإضمار اللام : أي : لقد أفلح . . . ﴾ بإضمار اللام : أي : لقد أفلح . . . ﴾ بإضمار اللام : أي : لقد أفلح (٦) ولضرورة انقطاع النفس على كل آية جواز ، وأجوزها : ﴿ وما سواها - ٧ - ﴾ . ثم الوقف على : ﴿ سقياها - ١٣ - كلاح فل الآخر ] (٥) لاوقف إلا للخر القد الله ورقف الله المشرورة (١٠) .

سورة الشمس : محمس عشرة آية في عد الشامي والكوفي والمكي ورجلين من المدني الأخير ، وهما : أبو جعفر وشيبة ، والبصري وعطاء بن يسار ، وست عشرة آية في عد المدني الأول ورجل واحد من المدني الأخير ، وهو نافع اهم .

وانظر جمال القراء : ١ /٢٢٧ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

وفي هذا العد خلاف وضحه ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣٢٣ ، ٣٢٣) حيث قال :

<sup>(</sup>٢) [ أفلح ] مثبت من : ب .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من : ب ، د .

<sup>(</sup>٤) ج : [ وقف ] بواو واحدة .

<sup>(</sup>٥) د : [ إلى الآخر ثم ] .

<sup>(</sup>٦) أ : [ الا ضرورة ] .

### سورة الليل(١)

# [ إحدى وعشرون آية . وهي مكية ] (<sup>۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

الوقف على(٢): ﴿ لشتى - ٤ - ط ﴾ لاتصال الجواب بالقسم.

ثم: ﴿ لليسرى - ٧ - ط ﴾ لاتصال الجزاء بالشرط، ثم: ﴿ للعسرى - ١٠ - ط ﴾ كذلك (٥) ﴿ إذا تردى - ١١ - ط ﴾ للابتداء به: ﴿ إِنْ ﴾ ﴿ للهدى - ١٢ - ز ﴾ (١) والوصل لإتمام (٧) الكلام أجوز.

<sup>(</sup>١) ج: [ والليل ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا العد باتفاق.

انظر فنون الأفنان : (٣٢٣) ، وجمال القراء : ١ /٢٢٧ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أ : [ على ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٥) أ: [كذلك] ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ج : علامة الوقف :[ ج ] ٠

<sup>(</sup>v) أ: [ تمام ] .

﴿ تلظى - 15 - ج ﴾ (١) لأن ما بعدها صفة (١) أيضًا ،[ على أن الاستئناف محتمل ] (٢) .

﴿ وتولى - ١٦ - ط ﴾ ﴿ يتزكى - ١٨ - ج ﴾ لأن ما بعده استثناف (١) أو حال .

﴿ تَجْزَى - 19 - لا ﴾ للاستثناء (°) ، وقد يقف (۱) مَنْ يجعله بمعنى : لكن ، ولايتضح (۲) .

﴿ الْأَعْلَى - ٢٠ - ج ﴾ لاختلاف الجملتين .

<sup>(</sup>١) أ: علامة الوقف: ٦ ط، لا ].

<sup>(</sup>٢) د : [ صفة ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ج ، د . وفي : أ :[ أن الاستثناء يحتمل ] .

وفي : ب : [ على استثناف محتمل ] .

وانظر المقصد: (۲۹۹) ، ومنار الهدى: (۲۹۹) .

<sup>(</sup>٤) ب: [استثناء] وهو تصحيف وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو موافق لما ذكره أبو السعود في تفسيره: ٩ /١٦٨، ولأنه علة جواز الوقف، مابعده علة جواز الوصل (٥) د: [ لاستثناء].

<sup>(</sup>٦) د : [ وقد يوقف ] .

<sup>(</sup>٧) أ : [ ولا تصح ] .

#### سورة الضحى (١) [ إحدى عشرة آية ، وهى مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

الوقف على: ﴿ وَمَا قَلَى - ٣ - طَ ﴾ لجواب القسم. ﴿ مَنَ الْأُولَى - ٤ - طَ ﴾ للام الابتداء و: • سوف ، . ﴿ فترضى - ٥ - طَ ﴾ لابتداء الاستفهام . ﴿ فآوى - ٢ - ص ﴾ كذلك ](٤) قد يحسن الوقف لتعديد النعم (٥) . ﴿ فأغنى - ٨ - ط ﴾ لأن ﴿ أما ﴾ يتضمن معنى الشرط. ﴿ فلا تقهر - ٩ - ط ﴾ لابتداء [ شرط آخر ] (١) ، ﴿ فلا تنهر - ١٠ - ط ﴾ (٧) كذلك (٨) .

(١) ج: [ والضحى ] .

(٢) ما بين المعقوفين من: ب. وفيه تصويب للخطأ الوارد فيها ، حيث كان بلفظ:
 [ أحد عشر آية .. ] ، وذلك لأن المعدود مؤنث .

و هذا العد باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣٢٣)، وجمال القراء: ٢٢٧/١، وبشير اليسر: (١٦٤). (٣) د: علامة الوقف: [ز].

- (٤) ما بين المعقوفين من : أ . وفي : ب ، د : علامة الوقف ساقطة وفي : ج : ورد بلفظ : [ فهدى كذلك ص] .
- (٥) أ: يوجد فيها سقط من بعد هذه الكلمة إلى قوله تعالى : ﴿بَإِذَنَ رَبِهُم ﴾ من الآية الرابعة ، من سورة القدر .
- (٦) ما بين المعقوقين من : ج . وفي : ب : [ بشرط آخر ] . وفي : د : [ الشرط ] .
  - (٧) علامة الوقف من : ج .
    - (٨) ج: [لذلك].

# سورة ألم نشرح<sup>(۱)</sup> [ ثمان آيات . وهي مكية <sub>]</sub> <sup>(۲)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

لا وَقْفَ مُطْلَقًا إلى قوله: ﴿ لَكَ ذَكُوكَ - ٤ - طَ ﴾ لانتساق الكلمات الواقع عليها الاستفهام، ومن وقف على: ﴿ صدرك - ١ - ﴾ لم يعرف أن ﴿ لَم ﴾ يجعل المستقبل[ بمعنى الماضي ] (٦).

<sup>(</sup>١) [ أَلَمْ نَشْرَح ] مثبت من : ج ، د . وفي : ب : [ الانشراح ] .

وما أثبتناه موافق لما ذكره الطبري في تفسيره : ٣٠ /٣٣٤ ، والقرطبي في تفسيره : ٢٠ /٢٠ ، والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز : ١٠٤/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب. وقد ورد لفظ: [آية] في هذا الموضوع، وفي سورة: القدر، والبينة، والتكاثر، والعصر، والهمزة، والفيل، وقريش، والماعون، والكوثر، والكافرون، وتبت، وقد صوبتها إلى: [آيات] في جميع المواضع، واكتفيت بالإشارة إليها هنا.

وهذا العد باتفاق .

انظر: فنون الأفنان: (٣٢٣)، وجمال القراء: ١ /٢٢٧، وبشير اليسر:

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : ب . وفي : ج ، د : [ ماضيًا ] .

﴿ يَسَرًا - ٥ - ﴾ [ الأول - لا ] (١) للتكرار(٢) .

[ ﴿ يَسَرًا - ٦ - ﴾ الثاني - ط ] (٢) لأن ﴿ إذا ﴾ في جوأبها الفاء فتضمنت(١) معنى الشرط .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ج، د. وفي: ب: [ الأولى - لا ] .

<sup>(</sup>٢) [ للتكرار ] من : ج ، د . وفي : ب[ لتكرار ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: ج، د. وفي: ب: [ الثاني – ط].

<sup>(</sup>٤) ج: [ فنصب ] وهو تصحيف .

#### سورة التين

# [ ثمان آيات . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

لاَوَقْفَ مُطلَقًا إِلَى قُولُه : ﴿ مُمَنُونَ - ٣ - ط ﴾ .

وعلى قوله<sup>(۲)</sup> : ﴿ تقويم - ٤ - ز ﴾ لابتداء حال بعد حال<sup>(۳)</sup> ، مع اتفاق الجملتين .

﴿ سافلين - ٥ - لا ﴾ للاستثناء (١) إذا حُمل: ﴿ رددناه ﴾ على (٥)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا العد باتفاق.

انظر فنون الأفنان: (٣٢٣)، وجمال القراء: ١ /٢٢٧، وبشير اليسر: (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) [ قوله ] مثبت من : ج .

<sup>(</sup>٣) ج: [حال] ساقطة.

<sup>(</sup>٤) ب : [ لاستثناء ] .

<sup>(</sup>٥) ب: [ إلى ] .

الحَذْلان (١) إلى الكفر (٢) ولو حمل على (٣) الرَدِّ إلى أَرْذَل العُمُر كان الاستثناء منقطعًا . ولجواز الوقف فيه مدخل لقومَ (٤) .

﴿ بالدين - ٧ - ط ﴾ لابتداء الاستفهام .

<sup>(</sup>١) د : [ الذلان ] . بسقوط الحاء .

<sup>(</sup>٢) ج: [ الكعب ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ج: [ إلى ] .

<sup>(</sup>٤) ب: [ القوم ] .

وقد ورد بعدها في : ب : [ ﴿ مُمنون ﴾ – ط ] . و لم نثبته لأنه تكرار لما ذكره المؤلف في بداية السورة .

#### سورة العلق

# [ تسع عشرة آية . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الذي خلق - ١ - ج ﴾ لإتباع خبر خبرًا بلا عطف ، وإلا فالجملة الثانية مُفَسِّرة للأولى . ولو جعل المعنى : الذي خلق كل شيء ، ثُمَ خَصَّ (٢) خَلْقَ الإنسان ازداد الوقف حسنًا .

﴿ مَنَ عَلَقَ - ٢ - جَ ﴾ لأن ﴿ اقرأَ ﴾ يصلح مستأنفًا ، وتكرار للأولى<sup>(٢)</sup> فيوصل : ﴿ عَلَقَ ﴾بـ : ﴿ اقرأ ﴾ [ وقف<sup>(١)</sup> ﴿ وربك ﴾ مبتدأ لكون الواو للابتداء ] (٥٠) .

وفي هذا العد خلاف وضحه ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣٢٣) حيث قال : سورة العلق : ثمان عشرة آية في عد الشامي سوى أهل حمص ، وتسع عشرة في عد الكوفي والبصري وعطاء وأهل حمص ، وعشرون آية في المكى والمدنيين .

وانظر جمال القراء: ١ /٢٢٨ ، وبشير اليسر: (١٨٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

<sup>(</sup>٢) د : [ خفض ] . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ج: [ وتكرار الأولى ] .

<sup>(</sup>٤) أي : على : ﴿ اقرأ ﴾ الثانية ، وعلى أنها تكرار للأولى .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : ب وقد وضحه القرطبي في تفسيره : ٢٠ /١١٩ ، حيث قال : قوله تعالى : ﴿ اقرأ ﴾ تأكيد ، وتم الكلام ، ثم استأنف فقال : ﴿ وربك الأكرم ﴾ .

﴿ مَالَمُ يَعِلُم - ٥ - ط ﴾ لأن ﴿ كَلا ﴾ للابتداء ، وأول ما نَزَلَ('' هذه السورة إلى قوله : ﴿ مَالَمُ يَعِلُم ﴾ ﴿ لِيطغى - ٦ - لا ﴾ لتعلق ﴿ أَن ﴾ .

﴿ استغنى - ٧ - ط ﴾ للابتداء بإنّ .

﴿ الرجعى - ٨ - ط ﴾ لابتداء (٢) الاستفهام . ﴿ إذا صلى - ١٠ - ط ﴾ لابتداء (٢) الاستفهام . ﴿ إذا صلى - ١٠ - ط ﴾ ط ﴾ (٣) كذلك .

♦ على الهدى - ١١ - لا ﴾ للعطف.

﴿ بِالتَقْوَى - ١٢ - طَ ﴾ للاستفهام . ﴿ وَتُولَى - ١٣ - طَ ﴾ (1) كذلك .

<sup>(</sup>١) ج : [ و أول ما نزلت ] .

<sup>(</sup>٢) د : [ للابتداء ] .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: ج.

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف من : ج .

﴿ يَرَى - 1 1 - ط ﴾ (١) لأن ﴿ كَلَّا ﴾ توكيد بمعنى(١) الفَسَم في ﴿ لئن ﴾ .

﴿ خاطئة - ١٦ - ج ﴾ ﴿ الزبانية - ١٨ - . كلا - ١٩ - ط ﴾ على الردع(٢) .

<sup>(</sup>١) ب: علامة الوقف : [ لا ] . وما اثبتناه بدلالة ما بعده .

والوقف هنا تام عند الداني والأنصاري والأشموني .

انظر المكتفى : (٦٢٥) ، والمقصد : (٤٣٠) ، والمنار : (٤٣٠) .

أما النحاس: فذكر في القطع: (٧٨١) أن التمام عند القتيبي ومحمد بن جرير: ﴿ أَلَمْ يَعْلُمُ بِأَنْ اللهِ يَرَى . كلا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب : [ لمعنى ] .

<sup>(</sup>٣) ب: ورد بعدها: [ أو القسم ] . ويظهر أنه من الناسخ ، حيث لم أجد من قال به .

#### سورة القدر

# [ خمس آيات . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فِي لَيْلَةَ القَدَرِ - ١ - ج ﴾ للابتداء بالنفي أو الاستفهام (١) ، ووَجْهُ الوصل أوضح ، لاتصال المبالغة في التعظيم بالمُعَظَّم (١) .

﴿ مَا لِيلَةَ القدر - ٢ - ط ﴾ لأن ما بعدها مبتدأ .

﴿ أَلَفَ شَهِرِ - ٣ - طَ ﴾ لأن ما بعدها مُسْتَأَنَّف.

﴿ بَإِذِنَ رَبُّهِم - ٤ - ج ﴾ [ لأن الجار له وجه تعلق بمحذوف ] (1)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا عد الكوفي والمدنيين والبصري ، وست في عد الشامي والمكي .

انظر فنون الأفنان: (٣٢٤)، وجمال القراء: ١ /٢٢٨، وبشير اليسر: (١٨١).

<sup>(</sup>٢) ج: [ والاستفهام ] . بسقوط الهمزة من أوله .

<sup>(</sup>٣) د : [ بالنظم ] .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : أ . وفي ج : [ لأن الجار وجه تعلق محذوف ] .

وفي : ب : [ لأن الجار للتعلق له بما قبلها وإنما المعنى الواضح ] . وهي عبارة فيها اضطراب . وفي : د : [ لأن حرف الجار لا وجه تعلق له بما قبله ] .

تقديره: هي سلام (۱) ، أي: سلامة من كل أمر (۱) أي (۱): عقوبة ، كقوله تعالى: ﴿ يحفظونه من أمر الله ﴾ (١) ، فيوقف على: ﴿ سلام ﴾ ويبتدأ (٥) بـ: ﴿ هي ﴾ ، أي: هي (١) ممتدة (٧) بخيرها وبركتها إلى طلوع الفجر (٨) . وقيل (١): يتعلق (١) ﴿ من ﴾ بـ: ﴿ هي ﴾ المتأخرة ، على التقديم والتأخير ، أي: هي من كل أمر – أي: عقوبة – سلامة إلى طلوع الفجر (١١) ، ولايوقف (١٦) إذَنْ على: ﴿ سلام ﴾ (١٦) . وعن ابسن

وقد ورد بعدها فى : د : عبارة [ و ﴿ حتى ﴾ غاية امتداد الحفظ من تلك الأوقات. وتسليط الشيطان ] . وهي متقدمة على موضعها ، حيث ستأتي في آخر الحديث عن هذه السورة .

<sup>(</sup>١) ج: ورد عليها علامة الوقف: [ ز ]. وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) أ : [ أي ] ساقطة .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ، من الآية الحادية عشرة .

<sup>(</sup>٥) أ : [ ويبدأ] .

<sup>(</sup>٦) [ هي ] مثبت من: د .

<sup>(</sup>٧) ب: [ مبتدأ ] .

<sup>(</sup>A) انظر معاني القرآن للفراء: ٣ /٢٨٠ ، والإيضاح: ٢ /٩٨١ ، والبحر المحيط:

۸ /٤٩٧ ، ومنار الهدى : (٤٣١) . (٩) أ : ٦ وقد قيل ٢ .

<sup>(</sup>١٠) أ: [يعلق]. وفي : ج، د: [تعلق].

<sup>(</sup>۱۱) د : [ الفجر ] غير مثبت .

<sup>(</sup>١٢) أ : [ ولايقف ] .

<sup>(</sup>١٣) انظر البحر المحيط: ٨/٤٩٧.

<sup>•</sup> تصحيف ، وصوابه[ الآفات ] .

عباس [ رضى الله عنهما ] ('): ﴿ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ﴾ أى: من كل أمْرٍ سَلَامٌ ﴾ أى: من كل أمْرٍ سَلَامٌ ا كل('') واحدٍ مِن الملائكة سلامٌ على المؤمنين ؛ فيوقف على: ﴿ بَإِذِنَ ربهم - ٤ - ط ﴾ ('') ، وعلى قوله: ﴿ سلام - ٥ - ط ﴾ (') [ و: ﴿ حتى ﴾ غاية امتداد الحفظ من تلك الآفات وتسلط الشيطان ] (٥).

وما ذكره المؤلف عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وضحه ابن الأنباري في الإيضاح: (٢/ ٩٨١ ، ٩٨١) حيث قال: عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ﴿ من كُلُ المرىء سلام ﴾ فعلى هذه القراءة الوقف على: ﴿ السلام ﴾ ، والمعنى: من كُلُ المرىء من الملائكة سلام على المؤمنين والمؤمنات. و﴿ السلام ﴾ من هذه القراءة مرفوع بـ ﴿ من ﴾ ، و﴿ هي ﴾ رفع بـ ﴿ حتى ﴾ اهـ .

وانظر معاني القرآن للفراء : ٣ /٢٨٠ ، وتفسير الطبري : ٣٠ /٢٦٠ ، والقطع : (٧٨٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب ، ج . وفي : أ : [ رضي الله عنه ] .

<sup>(</sup>٢) ج : [ من كل أمر ] .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف من: أ.

<sup>(</sup>٤) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : ب .

#### سورة البينة(١)

# [ ثمان آيات . وهي مدنية ] (<sup>۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

(١) ج: [ لم يكن ] . وهذا وما أثبتناه من أسماء هذه السورة ، وتسمى أيضًا : سورة : البرية ، والقيمة ، والانفكاك ، والمنفكين ، وأهل الكتاب .

انظر جمال القراء: ١ /٣٨، وبصائر ذوي التمييز: ١ /٣٣٥، والإتقان: ١ /٥٣٠ .

(٢) ما بين المعقوفين من: ب.

وفي هذا العد خلاف وضحه ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣٢٤) حيث قال : سورة لم يكن : ثمان آيات في عد المدنيين والكوفي والمكي وأهل حمص ، وتسع آيات في عد الشامي سوى أهل حمص وفي عد البصري وعطاء .

وانظر جمال القراء: ١ /٢٢٨ ، وبشير اليسر: (١٨١) .

وَفِي القول بمدنيتها خلاف وضحه ابن الجوزي في زاد المسير : ٩ /١٩٥٠ ، حيث قال : سورة البينة ، وفيها قولان :

أحدهما: مدنية ، قاله الجمهور .

والثانى : مكية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، واختاره يحيى بن سلام اهـ .

وانظر جمال القراء: ١ /١٩ ، والبحر المحيط: ٨ /٤٩٨ .

(٣) د : علامة الوقف : [ط] . وهي خطأ بدلالة ما بعدها .

﴿ قيمة - ٣ - ط ﴾ (') ﴿ البينة - ٤ - ط ﴾ ] (') ﴿ دين القيمة - ٥ - ط ﴾ ﴿ خالدين فيها - ٣ - ط ﴾ ﴿ شر البرية - ٣ -ط ﴾ .

﴿ الصالحات - ٧ - لا ﴾ لأن الجملة بعدها خبر ﴿ إِن ﴾ .

﴿ خير البرية – ٧ – ط ﴾ ﴿ أبدًا – ٨ – ط ﴾ ﴿ عنه – ٨ – ط ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ج: [و: ﴿ قِيمة ﴾ -ط].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : أ ، ج ، د . وفي : ب : ورد هكذا : [ ﴿ قيمة ﴾ – ط لأن ﴿ رسول ﴾ بدل ﴿ البينة – ط ﴾ ] .

#### سورة زلزلت(١)

# [ ثمان . وهي مكية ] (<sup>۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مَالِهَا - ٣ - ج ﴾ لاحتال حذف عامل ﴿ إِذَا ﴾ ، أي : إذا(١)

(١) أ ، ب : [ الزلزال ] ، وهذا وما أثبتناه من أسماء هذه السورة ، وتسمى أيضًا سورة : إذا زلزلت ، والزلزلة .

انظر جمال القراء: ١ /٣٨ .

(٢) ما بين المعقوفين من: ب.

وفي هذا العد خلاف وضحه ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣٢٤) حيث قال : سورة الزلزلة : ثمان آيات في عد الكوفي والمدني الأول ، وتسع آيات في عد الشامي ، دون أهل حمص ، وفي عد المكي والمدني الأخير والبصري وعطاء بن يسار .

انظر جمال القراء: ١ /٢٢٨ ، وبشير اليسر: (١٨٢).

وفي القول بمكيتها خلاف وضحه ابن الجوزي في زاد المسير : ٩ / ٢٠١ ، حيث قال : سورة الزلزلة ، وفيها قولان :

أحدهما : أنها مدنية ، قاله ابن عباس وقتادة ومقاتل والجمهور .

والثاني : مكية ، قاله ابن مسعود وجابر وعطاء اهـ .

وانظر جمال القراء : ١٩/١، والبحر المحيط : ٨ /٥٠٠، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٥٣٥ .

(٣) ج: [أي: إذا ] غير مثبت.

کانت هذه الأکوان تری ما تری (۱) ، ولإمکان جعل ( يومئذ ) بدلًا عن ( إذا ) لأنهما ظرفان (7) ، والتقدير : يومئذ (۲) يوم إذا زلزلت ، والعامل : ( تحدث ) (۱) .

﴿ أخبارِها − \$ − لا ﴾ لتعلق الجار .

﴿ أُوحَى الْمَا - ٥ - ط ﴾ ﴿ أَعَمَالُهُمْ - ٦ - ط ﴾ [ الابتداء الشرط ] (٥) ﴿ خِيرًا يره - ٧ - ط ﴾ (١) كذلك[ أيضًا ] (٧) .

[ ﴿ يره - ٨ - ط ﴾ ] <sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف: ٤ /٢٧٦ ، والبحر المحيط: ٨ /٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أ: ما بين المعقوفين غير مثبت.

<sup>(</sup>٣) ج ، د : [ يومئذ ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف: ٤ /٢٧٦ ، وإعراب القرآن للعكبري: ٢ /٢٩٢ ، والبحر المحيط: ٨ /٥٠٠ .

<sup>(</sup>o) د : [ للآية والشرط ] .

<sup>(</sup>٦) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٧) د : ما بين المعقوفين ورد هكذا : [ للشرط أيضًا والآية ] .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من : أ .

والوقف هنا تام عند الأنصاري .

انظر المقصد: (٤٣٢).

#### سورة العاديات

# [ إحدى عشرة آية . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

لا وَقْفَ إِلَى قُولُه : ﴿ لَكُنُودُ - ٦ - ﴾ (٢) لاتصال الجواب بالقسم . ﴿ لَكُنُودُ - ٦ - ج ﴾ [ لأن قُولُه ] (٢) : ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ يصلح عطفًا

(١) ما بين المعقوفين من : ب . وفيه تصويب للخطأ الوارد فيها ، وهذا العدّ باتفاق . حيث ورد بلفظ : [ أحد عشر آية ] .

وهذا العد باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣٢٥)، وجمال القراء: ١ /٢٢٨، وبشير اليسر: (١٦٤).

وفي القول بمكيتها خلاف وضحه ابن الجوزي في زاد المسير : ٩ /٢٠٦ ، حيث قال : سورة العاديات ، وفيها قولان :

أحدهما : أنها مكية ، قاله ابن مسعود وعطاء وعكرمة وجابر .

والثانى : مدنية ، قاله ابن عباس وقتادة ومقاتل .

وانظر جمال القراء: ١٩/١، وتفسير القرطبي: ٢٠ /١٥٣، والبحر المحيط: ٥٠٣/٨.

(٢) أ: ورد عليها علامة الوقف: [ط]. وهي سهو من الناسخ، بدليل ذكره
 بعد جواز الوقف هنا.

(٣) مَا بِينَ المُعْقُوفِينَ مِن : ج ، د . وِفِي : أ : [ لأَن ] .

على جواب القسم ، واستثنافًا . ﴿ لشهيد - ٧ - ج ﴾ (١) كذلك(٢) . ﴿ لشديد - ٨ - ط ﴾ .

﴿ فِي الصدور – ١٠ – لا ﴾ لأن ﴿ إِن ﴾ فِي تأويل أن لوقوع العلم عليها ، وإنما كُسرت أَلِفُها(٢) لدخول اللام(٤) في خبرها(٥) .

<sup>(</sup>١) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٢) أ: [كذلك] ساقطة.

<sup>(</sup>٣) أ: [ الفاء ] . وفي : ب: [ ألف ] .

<sup>(</sup>٤) أ : [ اللام ] ساقطة .

<sup>(°)</sup> انظر جمل الزجاجي : (۷۰) ، وإعراب القرآن للعكبري : ۲ /۷۲ ، وتفسير القرطبي : ۲ /۲۲ ، والبحر المحيط : ۸ /۰۰۰ ، ومنار الهدى : (٤٣٣) .

#### سورة القارعة

# [ إحدى عشرة آية . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مَا القَارِعَةِ - ٢ - ج ﴾ لتمام المبتدأ [ بالخبر ] (٢) ، ولاتصال (١) المبالغة في التعظيم (١) بالمُعَظَّم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب . وفيه تصويب للخطأ الوارد فيها ، حيث ورد بلفظ : [ إحدى عشر آية ] .

وفي هذا العد خلاف وضحه ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣٢٥) حيث قال : سورة القارعة : ثمان آيات في عدالبصرى وعطاء والشامى ، دون أهل حمص ، وعشر آيات في عد المكي والمدنيين وأهل حمص ، وإحدى عشرة آية في عد الكوفي .

وانظر جمال القراء: ١ /٢٢٨ ، ٢٢٩ ، وبشير اليسر: (١٨٢) .

<sup>(</sup>٢) أ : [ ويوم بالخير ] .

وانظر مشكل إعراب القرآن: ٢ /٤٠١ ، ٤٩٤ ، والبيان: ٢ /٥٣٠ ، ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٣) د : [ واتصال ] .

<sup>(</sup>٤) د : [ بالتعظيم ] .

﴿ مَا الْقَارِعَةَ - ٣ - طَ ﴾ ، و : ﴿ يُومٍ ﴾ منصوب بمحذوف<sup>(١)</sup> ، أي : اذكر يوم<sup>(٢)</sup> ، ولو جُعل ظرفًا للفزع كان محتملًا <sup>(٣)</sup> .

﴿ المبثوث - 2 - 2 ﴾ للعطف ﴿ المنفوش - 0 - d ﴾ للابتداء بالشرط . ﴿ واضية - 0 - d ﴾ لتمام الجزاء .

﴿ مَا هَيَهِ - ١٠ - طَ ﴾ لتمام الجملة ، و : ﴿ نَارٍ ﴾ خبر مبتدأ عذوف ، أي (°) : هي نار .

<sup>(</sup>١) ب: [ لمحذوف ] .

<sup>(</sup>٢) أ : [ يوم ] غير مثبت .

<sup>(</sup>٣) ب : [ محتمل ] وهو خطأ .

والوقف هنا تام عند أبي حاتم وابن الأنباري والداني ، وكاف عند النحاس والأنصاري والأشموني .

انظر: الإيضاح: ٢ /٩٨٣، والقطع: (٧٨٣)، والمكتفى: (٦٢٧)، والمقصد: (٤٣٣)، والمنار: (٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف ساقطة من: ب، د.

<sup>(</sup>٥) ب : ورد بعدها زيادة لفظة : [ نار ] .

#### سورة التكاثر

### [ ثمان آیات . وهي مکية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحیم

﴿ المقابر - ٢ - ط ﴾ لأن ﴿ كلا ﴾ بمعنى :[حقًا ، أو ألا ] (١) ، وقد(١) يُحمل(١) على(١) الردع عن(١) التكاثر ، والتكرار دليل التوكيد للتهديد في : ﴿ سوف ﴾ .

[ ﴿ تعلمون - ٣ - ﴾ الأولى - لا - للعطف .﴿ تعلمون - ٤ - الثانية - ط - ] (٧) ﴿ علم اليقين - ٥ - ط ﴾ لأن التقدير : لو تعلمون

وهذا العد باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (٣٢٥)، وجمال القراء: ١ /٢٢٩، وبشير اليسر:

- (٢) ب : [ ألا أوحقا ] .
  - (٣) د : [ وقد قبل ] .
- (٤) ب ، د ; [ يحتمل ] ,
- (٥) أ ، د : [ على ] ساقطة .
  - (٦) د: [على].
- (٧) ما بين المعقوفين من: ب، ج. وفي: أ: [ ﴿ تعلمون ﴾ لا الأولى
   للعطف. ﴿ تعلمون ﴾ ط الثانية ].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

علم اليقين لما ألهاكم التكاثر ، وقوله : ﴿ لَتُرُونُ الْجُحِيمُ ﴾ (١) جواب قسم محذوف ، أي : والله لترون . . .

﴿ الجحيم - ٦ - لا ﴾ (٢) للعطف . ﴿ عين اليقين - ٧ - لا ﴾ (٣) كذلك .

وفي : د : [ ﴿ تعلمون ﴾ الأولى – لا – للعطف ، والثانية – ط ] .

<sup>(</sup>١) أ: ورد عليها علامة الوقف: [ لا ]. وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) علامة الوقف ساقطة من : أ ، ج .

<sup>(</sup>٣) علامة الوقف ساقطة من : ب ، د .

#### سورة العصر

### [ ثلاث آیات . مکیة ] (۱) بسم الله الرحمن الرحیم

﴿ خَسَرَ - ٢ - لا ﴾ للاستثناء ، [ لأن الإنسان ] (٢) اسم جنس (٣) [ بعنى : الناس ] (٤) .

وهذا العد باتفاق.

انظر فنون الأفنان: (٣٢٥)، وجمال القراء: ١ /٢٢٩، وبشير اليسر:

وفي القول بمكيتها خلاف وضحه ابن الجوزي في : زاد المسير : ٩ /٢٢٤ ، حيث قال : سورة العصر ، وفيها قولان :

أحدهما : مكية ، قاله ابن عباس وابن الزبير والجمهور .

والثانى : مدنية ، قاله مجاهد وقتادة ومقاتل .

وانظر تفسير القرطبي : ٢٠ /١٧٨ ، والبحر المحيط : ٨ /٥٠٩ .

(٢) ج: ما بين المعقوفين غير مثبت.

(٣) [ جنس ] مثبت من : ج . وفي بقية النسخ : [ الجنس ] .

(٤) أ، ج: [ معنى ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

#### سورة الهمزة

## [ تسع آيات . مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وعدده - ٢ - ٧ ﴾ لأن ما بعده حال ، وعامله (٢) : ﴿ جمع ﴾ .

﴿ أَخَلَدُهُ - ٣ - ج ﴾ لأن ﴿ كَلَا ﴾ يصلح رَدْعًا ، ورَدًّا للإِخْلَادُ<sup>(٢)</sup> ؛ ويصلح ابتداء توكيد للقسم المحذوف مَعْنى ، أي : كلا والله لينبذن . . .

﴿ فِي الحَطمة - ٤ - ز ﴾ والوصل أجوز لاتصال (١) التعظيم بالْمُعَظَّم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : ب .

وهذا العد باتفاق.

انظر فنون الأفنان: (٣٢٦)، وجمال القراء: ١ /٢٢٩، وبشير اليسر: (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) ج: [ عامله ] بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٣) أ، ب: [ لاخلاد ] .

<sup>(</sup>٤) د : ورد بعدها عبارة : [ معنى معنى ] .

﴿ مَا الْحَطْمَةَ - ٥ - طَ ﴾ ، و : ﴿ نَارَ اللهُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، أي : هي('') نار الله . . .

<sup>(</sup>١) أ : [ هي ] ساقطة .

#### سورة الفيل

## [ خمس آيات . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الفيل - ١ - ط ﴾ فصلًا بين الاستفهامين (١).

﴿ تضليل - ٢ - لا ﴾ للعطف ﴿ أبابيل - ٣ - لا ﴾ لأن الجملة بعدها صفتها .

و جواز (°) الضرورة (په سجيل – 3-4 ) للعطف بالفاء (³) ، وجواز (°) الضرورة على : ﴿ سجيل – <math>3-4 .

وهذا العد باتفاق.

انظر فنون الأفنان : (٣٢٦) ، وجمال القراء : ١ /٢٢٩ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٥٤٤ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٢) أ ، د : [ استفهامين ] . وفي : ب :[ استفهامهين ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ج: علامة الوقف: [ لا ، ص] .

<sup>(</sup>٤) ج: [ بالفاء ] ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ب : [ واجوز ] وهو تصحيف .

# سورة قريش<sup>(۱)</sup> [ أربع آيات ] <sup>(۲)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والصيف - ٢ - ج ﴾ لأن تعلق اللام من : ﴿ لإيلاف ﴾ بالسورة

وفي هذا العد خلاف وضحه ابن الجوزي في : فنون الأفنان : (٣٢٦) حيث قال : سورة قريش : أربع آيات في عد الشامي ، دون أهل حمص ، وفي عد الكوفي والبصري وعطاء ، وخمس في عد المكي والمدنيين وأهل حمص .

وانظر جمال القراء : ١ /٢٢٩ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٥٤٥ ، وبشير اليسر : (١٨٤) .

وهذه السورة مكية في قول الجمهور ، ومدنية في قول الضحاك وابن السائب الكلبي .

انظر زاد المسير: ٩ /٢٣٨ ، وتفسير القرطبي : ٢٠ /٢٠٠ ، والبحر المحيط: ٨ /٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) أ : [ القريش ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

الأولى ، أي : جعلهم (١) متمزقين (١) ليؤلف (٦) قريشًا (١) ، أو (٥) : ليؤلف قريش أمرهم وجمعهم (١) وقد قيل :

(٤) مراد المؤلف بهذا التقدير: أن اللام من: ﴿ لإيلاف ﴾ متعلقة بـ: ﴿ جعلهم ﴾ من سورة الفيل ، لأنهما كالسورة الواحدة ، أي: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. وهذا قول الأخفش.

انظر معاني القرآن للأخفش: ٢ /٥٤٥ ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ /٥٠٧ ، والبحر المحيط: والكشاف: ٤ /٢٩٥ ، والبحر المحيط: ٨ /٥١٣ .

(٥) ب: [أي].

(٦) هذا القول وضحه القرطبي في تفسيره: ٢٠ / ٢٠٠ ، ٢٠ ، حيث قال: قبل: إن هذه السورة متصلة بالتي قبلها في المعنى ، يقول: أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف قريش ، أي: لتأتلف ، أو: لتتفق قريش ، أو: لكي تأمن قريش فتؤلف رحلتها]. ثم قال: [ وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة الأولى ، لأنه ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة ، ثم قال: ﴿ لإيلاف قريش ﴾ أي: فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش .

وذلك أن قريشا كانت تخرج في تجارتها ، فلا يغار عليها ، ولاتقرب في الجاهلية ، يقولون : هم أهل بيت الله جل وعز ، حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة ، ويأخذ حجارتها ، فيبني بها بيتًا في اليمن يحج الناس إليه ، فأهلكهم الله عز وجل ، فذكرهم نعمته ، أي : فجعل الله ذلك لإيلاف قريش ، أي : ليألفوا الخروج ، ولايجترأ عليهم ] .

وقال أبو حيان في البحر: ٨ /٥١٣ :[ ومناسبتها لما قبلها ظاهرة ، ولاسيما إنْ جعلت اللام متعلقة بنفس: ﴿ فجعلهم ﴾ وهو قول الأخفش ، أو بإضمار : فعلنا =

<sup>(</sup>١) الضمير [ هم ] يعود إلى أصحاب الفيل.

<sup>(</sup>٢) ب: [ متفرقين ] .

<sup>(</sup>٣) أ : [ ليؤلف ] غير مثبتة .

المعنى: فليعبدوا رب هذا البيت (١) لإيلافه قريشًا (١) ، ولا وقف على (٦):

= ذلك لإيلاف قريش وهو مرويّ عن الأحفش : حتى تطمئن في بلدها ، فذكر ذلك للامتنان عليهم ، إذ لو سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد والأقاليم و لم تجتمع لهم كلمة ] .

وانظر الإيضاح: ٢ /٩٨٥.

وقال النحاس في القطع: (٧٨٤): [سورة الفيل: قال أبو حاتم: ليس فيها وقف، وليس آخرها بوقف، حتى يوصل: ﴿ فجعلهم كعصف مأكول ﴾ به: ﴿ لإيلاف قريش ﴾، وخولف في هذا، فقيل: ﴿ بأصحاب الفيل ﴾ كاف، والتمام: آخر السورة، والدليل على هذا إجماع المسلمين على أن نقلوها سورة، وفصلوها من التي بعدها] اه.

وانظر تفسير الطبري : ۳۰ /۳۰ ، ۳۰۷ ، ومشكل إعراب القرآن : ۲ /۰۰۲ ، والمكتفى : (٦٣٠) ، والمقصد : (٤٣٥) ، ومنار الهدى : (٤٣٥) .

(١) أ: [ البيت الذي ] .

(٢) وضع هذا الزمخشري في الكشاف : ٤ /٢٨٧ ، حيث قال :

[ ﴿ **لإيلاف قريش** ﴾ متعلق بقوله : ﴿ فليعبدوا ﴾ ، أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين ] .

وقد قال بهذا الخليل وسيبويه .

وانظر : الحجة لأبي علي : ج : (۷) ، لوحة : (٤١٠ ، ٤١١) ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ /٢٠١ ، والمكتفى : (٦٢٩) ، وتفسير القرطبي : ٢٠ /٢٠١ ، والبحر المحيط : ٨ /٥١٤ ، ومنار الهدى : (٤٣٥) .

(٣) أ : ورد بعدها : [ الضرورة ] . وهي زيادة من الناسخ .

(الصيف (۱) ) . وقد (۲) قيل : خبر اللام محذوف (۲) ، أي : لإيلاف قريش فعلنا ما فعلنا – مكتفيًا (۱) ببيانه (۱) في السورة الأولى (۱) – . وقد (۷) قيل : اللام لام تعجب (۸) ، والمعنى (۱) : أعجبوا لإيلاف قريش (۱۰) .

وقد ورد بعدها في : د : عبارة : [ و الأول أصح ] . وهي متقدمة على موضعها ، حيث ستأتي في آحر الحديث عن هذه السورة .

(٢) [ قد ] مثبتة من : أ .

(٣) أ : [ محذوفة ] .

(٤) أ : [ مكتفينا ] . وفي : ب :[ مكتفيناه ] .

(٥) أ :[ بيانه ] .

(٦) وهذا بمعنى القول الأول ، وقد وضحه الأخفش في معاني القرآن : ٢ /٥٤٥ ،
 حيث قال :

[ ومن سورة الفيل : قال : ﴿ فجعلهم كعصف مأكول . لإيلاف قريش ﴾ أي : فعل ذلك لإيلاف قريش ، لتألف ] .

وانظر مشكل إعراب القرآن : ٢ /٥٠٢ ، والبحر المحيط : ٨ /٥١٣ .

(٧) [ قد ] مثبتة من : أ .

(A) أ : [ التعجيب ] . وفي : د :[ تعجيب ] .

(٩) أ : [ من المعنى ] . وفي : ب : [ المعنى ] .

(١٠) وضح هذا مكي في مشكل إعراب القرآن: ٢ /٥٠٣، ٥٠٣، حيث قال: [ وقيل: اللام متعلقة بفعل مضمر تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، وتركهم عبادة رب هذا البيت، وهو مذهب الفراء].

انظر معاني القرآن للفراء: ٣ /٢٩٣ .

وقد اختار هذا القول الطبري في تفسيره : ٣٠٦/ ٣٠ .

<sup>(</sup>١) حتى لا يفصل بين اللام وما تعلقت به .

أبو على : قال (١) : لو كان كذلك متصلّر (٦) لما فصل (٦) بالتسمية بين السورتين (١) [ والأول أصح ] (٥) .

[ ﴿ البيت - ٣ - لا ﴾ ](١) .

<sup>=</sup> وانظر الإيضاح: ٢ /٩٨٥ ، ٩٨٦ ، والمكتفى : (٦٢٩) ، والبيان : ٢ /٥٣٧ ، وإعراب القرآن للعكبري : ٢ /٢٩٥ ، ومنار الهدى : (٤٣٥) .

<sup>(</sup>١) [ قال ] مثبت من : ب .

<sup>(</sup>٢) [ متصلًا ] مثبت من : ب .

<sup>(</sup>٣) أ : [ لما فعل ] .

<sup>(</sup>٤) [ بين السورتين ] مثبت من : ب .

ولم أجد من نسب هذا القول لأبي علي ، ولكن يعضده ما ذكره النحاس في القطع : (٧٨٤) ، والداني في المكتفى : (٦٢٩ ، ٦٣٠) من أن الوقف على آخر سورة الفيل تام لإجماع المسلمين على أن نقلوها سورة وفصلوها من التي بعدها .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: ب. وقد أشرت آنفًا إلى أنه ورد في: د: قبل هذا الموضع.

انظر الهامش: (١) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : ج .

# سورة الماعون<sup>(۱)</sup> [ سبع آيات ] <sup>(۲)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

(١) أ : [ الدين ] .

(٢) ما بين المعقوفين من: ب.

وفي هذا العد خلاف وضحه ابن الجوزي في فنون الأفنان : (٣٢٦) ، حيث قال :

[ سورة الماعون : ست آيات في عد الشامي دون أهل حمص ، وفي عد المكي والمدنيين ، وسبع آيات في عد الكوفي والبصري وعطاء وأهل حمص ] .

وانظر جمال القراء: ١ /٢٢٩ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٥٤٦ ، وبشير اليسر : (١٨٤) .

وقد وضح ابن الجوزي في زاد المسير : (٩ /٢٤٣) الحلاف في القول بمكية هذه السورة ، حيث قال :

[ سورة الماعون ، ويقال لها سورة أرأيت ، وفيها قولان :

أحدهما: مكية ، قاله الجمهور.

والثاني : مدنية ، روي عن ابن عباس وقتادة .

وقال هبة الله المفسر : نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل ، ونصفها بالمدنية في عبد الله بن أبي المنافق ] اهـ .

وانظر جمال القراء: ١٩/١، وتفسير القرطبي : ٢٠/٢٠.

﴿ بالدين - ١ - ط ﴾ لتناهي الاستفهام ، [ ومنْ وصل فللفاء ] (١)، والوقف أُوْجَه .

﴿ اليتيم - ٢ - لا ﴾ للعطف ﴿ المسكين - ٣ - ط ﴾ لأن قوله : ﴿ فويل ﴾ مبتدأً(١) .

<sup>(</sup>١) ب: [ والاتصال بالفاء ] .

 <sup>(</sup>٢) والوقف هنا تام عند ابن الأنباري والداني والأنصاري والأشموني ، وكاف عند
 النحاس .

انظر الإيضاح: ٢ /٩٨٨ ، والقطع: (٧٨٥) ، والمكتفى: (٦٣٠) والمقصد: (٤٣٥) ، والمنار: (٤٣٥) .

### سورة الكوثر

ן לצל آیات ] (۱)

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الكوثر - ١ - ط ﴾ ﴿ وانحر - ٢ - ط ﴾ للابتداء بـ: ﴿ إِن ﴾ .

وهذا العد باتفاق.

انظر فنون الأفنان: (٣٢٦)، وجمال القراء: ١ /٢٣٠، وبشير اليسر: (١٨٤).

وقد وضح ابن الجوزي في زاد المسير: ٩ /٢٤٧ الخلاف في القول بمكية هذه السورة ، حيث قال:

[ سورة الكوثر ، وفيها قولان :

أحدهما: مكية ، قاله ابن عباس والجمهور .

والثانى : مدنية ، قاله الحسن وعكرمة وقتادة ] اهـ .

وانظر تفسير القرطبي : ٢٠ /٢١٦ ، والبحر المحيط : ٨ /٥١٩ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

#### سورة الكافرون

### [ ست آيات . وهي مكية ] <sup>(۱)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مَا أَعِيدُ - ٣ - جَ ﴾ (١)

(١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا العد باتفاق .

انظر فنون الأفنان : (٣٢٦) ، وجمال القراء : ١ /٣٣٠ ، وبشير اليسر : (١٨٤ ، ١٨٥) .

وقد وضع ابن الجوزي في زاد المسير : (٩ /٢٥٢) الخلاف في القول بمكية هذه السورة ، حيث قال :

[ وفيها قولان :

أحدهما : مكية ، قاله ابن مسعود والحسن والجمهور .

والثانى : مدنية ، روي عن قتادة ] اهـ .

وانظر تفسير القرطبي: ٢٠ /٢٢٤ ، والبحر المحيط: ٨ / ٢١٥ .

(٢) ب: علامة الوقف: [ط]. وما أثبتناه من بقية النسخ يعضده ما ذكره ابن الأنباري في الإيضاح: ٢/٩٨٩، حيث قال:

[ ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ وقف حسن ، ثم تبتدى : ﴿ ولا أنا عابد ما عبدتم ﴾ ، وإنما كرر هذا اللفظ لمعنى التغليظ ، كا قال : ﴿ كلا سوف تعلمون .
 ثم كلا سوف تعلمون ﴾ ] اهـ .

### [ ﴿ مَا أَعِبد - • - ﴾ الثاني - ط] (¹).

<sup>=</sup> وما ورد في : ب : يعضده ما نقله النحاس في القطع : (٧٨٥) عن أبي حاتم أن الوقف هنا تام لأن المعنى عنده مختلف وليس بتكرير . وقد أيده على ذلك النحاس حيث قال :

<sup>[</sup> قال أبو جعفر : والذي قاله حسن ، أي : ﴿ قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون ﴾ فيما تستقبلون ، فهذا الوقف . ﴿ وَلا أَنَّمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبِد ﴾ فيما تستقبلون ، فهذا الوقف . ﴿ وَلا أَنَّمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبِد ﴾ في هذا الوقت ، ﴿ وَلا أَنَّمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبِد ﴾ في هذا الوقت ، ولم يسلم أحد ممن خوطب بهذا ] اهر .

وانظر المقصد: (٤٣٦) ، ومنار الهدى :(٤٣٦) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب. وفي بقية النسخ: [ ﴿ مَا أَعَبِدُ ﴾ ط ].

# سورة النصر [ ثلاث ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَفُواجًا - ٢ - لا ﴾ لأن الفاء جواب<sup>(٢)</sup> ﴿ إِذَا ﴾ . ﴿ واستغفره - ٣ - ط ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

وهذا العد باتفاق .

انظر فنون الأفنان: (۳۲۷)، وجمال القراء: ۱ /۲۳۰، وبشير اليسر: (۱۸٤).

والسورة مدنية بإجماع .

انظر زاد المسير: ٩ /٢٥٥ ، وتفسير القرطبي: ٢٠ /٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) أ : [ لجواب ] .

### سورة تبت(١)

### [ خمس آيات . وهي مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وتب - ١ - ط ﴾ على الجواب للدعاء ، أي (٢) : وقـــد تُبُّ (١) ﴿ وما كسب - ٢ - ط ﴾ للابتداء بالتهديد .

وهذا العد باتفاق.

انظر فنون الأفنان : (٣٢٧) ، وجمال القراء : ١ /٣٣٠ ، وبصائر ذوي التمييز : ١ /٥٠٢ .

والسورة مكية بإجماع .

انظر زاد المسير : ٩ /٢٥٨ ، وتفسير القرطبي : ٢٠ /٢٣٠ .

(٣) ب : [ أي ] ساقطة .

(٤) أ : [ وقد تبت ] .

وما ذكره المؤلف قد وضحه النحاس في القطع: (٧٨٦) حيث قال:

التمام عند الأخفش وأبي حاتم : ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ ، والمعنى عند القراء : أن الأول دعاء ، والثاني خبر ، كما تقول : أهلكه الله وقد فعل ، وعن ابن مسعود : ( تبت يدا أبى لهب وقد تب . ) ] ا . هـ .

<sup>(</sup>١) د: [ لحب ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: ب.

في القطع: [ وتب ] بسقوط: [ قد ] وهو خطأ مطبعي .

﴿ ذَاتَ لَهِ - ٣ - ج ﴾ (١) على أن : ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ مبتدأ(١) .

﴿ الحطب - ٤ - ج ﴾ على أن قوله: ﴿ حَالَةَ ﴾ خبر: ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ أَنْ وَالَّهُ ﴾ خبر: ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ أَنْ وَالْحُبُرُ : ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ عطفًا على الضمير في : ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ عطفًا على الضمير في : ﴿ سيصلى ﴾ ؛ لأن الفاصل قام مقام (٥) التوكيد (٢) ، فجاز عطف الصريح على الضمير المرفوع بلا توكيد (٧) ، و : ﴿ حَمَالَةُ الحَطْبِ ﴾ صفتها ، والجار

وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب ، لما ذكر المؤلف من أن : ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ . يصلح أن تكون مبتدأ ، ويصلح أن تكون عطفًا على الضمير في : ﴿ سيصلى ﴾ .

وقد وضح الوقف هنا النحاس في القطع: (٧٨٦) حيث قال:

[ ﴿ سيصلى نارًا ذات لهب ﴾ تمام على قول الكسائي ، وعلى أحد مذاهب الفراء ، وهو أجود الوجوه عند أبي حاتم ، ثم يبتدىء :

﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ رَفِعًا بالابتداء ، ﴿ حَمَالَةَ الحَطْبِ ﴾ بدل منها ، والحبر : ﴿ فِي جَيْدُهَا حَبْلُ مِن مُسِدُ ﴾ . . ] .

(٢) ب : [ يبتدأ ] .

(٣) ج: [ ﴿ وامرأته ﴾ ] غير مثبتة . وفي : أ : ورد عليها علامة الوقف :
 [ ط ] . وهو سهو من الناسخ .

(٤) د : [ لها ] ساقطة .

(٥) أ : [ مقام ] ساقطة .

(٦) ب: [ التوكيد ] ساقطة .

(٧) لأنه لايجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل أو فاصل ما .

<sup>=</sup> وانظر معاني القرآن للفراء : ٣ /٢٩٨ ، وإعراب القرآن للنحاس : ٥ /٣٠٥ ، والكشاف : ٤ /٢٩٦ ، والبحر المحيط : ٨ /٥٢٥ .

<sup>(</sup>١) أ : علامة الوقف : [ط، ج] . وفي : د : علامة الوقف : [ط] .

مع اسمه وخبره مستأنفًا (۱) ، ومن قرأ : ﴿ حمالة ﴾ بالنصب (۱) يسوغ (۱) وَقُفُه على قوله : ﴿ وامرأته - ٤ - ط ﴾ (١) على تقدير :[ أعني حمالة الحطب ؛ وقد يجوز لمن قرأ : ﴿ حمالة ﴾ بالرفع الوقف على تقدير ] (٥) هي حمالة الحطب .

انظر الهامش السابق.

<sup>=</sup> انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ٢ /٢٣٧ ، والمساعد على تسهيل الفوائد: ٢ /٢٣٧ .

<sup>(</sup>١) كل هذه التقديرات على قراءة : ﴿ حمالة ﴾ بالرفع ، وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا فقرأ بالنصب .

انظر السبعة : (٧٠٠) ، والتبصرة : (٧٣٤) ، والكشف : ٢ /٣٩٠ ، والتيسير : (٢٢٠) .

وانظر مشكل إعراب القرآن : ٢ /٥٠٧ ، ٥٠٨ ، وإعراب القرآن للعكبري : ٢ /٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة عاصم .

<sup>(</sup>٣) أ : [ نسوغ ] .

<sup>(</sup>٤) علامة الوقف من : ج ، د .

<sup>(</sup>٥) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

#### سورة الإخلاص

### [ أربع آيات . مكية ] (١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحِدُ - ١ - طُ ﴾ (١) وقف عن (١) أبي عمرو (١) ،

وهذا عد الكوفي والمدنيين والبصري وعطاء ، وخمس آيات في عد الشامي والمكي . انظر فنون الأفنان : (٣٢٧) ، وجمال القراء : ١ /٢٣٠ ، وبشير اليسر : (١٨٥) .

وهذه السورة : مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر ، ومدنية في احد قولي ابن عباس ، وقتادة والضحاك والسُّدِّي .

انظر زاد المسير: ٩ /٢٦٤ ، وتفسير القرطبي: ٢٠ /٢٤٤ .

وقد رجح السخاوي في جمال القراء : (١ /٢٠) أنها مدنية ، حيث قال :[ وهو الصحيح إن شاء الله ] .

- (٢) علامة الوقف مثبتة من: أ ، ج .
  - (٣) د : [ على ] .
- (٤) انظر السبعة : (٧٠١) ، والقطع : (٧٨٩) ، والمكتفى : (١٤٦ ، ٦٣٨) ، والمقصد : (٤٣٧) ، ومنار الهدى : (٤٣٧) .

وقال مكى في الكشف: ٢ /٣٩١ : والوقف على ﴿ أحد ﴾ حسن جيد ، لأنك تبتدىء بابتداء وخبر ، فتقول : ﴿ الله الصمد ﴾ . . .

وانظر البحر : ٨ /٢٨٥ .

=

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب.

#### وقال عبد الوارث(١):

= وأبو عمرو ، هو : زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري ، أحد القراء السبعة ، ولد سنة ثمان وستين ، وقيل غير ذلك . أخذ القرآءة عن أهل الحجاز ، وأهل الكوفة والبصرة ، فليس في القراء السبعة أكثر شيوخا منه ، حيث سمع من خلق كثير ، منهم : أنس بن مالك ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، وابن كثير المكي ، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع ، وشيبة ، وعاصم بن أبي النجود ، ويحيى بن يَعمر ، والحسن البصري ، وعكرمة مولى ابن عباس .

وقرأ عليه خلق كثير ، منهم : يحيى بن المبارك اليزيدى ، وعبد الوارث بن سعيد التنوري ، وشجاع البلخي ، وعبد الله بن المبارك ، ويونس بن حبيب .

وروى عنه الحروف : محمد بن الحسن بن أبي سارة ، وسيبويه .

كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد ، وإليه انتهت الأمامة في القراءة بالبصرة .

تُوُفِيَّى سنة أربع وخمسين ومائة بالكوفة .

انظر معرفة القراء الكبار : ١ /١٠٠ – ١٠٥، وغاية النهاية : ١ /٢٨٨ – ٢٩٢ .

(١) ب: [ عبد الوارث ] غير مثبت .

وعبد الوارث هو : أبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري ، إمام حافظ مقريء ثقة . ولد سنه اثنتين ومائة ، وقرأ القرآن وجوَّده على أبي عمرو بن العلاء . وجلس للإقراء ، فقرأ عليه ابنه عبد الصمد ، ومحمد بن عمر القصبى ، وأبو معمر المنقري ، وعمران بن موسى القزاز وغيرهم .

وكان ممن روى الكثير عن أيوب السختياني ، وشعيب بن الحبحاب ، وأيوب بن موسى ، وغيرهم .

على هذا أدركنا(١) القرأة(٢) ، وكان (٦) أبو عمرو لايستحب الوصل ، ولو وصل نَوَّنَ (٤) .

انظر معرفة القراء الكبار: ١ /١٦٣ ، وغاية النهاية: ١ /٤٧٨ .

(١) ب :[ دركنا ] . بسقوط الهمزة .

(٢) أ :[ القراء ] . وفي : د :[ القراءة ] .

ولم أجد من نسب هذا القول لعبد الوارث ، وقد نسبه ابن مجاهد في السبعة :(٧٠١) لأبي عمرو ، وسمع منه ، فيظهر أنه أخذ هذا القول منه . والله أعلم .

انظر الهامش: (٤) في الصفحة قبل السابقة والهاامش: (١) في الصفحة السابقة.

(٣) ب :[كان]. وقد ورد قبلها :[عبد الوارث].

(٤) انظر المكتفى :(٦٣٩) ، ومنار الهدى : (٤٣٧) .

وقد قرأ : ﴿ أَحَدَ . الله . . ﴾ – بتنوين الدال – السبعة إلا أبا عمرو ، فإنه قرأ : ﴿ أَحَدَ . الله ﴾ بغير تنوين ، فروي عنه : الوقف على : ﴿ أَحَدَ ﴾ فإن وصل نون الدال ، وروي عنه : ﴿ أَحَدَ . الله ﴾ بضم الدال ، فلا يُنَوِّن وإن وصل .

انظر السبعة :(٧٠١) ، وزاد المسير : ٩ /٢٦٦ – ٢٦٧ ، والبحر المحيط : ٨ /٨٨ .

وقد رجح الطبري في تفسيره :(٣٠ /٣٤٤) قراءة التنوين ، حيث قال : [ والصواب في ذلك عندنا : التنوين ، لمعنيين : أحدهما : أفصح اللغتين ، وأشهر الكلامين ، وأجودهما عند العرب .

والثاني : اجماع الحجة من قراء الأمصار على اختيار التنوين فيه ، ففي ذلك مكتفي عن الاستشهاد على صحته بغيره ] .

<sup>=</sup> وكان ثقة حجة موضوفا بالعبادة والدين والفصاحة والبلاغة ، ولكنة أتهم بالقدر . توفى سنة ثمانين وماثة بالبصرة .

يونس بن حبيب (۱) [عنه (۲) ، كان] (۱) يصل بلا تنوين لالتقاء السَّاكِنَيْنِ (۱) . ووجه الفصل (۵) : أن الضمير (۱) ﴿ هُو ﴾ مبتدأ ، واسم الله مبتدأ آخر ، و ﴿ أحد ﴾ خبره ، وهذه الجملة خبر الضمير (۷) [وقيل : اسم الله خبر الضمير] (۸) ، و : ﴿ أحد ﴾ بدل عن اسم

روى القراءة عنه : ابنه حرمى بن يونس ، وأبو عمرو الجرمي ، وغيرهم . توفي بعد اثنتين وثمانين ومائة ، وقيل غير ذلك .

انظر غاية النهاية : ١ /٤٠٦ .

(٢) أي : عن أبي عمرو .

انظر الهامش السابق، والبحر المحيط: ٨ /٥٢٨.

- (٣) ما بين المعقوفين من : أ ، ج . وفي : ب : [كان عنه ] . وفي : أ ، ج . وفي :
   ب : [كان عنه ] . وفي : د : [غد كان ] .
  - (٤) انظر البحر المحيط :٨ /٥٢٨ .
- (٥) د : [ الوصل ] . وهو تصحيف بدلالة ما بعده ، لأن المؤلف أراد ذكر علة الوقف على : ﴿ أَحَدُ ﴾ .
  - (٦) [ الضمير ] مثبت من: ب، وهو الأفصح. وفي بقية النسخ: [ضمير ] .
- (۷) انظر مشكل إعراب القرآن: ۲ /۰۰۸، والبيان: ۲ /٥٤٥، وإعراب القرآن للعكيرى: ۲ /۲۹۷.
  - (٨) أ : ما بين المعقوفين غير مثبت .

<sup>=</sup> وانظر الكشاف :(٤ /٢٩٨) حيث قال الزمخشري :[ والجيد هو : التنوين وكسره لالتقاء الساكنين ] .

<sup>(</sup>۱) هو : يونس بن حبيب ، أبو عبد الرحمن ، الضبى مولاهم ، البصري النحوي ، روى القراءة عرضا عن أبان بن يزيد العطار ، وأبي عمرو بن العلاء ، وأخذ العربية عنه ، وعن حماد بن سلمة .

الله ، أو عطف بيان ، أو خبر (١) بعد آخر ، كقولهم : الرمان (٢) حلو حامض (٢) .

<sup>(</sup>١) أ :[ آخر ] . والمثبت :[ أو خبر ] من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) ب ،د :[ رمان ] .

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب القرآن للعكبري: ٢ /٢٩٧ ، ومنار الهدى:(٤٣٧).

وقيل: الضمير عبارة عن الأمر والشأن ، كالهاء (١) في (٢): ﴿ إِنه لايياً س من رَوْح الله ﴾ مبتدأ ، و: ﴿ أحد ﴾ خبره ، أي (١): الأمر والشأن الله أحد (٥).

وقيل: ﴿ هُو ﴾ إشارة الى ما سألوا عنه ، فقالوا: صف لنا إلهك . فأجيبوا بأن قل هو الله أحد (١) ، أي : الذي سألتم (٧) عنه : الله أحد . فكان اسم الله بيانًا (٨) للضمير ، لأنه مُبْهَم ، و : ﴿ أحد ﴾ خبره (١) .

ووجه الوصل: أن يجعل جملة قوله: ﴿ الله الصمد ﴾ بدلًا عن الجملة الأولى في تتمة البيان ، ومقصود الجواب (١٠٠)، وإنما عرّف ﴿ الصمد ﴾ وهو الخبر بإضمار الضمير ، أي (١١): الله (١٢) هو الصمد (١٣)، لأنهم كانوا يسمون

<sup>(</sup>١) أ : [ بحالها ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ج :[ في ] مكررة .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، من الآية :(٨٧) .

<sup>(</sup>٤) أ :[ إلى ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) انظر منار الهدى :(٤٣٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر أسباب النزول للواحدي :(٣٤٥ ، ٣٤٦) ، وزاد المسير : ٩ /٢٦٦ .

<sup>(</sup>٧) ج :[ سألتهم ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) أ :[ بيان ] ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) انظر منار الهدى :(٤٣٧) .

<sup>(</sup>۱۰) انظر اعراب القرآن للنحاس: ٥ /٣٠٨ ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ /٥٠٨ ومنار الهدى:(٤٣٧).

<sup>(</sup>١١) أ : [ إلى ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٢) ج: لفظ الجلالة غير مثبت.

<sup>(</sup>١٣) لأن الأصل تنكير الخبر فإذا جاء معرفة احتمل أن يعرب صفة للمبتدأ ، وأن يعرب خبرا ، فيؤتي حينئذ بضمير الفصل للفرق بين الخبر والصفة .

السيد ، [ والصنم ] (١) ، وكل من (٢) يُصْمَدُ إليه - أي : يُقصد (٣) - في الحوائج صمدًا (٤) ، فقطع بالتعريف عن المشاركة ، أي : الله هو الذي يُصمد إليه في الحوائج ، لا مَنْ يزعمون (٩) .

والوقف (1) على : ﴿ الصمد - ٢ - ﴾ جائز ، لأن جملة (٧) : ﴿ لَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْرُ والد والامولود . ﴿ وَلَمُ عِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>=</sup> انظر المساعد على تسهيل الفوائد: ١ /١١٩ ، ٢١٦ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ج،د. وفي: أ:[والصنم صمدا]. وفي: ب: [الصمد].

<sup>(</sup>٢) ب: [ ما ].

<sup>(</sup>٣) ج: [ أي : يقصد ] غير مثبتة .

ولم أجد من ذكر أن الصمد يطلق على الصنم.

وقد ذكر صاحب التاج في استدراكه على القاموس أن صمود – كزبور – اسم صنم كان لعاد يعبدونه .

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير أبي السعود : ٩ /٢١٢ ، ٢١٣ .

<sup>(</sup>٦) أ ، ج :[ فالوقف ] .

<sup>(</sup>V) أ :[ الجملة ] .

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من : ج . وفي : أ :[ على ما قيل ] . وفي : ب :[ مع قبل ] .
 وفي : د :[ على قيل ] .

بالوقف ، ولكن ذلك لبيان (١) عَد الآي ،  $K^{(7)}$  لإثبات سُنَّة الوقف . أبو حاتم وأبو بكر والأخفش (٦) لايقفون إلى آخر السورة ، لأنه عليه السلام أمر ] (١) أن يقول جميع الكلمات في جواب واحد ، لبيان أمر (٥) واحد (١) .

سكن البصرة ، وأخذ النحو عن سيبويه – وكان أسن منه – .

صنف: معاني القرآن ، والاشتقاق ، ووقف التمام . توفي سنة خمس عشرة وماثتين .

انظر إنباه الرواة: ٢ /٣٦، ووفيات الأعيان: ٢ /٣٨٠، وبغية الوعاة: ١ /٥٩٠.

(٤) ما بين المعقوفين من : ج ، د . وفي : أ :[ كرم أمر واحد ] .

وفي : ب :[ أمر رسول الله عَلَيْكُ أمر ] .

(٥) ج: [الأمر].

(٦) هذا القول نسبه الداني في المكتفى :(٦٣٩) إلى الأخفش وأبي حاتم وابن الأنباري وابن عبد الرزاق .

وقال به ابن الأنباري في الإيضاح: ٢ /٩٩٢ .

وانظر القطع :(٧٨٩) ، ومنار الهدى :(٤٣٧) .

وعلى هذا: فأبو بكر هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن الأنباري، العلالامة المقريء الحافظ النحوي البغدادي، صاحب التصانيف الإمام الكبير، والأستاذ الشهير، كان ثقة، صدوقا، وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين، وكان زاهدًا متواضعا.

<sup>(</sup>١) ج :[ البيان ] .

<sup>(</sup>٢) أ: [ لا ] ساقطة .

<sup>(</sup>٣) يظهر أنه سعيد بن مسعدة المجاشعي ولاء ، البلخي ، ثم البصري ، أبو الحسن ، الأخفش الأوسط ، نحوي ، عالم باللغة والأدب .

ولاوْقَفَ<sup>(۱)</sup> في المعوذتين إلى آخرهما ؛ لصحة العطف وانتساق الكلمات بعضها على بعض في مقول واحد<sup>(۲) (۳)</sup>.

= وقال الداني فيه : إمام في صناعته ، مع براعة فهمه ، وسعة علمه ، وصدق لهجته . ولد سنة احدى وسبعين ومائتين وروى القرءة عن أبيه وإسماعيل القاضى ،

وسليمان بن يحيى الضبى ، وطائفة .

وسمع من الكديمي – وهو أكبر شيخ له – وأحمد بن يحيى : ثعلب ، وغيرهم .

وروى عنه: عبد الواحد بن أبي هاشم، وصالح بن إدريس، وأبو مسلم: محمد بن أحمد الكاتب -الداني - وغيرهم.

من تصانيفه : كتابه المشهور في الوقف والابتداء ، وكتاب الأَضْدَادِ ، وكتاب المُضْدَادِ ، وكتاب المُذكر والمؤنثِ ، وغيرها .

توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ببغداد .

انظر معرفة القراء الكبار : ١ /٢٨٠ ، وغاية النهاية : ٢ /٢٣٠ .

(١) د :[ لاوقف ] .

وقد ورد قبلها في : د : لفظ :[ سورة المعوذتان . بسم الله الرحمن الرحيم ] . ويظهر أنه من الناسخ بدلالة ما بعده .

(٢) هذا القول نسبه الداني في المكتفى :(٦٣٩) إلى الأخفش وأبي حاتم وابن الأنباري وابن عبد الرزاق .

وانظر الإيضاح: ٢ /٩٩٢ ، والقطع :(٧٨٩) .

(٣) في جميع النسخ ورد بعد قول المؤلف: [ واحد ] عبارات ختم بها الكتاب،
 والظاهر أنها من الناسخ.

ففي : أ :[ والحمد لله رب العالمين ] .

وفي : ب :[ والله أعلم وأحكم ] .

ثم قال الناسخ: [ تم كتاب الوقوف للإمام الأَجَلُّ الكامل أبي جعفر محمد بن طيفور السجاوندي، بعون الله الملك الأحد الصمد. كتبه الفقير الضعيف المحتاج الشيخ =

عمد بن سيدي أحمد القونوي . من شهور أواسط جمادى الأول ، سنة سبع وتسعين وثمان مائة ] .

وفي : د :[ تم الكتاب بعون الملك الوهاب ، وإليه المرجع والمآب ، والله أعلم بالصواب ] .

وفي : ج :[ والله المُسْتَعَان ، عليه التَّكلان . سورة الفلق ] .

بسم الله الرحمن الرحم . ﴿ الفلق – لا ﴾ ﴿ خلق – لا ﴾ ﴿ وقب – لا ﴾ ﴿ العقد ﴾ ﴿ حسد – ط ﴾ .

سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ﴿ الناس – لا ﴾ ﴿ الناس – لا ﴾ . . . .﴿ الحناس – لا ﴾ ﴿ الناس – لا ﴾ . . . . ] ·

ثم قال الناسخ :[ وقد تم الكتاب بحمد الملك الوهاب . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وكان الفراغ من هذا الكتاب المبارك في سادس عشر ، شهر جُماد الأول ، من شهور سنة ثمان وخمسين وثمان مائة ، على يد العبد الفقير إلى الله تعالى : محمد بن حسن بن إبراهيم الاعزازي الشافعي ، غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين أجمعين ، أنه هو الغفور الرحيم ] .



الفهارسالمة



## فهرس الآيات

| رقم الصفحة | اسم السورة         | رقم الآية                              |
|------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>.</b>   | سورة الفاتحة       |                                        |
| 112        | •••••              | Y , ٦                                  |
|            | سورة البقرة        |                                        |
| 188        | •••••              | Y                                      |
| 150 , 158  | *************      | ٣                                      |
|            |                    |                                        |
|            | •••••              |                                        |
|            | •••••              |                                        |
|            | •••••              |                                        |
|            | ******             |                                        |
|            | •••••              |                                        |
|            | ****************** |                                        |
|            | •••••              |                                        |
|            | •••••              |                                        |
|            | ••••••             |                                        |
|            | ••••••             |                                        |
|            |                    |                                        |
|            | ••••••             |                                        |
|            | •••••              | •                                      |
| 171        | •••••              | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 1.9        | •••••              | Yor                                    |

| اسم السورة                              | رقم الآية                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| سورة آل عمران                           |                                                                  |
|                                         | λ                                                                |
| •••••                                   | 19.                                                              |
| سورة النساء                             |                                                                  |
|                                         | ٦٠٠٠                                                             |
|                                         |                                                                  |
|                                         |                                                                  |
| ******                                  | . 104 . 184 . 97                                                 |
|                                         |                                                                  |
| سورة المائدة                            |                                                                  |
| •••••                                   | ٣٣                                                               |
| ••••                                    | ۱۲                                                               |
| *************************************** | YY                                                               |
| *************************************** | ٣٣                                                               |
|                                         | ٦٠                                                               |
|                                         | 78                                                               |
| سورة الأتعام                            |                                                                  |
| '<br>                                   | ٣٩                                                               |
|                                         | £V                                                               |
| •••••                                   | 119                                                              |
| سورة الأعراف                            |                                                                  |
| •••••                                   | ٦٩                                                               |
|                                         | Y1                                                               |
|                                         | سورة آل عمران سورة النساء سورة الأتعام سورة الأتعام سورة الأعراف |

| رقم الصفحة | اسم السورة                              | رقم الآية |
|------------|-----------------------------------------|-----------|
| ٧٧٠        |                                         | A1        |
| Y00        | *************************************** | ١٢٥       |
| 177        | •••••                                   | ١٦٤       |
|            | سورة الأتفال                            |           |
| 117        | •••••                                   | 70        |
| ۱۱۱ ، ۱۲۲  | •••••                                   | ٦٧        |
| ١٣٤        |                                         | Y£        |
| ١٧٤        | سورة التوبة                             | ۱۰۸       |
| ٦٨٨        | سورة يونس                               | ۱۸        |
| ٧٨٨        | •••••                                   | ٣٢        |
| 1 £ Å      | *************************************** | ٨٨        |
|            | سورة هود                                |           |
| 175        |                                         | ٦٢        |
|            | سورة الرعد                              |           |
| 177        | •••••                                   | 17        |
| 177        | •••••                                   | ۲٥        |
|            | سورة إبراهيم                            |           |
| ۱۱۸ ، ۱۲۲  | •••••                                   |           |
| ١٤٨        | •••••                                   | ٣٧        |

| رقم الصفحة                             | اسم السورة                              | رقم الآية    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                        | سورة الحجر                              |              |
| ١٣٦                                    |                                         | ۳۱ ، ۳۰      |
| 187                                    | •••••                                   | ٠٤٠ ٥٩ ، ٤٠  |
| 140                                    | •••••                                   | ٠٠٠          |
|                                        | سورة النحل                              |              |
| 1 £ V                                  | •••••                                   | oY           |
|                                        | سورة الكهف                              |              |
| ١٢٧                                    | •••••                                   | 1.٣          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | •••••                                   | ١٠٤          |
|                                        | سورة مريم                               |              |
|                                        | •••••                                   |              |
|                                        |                                         |              |
| 107                                    | A                                       | ۸۷ ، ۹۷ ، ۷۸ |
|                                        | سورة الحج                               |              |
| ٧١٨                                    | ••••••                                  | ٠ ٢٣         |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                         | YY           |
|                                        | سورة المؤمنون                           |              |
| 1 £ 9                                  | *************************************** | ۲۸ , ۲۷ , ۲٦ |
| 17                                     |                                         |              |
|                                        | سورة النور                              |              |
| 117                                    | •••••••                                 | 00           |

| سفحة | رقم الص                                 | اسم السورة                              | رقم الآية                              |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|      |                                         | سورة الشعراء                            |                                        |
| 104  | ••••••                                  |                                         | 31,01,15,7                             |
| 125  | •••••                                   | •••••••                                 | ۱۷۱                                    |
|      |                                         | سورة النمل                              |                                        |
| 791  | •••••                                   | ••••••••••••                            | ٠٠٠٠ ٥٢                                |
|      |                                         | سورة القصص                              |                                        |
|      |                                         | *************************************** |                                        |
| 114  | *************************************** | •••••                                   | ۸۶                                     |
| 117  | •••••                                   | سورة الروم                              | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|      |                                         | سورة السجدة                             |                                        |
| 144  | •••••                                   |                                         | ٠٠٠٠ ١٨                                |
|      |                                         | سورة الأحزاب                            |                                        |
|      |                                         | *************************************** |                                        |
| 117  | •••••                                   | •••••                                   | ۸۳ ، ۲۲                                |
|      |                                         | سورة سبأ                                |                                        |
|      |                                         | *************************************** |                                        |
| 177  | •••••••                                 | ••••••••                                | ۲۶                                     |
| ۱۲۲  | •••••••                                 | سورة يس                                 | ۲۳                                     |

| رقم الصفحة | اسم السورة                              | رقم الآية                              |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|            | سورة الصافات                            |                                        |
| 1 2        | *************************************** | 170 . 1.                               |
|            |                                         |                                        |
| 127        | •••••                                   | ۸۰۱، ۱۰۹، ۱۰۸                          |
|            | سورة ص                                  |                                        |
| 127        | •••••                                   | AT                                     |
|            | سورة الزمر                              |                                        |
| 119 , 117  | •••••                                   | ٣٣                                     |
| 175        | *************************************** | ۳۸                                     |
| 17         | •••••                                   | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|            | سورة غافر                               |                                        |
| 119        |                                         | ۲۸                                     |
| 117        |                                         | Λο                                     |
|            | سورة فصلت                               |                                        |
| 171        |                                         | ξ •                                    |
|            | سورة الشورى                             |                                        |
| 117        | •••••                                   | 17                                     |
|            | سورة الزخرف                             |                                        |
| 17         |                                         | ۱۲، ۱۲                                 |
|            | *************************************** |                                        |
| . 977      |                                         | ۸۰                                     |

| اسم السورة   | رقم الآية                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الدخان  | 17 ، 10                                                                                                                 |
| سورة الأحقاف |                                                                                                                         |
| •••••        |                                                                                                                         |
| سورة الفتح   |                                                                                                                         |
| سورة النجم   |                                                                                                                         |
| سورة القمر   |                                                                                                                         |
| سورة الواقعة | YV.                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                         |
| سورة الطلاق  | v                                                                                                                       |
| سورة القلم   |                                                                                                                         |
| سورة المعارج |                                                                                                                         |
|              | سورة الدخان سورة الأحقاف سورة الفتح سورة القمر سورة القمر سورة الواقعة سورة الطلاق سورة الطلاق سورة الطلاق سورة المعارج |

| رقم الصفحة | اسم السورة                | رقم الآية        |
|------------|---------------------------|------------------|
| 175        | سورة الانقطار             | •                |
|            | سورة المطفقين             | ۰۰۰۰۰۰ ۹، ۸      |
| 170        | •••••                     | ١٥، ١٤، ١٣، ٧، ٦ |
| 170        | •••••                     | ٠٠٠٠ ١٨، ١٧      |
|            | سورة الانشقاق             |                  |
|            | ************************* | ·····            |
|            | سورة الفجر                |                  |
| 170        | •••••                     | * 11. Y 1 Y . 17 |
| 127        | سورة الليل                |                  |
| . , ,      | •••••••                   | ·····            |
|            | سورة التين                |                  |
| 187        | •••••                     |                  |
|            | سورة العلق                |                  |
| 111 ( 110  | سوره العلق                |                  |
|            | ••••••••••••              |                  |
| ۱٦٨ ، ١٦٧  | •••••                     | 19. 14. 10       |
|            |                           | 116 176 15       |
|            | سورة العاديات             |                  |
| 178        |                           | ۱۱، ۹، ٦، ١      |

| رقم الصفحة | اسم السورة   | رقم الآية |
|------------|--------------|-----------|
|            | سورة التكاثر |           |
| ١٦٨        | •••••        | ۲۲        |
| •          |              |           |
|            |              |           |
|            | سورة الهمزة  |           |
| 174        |              | ۲ ، ٤     |

```
فهرس الأعلام
```

```
١ - البرجمي ( ٣٦٠ ) .
                                         ۲ - این عیاس ۱۲۲
         ٣ - ابن مقسم - أبو بكر - (١٤١) ، ١٥١، ١٦١، ١٦٥
                                    ٤ - أبو بكر الصديق ١٧٧
                    ه - أبو يكر بن الأنباري ١١٨٠ ، ( ١١٨١ )
٦ - أبو حاتم (١٥٨) ، ١٦٦ ، ٧٣٩ ، ١٨١٦ ، ١٨٩ ، ٩٧٨
                              ٧ - أبو عبد الله (١٦٤) ، ١٦٥
                                      ٨ - أبو عبيدة ( ١٣٩ )
                         ۹ - أبو على الفارسي ( ۱۳۷ ) ، ۱۱۲۳
                     ١٠ - أبو عمرو بن العلاء ١١٧٣ ، ( ١١٧٤ )
                                        ١١ - أبو القاسم ١٦٣
                ١٢ - أبو نصر منصور بن إبراهيم العراقي (١٠٣)
                                      ١٣ - الأخفش (١١٨٠)
                                       ١٤ - الأعشى (٢٥٩)
                                         ١٥ - تعلب ( ١٥٣ )
                                        ١٦ - الحسن ( ٢٦٢ )
             ١٧ - عبد الله بن سلام ( ١٧٦ ) ، ٢٥٢ ، ٤٧٥ ، ٢٢٠
                    ۱۸ - عبد الوارث بن سعید التنوري ( ۱۱۷۶ )
                                   ١٩ - عمرو بن عبد الله ١٥٢
```

```
۲۰ - الفراء (۱۰۱)
۲۱ - القتبی (۱۰۶)
۲۲ - الکلبی (۱۲۳)
۲۳ - مقاتل (۱۰۰)
۲۲ - نصیر (۱۰۱) ،۱۰۸، ۱۲۱، ۱۲۳،
۲۰ - یونس بن حبیب (۱۱۷۲)
```

#### فهرس المراجع

#### قائمة المصادر والمراجع

- ١ إتحاف فضلاء البشر: البناء ، علق عليه : على محمد الضباع . نشر :
   دار الندوة الجديدة ، بيروت .
- ٧ الإتقان : للسيوطي ، نشر : عالم الكتب ، والمكتبة الثقافية : بيروت .
- ٣ الأزهية: للهروي ، تحقيق: عبد المعين الملوحي . الطبعة الثانية:
   ١٤٠١هـ نشر: مجمع اللغة العربية بدمشق.
  - ٤ أسباب النزول: للواحدي . نشر: عالم الكتب ، بيروت .
- ٥ الاستغناء في أحكام الاستثناء: لشهاب الدين القرافي . تحقيق: د / طه محسن ، مطبعة الإرشاد ، بغداد: ١٤٠٢هـ .
- ٦ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر. نشر: دار صادر،
   وطبع مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى: ١٣٢٨هـ.
- ٧ الإصابة في تعييز الصحابة: لابن حجر ، نشر: دار صادر ، وطبع مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الأولى: ١٣٢٨هـ .
- ٨ أطلس العالم الإسلامي: جمع وإعداد مجموعة من المتخصصين.
   إشراف د/ دولت أحمد صادق. نشر: دار البيان العربي،
   جدة: ٣٠٤٠٣ه.
- ٩ إعراب القرآن: (للنماس) تحقيق: د / زهير غازي زاهد، نشر:
- عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ، الطبعة الثانية : ١٤٠٥هـ .
- ٠١ إعراب القرآن وبياته: للدرويش . نشر: دار الرشيد ، الطبعة الثانية: ١٠ إعراب القرآن وبياته : الدرويش . نشر

- ۱۱ الأعلام: للزركلي. نشر دار العلم للملايين، بيروت. الطبعة الرابعة: ۱۹۷۹م.
- ۱۲ إملاء ما من به الرحمن: للعكبري: نشر: دار مكتبة الهلال، بيروت.
- ۱۳ إنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطي ، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم . طبع دار الكتب المصرية ، القاهرة سنة ١٣٦٩هـ ، وطبعة دار الفكر العربي القاهرة سنة ١٤٠٦هـ .
- ۱۶ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري . نشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر .
- 10 الإيضاح: لابن الأنباري. تحقيق: محيى الدين عبد الرحمن رمضان. دمشق سنة ١٣٩٠ه.
- 17 إيضاح المكنون: للبغدادي ، تصحيح وطبع محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه الكليس. أعادت طبعه بالأوفست المكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي بطهران ، الطبعة الثالثة: سنة ١٣٧٨هـ.
- ۱۷ البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي . نشر: دار الفكر بيروت ، الطبعة الثانية: ۱٤٠٢هـ .
- ۱۸ البرهان : للزركشي . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، نشر : دار
   المعرفة ، بيروت .
- 19 بشير اليسر شرح ناظمة الزهر: لعبد الفتاح القاضي ، نشر: المكتبة المحمودية التجارية بمصر.
- ٠٠ بصائر ذوي التمييز : للفيروز آبادي . نشر : المكتبة العلمية بيروت .
- ٢١ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . نشر: المكتبة العصرية ببيروت ، وطبع مطبعة البابي الحلبي مصر . الطبعة الأولى : ١٣٨٤هـ .
- ٢٢ البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات ابن الأنباري. تحقيق: د / طه عبد الحميد طه. مراجعة: مصطفى السقا،

- نشر: دار الكاتب العربي القاهرة: ١٣٨٩هـ والهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٤٠٠هـ .
- ٢٣ تاج العروس من جواهر القاموس : للزبيدي . نشر : دار مكتبة الحياة بيروت .
- ٢٤ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: للدكتور: حسن إبراهيم حسن.
- ٢٥ تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي . نشر : دار الكتب العلمية بيروت .
- ٢٦ تاريخ التراث العربي . د / فؤاد سزكين . نقله إلى العربية : د / محمود فهمي حجازي . نشر : إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام ، سنة ١٤٠٣
  - ٢٧ تاريخ التربية الإسلامية : للدكتور : أحمد شلبي .
  - نشر: مكتبة النهضة بمصر. الطبعة الخامسة: ١٩٧٦م.
- ٢٨ التبصرة في القراءات السبع: لمكي . تحقيق: د / المقرىء محمد غوث الندوي .
  - نشر: الدار السلفية الهند الطبعة الثانية: ١٤٠٢هـ.
- ٢٩ التبيان في آداب حملة القرآن: للنووي . تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط .
  - مكتبة دار البيان . دمشق الطبعة الأولى : ١٤٠٣هـ .
- ٣٠ تذكرة الحفاظ: للذهبي . نشر: دار إحياء التراث العربي . بيروت .
- ٣١ التصاريف تفسير القرآن مما اشتبهت اسماؤه وتصرفت معانيه: ليحيى بن سلام . تحقيق : هند شلبي . نشر : الشركة التونسية للتوزيع .
  - ٣٢ تفسير ابن عطية . تحقيق : المجلس العلمي بفاس المغرب .
    - ٣٣ تفسير ابن كثير . نشر : دار المعرفة بيروت . ١٤٠٠هـ .
  - ٣٤ تفسير أبي السعود . نشر : دار إحياء التراث العربي بيروت .

- ٣٥ تفسير البغوي . طبع ونشر : البابي الحلبي . الطبعة الثانية : ١٣٧٥ هـ .
  - ٣٦ تفسير البيضاوي: نشر: مؤسسة شعبان بيروت.
    - ٣٧ تفسير الجلالين . نشر : المكتبة الاسلامية .
- ٣٨ تفسير الخازن . طبع ونشر : البابي الحلبي . الطبعة الثاني : ١٣٧٥ هـ .
  - ٣٩ تفسير الدر المنثور: للسيوطى.
  - نشر : دار الفكر بيروت الطبعة الأولى : ١٤٠٣ هـ .
    - وطبعة : دار المعارف بيروت .
- ٤٠ تفسير روح المعاني: للالوسي . نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت .
- ٤١ تفسير الطبري . تحقيق : محمود شاكر . طبع : دار المعارف بمصر ،
   الطبعة الثانية .
  - وطبع مطبعة البابي الحلبي ، الطبعة الثالثة : ١٣٨٨ه.
- ٤٢ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة . تحقيق : سيد أحمد صقر . نشر : دار الكتب العلمية بيروت : ١٣٩٨هـ .
  - ٤٣ تفسير القرطبي . نشر : دار إحياء التراث العربي . بيروت .
    - ٤٤ تفسير الكشاف : للزمخشري . نشر : دار المعرفة بيروت .
- ٤٥ تفسير مجاهد . تحقيق : عبد الرحمن السورتي . المنشورات العلمية بيروت .
- 27 تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر: للكواشي، وهو موضوع رسالتي للماجستير، إشراف الدكتور: محمد صالح مصطفى:
- ٤٧ التمهيد في علم التجويد: لابن الجزري . تحقيق: د / علي حسين البواب .

- نشر: مكتبة المعارف الرياض. الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ.
- ٤٨ تمييز الطيب من الخبيث : لعبد الرحمن بن على الشيباني . طبع : دار
   الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى : ١٤٠١هـ .
- ٤٩ تنبيه الغافلين: للصفاقسي . نشر: مؤسسة الكتب الثقافية . الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ .
- ٥٠ تهذيب التهذيب: لابن حجر . مطبعة دائرة المعارف . الهند . الطبعة الأولى: ١٣٢٥هـ .
- ٥١ تهذيب اللغة: للأزهري. تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني مراجعة: على محمد البجاوي نشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. وتحقيق: عبد السلام هارون طبع ونشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. القاهرة.
  - ٥٢ التيسير: للداني . نشر: مكتبة المثنى ببغداد .
- ٥٣ الجرح والتعديل : للرازي . مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الهند الطبعة الأولى : ١٣٧١هـ .
  - ٥٤ جمال القراء: للسخاوي . تحقيق: د / علي حسين البواب .
    - مطبعة التراث بمكة الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ .
      - ٥٥ الجَمَل على الجلالين: المكتبة الإسلامية .
  - ٥٦ الجُمَل في النحو: للزجاجي . تحقيق: د / علي توفيق الحمد .
- ٥٧ الجنى الداني: للمرادي . تحقيق: طه محسن . نشر: بمساعدة جامعة بغداد: ١٣٩٦هـ .
- ٥٨ الحجة : لأبي على الفارسي . الجزء الأخير منها مخطوط بجامعة الإمام رقم ١٠٠١٦ ف / قراءات ، وهي نسخة مصورة عن مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ٣٥٧٠ .
- ٥٩ حروف المعاني: لعبد الحي حسن كمال . نشر: مكتبة المعارف الطائف الطبعة الأولى: ١٣٩٢هـ .

- 7 الخصائص : لابن جني . تحقيق : محمد على النجار نشر : دار الهدى بيروت ، الطبعة الثانية .
- 71 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: للخزرجي. نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. الطبعة الثالثة: ١٣٩٩ه.
- ٦٢ الدر المصون : للحلبي ، تحقيق : د / أحمد محمد الخراط . نشر : دار
   القلم دمشق الطبعة الأولى : ١٤٠٦هـ .
- ٦٣ درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية . تحقيق: د / رشاد سالم . نشر
   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- ٦٤ رحلة الكاتب الأديب محمد بن أحمد بن جبير الكناني ، (ت: 18 18 م) .
  - طبع بمطبعة السعادة بمصر . الطبعة الأولى : ١٣٢٦هـ .
- ٦٥ الرسالة التدمرية: لابن تيمية . تحقيق: محمد السعودي . الطبعة الأولى : ١٤٠٥هـ . طبع بشركة العبيكان .
- 77 رسالة كلا: للطبري . تحقيق : د / أحمد حسن فرحات . نشر : مؤسسة ومكتبة الخافقين دمشق الطبعة الأولى : ١٤٠٢هـ .
- 77 رصف المبائي في حروف المعاني: للمالقي . تحقيق : د / أحمد محمد الخراط . نشر : دار القلم دمشق الطبعة الثانية : ١٤٠٥ هـ .
- ٦٨ زاد المسير : لابن الجوزي . نشر : المكتب الإسلامي الطبعة الأولى :
   ١٣٨٤ .
- 79 السبعة : ( لابن مجاهد ) تحقيق : د / شوقي ضيف ، نشر : دار المعارف القاهرة . الطبعة الثانية .
  - ٠٧ سلاجقة إيران والعراق: للدكتور / عبد المنعم محمد حسنين .
    - نشر: مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثانية: ١٣٨٠ه.
- ٧١ سنن ابن ماجة . تحقيق : د / محمد فؤاد عبد الباقي . نشر : دار إحياء التراث العربي بيروت .

- ٧٢ سنن أبي داود : إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس .
- نشر وتوزيع : محمد على السيد حمص الطبعة الأولى : ١٣٨٨هـ .
- ٧٣ سنن الترمذي . تحقيق : أحمد محمد شاكر . نشر : دار إحياء التراث العربي بيروت .
- ٧٤ سير أعلام النبلاء : للذهبي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط . نشر مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى : ١٤٠٥ هـ .
- ٧٥ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد ، نشر دار الميسرة ،
   بيروت ، الطبعة الثانية : ١٣٩٩هـ .
- ٧٦ شرح أسماء الله الحسنى : للرازي . تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد .
  - نشر : مكتبة الكليات الأزهرية بمصر . طبع : ١٣٩٦هـ .
- ٧٧ شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك . تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . نشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر . الطبعة الرابعة عشرة : ١٣٨٥هـ .
- ٧٨ شرح شذور الذهب: لابن هشام . تحقیق : عبد الغني الدقر نشر :
   الشركة المتحدة للتوزیع دمشق . طبع ٤٠٤هـ .
  - وتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
- ٧٩ شرح طيبة النشر في القراءات العشر: لابن ابن الجزري . تحقيق : على محمد الصباغ نشر: البابي الحلبي بمصر .
- ٨٠ شرح قطر الندى: لابن هشام . تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد .
- نشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر. الطبعة الحادية عشرة: ١٣٨٣ه. ، ١٨ شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله: لمكي تحقيق د / أحمد حسن فرحات نشر: دار المأمون دمشق الطبعة الأولى: ١٣٩٨ه.

٨٢ - الصحاح: للجوهري . تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار . نشر: دار العلم للملايين .

الطبعة الثانية: ١٣٩٩هـ.

- ٨٣ صحيح البخارى: نشر: المكتبة الإسلامية في تركيا.
- ٨٤ طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي . تحقيق : محمود محمد الطناحي ، وعبد الفتاح محمد الحلو . الطبعة الأولى : ١٣٨٦هـ . مطبعة البابي الحلبي .
- ۸۵ الطبقات الكبرى: لابن سعد . نشر : دار بيروت للطباعة والنشر :
   ۸۵ ۱۳۹۸ مـ .
- ٨٦ طبقات المفسرين للداودي ، بتحقيق : على محمد عمر . نشر : مكتبة وهبة مصر الطبعة الأولى سنة ١٣٩٢هـ ، وطبع دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى١٤٠٣هـ .
- ٨٧ طبقات المفسرين: للسيوطي . تحقيق: على محمد عمر . نشر:
   مكتبة وهبة بالقاهرة الطبعة الأولى: ١٣٩٦هـ .
  - ٨٨ طبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة .
  - مطبعة النعمان ، النجف . تحقيق : د / محسن غياض .
- ۸۹ عين المعاتى: للسجاوندي . تحقيق: حمد اليحيى . رسالة دكتوراه من جامعة الإمام إشراف الدكتور: محمد صالح مصطفى:
- ٩ الغاية : لابن مهران . تحقيق : محمد غياث الجنباز .الطبعة الأولى :
   ١٤٠٥ هـ طبع شركة العبيكان الرياض .
- 91 غاية المريد في علم التجويد: لعطية قابل نصر ، نشر: مكتبة المرمين الرياض الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ.
- 97 غاية النهاية : لابن الجزري . نشر : دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الثانية : ١٤٠٠هـ . ومطبعة السعادة بمصر .

- 97 غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري حاشية على تفسير الطبري طبع دار الفكر، بدروت: ١٣٩٨هـ.
  - ٩٤ فتح القدير : للشوكاني . نشر : دار المعارف ، بيروت .
- 90 الفرائد الحسان في عد آي القرآن: لعبد الفتاح القاضي . نشر: مكتبة الدار بمصر .
- 97 فنون الأفنان: لابن الجوزي . تحقيق: حسن ضياء الدين عتر . نشر: دار البشائر الإسلامية بيروت . الطبعة الأولى:
  - ٩٧ الفهرست: لابن النديم . تحقيق: رضا تجدد .
- ۹۸ القاموس المحيط: للفيروز آبادي . نشر : دار الفكر بيروت . ۱۳۹۸هـ .
- 99 القطع والانتناف : النحاس . تحقيق : د /أحمد خطاب العمر . مطبعة العاني بغداد ١٣٩٨هـ .
- ١٠٠ قواعد التجويد: لعبد الفتاح القاضي . نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة الطبعة الخامسة: ١٤٠٤هـ .
- ۱۰۱ الكتاب لسيبويه . تحقيق : عبد السلام هارون . نشر : عالم الكتب الطبعة الثالثة : ۱٤٠٣ هـ .
- ۱۰۲ الكشف: لمكي بن أبي طالب القيسي . تحقيق : د / محيي الدين رمضان نشر : مؤسسة الرسالة بيروت . الطبعة الثانية :
  - ١٠٣ كشف الظنون لحاجي خليفة ، طبع دار الفكر سنة ١٤٠٢هـ .
- ١٠٤ الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين: لعبد الله محمد بن الصديق الحسنى . نشر: عالم الكتب الطبعة الثانية: ١٤٠٣ هـ .
- ١٠٥ لسان العرب: لابن منظور . إعداد وتصنيف: يوسف خياط . نشر:
   دار لسان العرب بيروت .

- ۱۰۱ لطائف الإشارات: للقسطلاني. تحقيق: عامر السيد عثمان، ودكتور عبد الصبور شاهين. نشر: لجنة إحياء التراث الإسلامي. القاهرة . ۱۳۹۲هـ .
- ۱۰۷ مجاز القرآن: لأبي عبيدة . تحقيق: د / فؤاد سزكين . نشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية: ١٤٠١هـ .
- ۱۰۸ مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام . جمع وترتيب: ابن قاسم . الطبعة الثانية : ۱۳۹۸ هـ طبعة : دار المعارف .
- ۱۰۹ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية): لمحمد الخضري بك . نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر: ١٩٧٠.
- ۱۱۰ المحتسب: لابن جني . تحقيق : على النجدي ناصف ، وعبد الحليم النجار ، ود / عبد الفتاح إسماعيل شلبي . نشر : دار سزكين الطبعة الثانية : ٢٠٠٦هـ .
- ۱۱۱ مختصر في شواذ القرآن: لابن خالوية . عني بنشره: برجشتراسر . نشر: مكتبة المتنبى القاهرة .
- ۱۱۲ المساعد على تسهيل الفوائد: لابن عقيل . تحقيق : د / محمد كامل بركات . نشر : مركز البحث العلمي بمكة ، ودار الفكر بدمشق : ۱٤٠٠هـ .
- ۱۱۳ المسائل السفرية لابن هشام . تحقيق : د / علي حسين البواب ، نشر دار طيبة الرياض .
  - ١١٤ مستدرك الحاكم: نشر مطبعة النصر الحديثة الرياض.
  - ١١٥ مسند الإمام أحمد بن حنبل . نشر : دار صادر بيروت .
- 117 مشكل إعراب القرآن: (لمكي). تحقيق: ياسين محمد السواس. نشر: دار المأمون للتراث دمشق الطبعة الثانية.
- ١١٧ معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء: للشيخ: محمود الحصري.
  - نشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة: ١٣٨٧هـ.

- ۱۱۸ معانى الحروف: (للرماني) . تحقيق: د / عبد الفتاح إسماعيل شلبي . نشر: دار الشروق جدة الطبعة الثانية: ١٤٠١هـ .
- ۱۱۹ معاني القرآن: للأخفش . تحقيق : د / فائز فارس . الطبعة الثانية : معاني القرآن . الأخفش . معاني القرآن . المعانية الثانية الثانية :
- ١٢٠ معانى القرآن: للزجاج. تحقيق: د/ عبد الجليل عبده شلبي . نشر: عالم الكتب. الطبعة الأولى: ١٤٠٨ هـ.
  - ١٢١ معانى القرآن للفراء: نشر عالم الكتب بيروت.
  - ١٢٢ معجم الأدباء: لياقوت الحموى ، طبع: دار المأمون بيروت .
- ۱۲۳ معجم البلدان : لياقوت الحموي ، طبع دار صادر ، ودار بيروت . بيروت : ۱۳۷۱هـ .
- ۱۲۶ معجم مصنفات القرآن الكريم: للدكتور على شراخ إسحاق ، نشر دار الرفاعي الرياض . الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣ .
- ١٢٥ معجم مقاييس اللغة: لابن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون.
   نشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية: ١٤٠١هـ.
- ۱۲٦ معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة ، نشر : مكتبة المثنى ، دار إحياء التراث العربي بيروت .
- ۱۲۷ معرفة القراء الكبار: للذهبي. تحقيق: بشار عواد معروف، وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهدي عباس، نشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: ١٤٠٤ه. وتحقيق وتعليق: محمد سيد جاد الحق. ط: ١. نشر دار الكتب الحديثة بمصر.
- ۱۲۸ المغني: لابن هشام . تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . نشر : المكتبة العصرية بيروت . ۱۶۰۷هـ وتحقيق : د / مازن المبارك ، محمد على حمد الله . نشر : دار الفكر الطبعة الثانية .
- ۱۲۹ مفتاح السعادة ، طاش كبرى زادة . تحقيق : كامل كامل بكري ، وعبد الوهاب أبو النور . نشر : دار الكتب الحديثة بمصر .

- ١٣٠ المفردات: للراغب الأصفهاني . نشر: دار المعرفة بيروت .
- ١٣١ المقاصد الحسنة: للسخاوي .نشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- ۱۳۲ مقالة كلا: لابن فارس . تحقيق : د / أحمد حسن فرحات . نشر : مؤسسة ومكتبة الخافقين دمشق الطبعة الأولى : ۱٤٠٢هـ .
- ١٣٣ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: للغزالي . طبع بعناية بسام عبد الله الجابي . نشر : الجفان والجابي للطباعة والنشر الطبعة الأولى : ١٤٠٧هـ .
- ۱۳۶ المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء: لزكريا الأنصاري . حاشية على منار الهدى . نشر البابي الحلبي . ط: ٢ . سنة: ١٣٩٣هـ .
- ١٣٥ المكتفى: للداني . تحقيق : يوسف عبد الرحمن المرعشلي . نشر : مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى : ١٤٠٤هـ .
- ۱۳٦ منار الهدى: للأشموني . نشر: البابي العلبي . الطبعة الثانية:
- ۱۳۷ المهذب في القراءات العشر: للدكتور محمد سالم محيسن. نشر: مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الثانية: ۱۳۸۹ه.
- ١٣٨ ميزان الاعتدال: للذهبي . تحقيق: على محمد البجاوي . نشر: دار المعرفة بيروت .
- ۱۳۹ ناظمة الزهر: للشاطبي ضمن مجموعة بعنوان: إتحاف البررة بالمتون العشرة في القراءات والرسم والآي والتجويد. جمع وترتيب وتصحيح: على محمد الضباع. نشر: البابي الحلبي بمصر ١٣٥٤ه.
- ۱٤٠ نشر المرجان في رسم نظم القرآن: محمد غوث بن ناصر الدين النائطي الأركاني مطبعة عثمان ، حيدر آباد . الهند .
- ١٤١ النشر في القراءات العشر: لابن الجزري . تحقيق: د / محمد سالم محيسن .

- نشر: مكتبة القاهرة بمصر. وطبعة مكتبة الباز بمكة المكرمة.
- ١٤٢ نفائس البيان : عبد الفتاح القاضى . نشر : مكتبة الدار بمصر .
- 18۳ النوادر في اللغة: لأبي زيد. نشر: دار الشروق بجدة تحقيق د / محمد عبد القادر أحمد. الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ.
- 186 نوادر المخطوطات: لرمضان ششن. نشر: دار الكتاب الجديد بيروت الطبعة الأولى: ١٣٩٤هـ.
- ١٤٥ هداية القارىء إلى تجويد كلام الباري: لعبد الفتاح المرصفي .
   الطبعة الأولى: ١٤٠٢هـ .
- ١٤٦ هدية العارفين: للبغدادي ، طبع بعناية وكالة المعارف . إستنبول .
- 127 الوافي بالوفيات: للصفدي . باعتناء: هلموث ريتر . الطبعة الثانية: ١٣٨١هـ .
- ۱٤٨ وفيات الأعيان: لابن خلكان. تحقيق: د / إحسان عباس. نشر: دار صادر بيروت ١٣٩٨هـ.
- 189 الوقف والابتداء: للغزال . تحقيق : عبد الكريم العثمان . رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامية . إشراف الدكتور : محمد سالم محيسن : ١٤٠٩ هـ .
- ١٥٠ وقوف القرآن للسجاوندي ، نسخة ميكروفلم بجامعة الإمام برقم ٤٧١٨.



# فهرس الموضوعات

| •  | ٠ |   |    |
|----|---|---|----|
| 4- | A | - | 11 |

## الموضوع

## الدراسة

| ٣. | لمقدمة                                                     |
|----|------------------------------------------------------------|
| ٩. | لقسم الأول: الدراسة                                        |
| ٩. | المبحث الأول: التمهيد                                      |
| ٩. | أولا: تعريف الوقف                                          |
|    | ثانيا : آراء العلماء في أنواع الوقف في القرآن الكريم       |
|    | ثالثًا : أثر علم الوقف والابتداء في فهم معنى القرآن الكريم |
|    | رابعًا: أهتمام العلماء بهذا الفن ، مع الاشارة الى مؤلفاتهم |
|    | المبحث الثاني: حول مؤلف الكتاب                             |
| ٤٣ | ١ - التعريف به                                             |
|    | ۲ – حیاته۲                                                 |
|    | - ۳ مله - ۳                                                |
| ٤٥ | ٤ - وفاته                                                  |
| 00 | المبحث الثَّالث: حول الكتاب                                |
| ٥٥ | ١ - اسم الكتاب                                             |
| ٥٦ | ٢ - تحقيق نسبته للمؤلف٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| ٥٩ | ٣ - قيمكة الكتاب العلمية                                   |
| ٦١ | ٤ - مصادر المؤلف في كتابه                                  |
| ٦٢ | ٥ - منهج المؤلف في كتابه                                   |
|    | المبحث الرابع: وصف النسخ المخطوطة للكتاب                   |

### التحقيق

| 1 • 1 |                        | مقدمه |
|-------|------------------------|-------|
|       | الفاتحة                |       |
|       | البقرة                 |       |
|       | آل عمران               | -     |
|       | النساء                 |       |
|       | المائدة                |       |
|       | الأنعام                |       |
|       | الأعراف                |       |
|       | الأنفال                |       |
|       | التوية                 |       |
|       | يونس وعليه السلام ،    |       |
|       | هود د عليه السلام ،    |       |
|       | يوسف د عليه السلام ،   |       |
|       | الرعد                  |       |
|       | إبراهيم وعليه السلام ، |       |
|       | الحجر                  |       |
|       | النحل                  |       |
|       | الإسراء                | -     |
|       | الكهف                  |       |
|       | مريم                   |       |
|       | طه                     |       |
|       | الأنبياء               |       |
|       | الحج                   |       |

| ۷۲٤ ۲۲۷       |           |      |
|---------------|-----------|------|
| ٧٣٤           | النور     | سورة |
| V £ 0         | الفرقان . | سورة |
| ٧٥٣           | الشعراء   | سورة |
| ٧٦٥           | النمل     | سورة |
| ٧٧٥           | القصص     | سورة |
| ٧٨٥           | العنكبوت  | سورة |
| V9V           | الزوم     | سورة |
| ٨٠٤           | لقمان     | سورة |
| ٨.٩           | السجدة .  | سورة |
| ٨١٥           |           |      |
| ۸۲۵           |           |      |
| ۸٣٤           |           |      |
| <b>A£Y</b>    |           |      |
| ۸۰۲           |           |      |
| 37X           | ص         | سورة |
| ΑΥΥ           | الزمر     | سورة |
| ا غافر ، ۱۸۸۷ | المؤمن ا  | سورة |
| A9A           | فصلت.     | سورة |
| 9.0           | الشورى    | سورة |
| 918           | الزخرف    | سورة |
| 970           | الدخان    | سورة |
| ٩٣٤           |           |      |
| 91.           | الأحقاف   | سورة |
| ٩٤٦           | محمد علي  | سورة |

| الصفحة                                                                                                | الموضوغ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الفتحالفتح                                                                                            | سورة    |
| الحجرات                                                                                               | سورة    |
| ق                                                                                                     | سورة    |
| الذارياتا                                                                                             |         |
| الطورالطور                                                                                            | سورة    |
| النجم                                                                                                 | سورة    |
| القمرا                                                                                                |         |
| الرحمن                                                                                                |         |
| الواقعة الواقعة                                                                                       |         |
| الحديد                                                                                                |         |
| المجانلة                                                                                              |         |
| الحشر ٢٠٠٦                                                                                            |         |
| الممتحنةا                                                                                             |         |
| الصف                                                                                                  |         |
| لجمعة                                                                                                 |         |
| لمنافقون ًلمنافقون أيستان المنافقون أيستان المنافقون أيستان المنافقون أيستان المنافقون أيستان المنافق |         |
| التغابنا                                                                                              |         |
| الطلاق                                                                                                |         |
| التحريمالتحريم                                                                                        | _       |
| الملك                                                                                                 |         |
| القلما                                                                                                |         |
| الحاقة                                                                                                |         |
| لمعارجلمعارج                                                                                          |         |
| نوحنوح                                                                                                |         |
| لجنل                                                                                                  | _       |
| المزمل المزمل                                                                                         | سهد ۵   |

| الصفحة           | الموضو |
|------------------|--------|
| المدش            | سورة   |
| القيامة          | سورة   |
| الإنسانا         | سورة   |
| المرسلات         | سورة   |
| النبأ            | سورة   |
| النازعات         | سورة   |
| عبس              | سورة   |
| التكوير          | سورة   |
| الانفطار         | سورة   |
| المطففين         | سورة   |
| الانشقاق         | سورة   |
| البروج           | سورة   |
| الطارق           | سورة   |
| الأعلىا          | سورة   |
| الغاشية          | سورة   |
| الفجر            | سورة   |
| البلد            | سورة   |
| الشمس            | سورة   |
| الليل            | سورة   |
| الضحى            | سورة   |
| ألم نشرحألم نشرح | سورة   |
| التين            | سورة   |
| العلق            |        |
| القدر            | سورة   |
| البينة           | سورة   |
| ز لز لت          | سه د ة |

| الصفحة | الموضوع               |
|--------|-----------------------|
| 110    | سورة العاديات         |
| 1107   | سورة القارعة          |
| 1108   | سورة التكاثر          |
| 7011   | سورة العصر            |
| 1107   | سورة الهمزة           |
| 1109   | سورة الفيل            |
| 117    | سورة قريش             |
| 1170   | سورة الماعون          |
| 1177   | سورة الكوثر           |
| 117.   | سورة الكافرون         |
| 117    | سورة النصر            |
| 1171   | سورة تبت              |
| 1178   | سورة الإخلاص          |
| 1174   | سورتا المعونتين       |
| 1140   | الفهارس العامة        |
| 1147   | فهرس الآيات           |
| 1197   | فهرس الأعلام          |
| 1199   | فهرس المصادر والمراجع |
| 1717   | فوديد المحضر عات      |